# دولذالإسلام في الإنداس

نابف محمَّدِعَبَدُلُلَدَغِيَّانِ

العصرالأوَل -القسم الأوَّل مِن الفنخ إلى بَدَاية عَهْدِ النَاصِرُ

النايشر مكتبنه الخانجى بالفاهرة

#### حقوق الطبع محفوظة للناشر

الطبعة الرابعة ١٤١٧ هـ = ١٩٩٧ م

رقم الإيداع : 90/8988 الترقيم الدولى : 4-505-507

مها فروکنار ۱۰ دی در این در این ایه مزار داستار میا در مراد بر مزیر ایم زیمالدن در مورسازی مر وإخادتكم وقور مطا

مداری به میمادد قابریمه ای واصفه تلکان این عضارتا دارمسارهای خلاعیه رومی زایع بسر ما انعميمكان وكان وزبناه الامع كالميدات وزبناه الاستعادة علم السناعة مسمه او ال واللي

سرايهامد وكمدالا فيزل بطائة العارية وكالتحاري

رنا بينا خراء دراره عد مربعا العواج روه رسلاخلام من رفع بنا بعث

مهمة حاماً الراباط العميدة لتوريد وا العميدة لتوريد والمادة والمائد مرحم والمائدة والمائد مرحم والمائدة

ا الحالية

المهران عوا

100

الدين المراجعة المرا



## بنِّمَالِنَالِاَحَ الْحَيْلُ معتسنِّمة

تصدر اليوم الطبعة الرابعة من كتاب « دولة الإسلام في الأندلس » ، وقد أتبح لنا بعون الله وتوفيقه ، أن نكل تاريخ الأندلس منذ بدايته إلى جايته ، وأن تظهر عصوره الأربعة على النحو الآتي :

العصر الأول – ويشمل تاريخ فتوح إفريقية والأندلس ، وعصر الولاة ، ثم تاريخ الدولة الأموية الأندلسية منذ فيامها في ظل الإمارة ، ثم قيام الحلاقة الأموية ، وانحلالها على يد الدولة العامرية ، ثم انهيارها وسقوطها ، وبدء قيام دول الطوائف الأندلسية : ٢٢ – ٤٥٠ ه (٦٤٣ – ١٠٥٨ م) .

وهذا العصر ، هو الذي نقده اليوم إلى القارئ في طبعته الجديدة .

العصر الثانى ــ و دول الطوافت » ، ويشعل تاريخ الأندلس منذ قيام
دول الطوافف الأندلسية ، في أوائل القرن الخامس الهجرى ، حتى سقوطها على
يد المرابطين في أواخر هذا القرن : ٢٠٥ - ٥٠٢ - ١٠٣٣ م ) ، .
العصر الثالث ــ و عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس ، ويشمل
تاريخ هاتين العولتين المغلبيتين ، منذ بنايته حتى بهايته ، وتاريخ
الأندلس الكرى في ظلهما ، ثم أبيارها عقب أبيار سلطان الموحدين في
الأندلس ، في أوائل القرن السابع الهجرى : ٥٠٠ - ٦٦٨ ه (١١٠٦ -

العصر الرابع \_ « بهاية الأندلس وتاريخ العرب المتصرين » ، ويشعل تاريخ مملكة غوناطة آخر دول الإسلام في الأندلس ، منذ قيامها حي سقوطها ، ثم تاريخ الأمة الأندلسية المغلوبة تحت نير اسيانيا النصرانية ، بعد أن غدت طائفة الموريسكين أو العرب المتنصرين ، وما نزل بها من محن التنصير . المخصوب ، ومحتلف ضروب الاضطهاد المفجعة ، حي إخراجها مائياً من المنا الأراضى الإسبانية ، وذلك فى بداية القرن السابع عشر الميلادى : ٦٣٥ – ١٠١٩ هـ (١٢٣٧ – ١٦١٠ م) .

وقد أتبح لنا إلى جانب هذه العصور الأربعة من تاريخ الأندلس ، أن نصدر فى نفس الوقت موالفاً خاصاً عن الآثار والنقوش الأندلسية الباقية ، فى شبه الجزيرة الأندلسية ، وذلك بعنوان «الآثار الأندلسية الباقية ، فى اسبانيا والعرتفال » .

وتشغل هذه العصور الأربعة تسعة قرون من حياة الأمة الأندلسية ، زاخرة بالأحداث والعمر والمآسى المشجية ، لم نأل جهداً فى سردها ، وتحليلها ، وإسنادها إلى مصادرها الوثيقة .

وقد أنفقت فى كتابة هذه العصور الأربعة ، من تاريخ الأمة الأندلسية ، خسة وعشرين عاماً ، قمت خلالها بست عشرة رحلة فى اسبانيا والمغرب ، لم أدخر خلالها وسماً فى البحث والتنقيب ، وتقصى مختلف المصادر والوثائق ، ودراسة المخطوطات العربية ، والوثائق القشتالية ، فى مختلف مواطبا .

ولقد كان لهذا التجوال المتكرر ، فى ربوع الأندلس القدعة ، والزيارات المتحددة للقواعد الأندلسية ، والسيا القواعد الكري مثل قرطبة وإشبيلية ، وبلنسية ، ومناطبة ، ومراسية ، ومراسية ، ومليطلة ، وبطليوس ، وماردة ، وأشيونة ، وبالمتح وباجة وغرناطة ، وألمرية ، ومالقة ، وغيرها ، وهذه الدراسات المستفيضة لآثارها ونقوشها الأندلسية الباقية ، وهذه المشاهدات لطبائع الإقليم ، والبقاع ، والأوساط التي حلت فها الأمة الأندلسية ، وعاشت عدة قرون ، ووضعت أسس حضار بها العظيمة — كان لذلك كله فى نفسى أعمق الآثار ، وقد أملني بكثير من الحقائق والفكر الحديدة .

وأود أن أنوه هنا ، بأنه فضلا عن استيماب المصادر القشتالية واللاتينية الفنطة العامة واللاتينية الخلافة العامة والملاحة ، والمصادر الغربية المختلفة العامة والخاصة ، قد أتيح لى أن أنتفع بكثير من المصادر المخطوطة الهامة ، مما عمرت عليه خلال محرق في المحموعات الإسبانية (ولاسيا مجموعة الإسكوريال ومجموعة أكادعية التاريخ ) ، والمحموعات المغربية في الرباط وفاس ، وأن أنتفع في هذا القسم من تاريخ الأندلس ، بوجه خاص ، بثلاث قطع مخطوطة نادرة

من موالف ابن حيّان القيم في تاريخ الأندلس ، وهو كتاب ه المقتبس في تاريخ رجال الأندلس » أو « المقتبس في أخبار أهل الأندلس » .

القطعة الأولى – وتشمل حوادث سبى ١٥٠ – ٣٣٧ هـ ، أعنى عصرى الحكم ابن هشام وعبد الرحمن بن الحكم ، وتقع فى نحو مائة صفحة ( ص ٨٨ – ٨٨١ ) من القطع الكبير ، وهى عبارة عن بداية السفر الثانى من كتاب د المقتبس ٤ . وجرج الفضل فى انتفاعى سنا القسم ، إلى صديق العلامة المرحوم الأستاذ ليثى بروفنسال ، وكان قد عثر عليه فى مكتبة جامع القروبين بفاس ، وقد اختفى الآن هذا القسم ولا نعرف مكان وجوده .

القطعة الثانية ـ وهي تأتى مباشرة بعد القطعة الأولى ، وتشمل حوادث سي ٢٣٣ ـ ٢٦٧ هـ ، أعن بقية عصر عبد الرحمن بن الحكم ، ومعظم عهد ولده الأمير عمد ، والبوادر الأولى المنورة الكبرى ، وتقع في ٩٥ لوحة أعنى مائة وتسعن صفحة من القطع الكبير ، وهي عنيقة بالية كثيرة الحروم ، متساقطة الحوافى ، مكتوبة غط أندلسى قدم ، وقد كتب في بهايتها و كمل السفر الثاني بحمد الله تعالى ، يتلوه الثالث ، مبتداً بجوم عمر بن حفصون كبير وأحواله في هذا اللمصر ، وعن الصقالية والوزراء والممال . وقد عمرت على هذه وأحواله في هذا اللمصر ، وعن الصقالية والوزراء والممال . وقد عمرت على هذه وانتفعت بها منذ الطبقة الثالثة من الكتاب انتفاعاً عظيماً ، وذلك بالرغم من صعوبة المراجعة في هذه الخلاف طة المالية (١).

ويتلو هذا القسم المخطوط الذى بشتمل على السفر الثانى من « المقتبس » ، السفر الثالث ، الذى قام بنشره المستشرق الإسبانى الأب الأوغسطيى ماشيور أنتونيا عن مخطوطة المكتبة البودلية بأكسفورد ( باريس سنة ١٩٣٧ ) ، وهو يشتمل على عهد الأمر عبد الله بن محمد ، وحوادث الفتنة الكبرى من سنة ٢٧٥ لل سنة ٢٧٨ ه ، قبيل عهد الناصر بعامن .

القطعة الثالثة ــ وهي تتعلق بأعظم اكتشاف من نوعه من كتاب ١ المقتبس ١،

 <sup>(</sup>١) وقد قام صديق الدكتور عمود على مكن أخيرًا بتحقيق هذه الفطمة ونشرها ، وسوف تظهر قريبًا .

وهو العثور على « السفر الحامس » منه المتعلق بعهد عبد الرحمن الناصر .

إن هذا الاكتشاف يتملق بأعظم قطعة مخطوطة عمر بها البحث حمى اليوم من هذا المولف الكبر . وقد تم العثور علمها منذ أعوام قلائل بين موجودات الحزانة الملكنة بالرباط ، وقد كان من حسن الطالع أن أتبح لنا الاطلاع علمها ودراسة محتوياتها دراسة وافية .

وهى عبارة عن جزء ضخم من كتاب «المقتبس» يقع في مائة وخمسة وتمانين ورقة كبيرة تضم ٣٧٠ صفحة ، ولا محمل المخطوط عنواناً لأنه ناقص من أوله . ولكن لا يصعب على من يعرف مهج ابن حيان التاريخي وأسلوبه التقدى ، ومصادره التي يقتبس مها ، أن يدرك لأول وهلة أنه أمام جزء كبير من المقتبس . ومن جهة أخرى ، فإنه نما يقطع بصحة هذا الاستنتاج ، ما قرأناه في حوادث سنة ٣٣٧ ه ، عن موقعة الخندق ، من قول المؤلف خلال حديثه عن قتل من المستنفرين عن قتل من المستنفرين عن المؤسطة على المستنفرين عن افقرطنا فيهم إلى جداً نا حيان الأمثل طريقة أبا سعد مروان بن محمد بن حيان رحمه الله .

ويضم هذا المجلد الضخم السفر الحامس من كتاب «المقتبس» ، وذلك حسيا ورد في ختامه . وهو يتعلق هميعه بعصر عبد الرخن الناصر . ومن ثم كانت أهميته البالغة ، بيد أنه مع ضخامته لا يشمل عصر الناصر كله ، وهو يبدأ من سنة ٣٠٠٠ . بل تنقص هذا السفر الحامس من «المقتبس» في البداية نحو ستين صفحة ، وهو يبدأ عوادث سنة «سيع وثلاثمائة » ، وينهي عوادث سنة «سيع وثلاثمائة » ، وينهي عوادث سنة «سيع وثلاثمائة » ، وينهي خالدات أب يعض الحوادث التي وقعت قبل ذلك حتى سنة ٣٤٠ ه .

والمحطوط قديم ، ومكتوب نجط أندلسي حميل ، ولكنه لا محمل تاريخ كتابته(۱) .

وقد قضينا في دراسة هذا المحطوط والنقل منه فترات طويلة ، وانتفعنا

<sup>(</sup>١) هذا وقد كنيت عن هذا الاكتشاف بحثاً مفصلا ، نشر بمجلة سهيد الدراسات الإسلامية يدريد فى الحجلد الثالث عشر ( سنة ١٩٦٥ – ١٩٦٦ ) . ثم ألقيت يعد ذلك عنه محاضرة بالإنجليزية بمدرسة الدراسات الشرقية والإنريقية بجاسة لندن فى ربيع سنة ١٩٦٧

بمحتوياته أعظم انتفاع ، فى هذه الطبعة الرابعة من كتابنا ، وما نقلناه منه يرى الضياء لأول مرة .

وتوجد إلى جانب ذلك قطعة غطوطة أخرى من تاريخ ابن حيّان في مكتبة أكادعية التاريخ بمدريد (مجموعة كودبرا) ، نقع في ١٣٦ صفحة صغيرة ، وتشتمل على حوادث سني ٣٦١ — ٣٦٤ ه ، وهي أواخر عهد الحليفة الحكم المستصر بالله ، وتحتوى على معلومات هامة عن الشئون المالية والإدارية في هذا العصر .

فإذا ذكرنا بعد ذلك كله ، ما نقله الكتاب والمؤرخون اللاحقون مثل ابن بسام صاحب النخيرة ، وابن خلارى صاحب البيان المغرب ، وابن الحطيب ، في الإحاطة ، وأعمال الأعلام ، والمقرى في نفح الطيب ، من الفصول والشدور العديدة ، من تاريخ ابن حيان ، أدركنا أننا قد ظفرنا في الواقع بقدر كبير ، وربحا يمنظ عنويات هذا التاريخ العظيم الحامع ، الذي يعتبر عنى من أقيم مصادر التاريخ الاندليبي ، وأكثرها الزائل ، وأقواها من حيث الروح التحليلية والنقدية ، ولا سيا فيا يتعلق بحوادث سقوط الحلاقة الأموية ، وأوائل عهد الطوائف ، وهو العصر الذي أدركه ابن حيان وعاش فيه ، وشهد أحداثه المثيرة ، وترك لنا عاصور وأقواها .

ونكتني سده الإشارة إلى المصادر المخطوطة ، وهي عديدة ذكرت في مواضعها ، وذللك المصادر الأخرى من عربية وقشتالية وغيرها ، فقد ذكرت كذلك في مواضعها ، وسوف نشيا جيماً في بهاية الكتاب في ثبت خاص .

وأما المصادر والنصوص والوثائق اللاتينية والقشتالية ، فقد راجعت معظمها فى مدريد ، فى المكتبة الوطنية ، وقسم المحفوظات التاريخية ، وكذلك فى مكتبة معهدنا المصرى ممدريد ، وهى تضم مجموعة نفيسة من مصادر التاريخ الأندلسى .

ولا بدلى أن أكور هنا ما سبق أن ذكرته فى مقدمة الطبعة الأولى ، وهو أنى بذلت فى كتابة هذا المؤلف الذى يمترج فيه تاريخ الشرق والغرب ، والإسلام والنصرانية ، جهداً خاصاً لتمحيص الروايات والنصوص العربية والإفرنجية ، واستخراج الرواية الراجحة ، وتكوين الرأى المستقل مهما يكن هذا الرأى ومما تجدر ملاحظته أن تاريخ الأندلس كتاريخ الحروب الصليبية ، يمتاز في كثير من الأحيان بتباين واضح بن الرواية الإسلامية والرواية النصرانية ، وقد تتأثر هذه الرواية أو تلك ، بالمؤثّرات القومية أو الدينية ؛ ولكن الرواية الإسلامية فيا يتعلق بتاريخ الأندلس ، تبدو على العموم أقل تحاملا ، وأكثر دقة واعتدالا . وأما الرواية النصرانية فكثيراً ما يشومها الإغراق والتحامل ، وينقصها الإنصاف والدقة . و رجع ذلك إلى أن الروايات النصرانية الأولى ، التي كتبت عن تاريخ اسبانيا المسلمة ، كانت من تصنيف بعض الأحبار المتعصبين ، وإلى أن مؤرخي اسبانيا المحدثين، لبثوا حتى أواخر القرن الثامن عشر يكتبون تاريخ اسبانيا من ناحية واحدة ، و برجعون إلى المصادر النصرانية دون غيرها ، وبجنبون كل بحث أو تنقيب فى المصادر العربية ، وذلك بالرغم من أن تاريخ اسبانيا المسلمة يشغل أعظم مكانة في تاريخ اسبانيا في العصور الوسطى ، ويكون صفحة من أمجد صفحاته . وقد نعى النقد الإسباني الحديث نفسه هذا المسلك على مؤرخي اسبانيا النصرانية ، فمثلا يقول العلامة المستشرق الإسباني جاينجوس في مقدمة ترحمته لكتاب نفح الطيب : « إن ماريانا وأكار المؤرخين الإسبانيين تحدوهم عاطفة بغض قومي عميق ، أو نزعة تعصب ديني ، أبدواً دائماً أبلغ الإحتقار لمؤلفات العرب .. فكانوا برفضون وسائل البحث التي تقدمها لهم الوثائق التاريخية العربية الكثيرة ، ويهملون المزايا التي قد تترتب على المقارنة بين الروايات النصرانية والإسلامية ، ويؤثرون أن يكتبوا تواريخهم من جانب واحد . وقد ترتب على هذا الروح الضيق الذي يطبع كتاباتهم أثر واضح . ذلك أن تاريخ اسبانيا في العصور الوسطى ، ما يزال بالرغم من كل ما أفاض عليه النقدة المحدثون ، معتركاً من الخرافة والمتناقضات<sub>»</sub> .

وقد أرسل العلامة جاينجوس هذه الصيحة منذ نحو قرن . ومع ذلك فإن فريقاً من المؤرخين والمفكرين الإسبان ، ما زال جي عصرنا يعتبر تاريخ الأمة الأندلسية صفحة بغيضة من التاريخ القوى، وأن القضاء على الأمة الأندلسية وعلى حضارتها إنما هو نصر قوىباهر ، وأن مطاردات ديوان التحقيق المروعة لبقايا الأمة المغلوبة ، إنما هي عمل إنقاذ وسلام . وينسى هذا الفريق أو يتناسى كل المزايا ، وكل الحهود الإنتاجية ، وكل التراث الحضارى ، وكل التقدم الإنساني الذي حققه المسلمون فى اسبانيا ؛ بل نجد فى العصر الحديث عالماً إسبانياً مثل المستشرق سيمونيت ، يبرر ، بل وبمجد العمل الوندل الذى ارتكبه الكردينال خنيس مطران طليطلة ، بجمع الكتب العربية من المسلمين بمد سقوط غرناطة بقليل ، وقد بلغت زهاء مائة ألف أو تزيد ، والاحضال بإخراقها أكداساً فى ميادين غرناطة ، لكى تحرم الأمة المغلوبة بذلك من غذائها الروحى والقكرى .

على أن البحث الغرق الحديث ، استطاع أن يستدرك كثيراً من شوائب هذا النقص ، الذي يكتنف تاريخ اسبانيا في العصور الوسطى ، فدرست الكتب والوثائق العربية منذ أوائل القرن الماضى ، وتبوأت المصادر الإسلامية مكانها إلى جانب المصادر التصرانية ، و ترجج البعض مها إلى اللغات الأوربية ، وظهرت طائفة كبرة من الكتب والبحوث القدية بمختلف اللغات الأوربية وهها الإسبانية ، تكشف للغرب عن كثير من الحقائق المتعلقة بتاريخ الأندلس ، وأحوال المحتمع الإسلامي في اسبانيا ، وتكشف بالأخص عن القسط البارز ، الذي ساهمت به المدنية الإسلامية بالأندلس ، في بناء الحضارة الإسبانية الحديثة ، وحضارة عصر الإحداء الأورن .

هذا وقد راعيت في سائر فصول هذه القصة الأندلسية المشجية ، أن أسلك سبيل التبسط المعتدل، بعيداً عن الإعجاز الخل ، بعيداً في الوقت نفسه عن الإسهاب والتفاصيل الكثيرة ، إلامادعت إليه المناسبات الهامة أو المواقع الحاسمة ، حريصاً خلال ذلك كله على أن أمرز الحوادث والشخصيات والصور في إطارها النقدى ، الله يمتده الوثائق والنصوص والقرائن ، بعيداً كل البعد عن الثائر بالعاطفة أو الأهواء أو الانجاهات القومية أو الدينية من أي نوع ، وإنى لأرجو أن أكون قد وفقت في ذلك ، إلى تأدية رسالة الحق والصدق والاعتدال ، في كتابة هذه الصفحات المشرقة المؤسية معاً من تاريخ الأمة الإندلسية .

وقد حرصت إلى جانب تاريخ اسبانيا المسلمة ، أن أكتب فى نفس الوقت تاريخ اسبانيا النصرانية ، فاستعرضت منذ البداية نشأة المملكة النصرانية الأولى ، تم تاريخ المالك النصرانية اللاحقة ، ثم تناولت تاريخها تباعاً فى عصورها المتعاقبة ، وعنيت بعد ذلك بتنبع أحداث المعركة الأبدية المضطرمة ، التى نشبت بين الأندلس المسلمة ، وبين هاته المالك النصرانية ، وهى التى غدت فيا بعد محورالتاريخ الأندلسي كله ، ثم تحولت من جانب اسبانيا النصرانية إلى ما يسميه المؤرخون الإسبان و معركة الاسترداد : La Reconquista ، وانتهت إلى نتيجها الطبيعية المحتومة ، أعنى إلى القضاء على دولة الإسلام في اسبانيا .

وهذه الطبعة الحديدة من «دولة الإسلام في الأندلس» تنضمن بعض الإضافات والنصوص الحديدة ، التي استطعنا أن نقتيسها بالأخص من «السفر الحامس» من تاريخ ابن حيان ، وهو الذي ينضمنه مخطوط المكتبة الملكية الذي سبق ذكره ، وقد كنا لحسن الطالع ، أول من وفق إلى مراجعته والانتفاع به . وقد نقلنا منه كثيراً من النصوص والوثائق الهامة ، ولا سها كتاب الناصر عن فتنة ابن مسرة ، وكتابه عن موقعة المختدق ، وغيرها من الوثائق الرسمية التي ترى الشهياء لأول مرة في البحوث الأندلسية . كما تنضمن هذه الطبعة فصلين جدين يشتران لأول مرة ، الأول عن نظم الحكم والأوضاع السياسية والعسكرية الأندلسية .

هذا إلىما تنضمنه هذه الطبعة أيضاً من النصوصوالتعليقات الكثيرة ، المستمدة من المصادر النصرانية والقشتالية ، وهو أثر من آثار المراجعة المستمرة التي عكفت علمها في مدريد ، خلال رحلاتي المتوالية إلى شبه الحزيرة الإسبانية .

ولقد تمنيت فى ختام مقدمة الطبعة الأولى لهذا الكتاب ، أن يكون صدوره « بداية مشجعة تبعث إلى اهيام الباحثين بهذه الصفحة المجيدة من تاريخ الإسلام فى الغرب » . وإنه لما يدعو إلى الغيطة ، ما يلاحظ من تقدم الدراسات الأندلسية وانتعاشها فى العهد الأخير ، وذلك سواء فى ميدان الكتابة والتصنيف ، أو ميدان نشر الآثار الأندلسية المخطوطة ، وهو نشاط تساهم القاهرة فى قسميه بأوفى نصيب .

محدعبات عنان

القاهرة فى المحرم سنة ١٣٨٩ الموافق مارس سنة ١٩٦٩

## الكِنابــُـالأول

فتوح العرب

فى إفريقية والأمندلس وغاليس وعصر الولاه فى الأندلس

۲ - ۱۳۸ ه : ۳۶۳ - ۵۰۷ م

### الفضل لأول

#### فتوح العرب في إفريقية

السراع بين الدولتين الإسلامية والرومانية . أنجاء النتوع الإسلامية نحو النبرب . غزو برقة . وجرب حاكم إفرونية الروماني . وقدة حيولية و وقد عن المسلح . إفرونية الرومانية . وقدة المسلح . إفرونية الوادانية المسلم . أخرونية القائم إفرونانية . ضعفها وأنجلاها . وقت النتوع الفائمة وبربر - معلولها . إصحاء العولة النترقية الإفريقية . ضعفها وأنجلاها . وقت النتوع العربية واستثنافها موليا الأمونية . وقدت المسلمية المترب وحرب جالولاه . ولاية المترب . إنتام المدينة القيروان . ولاية أبي المهامية الأنساني . ولاية نوير الملوب . قروة البربر وقباع كسيلة بما نتر مربط المسلمين واستبلاؤه على المترب في المترب . قروة البربر وقباع كسيلة وافتتاح القيروان . ولاية أنوير الملوب . وحمد على القيروان . مقبل كسيلة وافتتاح القيروان . ولاية ذوير الملوب . وحمد على القيروان . مقبل كسيلة وافتتاح القيروان . مجوم الروم من البحر على برقة . هزوية السرب ومقمل إلى المترب . وقباء المربو وقباء المترافق المنازعة والمتلاوم على المترب . وقباء المنازعة والمتلاوم على المترب . فقائم المتر داده ها . أورة البربر وقباء النسراف البربر من الكافئة ومن والمها . تتناه على المتربة . لاية طاوق بين زياد لها . إنشاء موسمي والمجرد من المترب . فتاح موسمي المتاجة . لاية طاوق بن زياد لها . إنشاء موسمية فرومة م . قدم موسمي فوصدي فوص

كان الصراع الذي نشب بن الدولة الإسلامية الناشئة، وبينالدولة الرومانية الشرقية ، يضطرم حيثًا تبسط الدولة الشرقية سلطانها . وكانت بسائط الشام مهاد المعادك الأولى بن الدولتين ، وكانت أول قطر غنمته الحلاقة من أراضى الدولة الرومانية ؛ ثم افتتح العرب مصر بعد الشام ، وهي أيضاً ولاية رومانية ، وكان افتتاحها في يد عرو بن العاص ، افتتاحها في يد عرو بن العاص ، وذلك في المحر م من الحجرة ( ديسمبرسنة ١٦٤٠ م ) . ولما كانت مصر تتصل من الغرب بأملاك أخرى للدولة الرومانية هي الولايات الإفريقية ، فقد كان من الطبيعي أن يتخذ العرب مصر قاعدة لافتتاح إفريقية ، توطيداً السلطانهم في مصر من الطبيعي أن يتخذ العرب مصر قاعدة لافتتاح إفريقية ، توطيداً السلطانهم في مصر

والشام ، وإتماماً لسلسلة الفتوحات الغربية . غير أن تقدمهم نحو الغرب كان محفوفاً بمشاق وصعاب لم يألفوها في فتوحهم الأولى ، فقضوا زهاء نصف قرن في معارك عنيفة معالروم (الرومان) والبربر ، وأصيبوا إلى جانباتصاراتهم ، بأكثر من هزيمة شديدة ، وواجهوا عدة ثورات محلية عنيفة ، وأبهار سلطانهم الفتى غير مرة ، قبل أن يستقر لهائياً في إفريقية ،

وبدأ العرب فتوحهم فى إفريقية عقب افتتاحهم لمصر مباشرة . فى سنة اثنتن وعشرين من الهجرة ، أعنى بعد افتتاح مصر بنحو عامين ، سار محمرو ابناله مو غربي بالله المناله على الحزية ، ثم افتتح طرابلس أو الحرابلس) بعد أن حاصرها شهراً ولحا سكامها إلى سفهم فى البحر ، ولكنه تركها بعد اغتنام ما فها(٢٠) . وفى خلافة عيان توغل العرب فى قفار إفريقية . وفى سنة سبع وعشرين (٦٤٧ م) ٢٦٠ سار عبد الله بن سعد بن أبى سرح الذى خلف عمراً فى ولاية مصر إلى إفريقية فى نحو عشرين ألف مقاتل (٣) ، وسارت معه حامية برقة بقيادة عقبة بن نافع ، وكان عمرو قد ولاه على تلك الأنحاء (٤٠) . وقصد الغزاة بادئ بدء إلى طرابلس وهى يومئذ أغبى وأمنع ثغور إفريقية (٩) .

وني

<sup>(</sup>۱) فتوح مصر وأخبارها لابن عبد الحكم (طبعة لجنة ذكرى جب) ص ۱۳۱، وأبو الفداه (مصر) ج ۱ ص ۱٦٤، وابن الأثير (مصر) ج ۳ ص ۱۰.

<sup>(</sup>٢) هذه هى رواية ابن عبد الحكيم ( ص ١٦٧ ) وهى أقدم رواية . ويوافقة البلاذرى , وهو معاصر له تقريباً ، ولكن بيضيت إلى ذلك أن هناك رواية بوقوع هذه انتزوة سنه ١٣ ه , وثالثة بوقوعها سنة ٢٩ ( فتوح البلدان – مصر – ص ٢٣٦ ) . ويضع الطبرى تاريخ هذه النزوة فى سنة ٢٧ هم منتقاً مع ابن سنة ٢١ هـ ( ٢٣ ص ٣٣ ) .

<sup>(</sup>۳) فتوح مصر ص ۱۸۴ .

<sup>( ؛ )</sup> فتوح البلدان ص ٢٢٤ .

<sup>( • )</sup> يطلق العرب اسم إفريقية على الإنطار الواقعة شمال هذه القارة دون مصر . وذكر ياقوت في سيجه أن حد إفريقية على المرحلة الله المرحلة المنظمة المرحلة المرح

ولكن الروم تقدموا إلى لقاء المسلمين في ماثة وعشرين ألف مقاتل(١) بقيادة جربجوريوس أو جرجبر حاكم إفريقية الرومانى <sup>(٣)</sup>. وتختلفالرواية الإسلامية فى أمر جرجبر هذا ، ويقول البعض إنه كان من الفرنج، وليس من الروم ، وإنه كان ملك الفرنجة فى إفريقية ما بن طرابلس وطنجة ، وإن سبيطله كانت دار ملكه . والحقيقة أن إفريقية كانت فى ذلك الحين ولاية رومانية ، نخضع لقيصر (إمبراطور) قسطنطينية ، وكان جرجبر أو جربجوريوس حاكمها من قبل الإمبراطور . على أن حاكم إفريقية الرومانى ، كان يتمتع وقتئذ بكثير من الإستقلال ، نظراً لضعف السلطة المركزية في عاصمة الدولة الشرقية . وهكذا كان شأن جرجبر ، فقد كان حاكماً بأمره فى ولايته . ولما علم العرب بتحرك جرجير ، تركوا حصار طرابلس وساروا إلى لفاء الروم ، ونشبت بين الحيشين مدى أيام معارك شديدة في ظاهر سبيطلة (سوڤيتولا) بالقرب من أطلال قرطاجنة القديمة ، وهي عاصمة إفريقية يومئذ ، فهزم الروم هزيمة شديدة ، وقتل قائدهم جربجوريوس ، وأسرت إينته (٢٨ هـ ٦٤٨م)<sup>(٢)</sup> . ثم حاصر عبد الله سبيطلة ، وافتتحها وخربها ، وبث جيوشه في تلك الأنحاء حتى قفصة . ثم عقد الصلح مع أهلها على أن يؤدوا الحزية . وقضى فى تلك الغزوات خمسة عشر شهراً ، ولكنه لم ينشئ في البلاد المفتوحة حكومة جديدة . ولم يتخذ بها قاعدة إسلامية . ثم عاد إلى مصر بعد أن أنشأ حامية في برقة وأخرى في زويلة<sup>(1)</sup> .

وبجب قبل أن تمضى فى الكلام على افتتاح إفريقية أن نذكر كلمة عما كانت عليه أحوالها وظروفها وقت التتح الإسلامى. كانت إفريقية منذ زوال قرطاجنّة القدمة ، فى أوائل القرن الثانى قبل الميلاد إلى أوائل القرن الحامس بعده ، ولاية رومانية تخضع لسلطة رومة أولا ، ثم بعد سقوطها لسلطة قسطنطينية أو الدولة

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير ج ٣ ص ٣٤ - Gibbon : Roman Empire, Ch. Ll, - ٣٤

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون – کتاب العبر – ج ٦ ص ١٠٧ .

 <sup>(</sup>٣) روى ابن عبد الحكم أن ابنة جريجوريوس وقت بعد أسرها في نصيب رجل من
 الأنصار ، ولكنها انتجرت أثناء الطريق ( فتح مصر ص ١٨٥ ) .

<sup>( ؛ )</sup> ابن عبد الحكم ص ١٨٣ .

الرومانية الشرقية ؛ ولما غزت القبائل الحرمانية رومة واستولت على معظم أقطار اللمولة الرومانية الغربية ، نفذ الوندال إلى غاليا أو غاليس ( جنوبي فرنسا ) ثم إلى اسبانيا ، واستقر الوندال حيناً فى جنوبي إسبانيا فى ولايات الأندلس ، الىي سميت يومنذ باسمهم « فانداليتا » Vandalita أو فاندلوسيا Vandalusia أى بلد الوندال\() .

وكان البرير أو سكان إفريقية ، قبل الفتح الروماني ، يدينون بالوثنية ، ولكن رومة استطاعت منذ أوائل القرن الرابع ، أن تفرض النصرانية على معظم القبائل . ويقول لنا ابن خلدون من جهة أخرى ، إن القبائل البر برية كانتوقت الفتح الإسلامي تدين بالهودية ، وإنهم تلقوها منذ أقدم العصور عن بيي إسرائيل عند استفحال ملكهم لقربالشام وسلطانهمهم، وكان من هؤلاء قبائل جبل أوراس وملكتهم الكاهنة(٢٪ . وكان الفتح الروماني شديد الوطأة على القبائل المغلوبة ، وكانت النظم الإدارية والمالية التي فرضتها عليهم رومة غاية في التعسف والشطط ، مع ما يقترن مها من اقتضاء الضرائبوالمغارم الفادحة ؛ فكان البرير يتوقون إلى التخلص من نبرها ، وقد نزعوا فعلا إلى الثورة في عهد الإمبر اطور تيودوسيوس في أواخر القرن الرابع ، ونادوا بأحد زعمائهم ملكاً عليهم ، ولكن الثورة أخفقت وأخمدت . ولما انتقلت إفريقية إلى سلطان قسطنطينية بعد سقوط رومة ، كانت قد اضمحلت رُوتها ، واضطربت نظمها ، ومزقتها الحلافات الدينية ، وضعف سلطان الدولة عليها ، وكثر الحوارج من الحكام والزعماء المحلين. وفي أوائل القرن الحامس ، عبر الوندال البحر من اسبانيا إلى إفريقية ، بقيادة ملكهم جنسريك ، وافتتحوها في سنة ٤٢٩ م ، وعاونهم البر بر<sup>(٦)</sup> حباً في التخلص من نير رومة . ولكن الوندال عاثوا في إفريقية أنما عيث، وخربوا المدن والمنشآت

<sup>(</sup>١) سوف نفصل في حاشية لاحقة أصول هذه التسمية وفقاً لمختلف الروايات .

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون ج ۲ ص ۱۰۷ .

<sup>(</sup>٣) يطلق العرب كمامة و البربر e على سكان و إفريقية e أخى من برقة إلى المحيط ، وأصل التسبية . يهو ل . ولكن المفقوّاتها كالمت موجودة قبل الفتح الإسلامي بمصور بعيدة . وقربهما الرواية اللائينية إلى أقد المصور . فكان عللتها اليونانيون القنماء على الأم ذات الفات و المهجبات المفقد يوجه عام وصياً وجدت . وطل الأم الفريقة عن لفة اليونانيون وحضارتهم . وكان علماتها الروات مل خموسالابير المؤرية علما إيطاليا وولاياتها ، م انتجوا إلى تحديد منى الكلمة بإطلاقها على القبائل

الرومانية ، واستقروا سادة في البلاد المفتوحة مدى قرن ، عاني البر بر فيه أمر ضرب العسف والطفيان . وفي سنة ٩٣٤ م بعث يوستنبان ، إمبر اطور (قيصر ) الدولة الشهرقية قائده الشهير بلمز اريوس إلى إفريقية على رأس جيش ضبخ فافتتحها وحطم سلطان الوندال وأجلام عها ؛ ومن ذلك الحن عادت إفريقية إلى سلطان الدولة الشرقية ، وظلت كذلك حي الفتح الإسلامي :

وكانت إفريقية يومنذ في حال برقى لها من الانحلال والتفكك ، يسود الاضطراب نظمها وإدارتها ، وتمزقها الأهواء والمطامع والفنن ؛ وكانت عصور من الطغيان والحور والمصادرة قد عصفت بمواردها ، ولكن البروات كانت مع ذلك تتكدس في بعض التغور والمدن ؛ وكانت الدولة الشرقية قلما تعمى بإصلاح هذه الأقطار أو إعداد وسائل الدفاع عها ، وإنما كانت ترى فها قبل كل شيء مورداً للكسب على نحو ما قدمنا ، فكان الدير على استعداد للتخلص من هذا النبر المرهق ، ومعاونة الفاتحين الحدد :

ولكن العرب شغلوا حيناً عن متابعة الفتح حيها عصفت ربيح التفرق بالحلافة الإسلامية ، ونشب الحلاف بن على بن أبي طالب ، الذي ولى الحلافة على أثر مقتل عيان ، في مسهل سنة ٣٥ هـ ( ٢٥٥ م ) ، وبن خصمه ومنافسه القوى معلوية بن أبي سفيان والى الشام ، واضطرمت ثورة الحوارج التي كادت أن تزعزع أسس الدولة الإسلامية الناشئة ، وشغلت الحزيرة العربية بضعة أعوام ، يتلك الحوادث والفنن الداخلية . وكان مقتل أمير المؤمنين على بن أبي طالب في مضان سنة ٤٠ه خاتمة هذا النضال المؤلم ، فا لتا الحلاقة إلى معاوية ، وقامت الدولة الأموية في الشام لتفتتح في تاريخ الإسلام عصراً جديداً .

وكانت الدولة الأموية ، تتشح إلى جانب ثوبها الحلاق ، بأثواب الملك

المتوحثة أو المعادية عارج الإمبراطورية بأسرها . ثم حوفها الدربعث الفتح من اللاتيذية وأطلقوها مل الأمبراط (Gibbon. bid, Chap. Li (aota) معرا الأم والفابال الله تسكن أوريقية ( خلا مصر ) راجع المناجة المعران لما غزا المغرب والوريقية ، ووثم هذا الجيل من الأعلج ، وحسم وطاقيم تصبب من ذلك وقال ما أكثر بربرتم فسموا بالبربيد والبربرة بلسان الدرب هي اعتلاط الأصوات غير المفهومة ، ومنه يقال بوبر الأعد إذا وأصوات ثير المفهومة ، ومنه يقال بوبر الأعد إذا وأصوات أيد المحمد المهم عنه المدبر به وحمد من مدل المدبر به وصده من .

الإمراطورى ، وهكذا قدر لما أن تكون منشئة الإمراطورية الإسلامية الكرى . ومانت الخلاقة في نفس الوقت الذي تسر فيه جيوشها نحو الثنال وتقبر ب من عاصمة الخلاقة في نفس الوقت الذي تسر فيه جيوشها نحو الثنال وتقبر ب من عاصمة الدولة الشرقية ، تتجه ببصرها نحو الغرب ، حيث كانت فتوحها في إفريقية إفريقية . وكان الروم قد عادوا إلى الأرض المفتوحة عقب انسحاب العرب ، فعاد إلها الحور والإرهاق ، وأثقل كاهل العرر عا فرض عليهم من الأعياء والمغارم الحديدة ، فاتصل زعماوتهم يالعرب واستحتوهم إلى الدود واستثناف الفتح . في سنة 63 ه ( 710 م ) سار معاوية بن حكيج التجيي (<sup>(1)</sup> إلى إفريقية وهزم الروم عند حصن الأجم ، وتفرق الغزاة في مختلف الأنحاء ، فسار عبد الله ابن الزبير إلى سوسة وافتتحها ، وافتتح عبد الله بن مروان حصن جالولاء ،

وفى سنة خسين ( ٢٦٠ م) (٣٧٥م العرب بأعظم فتح في إفريقية بقيادة عقبة ابن نافع الفهوري . وكان عقبة جندياً عظيماً ، خيبراً بطك الأنحاء والمسالك، وكان يتولى قيادة حامية برقة منذ فتحها ، فاختاره الخليفة (معاوية ) لولاية إفريقية ، وبحل إليه بعشرة آلاف مقاتل ليتم فتحها . فجاز عقبة وهاد برقة ، وتوغل غرباً حتى المغرب الأقصى ، وافتتح جميع العواصم والنغور الإفريقية تباعاً ، وهزم جيوش الروم والدربر في مواقع عديدة ، وتوغل في مفاوز المغرب الأقصى ، ثم

<sup>(</sup>١) وذكر بعض المؤرخين أن معاوية بن حديج كان ف ذلك المين والياً على إفريقية ( ابن العلاق على إلى المؤركية و ( ابن الأقرح ٣ ص ١٨٤ ) و ذكر البلادي أن معاوية بن حديج ول مصر وعزلك بعد فلك عن المعاوية بن حديج ول مصر وعزلك المعاوية عبا سنة ٥٠ هـ ( ج ٦ ص ١٣٤ ) . ويضع ابن الأثور تاريخ ولاية ابن حديج لمصر فى سنة ٤٧ هـ مل أن اساحب النجوم الزاهرة الذى عنى عناية عاصة بمنداد ولاة مصر يقول ؛ إن حاكم مصر من سنة ٥٥ عـ ٨٥ هـ هو عقبة بن عامر الجهنى ( النجوم الزاهرة ج ١ ص ١٣٠ ) › ويضع وإن الله لها بده هو مسلمة بن خالد الأنسادى ، واستر أن ولايتها عنى سنة ١٣ هـ ١٠ ولايته وقع ضح إفرايقية الكبير .

<sup>(</sup> ٢ ) هذه هي الرواية الراجعة ، ولكن ابن عبد الحكم يضع تاريخ هذه الغزوة في سنة ٤٦ هـ.

أنشأ مدينة القَـرُوان لتكون عاصمة للولاية الإسلامية الحديدة ، وحصناً للدفاع عنها ، وقاعدة لرد الروم والعرس .

ولم يمض قلبل على قيام عقبة بذلك الفتح الكبر ، حيى عزله والى مصر مسلمة بم ين غلد الذى حم له معاوية بن حكم مصر والمغرب (١) ، وولى مكانه على إفريقية أبا المهاجر الانصارى ، فلبث في ولايها عدة أعوام لم تقع فها حوادث تذكر . ثم عزل أبو المهاجر وأعيد عقبة سنة ٣٦ ه في بدء خلاقة يزيد بن معاوية . وكانت البلاد المفتوحة ما تزال تضطرم بعوامل الحروج والثورة . وكان الروم والدر مر كلاهما يترقب الفرص ، ولكن عقبة شغل عن توطيد الدولة الفتية بفتوجات جديدة ، وعاد فاخرق المغرب إلى أقصاه ، ووصل إلى ساحل المحيط هذه المرة . وهنا تقول الرواية العربية ، إن عقبة لما انهى إلى المحيط دفع فرسه إلى الماجر عنه عرف منه عزاد عنه غرب عاد على عربة عود ، ، ثم قال : « اللهم إلى أشهدك أن لا مجاز ، ولو وجدت مجاز أخرت به (٢)

في ذلك الحين ثار العربر بقيادة زعم لهم يدعى كسيلة بن لمزم (٢٠ كان قد اعتنى الإسلام وحالف العرب ثم تغير عليهم ، وانضمت إليه جموع كثيرة من الروم والدير ، وانتهز فوصة تفرق المسلمين في عنطف الأنحاء ، وانقض بجموعه على جيش عقبة ، ووقعت بن الفريقين معارك شديدة هزم فيها المسلمون ، وقتل عقبة وحماعة من القادة (سنة ٢٣ هـ) وزحف كسيلة على القبروان واستولى عليها ، وارتد حاكها زهير بن قيس البلوى بقواته القليلة إلى يرقة ، وكادت بذلك تذهب دولة العرب في إفريقية .

ولما تولى الخلافة عبد الملك بن مروان (سنة ٣٥ هـ) اعترم أن يعمل لاستعادة إفريقية ، فولى علمها زهبر بن قيس البلوى ، وكان منذ سقوط القبروان يتولى الدفاع عن برقة ، وأمده بجيش ضخم ، فرحف زهبر على الفبروان سنة ٣٩هـ ( ٨٨٨ م ) والتني على مقربة مها بجيش كسيلة ، فهزم العربر بعد معركة شديدة

 <sup>(</sup>١) ويضم اين عبد الحكم أثاريخ هذا العزل في حة ١٥ه، ويقول الطبر إنه وتع في
 سنة ٥٥ ه ( بو ١ ص ١٣٤ ) .

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الحكم ص ١٩٩ ، وابن الأثير ج ؛ ص ٢٤ .

 <sup>(</sup>٣) هذه هي تسمية ابن عبد الحكم ( ص ٢٠٠ ) وابن مخلدون (ج ٦ ص ١٠٨ ) ولكن
 ابن الأثير يسميه كسيلة ابن كرم .

قتل فها كسيلة وكثير من أصحابه ، ودخل زهير القبروان وترك فها حامية للدفاع عنها ، وفرق جنده لإخضاع الثوار في مختلف الأنجاء . ولكن الروم انبزوا فرصة توغل المسلمين غرباً ، وأمدهم قيصر قسطنطينية (۱ بأسطول من صقلية ، فنزلوا في قرطاجنية ثم زحفوا على برقة في حموع عظيمة ، وعلم زهير بتلك المفاجأة ، فارتد للدفاع عن برقة ، ونشبت بين الفريقين معركة هائلة هزم فها المسلمون ، وقتل زهير ومعظم ضباطه ، وذهب المغرب من قبضة المسلمين مرة خوى .

وكان وقع هذا الخطب شديداً في حكومة دمشق ، وكانت تشغل يومئذ محمورية ابن الزبير وصحبه الخوارج علمها ، فضت أعوام أخرى قبل أن تتمكن من العناية بشئون إفريقية ، فلما انست الثورة وقتل ابن الزبير ، وجه عبد الملك عنايته إلى استعادة إفريقية ، فول علمها حسان بن النمان الفسانى سنة ٧٣ هر٢٧ من وسيره إلمها في يجرف صخح كان أعظم قوة سربها الحلاقة إلى إفريقية ، فاخترق حسان برقة وقصد قرطاجتة عاصمة إفريقية الرومانية ، وكانت لاترال حيث كانت ترسل إلها الأمداد بسرعة ، فحاصرها بشدة ثم اقتحمها واستولى علمها ، ولكن الإمبراطور سير إلها جيشاً بقيادة حاكمها يوحنا ، يعاونه أسطول علمها ، ولكن الإمبراطور سير إلها جيشاً بقيادة حاكمها يوحنا ، يعاونه أسطول من صقلية ، وقوة من القوط أرسلها ملك اسبانيا القوطى الذي أزعجه اقراب العرب من بلاده ، فانسحب العرب وارتدوا إلى القيروان ، حتى إذا جاميم ففروا إلى سفيم ، وخربت قرطاجنة وهدمت حصوبها القوية . ثم سار حسان غرباً وهزم الروم والبر بر في عدة مواقع ، واستعاد الإسلام سلطانه فها بن يرقة والحيط (٢)

وعاد حسان إلى القيروان لينظم جيشه . وكان البربر والقبائل الحبلية قد

<sup>(</sup>١) كان إمبر اطور قسطنطينية في ذلك الحين يوستنيان الثاني ، ٦٨٥ – ٦٩٥ م .

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الحكم من ٢٠٠ ؛ ولكن ابن الأثثير يضع تاريخ توليته في سنة ٧٤ هـ.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير ج ؛ ص ١٤٣ ، ومعجم ياقوت تحت كلمة قرطاجنة ، وكذك : : Gibbon :

اجتمعوا منذ مقتل زعيمهم كسيلة ، في مفاوز المغرب الأقصى ، تحت لواء امرأة من قبيلة جراوة يعتقدون فيها السحر والكهانة وتعرف بالكاهنة<sup>(١)</sup> ، وكانت تقم ملكها في جبل أوراس . فسار حسان لقتالها وخرجت إليه مجموعها، فالتقيا عند نهر نيني ، ونشبت بينهما موقعة هائلة هزم فيها العرب هزيمة شديدة ، وقتل مهم جمع كبير ، وارتد حسان إلى برقة . وسارت الكاهنة شرقاً حتى قابس واستولت على كثير من البلاد والحصون ، وبسطت سلطانها على معظم إفريقية مدى خمسة أعوام . ولبث حسان في برقة حتى أمده عبد الملك بالجند ، فزحف على المغرب ثانية سنة ٧٩ هـ (٦٩٨ م ) ، ولم تر الكاهنة وسيلة لوقفه إلا أن تحول البلاد إلى خراب بلقع ، فهدمت حميع المدن والحصون ، وأحرقت حميع القرى والضياع الواقعة فى طريق المسلمين ، ولكن ذلك لم يئن حساناً عن عزمه ، فتابع سىره حتى أقاصى المغرب فى وهاد ومفاوز صعبة . وكان البرىر قد سثموا نير الكاهنة وعسفها ، فهرع الكثير مهم إلى حسان يطلبون حمايته ، وتفرقت حموع الكاهنة ، وأدركها المسلمون بجبل أوراس فمزقت حموعها وقتلت . واستأمن البربر على الإسلام والطاعة ، وأن عدوا المسلمين باثني عشر ألف مقاتل . وولى حسان جبل أوراس ابن الكاهنة بعد أن استوثق من طاعته ، ثم عاد إلى القيروان بعد أن سحق كل مقاومة وقضى على كل نزعة إلى الخروج والثورة ٣٠٠ .

ولبُّ حسان بن النمان بإفريقية حيناً ، ينظ شؤوبها العسكرية والإدارية والمالية ، وينشئ الدواوين وبرتب الخراج والحزية ، ويوطد سلطان الحكم الحديد فى الثغور والنواحى . ثم جدد مدينة القمروان وأنشأ مها المسجد الحامم ٣٠ ، ولبث

<sup>(</sup>۱) ويسمها اين خلدون دهيا بنت ماتية بن تيفان (ج ٦ ص ١٠٩) ويسمها بعض المؤرخين Aachbach : Ceschicchie der Omaijaden in Spanien. B. 1.21

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير ع ؛ س ١٤٤ و وابن خلدون ج ٢ ص ١٠٤ . وفي دوايته من حيث التاريخ في من الثانية من حيث التاريخ في مو التناقف من هوروغ حوب التاريخ في مو التناقف من هوروغ حوب التاريخ في مو التناقف في التناقف والتناقف دواية ابن عبد الحكم عن مقتل الكامنة تاريخ عذه الواقعة (ص ٢٠١).

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون ج ٦ ص ١١٠ ، وابن عبد الحكم ص ٢٠١ .

فى منصبه حتى توقى عبد الملك بن مروان سنة ٨٦ هـ (٧٠٥ م) فخلفه ابنه الوليد بعهد منه ، وولى عمه عبد الله بن مروان على مصر ، فعزل حساناً عن ولاية إفريقية ، واختار لولايتها موسى بن نصير اللخمى ، وكانت إفريقية تابعة لمصر فى شؤون الحكم والولاية كما بينا . وكانت ولاية موسى بن نصير لإفريقية سنة ٨٩ هـ (٧٠٨ م) .

وبحب قبل أن تمضى في الكلام عن حوادث إفريقية ، أن نقول كلمة عن الرجل الذي قدر أن يجوز الإسلام على يديه لأول مرة إلى القارة الأوربية ، وأن يكتب فها صفحة من أمجل الخرابة ، كان موسى بن نصعر من أعظ الزعاء والقادة الذين وجههم الحلافة إلى الغرب. ومع أن الرواية الإسلامية تنبع حياته بإفاضة منذ ولايته لحكم إفريقية ، فإم الا تقدم إليا عن نشأته وحياته الأولى تفاصيل شافية ، شأمها نحو كثير من زعاء الإسلام في القرن الأول من الهجرة . بيد أننا نعرف مع من قرى الحزيرة ، أو بوادى القرى في شهائى الحجاز على قول آخو . وأما عن نسته ، و تقول آخو . وأما عن نسبته ، فتقول الواية إنه ينسب إلى بكر بن وائل ، وان أباه نصيراً كان ممن سباهم خالد بن الوليد في موقعة عن التم (سنة ١٢ هـ) . وقبل إنه ينسب بطريق الولاء إلى بي لحم ، وان أباه نصيراً كان على حرس معاوبة بن أبى سفيان . ثم كان وصيفاً لعبد العزير بن مروان فاعتقد (؟)

وأما عن حياة موسى الأولى فلا تذكر الرواية سوى القليل . وكل ما نعرفه مها أنه تقلب فى بعض المناصب الحربية والإدارية الهامة ، قبل أن يعهد إليه محكم إفريقية ، وأنه قاد بعض الحملات البحرية فى عصر معاوية بن أى سفيان ، وغزا قبرس وغيرها من الحزر القريبة (٢٠) . وفى بعض الروايات أن عبد الملك بن مروان حينا ولى أخاه بشراً على البصرة فى سنة ٧٣ ه ، وكان يتولى قيادة الحند

 <sup>(</sup>١) الطبری ج ٤ ص ٢٢ ، و و أغيار مجموعة في تتح الأندلس ۽ ص ٣ ، وأبو الحاسن
 في النجوم الزاهرة ( مصر ) ج ١ ص ٣٠٥ .

 <sup>(</sup>۲) ابن خلكان ج ۲ ص ۱۷٦ ، وابن الأثير ج ٤ ض ۲۰۹ ، والبلاذري أن نتوح
 البلدان س ۲۳۲ .

<sup>(</sup>٣) النجوم الزاهرة ج ١ ص ٣٢٥ .

عصر ، ندب موسى بن نصر لماونته ، وكان يومئذ بمصر فى خدمة أمرها عبد العزيز بن مروان صديقه وحاميه ، وأن موسى لبث وز براً ومستشاراً لبشر أيام ولايته للبصرة . فلم وئى الحجاج حكم العراق فى سنة ٧٥ ه ، امهم موسى باختلاس أموال البصرة ، ولم يتقذه من بطش الحجاج سوى تدخل عبد العزيز ابن مروان ، وكان قد وفد يومثذ على الشام بأموال مصر ، وهرع إليه موسى مستجراً به . ثم عاد موسى إلى مصر مع عبد العزيز بن مروان ، ولبث ما يتبوأ للديه أسى مراتب النفوذ والنقة حتى عن حاكماً لإفريقية (١٠) .

وتختلف الرواية فى تاريخ ولاية موسى بن نصير لإفريقية اختلافاً بيناً ، فالمحض يقول إنها كانت في سنة ٨٨ أو ٧٩ ه في عهد عبد الملك ، ويقول البعض الآخير إنها كانت في سنة ٨٨ أو سنة ٨٩ ه في عهد ابنه الوليد<sup>٢٧)</sup> ؛ ونحن نوثر الأخيذ بالقول الثاني لأنه أكثر انفاقاً مع سير الحوادث في إفريقية ، ولأن معظم الروايات تجمع على أن حسان بن النهان والى إفريقية لبث على ولايتها حتى وفاة عبد الملك ، وقد توفى عبد الملك في شوال سنة ٨٨ ه . وكان عبد العزيز بن مرار أمر مصرقد توفى قبل ذلك سنة ٨٥ ه ، وندب عبد الملك ولده عبدالله أميراً

<sup>(1)</sup> وردت هذه التفاصيل في كتاب و الإمامة والسيامة و النسوب الابن تعيية . ومع أن هذه النسبة عبولم باكتير من الشلك ، فإن الكتاب يتضدن كتيراً من الأسباد والتناصيل المفيدة من رجالات الإسلام في معر الخلفة المؤلفين والدولة الأموية ( واجع الكتاب المشادر إلى حسلم ممر - ج ع من ١٠٠ وبا بعدها) . وقد اعتبره المستشرق الإساف جانيجوس Agangaga قدياً ورجعها ، وإن كان يقلك في نسلتشرق الألفاف لما المشارق الألفاف لما المشارق الإساف أماري . Amari . ويرى دوزى أن الكتاب غير قديم وغير صحح ، وأنه يحتوى مل أعلما تراويخية وروايات خيالية غير معلولة ، وعلى ذلك قدر يكن أن يكون ابن تغيير صاحب علم المشارة على المستشرة الإساف من الكتاب وأشاف من الكتب المساوية على المشارة المؤلفين المناب ا

Recherches sur l'Histoire et Littérature de l'Espagne au moyen âge ; V.l. p. 21

<sup>(</sup>۲) یقول بالروایة الأول این عبد الحکیم ( ص ۲۰۳ ) ، ویتیمه صاحب کتاب الإمامة والسیامة (ج ۲ ص ۲۲ ) ، واین الأبار فی الحلة السیرا، ( ایدن ص ۷۰ ) ، والحمیدی فی جذوة المقتیم (مصر ص ۲۱۷ ) ، والنجوم الزاهرة (ج ۱ ص ۱۸۵ ) ، ویقول بالثانیة این الأثیر (ج ٤ ص ۱۱۶ و ۲۰۲ )، وایزخلکان (ج۲ ص ۱۷۷ ) . واین مفادی فی البیان المغرب (ج۱ ص ۱۳۳

على مصر ، فلخلها فى حمادىالآخرة سنة ٨٦٦ قبيل وفاة أبيه بأشهر قلائل . وعزل عبد الله ، حسان بن النمان عن ولاية إفريقية ، واختار لولايتها موسى بن نصير . وكانت ولاية موسى لإفريقية على أرجح الأقوال فى سنة ٨٩ هـ ( ٧٧٨ م ) .

وكان موسى بن نصر قد اختر مفاور إفريقية من قبل ، وسره عبد العزير ابن مروان في سنة ٨٤ هـ الى برقة ، فافتتح درنة وسى من أهلها حموعاً غفيرة . وكان الدربر لا يزالون على اضطرابهم وتمردهم ، يتحبنون الفرصة للثورة كلما سنحت . قا كاد موسى بلى الحكم حتى نزعوا إلى الثورة شأبهم عند كل تغيير ما سحقت الثورة في كل باحثية ، ومرق موسى حموع الثوار بيد من حديد ، وموعان الثورة في كل ناحية ، ومرق موسى حموع الثوار بيد من حديد ، وووخ بهوارة وزئاتة وكتامة وصباجة وغيرها من القبائل البربرية القوية ، ثم سار إلى طنجة وهي آخر معقل اعتصم به الثوار ، ولم يكن غزاها العرب بعد ، فافتتحها ، وولى علمها جندياً عظيماً هو طارق بن زياد الليني ، وأنحن في مفاوز من الغنائم والسي ما لا عصى ، واسهال إليه وجوه القبائل ، وحشد في جيشه من العرب المراب بعد ، وأحران من العرب المسامن ، واهم بنشر الإسلام بن البرنر اهياماً عظيماً ، فأقبلوا على اعتناقه وذاع بيهم ذيوعاً كبراً ، وهبت ربع من الأمن والسكينة على البلاد المنتوحة .

وكان الروم (الرومان) بعد أن أخفقوا فى الحرب البرية ، ويئسوا من السرد أوريقية ، قد لحلوا إلى غزو الثغور وسهما ، فابنى موسى داراً عظيمة المستدادة إفريقية ، وأنشأ أسطولا ضخماً للصناعة ( بناء السفن ) على مقربة من أطلال قرطاجنة ، وأنشأ أسطولا ضخماً لحاية الثغور . وكان العرب قد بدأوا غزواتهم البحرية الأولى فى تلك المياه قبل ذلك بعدة أعوام ، وسير موسى ابنه عبد الله فى السفن إلى الحزر القريبة فغزا جزار البليار ( الحزار الشرقية ) وكانت يومئذ من أملاك ملك اسبانيا القوطى ، وافتتح ميورة وميئو رقة ( ٧١٠ م ) ولكنه لم يكن فحماً مستقرآ ( ) . وسارت

<sup>(</sup>۱) تسرف هذه الدنوة بغزوة الأشراف لكثرة من اشترك فيها من أكابر المسلمين . وودد أن كتاب و الإبلىة والسياسة و أن هذه الدنوة التي قادها عبد الله بن موسى كانت عاصة بصفاية لا يجبودة (ج ۲ س ۷۲) .

هلات عمرية أخرى إلى صقلية وسردانية وعانت في تغورها ، وعادت مثللة بالسي والغنائم . وهكذا بسط العرب سلطانهم على شالى إفريقية كله في البر والبحر ، ولم يبنق من نغوره بيد النصارى بعد افتتاح طنجة سوى نغر سبتة (١ الواقع في ساية البحر الأبيض المتوسطة شرق طنجة ، وكانت يومئذ من ألملاك السبنيا ، ومحكمها زعم من القوط أو الفرنج يدعى الكونت يوليان . وكانت سبتة قد استطاعت لمنعها الطبيعة ويقظة حاكمها ، أن مرد هيجات العرب ، رغم بجاورتهم لها من الحنوب والغرب ، وكان موسى يتوق إلى افتتاح هذا المعقل الحصين . على أن مشاريعه في الفتح لم تكن تقف عند سبتة بل كانت تجاوزها إلى ما وراء ذلك البحر الشاسع ، الذي عرفوا العرب كثيراً عن شواطئه الشالية والخربية ، ولكنم لم يعرفوا بعد شيئاً أو لم يعرفوا سوى القبل عن شواطئه الشالية والغربية : أجل ، كان موسى يتوق إلى افتتاح ما وراء ذلك البحر من المالك والأمم المهمولة .

<sup>(</sup>١) ومقابلها الإقرنجي هو Ceuta

## الفصلالثيانى

#### إسبانيا قبل الفتح الإسلامى

أصل القوط. تروسهم من الثيال إلى الجنوب. عبورهم نهر الدانوب. يهزمون الإسبراطود ديسيوس. • فريتهم على يه الإسراطور قطعائين ثم الإسبراطور ثالثين. وزحيا الخذف على القوط. 
حمولم في طاهة الإسبراطور. ثورة القوط في مهد منتزراهم في غالبين. قاليا أول مؤتهم، 
الصلح مع الإسبراطور والنعائيم في الجيش الروباني، استقرارهم في غالبين. قاليا أول مؤتهم، 
تيوديك الأول يعاون الدولة في عماية آلياد. تيوديك الثاني يفتح إسبانيا من يد الوندال . 
قيام علكم القوط في اسبانيا ، اعتاقهم المصرافية ، اسبانيا وقت اللغة الإسلام. الجيش ركون القرط 
قيام علكم القوط في اسبانيا ، اصفائية على الشرف بوض الشعب وأعلال الجيش . وكون القرط 
والمبالغة في إدعاقهم . ملك القوط وثيرا ام الحرات عليه . تفرق الملكة ونشوب اللاورة . مقدم 
الدرب إلى شواطح، الحزيرة ، عاصرة العرب ليبعة نير وثيراً . 
ولمبائية ولمبائية ودريك مل لملك . اكورت يوليان حاكم مية وأطلام في فأنه . الانفاق بيه 
وبين وثيراً ما الاطتباد بالمرب . قعة ظورفنا إنه الكونت يوليان . أقوال الرواية الإسلامية 
وي في فأنه اللابارية الإسائية لسمية ، عا يرجمها في نظ التاريخ .

كانت اسبانيا<sup>(7)</sup> في الوقت الذي امتد فيه سلطان العرب إلى الشواطي، القريبة مها ، وإلى الحزر المحاورة لها ، خاضعة لنبر القوط . وكانت قبل ذلك بنحو ثلاثة قرون كافريقية ، ولاية رومانية تخضع لسلطان رومة . فلما اضمحل سلطان رومة ، وغزتها القبائل الررية الحرمانية في أوائل القرن الحامس المبلادي ،

<sup>(1)</sup> لا يستمل الدرب اسم و اسبانيا و الإنارة إلى شبه إطريرة المدرونة جذا الاسم ، وإنما يطلق الدرب أسم و التحديد الدرب المسالة - مصر - مس ( ) . وفي بعض الدروات الدربية أن التسبية نسبة لمك من الرومان اسمه إندان بن طيلتن غلب الأفارقة على الما الدروايات الدروية أن المنه أصبان في محرف وأنه مو الذي ين إلحيلية ، وأن مو الذي ين إلحيلية التي كان ينز لها إليان مثل أم غلب الاسم يعده على الأندلس كله ، فالمسجم يصدونه إليانية (نعم الطب عن الرازى ج ١ ص ١٧ ) و وذكر ابن سيان أن الإثبانية رئيس الأزارى ج ١ ص ١٧ ) و وذكر ابن سيان أن الإثبانية رئيس المنازة رينية (نفح الطب ج ١ ص ١٧ ) . وم تم تمغول المتوافقة على المراية الإسلامية بالمنازة المناسبة عن المنازة المناسبة المناسبة المناسبة عند من ١٦ ) . وم تم تمغول لنا انه ابن أخر المبلغ أرواية القوض المائيلة المتناسبة خفول لذا أنه ابن أخر المبلغ أرواية القوضو المائيلة المتناسبة . وأنه هو الذي تمكر م أيضاً رواية القوضو المائيلة المتناسبة .

اقتسمت هذه القبائل أملاك رومة الغربية ، واستولت على إيطاليا وفرنسا واسبانيا وكانت اسبانيا من نصيب القوط .

والقوط هم إحدى هذه القبائل أو الشعوب البربرية . التي هبطت من شمال أوربا ، وقوضت صروح الإمبراطورية الرومانية . وتقول الأساطير القديمة إنهم نزحوا من اسكندناوة ، وهي رواية يؤيدها كثير من القرائن والشواهد . ويذكر المؤرخ تاسيتوس أنهم كانوا منذ ظهور النصرانية إلى أواخر القرن الثانى، يسكنون شواطىء البلطيق الحنوبية ، وأن قبائل عديدة من الوندال كانت تسكن على ضفاف نهر «أودَر» . وهنالك من المشامهات بين القوط والوندال ، في الدين والعادات والأخلاق والتقاليد ، ما يدل على أنهما مرجعان في الأصل إلى شعب أو جنس عظم واحد . وفي عهد الإمر اطور اسكندر سيڤروس ( ٢٢٢ – ٢٣٥ م ) ظهرت طَلَائع القوط في ولاية «داسيا»(١) الرومانية ، وأغارت على بعض مدنها ، وكان هذا نزوحهم الثانى حيث استقروا عندئذ فى إقليم « اليوكرين » . وفى عهد الإمراطور ديسيوس عبروا نهر الدانوب وخربوا ولأية منزيا(٢)الرومانية ، ثم تقدموا إلى قلب البلقان ، فسار ديسيوس لقتالهم ولكنه هزم ومزق جيشه (٢٥٠ م) وسار القوط إلى اليونان فعاثوا فها وخربوها . ولم ينقطع عيثهم حتى نشط الإمبراطور قسطنطين الكبير لقتالم ورد عدواتهم ، فحاربهم في عدة مواقع وهزمهم هزيمة شديدة ، وردهم إلى أقاصي داسيا (سنة ٣٢٢م) وفرض علمهم شروطاً فادحة . ثم حاربهم الإمراطور ڤالينس قيصر قسطنطينية وهزمهم في سنة ٣٦٩ م . وفى سنة ٣٧٥ م زحف الهون من المشرق على القوط ومزقوهم ، ففروا إلى ضفاف الدانوب واستغاثوا بالإمبراطور وطلبوا الدخول في طاعته ، فأجامهم إلى ذلك ، واستقروا حيناً في ولاية تراقية ، ولكنهم ثاروا مراراً من جراء قسوة الحكام الرومانيين وعسفهم<sup>(٣)</sup>.

وفى عهد الإمبراطور هونوريوس ، قام القوط بئورة أعظم وأبعد أثراً بقيادة زعيمهم «ألاريك» ، وخربوا تراقية واليونان ، ثم عمروا إلى إيطاليا

<sup>(</sup>١) كانت ولاية داسيا تقيم في شرقى حوض الدانوب وتشغل مكان رومانيا والحجر .

<sup>(</sup>٢) كانت ولاية ميزيا تقم في وسط البلقان وتشغل مكان بلغاريا الحديثة .

Gibbon, ibid, Chap X, XIV & XXV (7)

وافتتحوا رومة وتهبوها (سنة ٤١٠م) . ولكن زعيمهم ألاريك توفى فى نفس هذا العام فارتدوا إلى الشمال . ثم عقدوا الصلح مع الإمر اطور ، واندمجوا في الحيش الإمىراطورى ، وقاموا بقمع الثورات المحلية في غاليا أو غاليس(١)(جنوبي فرنسا) وشهالي إسبانيا ، ثم استقرواً في أواسط فرنسا وجنوبها ، فيما بن نهرى اللوار والحارون ، واتخذوا تولوز (تولوشة) عاصمة لهم . وأقطع الإمبراطور ملكهم ﴿ قَالِيا ﴾ حكم هذا القطر ، وقامت بذلك مملكة قوطية تابعة للدولة الرومانية . وعاون القوطُ الدولة على محاربة الوندال والآلان والسوابيين ٢٦) ، وعاونها بالأخصملكهم تيودريك الأول ولد ألاريك ، على هزيمة آتيلًا التترى وبرابرته الهون في موقعة شالون (سنة ٤٥١ م) . ثم عبر خلفه وأخوه تيودريك الثاني إلى اسبانيا ، لانتزاعها من الوندال والسوابيين المتغلبين علمها ، مشترطاً على الدولة أن محتفظ بما يفتتحه من اسبانيا لنفسه ولعقبه . وحارب الوندال والسوابيين وهزمهم (سنة ٤٥٦ م) ، وافتتح اسبانيا ما عدا ركنها الشهالى الغربى (جليقية ) ، الذي استعصم به الوندال حيناً . ولم تأت نهاية القرن الحامس حتى ملك القوط شبه الحزيرة كلها ، وامتد ملكهم من اللوار إلى شاطىء اسبانيا الحنوبي . ولكن الفرنج غزوهم من الشهال ، وأُجلوهم عن فرنسا فى أعوام قلائل ، فاستقروا فى اسبانياً، واتخذوا طليطلة دار ملكهم ، ووضعوا لمملكتهم الحديدة نظماً وقوانين خاصة ، تتأثُّر بروح الحضارة والأنظمة الرومانية ؛ وكانوا أيضاً قد اعتنقوا النصرانية منذ أواخر القرن الرابع ، كما اعتنقها الوندال وغيرهم من الشعوب البربرية ، التي تقاسمت تراث رومةً وأملاكها . ولبث القوط زَّهاء قرنين سادة لإسبانيا حتى الفتح الإسلامي (٣) .

 <sup>(</sup>١) هكاما يسميا ابن الأثير . ويسميا البكرى ، و بلاد غاليش ، وهو اسمها الرومانى :
 La Gaule

 <sup>(</sup>٢) ويبدى ابن خلدون دقة في تسمية هؤلاء البرير ، فيسمجم « القندلس والآبيون والشوابيون »
 (ج ٢ ص ٣٣٥) .

<sup>(</sup>٣) يقدم المؤرخون المسلمون عن تاريخ اسبانيا قبل الفتح الإسلاس روايات غامشة أكثرها خرانى . ولكن بعضها يتقرب من التاريخ . فاين الأثير شلا يشير فى روايته عن القوط إلى غزومم لمقدونية وعاربة تسطيان الأكبر لم . ثم يله كر زعيمهم « ألريق » (ألاريك ) وكبف غزا رومة » وكيف استثر القوط أولا في غاليس (أبي غاليا) ثم افتفاوا إلى اسبانيا . فير أنه يذكر اثبت طوكهم -

ولنعرض بعد ذلك إلى حالة اسبانيا وقت الفتح . كانت المملكة القوطية تجوز دور انحلالها قبل ذلك بأمد طويل ، وكان المختمع الإسبانى يعانى صنوف الشقاء والبوس ، وقد مرقته عصور طويلة من الظلم والإرهاق والإيثار . ولم يكن القوط في الحقيقة أمة عمنى الكلمة ، فإنهم لم يمزجوا بسكان الحررة ، ذلك الامتراج الذي يجمل الغالب والمعلوب ، وبلعكم والمحكوم ، أمة واحدة . بل كان القوط ومنهم وحدهم الحكام والسادة والأشراف. أما سواد الشعب الأعظم ، فقوامه طبقة متوسطة رقيقة الحال ، وزراع شبه أرقاء يلحقون بالضياع ، وأرقاء للسيد علمهم حق الحياة والموت . وإلى جانب السادة والأشراف ، يتمتع رجال الدين بأعظم وكان للأحبار عليهم أعا تأثير ، وقد استطاعوا أن يوجهوا القوانين والنظم ، وأن يصوغوا الحياة المقلية والأجماعية ، وفقاً لمثل الكنيسة وغاياتها . ثم استغلوا هذا النفرذ في إحراز الفياع وتكديس الأروات ، واقتناء الزراع والأرقاء . وهكذا كانت ثروات البلاد كلها تجمع في أيدى فئة قليلة مجازة من الأشراف ورجال الدين ، اختصت بترف العيش ومتاع الحياة ، وكل نم الحرية والكرامة والاعتبار .

أما الشعب فقد كان في حالة برثى لها من الحرمان والبوس ، يعانى أمر ضروب الظلم والعسف والإرهاق ، ويُخص وحده دون الطبقات الممتازة ، بأعباء المغارم والضرائب الفادحة ، ومشاق العمل ، والسخرة في ضياع الأشراف والأحبار ، وتسلبه فروض العبودية والرق ، كل شعور بالعزة والكرامة . ولم يكن الشعب كما قدمنا سوى كتلة مهيضة من طبقة فقيرة وسطى ، ومن حمهرة من الزراع شبه الأرقاء والأرقاء ، ومع ذلك فقد كان يقع عليه إلى جانب هذه الفروض والمغارم

ف كثير من التحريف والحلط (ج ٤ ص ٢١٣ و٢١٣) . وقال ابن حيان بعد أن ذكر أصل امم اسبانيا و وغلب على ولالاه الإشبانين من صبح وردة أنه يدعون البشترلقات ( الوئدال ) وملكهم طلويش بن بيطة وذلك من بعث المسبح . ثم دعلت عليهم أمة القوط » ( نقله المقبى فنح الطبيب ج ١ ص ٦٩) . وأقرب الروايات إلى الصحة عن رواية ابن علمدن ، فهو يقول متفتاً مع الرواية اللاقبية : ه إن القوط قد امتلكرا القطر الائدلي لماين من السين قبل الإسلام . بعد حروب كافت لم مع الطنين ، حاصروا فها رومة عقدوا معهم السام أن تتصرف القوط إلى الأندلس» (ج عمدا) .

الفادحة ، عبء الحرب والدفاع عن الوطن . وكما أن الحيوش الرومانية كانت وقد ظهور الإسلام ، قد فقلت وحدها وروحها القوى وقومها المعنوية ، لتكويها من الرعايا الأجاب والمرتزقة ، فكذلك كان الحيش الإسباني منذ العهد التوكيها من الرعايا الأجاب والمرتزقة ، فكذلك كان الحيش الإسباني منذ العهد في السلم ، بعد مشاق التجوال والغزو ، وتبرأوا مراكز الغلبة والسيادة ، اعتمدوا في المدفاع عن ملكهم الحديد على هذا الحيش ، الذي تموج صفوقه بجاعات مضطهدة ناقمة على سادتها . و ولارب أن شبه الأرقاء كانوا في الحيش أكثر من الأحوار ، وهذا ما يعني أن الدفاع عن الدولة كان يعهد به الى أولئك بكثير من الأحوار ، وهذا ما يعني أن الدفاع عن الدولة كان يعهد به الى أولئك فقدوا منذ بعيد خلالم الحربية القوية ، وركنوا إلى حياة النجاء والدعة ، وفتت في عزائمهم وشجاعهم نعومة الحو و رف العيش ، ولم يعودوا بعد أولئك الغزاة في عزائمهم وشجاعهم نعومة الحو و رف العيش ، ولم يعودوا بعد أولئك الغزاة الاربك عتجبون بصخور البرنيه غارة من في سبات السلم ، لا يعنون بتحصين المدينة ، ولا يعبأ شباهم بتجريد سيف ه<sup>(7)</sup> .

وكان بهود الحز رة كتاة كبرة عاملة ، ولكنهم كانوا موضع البغض والتعصب والتحامل ، يعانون أشنع ألوان الحور والاضطهاد . وكانت الكنيسة منذ اشتد ساهما وانفوذها تحاول تنصر البهود ، وتتوسل الم تحقيق غايها بالعنف والمطادة . في عصر الملك سربوت (٢) فرض التنصر على البهود أو الذي أو المصادرة ، فاعتنق النصرانية كثير مبهم كرها ورياء (سنة ١٦٦ م ) . ثم توالت عليهم مع ذلك صنوف الاضطهاد والمحن ، فركنوا إلى التآمر وتدبير الثورة ، وتفاهموا مع إخوانهم بهود المغرب على المؤازرة والتعاون . ولكن المؤامرة اكتشفت قبل نفسجها (١٩٦٤م) . وكان ذلك في عهد الملك إجيكا ؛ فقرر أن يشتد في معاقبتهم ، واجتمع موتحر الأحبار في طليطلة النظر في ذلك ، وأجاب الملك إلى ما طلبه ،

Dozy: Histoire des Musulmans de L'Espagne (1932) Vol. I. p. 269 ( 1 )

Gibbon, ibid, Chap. L1. (Y)

<sup>(</sup>٣) ويسميه ابن الأثير ، سيسفوط (ج ۽ ص ٢١٣) .

عن النصرانية التي اعتقوها من قبل ؛ وقور أن ينرع أملاكهم في سائر الولايات الإسبانية ، وأن تحول إلى جانب العرش ، وأن يشردوا ويقضى عليم بالرق الأبدى للتصارى ، وأن جهم الملك عبيداً لمن شاء ، وألا يسمح لهم باسر داد حرياتهم ما يقوا على الهودية ، وأن بحرر أرقاؤهم من النصارى و منحون بعض أملاكهم ، وأن ينرع أبناؤهم منذ السابعة وربون على دين النصرانية ، وألايزوج عبد وي إلا ينصرانية ، وألايزوج عبد وي إلا ينصرانية ، وألايزوج عصف ، فكانوا قبيل الفتح الإسلامي عصف يد البطش والمطاردة بالهود أعا عصف ، فكانوا قبيل الفتح الإسلامي ضحية ظلم لا يطاق ، وكانوا كباقي طوائف الشعب المهيضة يتوقون إلى الخلاص من هذا النبر الجائر ، ورون في أولئك الفاعين الذين يتركون لهم حربة الضائر والشعائر جزية ضئيلة ملائكة متقذين (٢٠).

هكذا كانت حال اسبانيا حيها افتتح العرب إفريقية واقتربوا من شواطيء الأندلس . وكان على عرش اسبانيا يومئذ الملك وتبزا (؟ خلف الملك إجبكا وولده . وكان عكم مملكة مزقها الخلاف وشعباً أضاء العسف . وتحمل بعض الروايات الإسبانية القديمة على وتبزا ، وتصفه بأنه كان ملكاً خليماً فاجراً ، مغرقاً في شهواته ، وأنه كان بالعكس ملكاً فاضلاحسن السرة ، وافر الحكمة والعدالة ، وإنه على على رد المظالم وإقامة العدل ؟ . والمرجح المتداول ، أنه أحسن السرة في بداية عهده ، ورد إلى البود سابق حقوقهم وامتيازاتهم ، ولكنه حاول أد يحد من سلطة الأشراف والأحبار ، وأن مجمع السلطة في يد العرش ، فسخط عليه من سلطة الأشراف ورجال الدين ، ودروا الإسقاط ثورة بعد ثورة ؛ ولكنه أخدها الأشراف ورجال الدين ، ودروا الإسقاط ثورة بعد ثورة ؛ ولكنه أخدها

<sup>(</sup>١) راجح كتاب و تاريخ لانجدوك ، Histoire de Languedoc ، تأليف الراهب Om Vissette ، تأليف الراهب منه شمخة من منه شمخة من منه شمخة من منه شمخ المنه المنه

Dozy: Hist, : V. I. p. 268 (Y)

<sup>(</sup>۲′) ويسميه العرب و غيطشة ۽ .

 <sup>( )</sup> يقول بالرواية الأول ميستيان الشلمن وردريك الطليطل ، ويقول بالرواية الثانية
 إيزيدور الباجي ؛ ويوافقه في هذا اين عذارى المراكثي (البيان المقرب ج ٢ ص ٤). وراجع :
 Dozy : Recherches, V.I p. 16.

حميعاً ، وهدم حميع المعاقل والحصون الداخلية لكي محطم سلطان خصومه وبجردهم من وسائل الدفاع والمقاومة ، فلم يزدهم البطش والهزيمة إلا ظماً إلى الحروج والثورة . وكان في مقدمة خصومه الذين نخشي بأسهم دوق تيودو فريد الذي نفاه أبوه الملك إچيكا إلى قرطبة ، فزاد على ذلك أن سمل عينيه مبالغة فىالنكاية به ، وحاول أن يفعل ذلك مع بلاجيوس ولد فاڤيلا دوق كانتابريا ، ولكنه استطاع الفرار من نقمته(١) . وكان الشعب من جهة أخرى برزح أبداً تحت نبر الحور والإرهاق ، فكان عرش القوط برتجف فوق بركان مضطرم من السخط ٠ وتقول الرواية النصرانية إن الزعماء الناقمين انهزوا فرصة اقتراب أسطول إسلامي من جنوب اسبانيا ورفعوا لواء الثورة ، وإن وتنزا استطاع أن برد هذا الأسطول وإن تبودومبر قائد الأسطول القوطي هزم المسلمين في معركة تحرية كبيرة وذلك في سنة ٧٠٨ م٢٦) . وكان العرب كما قدمنا قد طوقوا أسوار سبتة معقّل القوط فى الضفة المقابلة من البحر ، وأمد وتنزأ حاكمها الكونت يوليان بأشجع جنده ، فانتهز خصومه فرصة ضعفه في الداخل ليدبروا الثورة مرة أخرى . وقاد الثورة عندئذ زعم حرىء هو رُدريك ابن دوق تيودوفرد الذي سمل وتبرأ عيني أبيه ، فكان يحفزه باعثالانتقام أيضاً ، وكان يتزعم حزباً قويّاً ، والتفّ حوله رجال الدين والأشراف والأسر الرومانية ، فجمع جيشاً كبيراً ونادى بنفسه ملكاً . ووقعت بن الفريقين حرب أهلية شديدة . وهنا تختلف الرواية فيقال إن وتبزا قتل في هذا النضال وخلص الملك لمنافسه ، وفي رواية أخرى أن ردريَك ظفر به وسمل عينيه انتقاماً لأبيه ، ويقال أيضاً إنه ارتد إلى إحدى الولايات الشمالية وامتنع مها حتى وفاته . ونختلف المؤرخون كذلك في تاريخ ولاية ردريك الملك ، فيقول البعض ، ومنهم ردريك الطليطلي ، إنه تولى سنة ٧١١ م ، وحكم مع وتيزا قسها من اسبانيا ، وإنه لما توفى وتنزا قىسنة ٧١٣م ، استأثر بالحكم مُدى

Dom Vissette: ibid, V. 1. p. 756 (1)

<sup>(</sup>۲) أورد شه الرواية إنزيدور الباس Isidorus Pacensis ونتلها المؤرخ الأناك يوسف (۲) أورد شه الرواية إنزيدور الباس Jacchichte der Omajaden in Spanien (ج ۱ س۲۶). والظاهرات المناصده هذا هو الحداية المجروبة التي جهزها موسى بن تصبر بشيادة أبي عبد أنه سنة ۸۹۸ ( ۲۷۰۸ ) و من المسترفة بالأمرق بغزوة الأشراف . ولكن المسلمين لم يهزموا عندك في أية موقعة بحرية ي وقد غزوا جزائر البليار كا تعنط .

عام آخر سى فتح اسبانيا ، ويقول إيزيدورالياجى ، إن ردريك ظفر بالعرش فى أواخر سنة ٢١١ م وإنه لم يحكم قبل الفتح سوى عام واحد (١) ، وفى الروايتين قاهر ، ولا بدأن و دريك ولى الملك قبل سنة ٢١١ ، إذ كان فتح العرب لاسبانيا فى صيف هذا العام نضه . وعلى أى حال فإن المحركة استمرت مدى بين ردريك وولدى وترزا ، وهما إيثا وسسر بوت يعاولهما عمهما أوباس (١) أسقف طليطلة وإشيلية ورأس الكنيسة ، والتفت حولها رجال الدين وكل أنصار الحكم القدم . وكان ردريك قوى الحانب وافر الشجاعة والعزم ، فاستطاع أن تخد الثورة فى كل ناحية ، واستنب له الأمر حيناً ، ومع ذلك فقد بن عرش القوط مضطرباً لهز فى يد القدر ، وكان الحطر بجم فى يد القدر ، وكان الحطر بجم فى يند القدر ، وكان الحطر بجم فى

ذلك أن خصوم ردريك انجهوا بأبصارهم إلى خارج الحزيرة. وكان الكونت يوليان حاكم سبتة والمفيق ، عط أنظارهم ومساعهم . وقد اختلف في أمر الكونت يوليان اختلاقاً بيئاً ، فالروايات العربية القدمة كلها تشبد بذكره ، وبالكور العظيم الذي أداه في الفتح ، وينكر وجوده بعض أكابر المؤرخين الإسبان مثل ماسدى وغيره ، لأن ذكره لم برد لأول مرة إلا فيروايات القرن الثاني عشر. على أنه تما يعزز إحماع الرواية العربية ، إشارة إيزيلور الباجي ، صاحب أقدم رواية اسبانية عن الفتح ، إلى شريف نصر أفى كان يصحب موسى في كل غزواته . كذلك تختلف الرواية في صفة الكونت ، فيقال إنه لم يكن تابعاً لملك القوط ، وإن سبتة كانت في ذلك الحينما تزال تابعة لقيصر الدولة الشرقية ، ولكن حاكمها الكونت رأى لبعدها وعزلها أن يستظل عجاية اسبانيا ؟ على أنه بيدو من أقوال الرواية العربية ، وأنه كان يرتبط ببلاط طليطلة بصلات وثيقة . وتؤيد الرواية العربية إمياناً كان قوطياً

Rodericus Tolétanus وذك نفلا عن Dom Visette : ibid, V. 1. p. 786 (١)

 <sup>(</sup>۲) يسمى ابن القوطية أولاد وتيزا كا يأتى: للند، ودملة. ثم أرطباس, ولمل أرطباس,
 هو أوباس . ولكن صاحب وأخبار مجموعة في نتح الأندلس ، أصح وأدق فهو يسميما فيشرت وأبه باهتبار أنهما اثنان فقط ( ص ۸ ) .

Dozy : Recherches : V. 1. p. 60-65, Hiet : V. 1. p. 270 ( r )

بعض التواريخ النصرانية المتأخرة ، فيقول لنا ردريك الطليطلي ، ولوقا التطيلي ، إن الكونت يوليان كان حاكماً لسبتة ، وهي يومئذ من أملاك العرشالقوطي ، وإنه كان رجلاشجاعاً ، ولكنه كان مغامراً منتقماً ، وإنه كان من أقارب الملك \$امبا<sup>(١)</sup> . ويقول لنا ألفونسو العاشر فى تاريخه العام إن الكونت يوليان كان من أكار الأشراف الذين يرجع أصلهم إلى القوط ، وإنه كان قريباً للملك وتنزا(٢). ولما نشب الحلاف الداخلي حول العرش ، انضم الكونت إلى أنصار الحكم القدم وأنصار الملك وتنزا . وكان غنياً شديد البأس ، كثير الأتباع والحند ، يعتصم بالبحر ، بعيداً عن سلطة العرش ، ويقبض على مفتاح اسبانيا عكمه لسبتة والمضيق . وكان من خصوم الحكم الحديد بخشى عواقبه على مركزه وسلطانه . فاتصل به إبنا وتيزا وباقى الزعماء الحوارج، واستقرالرأى على الاستنجاد بالعرب جبران الكونت، وهذا هو التعليل التارخي للتحالفالذي عقد بن يوليان وموسى ابن نصر وانهى بفتح العرب لإسبانيا . ولكن الرواية – والرواية الإسلامية بنوع خاص – تقدم إلينا تعليلا آخر ، فتقول لنا إن يوليان كان يعمل بدافع الانتقام الشخصي أيضاً . فقد كانت له إبنة رائعة الحسن تدعى فلورندا أوكابا ، أرسلها إلى بلاط طليطلة جريًّا على رسوم ذلك العصر، لتتلقى ما يليق مها من التربية بـن كرائم العقائل والفرسان ، فاستهوى حالها الفتان قلب ردريك فاغتصبها وانتهك عفافها . وعلم الكونت بذلك فاستقدم أبنته إليه وأقسم بالانتقام ، ونزع ردريك ذلك العرش ألذى اغتصبه . فلما نشبت الحرب الأهلية بن ردريك وخصومه ، والتجأ هؤلاء الحصوم إليه ، رأىالفرصة سانحة للعمل، ولم يرخيراً من الاستنصار بالعرب ومعاونتهم على فتح اسبانيا .

والرواية الإسلامية تجمع على قبول هذه القصة والأخذ بها ، مع أخذها فى الوقت نفسه بالعوامل السياسية التى ذكرناها<sup>(77)</sup>. ولكن الرواية النصرانية تتردد

Camille Julian : Mistole de la Gaule p. 727 ( 1 )

Pr. Crónica General ( Ed. Pidal ) Vol. I. p. 307 ( Y )

<sup>(</sup>٣) يتنافل المؤرخون السلمون هذه الفصة منذ أقدم السصور ي فعر الها في رواية ابن عيد الحكم اللهى كتب تاريخ نمية الأفدلس بعد وقومه بنحو قرن نفط (أخبار مصر ونتوجها من ٢٠٥) . وذكرها ابن حيان شورخ الأندلس ( نقله فقح الطيب ج ١ ص ١٠٥) ، وابن القوطية القوطى في ه افتتاح الإندلس ، (ص ٨) – وهو يصف يوليان بأنه كان تأجراً من تجار العجم لا حاكما لسبعة ، وبطل=

فى قبولها ، وتنكرها معظ الروايات الإسبانية الحديثة ، وتعتبرها أسطورة صاغتها الأغانى والقصص القديمة . وهكذا نجد ماريانا وماسدى أعظ مؤرد عى اسبانيا فى مقدمة المنكرين لصحبًا . ويذهب البعض الآخر مثل موتتيخار وغيره إلى أبعد من ذلك ، فينكر شخصية الكونت يوليان ذاته ، ويعتبرها شخصية خيالية ، ويعتبر القصة كلها خرافة وأسطورة فقط (١٠) . ويقول كوندى إن اسم كابا (فلورندا) ووصيفتها أليقا وكل أشخاص هذه الرواية تدل على أن القصة كلها إما هي خرافة مورسكية (١٤) اشتقت من الأساطر والأغانى العامية الى كانت ذائعة بين المسلمين والتصارى (٢٠)

وأنكار الرواية الإسبانية لمثل هذه القصة معقول ظاهر الحكمة ، فهى تأى الاعتراف بواقعة تسجل خيانة الوطن على نفر من زئماء اسبانيا الأوائل ، وهى خيانة كان من أرها أن افتتح العرب اسبانيا وحكمها الإسلام قروناً طويلة . على أثنا لا نجد في القصة ما يبعث إلى إنكارها ، فوقوعها ممكن معقول في مثل الظروف التي كانت تجوزها اسبانيا يومئد ، من خلاف في الرأى ، وتنازع على السلطة ، وانحلال أخلاق واجهاعي . ولسنا من جهة أخرى نلمس في الرواية الإسلامية أثر الانختراع . فليس ثمة ما يدعو إليه . وليس من المعقول أن تخترع الرواية الإسلامية قصة مفادها أن المسلمين لقوا في فتح اسبانيا معاونة لم يتوقعوها ، وأن المعلم مم يقدموا بدومها على الاضطلاع به ، أو لعلهم كانوا يتعرفون للإضطلاع به ، أو لعلهم كانوا يتعرفون للإضطاع به ، أو لعلهم كانوا يتعرفون للإضطاع به ، القدمة ، ومها ما هو قريب من الفتح ، يشترك مع الرواية العربية في سرد قصة فلورندا والأخذ به ،

و وتوع الفتح بخروج أولاد وتيزا وغيانهم . وكذا صاحب أخيار مجموعة (س 6) . وابن الأثير: (ج 4 ص/٢١٣) . وابن خلدون (ج ۲ ص ٢٢٢ رج ٤ ص ٢٢١) . وعبد الواحد المراكشي في والمعجب » (ص ٦ ) . وابن غذار المراكبي في « البيان المغرب » (ج ۲ ض ٨ ) . وصاحب الروض للمطار في و وصف جزيزة الأندار » المشعور بالفاعرة ١٩٣٧ (ص ٧ ) .

<sup>(</sup>۱) راجع الهامش في : Aschbach : ibid, I. p. 28

 <sup>(</sup>٢) نسبة إلى الموريسكيين Moriscos أو العرب المتنصرين ، وهم بقية الأمة الأنداسية المفلوبة بعد سقوط غرناطة ( ١٤٩٢ م ) واقتهاء دولة الإسلام في الأندلس .

Historia de la Dominación de los Arabes en Espana ( r )

فن ذلك ما ورد فررواية إيزيدور الباجي الذي عاش في أوائل القرن النامن ، وما ذكره ردريك الطليطلي في روايته ، من أنالكوت يوليان ثار لاعتداء ردريك على ابنته أو زوجه ، واعترم أن ينتم لنفسه بدعوة العرب إلى فتح اسبانيا ، وهي قصة بردهما أيضاً التاريخ العام الذي وضع بأمر الملك ألفونسو العالم في أواخر القرن الثالث عشر (۱). في هذه الروايات الإسبانية النصرانية كلها تأييد فنرى العض الشهرة . كذلك نختلف النقد الأوربي الحديث في أمر هذه القصة ، فترى البعض أنها أسطورة لا يصح الأخذ بها ، وبرى البعض الآخر أبها معقولة لا أر للاختراع فها (۱۲) . ونحى مع هذا الفريق برى قصة فلورندا حادثاً طبيعياً بمعقولا ، وبرى في إحماع الرواية الإسلامية على تدويها دليلا خر على صحبها . ومهما كان من أمر يوليان ، ومهما كان من بواعث غضبه ونقمته على مليكه ، فقد كان تدخله أكبر عامل في تذليل فنح المسلمين لشبه الحزيرة الإسبانية ، وانقضاء على مملكة القوط .

Pr. Crónica General; Vol. I. p. 807, C. Julian, ibid, p. 757 — ( \ )

Gibbon, ibid. Chap. Ll (Note)

<sup>(</sup> ٣ ) قال الفيلسوف جيبون في تعليقه مل تلك النمة : و طالما كانت أهواء الملوك يطبيها الودة الالكافية ، و والاكانت روائية في ظالم > أم تؤيفها الودة الكافية ، وتاكنات روائية في ظالم > أم تؤيفها الودة الكافية ، وتاريخ أسيانيا يقدم من بواعث المصلمة والسيامة ما هو أنين بمنكبر السيامي الفتم ( يريك الكوفت يوليان ) Adibbon, ibid, LI . ويضر فرايح في تاريخ العام ويافقه ويقدل : وإن الافتصاب صحب الشغيل صعب الشغيل على فيل يتحالف الإجار من أجل فتاء ، ولكن المؤرخ المشترق موز يرويا ويأخذ المشترو ويأخذ كالمنتوب ويأخذ . ولكن المقتم لكوري الأمانية وياديا ويأخذ . والمتارفة ولا يوريا ويأخذ . والمتارفة ولا كالمتارفة ولا المتشرق ولا يوريا ويأخذ . والمتارفة كالمتارفة ولا كالمتارفة ولا المتشرقة كالمتارفة كالمت

# الفصالاثالث

### فتح اسسبانيا

المفاوضة بين مومي بن نصير والكونت يوليان . استئذان مومي الوليد في الفتم . فكرة يوليان وأصابه في استدعاء العرب. حملة تمهيدية إلى الجزيرة الحضراء. حملة الفتم. طارق بن زياد. عبوره إلى الأندلسواختر الله البعزيرة الخضراء م تأهب ردريك ملك القوط لملاقاة العرب . مكان اللقاء بينهما . موقعة شذونة أو وادى لكة . تفرق الحيش القوطي . هزيمة القوط ومقتل ردريك . الخطاب الذي ينسب إلى طارق والشك في صحته . حل أحرق طارق سفن الحملة . القناء الثاني بين القوط والعرب في إستجة . هزيمة القوط الثانية . زحف طارق على طليطلة . إفتتاح قرطبة وغرفاطة ومالقة . معاونة الهود العسلمين . افتتاح تدمير وعقد الصلح مع أميرها . طارق يختر ق الأندلس . كلمة أندلس وأصلها . استيلاء طارق على طليطلة . اختر أنه قشتالة وليون وجبال أستورية . عوده إلى طليطلة . موسى وموقفه من الفتهر . أوامره لطارق . يقود حملة جديدة إلى اسانيا . استيلاؤه على شلونة وقرمونة وإشبيلية . حصاره لماردة وافتتاحها . غضبه على طارق ثم عفوه عنه . مسيرهما إلى الشال وافتتاخهما لسرقسطة وطركونة وبرشلونة . مسير طارق إلى جليقية . موسى يخترق البرنيه ويغزو سببانيا . إفتتاحه لأدبونة وقرقشونة ووادى الرون . مشروعه في اختراق الأم النصرانية شرقاً إلى مقر الخلافة . إعتراض حكومة دمشق. مسير ، لإخضاع جليقية . استدعاؤه وطارق إلى دمشق. بواعث هذا الاستدعاء . افتتالم هبد العزيز بن موسى لبلنسية و لبلة . معاهدته مع تيو دمير . إشبيلية عاء مة الأندلس . إستخلاف موسى لولده عبد العزيز . مفره وطارق إلى المشرق . ما أصاب المسلمون من غنائم الأندلس . مصير موسى واختلاف الرواية في شأته . وفاته وخلاله . مصعر طارق . مصير الكونت يوليان والأمراء المحالفين العرب . سارة القوطية وحفيدها المؤرخ .

فى الوقت الذى كانت شبه الحزيرة الإسبانية بجوز فيه هذه الحوادث والأزابات الحطيرة ، كان العرب قد أتموا فتح المغرب الأقصى ، واستولوا على ثغر طنجة ، وأشرفوا على شواطى الأندلس من الشفة الأعترى من البحر ، ولم يبنق لإنمام فتح إفريقيه سوى ثغر سبتة الذى يقع مقابل طنجة فى الطرف الآخر من اللسان المغربي . وكانت سبتة قد استطاعت لمنعها وسهر حاكمها الكونت يوليان ، أن تميط كل عاولة لأخذها . وكان موسى بن نصير يتوق إلى افتتاح هذا النغر المنبع ، وتطهير إفريقية من البقية الباقية من العلو . وبينا هو يرقب الفرص لتحقيق هذه الأمنية ، إذ جاءته رسالة من الكونت يوليان نفسه يعرض فها

تسليم معقله ، ويدعوه إلى فتح اسبانيا،وجرت بينهما المفاوضة في هذا المشروع الحطير . وتختلفالرواية في أمر هذا الاتصال ، فيقال إن موسى ويوليان اتصلا بالمراسلة ، وقيل إنهما انصلا بالمقابلة الشخصية ، وإن الكونت استدعى موسى إلى سبتة ، وهنالك وقعت المفاوضة بيسما . وقيل أخبراً إسما اجتمعا في سفينة في البحر(١) . وعلى أي حال فقد استجاب موسى لدعوة الكونت ، واهم بمشروعه أعظم اهمّام ، وكان قد وقف على أحوال اسبانيا وخصها وغناها ، واستطاع أن يُقدر أهمية مثل هذا الفتح، وجليل مغانمه ومزاياه ، فلما علم من يوليان وحلفائه ما تعانيه اسبانيا من الحلافوالشقاق ، وما يسودها من الانحلال والضعف ، ورأى مما يعرضه يوليان من تسليم سبتة وباقى معاقله ، وتقديم سفنه لنقل المسلمين في البحر ، ومعاونته بجنده وإراشاده ، أن الفوز ميسور تحقق ، كتب إلى الوليد بن عبد الملك غيره بأمر المشروع ، فكتب إليه الوليد أن نختره بالسرايا ، أعنى بالحملات الصَّغيرة بادىء بدء ، وألا يزج بالمسلمين إلى أهوال البحر ، بيد أن المسلمين كانوا قدُّ خاضوا قبل ذلك عمر المعارك البحرية في هذه المياه ، وغزوا صقليةً وسردانية ، ثم غزوا جزائر البليار (الحزائر الشرقية) كما قدمنا ، وكان البحر الذي يفصل بن إفريقية والأندلس مجازاً ضيقاً سهل العبور .

ولبث موسى حيناً بطنجة سي عُدة الفتح . والظاهر أن يوليان وحلفاهه لم يقصلوا بدعوة موسى أن عتلك العرب اسبانيا ، وأن محكوها ، بل كان مشروعهم أن يستمينوا بالعرب على عاربة المغتصب وإسقاطه ، واستخلاص الملك لأنفسهم . وكان اعتقادهم أن العرب مى امتلات أيديم بالأسلاب والفتائم ، ففلوا للى إفريقية . وهو فرض معقول يويده سبر الحوادث في اسبانيا ، فقد كان الحوارج على ردريك يقصدون إلى انتراع الملك من يده . وتحمين أطماعهم بالحوار مكانه . أما الفرض الآخر — وهو أنهم كانوا يقصلون بالفعل تسلم وطهم إلى العرب — فعناه أنهم كانوا يعملون للقضاء بأنفسهم على مشاريعهم وأطاعهم، وهومما يصعبقوله وتعليله 27، والظاهر أن موسى بن نصر كان مرجانه

<sup>(</sup>١) راجع ابن الأثير ج ٤ ص ٢١٣ ، والبيان المغرب ج ٢ ص ٢ .

<sup>(</sup>٢) قدم ابن الأثير في روايته ما ينيد صحة الفرض الأول (ج ٤ ص ٢١٤). وكذا صاحب ==

يوكد ليوليان أنه لايقصد بالغزو سوى بجد الفتح وكسب الغنام ، وأنه لا ينوى الحديد بالسرايا ، وبدأ مشروعه بمحاولة صغيرة ، فجهز خسياته مقاتل بيهم مائة فارس ، بقيادة ضابط من البر بر يدعى طريف بن مالك ، فعبر وا البحر من سبتة فى أربع سفن قدمها يوليان ، إلى البقعة المقابلة التي سميت جزيرة طريف باسم قائد الحملة ، وذلك فى رمضان سنة إحدى وتسعين (يوليه سنة ٢٧٠م) ، باسم قائد الحملة ، وذلك فى رمضان سنة إحدى وتسعين (يوليه سنة ٢٠٠م) ، العنام ، وقوبلت بالإكرام والترحيب ، وشهدت كثيراً من دلائل خصب الحزيرة وشاها ، ثم عادت فى أمن وسلام ، وقص قائدها على موسى نتائج رحلته ، فاستبشر بالفوز ، وجد فى أهبة الفتح .

وفي شهر رجب سنة اثنتن وتسعين (إبريل سنة ٧١١ م) جهيز موسى جيشاً من العرب والدر ويلغ سبعة آلاف مقاتل بقيادة طارق بن زياد الليفي ، وكان يومئذ حاكماً لطنجة كما قدمنا (٩) . ومن الغريب أن الرواية الإسلامية لا تحدثنا عن فاتح الأندلس بشيء قبل ولايته لطنجة ، بل إنها لتختلف في أصله ونسبته ، فقيل هو فارسي من همذان ، كان مولى لموسى بن نصير ، وقبل إنه من سبي الدر ر ، وقبل أخيراً إنه مربرى من بطن من بطون نفزة ، وهذه فها يظان أرجح رواية ، وهي رواية يوئيدها صاحب البيان المغرب ، بإيراد نسبة طارق مفصلة . ويبدو منها أن طارقاً تلتي الإسلام عن أبيه زياد عن جده عبد الله ، وهو أول اسع عربي إسلامي في نسبته ، ثم ينحدر مساق النسبة بعد ذلك خلال أسهاء مرمرية عضمة حيى ينتمي إليا تنفرة ، وهي القبيلة التي ينتمي إليا (٢).

ه و أخبار مجموعة و (س ۸ ) ، والمقرى (ج ۱ ص ۱۲۰) . ومن جهة أغرى فإل البحث المديث يؤليه ويرجمه . داجم دوزى : Power Hitt, V. I. p. 279 ، وأيضًا جيبون ميث يقول : و يظهر أن الكوف لا يستحق وميات الحيانة والمشاة والندر مطلقة ، فإن التاريخ لم يقب أنه كان يزيد تمليم بلاده العرب . وأنما كان مشروعه أن يستمين يهم عل قبل الحكومة وإستماط دوريك حتى يكون له في حكومة هو منشؤها مكانة أمسى « Glibba : ibid. Chap. L1. (note)

 <sup>(</sup>١) يقول صاحب البيان المغرب إن ولاية طارق لطنية كالت في سنة ٨٥ ه (ج ٢ ص ٢٨) ، ولكن الظاهر أنه وليها بعد ذلك ببضمة أهوام .

 <sup>(</sup>۲) داجع البیان المغرب (ج ۲ ص ۲) وفیه ترد نسبة طارق هکفا : " - طارق بن زیاد
 ابن صد اقد بن ولند بن ورفجرم بن نیرفاس بن ولهاس بن یطوبث بن نفزا ؛ وراجع أیضاً نزهة =

وتقدم إلينا الرواية الإسلامية التي يسوقها إلينا صاحب كتاب «الإمامة والسياسة » وصفاً لشخص طارق خلاصته أنه كان «رجلا طويلا أشقر ، بعينيه قبل أى حول وبيده شلل ١٩٧٠ . فإذا صحت هذه الرواية ، فإنها يمكن أن تقدم إلينا دليلا آخر على انهاء طارق إلى الجنس البربرى . فالبربر حسها شهدنا من التجوال في بعض ربوعهم بالمغرب ، يكثر بينهم الطول والشقرة ؟

وكان طارق جندياً عظيماً ظهر في غزوات المغرب بفائق شجاعته وبراعته ، وقدر موسى مواهبه ومقدرته واختاره لحكم طنجة وما يلها ، وهي يومئذ أخطر بقاع المغرب الأقصى وأشدها اضطرباً ، ثم اختاره لفتح الأندلس . فعمر البحر من سبتة بحيشه تباعاً في سغن يوليان القليلة ، ونزل بالبقمة الصخرية المقابلة التي ما زالت تحميل اسمه إلى اليوم أعنى جبل طارق ، وذلك في يوم الإثنن الخاسس من رجب سنة ٩٦ هر (٧٧ إبرالي سنة ١٧١ م) ٢٠٠ . واخترق طارق كان عكمها تيودومر القوطي عامل ردريك واحتل قلاعها ، بعد أن هزم شراذم من القوط تصدت لوقفه . وبادر حكام الولايات المخاورة بإخطار بلاط طليطلة من القوط تصدت لوقفه . وبادر حكام الولايات المخاورة بإخطار بلاط طليطلة بالخطر الداهم . وكان ردريك يشتغل يومئذ بمحاربة بعض الخوارج في الولايات الشالية ، فهوع إلى طليطلة شاعراً بفداحة الحطر المخيق بعرشه وأمته ، وبعث قائده إديكو لرد العلو حتى يستكل أهبته . ولكن طارقاً هزمه ثم اخترق بسائط والفرندره ع٢٠٠ معترماً السر صوب عاصمة القوط .

وكان رُدريك أو رذريق أو لذريق كما يسيمه العرب<sup>(1)</sup> أمراً شجاعاً وافر المقدرة والعزم ، ولكنه كان طاغية يثير بقسوته وصرامته حوله كثيراً من البغضاء

للشتاق للدريف الإدريسي حيث يقول إنه بربرى من زناته ( طيع رومة ص ١٧٩ ) ، وكذلك
 ابن خلدون ( ج ؛ ص ١١٧ ) ، والمقرى ( نفح الطيب ج ١ ص ١١٩ ) .

 <sup>(</sup>١) الإمامة والسيامة ج ٢ ص ٧٤. ونقل إلينا المقرى ما يفيد أن طارقا كان ضخم الهامة ، وفي كتفه الأيسر شامة (ج ١ ص ١٠٧).

 <sup>(</sup>۲) المقرى (ج ۱ ص ۱۱۹) ، والبيان المغرب ؛ وهناك خلاف على الشهر الذي هر فيه طارق.

<sup>(</sup>٣) الفرنتير. La Frontera ، هي المنطقة الوسطى والنربية في المثلث الإسباني .

<sup>( ؛ )</sup> ويسميه الواقدى باسم آخر هو « الأدرينوق ۽ ؛ راجع الطبر ج ٨ ص ٨٢.

والسخط (۱۰) . وكان عوشه برتجف فوق بركان من الحلاف ، وكانت إسبانيا قد مرقت شيئاً وأخراباً ، يتطلع كل مها إلى انتراع السلطان والملك ، وكان أهم هذه الأحراب وأقواها حزب العرش القدم الذي يلتف حول ولدى وتترا (غيطشة ) . ومع ذلك فقد اعتصم القوط حن الخطر الداهم بنوع من الاتحاد ، واستطاع ردربك أن يجمع حوله معظم الأمراء والأشراف والاساقفة ، وحشد هولاء رجائم وأتباعهم ، فاجتمع للقوط يومئذ جيش ضخم تقدره بعض الروايات نحو الحنوب للقاء المسلمين ، وكان طارق قد وقف على أمر هذه الأهمة العظيمة ، فحتب إلى موسى يستنجد به ، فأمده خمسة آلاف مقاتل ، فيلغ المسلمون التي عشر ألفاً ، وانضم الهم يوليان في قوة صغيرة من صحبه وأتباعه .

كان القوط أضعاف المسلمين ، وكان المسلمون يقاتلون في أرض العدو في هضاب ومفاور شاقة ، ولكن قائدهم الحرىء تقدم إلى الموقعة الحاسمة بعزم . فكان اللقاء بن الحيشن في سهل الفرنتدره Frontera على ضفاف بهر وادى لكنَّه أو وادى بكه . وقد اختلف البحث الحديث في تحديد المكان والهر الذي عمل هذا الاسم الذي تورده الرواية العربية . فذكر البعض أنه هو بهر «جواداليي» كما هذا الاسم الذي تورده الرواية العربية . فذكر البعض Ouadalete ودان لكه ) الذي يصب في خليج قادس على مقربة من مدينة شريش ، وأن اللقاء حدث على ضفته الحنوبية شالى مدينة شذونة . وذكر البعض الآخر ، وهي الرواية الراجحة فيا بزى البحث الحديث ، أن اللقاء قد حدث جنوبي محبرة «خيد» بارباقي Barbate الصعير

ar soul of

Cardonne: ibid. p. 69 (1)

<sup>(</sup>۲) راجم این الأثیر ج ؛ ص ۲۱۱؛ والفری ج ۱ ص ۱۲۰. ویقدره نی مکان آخر پسیین ألف ( ص ۱۱۲) . ریاخهٔ جیبون چنه الروایة نیقدر جیش الفوط پتسین آلف أو مائة آلف ( الفصل الحادی والحسون ) . ولکن این خلدون یقدره باربین آلف نقط ، وهو نی نظرفا آفرب إلى المقول ( ج ٤ ص ۱۱۷ ) .

<sup>(</sup>۴) مده مي رواية على بن عبد الرحن بن طبيل صاحب كتاب و تحفة الافض وضار أطل الإندلس ، وهو من كتاب الفترن الرابع عشر الميلادي (غطوط بالإسكورجال رقم ١١٥٣ دير تيور – رابح ٤٨) و هو مؤلف فريد في باب يتحدث عن الجهاد والمفازي والصوائف والفروسة وأحوالها وقر وطها . ويه قبل تاريخية عنيدة . وقد فتره المستشرق مرسيه .

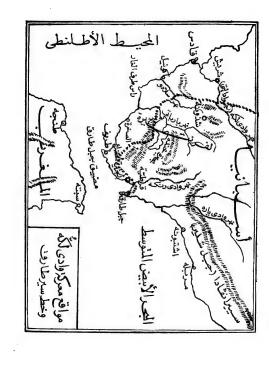

الذي يصب في المحيط على مقربة من رأس وطرف الغاز "(١) وأن الرواية العربية تقصد هذا البهر بما تورده من إسم وادى لكه أو وادى بكه . في هذا السهل الصغير الذي تحده من الحنوب سلسلة من الثلال العالية، وعلى ضفاف محبرة حنده وسر وابراتي، تلاق العرب والقوط ، والإسلام والتصراية ، وذلك فى الثامن والعشرين من شهر رمضان سنة ٩٦ (١٧ يوليه سنة ٧١١ م) (٢) . وفرق الهير بين الجيشن مدى أيام ثلاثة شغلت بالمعارك البسيطة . وفى اليوم الرابع التحم الحيشان ونشبت محركة عامة . وظهر ردريك وسط الميدان في حلل ملوكية فوق عرش تجره الحيل المطهمة ، وهو منظر يشر حزية الفيلسوف جيبون ولاذع حمكه إذ يقول : « ولقد يحجل ألاربك ( مؤسس دولة القوط ) عند روية خلفه ( ردريك) واستمرت المعركة هائلة مضطومة بن القوى النصرانية الضخمة ، وبن القوة واستمرت المعركة هائلة مضطومة بن القوى النصرانية الضخمة ، وبن القوة المسلمة المتواضعة نحو أربعة أيام (٤) . ولكن الحيش القوطى كان رغ كثرته مخل النظام منحل العرى ، وكان يقود جناحية إيقا وسربوت خصما ردريك (٥)

<sup>(1)</sup> يقول دوزى إن هذا النبر يحمل اليوم اسم سلادو Salado (ج 1 ص ٢٧٣ هاش ) ووهو خطأ كان هذا الإسم يطاق على خمر آخر يقتم شال نهر بادياتى. وينسيه اين الدولية دوادى بك ٤ (ص ٧ ). وراجع: الأحتاذ ليق برونسال: Histoire de l'Espagne Musulmane

<sup>(</sup> ۲ ) تجمع الرواية الإسلامية تقريباً عل أن الموتمة كانت فى ذك التاريخ . ولكن ابن حيان ! بقروخ الأندلس يقول إنها كانت فى السابع من ربيع الأول سنة ٩٣ هـ ( المقرى عن ابن حيان ج س ١٦١ ) ولمله ينفرد بهذا الخلاف .

<sup>(</sup>٣) ثشير منظم الروايات الإسلامية إلى هذا المنظر ؛ فيقول الفجرى نقلا عن الواقدى : ه نزسف الأدنيودق قسرير الملك ، و هل الأدريتون تناجه وتفازه و جسيم الحلة الى كان بليسها للملك » (ج ٨ ص ٢٨) ، والملقرى (ج ١ ص ١٦١) ، وابن الأثير (ج ؛ ص ٢١٢) ، وابن طارى (ج ٢ ص ٧ ) .

<sup>(</sup>٤) قال الرازى: «كانت الملائاة يوم الأحد اليلين بتيجا من شهر ومضان » فاقسلت الحرب بينهم إلى يوم الأحد تمس خلون من شوال . ثم هزم الله المدكرين فقتل شهم خلق عظهم أثمانت عظامهم بعد ذاك يدهر طويل طبية بتك الأوض » قالوا : وحاز المسلمون من صحكرهم ما يكل ندوء > فكافرا بعرفون كيار السيم وملائهم بخواتم اللهب يجدنها في أصابهم ، ويعرف من دونهم بخواتم الفضة > وميزون عبيدم بخواتم النماس ه ( المقرى ج ١ ص ١٦١ ) .

<sup>(</sup>ه) أخبار مجموعة ( ص ٨ ) .

وتتكون صفوفه من أتباعهما وأتباع حلفائهما من الأمراء والزعماء الناقمين ، اللذي تظاهروا بالإخلاص وقت الخطر ، وكلهم يتحن الفرصة للإيقاع بالملك المنتصب(۱) ، فكانت الخيانة تمزق جيش القوط شر ممزق . واستمال يوليان والأسقف أوپاس وهما في صف المسلمين كثيراً من جند القوط ، وبنا بدعائهما في الصفوف الموالية لردريك كثيراً من عوامل الشقاق والتفرق ، فأخذ كل أمير يسعى في سلامة نفسه . وتمكن الحيش الإسلامي على ضآلة عدده ، مجلده وثباته واتحاد كلمته ، من جيش القوط ، فلم يأت اليوم السابع من اللقاء حتى تم التصر لطارق وجنده ، وهزم القوط شر هزيمة ، وشتوا ألوفاً في كل صوب .

أما ردريك آخر ملوك القوط ، فقد اختى عقب الموقعة ، ولم يعثر له بأثر . ويقول إيزويدور الباجي إنه بني في مبدان الحرب حتى قتل مدافعاً عن عرشه وأمته . وتقول يعض الروايات النصرانية الأخرى إنه فو عقب الهزيمة على ظهر جواده ، ولكنه غرق في مباه البر . وتميل التواريخ الإسلامية إلى تأييد هذه الرواية ، وتقول لنا إن ملك القوط مات غريقاً ، وإنهم عثرواً على جواده وسرج الذهبي ، ولم يعثر إنسان بحثه . وتزعم بعض الروايات النصرانية أيضاً أن رديك استطاع أن يلوذ بالفرا ، ولكنه قتل بعد ذلك ، أو أنه فر إلى بعض الأديار في الرتفال وترهب ، وعاش متنكراً حيناً من الدهر . ويضرد صاحب كتاب الأديار في المرتفال وترهب ، وعاش متنكراً حيناً من الدهر . ويضرد صاحب كتاب غاصة الرواية عبد دديك ، عامل من يعتب با موسى إلى الخليفة ، ويتابعه في هذه الرواية كاتب أندلسي هو صاحب كتاب عمف الأنفس الذي تقدم كتاب عمف الأرقس الذي تقدم كلها هو أن ردريك فقد حياته في الموقعة التي فقد هما ملكه ، وأنه مات قتيلا أو غريقاً على الأثر ?؟

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير (ج ؛ ص ۲۱۴) والمقری (ج ۱ ص ۱۲۱) ودوزی (ج ۱ ص ۲۷۲). (۲) راجع كتاب الإمامة والسيامة ج ۲ ص ۵۷ و ۷۲. ووردت هذه الرواية ني كتاب

<sup>(</sup>٢٠) (الجمع فتاب الإمامة والسياطة خ ٢ ص ٧٥ و ٧٠ . وورون علمة الرواية في تناب تحقة الانتفس في المخطوط المنتقدم ذكره ( للوحة ٤٨ ) .

راجم في مصور ردويك , Dalian: Histoire de la Oaule p.780-Olibbon, ibid
 وراجع من المصادر الإسلامية : إن الأثير عيث يقول إنه غرق في تهاية الموقعة
 (ج عدم ٢٠١٤) . والمقرى حيث يقول إنه رى بنفسه مختارا إلى النهر ، وقد اثنائ الجراح (نفع الطب =

هكذا كانت موقعة شذونة التى دالت فها دولة القوط ، بعد أن لبثت زهاء ثلاثمائة عام منذ قيامها في غاليس ، وغم الإسلام فها ملك إسبانيا . وتحيط الرواية الإسلامية حوادث الفتح بطائفة كبرة من الأساطير والقصص التى لا يستطيع المؤرخ أن يقف ها (7) . يبد أنه بجدر بنا في هذا المقام أن نذكر ما تعرضه الرواية من أن طارقاً خطب جنده قبيل نشوب المعركة الحاسة ؛ كما أنه بجدر بنا أن نورد نص هذا الحطاب الشهر الذى ينسب لفائح الأندلس ، والذى يعتبر نموذجاً بديعاً من الفصاحة والحاسة الحربية وهو :

والله إلى الناس : أين المقر ؟ البحر من ورائكم والعدو أمامكم . وليس لكم والله إلى الصدق والسر ، واعلموا أنكر في هذه الحزيرة أضيع من الأيتام في مأدبة اللغام ، وقد استضلكم عدوكم بجيوشه وأسلحته ، وأقواته موفورة ، وأثم لا وزر لكم إلا سيوفكم ، ولا أقوات لكم إلا ما تستخلصونه من أيدى علوكم . وإن امتداب كم الأيام على انتقاركم ولم تنجزو الكم أمراً ، ذهب رئحكم وتعوضت القلوب عن رعبا منكم الحرأة عليكم ؛ فادفعوا عن أقسكم خذلان هذه العاقبة من أمركم ، مناجزة هذا الطاقبة ، فقد ألقت به إليكم مدينته الحصينة ؛ وإن انهاز الفرسرة فيه لمكن إن سمح الأنسكم بالموت . وإنى لم أحذركم أمراً أنا عنه أنكم إن صبرتم على الأشق قليلا استمتم بالأرفه الألذ طويلا ، فلا ترغبوا الجزيرة من الحور الحسان من بانت البونان ، الرافلات في اللمر والمرجان .

<sup>= 1</sup> من ١٣١ ) . وقال ابن الأبار في الحلة السيراء إنهم مشروا على جواد دوريك وسرجه من أيضاً لمن وزيرجد وإحدى نبليه وفاب شفصه ۽ فا وجد حياً ولا بيناً (ليدن من ٣١) . وهذه من أيضاً وراية صلعب و أخيار مجدودة و (ص به ) . وقال ابن طارى إن ودرياك اعتقى ولم بعرف له موضع ولا وجدة به عند منفضه ، فقالوا إنه فراق وقالوا إنه فول (ج ٢ من ١٠) ؛ وراية منفق الواروية والكان جولياف في تاريخ و فاليون ع من ١٩٨٩ ) . وقبل ويشر الروايات الإحباية إنه قر إلى مناز نلك ، والبعض الآخر إنه أن حياً إلى بثر ملتى بالأقامي حيث صلح : و وإنها تشهم الجذر الذي تفلك بالخطابا ع (جيبون الحاش في الفصل الحاش والخسين ) .
(١) والبعم دولية ابن حيد المكني من فتح الإندلس (عن ٤ - ٢ منا يعنما) نقد تخطها بعض هذه الأسطير ، ولكن المقرى يسترحب الكثير حيا نقاذ من مختلف الروايات ( ناح الطب ج ١١ من منفط) .

والحلل المنسوجة بالعقبان ، المقصورات في قصور الملوك ذوى النيجان ، وقد انتخبكم الوليد بن عبد الملك أمر المؤمنن من الأبطال عرباناً ، ورضيكم الملوك المجالدة الحزيرة أصهاراً وأعتاناً ، اتفة منه بارتياحكم للطمان ، واسماحكم بمجالدة الأبطال والفرسان ، ليكون حظه منكم ثواب الله على إعلاء كلمته ، وإظهار دينه بسدة الحزيرة ، وليكون مغنمها خالصة لكم من دونه ، ومن دون المؤمنين مواتكم . والله ولئن أنجاد كم على ما يكون لكم ذكراً في الدارين . أمها الناس : كهيئة رجل واحد في القتال ، وإفي عامد إلى طاغيهم عيث لا أبهه حيى أخالطه وأمل دونه ، فإن قتلت فلا بهنوا ولا تخزنوا ولا تنازعوا ، فغضلوا وتذهب ربحكم ، وتولوا الدبر لعدوكم فتبدوا بن قتيل وأسر . وإياكم أن ترضوا بالمدينة والذلة ، وما قد أحل لكم من ثواب الشهادة ، فإنكم إن تفعلوا ، والله معكم المهنة والذلة ، وما قد أحل لكم من ثواب الشهادة ، فإنكم إن تفعلوا ، والله معكم من ومفيدكم ، تبوءوا بالحسران المبن ، وسوء الحديث غدا بين من عرفكم من المسلمين ، وهأنذا حامل حتى أغشاه فاحلوا عملني هذا .

ويشهر صاحب كتاب تحفة الأنفس إلى خطبة طارق فى قوله : و لما التى العرب والقوط، فاقتتلوا ثلاثة أيام أشدقنال ، فرأى طارق ما الناس فيه منالشدة، فقام يعظهم ومحضهم على الصبر ورغبهم فى الشهادة ، وبسط فى آمالهم » ، ثم يورد فير الحطبة ٢٠٠

ثم تنوه الرواية الإسلامية بماكان لهذا الحطاب من أثر فعال فى إذكاء همم المسلمين وشجاعهم وثقتهم ، ودفعهم إلى طويق النصر والظفر .

على أنه يسوغ لنا أن ترتاب في نسبة هذه الحطبة إلى طارق ؛ فإن معظم المؤرخين المسلمين ، ولاسها المتقدمين مهم لايشير إليها ، ولم يذكرها ابن عبدالحكم

<sup>(</sup>١) هذا , ونما ينسب لطارق أيضاً من قصيدة قالها في الفتح :

دكيساً طنياً بالجساز تصرا على أن يكون الله منا قد الشرى فقوساً وأموالا وأهلا بجسة إذا ما اشهينا النبي، فيها تيسرا ولسنا نبال كيف مسالت نفوساً إذا تمن أدركا الذي كان أجدوا (٢) كتاب تحفة الأفضل وشعار أهل الأنداس؛ الخطوط التقدم ذكره لوسة ٨٤.

ولا البلاذرى، وهما أقدم رواة الفتوحات الإسلامية ؛ ولم تشر إلها المصادر الأدلية الأولى ، ولم يشر إلها ابن الأثير وابن خلدون ، ونقلها المقرى عن مؤرخ لم يذكر اسمه ؛ وهى على المعوم أكثر ظهوراً في كتب المؤرخين والأدباء الماغويين . وليس بعيداً أن يكون طارق قد خطب جنده قبل الموقعة ، فنحن نعرف أن كثيراً من قادة الغزوات الإسلامية الأولى ، كانوا مخطبون جندهم في الميدان ؛ ولكن في لفة هذه الخطبة ، وروعة أسلوبها وعباراتها ، ما محمل على الشك في نسبتها إلى طارق ، وهو مرمرى لم يكن عربقاً في الإسلام والغروبة . والظهر أنها ميض المتأخوين ، صاغها على لسان طارق مع مراعاة ظروف المكان والزمان .

وتشبر الرواية الإسلامية في هذا الموطن إلى واقعة أخرى جدبرة بالتأمل والبحث ؛ وهي واقعة قد يغلب علمها لون الأسطورة ، وإن كانت مع ذلك تعرض علينا في ثوب التاريخ الحق ؛ تلك َّهي واقعة إحراق السفن الَّي نقلَ علمها طارق جيشه من الشاطيء الإفريق إلى شاطيء الأندلس . ونحن نعرف مما تقدم أن الكونت يوليان هو الذي قدم السفن التي ركمها العرب إلى الأندلس في بعثتهم الاستكشافية الأولى بقيادة طريف بن مالك ، ثم في حملتهم الغازية بقيادة طارق . وهنا تذكر الرواية أن طارقاً ما كاد يعبر بجيشه إلى الشاطئ الأندلسي ، حتى أمر بإحراق السفن التي عبر عليها جيشه ، وذلك لكي يدفع جنده إلى الاستبسال والموت ، أو النصر المحقق ، ويقطع علمهم بذلك كل تفكير فىالتخاذل والارتداد. فما مبلغ هذه الرواية من الصحة ؟ إن حميع الروايات الإسلامية التي تحدثنا عن فنح الأندلس لا تذكر شيئاً عن هذه الواقعة ، ولاتذكرها الرواية الإسلامية إلا في موطن واحد ؛ فقد ذكر الشريف الإدريسي فيمعجمه الحغرافي « نزهة المشتاق » عند الكلام على جغرافية الأندلس ، أن طارقاً أحرق سفنه بعد العبور بحيشه إلى الأندلس(١) ، وقد نقلت بعض التواريخ النصرانية المتأخرة هذه الرواية عن الإدريسي فيما يرجح؛ وفيما عدا ذلك فإن حميع الروايات الإسلامية تمر علمها بالصمت المطلق.

وقد يقال إن في الحطاب المنسوب إلى طارق ما يؤيد صحة هذه الرواية ،

<sup>(</sup>١) نزمة المشتاق في اختراق الآفاق ( المختصر ) ، طبع رومة ، ص ١٧٨ .

فطارق بسهله بقوله : «أمها الناس ، أين المقر ؟ البحر من ورائكم ، والعدو أمامكم ، وليس لكم والله إلا الصدق والصبر ... » ، وفى ذلك ما يمكن أن محمل على أن الحيش الفاتح قد جرد من وسائل الارتداد والرجعة إلى الشاطئ الإفريق ، أو بعبارة أخرى قد جرد من السفن التي حملته فى عرض البحر إلى اسبانيا ، ولكنا رأينا أن هذا الحطاب لايمكن الاعياد عليه من الوجهة التاريخية ، كوثيقة بعيدة عن شوائب الريب . ولو صح أن طارقاً ألتى فى جنده مثل ذلك الحطاب ، فقد نجد تفسراً لأقوال طارق فى أن السفن كانت ملكاً للكونت يوليان ، وفى أنها لم تكن تحت تصرف الغزاة فى حميع الأوقات .

ومع ذلك كله فإن رواية الشريف الإدريسي عن واقعة إحراق طارق للسفن ليست من الأمور المستحيلة ؛ وهي عمل بطولة يتفق مع بطولة فاتح الأندلس ، على أما تبتى عرضة لكثير من الريب ، فقد دونت لأول مرة في القرن الخامس الهجرى . أعنى بعد فتح الأندلس بأكثر من ثلاثة قوون ، ولم تويدها أية رواية إسلامية أخرى(٢) .

وعلى أثر الموقعة الحاسمة التي غلب فها الحيش القوطى ومزق ، ساد الرعب على القوط ، فامتنعوا بالحصون والحبال ، وقصدوا إلى الهضاب والسهول . وذاعت أثباء النصر في طنجة وسبتة وما جاورهما من أراضى العدوة ، فعمر إلى الحيش الفاتح سيل من المحاهدين والمفامرين من العرب والعربر . وزحف طارق بجيشه شهالا . وكانت يقية الحيش القوطى قد اجتمعت عند إستجدة لتحاول رد الحيش الفاتح ، فالتي الحيشان هناك ثانية ، وهزم القوط مرة أخرى ، ولم يبق إلا أن يستولى الفاتحون على المدند والحدة بعد الأخرى .

وكان يوليان وأصحابه إلى جانب المسلمين ، يعاومهم بالنصح والإرشاد كما قدمنا ، فني إستجة وضعت خطة السر ، وتقرر أن يسير طارق بنفسه إلى طليطلة عاصمة المملكة القوطية ؛ وأرسل طارق مغيثاً الروى مولى الوليد بن

<sup>(1)</sup> يقدم ننا التاريخ الحديث عثلا بديما الفاتح للذي يحرق السدّن التي عبر صليحا جيشه. لكن يقطع عمل جدنه كل تفكير في الرجمة والارتداد ، هو حلم المكتشف الإسباف مرتائم كرورتيث فقع الحاكمية ك. فقد أمر هذا الفاتح الشهير ، حيثها أشرون على شواطره، المكسيك مستخشفنا فأتحا في سعّة ١١٥٩ م. بإسراق صنف التي تام علها جيشه من السائل . ومن الفريب أن يكورة بطل هذا ألحادث إسهائها ، ومو ما جملنا على الشين بأنه ترتأثر في علم بالمثل الذي يقدم لحارث فاتح الأنافس .

عبد الملك إلى قرطية في سبعانة فارس ، فاقتحم أسوارها الحصينة واستولى عليها 
دون مشقة ، وأرسل حملات أخرى إلى غرناطة وإلبرة ومالقة ، فافتتحت مالقة 
وفر سكاما إلى الحيال ، ثم لحق جيشها بالحيش المتجه إلى إلبرة وغرناطة ، 
فحوصرت غرناطة قليلا وقتحت ، ثم فتحت إلبرة . وكان البهود يعاونون 
المسلمين في كل هذه الفتوح ، فكان المسلمون يضمون إلهم في كل مدينة من 
المملمين في كل هذه الفتوح ، فكان المسلمون يضمون إلهم في كل مدينة من 
ولاية مرسية ، وكانت تسمى يومئذ تيودمبر (أو تدمير) باسم أميرها ، وقاعدها 
مدينة أوربولة ؛ وكان تيودمبر جندياً كبيراً ، وافر العزم والبأس ، فالتي 
إلمسلمين ونشبت بينه وبيهم معارك شديدة هلك فها معظم رجاله ، فارتد إلى 
أوربولة ، وامتنع بها ، وعرض النساء ، حسبا تقول الرواية ، على الأسوار في 
الواب الرجال إمهاماً بكثرة جنده ، واستطاع بثباته وجلده ، أن يعقد الصلح مع 
المسلمين بشروط حسنة أنقذت بها مدينته من السبى والحزية .

وسار طارق فى بقية الحيش إلى طليطلة محترقاً هضاب الأندلس<sup>٢٣)</sup> وجبال

<sup>(</sup>١) ابن الأثبر (ج ؛ ص ٢١٥). والبيان المفرب (ج ٢ ص ١٣). وسنورد فيما بعد نص هذه المعاهدة .

<sup>(</sup> ٧ ) يللق المؤرسة و المغرافيون الدرب كلمة و الانداس و على شه جزيرة ايبوريا المكونة من الساليا والبرتغال ويأورس للمفاوس أو المورف المفاوس أو والمؤرس المفاوس أو و و قلل الرواية الدرية أو من المفاوس أو أو المؤرسة المفاوس أو المورف المفاوس أو المورف المفاوس أو المورف المفاوس أو المؤرسة المؤرسة والمؤرسة والمؤرس

سرا مورينا (جبل الشارات) التي تفصل بن الأندلس وقشالة ، بإرشاد يوليان وأصابه . وكان القوط قد فروا مها نحو الشال بأموالهم وآثار قديسهم . ولم يبق بها سوى الهود وقليل من النصارى ، فاستول طارق عليها ، وأبي على من بني من سكامها ، ورك لأهبلها عدة كنائس ، وترك لأحبارها حربة إقامة الشعار الدينية ، وأباح للتصارى من القوط والرومان اتباع شرائعهم وتقاليدهم ، واختار لحكمها وإدارتها أوباس مطراتها السابق وأخا الملك وتزا . وتابع طارق رخفه شهالا ، فاخترق قشالة ثم ليون في وهاد ومفاوز صعبة ، وطارد فلول القوط حتى أسترقة ؛ فلجأت إلى قاصية جليَّقية واعتصمت بحياطا الشاخة . و عبر طارق جبال أشتوريش (أستورياس) (أ) واستمر في سيره حتى أشرف على نفو خيخون الواقع على خليج بسكونية (غسقونية) فكان خاتمة زخمه ونهاية فتوحاته ، ورده عباب الخيط عن انقدم فعاد إلى طبلطلة حيث تلتى أوامر موسى بوقف الفتح . وكان ذلك لعام فقط من عبوره إلى اسبانيا .

وقد اختلف المؤرخون فى تعليل البواعث التى حملت موسى على أن يصدر أوامره إلى طارق بوقف الفتح ؛ فقيل إن موسى لم يكن يتوقع كل هذا الفوز لقائده ومبعوثه ، فلما وقف على مبلغ فوزه وتقدمه ، تحول إعجابه به إلى حسد وغيرة ، وخشى أن ينسب ذلك الفتح العظيم إليه دونه ، فكتب إليه ألا يتقدم

من إشبرش وهو التكوكب المعروف بالأحمر . وسميت بعد ذك بالأندلس من أساء الأندليش من الذين = مكترها a . والأندليش هم الوندال Vandab . ( أبو عبيد البكري في جدرانية بلاد افزيئية و المفرب طهية دى صلان ) . وهذا هو التعليل الذي يأخذ به دائل المسابع الي يقرل إن الإشتائل مأخرذ من كلمة فاندالوب الاسلامية Vandahaus في الدوندال ، (تقله جيبون من كتاب ممائل أفربها في هامش الفصل الحادى والحمدين ) . وهذا ما يقوره النزيرى أيضاً في معجم مخطوطات الإسكوريال

<sup>(</sup>۱) وهنا تذكر الرواية العربية أن طارقاً انتهى إلى مدينة المائدة علف جبال أسوريه فاسترل مل الله طلبان بن دا د ، وهي خضر امن زيرجد حافاتها منها وأرجلها ثليان توخمته وستون. ويقال إن هذه اللائدة فنها الروادان من المشرق أو يعند المقدس بعض فزراتهم ثم تفلوها للارورة ، منشيها الفوط حين افتحوا ورقم ، ثم أسورها العرب صد تنع امهايا . وذكر ابن الأثير أن أحد ملوك اسمايا في معد الدولدان فزا بيت المقدس وأسرز المائدة (ج ، م ۲۱۷) . وذكر صاحب الروض المطال مس طوك القوش ، في طلب طوك القوش من فالس طوك القوش . وأن طعم المائدة عن تفائس طوك القوش .

حتى يلحق به ، ويتوعده بالعقاب إذ توغل بعد بغىر إذنه(١) . ولكن البعض يعلل غضب موسى على طارق ولحاقه به ، بأن طارقاً خالف الأوامر الصادرة إليه بألا يجاوز قرطبة أو حيث تقع هزيمة القوط(٢) . وهذا تعليل حسن يتفق وما أثر عن موسى من الحيطة والحذر ، فقد ينكب المسلمون إذا توغلوا فيأراض ومسالك مجهولة . على أن ذلك لا يمنع من أن يكون للغيرة أثرها أيضاً في نفس موسى وفي تصرفه . وعلى أي حال فقد عبر موسى البحر إلى اسبانيا في عشرة آلاف من العرب وتمانية آلاف من البربر ، فى سفن صنعها خصيصاً لذلك ، يحفزه شغف الفتح بالرغم من شيخوخته ، ونزل بولاية الحزيرة حيث استقبله ِ الْكُونِـٰتِ يُولِيانَ ، وَذَلِكُ فِي رَمْضَانَ مِنْهُ ثَلَاثُ وَتَسْعَنَ ( يُونِيهُ سَنَةُ ٧١٢ م ) · وبدأ موسى زحفه بالاستيلاء على مدينة شَـَذُونة (٣) ، ثم سار إلى قَـرْمونة وهي يومئذ من أمنع معاقل الأندلس ، فاستولى عليها بمعاونة يوليان وأصحابه . وقصد بعدئذ إلى إشبيلية أعظم قواعد الأندلس. فافتتحها بعد أن حاصرها شهراً. ثم سار إلى ماردة وحاصرها مدة ، وقتل تحت أسوارها حماعة كبيرة من المسلمين في كمين دره النصارى . وانتهت بالتسليم فى رمضان أو شوال سنة أربع وتسعَّىن ، على أنْ تكون أموال الغائبين والكنائس ، غنيمة للمسلمين دية لمن قتل منهم . وقصد موسى بعدئذ إلى طليطلة فالتلى بطارق على مقربة منهًا وكان قد سار إلى استقباله . فَأَنْبُهُ وَبِالْغُ فِي إِهَانِتُهُ ، وَرْجِهُ مَصْفَدًا إِلَى ظَلَامُ السَّجْنُ بَهْمَةُ الْخُرُوجِ والعصيانُ ، وقيل بل هم بقتله أيضاً (٤) . ولكنه ما لبث أن عفا عنه ورده إلى منصبه(٥) .

<sup>(1)</sup> هذه هى روانة ابن عبد الحسكر ( س ٢٠٧) ، وصاحب أخبار بجموعة ( ص ١٥) ، وابن الفوطية ( ص 4 ) ، وابن الأثير ( ج ٤ ص ١٦٥ ) ، وابن خلدون ( ج ٤ ص ١٦٥ ) ، وابن حيان مؤرخ الأندلس ( نفح الطيب ج ١ ص ١٣٦ ) ، وبنية المائسس لفضيين ( ص ١١ ) ،

والحبيدى لى جذَّرة المقتبس ( طبع مصر ) ص ٥ . ( ٢ ) البيان المذرب ( ج ٢ ص ١٥ و ١٨ ) .

<sup>(</sup>٣) Medina Sedonia ) ويسميها ابن الأثير مدينة السليم (ج ؛ ص ٢١٥). ولكن هدونة أو شذونة تسمية أكثر ذيوعاً.

 <sup>(</sup>١٤) ابن عبد الحكم (س ٢٠٨ ) ، وابن الأثير (ج ؛ س ٢١٥ ) ، والمفرى في نفح
 الطيب (ج ١ ص ١٢٧ ) ، والحميدى في جذوة المقتبس ( ص ٦ ) .

المبارع ( ) ينفره ابن حد الحكر برواية عن إطائق سراح طائرة ، هي أن طائرةًا استجار بمغث الروس ( كان عائلًا مزالافدلس إلى المشرق، ووعده بمائة عبد إذا هو أبلغ أموه إلىالوليد بن عبد الملك ، فقام مغيث بالرسالة وبادر الوليد بالكتابة إلى موسى أن يطلق سراحطارق ويتوعد إذا أساء إليه .

ووضع الإثنان خطة لافتتاح ما بي من إسبانيا . ثم زحفا نحو الشهال الشرق واخترقا ولاية أراجون (النغر الأعلى) وافتتحا سرقسطة وطركونة وبرشلونة وغيرها من المدائن والمعاقل . ثم افترق الفاتحان ، فسار طارق نحو الغرب ليغزو جليقية ، وليتم القضاء على فلول القوط . وسار موسى شهالا فاخترق جبال البرنية (جبال البرتأت أو المبرات) ، وغزا ولاية لانجدوك أو سببانيا التي كانت تابعة إذ ذاك لملوك القوط ، واستولى على قرقضونة (كاركاسون) وأربونة (ناربون) . ثم نفذ إلى مملكة الفرنج وغزا وادى الرون (رذونة) حتى مدينة لوطون أو لوذون (ليون) ، فاضطرب أمراء الفرنج وأخذوا في الأهمة لرد الغزاة ؛ من المعرب والفرنج وقعت في تلك السهول على مقربة من أبونة (ثا.

وهنا فكر القائد الحرى، فى أن يخترق بحيث حميع أوربا عازياً فاعاً ، وأن يصل إلى الشام من طريق قسطنطينية ، وأن يفتتح فى طريقه أم النصرانية والغريجة كلها . وهو ما يجمله ابن خلدون فى تلك العبارة القوية : اوجع أن يأتى المشرق على القسطنطينية ، ويتجاوز إلى الشام ودروب الأندلس، ومخوض مابيها من بلاد الأعاجم أمم النصرانية بجاهداً فهم ، مسلحماً لحم إلى أن يلحق بدار الحلاقة "<sup>(7)</sup>. وكان موسى يقدر تنفيذ مشروعه العظيم بجيش ضخم يقتحم الدينه ، يويده من البحر أسطول قوى ، فيبدأ بافتتاح مملكة الفرنج ثم يقصد إلى مملكة الامورانية في شها على كردى النصرانية ، فيخترقها فاتحاً إلى رومة قاعدة النصرانية ، فيخترها ويقعى فها على كردى النصرانية ، ويتابع سيره بعدئذ شرقاً إلى سهول الدانواب،

وحل منیث هذا الکتاب إلى الأندلس ، فأذرج موسى عن طارق ورده إلى منصبه (س ۲۱۰) .
 وذكر الطبرى أن طارقاً ترشى موسى فرضى عنه وقبل منه عذره (ج ۸ س ۴۰) .

<sup>(</sup>١) البرت أو البرئات عمرنة هن الاسبانية Puerta ، ومعناها البياب . وصيت الجبال جفًا الاسم لأنها تحتوى على خممة أبواب أو ممرات طويلة كانت تستمل للمبور والغزو . وصعود إلى تفصيل ذلك . أما تعميمًا بجبال البرانس فهو خطًا جغراني حسبنا نوضع بعد .

 <sup>(</sup>٢) ابن حيان مؤرخ الأندل ( نقله المقر في قفح الطب ب ا مس ١٦٨) ، والبيان المغرب (ج ٢ ص ١٤) . ومعظم الروايات على أن موسى وقف في زحفه عند أربونة .

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون ج ؛ ص ۱۱۷ ، ونفح العليب ج ١ ص ١٣٠ .

<sup>( ؛ )</sup> في الجنرانية العربية بلاد النبرد أر أنكبردية .

مثخنًا فى القبائل الحرمانية التي تسيطر على ضفافه ، ثم محترق أراضى الدولة البيزنطية حتى قسطنطينية فيستولى عليها ، ثم يعمر إلى آسيا الصغرى قاصداً إلى دمشق فيصل بذلك أملاك الحلاقة الإسلامية فيا بين المشرق والمغرب من طويق المثهال ، كما تصلت من طويق الحنوب(١).

ولم يك ثمة ما محول دون تنفيذ هذا المشروع الضخم ؛ فقد كان الإسلام يومئذ في ذروة الفتوة والقوة والبأس ، وكانت جيوشه تقتحم أرجاء العالم القدم ظافرة أينا حلت . وكانتأمم الغرب من جهة أخرى يسودها الضُّعف والانحلال ، وكانت مملكة الفرنج وهي أضخمها وأقواها عرقها الحلاف والتفرق ، وقد بدأ العرب غزوها بالفعل . ولم تستطع النصرانية أن توحد جهودها لرد الإسلام ، ولم تقم فها زعامة قوية تجمع كلمتها وتنظم قواها في جهة دفاعية موحدة . ولم تكن أوربا في ذلك الحن سوى مزيج مضطرب من الأمم والقبائل المتنافرة ، تمزقها المطامع والأهواء المحتلفة . فكان الإسلام يستطيع غزوها وفتحها . ولم يكن حلماً وإغراقاً ما تصوره موسى بن نصر واعترمه . ولكن سياسة الإحجام والتردد التي اتبعها بلاط دمشق نحو الفتوح الغربية ،والتي كادت تحول دون فتح اسبانيا ، أودت بذلك المشروع البديع ، وكتب الوليد بن عبد الملك إلى موسى محذره من التوغل بالمسلمين في دروب مجهولة ، ويأمره بالعود ، فارتد موسى مرغماً آسفاً ؛ ولكنه تمهل في العود حتى يتم إخضاع معاقل جليقية التي اعتصمت بها فلول القوط ، ويطهر اسبانيا بأسرها من كلُّ خروج ومقاومة ، فاخترق جليقية واستولى على معظم معاقلها ، ومزق كل قوة تصدت لمقاومته ، ولم يبق منالنصارى سوى شراذم يسيرة اجتمعت حول زعم يدعى بلاجيوس أو بلايو ، ولحأت إلى قاصية جليقية ؟ وبينا كان موسى يتأهُّب للحاق بها وسحقها ، إذ وصله كتاب آخر من دمشق يستدعيه وطارقاً ، ويأمرهما بتعجيل العود : ولعل أقوى البواعث التي حملت الوليد على هذا الاستدعاء ما نمي إليه من خلاف موسى وطارق ، وخوفه أن ينتهي هذا الحلاف ، بتفرق كلمة المسلمين ونكبتهم في تلك الأقطار

<sup>(1)</sup> Eardonne: ibid. V.I.p. 96—97 (1) . ويقول النيلسوف جيبون تعليقاً على هذا الشرح إله تحكن مثارت مخطفة أمر ادينيس ليفتح ما بين القرم وروسة ، أو خطة فيصر ليفتح المشرق في بعرد من طريق النال . ويفوق هذه المشاريع جميعاً مشروع هانيبال اللهى نفذ بنجاح حظيم (الفصل الحادي والحسود) .

الحديدة المحهولة التي افتتحوها (1) . أو لعله خوف الوليد أن يفكر موسى مما عرف من طمعه و دهائه ، في الاستقلال بذلك الملك الحديد النائى ، وهو أفضل تعليل يقبله النقد الحديث و يرجحه . ورعا كان من هذه البواعث أيضاً ما بلغ الوليد عن وفرة الأموال والتحف التي اغتنمت من الأندلس ، وخوفه أن تمتد إلها يد التبديد . ومهما كانت العوامل التي دفعت الوليد إلى استدعاء فاعي الأندلس ، فلا ريب أنه كان خطراً على مستقبل الإسلام في اسبانيا . ذلك أن هذه الشراذم النصرانية الصغيرة التي تجتمن المطاردة واعتصمت بصخور جليقية ، لم تلبث أن محت وقويت ، وكانت منشأ المملكة النصرانية التي قامت في الشهال ، ولبثت قروناً تكافح دولة الإسلام في اسبانيا حتى انتهت بالقضاء علها .

وفى ذلك الحين كان عبد العزيز بن موسى قد افتتح منطقة الساحل الواقعة يين مالقة وبلنسية ، وأخمد الثورة فى إشبيلية وباجة ، وافتتح لبلة وغيرها من المعاقل والحصون ، وأبدى فى معاملة البلاد المفتوحة كثيراً من الرفق والتسامع ، والاعتدال فى تطبيق الأحكام وفرض الشرائب. ولنا فى معاهدته مع تيودمبر خير شاهد باعتدال السياسة الإسلامية وليها وتسامحها . وإليك فص هذه المعاهدة ، حسيا نقله إلينا الغزيرى فى معجمه ، نورده نموذجاً للوثائق السياسية الإسلامية فى عصر الفتح :

د نسخة كتاب الصلح الذي كتبه عبد العزيز بن موسى لتندمر عبدوش — يسم الله الرحمن الرحم ، من عبد العزيز إلى تدمير ، أنه نزل على الصلح ، وأنه له عهد الله وذمته أن لا ينزع عنه ملكه ، ولا أحد من التصارى عن أملاكه . وأنهم لا يقتلون ولا يسبون ، أولادهم ولا نساؤهم ، ولايكرهون على ديهم ، ولا تحترق كتائسهم ما تعبد ونصح ، وأن الذي الشرط عليه أنه صالح على سبع مدائن ، أوربوالة وبلتلة ولقنت ومولة وبقسرة وأنة ولورقة . وأنه لا يأوى لنا عدواً ، ولا يحون لنا أمناً ولا يكتم خبراً علمه . وأنه عليه وعلى أصابه ديناراً

<sup>(</sup>١) لم توضح الرواية الإسلامية أسباب هذا الاستداء . ولكن الغزيرى نقل في محبث من يعض الرواق عظوطة في الإسكوريال في مب الاستداء هذه القشرة : ٥ ولما علم الولية بن عبد الملك ما حدث لطارق بين زياد ومومى بن نصير من الخلاف بعث فيما فانصرفا إلى المسرقة . ويعتقد العزيرى أن الأوراق أنى شر بها ونقل منها هذه النقرة إنما هي من تاريخ الراق لقرائن ذكرها . راج 2008 ( Religious Chairs : Hold ; VIII pp. 2020)

كل سنة ، وأربعة أمداد قمح وأربعة أمداد شعر ، وأربعة أقساط طلا ، وأربعة أقساط خلا ، وقسطى ربت ، وعلى العبد نصف ذلك . كتب في أربع من رجب سنة أربع وتسعين من الهجرة . شهد على ذلك . . . الغ ١٤٠٧ . وانخذ موسى بن نصبر أهبته للعود إلى دمش نزولا على أوامر الحليفة . ونظم حكومة الأندلس قبل رحيله ما استطاع ، وجعل حاضرتها إشبيلية ٣٧ واستخلف على المورسة الأنما الرومان ، واختار لولايتها ولده عبدالعزيز ، واستخلف على المغرب الأقصى ولده عبد الملك ، كما استخلف على إفريقية عبد لله أكبر أولاده . وفي شهر ذى الحجة سنة خمس وتسعين (أغسطس ٧١٥م) قفل راجعاً إلى المشرق وطارق معه ، وفي ركبه من نفيس التحف والغنائم ما لا يقدر ولا يوصف ، ومن أشراف السبى عدد عظيم ٣٠٠.

<sup>(</sup>۱) نقل الغزيرى هذا النص فى معجمه عن بعض محطوطات الإسكوريال ، وقرنه بعرجمة لانينية (Casiri : ibid. V II. p. 105)

هذا وقد أورد لنا العذري نصا آخر لحذا الأمان في كتابه و ترصيح الأعبار وتتوبع الآثارة ﴾ مل مطابقة أو يتوبع لأبعد من أسحابه من النسية لذن السبة ، جاءت شروط من النسية بسره ، وأن لا يشعرون ، ولا يفترون ولا تحرق كتافسهم وأولادهم ، ولا يفترون ولا تحرق كتافسهم ، ولا يكرهون على ما الفئد ، ويصحب كتافسهم ، ولا يكرهون على ما الفئد ، ويصحب الله . فرضناه عليه ، وأن يوبع من المناف ، ورسام و المسابقة عرم الجزية من ذف على من وهي منافقة على من وقد على المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة الم

 <sup>(</sup>٢) اتنبس العرب اسم و إشبيلية ، مناسبها اللانبي و هسبال : Hispah ، ثم حرف الإسبان
 مذا الاسم إلى و مثبليا ، Sevilla ، وهو الذ يطلق عليها في الحفر أفية الحديثة .

<sup>(</sup>٣) تغيض الرواية الإسلامية في وصف ما أصابه المسلمون في الأندلس من الشغائم الجليلة والسياس الذي لا يحسى . وتقول إن دوس بن فصير حل إلى دسقق من التحتف والشخائر من الفجه والمد والمؤتلة والمؤتلة الذكر و وأما السبايا فيقال إنه حل منها علاقة طيسان السائمة الذكر و وأما السبايا فيقال إنه حل منها ولاين المقاورة والشباب المقاورة والشباب المقاورة والشباب المقاورة وإلى المؤتلة والشباب المقاورة والمؤتلة والمؤتلة من موسى بن فصير عاد ومه من أبناء المملوك والمجلسة أربعمائة ، على رومهم تيجان اللحب وفي أوسامهم مناطق الفجب ( ص ١٠ ) . ونقل المقترى من يقام المؤتلة وسيمون تناجأ من المفعي المؤتلة والمسائلة عن نقاموها من اللحفارة والكريمة ، ووجد فيها لذن حيث ملوكي ، ومن المؤتلة المؤتلة به وصف المؤتلة المؤتلة المؤتلة المؤتلة به وسمنة المؤتلة المؤتلة المؤتلة الا وجهد فيها المؤتلة عن المؤتلة المؤتلة و ١٥ مـ ١٥ و ١٣ و ١٦ ) .

وقد اختلفت الرواية العربية في مصنر موسى بن نصير ، واختلف الرواة في أمر لقائه بالخليفة ؛ فقيل إنه وصل إلى دمشق قبل وفاة الوليد بن عبد الملك ، وقدم إليه الأخماس والغنائم ، فأكرمه وأحسن إجازته ، وقيل بل وصل عقب وفاة الوليد وارتقاء سلمان بن عبد الملك أخيه عرش الحلافة ، وأن سلمان غضب عليه ونكبه(١) . على أنَّه بمكن التوفيق بن القولين أعبى وفود موسى على الوليد ابن عبد الملك ثم نكبته على يد سلمان . وهنالك ما برجح لدينا أنه لحق بالوليد قبيل وفاته ، فإن ابن عبد الحكم وهو أقدم رواة فتوح الأندلس ، يقول لنا إن موسى بن نصير مر بمدينة الفسطاط في أواخر شهر ربيع الأول سنة ست وتسعين في طريقة إلى دّمشق(٢). وقد توفي الوليد في منتصف حمّادي الآخرة من هذا العام أعنى بعد وصول موسى إلى مصر بأكثر من شهرين ونصف. ولما كانت مسافة السفر بن الفسطاط ودمشق لا تتجاوز في هذا العصر بضعة أسابيع ، فإن الوقت كان يكُني لمقدم موسى على الوليد قبل وفاته بأسابيع. على أن الرواية من جهة أخرى تكاد تجمع على أن سلبان سمط على فاتح الأندلس ونكبه . ذلك أن موسى وصل إلى الشام والوليد في مرض موته ، فكتب إليه سلمان ولى العهد أن يتمهل في السر ، رجاء أن بموت الوليد بسرعة ، فيقدم عليه في صدر خلافته بما محمل من التحفُّ والغنائم الكثيرة ، فأني موسى وجد في السير حتى قدم والوليد حي فسلم إليه الأخماس والغنائم . ثم توفى الوليد بعد ذلك بقليل مستخلفاً أخاه سلمان على كرمبي الخلافة . فغضب سلمان على موسى ، وزاد في حقده عليه ، ما قدمه في حقه طارق ومغيث من مختلف النهم (<sup>7)</sup> . وفي الحال أمر ، بعزله وانهمه وبنيه باختلاس مقادر عظيمة من المال والتحف ، وقضى عليه بردها ، وبالغ في إهانته وتعذيبه ، ثم أَلقاه إلى ظلام السجن . واستجار موسى بصديقه يزيد بن المهلب من نقمة سلمان ، وكان من أخصائه وذوى النفوذ عنده ، فىروى أن يزيداً

<sup>(1)</sup> یقول بالروایة الأول ابن عبد الحکم ( فتوح مصر ص ۲۱۱) ، و وصاحب کتاب الإسامة والسيامة (ج. ۲ ص ۶۳ و ۴۶) ، و ابن خلکان (چ. ۲ ص ۲۸۱) . و یقول بالروایة الثانیة ابن الأمير (ج. ۶ ص ۲۱۲) ، و الحمیدی فی جلوه المقدیس (ص ۶) ، و ابن خلاوه (چ. ۶ ص ۱۸۱) .

<sup>(</sup>٢) فتوح مصر ص ٢١١ .

<sup>(</sup>٣) أخبآ مجموعة ص ٢٩ .

قال له : « لم أزل أسمع عنك أنك من أعقل الناس وأعرفهم بمكائد الحروب ومداراة الدنيا . فقل لى كيف حصلت في يد هذا الرجل بعد ما ملكت الأندلس ، وألقبت بينك وبن هوالا القوم البحر الزخار ، وتيقنت بعد المرام واستصعابه ، واستخلفت بلاداً أنت اختر عبها ، وحصل في يدك من الذخائر والأموال والمعاقل أن سليان ولى عهد وأنه الولى بعد أخيه ، وقد أشرف على الهلاك الامحالة ، وبعد ذلك خالفته وألقيت بيدك إلى البلكة ، وأحقدت مالكك ومملوكك ، وما زال يزيد بسليان حتى عفا عن موسى ، وأعفاه من الغرامة الفادحة التي قضى بهاعليه ، يزيد بسليان عمى احتاجت أن يفتدى يزيد بسليان أن موسى استطاع أن يفتدى على أفريقية وابنه عبد الله على المؤرث على الأندلس . وتبالغ بعض الروايات فنقول إن نفسه ببعض ما فرض عليه ، وإن الميان عنما عنه بعد ذلك (؟) ، وأقر ابنه عبد الله على أفريقية وابنه عبد الله رابع على معاقبة موسى وتغريمه ، حتى كان يطوف أحياء العرب مع حراسه ليسأل بعض المال ليفتدى نفسه ، وإنه لبث على تلك الحال حتى توفى في منهى البوس والذلة بوادى القرى في شهال الحجاز حيث ينسب مولده ، وذلك سنة سع وتسعين (؟)

بيد أنه لا يوجد ما يبرر الأخذ عمل هذه الرواية المغرقة . والصحيح المعول عليه أن سليان عفا عن موسى ، وأقاله من محته ، وتوفى موسى بعد ذلك بقليل فى سنة سبع وتسعن (وقبل فى سنة تسع وتسعن ) وهو فى طريقه إلى الحج مع سليان ، وقد جاوز التأنين من عمره .

<sup>(</sup>۱) هذه همى رواية ابن عبد الحكم ( فتوح مصر ص ٢١٣ ) . وهمى رواية يؤيدها البلاذرى ( فتوح البلدان ص ٢٣٠ ) .

هذا ما تردده الرواية الإسلامية عن مصبر موسى بن نصبر . ومهما كان

من الأمر ، فإن فاتح الأندلس لم يلق الجزاء الحق ، بل عمل حقه وفضله أشخ عمل ، وأبدت الخلافة بهذا المجحود والنكران ، أنها لم تقدر البطولة في هذا الموطن قدرها ، ولم تقدر عظمة الفتح الباهر الذي غنمته على يد رجلها وقائدها . وكان موسى بن نصير من أعظم رجال الحرب والإدارة المسلمين في القون الأول الهجرة . وقد ظهرت براعته الإدارية في حميع المناصب إلى تقلدها ، كما ظهرت براعته الحربية في حميع الحملات البرية والبحرية إلى قادها . على أن الإسلامية تواجه شعباً شديد المراس ، يضطرم بعوامل الانتقاض والفتة ، وإذا كان موسى قد أبدى في معالمة المرقف وإخماد الفتنة كثيراً من الحزم والشدة ، فقد أبدى في الوقت نفسه خبرة فائقة بنفسية الشعوب ، وبراعة في سياسها متمكنا من الحديث والفقه ، عالماً بالفلك ، عبيداً الذير والنظم . غير أنه هذه المواهب والحلال البديعة كانت تشوبها نزعة قوية إلى الطغيان والبطش ، وشهوة الحقد والحسد() .

وإلى موسى بن نصر رجع الفضل الأول فى عبور الإسلام إلى أوربا من المشرق عن الغرب وقيام موثته فيها ، بعد أن اختفت محاولته فى العبور إليها من المشرق عن طريق قسطنطينية . ومع أن سيل الفتح الإسلامي رد غبر بعيد فى سهول بلاط الشهداء ، فإن الإسلام استطاع مع ذلك أن يستقر فى إسبانيا قروناً ، يهر بضوء مدنيته الزاهرة حميم الأمم الأوربية فى العصور الوسطى .

هذا ما كان من شأن موسى ومصيره ، فماذا كان مصبر طارق ؟ هذا ما تمر عليه الرواية الإسلامية بالصمت . وكل ما هنالك أنها تشير إلى ما كان من نية سلمان بن عبد الملك في تعيينه والياً للأندلس مكان موسى ، وكيف عدل عن ذلك حيناً وقف من مغيث الروى فاتح قرطبة ، على ما كان يتمتم به طارق في الأندلس من عظيم الهية والنفوذ ، وذلك توجساً مما قد يحيش به من أطاع و شاريع كو ذلك

<sup>(</sup>١) نفح الطيب (ج ١ ص ١٣٣ و ١٣٤).

القطر النائى من أقطار الحلافة(١٠) . وقد كان مغيث بحقد على موسى وطارق منذ الفتح ويسمى إلى منافسهما والإيقاع بهما ، وكان لوقيعته ومساعيه ضدهما أكر الأثر في استدعائهما إلى دمشق . وإذا كانت هذه الرواية لا تلتى ضوءاً كافياً على مصبر طارق ، فإنها قد تسمح لنا مع ذلك أن نعتقد أن طارقاً لم ياتى مثل المصبر المخزن الذي لقيه موسى ، وأنه بالعكس قد استقبل في بلاط دمشق استقبالا حسناً ، وربما أحسن الخليفة فوق ذلك إثابته ، بدليل أنه فكر في تعيينه والياً للقطر الذي ساهم في افتتاحه بأعظر قسط .

ولكن الرواية الإسلامية لا تحدثنا بعد ذلك عن طارق بشيء ، ولا تذكر لنا أين ومتى توفى ، بل تسدل على نهايته حجاباً عميقاً من الصمت<sup>(7)</sup> ?

وليس فى وسعنا إزاء هذا الغموض الذى عبط بسيرة طارق أن نتحدث عن صفاته وخلاله ، وكل ما نستطيعه فى هذا الموطن هو أن ننوه غلاله العسكرية الباهرة ، النى ظهرت بوضوح فى حروب المغرب وفتح الأندلس ، وهو بهذه الحلال يتبوأ مكانته بن أعظم الفائحن المسلمين .

أما مصبر الكونت يوليان الذي مهد لفتح الأندلس ، فلم تشر إليه الرواية الإسلامية . وفي بعض الروايات أنه عاد بعد الفتح إلى سبتة وأقطع ما حولها من الأراضى ، وقيلة إمارتها جزاء خدماته . ولكنه بني نصرانياً هو وبنوه الأقربون ، ثم دخل عقبه في الإسبانية إنه قتل بيد مواطنيه في معركة نشبت بينه وبينهم ، أو أنه قتل بعد ذلك بأعوام في ولاية الحر مواطنيه في معركة نشبت بينه وبينهم ، أو أنه قتل بعد ذلك بأعوام في ولاية الحر التفقي بيد العرب لرية في ملائه . وتقول هذه الرواية أيضاً إن العرب أعدموا أبي وتيزا وأفراد أمرته لمثل هذا السبب ٢٠٠ . وهذا ما تنفيه الرواية الإسلامية وتوكد عكمه . فللصادر الإسلامية تجمع كلها على أن العرب أحسنوا معاملة إيضا (أو إيبا) وسنربوت ابني وتيزا وعهما أوباس ؛ فأما أوباس فقد عن كنا تقدم مطراناً لطليطلة ، وأقطع إيفا وسيزبوت ما كان لأبيما من الضياع .

<sup>(</sup>١) راجع نفح الطيب ج ٢ ص ٥٥.

 <sup>(</sup>٢) والا تعرف صدراً لما يقوله السيد أبير على من أن طارقاً لق نفس المسير النمس اللهي
 قبل إن موسى لقيه وأنه مات في نقر وضعة : History of the Saracens p. 122

Crónica General; Vol. II. p. 324. Cardonne : ibid., V. I. p. 85 — ( r )
Gibbon, ibid. Ch. LI — Scott : Moorish Empire, V. I. p. 259

ثم توفى إيشا أكبر الأخوين بعد ذلك بأعوام عن إينة تدعى سارة وولدين صغيرين ، فاغتصب سنزبوت مبرائه وضياعه ، فبادرت سارة بالسفر مع أخوسها إلى دمشق ، وشكت عمها إلى الخليفة هشام بن عبدالملك ، فأنصفها وقضى لها برد مبرات أيها ، وبعث بذلك إلى والى الأندلس أبى الحطار الكلمي . . ورزقت منه بولدين هما إبراهم وإسحاق . ثم عادت مع زوجها إلى الأندلس ، وأحرز ولداها سكانة ممتازة . وإلها ينتمى نسب ابن القوطية القرطبي المؤرخ ، نسبة إلى المتها العربي وهو سارة والقوطية باثه .

<sup>(</sup>۱) تضطرب معظم الروايات العربية فى ذكر ايناء وتيزا ، فتقول إنه ترك ثلاثة بين وتسميم المئة درمة واطباس. (الظاهر أن الحفا فى اعتبارها أوياس و دلماه هو أوطباس) إبنا فوتيزا . والمئة هو إيقا ورملة هو سيخيروت . ( واحم فتح الأنداس لابن القوطية س ه و 1 ) . والمقرى (ج ا مس ١٢٥) ، ولكن صاحب و أخبار يحمودة يمترز أنها الثان . ويسميها شغير توأية ، وهو تعرب حسن للاسمين ( س ٨ ) ، وكذا ابن الأثير (ج ٤ س ٢١٣) .

# الفضالاابع

## إسبانيا بعد الفتح الإسلامى

(1) آثار النح الإسلامي . سياسة العدل والنساس . أقوال النقد الغربي والمدين في ذك . المطربة الإينية . الخيم الإسلامي الجديد . عناصر الفسط في . العرب والهربير والمولدون . المصمومة ين المجينة والمقدومة ين المجينة والمقدومة ين المجينة والمقدومة ين المحربة الإينية . أثار معودة المواربة والمؤافرة . (٢) الإقالم الإندلية الجديدة . تقرق الفيانية في المعنونة . ولاية عبد العزيز بن مرسى . تغليمه لمحكومة المحدودة . وراجه بأرسلة ردريك . التوجس من سياست . مقتله . بواحث طد إطريقة . ولاية أيوب المح سيب الفحدي . نقل قامدة المحكم إلى قريلة . ولاية المواسق من المحادث المحدودة المحدود

#### - 1 -

كان فتح الإسلام لاسبانيا فائمة عصر جديد ، وبدأ تطور عظم في حياتها العامة وفي نظمها الاجماعية . وقد كانت لعهد الفتح كما رأبنا ترزح في غمر مرهقة من الحور والعسف ، وكانت أقلية باغية من الأمراء والنيلاء تسود شعباً بأسره وتستغله أشنع استغلال ، وتفرض عليه رسوم الرق والعبودية ، وتستبيح منه كل الحريات والحرم . فجاء الإسلام ليقضى على ذلك كله ، وليحمل نع العدل والحرية والمساوأة إلى الناس حيماً ، وليحلى كل ذي حق م ، وليضم البغى العالم . وبالرغم من أن العرب شعفوا عناصر الشروالفوضى ، وأن ينظموا إدارة استطاعوا في أعوام قلائل أن يقمعوا عناصر الشروالفوضى ، وأن ينظموا إدارة البلاد المقتوحة ، وأن يبثوا في الحزرة روحاً جديداً من العزم والأمل ، فنشطت الزراعة والصناعة والنجارة بعد ركودها ، وهبت ربح من الرخاء والدعة ، على عصور .

قضى الفتح على سلطان الطبقات الممتازة ، فتنفس الشعبالصعداء ، وخف عن كاهله ما كان ينوء به من الأعباء والمغارم . وفرض المسلمون الضرائب بالمساواة والاعتدال والعدل ، بعد أن كان يفرضها حكم الهوى والحشم ، وأمن الناس على حياتهم وحرياتهم وأموالهم . وترك الفاعون لرعاياهم الحدد حق اتباع قوانيهم وتقاليدهم ، والحضوع لقضائهم وقضائهم ، واختاروا في معظم الأحوال للم حكاماً من أبناء جنسهم ، يعهد إليهم بسن الفيرائب المطلوبة ، والإشراف على النظام والسكينة . أما في شأن الدين وحرية العقائد والشهائر ، فقد كانت السياسة وكان أداء الحزية هو كل ما يفرض على الذمين من النصارى أو الهود ، لغاء الاحتفاظ بديهم وحرية عقائدهم وشعائرهم ، ومن دخل الإسلام مهم سقطت عنه الحزية ، وأصبح كالمسلم سواء بسواء في هميع الحقوق والواجبات . وترى في هذا الموطن أن نقدم طائفة من الأقوال والآراء التي يعلق بها المؤرخون والنقدة في هيدا بالموطن أن نقدم طائفة من الأقوال والآراء التي يعلق بها المؤرخون والنقدة ويهربون على سياسة الفتح الإسلامي وآثاره في اسبانيا . يقول العلامة المستشرق ريهارت دوزى :

ولم تكن حال النصارى في ظل الحكم الإسلامي ثما يدعو إلى كثير من الشكوى بالنسبة لما كانت عليه من قبل . أضف إلى ذلك أن العرب كانوا يتحلون بكثير من التسامح. فلم يرهقوا أحداً فى شئون الدين . ولم تكن الحكومة – إذا لم تكن مغرقة فىالدين ــ لتشجع إسلام النصارى ، إذ كانت خزانة الدولة تحسر بإسلامهم كثيراً . ولم يغمط النصارى للعرب هذا الفضل ، بل حمدوا للفاتحن تسامحهم وعَدَّهُم ، وآثروا حكمهم على حكم الحرمان والفرنج، وانقضى القرن الثامن كله فى سكينة ، وقلما نشبت فيه ثورة .كذلك لم يبدرجالَالدين فىالعصور الأولى كثيراً من التذمر ، وإن كانت لديهم أكثر البواعث لذلك . وهذا ما تؤيده روح الرواية اللاتينية التي كتبت سنة ٤٧٥ في قرطبة ، والتي تنسب لإيزيدور الباجي ، فإن كاتبها رغم كونه من رجالالدين ، يبدى نحو المسلمين من العطف ، ما لم يبده أى كاتب إسباني آخر قبل القرن الرابع عشر » . ويقول دوزي عن آثار الفتح الإجهاعية : ١ كان الفتحالعربي من بعضَ الوجوه نعمة لإسبانيا . فقد أحدث فيها ثورة إجهاعية هامة ، وقضى على كثير من الأدواء التي كانت تعانبها البلاد منذ قرون .. وحطمت سلطة الأشراف والطبقات الممتازة أو كادت تمحى ، ووزعت الأراضي توزيعاً كبيراً ، فكان ذلك حسنة سابغة ، وعاملا في ازدهار الزراعة إبان الحكم العربي . ثم كان الفتح عاملا في تحسن أحوال الطبقات المستعبدة ،

إذ كان الإسلام أكثر تعضيداً لتحرير الرقيق من النصرانية ، كما فهمها أحبار المملكة القوطية . وكذا حسنت أحوال أرقاء الضياع ، إذ غدوا من الزراع تقريباً ، وتمتعوا بشيء من الإستقلال والحرية ، (١).

ويقول الأستاذ لاين يول : ﴾ أنشأ العرب حكومة قرطبة التي كانت أعجوبة العصور الوسطى ، بينيا كانت أوربا تتخبط فى ظلات الحهل ، فلم يكن سوى المسلمين من أقام مها مناثر العلم والمدنية » .

« ماكان المسلمون كالبرارة من القوطأو الوندال ، يتركون وراءهم الخواب والموت . حاشا ، فإن الأندلس لم تشهد قط أعدل وأصلح من حكمهم . ومن الصبحب أن تقول أنى اكتسب العرب تلك الخبرة الفائقة بالشئون الإدارية ، فقد خرجوا من الصحراء إلى الغزو ، ولم يضح لحم تبار الفتح مجالاً يدرسون فيه إدارة الأم المفتوحة \$90 .

ويقول المستشرق الإسباني جاينجوس : و لقد سطعت في اسبانيا ( الأندلس ) أول أشعة لهذه المدنية ، التي نثرت ضوءها فيا بعد على حميع الأمم النصرانية . وفي مدارس قرطبة وطليطلة العربية ، حمت الحذوات الأخيرة للعلوم اليونانية . بعد أن أشرفت على الانطفاء ، وحفظت بعاية . وإلى حكمة العرب ، وذكاتهم ، ونشاطهم ، يرجع الفضل في كثير من أهم المخترعات الحديثة وأنفحها و (77).

وقال المؤرخ الأمريكي سكوت : وأفي أقل من أربعة عشر شهراً ، قضي

<sup>( )</sup> Dozy : Histoire, V.II, p. 227-278 ( ) فرقة من المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة وأخبرات على المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة وطرائم . ثم يقول إن الدرب يعد أن توطف سلطانهم ، كانوا أقل احتراماً المنافقة المنافقة وطرائم . ثم يقول إن الدرب يعد أن توطف سلطانهم ، كانوا أقل احتراماً المنافقة المنافقة وطرائم . ثم يقول إن الدرب يعد أن توطف سلطانهم ، كانوا أقل احتراماً المنافقة المنافقة والمنافقة وطرائم المنافقة ، في منافقة المنافقة ، في منافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة و

Lame - Poole: The Moors in Spain, Ch. I ( Y )

P. Cayangos: History of the Mohammedan Dynasties in Spain V. I. (7)

p. Vil & VIII

على مملكة القوط قضاء تاماً ؛ وفي عامن فقط وطدت سلطة المسلمين فيا بين البحر الأبيض المتوسط وجبال البرنيه . ولا يقدم لنا التاريخ مثلا آخر اجتمعت في هذا الفتح ... وقد كان المظنون فيه السرعة والكمال والرسوخ تمثل ما اجتمعت في هذا الفتح ... وقد كان المظنون في البداية أن الغزو إنما هو أمر موقت فقط . ولم يتوقع أحد أن يكون احتلال البلاد دائماً . فلم استقرت الحجامة المشرق ، وفتحت اللغور لتجارة المشرق ، وأفيمت المساجد ، أدرك القوط فداحة الخطب الذي نزل بهم . ولكن اعتدال حكامهم الحدد خفف من ألم المز تة . وكان دفع الحزية يضمن الحابة لأقل الناس ، وكان سمح للملحد أن عامو بآرائه دون خشية المطاردة ، والأحبار يزاولون شومهم في سلام : أما أقوال الكتاب النصارى التي ينسبون فيها للعرب أفقع المثالب ، فهي محض مبالغة أو افتراء الالأ

أجل ، لم يك ثمة ما يدعو لأن يعتر الفتح الإسلامي لاسبانيا كارثة قومية يفرع له الشعب ويأسو ، بل كان كل ما هنالك بالعكس يدعو إلى اعتباره نذير الحلاص والأمل . ألم يكن شعار الفاتحين التسامح والعدل والمساواة ؟ لقد كان تسامح الإسلام نبراساً يشع بضوئه المنقذ في هاتيك المحتمدات التي أضناها الإرهاق الديني ، ولم ير الإسلام بأساً من أن يستقبل النصارى والهود إلى جانب المسلمين في مجتمع واحد ، يسوى فيه بيهم في حميم المحقوق والواجبات ، ولم ير بأساً من أن تقوم الكنائس والبيع إلى جانب المساجد ، ألم يكن ذلك أبدع وأروع ما في سياسة الفتح الإسلامي ؟ لقد كانت حربة الفيائر والعقائد والذكر ، وما زالت منذ أقدم العصور ، أثمن ما تحرص عليه الشعوب الكرعة وتذو عنه .

فإذا ذكرنا أن هذا التسامح الذي أبداه الإسلام نحو الأمم المغلوبة ، وهذا الاحرام لضهائر الناس وعقائدهم ، وهذه الحرية التي تركها لمح في إقامة شعائرهم ، إنما جاءت بعد عصور طويلة من الاضطهاد الديني ، انخذت فيها مطاردة الضهائر والعقائد أشنع الأساليب والصور ، استطعنا أن نقدر ماكان لذلك الانقلاب من

<sup>( 1 ) 26%</sup> ه 45% . Scott : ibid., V. I. p. 250 ه ويؤه باحث أمريكي حديث آخر هو الذكتور له محما بتسامح العرب والمسلمين خلال العصور الوسطى ، وترفعهم عن الخصومات الذينية ، وبنفس الأجناس أو انتفرقة بينها . راجم ، 356 . History of the Inquisition is Spain V. I. p. 356

أثر عميق فىنفسية الشعوب المغلوبة وعواطفها ، وما كانت تحبو به حكم الإسلام من التأييد والرضى .

وييدى كثير من العلاء الإصبان أنفسهم مثل هذا التقدير ، والإشادة باعتدال السياسية الإسلامية وآثار مسلكها المستبر . ذلك أن العرب تركوا الشعب المغلوب دون مضايقة ، عيا حياته الحاصة في نظمه وتقاليده . وهذا ما يسلم به المستشرق ميمونيت ، بالرغم من كونه من أشد العلاء الإسبان تحاملا ، فهو يقول لنا الا إنه على بالقوانين المدنية والسياسية ، فإن القصارى الإسبان احتفظوا في ظل الحكم المحتفظ المناسبة يتعون تغيير ؟ وفيا يتعلق بالتشريع ، فلهم قد احتفظوا في باسائظ الكينوتية بقوانين الكتافين يته بقوانين التقاضي "Fuero juzgo" واحتفظوا في الناحية للقوانين القوامية أو قانون حكوم بهم . وهي حكومة بدينة علية ، وما لم يكن يتعارض مع القوانين والسياسة الإسلامية ، (١٠) حكومة بدين في المناسبة على المسلمين عتفظة رواساتها (وهم وفيا يتعلق بالناحية النظامية يقول العلامة ألناميرا ، إن أغليبة الشعب على المناسبة الروماني والقوطي بقيت في ظل حكم المسلمين عتفظة رواساتها (وهم عتفظة ما يشبه استقلالها المدنى الكامل . وقع الولاة بأن يفرضوا على النصارى الحكم الشارات النظامية عين النصارى ساله ألب الناسات عربة المناسبة عنه المناسبة من الفرائس الناسبة المناسبة وقع النصارى المخطوطة المدنى المناسبة السائلة الكامل . وقع الولاة بأن يفرضوا على النصارى المخطوطة المدنى الفرائس الناسبة السائمة عنه النظامية المناسبة على النصارى المناسبة المناسبة عنه النظامية المناسبة المناسبة عنه النظامة المدنى النظام المناسبة المناسبة عنه النظام المناسبة على النصارى الفرائس النطائسة النظامية عنه النظام المناسبة عنه النظام المناسبة عنه النظام المناسبة عنه المناسبة عنه النظام المناسبة عنه المناسبة عنه النظام المناسبة عنه الشعارة عنه المناسبة على المناسبة عنه ا

ويُقُول المُستشرق كارديناس : وإن الفضل برجع لما تسامح الولاة والأمراء الأوائل ، في أنه خلال العصور الأولى من الحكم الإسلامي ، كان الشعبان ــ المملمون والمستعربون (النصاري) ــ بعيشان جناً إلى جنب عيشة حرة ، .

د واستطاع المستعربون فى ظل الحكم الإسلامى أن محفظوا باستقلالم ، ولغيم وعاداتهم وقوانديم ، وأحياناً بأساقفهم وكونتاتهم ، وأن يسهروا على صيانة الفنون القوطية التى كان العرب أنصهم يقتبسون من أساليها ٢٠٠٠.

D. Francisco J. Simonet: Historia de los Mozarabes de Espana (1)
(Madrid 1897) V. I. p. 106,

R. Altamira y Crevea : Historia de Espana y de la Civilizacion (γ)
Espanola (Barcelona 1900) T. I. p. 217.

O. Almagro y Cardenas; La Cultura Arabigo-Sevillana (Sevilla 1894) (r)

ونكتنى بما تقدّم من أقوال المؤرخين والمفكرين الغربيين في الإشادة باعتدال السياسة الإسلامية وتسامحها . وفي أقوائم أبلغ رد على ما ينسبه بعض الأحيار والعلماء المتعصين لحكم المسلمين ، من ضروب التجصب والطغيان المدنى والدينى .

غير أن هذه الدولة الحديدة التي أنشأها الإسلام في اسبانيا ، كانت تحمل منذ البداية جرثومة الحلاف الحطر . وكان هذا المحتمع الحديد الذي حمع الإسلام شمله ومزج بين عناصره ، يجيش بمختلف الأهواء والنزعات ، وتمزقه فوارق الحنس والعصبية . كانت القبائل العربية ماتز ال تضطرم بمنافساتها القديمة الحالدة، وكان البربر الذين يتألف منهم معظم الحيش ، يبغضون قادتهم وروساءهم العرب، وينقمون عليهم استثنارهم بالسلطة والمغانمالكبيرة، واحتلالهم لمعظم القواعد والوديان الحصبة ، وكثيراً ما رفعوا لواء العصيان والثورة . وكان المسلمون الإسبان وهم والمولدون أو ّ البلديون ١٦٤ محدثين في الإسلام ، يشعرون دائماً بأنهم رغمٰ إسلامهم ، أحط مزالوجهة الاجتماعية ، من سادتهم العرب . ذلك أن العربرغمُ كون الإسلام يسوى بن حميع المسلمين في الحقوق والواجبات ، وبمحو كلُّ فوارق الحنس والطبقات ، كانوا يشكون في ولاء المسلمين الحدد ، ويضنون علمهم ممناصب الثقة والنفوذ ، هذا إلى أن العربي في الأقطارُ القاصية التي افتتحها بالسيف ، لم يستطع أن يتنازِل عن كبرياء الحنس ، التي كانت دائماً من خواص طبيعته ، فكان مثل الإنكلتزي السكسوني يعد نفسه أشرف الحليقة(٢) . على أن الحلاف بن العرب أنفسهم كان أخطر ما في هذا المحتمع الحديد من عوامل التفكك والانحلالُ ، فقد كانت عصبية القبائل والبطون ، مَا تَزَالُ قوية حية في الصدور ، وكان التنافس على السلطان والرياسة بن الزعماء والقادة ، عزق الصفوف وبجعلها شيعاً وأحزاباً ، وكانت عوامل الغيرة والحسد تعمل عمَّلها في نفوس الْقبائل والبطون المختلفة . وأشد ما كانت تُستعر نار ذلك الحلاف والتنافس بن البمنية والمضرية ، وذلك لأسباب عديدة ترجع إلى ماقبل الإسلام . منها أن الرياسة كأنت لعصور طويلة قبل الإسلام في حمر وتُنهم ، أعظ القبائل التمنية ، وكانت لهم دول ومنعة وحضارة زاهرة ، بيناكانت مضربدواً مَثَاخرين تحضعون لحمر ويؤدون

<sup>(</sup>١) ابن القوطية – افتتاح الأندلس – ص ٣٠ .

Ameer Ali : Ibid., p. 118 (γ)

الجزية لهم . وكان بينهما خصومات وحروب مستعرة طويلة الأمد ، إذ كانت حمر تعمل للاحتفاظ برياسها وسلطامها، وتجاهد مضر فيسبيل استقلالها وحريبها . وَلَنَا فِي ﴿ أَيَامِ ﴾ العرب ووقائعها المشهورة ، أمثلة رائعة من هذا التضال . قال ابن خلدون : ﴿ واستمرت الرياسة والملك في هذه الطبقة الىمانية أزمنة وآماداً ، مما كانت صبغها لهم من قبل ، وأحياء مضر وربيعة تبعاً لهم ــ فكان الملك بالحبرة للخم في بني المنذر ، وبالشام لغسان في بني جفنة ، ويثرب كذلك في الأوس والحزرج . وما سوى هولاء من العرب فكانوا ظواعن بادية وأحياء ناجعة . وكانت في بعضهم رياسة بدوية وراجعة في الغالب إلى أحد هؤلاء . ثم نبضت عروق الملك ، وظهرت قريش على مكة ونواحي الحجاز ، أزمنة عرفت فها مهم ودانت الدول بتعظيمهم . ثم صبغ الإسلام أهل هذا الحيل ، فاستحالت صبغة الملك إليهم وعادت الدول لمضر من بينهم ، واختصت كرامة الله بالنبوة بهم ، فكانت فمهم الدول الإسلامية كلها ، إلا بعضاً من دولها قام بها العجم اقتداء بالملة وتمهيداً للدَّعْوة ١٧٤). وهكذا أسفر النضال لظهور الإسلام عَنْ تحول في الرياسة ، إذ انتهت إلى قريش زعيمة المضرية ، بعد أن لبثت عصوراً طويلة في النمنية ، وانقلبت الآية ، فأصبحت المضرية تعمل على الاحتفاظ برياسها ، واليمنية تجاهد في انتزاعها منها . وكانت مسألة اللغة أيضاً من أسباب ذلك الخلاف . ذلك أن لسان حمير ، كان أصل اللغة العربية التي اعتنقها مضر ، وأسبغت علمة آيات باهرة من الفصاحة والبيان ، ونزل مها القرآن الكرم على النبي القرشي المضرى ، فكانت اللغة من مفاخر مضر ، تغار علمها وتحافظ على سلامتها ونقائها ، بينها فسدت لهجات القبائل الأخرى بالاختلاط وضعف بيانها . وفى ذلك يقول ابن خلدون : ﴿ وَلَهَٰذَا كانت لغة قريش أفصح اللغات العربية وأصرحها ، لبعدهم عن بلاد العجم من هميع جهامهم ، ثم من اكتنفهم من ثقيف وهذيل وخزاعة وبني كنانة وغطفان وببى أسد وتميم . وأما من بعد عنهم من ربيعة ولحم وجذام وغسان وأياد وقضاعة وعرب البمن المحاورين لأمم الفرس والروم والحبشة ، فلم تكن لغتهم تامة الملكة مخالطة الأعاجم «(٢٠) . أضف إلى هذا وذاك ما كان بن الفريقين من تباين شديد

<sup>(</sup>۱) این خلدون ج ۲ ص ۲۳۹ و ۲۴۰ .

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون ج ١ ( المقدمة ) ص ٤٨٧ .

فى الطبائع والحلال ، ثما كان يذكى بيها أسباب النفور والتباعد . وقد كان الإسلام مدى حن عاملا قوياً فى حم الكلمة ، وتوطيد الصفوف ، وتلطيف أسباب الحصومة ، ولاسيا فى شبه الحزيرة العربية . ولكن ما كاد يقضى العصر الأول ، حتى هبت كوامن الحصومة والنضال من مرقدها ، وعادت تعصف بوحدة المحتمع الإسلامى ، وكان هذا الحلاف أخطر وأشد فى الأقطار القاصية التى افتتحها الإسلام ، فقتحت أمام القبائل والأجناس المختلفة ، التى تعمل معاً تحت لوائه ، مجالا واسماً للتنافس والتطاحن . وكان هذا هو بالأنتص شأن المحتمع الإسلامى المنتافر ، الذى قام عقب الفتح فى اسبانيا .

وكانت إفريقية وهي أقرِب قطر إسلامى لإسبانيا ، وتتبعها حكومة الأندلس من الوجهة الإدارية ، تفيض أيضاً بعناصر اضطراب خطرة . فقد نزح إلما الدعاة الخوارج منذ أواخر القرن الأول ، وذاعت مبادئ الخوارج الثوريَّة بين البربر بسرعة ، لحداثة عهدهم بالإسلام ، وتعددت نحلهم وطوائفهم ، واشتد الحلاف والحدل فيا بينهم ، وفسد من جهة أخرى مابينهم وبن العرب من علائق الإخاء والمودة ، وكثر نزوعهم إلى الثورة . وهذا مايصفه ابن خلدون في قوله : ة ثم نبضت فيهم ( أىالىر بر ) عروق الحارجية ، فدانوا بها ، ولقنوها من العرب الناقلة ممن سمعها بالعراق ، وتعددت طوائفهم ، وتشعبت طرقها من الإباضية والصفرية . وفشت هذه البدعة ، وعقدها روُّوس النفاق من العرب، وجرت إلىهم الفتنة من البربر ذريعة الانتزاء على الأمر ، فاختلفوا في كل جهة ، ودعوا إلى قائدهم طغام الربر ، تتلون عليهم مذاهب كفرها ، ويلبسون الحق بالباطل فها ، إلى أن رسمت فهم عروق من غرائسها . ثم تطاول العربر إلى الفتك بأمر العرب ،(١١) . واشتد تحريض الحوارج على حكومة الأمويين في إفريقية ، بعد أن أخفقوا في مقاومتها في العراق ، وتوالت الثورات والحروب الأهلية حيناً . وكان لذلك كله صداه في اسبانيا ، وخصوصاً بن البر بر الذين يتألف منهم معظم الحيش ، فاضطرب أمر الحكم والنظام في الأندلس ، وذكا الحلاف بن الزعماء والقادة على نحو ما قدمنا ، ولْبثت حكومة اسبانيا العسكرية مدى حن عرضة للخروج والثورة ، وذهبضحية الفتنة جماعة من الحكام والزعماء كما نفصل بعد .

<sup>(</sup>۱) ابن خلنون ج ۱ ص ۱۱۰.

#### \_ Y \_

عنى الفاتحون عقب الفتح بتنظيم شون الحكم والإدارة ، فقسمت اسبانيا على ضوء تقسيمها القدم أيام الرومان والفوط ، فى المبدأ ، إلى أربع ولايات كبرة على رأس كل مها حاكم على يعينه الحاكم العام ، ويُسئل أمامه مباشرة عن أعماله وشئون إدارته . أما حاكم الأندلس أو واليا العام ، فكان تعيينه فى المبدأ راجعاً إلى حاكم إفريقية نختاره تموافقة الحليفة .

وكانت الولاية الأولى تشمل إقلم الأندلس ، المتد بن البحر المتوسط وسر الوادى الكبر ، وما يلي هذا الهر حتى بهر وادى أنة أو وادى بانة ، وأشهر مديها قرطة ، وإشبيلية ، ومالقة ، وإستجة ، وجيان . وتشمل الثانية حميم اسبانيا الوسطى، من البحر المتوسط شرقاً إلى حدود البرتغال غرباً ( لوزجانيا ) ، ثم إلى بهر دوبره والمنسية ، ووادة ، ووائقة وشقوبية ، وبلنسية ، ووادة ، ووائقة وشقوبية ، وبلناتة جليقية ولوزيتانيا ( العرتفال القدعة ) ، وأشهر قواعدها ماردة ، وبارة ، وبارة ، وبارة ، وأشبوتة ، وشلمنقة وغرها ، وتمثيل البابة ، وأشبر قواعدها ماردة ، وبارة ، وبارة ، الرابعة من بهر دوبره إلى جليقية . وأشهر قواعدها مرقسطة ، وطرطوشة ، وطركونة ، ورشلونة ، والمواست ) على ضفى وطركونة ، ورشلونة ، أو شهر قواعدها مرقسطة ، وطرطوشة ، وبشر قراء ، ورشاه تا والمدلكية ، وبشهر قواعدها مرقسطة ، وبشية خالى المراب المنافة الأربونة ، وبشهر قواعدها ، وقد خاسة شمالى المراب المنافقة والاية خاسة شمالى المراب المنافقة والمنافقة وأدونه ، وبرية ، وبريه ، وبريه ، وماده نامة الأربونة ، وبريه ، وبريه ، والموديق ، وماده نا والوديق ) ، والوديق ) .

فى هذه الولايات والقواعد الحديدة تفرقت القبائل والعشائر المختلفة ، فنزلت قبائل دمشق بكورة قرطبة ، وحمص بإشبيلية ولبلة وأنحائهما ، وقنسرين بجيان وأنحائها ، وفلسطين بشفونة والحزيرة وريَّة ومالفة وأنحائها ، وقبائل النمن بطليطلة وأراضها ونزل الفرمن بشريش وأحوازها، والعراقيون، بكورة إلبرة (غرناطة) ،

 <sup>(1)</sup> يقدم ننا أبر هيبنة البكر في وصفه المؤندلس تفصيلا لحلة التنتسيم ، ويسميه تقسيم تسطيطين . ومو يقرم طل تنسيم اسبانيا إلى ست وحدات إدارية ، تنقرب في أرضاعها كما ذكر .
 (راجع الروض المنطار – الترجة للترضية ص ٢٤٦) .

والمصريون بتدمير وماردة وأشبونة وأراضيها ، واستقر الحجازيون بالقواعد الداخلية (٢) : وأما الربر فقد نزل أغلهم بالأطراف الغربية في نواحي ماردة وبطليوس

وأراضى البرتغال ، ونواحى الثغر الأوسط شهال طليطلة فيا وراء بهر التاجه ، وقى يعض أنحاء الثغر الأعلى ، وفى قطاع قونقة والسهلة ، ونزلت أقلبات مهم بن القبائل العربية ، بنواحى شاطبة ولقنت ، وفى أحواز شفونة وأراضى الفرنتيرة أثر ويلاحظ من الناحية الإقليمية ، أن القبائل العربية قد احتلت معظم البقاع والوديان الحصبة فى شبه الحزيرة ، وأن الدير نزلوا أو بعبارة أخرى أثرلوا بالعكس فى معظم الأقالم والهضاب القاحلة ، ولم عنلوا من البقاع الحصبة سوى القبل . وقد كان هذا القسم المحجوب للأقالم المنتوخة عاملا آخر في ازدياد الشقاق بين العنصرين الفاتحين — العرب والدير س . وسنرى فيا بعد كيف كان استقوار الدير في تغلك الأطراف الوعرة النائية ، من العوامل الى شجيمهم على تحدى السلطة الدير في تغلك الأطراف الوعرة النائية ، من العوامل الى شجيمهم على تحدى السلطة .

وقد ذكرنا أن موسى بن نصر قبل رحيله إلى المشرق في شهر ذى الحجة سنة ٩٥ ، اختار ولده عبد العزير لولاية الأندلس ، فكان أول ولاتها من المسلمين ، وأنه استخلف ولده عبدالله في ولاية إفريقية ، وأن سلمان بن عبد الملك أهر هذا الاختيار . فقضى عبد العزيز بن موسى في ولايته زهاء عامن عبي فهما بتحصين التغور ، وقمع الحروج والعصيان ، وافتتح عدة أماكن وحصون ، وأبدى همة في تنظيم الحكومة الحديدة وإدارتها ، وأنشأ ديواناً لتطبيق الأحكام المشرعية ونديقها ، لتوافق مشارب الرعايا الحدد ، ولتجمع حولها كلمة المسلمين من مخطف القبائل ، وشجع الزواج بين العرب والإسبان ، وتزوج هو بالملكة المخلوبات أرماة ردريك ملك القوط ، واختار في إشبيلية عاصمة ، الأندلس

المُركزية ، ورفع لواء الثورة من آن لآخر ۽

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ج ۽ ص ۱۱۹ .

 <sup>(</sup>۲) يتم لنا ابن حرم في كتاب و الجمهرة ، بيناناً متصلا من النبائل والبطون البربرية التي نزلت في فيه الجزيرة ، والتواحق لتى نزلت بها . داجع و جمهرة أنساب العرب » ( المقاهرة ) ص ۲۱، ۱۹۰ ،

<sup>(</sup> ٣ ) ويسيها للعرب وإيلة ۽ أو أم عاضم . وقال الواقدي ، ونقله ابن عبد الحسكم ، [لها كانت ابعة دويك لا تروجته ( أشهار مصر ص ٢٤٣ ) ، وكذا وردني البيالة المغرب (ج ٢ ص ٢٢ ) .

الحديدة ، در «سانتا روفينا » ليكون مقاماً له ولزوجه ، وفيه أجريت أول 
تعديلات على الطراز العربى ، ووفد عليه المهاجرون من مصر والشأم والعراق 
وفارس ، فأحيوا بالحزيرة سبل الزراعة والصناعة والتجارة . ولكنه لم يستطع 
أن يوفق بين مختلف القبائل ، ولا أن مهدئ من فورة الحند . هذا إلى ما ثار من 
رب حول مقاصده ونياته ، بانقياده إلى زوجه ، واتخاذه نوعاً من رسوم الملك ، 
حى قبل إنه تنصر ، وقبل إنه كان يبغى الملك ويسعى إليه بتحريض زوجه ، ويعمل للاستقلال بإسبانيا () .

وهذا ما راه المستشرق سمونت ، إذ يقول إن عبد العزيز بن موسى كان يدر مشروعاً رمى إلى الاستقلال بإسبانيا ، وإلى أن يؤسس مملكة أو إمارة مستقلة فوق أنقاض المملكة القوطية ، وقد كان مما يدفعه إلى هذا العزم ، فضلا عن طموحه الشخصي ، تحريض زوجه إنجلونا ، التي كانت تضطرم رغبة في استرداد تاجها القدم ، وأسباب أخرى تتعلَّق بالسياسة العليا . ولم يكن نخفي عليه أن سلطان خلفاء المشرق ، غدا قاصراً عن أن يسيطر على هذا القطر الغربي ، الذي كان سكانه الوطنيون أقل انحطاطاً من الأمم الأخرى التي فتحها المسلمون ، والذي كان يقدم إلى الفاتحن بعدده وحضارته مزية عظيمة(٢) . وبالرغم من أنه ليست لدينا أدلة حاسمة على مشروع عبد العزيز بن موسى في الاستقلال بأسبانيا ، فإنه يبدو ممكناً ومعقولا في الظروف التي كانت تجوزها اسبانيا يومئذ . وعلى أي حال ، فإن خصومه شنوا عليه وعلى تصرفاته دعاية قوية انتهت بالثورة ، فوثب به جماعه من الحند على رأسهم وزيره حبيب بن أبى عبدة الفهرى ، وقتلوه أثناء صلاته بأحد مساجد إشبيلية ، وذلك في رجب سنة ٩٧ (ينابر ٧١٦م) ، وبعثوا رأسه إلى دمشق . ومن المرجح أن يد الحلافة لم تكن بعيدة عن هذه المؤامرة ، وأن سلمان بن عبد الملك هو روحها والمحرض علمها ، فمن المعقول أن يتوجس سلمان ربية من عبد العزيز ومقاصده ، بعد الذي أنز له بأبيه موسى ، وأن رى التخلص منه وسيلة لتأمن الحلافة على سلطانها في ذلك القطر الحديد . وفي اهمام

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ، ج ه ص ٨ . وراجع bld, p. 778 . ٨ . و م

F. J. Simonet : Historia de los Mozarabes de Espana, Vol. I, p. 147 ( Y )

الحناة بإرسال رأس الفتيل إلى دمشق اتهام واضح للخليفة . وقد عزل سلمان ، عبد الغريز ، عبد الغريز ، عبد الغريز ، وهو ما يؤيد هذا الفرض أيضاً . والواقع أن أكثر من رواية إسلامية وثيقة يلمى تبعة هذه الحريمة على سلمان ، ويهمه البعض صراحة بأنه مدبرها ، بل لقد ذهب بعضهم إلى القول بأن سلمان لم يكتف بأن حل الحناة إليه رأس عبد العزيز ، وأنه من الرواة من يعرثه من ارتكاب هذه الحريمة ، فقد ذكر لنا صاحب و أخبار عجموعة ، أن سلمان أم يعدم مقتله ، وهي الرواة أخوى أنه مرى من من تبعة مقتله ، وهي الرواية الوحيدة من نوعها ، وهي راوية ظاهرة الضعف (٢) .

وعلى أثر مقتل عبد العزيز ، اتفق الزعاء في إشبيلية على تولية أيوب بن حبيب اللخمى ، وهو ابن أحت مومى بن نصبر ، وكان عاقلا صالحاً ، فهدأت الحواطر نوعاً ، ولبث في ولايته ستة أشهر نقلت خلالها قاعدة الحكم من إشبيلية إلى قرطبة بانفاق الحاعة (٢) . ثم أقاله عمد بن يزيد الذى خلف عبد الله بن موسى في ولاية إفريقية ، وعن لو لاية الأندلس الحر بن عبد الرحن التمقى ، فقدمها في في مالحية سنة ٩٧ في حماعة كبيرة من وجوه إفريقية . وأنفق الحر صدر ولايته في قعم الفتن والمنازعات إلى كانت قائمة بن العرب والبربر ، وإصلاح الحيش ؛ ومعالزدة الحوارج والمعتدين من الحند ، وتنظم الإدارة وتوطيد الأمن ، وكان صارماً جائراً شديد الوطأة . ثم سار نحو الشهال في جيش ضخم ليستعبد الملك والحصون الثهالية التي غزاها المسلمون من قبل ، فعرجبال البرنيه واخترق ولاية سبهانيا فرقشونة

<sup>(1)</sup> راجع ابن عبد الحكم س ٢٦٢ و ٢٦٣ ؛ والبيان للغرب ج ٢ ص ٢٧ و ٣٢ ؛ وابن الأثير ج ه س ٨ ، وابن النوطية ( س ٤١) وهو صريح أن أن طيمان هو الذي فهر الجرية وعلم بتقايفنا إلى جامة صينة من الجنة ، و وابن خلدون وهو صريح أيضاً في أن الجريمة تمت يحريض طيمان ( ح ٤ س ١٦١ ) .

<sup>(</sup>٢) راجع أخبار مجموعة ص ٢٢ .

 <sup>(</sup>٣) وهناك رواية أخرى ق أن الذى نقل قاعدة الحمير إلى قرطبة هو الحر التقى . داجع البيان المدرب ج ٢ من ٢٤ و ٢٠ ؟ ونفح الطب ج ٢ من ٥٦.

<sup>(</sup>٤) معيت كذلك لاحتوائها على اللهن السبعة أدبونة وقرقشونة وأجنة وبزيه ولوديف وفيمة وماجويلون .

وأربونة وبربيه ونيمة تابعة لملكة القوط ، وكانت تخلفت عن الطاعة بعد أن غزاها المسلمون لأول مرة بقيادة موسى بن نصبر على نحو ما قدمنا . فافتحها الحر واستولى علها ، وتابع زخفه حتى ضفاف ببر الجارون . ولكنه اضطر أن يعود أهراجه ، إذ علم أن النصارى فى منطقة نافار الجليلة ( نبره أو بلاد الشكنس) ، قد نظموا حركة مقاومة خطيرة ، وأن الأمور قد اضطربت فى قرطة . وكان النظام قد اختل ، وعادت المنازعات والنسائس تعمل عملها ، فى تقويض الأمن والسكينة ، فأنفق الحر حيناً آخر فى قمع الفتنة ، حتى عزله أمير المؤمنن عمر بن عبد العزيز ، فى منتضف سنة مائة لقموته وصرامته ، وأصطراب النظام فى عهده ، فكانت ولابته سنتان ونمائية أشهر ، سادت فها الفتل والفتن .

واختار عمربن عبدالعزيز لولاية الأندلس السَّمْح بن مالك الحولاني . وقرر أن تكون الأندلس ولاية مستقلة عن إفريقية تابعة للخلافة مباشرة ، لما رآه من أهميها وانساع شقوها ، وكانت إلى ذلك الحبن تابعة لعامل إفريقية وإليه تعين أهميها وانساع من عمر بن عبد العزيز فكر في إخلاء الأندلس وإجلاء المسلمين قاطار الحلافة ، قاطر له إن المسلمين قد تكاثروا مها واستقروا ، فعدل عن مشروع ، وقالوا وليت الله تعالى أبقاه حي يفعل ، فإن مصبرهم مع الكفار إلى بوار إلا أن يستقدهم الله رحته على . وقدم السمح إلى الأندلس في رمضان سنة مائة (إربل يستقدهم الله برحته على المقدة الحق يستقدهم الله برحته على المقدة الحق يستقده الحلوم والحكمة والعقل ، وأن يقم كلمة الحق والدين . وكان يقم كلمة الحق والدين . وأصلح الإدارة والحيش . وفض جمع أوصلح الإدارة والحيش . وفض جمع أراض الأندلس التي فتحت عنوة ، أعي مسحها وقرر علما الحواج .

ويقول لنا العلامة ألنامبرا ، فيا يتعلق بتوزيع أراضي الأندلس ما يأتى : ﴿ وَقَدْ رَكَ الفَاتِحُونَ للإسبان الذين أسلموا أو خضعوا ، سواء أكانوا جنداً

 <sup>(1)</sup> أوردهذه الرواية صاحب البيان المنوب (ج ٢ ص ٣٥) ، ونقلها المقرى عن ابن حيان طورخ الأندلس (ج ٢ ص ٢٥) ، وأشار إليها ابن الأثير أيضاً (ج ٥ ص ١٨٢) .

أم نبلاء حقوقهم في ملكية أملاكهم كلها أو بعضها ، مع فرض ضريبة عقارية عليهم مشامة للخراج هي (الحزية) ، على الأراضي المنزوعة والأشجار المشعرة ، واتبت هذه القاعدة نحو بعض الأديار ، كما حدث في الامتياز المني منح لمدينة و فلكسرية ، ، وأبيح لحوالاء الملاك فوق ذلك حرية النصرف في أملاكهم ، وهو حتى كان وفقاً للقوانين الرومانية القدعة مقيداً أيام القوط . وأما مازاد عن الحمس في الأراضي التي استولي عليها الفائحون ، فقد وزع بين الروساء والحند ، وبين القبائل التي يتألف مها الحيش .

و وقد روعى في توزيع الأراضي أن تخصص الولايات الشهالية ، وهي جليقية وليون والأسترياس للبربر ، وأن تخصص الولايات الحنوبية ، أعنى الأندلس للقبائل العربية . وكان يفرض على العمال الملازمين sicrvos من القوط ، الذين يشتغلون بزرع الأرض ، أن يدفعوا المسيد أو القبيلة المالكة ثلثي أو ثلاثة أخاص المحصول . وكان من أثر ذلك أن تحسنت أحوال المزارعين ، كما أنه أدى في نفس الموقت إلى تقسيم الملكية وتمزيق الملكيات الكبرة . كذلك تحسنت حال العبيد ، لأن المسلمين كانوا يعاملوم م بأفضل نما كان الإسبان الرومان والقوط ، ولأنه كان يكني أن يدخل العبد في الإسلام ليغدو حرآ ، (1) ج

وأنشأ السمح قنطرة قرطبة الشهيرة ، على جر الوادى الكبير ، تحقيقاً لرغبة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ، وأبدى فيحميم أعماله حزماً ورفقاً وعدلا ، فالنف الزعماء حوله ، وخبت الفتنة وهدأت الحواطر ، واستقر النظام والأمن .

وكان السمح فوق كفايته الإدارية جندياً جريئاً وقائداً عظيماً. فلما انتهى مز مهمه التنظيم والإصلاح ، تأهب لاستثناف الغزو ، وتوطيد سلطان الحلاقة في الولايات الحبلية ، والقواعد الشهالية ، التي لم يستطع أن يشمم إخضاعها الحر الثقفى . فرحف على لانجدوك (سيمانيا ) في أواخوسة ٧١٩ م في جيش ضخم ، وفي حماعة كبرة من وجوه الزعماء والقادة ، واخترق جبال البرنيه من الشرق من ناحية روسيون ، واستعاد أربونة وقرقشونة ومعظم قواعد سبمانيا وحصوبها ، وعات في تلك الأنجاء ، وشت كل قوة تصدت لمقاومة . ووقعت هذه الغزوة

R. Altamira. Historia de Espana, V. I, p. 217-218 ( 1 )

الشاملة فى سنة ۷۲۰ م ( ۱۰۱ م) . ويقول إيزيدور الباجىإن العرب اجتاحوا يومند غاليس القوطية كلها وجميع قواعد سينانيا<sup>(۱)</sup> . ثم انجه السمح بعد ذلك نحو الشرق ليغزو مملكة الفرنج الحنوبية أو أكوتين ، وزحف تواً على قاعدتها تولوشة ( تولوز) (<sup>10</sup> ، وبدأ بذلك النضال بين العرب والفرنج فى بسائط غاليس قوياً رائعاً .

Dom Vissette : ibid. V. I. p. 781 (1)

 <sup>(</sup>۲) ویسمیها ابن عذاری طرسونة ( آلبیان المغرب ج ۲ ص ۲۰ ) وهو تحریف ظاهر لأن طرسونة کافت من أعمال تطیلة فی شمال شرق الاندلس ( راجع معجم بالنوت ) .

## الفضاالخامس

### غاليس بين العرب والفرنج

(١) مملكة الفرنج ، نزوحهم من الشهال إلى فرنسا . كلوڤيس أول ملوكهم . كلوتير الثاني . داجوبرت . نمو مملكة الفرنج . ضعف سلطان العرش . الزعماء الحليون . محافظ القصر . الأسرة الكارلية . نفوذها وتقدمها في الريامة . الممارك الأهلية . قيام إمارة أكوتين . ببين دى هرشتال محافظ القصر . حفيده تودفالد يخلفه . ولده كارل مارتل ينتزع السلطة لنفسه . الدوق أودو أمير أكوتين . السمح يغزو إمارته . موقعة تولوثة ومقتل السمح . (٢) انتخاب عبد الرحمن الغافقي الرياسة . إخماده للفتنة فى الثبال . ولاية عنبسة بن سحيم الكلبسي . ود الأندلس إلى حكمومة إفريقية . سير عنبسة إلى الشال . غزوه لسبتانيا . استيلاؤه على قرقشونة . غزوه لوادى الرون . تفاهم أودو مع المسلمين . أقوال إيزيدور الباجي . كين الفرنج لعنبسة ومقتله . تتابع الولاة على الأندلس . عزرة بن عبد الله الفهرى . يحيى بن سلمة الكلبي . عنَّان بن أبي نسعة الخثميني . حذيفة بن الأحوص القيسي . الهيثم ابن عبيد الكلابي . اضطراب شؤون الأندلس . غزو الفرنج لمواقع المسلمين . اجمّاع فلول القوط في جليقيه . إصلاحات الهيثم . عبوره إلى سبَّانيا . غزوه لوادى الرون وبرجونية . ولاية محمد أبن عبد الله الأشجمي . ولاية عبد الرحن النانق الثانية . مواهبه وخلاله . بوادر الثورة في الشال . منوسة حاكم الولايات الثبالية . عموض شخصيته . أطماعه ومشاريعه . تفاهمه مع أودو دوق اكوتين وتحالفه معه . اقترانه بلامبيجيا ابنة الدوق . ارتياب عبد الرحن في موقفه وتصرفاته . إرساله جيشاً إلى الشهال. فرار ْمنوسة ومقتله وأسر زوجه . مخاوف أودو . تأهب عبد الرحمن للغزوة الكبرى . سيره إلى الشهال. زحفه على مدينة آرل واستيلاؤه عليها . اختراقه لأكرتين . موقعة الدردون وهزيمة الفرنج . استبلاء عبد الرحمن على بوردو . سيره ثمانية إلى وادى الرون . استبلاؤه على ليون وبيزانمسون وصانص . زحمه غرباً نحو اللوار . أقوال الفيلسوف جيبون .

#### - 1 -

يجدر بنا قبل أن نمضى فى تتبع الغزوات الإسلامية لتلك الأنحاء ، أن نقول كلمة عن مملكة الفرنج تهيداً لما سيجىء من لقاء العرب والفرنج وتطور العلائق بينهما . كان الفرنج (أو الفرنك) شعبة من القبائل الحرمانية استقرت منذ أواخو القرن الحامس للميلاد ، بين بهر الريَّن والبحر فى إقليم فلاندر وما إليه (البلجيك الحديثة ) ، ثم على ضفاف الرين الوسطى والموزل . وفي باية القرن الخامس كان زعم هذه القبائل أمير شجاع مقدام يدعى كلوفيس بدأ حكمه فى مدينة وتورفى و .

وفى سنة ٤٨٦ م غزا شهال فرنسا وانترعه من يد الحاكم الرومانى سباجريوس ، وكان قد أقام به دولة مستفلة ، ثم حارب قبائل و الألمانى القاطنة شرق مر الرين ، وافتتح أراضها حتى بافاريا . وفى سنة ٥٠٥ م حارب كلوفيس القوط ، وكانوا قد استقروا كما قدمنا والقدم الحنوى من فرنسا المسمى بغاليا (أوغاليس) وتناوا قد استقروا كما قدمنا في القدم المن اللوار والعربيه ، عدا ولاية سببانيا (لانجدوك) التي بقيت في بد القوط. واعتنق كلوفيس النصرانية وأفاعها بن قبائله الوثنية ، وجعل باريس مقر ملكه الشاسع ، وبذا قامت بملكة الفرنج القوية أوواسط ألمانيا وشهال إيطاليا : ثم وقعت الحرب الفريخ وافتتحوا برجونية وأواسط ألمانيا وشهال إيطاليا : ثم وقعت الحرب الأيمنة عبن أمراء الفرنج الذين اقتسموا تراث كلوفيس ، حتى جاء كلوتير الثاني سنة عباق الإمارات الفرنجية الواقعة شرق الرين . وسار ولده داجوبعرت الغرب أمره ، وجمع كلمة الفرنج يت لواء واحد ، وغلبت سلطة الفرنج على ألمانيا الغربية ثانية ، وهذبت النصرانية التي جاهد في إذاعها الفرنج بين هذه القبائلي الغربية ثانية ، وهذبت النصرانية التي جاهد في إذاعها الفرنج بين هذه القبائلي الغربة ، كثيراً من خشونها ، وقضت على كثير من رسومها الوثنية .

ولكن دأجوبيرت كان آخر ملك من الفرنج المروقنجية – أسرة كلوقيس (٢) – استطاع أن يقبض على زمام السلطة الركزية بيد قوية . ذلك أن نظام الإتطاع والعشار ، كان يسود هذه المماكة المساحة ، وكانت حموة من الأمراء والدوقات والكونتات تتقاسم السلطة في مختلف الولايات والأنحاء ، وكما ضعف سلطان العرش اشتد نفوذ أو لتك الزعماء الحليين .

وكان أولئك الزعماء قد استطاعوا خلال العصور المتعاقبة ، أن محدوا تباعاً من سلطة العرش ، وأن محرزوا لأنفسهم كثيراً من الامتيازات والسلطات ، فلما جاء كلوفيس استطاع بعزمه وصرامته ، أن يقبض على السلطة الركزية بيد قوية ، وأن يبسط على مملكة الفرنج كلها سلطاناً مطلقاً ، واستطاع بعض خلفائه

 <sup>(</sup>١) تطاق كلمة غاليس فى الرواية الإسلامية عل جنوبى فرنسا ، وهى تعريب حسن لكلمة له Gaulla ( راجع ابن الأثير ج ٤ ص ٣١٣ ) . وتسمى فرنسا أيضاً فى الجغيرافية العربية بالأرض الكبيرة .

<sup>(</sup> The Merovingians ) نسبة إلى مؤسس أسرتهم اللك مرقبع جد كلوڤيس .

حتى داجوبرت أن يبسطوا مثل هذا السلطان حيناً . ولكن علفاء داجوبرت كانوا رجالا ضعاف الحلال والعزام ، ينغسون في نعاء المرف والملاذ ، فضعف سلطان العرش ، والهارت السلطة المركزية القوية التي كان يقبض عليها ، واسرد الأشراف والزعاء المحلوث استقلالهم وامتيازاتهم . هذا إلى أن ما استطاع العرش عافظ ابه من السلطات ، امتدت إليه سلطة جديدة في القصر ذاته ، هي سلطة أو إدارية ، تقتصر مهامه على النظر في شيّون القصر المزلية ، ولكنه غدا منذ أو إدارية ، تقتصر مهامه على النظر في شيّون القصر المزلية ، ولكنه غدا منذ يتولاه رجال أقوياء يتطلعون إلى السلطان ، وتوازرهم عصبية الأسرة والمروة ، والمحمد مناصبا المولة السياسية والإدارية ، يستأثر صاحب بكل السلطات الحقيقية ، وإليه منهي الأمر في أخطر شؤن الدولة ، يستأثر صاحب بكل المرش ومن ورائه ، ولا يبشر الملك إلى جانه غير رسوم الملك الإسمية ، ويلتف حول الزعاء والأكار ، ويباشر في معظم الملحان الحقيقية ، خصوصاً إذا كان الملك طفلا قاصراً ، فهو عندئذ يغدو الملك الحقيق باسم الومي أوالنائب.

وكانت الأمرة الكارلية (١/ القوية قد اختصت بهذا المنصب الحطير ، منذ عهد الملك داجوببرت ، وأخذت بهده بنفوذها وقويها مصر الأسرة المبروفنجية الملكية . وكانت أقوى بطون القونج في أوسراسيا ( مملكة الفرنج النوبية ) ، مملك ضياعاً شاسعة ما بين بهرى الرّبن والموز وتتريم جماعة النبلاء ، و برعاها الكنيسة برياسته وسلطانها ، و عنح زعيمها عافظ القصر لقبه دوق الفرنج ، ، تنويها والمهار سلطانها على هذا النحو، سبباً في تفرق كلمة الفرنج و انحلال الأسرة المبروفنجية الفرعية المستقلال والرياسة ، أسوة عا انهى إليه عافظ القصر ؛ فاضطرمت الحرب الأهلية حيناً بين الفرنج في أوستراسيا والفرنج في نوستربا ( الفرنج الشرقية ) ، وأسفر هذا الصراع عن استقلال ولاية أكوتن في نوستربا ( الفرنج 10 أوسة ما الفرنج في نوسترابا ( الفرنج عن استقلال ولاية أكوتن في فوسربا ( بالمدنج 11 المتقلال معظم الولايات الألمانية ، رياسة طائفة من

<sup>(</sup>۱) Carlovingians أو Carolingians ; نسبة إل أمثلم ماوكها كارل الأكبر أو الإمبراطور شارلمان .

الأمراء الأقوياء . ثم آل منصب المحافظ في أواخر القرن السابع إلى أمير مقدام جرىء من الأسرة الكارلية ، هو ببن دى هرشتال ، فحارب الفرنج الحوارج فى فريزيا وسكسونيا وباڤاريا وأخضعهم ، ولبث محافظاً للقصر محكم مملَّكة الفرنج فى الشرق والغرب بقوة وعزم ، مدى سبعة وعشرين عاماً ، ثمَّ توفَّى سنة ٧١٥ م موصياً بمنصبه لحفيده الطفل تودڤالد ، ولد ابنه جر بمولد الذي قتل قبل وفاته . وكان لبين ولد آخر من زوجته « ألفايده » ابنة راتبود زعم فريزيا الوثني ، هو كارل ( أو شارل ) مارتل ، تركه أبوه فتى قوياً فى نحوالثلاثين من عمره ، وكان من الطبيعي أن يكون هو محافظ القصر بعد وفاة أخويه الكبىرين جر بمولد ودروجو. ولكن ببن تأثّر بتحريض زوجه الأولى « بلكترود » وأوصى بالمنصب لحفيده ، فكان محافظ القصر طفلا هو تودثالد ، يحكم مكان الملك المروڤنجي وهو طفل أيضاً ، بواسطة بلكترود التي عينت وصّية على حفيدها . وكان أول ما فعلت بلكترود أن قبضت على كارل مارتل ، وزجته إلى السجن لتأمن شره ومنافسته . ولكن أشرافأوستريا ساءهم أن تتولى الحكم امرأة . فثاروا ونادوا بأحد زعمائهم وراجنفرد ، محافظاً للقصر ، ونشبت الحرب بين الفريقين ، وهزم حزب بلكترود ، فارتدت مع حفيدها إلى كلونية ، وقبض راجنفرد على زمام الحكم . وفى تلك الأثناء فو كارل مارتل من سحنه ، والنف حوله جماعة من أنصار أبيه ، وحارب النوسترين ، فاستغاث راجنفرد بالدوق أودو أمر أكوتين القوى ، فلم يغنه ذلك شيئاً ، وانتهى كارل بأن هزمه ومزق قواته ، وأضطره إلى النسليم والصَّلَح . أما بلكترود فقد عقدت الصلحأيضاً ، ونزلت عن كل حقوقها .

هكذا كانت ثملكة الفرنج حيها عبر المسلمون إلى غاليا أو غاليس ( فرنسا ) لثالث مرة بقيادة السمح بن مالك ، وغزوا ولاية سببانيا القوطية ، واستولوا على قواعدها ، وزحفوا على مدينة تولوشة (تولوز) عاصمة أكوتين . وكان أودو

وغداً كارل منذ سنة ٧٢٠ م محافظاً للقصرلا ينازعه منازع ، يحكم جميع الفرنج

فی أوستر اسیا و نوستر یا<sup>(۱)</sup> .

<sup>(1)</sup> راجع في تاريخ علكة الفرنج ونشأتها وعصر الأسرتين لليرونسجية والكادلية : Hodgkin : Charles the Great, وكالحك Zeller : Histoire de l'Allemague Ch. VII Ch. II & III

هوق أكوتن أحد أعضاء الأسرة المروثنجية ، أقوى أمراء الفرنج في غاليا وأشدهم بأساً. وكان أثناء الاضطراب الذي ساد مملكة الفرنج، قد استقل بأكوتين وبسط حكمه على حميم غاليس الحنوبية ، من اللوار إلى البرنيه ، والتف حوله القوط والبشكنس (النافاريون) ، وأخذ يطمح إلى انتزاع ملك الفرنج أو ملك أسرته ، وبعد العدة لقتال كارل مارتل المتغلب عليه . ولكنه اضطر أن يشتغل عن مشروعه برد خطر العرب الداهم .

استولى السّمج على سبانيا وأقام بها حكومة إسلامية ، ووزع الأراضى بن الموب والسكان ، وفرض الحزية على النصارى ، و رك ثم حرية الاحتكام إلى شرائعهم ، ثم زحف نحو الغرب ليغزو أكوتين كما قلمنا ، فقاومه البشكنس والمنقوبين سكان هذه الأعاء أشد مقاومة . ولكنه مزق حموعهم وقصد إلى نولوشة . وكان الدوق أودو قد حمون تلك الأثناء جيشاً فسخماً وسار لود العرب، وعلم السمح بذلك فارتد عن مهاحة تولوشة ليلتى جيش الدوق رغم تفوقه على سالت فها الدهد . والتي الفريقان بظاهر تولوشة ، ونشبت بيهما معركة هائلة شجاعة خارقة ، و تراوح النعير حيناً بن الفريقين ، وأبدى المسلمون رغم قلبهم شجاعة خارقة ، و تراوح النعير حيناً بن الفريقين . ولكن المسمح سقط قتيلا من واراح النعير في المناسم عدة من الوائد المسلمون إلى سبهانيا بعد أن فقدوا زهرة جندهم ، وسقط مهم عدة من الزعماء الأكابر ، وذلك في التاسع من ذي الحجة سنة اثنتن ومائة ( ٩ يونيه سنة اثنتن ومائة ( ٩ يونيه سنة اثنتن ومائة ( ٩ يونيه سنة ١٠٤٠) م

وعلى أثر متنل السمح اختار الجيش أخد زعمائه ، عبد الرحمن بن عبد الله الغافى للقيادة العامة ، فارتد عبد الرحمن إلى الحنوب تواً ، وأفرته ، الحاعة » واليًا للأندلس ، حتى يأتى الحاكم الحديد . فليث فى منصبه فترة وجزة ، ولكنه استطاع خلالها أن محمد بوادر الحروج التى ظهرت فى الولايات الحبلية الشمالية ،

<sup>(1)</sup> يضع كولد وهو ينقل من مصادر عربية إسبانية لم بينيا، تاريخ الموقعة في صنة ١٠٠ هـ (Conde : ibild. I. p. 72) راكن المصادر الدربية التي بين أبيدنا تجمع كلها على أن الغراقة كانت منة ١٠٠ هـ (نفح الطب من ابني يشكوال واين حيات ٢ مي ٥٠ ي. والبيان المذوب ٢ مي ٢٥ ي. واين خلاون ج ؛ من ١١٨) . ومنظم المصادر الذرنجية مل أن المؤتف كانت صنة ٢٧١ ( ١٠٠ ه.) صفحة بلك مع الروانية الإحديث . واجع 181 هـ 187 هـ . [ 18 م. المراديقة الإحديث . واجع Dom Vissette : النام و 1.

وأن يستبقى الحزية على أربونة وغيرها من قواعد سببمانيا . ولبث نحمد الفتن ، ويصلح الأمور حتى قدم عنبسة بن سحيم الكلبي ، الذي اختاره بشر بن صفوان الكلبي والى إفريقية ، والياً للأندلس . وكان الحليفة عمر بن عبد العزيز قد جعل الأندلس ولاية مستقلة كما قدمنا ، تتبع الحلافة مباشرة . واكن خلفه يزيد بن عبد الملك لم يقر هذا التعديل ، فعادت الأندلس تابعة في إدارتها الإفريقية كما كانت . وقدم عنبسة بن سميم الكلبي إلى الأندلس في صفر سنة ١٠٣ . وأنفق حينًا في تنظيم الإدارة ، وضبط النواحي، وإصلاح الحيش ، وإعداده لغزوات جديدة . وفي أوخر سنة ١٠٥ هـ ( أوائل سنة ٧٢٤ م ) سار عنبسة في الحيش إلى الشمال غازياً ، وعبر جبال البرنيه(١)مرة أخرى ، وغزا سببانيا التي فقد المسلمون كثيراً من معاقلها ، منذهز ممة تولوشة ، واستولى على قرقشونة ونيمة وما بينهما من القواعد ، وارتد القوط عنُّ محالفة الفرنج إلى محالفته . وتابع زحفه شمالاً في وادى الرون ونفذ إلى برجونية حتى مدينة أوتون فغزاها وخربها (أغسطس سنة ٧٢٥ م) ، ثم غزا مدينة صانص . وخشى أودوق أكوتن أن بهاجمه المسلمون مرة أخرى ، فسعى إلى مفاوضتهم ومهادنتهم . وبسط المسلمون سلطانهم قوياً فى شرق جنوبى فرنسا . وفي ذلك يقول إيزيدور الباجي : « كان نجاح عنبسة راجعاً إلى الحرأة والبراعة ، أكثر منه إلى القوة والكثرة . وكان لينه ورفقه وحسن معاملته للسكَّان ، عاملاً في تقوية ساطان الإسلام في جنوبي فرنسا » . ولكن قضي نكد الطالع أن ينكب المسامون مرة أخرى . فإن عنبسة حين عوده إلى الحنوب، داهمته قبل أن مجتمع إليه حميع جيشه ، حموع كبيرة من الفرنج ، فأصيب أثناء الموقعة الى نشبت بجراح بالغة توفى على أثرها ، وذلك فى شعبان سنة ١٠٧ ﻫ ( ديسمىر سنة ٧٢٥ ) ، فارتد الحيش إلى الداخل ، وعاد الاضطراب إلى الحزيرة مرة أخرى .

<sup>(1)</sup> يحسن بنا أن نشير هنا إلى أن يعنى الكتاب والباحين يسمون جيال أابر به عطأ تجبال أو البرتات . والبرانس ع . ذلك لأن جبال البرئية تسمى في الجنوانية امرية حسيما قدمنا بجبال البرت أو البرتات . أما جبال و الابرانس ع فهي سلمة أعرى من الجبال الإحبانية يم تقع شرق ماردة ، وجنوب الميالمة ، وهي الى تعرف في الجنوانية المنجنة بجبال المدن الاجتماع ، وتوقيعا على مقربة من مدينة والمدن ع . وحيت في الجنوانية العربية و بالدن ع نسبة الحبيلة البرانس البربرية ، التي كان منزل أن الإقدامي على مقربة من هذه الجبال ( راجع البيان المغرب - ٢ ص ١٤٣ و ١٤٣٧ ميث يدير إلى الحدادت الله جردت المثاناتة الزرار في منطقة جبال البرانس ) .

وتوالى على الأندلس مدى الأعوام الخمسة التي تلت وفاة عنبسة ، ستة ولاة أولهم عزرة بن عبد الله الفهري(١) ، الذي تولى قيادة الحيش عقب وفاة عنبسة ، فلبث في منصبه شهرين فقط. ثم محيى بن سلمة الكلبي ، ولاه بشر بن صفوان عامل إفريقية ، فقدم الأندلس فىشوالٌ سنة ١٠٧ ، وأمتد حكمه عامين ونصف لم تقع فهما حوادث أو غزوات تذكر . ثم توفى بشر بن صفوان ، وخلفه فى ولاية إفريقية عبيدة بن عبد الرحمن السلمي ، فولى على الأندلس عمان بن أبي نسعة الحَمْعَمَى، فقدمها فىشعبان سنة ١١٠ ، ولبث فى منصبه ستة أشهر فقط ثم عزل ، وخلفه حذيفة بن الأحوص القيسى فلم تطل ولايته سوىأشهر أيضاً ، فخلفه الهيثم ابن عبيد الكلاني أو الكناني ، ولاه أيضاً عبيدة السلمي عامل إفريقية ، فقدم الأندلس فى المحرم سنة ١١١ ه . وكان تتابع الولاة على هذا النحو سبباً فى تفاقم الحلل وَالاضطراب في شئون الحزيرة ، وتفاقم الخلاف بين الزعماء والقبائل . وكان تخلف المسلمين عن الغزو من جهة أخرى مشجعاً للفرنج على مهاحمة القواعد الشمالية ، مشجعاً للخوارج من القوط والبشكنس على تنظيم قواتهم . وكان أخطر أولئك الحوارج شراذم القوط التي لحأت كما أسلفنا إلى قاصية جليقية ، واجتمعت هناك حول زعيم يدعى بلايو أو بلاى ، ولم يعن الولاة بتتبعها والقضاء عليها ،. إما احتقاراً لشأنَّها أو لوعورة الحبال التي امتنعتَسِها ، فني أثناء اضطراب الشَّنون وانشغال الولاة ، كانتهذه الشراذم تنمو وتشتد داخل هضامها الناثية ، وكانت هي نواة هذه المملكة النصرانية القوية التي نشأت سراعاً ، واشتد ساعدها ، حتى غدت قبل قرن تنافس الإسلام وتنازعه سيادة اسبانيا .

فلها ولى الهيثم حاول أن يقمع الفرضى ، وأن برد النظام . وكان الهيثم حازماً وي العزم ، ولكن صارماً شديد الوطأة ، فطارد الشغب والفوضى بشدة ، واضطهد معظم الزعاء والمخالفين له في الرأى ، وبالأخص العمية ، وتنبع كثيرين مهم بالسجن والمطاردة ، وقاد حملة ضد «منوسة » وهو حسها نوضح بعد زعيم بربرى غامض الشخصية ، كان حاكماً لمنطقة الأسترياس وظهرت منه أعراض العمر ، ولكنه لم يوفق إلى القضاء عليه . ثم سار في الحيش إلى الثمال ليقمع

 <sup>(</sup>١) یری بعض المؤرخین أن عزرة لم یکن من ولاة الاندلس ، أو أن ولایت کانت غیر
 رسمية ( المقر عن ابن بشکوال ج ۲ ص ٥٧ ؛ والبيان المغرب ج ۲ ص ٢٦ ) .

أعراض الثورة التي بدأت في الولايات الحبلية ، وليستأنف الغزو ؛ فعر الدرتيه ، واخترق سببانيا إلى وادى الروت وغزا ليون (لوذون) وماسون (٢) وشالون الواقعة على سر الساؤون ، واستولى على أوتون وبون ، وعاث في أراضى برجونية الحنوبية . ولكن هذا الفتح الكبير لم يكن ثابت الأثر ، فقد أدى اختلاف القبائل وكد دالبر بر إلى تفكك الحبيش الفاتح ، وإلى تخلف المدن المفتوحة عن قبضة الفاتحين . فعاد الهيئم إلى الحنوب ، ولم يلبث أن توفى بعد أن حكم الأندلس مدى عامين ، فاختار الهيئم إلى الحنوب ، ولم يلبث أن توفى بعد أن حكم الأندلس مدى عامين عبد الله في واليا للأندلس ، عبد عبد الله الغافقي واليا للأندلس ، عبد الله الغافقي واليا للأندلس عبد الملك في صفر سنة ١٩٠٣ هم إلى بدر السمح كما قدمنا . وكان عبد الرحن جندياً عظيماً في صدر سنة ١٩٠٣ هم إلى من واحب كما قدمنا . وكان عبد الرحن جندياً عظيماً ظهرت مواهبه الحربية في غزوات غالبا ، وحاكماً قديراً بارعاً في شفون الحكم والإدارة ، ومصلحاً كبراً يضطرم رغبة في الإصلاح ، بل كان بلا ربب أعظم ولائة الأندلس وأقدره حيماً . وتجمع الرواية الإسلامية على تقدره والتنويه برفيع ولائه ، والإشادة بعدله وحلمه وتقواه (٢٠) . فرحبت الأندلس قاطة بتعيينه خلاله ، والإشادة بعدله وحلمه وتقواه (٢٠) . فرحبت الأندلس قاطة بتعيينه خلاله ، والإشادة بعدله وحلمه وتقواه (٢٠) . فرحبت الأندلس قاطة بتعيينه خلاله ، والإشادة بعدله وحلمه وتقواه (٢٠) . فرحبت الأندلس قاطة بتعيينه

<sup>(1)</sup> لمل ماسون من التي يسميا اين عادى منوسه ( راح البيان المذرب ج ۲ ص ۲۷) .

(۲) يقدم كوزنور دواية آمرى عن مصير الحني ، فيقدل إن أسر صفد وجوره ، في المالحفة هشام بن عبد الله ، فانتدب عبد بن عبد انه الأخسى التحقيق مد فالما تحقق صحة التم الملسوية اليل عن المنافق الملسوية اليل من المنافق الولاية الأندلس ، لما تحقق من شباعت وحزمه بتفويض لديه من الخلفة . Comd . وعلم المنافق الولاية الأندلس ، لما تحقق من شباعت وحزمه بتفويض لديه من الخلفة . المسادد المربعة التي المسادد . على أن المنافق المنافق المنافق المنافق الله بن يضم على المسادد . على أن المسادد الدربية التي أمامنا تجمع على أن ولاية الأندلس ، وابن خلف باختيار الجماعة ( البيان المنربية التي أمامنا تجمع على الان ولاية المنافق على من 14 من 14 من من ابن بيكوال ، وابن خلفون ج 6 من 11 ) .

<sup>(</sup>٣) تخطف الرواية الإسلامية في تاريخ ولاية عبد الرحمن ، فيقول الفسبي إن تعييته كان في حدودسة ١٠٠ ( يغية الملتمس رقم ١٠٠١) ، وكذا ابن بشكوال ( نفع الطبيح ٢ ص ٥٠) . ويقول ابن عادي إنه كان في صفر سنة ١١٢ (ج ٢ ص ٢٥) ، وابن حيان إنه كان في صفر سنة ١١٢ ( نفج ج ٢ ص ٥٠) . وهي أرجح رواية فيما نتقه ويها أخذنا لانفاقها مع سير تواريخ الولاة المقدس :

 <sup>(</sup>٤) راجع ابن عبد الحبك من ٢١٦ ، ٢١٧ و وبنية الملتمن رقم ١٠٢١ ، والجميدي في .
 بيلوة المقدين من ٦ و ٢٥٥ .

وأحبه الحند لعدله ورفقه ولينه ، وحمت هيبته كلمة القبائل ، فعراضت مضر وحيد أو عاد الوثام نوعاً في الإدارة والحيش ، واستقبلت الاندادس عهداً جديداً. وبدأ عبدالرحن ولايته بزيارة الاقالم المختلفة فنظم شومها ، وعهد بإدار ما إلى دورى الكفاية والعدل ، وقمع الفنن والمظالم ما استطاع ، ورد إلى النصارى كناسهم وأملاكهم المفصوبة ، وعدل نظام الصرائب وفرضها على الحديم بالمعدل والمباواة ، وقضى صدر ولايتة في إصلاح الإدارة ، ومعالحة ماسرى إلها في عهد أسلافه من عواعل الاضطراب والحلل . وعى بإصلاح الحيش وتنظيمه عنادة خاصة ، فحشد الصفوف من مختلف الولايات ، وأنشأ فرقاً قوية مختارة من فوسان البربر ، بإشراف تحبة من الضباط العرب ، وحصن القواعد والتغور الشالية ، وتأهب لإحماد كل نزعة إلى الحروج والثورة (أ) .

وكانت اليمورة في الواقع توشك أن نتقض في الثيمال ، وبطلها في تلك المرة رعم مسلم هو حاكم الولايات الشهالية . فن هو ذلك الزعم الثار ؟ إن الرواية الإسلامة تلزم الصمت إزاء شخصية هذا الزعم ، وإزاء الحوادث التي اقترنت باسمه . وكل ما هنالك أن صاحب البيان المغرب يقول لنا في حديثه عن ولاية في قوله مشيراً أيضاً إلى الحبير « وغزا أرض منوسة فاقتمها ٣٠٨ . وبيدو لأول وهله من استقراء هاتين الإشارتين القصيرتين ، أن « منوسة » تنصرف فيا برجع غواته في أرض فرنسا . ولكن معظم الروايات النصرانية والفرنجية المعاصرة ، غزواته في أرض فرنسا . ولكن معظم الروايات النصرانية والفرنجية المعاصرة ، غدانا في نفس الوقت عن شخصية زعم مسلم يدعى Munuza « منوزا » عدل الموادث الهامة التي قاترنت باسمه . وفي موطن واحد فقط تقول الرواياة النصرانية والتصرانية إن منوسة » ، وتسرد لنا الرواية النصرانية إن منوسة كان زعيماً نصرانياً من زعماء منطقة الأسترياس ، الرواية النصرانية إن منوسة كان زعيماً نصرانياً من زعماء منطقة الأسترياس ،

Conde; ibid V. I. p. 82 & 83 ( )

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ج ٢ ص ٢٧

<sup>(</sup>٣) نفع الطيب ج ١ ص ١٠٩ .

Crónica General ; Vol. I. p. 319 & V. II. p. 324 ( t )

فنقول إن منوسة ، كان وفقاً لأقوال هذه الروايات النصرانية والفرنجية ، زعيماً مسلماً محكم بعض ولايات البرنيه الغربية وسببانيا فيا وراء البرنيه باسم حكومة الأندلس ، وذلك حوالى سنة ٧٢٥ إلى سنة ٧٣٠ م(١) . وكان الدوق أودو أمر أكوتن منذ اجتاح المسلمون أراضيه ، ورأى خطر الفتح الإسلامى بهدد ملكه يسعى إلى مهادنة المسلمين والتقرب من حكومة الأندلس ، ومحاول فى نفس الوقت أن مجمع الحلفاء من حوله لمقاومها إذا اقتضى الأمر . فلما تولى منوسة حكم الولايات الشالية . وهي تجاور أكوتين من الشرق والحنوب ، سعى الدوق إلى التفاهم معه . وكان منوسه كما تصفه الرواية النصرانية المعاصرة ، زعيماً قوى المراس ، كثير الأطاع ، نافذ الهيبة في هاتيك الوهاد ، ولم يكن على اتفاق مع حكومة الأندلس . ذلك أنه كان من أقطاب البربر الذين عبروا الأندلس مع طارق بن زياد(٢٦) ؛ وقد سبق أن شرحنا عوامل الحلاف بن العرب والبرير ، وكيف حقد البرير على العرب لاستثارهم بمغانم الفتح والرياسة . وعلى ضوء هذه التفاصيل ، نعود فنتساءل من يكون ﴿منوسة ﴾ ؟ هل يكون هو عَمَان بن أبي نسعة الخنعمي الذي ولي إمارة الأندلس قبل ذلك بثلاثة أعوام حسما قدمنا ، ولم يطل أمد ولايته سوى أشهر قلائل ؟ وهل يكون اسم « منوسة » Munuza تحريفاً نصرانياً للقب « نسعة » العربي ؟ إذا صح أن منوسة كان زعيماً تر برياً كما تصفه الروايات النصرانية المعاصرة ، وهي وحدها مصدر التعريف عنه ، فيكون من المشكوك فيه إذن أن يكون منوسة ، هو عثمان ابن أبي نسعة الخثعمي والى الأندلس<sup>(٣)</sup> . ذلك أن عبَّان بن أبي نسعة كان زعيماً

<sup>(</sup>١) ويقول ألتابيرا إن د منوسه ع Munuza هر الحاكم البربرى الذي تركه موسى ابن نصبرى خيخون في منطقة الأحرار باس وكان ما كالمدية أوثيره وأنه أي منوسة قد اضطر عقب هفتك في القداء ما يلابو الزجم القوطي وهزيمة في موقمة كوذاوديجا أن يخل منطقة الامترياس. داجم : 2 (22-22 و 1.15 مل 16 Mitamira: 1616, 7.1. p. 321-223)

<sup>(</sup>۲) مله هن دواية إيزيدور الباجي وقد نقلها بعض الروايات النصرائية المتأخرة ؟ واجع Dory:Histotre, V.I.p. 160 et motes و Dom Viscette : ibid, V.I. p. 794 & II. p.129 (٣) كمث من قبل أعتقد كيمض الباحثين أن و حذوا ؟ (ستومت كوشون لاحم ابن أن منه ؟ وأنها احجاد الله في المناسخة و أنها احجاد الله في المناسخة و المناسخة بالمناسخة المناسخة بالمناسخة المناسخة بالمناسخة بالمناسخة بالمناسخة بالمناسخة بالمناسخة بالمناسخة من ابن أن نسخة يا لحلق في صواب هذا الرائيا الدراسة من المناسخة بالمناسخة بالمناسخة

عربياً ينتسب إلى خدم إحدى البطون العربية العربية (١) ، ولم يفتر بإمارة الأندلس في تلك الفترة سوى زَمماء العرب ، ولم تسند إلى أحد من البربر . هذا إلى أن الوالة الإسلامية تقدم إلينا عن مصبر عبان بن أى نسعة رواية أخرى غير الى تقدمها إلينا الرواية النصرانية عن مصبر «منوسة» ، فهى تقول لنا ان أبن الى نسمة ولى الأندلس فى شعبان سنة ١٩٠ ه (٢٧٨م) واستمرت ولايته خسة أشهر أو ستة ثم عزل ، وانصرف إلى القروان فحات مها(٢٠) . أما «منوسة » فقد مات عارباً ، ومات قبيلا كما سترى .

وعلى أى حال فقد تفاهم دوق أكرتن ومنوسة ، وقوت المصاهرة بيهما أواصر الصدافة والتحالف. ذلك أنه كانت للدوق ابنة رائعة الحسن تدعى لامبحيا (أو منينا أو نومرانا على قول بعض الروايات ) فرآها منوسة أثناء بعض رحلاته في أكوتن أو أنه أسرها في بعض غاراته علها . تقول الرواية : « وكانت لامبحيا أحمل امرأة في عصرها ، كما كان منوسة أقبح رجل في عصره ، وكانت نصرانية متمصية ، ولكن أطاع الوالد غلبت على كل شيء ، فارتضى مصاهرة الزعم المسلم » .

وكما يحيط الغموض بشخصية منوسة ، فكذلك يحيط بشخصية لامبجيا وظروف زواجها من الزعم المسلم ، فتقول الرواية مثلاً ، إن منوسة بعد أن أسر لامبجيا ، وشغف مها حيا وتزوج بها ، حمل بتأثيرها ونفوذها على محالفة أبها الدوق ومناوأة حكومة الأندلس ، وتقول أيضاً إن ابنة الدوق أكوتين التي تزوجها منوسة لم تكن لامبجيا التي السّهرت بفائق حسبها ، بل كانت أخبها ومنينا » التي كانت من قبل زوجة لفرويلا القوطي أمير أستورية ، كما تورد لنا غير ذلك من الأنباء والتفاصيل التي يقع معظمها في حد الأساطير 27.

وهكذا اجتمعت عوامل الحب والسياسة لتوثيق عرى التحالف بن الزعيم المسلم وبن الدوق أودو . وكان أودو ، فضلا مما لمدده من خطرالغزو الإسلامى ، يخشى بأس خصمه القوى كارل مارتل زعم الفرنج ، وكذا كان كارل مارتل

<sup>(</sup>١) راجع نفّح الطيب ج ١ ص ١٣٩.

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ج ٢ ص ٢٨.

<sup>(</sup>٣) راجع خلاصة الروايات النصرانية والفرنجية في م سوعة .Bayle V. IV والتعليقات .

ينقم على أودو نفوذه واستقلاله بالحنوب، وقد غزا بالفعل أكوتين غير مرة وهزم أمرها . فكان أودو في الواقع بين نارين ، نخشى الفرنج من الشمال ، والعرب من الحنوب. وكانت جيوش كارل مارتل تهدده وتعيث في أرضه (سنة ٧٣١) في نفس الوقتالذي سعى فيه منوسة إلى محالفته ، والاستعانة به على تنفيذُ مشروعه في الحروج على حكومة الأندلس ، والاستقلال محكم الولايات الشهالية . وقد رأى منوسة اكتسابًا للوقت وكتمانًا لحقيقة مشروعه ، أنْ يسبغ على محالفته مع الدوق صفة هدنة عقدت بينه وبين الفرنج، ولكن عبد الرحمن أمعر الأندلس ارتاب في أمر الثائر ونياته ، وأتى إقرار الهدنة التي عقدها . وعندثذ كشف منوسة القناع ، وأعلن الثورة ، فأرسل عبد الرحمن إلى الشمال حملة قوية بقيادة ابن زيان لتأديب الزعم الثائر ، والتحوط لسلامة الولايات الشهالية ، فاستعصم منوسة بمواقعه الحبلية ، وتحصن في عاصمة إقليمه ﴿ مدينة الباب ١٠١١ ، الواقعة على منحدر جبال البرنيه ، وكان يظن أنه يستطيع أن يتحدى الحيش الإسلامي، وأن يعتصم بالصخر ، كما اعتصم به الزعمالقوطي، بلاجيوس» (بلايو) ولكنه كان مخطئاً في تقدره ، فقد نفذ ابن زيان بجيشُه إلى مدينة الباب ، وحاصر الثائر في عاصمته ، ففر منها إلى شعب الحيال الداخلية ، فطارده ابن زيان من صخرة إلى صخرة ، حتى أخذ وقتل مدافعاً عن نفسه ، وتحطمت أطماعه ومشاريعه (١١٣ هـ ٧٣١ م)(٢)، وأسرت زوجه الحسناء لامبجيا ، وأرسلت إلى بلاط دمشق ، فاستقبلها ألحليفة ( هشام بن عبد الملك ) محفاوة وإكرام ، وزوجت هنالك من أمير مسلم لا تذكر لنا الرواية اسمه<sup>(٣)</sup> .

 <sup>(</sup>١) واسمها بالتشتالية Ciudad de la Puerta ، وقد كانت تقع على أحد مرات البرئيه
 وتسمى أحياناً « بويكاردا » .

<sup>(</sup>٢) تمر الرواية الإسلامية على هذه الحوادث كلها بالمسمنت كا تدنيا ، ولا تذكر لنا ألى تفصيل أو لهمة تلق الشهاد على منطقة وريوانين دوزى على أن منوصة s Munuza هو اسم تفصيل أو لهمة تلق (Dozy : Histoire V.II. p. 129 & mote, : وكذلك للزعم الدوبري المنظم الذكر. راجع Lévy-Provençal : Hist. de l'Espagne Musulmane (1944) p.43 & mote.

<sup>( ° )</sup> Dom Vissette : ibid, i. p., 764 ( ° ) من النصص الخيالية الشائفة ، التي اتخذت فيما بعد مستى لخيال بعض الشعراء والكتاب . غير أن معظم هذه القصص لا يخرج عن حد الأساطير .

هذا ، وهناك في شأن ومنوسة ، وزوجه رواية أخرى ، أؤردها الحبر ماربانا كبير مورخي إسبانيا ، فقد ذكر أن منوسة كان زعيماً نصرانياً اختاره المسلمون كبير مورخي إسبانيا ، فقد ذكر أن منوسة كان زعيماً نصرانياً اختاره المسلمون وأنه كانت للدون بلاجيوس زعم جليقية القوطى أخت بارعة الحسن ، شغف بها منوسة حبا ، ولكن بلاجيوس لم يوافق على زواجها منه ، فاحتال منوسة ، وبعثه في مهمة إلى قوطبة ، وأسر الأمبرة أثناء غيبته وتزوج بها قسراً ، فأسر بلاجيوس وأخته هذه الإهانة ، ولينا برقبان الفرص حتى استطاعت الأميرة فراراً من أسرها الحروج والثورة ، فأخطر منوسة حكومة قرطية ، فأرسلت حملة لتأديب الثائر بقيادة وعلقمة ، والكائل ، أن يعتصم بشعب الحبال ، فارتد المسلمون مهزمين ، وقتل علقمة ، وارتاع منوسة لفوز بشعب الحبال ، فارتد المسلمون مهزمين ، وقتل علقمة ، وارتاع منوسة لفوز خصمه ، وخشى انتقام مواطنيه ، فعتول القرار إلى الحنوب ، ولكنه وقع في يد شعر منه الفلاحين النصارى فتناوه ، ويضع ماربانا تاريخ هذه الحوادث في سنة ۸۲۷ م(۱) ،

ولكن رواية ماريانا هذه ظاهرة الشعف ، أولا لأنه ليس معقول أن تعهد حكومة الأندلس المسلمة عكم ولاية من ولاياتها إلى زعم نصرانى. وثانياً لأن هذه الرواية تخالف فى مجموع تفاصيلها كل ما كتبته الروايات المعاصرة عن شخصية منوسة ، وعن مصاهرته لأمرأ كوتين . وثالثاً لأن تاريخ هذه الحوادث متأخر عن التاريخ الذى يعينه ماريانا بأكثر من عشرة أعوام .

ولما قتل منوسة ، والمارت مشاريعه ، ورأى أودو ما حل محليفه ، واستشعر الحطر الداهم تأهب للدفاع عن مملكته ، وبدأ الفرنج والقوط فى الولايات الشيالية بالتحرك لمهاحمة المواقع الإسلامية . وكان عبد الرحن يتوق إلى الانتقام لمقتل السمح وهز تمة المسمن عند أسوار تولوشة ، ويتخذ العدة منذ بدء ولايته لاجتياح مملكة الفرنج كلها . فإل رأى الحطر محدقاً بالولايات الشيالية ، لم بر بدا من السبر إلى الشيال ، قبل أن يستكل كل أهبته . على أنه استطاع أن مجمع أعظم جيش مسره

<sup>( 1 )</sup> Marlana في تاريخ إسبانيا العام – الترجمة الفرنسية ج ٣ ص ٥ وما بعدها .

المسلمون إلى غاليس (فرنسا) منذ الفتح . وق أوائل سنة ٧٧٧ م (أوائل سنة ١١٤ م) سار عبد الرحن إلى الشهال مخترقاً ولاية أراجون (الثغر الأعلى) و نافار (بلاد البشكس) وعبر البرنية من طريق بنبلونة ، و دخل فرنسا فى ربيع سنة ٧٧٧ م ، و زحف تواً على مدينة آرل الواقعة على بهر الرون ، لتخلفها عن أداء الحزية ، واستولى عليا بعد معركة عيفة ، نشبت على ضفاف الهر بينه وبين قوات الدوق أودو . ثم زحف غرباً وعبر بهر الحارون ، وانقض المسلمون كالسيل على والاية أكوتين (١٠) يشخنون في مدها و بسائطها ، فحاول أودو أن يقف زحفهم ، ومرق والتي الفريقان على ضفاف بهر الدرون ، فهزم الدوق هزيمة فادحة ، ومرق بعبش النصارى » . وطارد عبد الرحن جيش الدوق حيى عاصمته يوردو ( بردال) . وطارد عبد الرحن بحور الدوق فى نفر من صحبه إلى الشال ، واستولى عليا بعد حصار قصر (٢) ، وفر الدوق فى نفر من صحبه إلى الشال ، وماحق أكوتين كلها فى يد المسلمين . ثم ارتد عبد الرحن نحو الرون كرة أخرى واخترق الحيش الإسلامي برجونية واستولى على ليون وبنز انصون (١٠) ، ووصلت سرباته حتى صافص ، التي تبعد عن باريس نحو مائة ميل فقط . وارتد عبد الرحن بعد ذلك غرباً إلى ضفاف اللوار ليم فتح هذه المنطقة ثم يقصد إلى عاصمة الفرنع (١٠) بعد ذلك غرباً إلى ضفاف اللوار ليم فتح هذه المنطقة ثم يقصد إلى عاصمة الفرنع (١٠) بعد ذلك غرباً إلى ضفاف اللوار ليم فتح هذه المنطقة ثم يقصد إلى عاصمة الفرنع (١٠) بعد ذلك غرباً إلى ضفاف اللوار ليم فتح هذه المنطقة ثم يقصد إلى عاصمة الفرنع (١٠) بعد ذلك غرباً إلى ضفاف اللوار ليم فتح هذه المنطقة ثم يقصد إلى عاصمة الفرنع (١٠) بعد ذلك غرباً إلى ضفاف اللوار ليم فتح هذه المنطقة ثم يقصد إلى عاصمة الفرنع (١٠) بعد القرب المنافقة المنطقة أم يقصد إلى عاصمة الفرنع (١٠) بعد المنافقة أم يقصد إلى عاصمة الفرنع (١٠) بعد المنافقة (١١) بعد المنافقة (١٠) بعد المنافقة (١٠) بعد المنافقة

<sup>(</sup>١) كانت إمارة أكوتين في ذك الحين تمد يين ثهر الرون شرقاً وعاج ضقونية (بسكونية) فرباً ، وبين ثهر الوارشمالا ونهر الجارون جنوباً ، وتشمل من مقاطمات فرنسا الحديثة جويان ربيرجور ومانتونج وبواتر وثنده وجزءاً من أنجو .

Dom Vissette : Ibid, l. p. 795 ( Y )

<sup>(</sup>٣) وهي مسقط رأس الشاعر الفرنسي الأشهر ڤكتور هوچو .

<sup>(</sup>٤) يقدم المستشرق كادون شرحاً آخر لمير عبد الرخن ، فيقول إنه زحف أولا على الرخن ، ويقول إنه زحف أولا على الرحاس من الرحاس الكونت إلى القرار ، ثم هير عبد الرحن بر إلحاء إلى القرار ، ثم هير عبد الرحن بر إلحار إلى الكونت قد حم جيئاً جديداً وحال وده فيتر مرة أخرى ، ثم أخر يعتر قب تلف الرحمن يوجود وحالتون في دوالوز هو يعتن في تلف الأفخاء حق التجيى إلى دور Cardonne: Hist. de L'Afrique et de L'Espagne-1-129 ولكن مبد الرحن اقتم والدي الرون أقتم والدي أكونت أن يعتم الروايات مجتمعة وطبقاً لمواتم الجغرافية التوتم علمه الزخان أن جد الرحن أم يعرب بنف شحالا نحو برجونية ، ولكن الجغير الإلحاق المجتمعة والميثاً للمواتم المجتمعة والميثاً للمواتم المجتمعة والميثاً للمواتم المجتمعة والكونة ، ولكن المجتمعة والكونة ، ولكن المجتمعة والإلحاق التحم علمه الأنحاء برجونية ، ولكن المجتمعة الإلحاق التحم علمه الأنحاء بلا يوب.

وتم هذا السر ، وافتتح نصف فرنسا الحنوبي كله من الشرق إلى الغرب ، في بضعة أشهر فقط. قال إدوارد جيبون : « وامتد خط الظفر مدى ألف ميل من صحرة طارق إلى ضفاف اللوار . وقد كان اقتحام مثل هذه المسافة محمل العرب إلى حدود بولونيا وربي اسكتلندا . فليس الرَّين بأمنع من النيل أو الفرات، ولعل أسطولا عربياً كان يصل إلى مصب النيمز دون معركة عربة ، بل ربما كانت منام ها تويد لمحمد صدق الوحى والوسالة»

Gibbon : ibid, Ch-LII ( )

# الفضاللنادس

### بلاط الشمداء

معركة الإسلام والنصرانية . تحول هذه المعركة إلى سهول فرنسا . العرب والفرنج على أطلال الدولة الرومانية . حلول الفرنج في فرنسا . خواص المجتمع الفرنجي . انحلال عصبيته بالاستقرار . تفككه وتنافره . خطر القبائل الحرمائية الوثنية . الدولة الإسلامية . انتظامها وتماسكها . تفرق الفرنبج . سيل الفتيح الإسلامي . عبد الرحن الغافق وجيشه . كيف يصوره الشاعر سوذي . اختراق عبد الرخن لفرنسا . موقف الدوق أودو . كارل مارتل محافظ القصر . تمهله في لقاء العرب . ما تقوله الرواية في ذلك . التجاء أودو إلى كارل . مسير كارل للقاء الدرب . اجتياح العرب لأكوتين . أين التق العرب والفرقج . هجوم المسلمين على مدينة تود . وصول الفرنج إلى اللواد . ارتداد عبد الرخمن إلى ما وراء المهر . حالة الحيش(الإسلامي . وفرة غنائمه وخطرها على نظامه . بدء القنال . المعارك المحلية . المعركة العامة . مهاجمة الفراج لمعسكر الغنائم . ارتداد الفرسان المسلمين لحمايته . اختلال فظام المسلمين. مقتل عبد الرخمن النافق . الذعر في الجيش الإسلامي . رجحان كفة الفرنج . افتراق الجيشين . الخلاف في القيادة الإسلامية . تقرير الانسحاب . ارتداد المسلمين إلى الحنوب . توجس كارل مارتل . أقوال الرواية الكنسية . مبالغتها في التقدير والتصوير . وصفها لحوادث اللقاء الحامم . صنت الرواية . الأندلسية . وصفها لحوادث الغزوة الإسلامية . وصفها للجيش الإسلامي . حديثها عن الموقعة الحاسمة . أقوال المستشرق كاردون . تحفظ الرواية الإسلامية ومغز هذا التحفظ . بلاط الشهداء . لون الموتعة الديني . أقوال المؤرخين المسلمين عنها . موقف الرواية النصرائية . مبالغتها في تصوير هزيمة المسلمين وتقدير خسائرهم . ما ينسخص هذا الإغراق . إحجام الفرنج عن مطاردة العرب . حسارة المسلمين بمقتل عبد الرحمن . النقد الحديث وبلاط الشهداء . كيف يتوه بأهميتها في خلاص النصر الية من سلطان الإسلام . تأملات .

أجل ، كان اللقاء الحاسم بين الإسلام والتصرائية ، وبين الشرق والغرب على وشك الوقوع . وكان اجتياح الإسلام العالم القدم سريعاً مدهشاً ، فإنه لم بحض على وفاة النبي العربى نصف قرن ، حتى سحق العرب دولة الفرس الشاخة ، واستولوا على معظم أقطار الدولة الرومانية الشرقية ، من الشام إلى أقاصى المغرب، وقامت دولة الحلاقة قوية راسحة الدعائم فيا بين السند شرقاً والحيط غرباً ، وامتدت شهالا حتى أواسط آسيا الصغرى . وكانت سياسة الفتح الإسلام ، ترمى إلى غاية أبعد من امتلاك الأقطار ، وبسطة السلطان والملك . فقد كان الإسلام يواجه فى الأقطار الى افتتحها من العالم القدم أنظمة

راسخة مدنية واجمّاعية ، تقوم على أصول وثنية أو نصرانية . وكانت النصرانية قد سادت أقطار الدولة الرومانية مند القرن الرابع . فكان على الحلافة أن تهدم هذا الصرح القديم ، وأن تقيم فوق أنقاضه في الأمم المفتوحة ، نظماً جديدة تستمد روحها من الإسلام ، وأن تذلل النصرانية لصولة الإسلام ، سواء بنشر الإسلام بين الشعوب المفتوحة ، أو بإخضاعها من الوجهتين المدنية والاجتماعية لنفوذ الإسلام وسلطانه . وكان هذا الصراع بين الإسلام والنصرانية قصير الأمد في الشام ومصر وإفريقية ، فلم يمض نصف قرن حتى غمر الإسلام هذه الأمم بسيادته ونفوذه ، وقامت فها محتمعات إسلامية قوية شاملة ، وغاضت الأنظمة والأديان القديمة . ثم دفعت الحلافة فتوحها إلى أقاصي الأناضول من المشرق ، وجازت إلى أسبانيا من المغرب . فأما فى المشرق فقد حاول الإسلام أن يعمر إلى الغرب عن طريق قسطنطينية ، وبعثت الخلافة جيوشها وأساطيلها الزاخرة إلى عاصمة الدولة الشرقية مرتن، الأولى في عهد معاوية بن أني سفيان في سنة ٤٩ هـ (٦٦٩ م) والثانية في عهد سليمان بن عبد الملك سنة ٩٨ هـ (٧١٧ م) ، وكانت قوى الخلافة في كل مرة تبدَّى في محاصرة قسطنطينية ، غاية الإصرار والعزم والحلد ، ولكم فشلت في المرتين ، وارتدت عن أسوار قسطنطينية مهوكة خائرة ، وأخفق مشروع الحلافة في افتتاح الغرب من تلك الناحية ، ولتي الإسلام هزيمته الحاسمة في المشرق أمام أسوار بنزنطية ، وقامتالدولة الشرقية في وجه الإسلام حصناً منيعاً بحمى النصرانية من غزوه وسلطانه . ولكن جيوش الإسلام جازت إلى الغرب عن طريق اسبانيا ، وأشرفت من هضاب البرنيه على باق أم أوربا النصرانية ، ولولا تردد الحلافة وخلاف الزعماء ، لاستطاع موسى بن نصىر أن ينفذ مشروعه في اختراق أوربا من الغرب إلى المشرق ، والوصول إلى دار الحلافة بطريق قسطنطينية ، ولكان من المرجحأن تلقى النصزانية يومئذ ضربتها القاضية ، وأن يسود الإسلام أمم الشهال كما ساد أمم الحنوب، ولكن الفكرة غاضت في مهدها لتوجس الحلافة وترددها .

على أن الفتوح التى قام جا ولاة الأندلس بعد ذلك فى جنوبى فرنسا ، كانت طوراً آخر من أطوار ذلك الصراع بين الإسلام والنصرانية . فقد كانت مملكة الفرنج أعظم ممالك الغرب والشهال يومئذ ، وكانت تقوم فى الغرب مجاية النصرانية ، على نحو ما كانت الدولة الرومانية فى الشرق ، بل كانت مهمها فى هذه الحاية أشق وأصعب ، إذ بيبا كان الإسلام بهدد النصرانية من الحنوب ، كانت القبائل الوثنية الحر مانية تهددها من الشهال والشرق . وكانت الغزوات الإسلامية تقف فى المبدأ عند سبيانيا ومدمها ، ولكنها امتدت بعدئذ إلى أكونين وضفاف الحارون ، ثم امتدت إلى شهال الرون وولاية برجونية ، وشملت نصف فرنسا الحنوبى كله ، وهكذا بدا الحطر الإسلامي على مصير الفرنج والنصرانية قوياً الصراع الحاسم ، الذي يجب أن تأهب لحوضه أمم الفرنج والنصرانية كلها .

كانت المعركة في سهول فرنسا إذا بين الإسلام والنصرانية ، بيد أنها كانت من الحانب الآخو بين غزاة اللولة الرومانية ، والمتنافسين في اجتناء ترائها . كانت بين العرب الذين حلوا في ألمانيا وغاليس (فرنسا) . والفرنج هم شعبة من وبين الفرنج الذين حلوا في ألمانيا وغاليس (فرنسا) . والفرنج هم شعبة من القبائل العربية التي غزت رومة وتقاصمت ترائها ، من وندال وقوط وآلان وشوابيين . فكان ذلك اللقاء بين العرب والفرنج في سهول فرنسا ، أكثر من نزاع على على غزو مدينة أو ولاية بعيها : كان هذا النزاع في الواقم أبعد ما يكون مدى وأثراً ، إذ كان عوره تراث الدولة الرومانية العربيض الشاسع ، الذي فاز العرب منه بأكبر غم ، ثم أرادوا أن ينتزعوا ما بي منه بأيدى منافسهم غزاة الدولة الرومانية من الشيال .

وكانت هذه السهول الشهالية ، التي قدر أن تشهد موقعة الفصل بين غزاة الدومانية ، تضم مجتمعاً متنافراً ، لم تستقر بعد قواعده ونظمه على أسس متينة . ذلك أن القبائل الحرمانية التي عبرت بهر الرين وقضت على سلطان رومة في الأراضي المفتوحة ، كانت مزيجاً مضطرماً من الغزاة الظمائي إلى تراث رومة من الثروة والنجاء . وكان القوط قد اجتاحوا شهال إيطاليا منذ القرن الخامس ، وحلوا في جنون غاليس واسبانيا . ولكن هذه المالك البربرية لم تكن تحمل عناصر البقاء والاستقرار ، فلم عض زهاء قرن آخر حتى غزا الفرنج فرنسا ، وانترعوا نصفها الجنوني من القوط ، وحلت في غاليس سلطة جديدة ومجتمع جديد . وكان الغزاة في كل

مرة يقيمون ملكهم على القوة وحدها ، ويقتسمون السلطة في نوع من الإقطاع ، فلا بمضى وقت طويل حي تقوم في القطر المفتوح عدة إمارات محلية ، ولم يعن الغزاة بإقامة مجتمع متماسك ذي نظم سياسية واجمّاعية ثابتة ، ولم يعنوا بالأخص بأن يندمجوا برعاياهم الحدد . فكان سكان البلاد المفتوحة من الرومان والغالين ، الذين لبثوا قروناً بخضُّعون لسلطان رومة ، ماتزال تسود فهم لغة رومةوحضارتها ، ولكن القبائل الحرمانية الغازية كانت تستأثر بالحكم والرياسة ، وتكون وحدها مجتمعاً منعزلا ، لبثت تسوده الحشونة والبداوة أحقاباً ، قبل أن ينأثر عدنية رومة وتراثها الفكري والاجتماعي. وكان اعتناق الفرنج للنصرانية منذ عهد كلوڤيس، أكبر عامل في تطور هذه القبائل وتهذيب عقليتها الوثنية وتقاليدها الوحشية . ثم كان استقرارها بعد حين في الأرض المفتوحة ، وتوطد سلطانها وتمنعها بالنعاء والثراء ، بعد طول المغامرة والتجوال ، وشظف العيش ، وحرصها على حياة الدعة والرخاء ، عوامل قوية في انحلال عصبيتها الحربية وفتور شغفها بالغزو ، وإذكاء رغبتها في الاستعار والبقاء . وهكذا كانت القبائل الحرمانية التي عبرت الرّين تحت لواء الفرنج واستقرت في غاليس ، قد تطورت في أوائل القرن الثامن، إلى مجتمع مستقر متماسك نوعاً . ولم تكن غاليس قد استحالت عندئذ إلى فرنسا ، ولكن جَدُور فرنسا المستقبلة كانت قد وضعت ، وهيئت الأسباب والعوامل لنشوء الأمة الفرنسية . بيد أن هذا المحتمع رغم تمتعه بنوع من الاستقرار والتماسك، كان وقتأن نفذ العرب إلى فرنسا ، فريسة الانحلال والتفكك ، وكان الحلاف عمزقه كما قدمنا . وكانت أكوتين وباقي فرنسا الحنوبية ، في يد حماعة من الأمراء والزعماء المحليين ، الذين انهزوا ضعف السلطة المركزية ، فاستقلوا بما في أيدمهم من الأقاليم والمدن . ثم كانت القبائل الحرمانية الوثنية ، فيما وراء الرين من جهة أخرى ، تحاول اقتحام النهر من آن لآخر ، وتهدد بالقضاء على مملكة الفرنج . فكان الفرنج يشغلون برد هذه المحاولات ويقتحمون النهر بننآونة وأخرى للىرء هذا الحطر ، ولإرغام القبائل الوثنية على اعتناق النصرانية . فكانت المسألة الدينية أيضاً عاملا قوياً في هذا النضال الذي يضطرم بن قبائل وعشائر تجمعها صلة الحنس والنسب. ولم ينقذ مماكة الفرنج من ذلك ألحطر ، سوى خلاف القبائل الوثنية وتنافسها وتفرق كلمتها(١) .

<sup>=(</sup> ١ ) راجع Creasy: Decisive Battles of the World, Ch. VII ( ١ )

هكذا كانت مملكة الفرنج والمحتمع الفرنجي في أوائل القرن الثامن ، أعنى حيها انساب تيار الفتح الإسلامي من اسبانيا إلى جنوبي فرنسا . وكان قد مضي منذ وفاة النبي العربي، إلى عهد هذا اللقاء الحاسم بينالإسلام والنصرانية (سنة ٧٣٢م)، مائة عام فقط . ولكن العرب كانوا خلال هذا القرن ، قد افتتحوا حميع الأمم الواقعة بن السند شرقاً والمحيط غرباً ، واكتسحوا العالم القديم ، في فيض مدهش من الظفر الباهر ، واستولوا على حميع أقطار الدولة الرومانية الحنوبية ، من الشأم إلى أقاصي المغربواسبانيا ، وعبروا البرنيه إلى أواسط فرنسا ، هذا بينا أنفقت القبائل الحرمانية الشهالية ، أكثر من ثلاثة قرون في افتتاح أقطار الدولة الشهالية ، ومحاولة الاستقرارفها . وبييا قامت الدولة الإسلامية ثابتة وطيدة الدعائم،وقامت في حميع أقطار الحلافة حكومات محلية قوية ، ومجتمعات إسلامية مستنبرة ، وجيوش غازية منظمة ، إذا بمعظم القبائل الحرمانية غزاة رومة من الشمال ، ما يزال إذا استثنينا مملكة الفرنج ،' على حاله من البداوة والتجوال والتفرق . وكان الفرنج هم قادة القبائل الحرمانية في هذا الصراع ، الذي نشب في سهول فرنسا ، وآذن طوره الحاسم بعبور المسلمين إلى فرنسا في ربيع سنة ٧٣٢ م . وكان سيل الفتح الإسلامي ، ينذر باجتياح فرنسا منذ عشرين عاماً ، أعبى مد عبر المسلمون جبال البرنيه بقيادة موسى بن نصير لأول مرة واستولوا على سبتمانيا ، ثم اقتحموا بعد ذلك وادى الرون وأكوتين عبر مرة . ولكن مملكة الفرنج كانت يومئذ تشغل بالمعارك الداخلية ، وتقتتل حوّل السلطان والرياسة ، حتى ظفر كارل مارتل بمنصب محافظ القصر ، وأنفق أعواماً أخرى في توطيد سلطانه ،بينما كان خصمه ومنافسه أودو أمير أكوتين ، يتلتى وحده ضربات العرب . فلما استفحل خطر الفتح الإسلامي ، وانساب نحو الشمال حتى برجونية ، فزع الفرنج وهبت القبائل الحرمانية في أوستراسيا ونوستريا لتذود عن سلطانها وكيانها .

وكان الحطر داهماً حقيقياً فى تلك المرة ، لأن المسلمين عبروا العرتيه عندثذ فى أكبر جيش حشد ، وأتم أهبة اتخذت منذ الفتح . وكان على رأس الحيش الإسلامى قائد وافر الهمة والشجاعة والمقدرة هو عيد الرمن الغافى ، وهو أعظم

<sup>=</sup> نفيه استعراض حـن لأحـوال المجتمع الجرمانى فى هذا العصر ، وعرض شائق لحوادث موقعة تـود . وراجم أيضاً Zeller : Hist. de l'Allemagae, p. 67

جندى مسلم عمر البرنيه . وكان قد ظهر ببراعته فىالقيادة منذ موقعة تولوشة ، حيث استطاع إنقاذ الحيش الإسلامي من المطاردة عقب هزىمته ومقتل قائده السمح، والارتداد إلى سبّمانيا . وتبالغ الرواية الفرنجية فىتقدىر جيش عبد الرحمن وأهبته ، فتقدره بأربعاثة ألفمقاتل ، هذا غبر حموع حاشدة أخرىصحها لاستعار الأرض المفتوحة . وهو قول ظاهر المبالغة . وتقدره بعض الروايات العربية بسبعين أو ثمانين ألف مقاتل ، وهو أقرب إلى الحقيقة والمعقول . وقد أثارت هذه الغزوَّة الإسلامية الشهيرة ، وهذا الحيش الضخم ، خيال الشاعر الأوربي الحديث ، فنرى الشاعر الإنجلىزى سوذى يقول في منظومته عن ردريك آخر ملوك القوط •

ا جمع لا محصي .

« من شأم و ر بر وعرب ، وروم خوارج . و وفرس وقبط وتتر عصبة واحدة .

ها عمان ، هائم راسخ الفتوة .

وحمية مضطرمة ، وأخوة مروعة .

ه ولم يك الزعماء ،

وأقل ثقة بالنصر ، وقد شمخوا بطول ظفر

و يتهون بتلك القوة الحارفة ، و التي أيقنوا أنها كما اندفعت ،

وحيثًما كانوا بلا منازع ، ستندفع ظافرة إلى الأمام ،

ه حتى يصبح الغرب المغلوب كالشرق ،

« بطأطئ الرأس إجلالا لاسم محمد ،

وينهض الحاج من أقاصي المنجمد ،

و ليطأ بأقدام الإعان ، الرمال المحرقة ،

والمنتثرة فوق صحراء العرب وأراضي مكة الصلدة ع(١).

ونفذ عبد الرحمن في جيشه الزاخو إلى فرنسا ، في ربيع سنة ٧٣٢ م (أواثل سنة ١١٤هـ) ، واقتحم وادىالرون وولاية أكوتين ، وشتَّت قوى الدوق أودو ، وأشرف بعد هذا السر الباهر على ضفاف نهر اللوار . وتقول بعض الروايات

Southy: Roderic the last of the Ooths ( )

الكنسية ، إن أو دو هو الذي استدعى عبد الرحمن إلى فرنسا ، ليعاونه على محاربة خصمه كارل مارتل(١). ولكن هذه الرواية مردودة غير معقولة ، لما قدمنا من أن أودو هوالذي بادر إلى مقاومة عبد الرحمن ورده، وكانت مملكته وعاصمته أول غم للمسلمين . وكان ملك الفرنج يومئذ تيو دوريك الرابع ، ولكن ملوك الفرنج كانوا في ذلك العصر أشباحاً قائمة فقط . وكان محافظ القصر كارل مارتل هو الملك الحقيقي ، يستأثر بكل سلطة حقيقية ، وعليه يقع عبء الدفاع عن ملكه وأمته . وكان منذ استفحل خطر الفتح الإسلامي يتخذ أهبته ومحشد قواه . ولكن عبد الرحمن سار إلى قلب فرنسا قبل أن يتحرك القائه . وترد الرُّواية الإسلامية هذا التمهل إلى خطة مرسومة مقصودة . فتقول في هذا الموطن : « فاجتمعت الفرنج إلى ملكها الأعظم قارلة وهذه سمة لملوكهم ، فقالت له ما هذا الخزى الباقي في الأعقاب . كنا نسمع بالعرب وتخافهم من جهة مطلع الشمس حتى أتوا من مغربها ، واستولوا على بلاد الأندلس ، وعظيم ما فها من العدة والعدد ، مجمعهم القليل وقلة عدتهم وكونهم لا دروع لهم . فقال لهم ما معناه : الرأى عندى أن لا تعتر ضوهم في خرجتهم هذه ، فأنهم كالسيل محمل من يصادره ، وهم في إقبال أمرهم ، ولهم نيات تغنى عن كثرة العدد ، وقلوب تغنى عن حصانة الدروع ، ولكن أمهلوهم حتى تمتليُّ أيدمهم من الغنائم ، ويتخذوا المساكن، ويتنافسوا في الرياسة ، ويستعن بعضهم بيعض ، فحينئذ تتمكنون منهم بأيسر أمر ، <sup>(٣)</sup>. ونستطيع أيضاً أن نفسر تمهل كارل مارتل بأنه كان يقصد إلى ترك خصمه ومنافسه أودو دون إغاثة ، حتى يقضى المسلمون على ملكه وسلطانه ، فيتخلص بذلك من منافسته ومناوأته . وعلى أى حال فإن عبد الرحمن كان قد اقتحم أكوتين وجنوبي فرنسا كله ، حيمًا تأهب كارل مارتل للسعر إلى لقائه . وجاء الدوق أودو بعد ضياع ملكه ، وتمزيق

<sup>(</sup>۱) موسوعة : Bouquet : Recueil des Historiens de la Gaule et de la France, رواية الفنديس دنى Vol. III. p, 310 . وراجع أيضاً موسوعة : Abderame غنت كلنة Abderame

<sup>(</sup>۲) المقر عن الحجارى فى المعب (نفح الطيب ج ۱ ص ۱۲۹) . ويورد الحجارى هذه الرواية بخائج عبرد مومى بن نضير إلى فرنسا . ولكن ظاهر من الم قالولة (كارل ) أن الأمر يحتلق بالفنورة الكبرة الى تحدث شها و وإليا ترجمها الرواية الكسسية اللانيقية راجع :
بن الفنورة الكبرة (libbon : fibid, Ch. Lill.)

قواته يطلب العون والنجدة من خصمه القدم أعبى كارل مارتل (1). وكان كارل المستخدمة ، والعصابات المرتمنية المتوحشة ، والعصابات المرتمنية المتوحشة ، والعصابات المرتمنية المتوحشة ، والعصابات نظامين ، نصف عراة يتشحون بجلود الذئاب ، وتنسدل شعورهم المعدة ، فوق أكتافهم العاربة . وسار زعم الفرنجة في هذا الحيش الحرار نحو الحنوب لملاقاة العرب في حمى الهضاب والربي ، حبى يفاجئ العدو في مراكزه قبل أن يستكل الأهبة لرده . وكان الحيش الإسلامي قد اجتاح عندئذ حميم أراضي أكونين ، التي تقابل اليوم من مقاطعات فرنسا الحديثة جويان و برنجور وسانتونج وبواتو ، وأشرف بعد سره المظفر على مروج بهر اللوار الحنوبية ، حيماً يلتني بثلاثة من فروعه هي «الكريز » و «الشين» و «الكلن» .

ومن الصعب أن نعين بالتحقيق ، مكان ذلك اللقاء الحاسم في تاريخ الشرق والغرب ، والإسلام والنصرانية . ولكن المتفق عليه أنه السهل الواقع بين مدينتي بواتییه وتور ، حول نهری کلین وثمین فرعی اللوار ، علی مقربة من مدینة تور . والرواية الإسلامية مقلة موجزة في الكلام عن تلك الموقعة العظيمة ، وليس فها لدينا من المصادرالعربية عنها أى تفصيل شامل ، وإنما وردت تفاصيل للرواية الإسلامية عن الموقعة ، نقلها إلينا المؤرخ الإسباني كوندى سنعود إلها بعد . وتفيض الرواية الفرنجية والكنسية بالعكس في حوادث الموقعة ، وتقدم إلينا عنها تفاصيل شائقة ، ولكن محفها الريب وتنقصها الدقة التاريخية . وقد رأينًا أن نحاول وصف الموقعة أولا مما لَّدينا من أقوال الروايتن ، ثم نعُّود بعد ذلك إلى ذكر كل منهما انتهى الحيش الإسلامي في زحفه إلى السهل الممتد بين مدينتي بواتبيه وتوركما قدمنا ، واستولى المسلمون على بواتييه ، ونهبوها وأحرُّقوا كنيستها الشهرة . ثم هجموا على مدينة تور الواقعة على ضفة اللوار اليسرى ، واستولو علما وخربوا كنيستها أيضاً . وفي ذلك الحين كان جيش الفرنج قد انتهى إلى اللوار ، دون أن يشعر المسلمون مقدمه بادئ بدء ، وأخطأت الطلائع الإسلامية تقدر عدده وعدته . فلما أراد عبد الرحمن أن يقتحم اللوار ، لملاقاة العدو على ضفته اليمني ، فاجأه كارل مارتل مجموعه الحرارة . وألني عبد الرخمن جيش الفرنج يفوقه في

Dom: Visstte, Ibid, V.I. p. 795 (1)

الكثرة ، فارتد من ضفاف النهر ثانية إلى السهل الواقع بن تور وبواتيه . وعمر كارل اللوار غربي تور ، وعسكر بحيشه إلى يسار الحيش الإسلامي بأميال قليلة ، بن نهرى كلن وثمين فرعى اللوار

وكان الحيش الإسلامى في حال تدعو إلى القان والتوجس ، فإن الشقاق كان يضطرم بن قبائل الدبر الى يتألف مها معظم الحيش ، وكانت تتوق إلى الانسحاب ناجة بينائمها الكبرة . وكان المسلمون في الواقع قد استصفوا ثروات فرنسا الحنوبية أثناء سرهم المظفر ، وبهوا جمع كنائها وأديارها الغنية ، وأنقلوا مما يحدث الحلل في صفوفهم ، وتتبر بيمم ضروب الحلاف والزاع . وقدر عبد الرحمن خطر هذه الغنائم على نظام الحيش وأهبته ، وخشى مما نشره في نفوس الحند من الحرص والانشغال ، وحاول عبداً أن محملهم على برك شيء مها . ولكنه لم يشدد منواصلة ، مذ دخلوا فرنسا ، ونقص عددهم بسب تخلف حاميات عديدة مهم ، في كثير من القواعد والمدن المقتوحة . ولكن عبد الرحمن تأهب القبال العلو وخوض الممركة المحاصة بعزم وثقة .

وبدأ القتال فى اليوم المثاني عشر أو الثالث عشر من أكتو بر سنة ٧٣٧ م (أو الخر شبعبان سنة ١٦٤ هـ) فنصب بين الحيشين معارك علية مدى سبعة أيام أو نمانية ، احتفظ فها كل عراكزه . وفى اليوم التاسع نشبت بيمها معركة عامة ، فاقتتلا منهى المنطقة والحلاء ، حتى يد الإعهاء على الفرنج ، ولاح النصر فى جانب منهى المنطقة ، والمحتفظة من المنطقة ، والمحتفظة ، أو حدث كما تقول الرواية أن ارتفعت فارتلت قوة كبرة من الفرسان من قلب المعركة إلى ما وراء الصفوف لحماية الغنام، وتواثب كابر من الحند المنطقة عن عنائمهم ، فدب الحلل إلى صفوف المسلمين . وعيناً حاول عبد الرعن أن يعيد النظام وأن بهدى روع الحند ، ويبها هو ينتقل أما الصفوف المسلمين . أما المصفوف المسلمين . وعيناً حاول عبد الرعن أن يعيد النظام وأن بهدى روع الحند ، ويبها هو ينتقل أما الصفوف يقودها وبجمع شناها ، إذ أصابه من جانب الأعداء سهم أودى

عيانه ، فسقط قبلا من فوق جواده ، وعم الذعر والاضطراب في الحيش الإسلامي ، واشتلات وطأة الفرنج على المسلمين ، وكثر القبل في صفوفهم . ولكم القبل في صفوفهم . ولكم القبل في صفوفهم . ولكم المسلمين المادي والمشرين من أكتور سنة ٢٣٨م (أوائل رمضان سنة ١٨٥٥). وهاجت الحواطر ، وسرى الترجس والفزع . ورأى الزعماء أن كل أمل في التصر وعان من فقر روا الانسحاب على الأثر . وفي الحال غادر المسلمون مراكزهم ، وارتدوا في جوف الليل وتحت جنح الفلام ، جنوباً صوب قواعدهم في سنهانيا ، تاركون اثقالم ومعظ أسلامه غنما العدو . وفي فجر الغد ، لاحظ كارل وحليفه أود سكون المسكرات العربية ، فتقدما مها محذر وإحجام ، فألفياها خاوية خوالية إلا من بعض الحرحى الذين لم يستطيعوا مرافقة الحيش المنسحب ، فلكوا على الأثر . وخشي كارل الحلية والكين فاكتني بانسحاب العدو ، ولم مجرو على مطاردته ، وآثر العود عيشه إلى الشهال .

هذه هيأصدق صورة لحوادث تلك الموقعة الشهيرة ، طبقاً نختلف الروايات . والآن نورد ما تقوله الرواية الفرنجية الكنسية ثم الرواية الإسلامية .

أما الرواية الفرنجية الكنسية فيشومها كثير من المبالفة والتحامل والتعصب ، وهي تصف مصائب فرنسا والنصرانية من جواء غزوة العرب ، في صور مشيرة عزنة ، ونفصل حوادث هذه الغزوة فتقول إحداها : و لما رأى اللعوق أودو أن الأمير شارل (كارل) قد هزمه وأذله ، وأنه لا يستطيع الانتقام ، إذا لم يتلق النجدة من إحدى النواحي ، تحالف مع عرب اسبانيا ، ودعاهم إلى معاونته ضد الأمير شارل وضد النصرانية ، وعندلذ خرج العرب وملكهم عبد الرحمن ، من

<sup>(</sup>١) تجمع منظم الروايات الفرقية و الكندية على أن الموقة كانت في أكثوبر صة ٢٢٢ م. وهذا التاريخ بواقع بالهجرية شبهان صة ١١٤٤. يبد أن الرواية الإسلامية تختلف في تحديد هذا التاريخ ؛ فالبعض يقول إنها كانت صة ١١٥ هر ( ابن صبد الحكم ص ٢١٦ » و الفيدى في بغذ الملتحس و ٢١٠ » و وابن هذارى في البيان المقرب ج ١ ص ٣٧ » و ولكنه يعدو في تحر أن الموقة كانت صقة ١١٤ ه - ٢ مس ٢٨ ) . و لكن ابن الأثير (ج ٥ ص ٢٧) » و ابن خلدون (ج ٤ ص ١١٦ ه. والمقرى من ابن حبان (ج ١ ص ١٠٩ و ج ٢ ص ١٦ ) منتقدن على أبا كانت سنة ١١٤ ه ؟ ويقول أحير ابنا كانبرية عند من الرواية الغربية .

اسبانيا ، مع حميع نسائهم وأولادهم وعددهم وأقواتهم ، في حموع لا تحصى ولا تقدر ، وحملوا كل ما استطاعوا من الأسلحة والنخار ، كاتما عولوا على البقاء في أرض فرنسا ، ثم اخرقوا مقاطعة چروند ، واقتحموا بوردو ، وقتلوا الناس ، وجبوا الكنائس ، وخربوا كل البسائط ، وساروا حتى بواتيو... ه(٢). وتقول أخرى : «ولما رأى عبد الرحمن أن السهول قد غصت مجموعه ، اقتحم الحبال ، ووطئ السهول بسيطها ووعرها ، وتوغل منخناً في بلاد الفرنع ، وسحى بسيفه كل شيء ، حتى أن أودو حبيا تقدم لقائله على بر الحارون وفر مهرماً أمامه ، لم يكن يعرف عدد القتلى سوى الله وحده ، ثم طارد عبد الرحمن الكونت أودو ، وحبيا حاول أن يب كنيسة تور المقاسة ومحرقها ، التي بكارل أمر فرنج أوستراسيا ، وهو رجل حرب منذ فتوته ، وكان أودو قد بادر بإعطاره . وهناك قضى الفريقان أسبوعاً في الناهب ، واصطفا أخراً للقتال ، ثم وففت أم الشمال كسور منبع ، أو منطقة من الناج الانخترق ، وأنخنت

و ولما أن استطاع أهل أوستراسيا (الفرنج) ، بقوة أطرافهم الضخمة ، وبأيدهم الحديدية ، التي ترسل من الصدر تواً ضرباتها القوية ، أن بجهزوا على جواته . محمود كبيرة من العدو ، التقوا أخيراً بالملك (عبد الرحمن) وقضوا على حياته . و الله فقصل بين الحيشين ، والفرنج يلوحون بسيوفهم عالمية احتقاراً للعدو . فلم استيقطوا في فجر القد ، ورأوا خيام العرب الكثيرة كالها مصفوفة أمامهم ، تأهبوا للقائل معتقدين أن جوع العدو جائمة فها . ولكهم حيها أرسلوا طلائهم ، ألفوا جموع المسلمين ، قد فرت ضائمة تحتجنح الليل ، مولية شطر يلادها . على أسم خشوا أن يكون فلما القوار خديمة يقها كمين من جهات أخرى ، بلادها . على أسم حدوا ن دهمين . ولكن الغزاة كانوا قد فروا ، وبعد أن اقتسم فأحاطوا بالمسكر حدوي دهما بين بينام ، عظام المعتبطين إلى ديارهم ، (2)

فى العرب عد السيف » .

<sup>(</sup>١) هذه هى رواية القديس هذى Saint Denis - وردت فى موسوعة Bouquet . ووردت فى موسوعة Bouquet . ووردت فى هذه المرسوعة أيضاً أقرال آخرين من الرواة الأحبار .

<sup>(</sup>resay: ibid, Ch. VI<sub>I</sub> جناس المدوقة . راجع Creasy: ibid, Ch. VII و المام Gibbon: ibid, Ch. Lill و Gibbon: ibid, Ch. Lill و الماميل أو تلخص . تنظر هذه التفاصيل أو تلخص .

وأما الرواية الإسلامية فهى ضنية فى هذا الموطن كل الفنن كما أسلفنا . وممر معظم المورخين المسلمين على تلك الحوادث العظيمة ، بالصمت أو الإشارة الموجرة كما سترى . غير أن المؤرخ الإسباق كوندى يقدم إلينا خلاصة من أقوال ينسها للى الرواية الأندلسية المسلمة (١٠) ، عن غزو فرنسا وعن موقعة تور ؛ ونحن نتقلها ممرحة فيا يلى . ؟

« لما علم الفرنج وسكان بلاد الحدود الإسبانية عقبل عيان بن أنى نسعة ، وسمحوا بضحامة الحيش الإسلامى الذى سر إليهم ، استعدوا للدفاع جهدهم ، وكتبوا إلى جبرانهم يلتمسون الغوث. وجمع الكونت وسيد هذه الأنحاء ( بريد أودو ) قواته وسار اللقاء العرب، ووقت بينهم معارك سحال . ولكن النصر كان إلى جانب عبد الرحمن بوجه عام ، فاستولى تباعاً على كل مدن الكونت . وكان جنده قد نفخ فهم حسن طالعهم المستمر ، فلم يكونوا رغبون إلا فى خوض المحارك ، واثقن كل الثقة فى شجاعة قائدهم و راعته .

دوعبر السلمون بهر الحارون ، وأحرقوا كل المدن الواقعة على ضفافه ، وخربوا جميع الضياع ، وسبوا جموعاً لاتحصى ، وانقض هذا الحيش على البلاد كالعاصفة المخربة فاجتاحها ، وأذكى اضطرام الحند ، نجاح غزواتهم ، واستموار ظفرهم وما أصابوا من الغنائم .

« ولما عبر عبد الرحن بهر الحارون اعترضه أمير هذه الأنحاء ، ولكنه هزمه ففر أمامه وامتنع بمدينته . فحاصرها المسلمون ولم يليثوا أن اقتحموها ، وسحقوا يسيوفهم الملحقة كل شيء . ومات الكونت مدافعاً عن مدينته ، واحتر الغزاة وأسد 70 ثم ساروا مثقابن بالغنائم في طلب انتصارات أخرى ، وارتجت بلاد

<sup>(</sup>۱) لم نفض في أمي المصادر العربية التي بين إيدينا ، على أصل هذه التفاصيل التي يقول كوندى إلى اقتبها من الرواية العربية ، و لم يذكر هو مصدار اتجاب . ولعل نقلها عن بعض خاطوطات الإسكوريال أو المهدمات الماصة وقد فقدت آثارها اليوم ، كا فقدت تخشوطات كنيرة من المهدمة الاقدامية بالإسكوريال . والما إيضاً فيضاً غيامًا من ضاور لاين حيان وابن بشكوال كالت موجود في صعره ولم قسل إلينا ، ويلوح نما أن الحاجماري في كتابه و الحسيب يه قد تناول هذه الحوادث بالتفصيل حيث نقل المقرى همته شفرة تفيد ذلك . ( نفح ج ١ ص ١٣٧ ) ، ولمل كوندى وقف على شيء منها ، على أن الم نشر خلال بحراث أن مجموعة الإسكوريال على أثم بقل هذه الخطوطات أو الأوراق . راجع حديث كوندى عن صعادرة : . 2 . 20 . 20 . وعاد لقتال (٢) هذا خطأ بين ، لأن الكونة أود لم يقتل عنفة ، بل فر إلى النهال ، وعاد لقتال عبد الرحين في تور كا قديدا .

الفرنج كلها رعباً لافتراب جوع المسلمين ، وهرع الفرنج إلى ملكهم قلدوس في طلب الغوث، وأخبروه بما يأتيه الفرسان المسلمون من العبث والسفات، وكأمهم في كل مكان ، وكيف أمهم احتلوا واجتاحواكل أقالم أربونة وتولوشة و بردال (1) وتعلق الكونت . فهذأ الملك روعهم ووعدهم بالغوث العاجل . وفي سنة ١١٤ ه سار على رأس جوع لا تحصى للقاء المسلمين . وكان المسلمون قد اقربوا عند أد من مدينة تور ، وهنالك علم عبد الرحمن بأمر الحيش العظم المنى سيلمي . وكان المسلمون قد اقربوا عند أد وأولوا الحزم من زملائه ، أن عملوا الحند على ترك هذه الأنقال ، والاقتصار وأي الواقتين المسهم وخيولهم ، واكنهم خشوا النمد أو أن يشطوا عزائم الحند، واستسلموا على أسلحهم وخيولهم ، واكنهم خشوا النمد أو أن يشطوا عزائم الحند، واستسلموا المستمر . ولكن الاضطراب خطر خالد على سلامة الحيوش . نعم إن الحند محملهم غلما أنغم ، قد أنوا جهوداً لم يسمع مها ، فطوقوا مدينة تور ، وقائلوا حصومها المسلمون على أهلها كالضوارى المفترسة . وأمعنوا القتل فيهم . قالوا ، ولعل الله المسلمون على أهلها كالضوارى المفترسة . وأمعنوا القتل فيهم . قالوا ، ولعل الله أردا أن يعاقب المسلمون على أهلها بالمسامين على تلك الأثام . وكان طالعهم قد ولى

وعلى ضفاف بهر و الأوار و ( اللوار ) اصطف رجال اللغنين ، والتى المسلمون والنصارى ، وكلاهما جزع من الآخر . وكان عبد الرهمن ثقة منه بظفره المسلمون والنصارى ، وكلاهما جزع من الآخر . وكان عبد الرهمن ثقة منه بظفره المسلمو، هو البادئ بالهجوم ، فانقض بفرسانه على الفرنج بشدة ، وقابله الفرنج بللتين . وفي اليوم التال استونف التنال منذ الفجر بشدة ، وشق بعض مقدى المسلمين طريقهم إلى صفوف العدو وتوغلوا فيها . ولكن عبد الرحمن لاحظو المعركة الفنام المكلمسة في المعسكر العربي ، لأن العدو أخذ بهدها . فأحدث هذه الحركة خلا في صفوف المسلمين ، وخشى عبد الرحمن عاقبة هذا الاضطراب ، فأخذ يشم من صف إلى صف بحث جنوده على القتال ، ولكنه ما لبث أن أدرك أنه يستحيل عليه ضبطهم ، فارتد يحارب مع أشجع جنده حياً استقرت المعركة ،

<sup>(</sup>۱) مدينة بوردو .

حتى سقط قتبلا مع جواده وقد أثمن طعاناً . وهنا ساد الحلل في الحيش الإسلامي وارتد المسلمون في كل ناحية ، ولم يعاونهم على الانسحاب من تلك المعركة الهائلة سوى دخول الليل .

(وانتهز النصارى هذه الفرصة فطاردوا الحنود المهزمة أياماً عديدة ، واضطر المسلمون أثناء انسحامهم أن محتملوا عدة هجات ، واستمر الصراع بين مناظر مروعة حتى أربونة .

و وقد وقعت هذه الهزيمة الفادحة بالمسلمين ، وقتل قائدهم الشهير عبد الرهمن سنة ١١٥ هـ ثم أن ملك فرنسا حاصر مدينة أربونة ، ولكن المسلمين دافعوا عها بشجاعة فائقة ، حتى أرغم على رفع الحصار ، وارتد إلى داخل بلاده وقد أصابته خسائر كبرة (١٧)

وأورد المؤرخ كاردون من جهة أخرى فى كلامه عن الموقعة ، فقرة ذكر أنه نقلها عن ابن خلكان جاء فها : « لما استولى العرب على قرقشونة خشى قارله ( كارل ) أن يتوغلوا فى الفتح ، فسار لقتالم فى الأرض الكبيرة ( فرنسا ) فى جيش ضخ ، وعلم العرب بقدومه وهم فى لوذون (ليون) وأن جيشه يفوقهم بكثرة ، فعولوا على الارتداد . وسار قارله حتى سهل أنيسون دون أن يلنى أحداً إذ احتجب العرب وراء الحبال وامتنعوا بها ، فطوق هذه الحبال دون أن يلوى العرب ، ثم قاتلهم حتى هلك عدد عظيم منهم ، وفر الباقون إلى أربونة . فحاصر قارلة أربونة مدة ، ولم يستطيع فنحها فارتد إلى أراضيه ، وأنشأ قلعة وادى رذونة (الرون) ، ووضع فها حامية قوية لتكون حداً بينه وبن العرب (؟) .

ونعود بعد ذلك إلى الرواية الإسلامية فنقول إن المؤرّخين المسلمين بمرون على حوادث هذه الموقعة الشهيرة إما بالصمت أو الإشارة الموجزة . وعجب أن نذكر بادىء بدء أن موقعة تور ، تعرف فى التاريخ الإسلامى بواقعة البلاط أو بلاط

Conde : ibid , Vol. I, p. 86-88 ( )

<sup>(</sup> ۲ ) رامح 111:2129 ( Cardonne:ibld, V.I. p.129-131 ) وقد يحشأ طويلا في كتاب ونيات الأعيان لابن علكان في مظان وجود هذه التفاصيل الملم قدّر بها . ولمل كاردو ن وقد كتب في أواسط القرن الثامن هشر ، و ارتمان بمنطوطات عربية في المكتبة الملكية في باريس ، ثمه نقل من نسمة بلاين علكان فيها زيادات من الشمنة التي بين أيدينا . ولسنا نعلم من جهة أخرى أن لابن علكان مؤلفاً تاريخياً آخر يمكن أن يجزي مثل هذه التفاصيل .

الشهداء ، لكترة من استشهد فيها من أكار المسلمين والتابعين . وفي هذه التسمية ذاتها ، وفي تحفظ الرواية الإسلامية ، وفي لهجة العبارات القليلة التي ذكرت بها الموقعة ، ما يدل على أن المؤر خين المسلمين ، يقدرون خطورة هذا اللقاء الحاسم بين الإسلام والنصرانية ، ويقدرون فداحة الخطب الذي نزل بالإسلام في سهول تور . ويدل على لون الموقعة الديني ما تردده الأسطورة الإسلامية ، من أن الأذان لبث عصوراً طويلة يسمع في بلاط الشهداه (۱۷ . ونستطيم أن محمل محفظ المؤرخين المسلمين في هذا المقام ، على أنهم لم بروا أن يبسطوا القول في مصاب جلل نزل بالإسلام ، ولا أن يفيضوا في تفاصيله المؤلة ، فا كتفوا بالإشارة الموجزة ، ولم بالإسلام ، ولا أن يفيضوا في تفاصيله المؤلة ، فا كتفوا بالإشارة الموجزة ، ولم بلاسلام ، ولا أن يفيضوا في تفاصيله المؤلة ، فا تتفو خطب ، لاريب أنه كان ضربة للإسلام ولمطامع الحلاقة ومشاريعها . وإذا استثنيا بعض الروايات الأندلسية التي كتبت عن الموقعة في عصر متأخر ، والتي نقلناها فها تقدم ، فإن المؤرخين المسلمين يتفقون حيماً في هذا الصمت والتحفظ . وهذه طائفة من أقوالهم وإشاراتهم الموجزة :

قال ابن عبد الحكم ، وهو امن أقدم رواة الفتوح الإسلامية وأقرب من كتب عن فتوح الأندلس ما يأتى : ووكان عبيدة ( بريد والى إفريقية ) قد ولى عبد الرحمن بن عبد الله المكي على الأندلس ، وكان رجلا صالحاً فغزا عبد الرحمن المؤتمة ، وهم أقاصى علو الأندلس ، فعنم عنائم كثيرة وظفر بهم . . . . ثم خوج إليم غازياً فاستشهد وعامة أصحابه ، وكان قتله فيا حدثنا يحيى عن اللبث في سنة خسه عشر وماتة ، . . ثم يذكر الواقدى والبلاذرى والطيرى وهم أيضاً من أقدم رواة الفتوح شيئاً عن الموقعة . وقال ابن الأثير في حوادث سنة ثلاث عشرة وماتة مردداً لرواية ابن عبد الحكم . وثم إن عبيدة استعمل على الأندلس عبد الرحمن ابن عبد الله ، فغزا أفريحة وتوغل في أرضهم وغم غنائم كثيرة . ثم خرج غازياً ببلاد الفرنج في هذه السنة ( أعبى ۱۱۳ هـ ) ، وقبل سنة أربع عشرة وماتة وهو الصحيح ، فقتل هو ومن معه شهداء ، (٣) . وينس بابن خلدون الموقعة خطأ لابن الحبحاب والى مصر وإفريقية فيقول : وقدم بعده (أى بعد الهم ) محمد

<sup>(</sup>١) المقرى عن ابن حيان (نفح الطيب ج ٢ ص ٥٦).

<sup>(</sup>٢) فتوح مصر وأخبارها ص ٢١٦ ٢١٧ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير ج ٥ ص ٦٤ .

ابن عبد الله بن الحبحاب صاحب إفريقية فدخلها (أي الأندلس) سنة ثلاث عشرة ، وغزا إفرنجة وكانت له فيهم وقائع ، وأصيب عسكره في رمضان سنة أربع عشرة فولى سنتنَ<sup>(C)</sup>. ولدينا من الرواية الأندلسية ما قاله صاحب<sub>ً</sub> أخبار مجموعة ، عند ذكر ولاة الأندلس وهو : ١ ثم (أى ولها) عبد الرحمن بن عبد الله الغافي ، وعلى يده استشهد أهل البلاط الشهداء ، وأستشهد معهم والمهم عبد الرحمن »(٢٦). ونقل الضبي في ترحمة عبد الرحمن ما ذكر ابن عبد الحكم عن الموقعة(٣). وقال الحميدي وهو من مؤرخي الأندلس في حديثه عن عبد الرهن : ﴿ وعبد الرحمٰن الغافقي هذا من التابعين ... استشهد في قتال الروم بالأندلس سنة خمس عشرة ومائة »(<sup>4)</sup>. وقال ابن عذارى المراكشي : « ثُمْ ولى الأندلس عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي ، فغزا الروم واستشهد مع جماعة من عسكره سنة ١١٥ ، بموضع يعرف ببلاط الشهداء ،(°) وقال في موضع آخر : ، ثم ولي الأندلس عبد الرحمن هذا ( أي الغافقي ) ثانية وكان جلوسه لها في صفر سنة ١١٢ فأقام واليَّا سنتن وسبعة أشهر وقيل وثمانية أشهر ، واستشهد في أرض العدو في رمضان سنة ١١٤ ه. (٦). وقال المقرى فيما نقل : ﴿ ثُمَّ قَدْمُ عَبْدُ الرَّحْنُ بِنُ عَبْدُ اللَّهُ الغافق من قبل عبيد الله بن الحبحاب صاحب إفريقية ، فدخلها (أي الأندلس) سنة ثَلاث عشرة ، وغزا الإفرنجة وكانت له فيهم وقائع ، وأصيب عسكره في رمضان سنة أربع عشرة في موضع يعرف ببلاط الشهداء وبه عرفت الغزوة ،(٧٪. ونقل في موضع آخر : « و ذكرأنه قتل ( و الإشارة هنا خطأ إلى السمح بن مالك ) في الواقعة المشهورة عند أهل الأندلس بوقعة البلاط، وكانت جنود الإفرنجة قد تكاثرت عليه ، فأحاطت بالمسلمين فلم ينج من المسلمين أحد . قال ابن حيان ،

<sup>(</sup>١) ابن خلدون ج ٤ ص ١١٩ ، وفي نسبته الموقعة لمحمد بن الحبحاب خطأ بين لأن ابن الحبحاب كان عامل مصر ، ولم يندب لولاية إفريقية سوى سنة ست عشرة ومائة . ولم يل هو أو ولده الأندلس قط ( راجع ابن عبد الحكم ص ٢١٧ ) .

<sup>(</sup>٢) أخبار مجموعة في فتح الأندلس ص ٢٥.

<sup>(</sup>٣) بنية الملتمس رقم ١٠٢١.

<sup>(</sup>٤) جذوة المقتبس (طبع القاهرة) ص ٢٠٦. (ه) البيان المغرب ج ٢ ص ٢٧.

<sup>(</sup>٦) البيان المغرب ج ٢ ص ٢٨.

<sup>(</sup>٧) نفح الطيب ج ١ ص ١٠٩ .

فيقال إن الأذان يسمع بذلك الموضع إلى الآن ، . ونقل عن ابن حيان : « قال دخل الأندلس ( أى عبد الرحمن ) حزو لها ولايته الثانية من قبل ابن الحبحاب في صفر سنة ثلاث عشرة وماتة ، وغزا الإفرنج فكانت له فيهم وقائع جمة إلى أن استشهد ، وأصيب عسكره في موضع يعرف ببلاط الشهداء . قال ابن بشكوال وتعرف غزوته هذه بغزوة البلاط (٢٠٠) .

هذه الفقرات والإشارات الموجزة ، التي تكاد تتفق حميعًا في اللفظ والمعني ، هي ما ارتضت الرواية الإسلامية أن تقدمه إلينا في هذا المقام ، وإن كان في تحفظها ذاته ما يم عن تقديرها لرهبة الحادثوخطورته وبعد آثاره . وإذا كان صمت الرواية الإسلامية تمليه فداحة الخطب الذي أصاب الإسلام في سهول تور ، فإن الرواية النصرانية تفيض بالعكس فيتفاصيل الموقعة إفاضة واضحة ، وتشيد بظفر النصرانية ونجاتها من الحطر الإسلامي ، وترفع بطولة كارل مارتل إلى الساكين . وتذهب الرواية النصرانية ، ومعظم كتابها من الأحبار المعاصرين ، في تصوير نكبة المسلمين إلى حد الإغراق ، فنزعم أن القتلي من المسلين في الموقعة بلَّغوا ثلاثماثة وخُسة وسبعين ألفاً ، في حين أنَّه لم يقتل من الفرنج سوى ألف وخسائة . ومنشأ هذه الرواية رسالة أرسلها الدوق أودو إلى البابا جربجورى الثاني، يصف فها حوادث الموقعة وينسب النصر لنفسه ، فنقلتها التواريخ النصر انية المعاصرة واللاحقة ، كأنها حقيقة يستطيع العقل أن يسيغها . بيد أنها ليست سوى محض خرافة ، فإن الحيش الإسلامي كله ، لم يبلغ حن دخوله فرنسا على أقصى تقدر ، أكثر من مائة ألف ٢٦). والحيش الإسلامي لم بهزم في تور ولم يسحق ، بالمعنى الذي تفهم به الحزيمة الساحقة ، ولكنه ارتد من تلقاء نفسه بعد أن لبث طوال المعركة الفاصلة ، يقاتل حتى المساء محتفظاً بمراكزه أمام العدو ، ولم يرتد أثناء القتال ولم جزم . ومن المستحيل أن يصل القتل الذريع في حيش محافظ على ثباته ومواقعه ، إلى هذه النسبة الحيالية . ومن المعقول أن تَكون خسائر المسلمين فادحة فى مثل هذه المعارك الهائلة ، وهذا ما تسلم به الرواية الإسلامية . ولكن مثل هذه

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ج ٢ ص ٥٦ .

 <sup>(</sup>٢) وهذا انتقدير يأخذ به بعض المؤرخين الغربين أيضاً ، مثال ذلك المؤرخ الغرنسي
 . Mezerai
 . ماجع التعليقات في موسومة Bayle ، تحت كلمة Abderame

الحسائر لا ممكن أن تعدو بضع عشرات الألوف في جيش لم يزد على مائة ألف . وأسطع دليل على ذلك هو حدر الفرنج وإحجامهم عن مطاردة العرب عقيب الموقعة ، وتوجسهم أن يكون انسحال العرب خديعة حربية ، فلو أن الحيش الإسلامي انهي إلى أنقض ممزقة ، لبادر الفرنج مطاردته والإجهاز عليه . ولكنه كان مايزال من القوة والكثرة إلى حد نحيف العدو و رده (۱) . على أن خسارة المسلمين كانت بالأخص فادحة في نوعها ، تتمثل في مقتل عبد الرحن وحم كبير من زعاء الحيش وقادته . بل كان مقتل عبد الرحن أفدح ما في هذه الحسارة ، فقد كان خبر ولاة الأندلس ، وكان أعظم قائد عرفه الإسلام في الغرب ، وكان المرحل الوحيد الذي استطاع بهيئه وقوة خلاله ، أن مجمع كلمة الإسلام في المسابع ، ضربة شديدة لمثل الإسلام ومشاريع الحلالة في فافتناح الغرب (٢).

ويعلق النقد الحديث على هذا اللقاء بن الإسلام والنصرانية أهمية كبرى ، وينوه تحظورة آثاره وبعد مداها فى تغيير مصار النصرانية وأم الغرب ، ومن ثم فى تغيير تاريخ العالم كله . وإليك طائفة بما يقوله أكبر مورخى الغرب ومفكريه فى هذا المقام :

قال إدوارد جيبون ، إن حوادث هذه الموقعة وأنقلت آباءنا البريطانين وجبر اننا الغاليين (الفرنسين ) من نبر القرآن المدنى والدببى ، وحفظت جلال رومة ، وأخرت استعباد قسطنطينيه ، وشدت بأزر النصرانية ، وأوقعت بأعدائها بلور التفرق والفشل <sup>079</sup>. ويعتبر المؤرخ أرنولد الموقعة « احدى هاته المواقف

<sup>(</sup>١) قال ادوار جيبون تعليدًا على مزام الرواية الفرنجية وولكن تلك الفصة الحرافية يمكن ردها علم الثاقل الفرنسي (كاول ما دتر) إذ توجب من شراك الحادرة وضاباً بأن ورد خلفاء الإلمان إلى أرطانهم. ان سكون الفاتح ينم من فقه العماء والشوة، وأن أشتح تمزيق العدو لا يقع حين العام لا يقع حين العام الصفوف ، وإنما حين الاسحاب وتولية الادبار ».

<sup>(</sup>٢) راجع موسوم Bayle تحت كلمة Abderama ، فنها أيضاً إنكار الرواية الفرنجية من خدائر العرب . وفي هذه الموسومة تطيقات و ملاحظات شيئة الطائفة من المؤرخين الفرنسيين جمع كلها مل التنديد بمبالغة الرواية الفرنجية . و راجع أيضاً Pom Wissette : fibid , V.I. p. 797

Roman Empire - Ch. Lll. ( r )

الرهيبة لنجاة الإنسانية وضمانُ سعادتها مدى قرون »(١) . ويقول السر إدوار كويزى : « إن النصر العظيم الذي ناله كارل مارتل على العرب سنة ٧٣٧ وضع حداً حاسماً لفتوح العرب في غُرْب أوربا ، وأنقذ النصرانية من الإسلام ، وحفظ بقايا الحضارة القديمة ، وبذور الحضارة الحديثة ، ورد التفوق القديم الأمم الهندية الأوربية على الأمم السامية (٢). ويقول فون شليجل في كلامه عن الإسلام والإمبراطورية العربية : « ما كاد العرب يتمون فتح إسبانيا حبى تطلعوا إلى فتح غاليا و برجونية . واكين النصر الساحق الذي غنمه بطل الفرنج كارل مارتل بين تور وبواتيبه وضع لتقدمهم حداً ، وسقط قائدهم عبد الرحمن في الميدان مع زَهُوهُ جَنْدُهُ . وَبَدَّا أَنْقَذَكَارِلُ مَارَتُلُ بَسِيفُهُ أَمْمُ الغربُ النَّصِرَانِيةُ مِنْ قَبْضَةُ الإسلام الفتاكة ، الهدامة إلى الذروة » (٢٠) ، ويقول رانكه : « إن فاتحة القرن الثامن من أهم عصور التاريخ ، ففهاكان دين محمد ينذر بامتلاك إيطاليا وغاليا، وقد وثبت الوثنية كرة أخرى إلى ما وراء الرّين . فنهض إزاء ذلك الخطر فتي من عشيرة جرمانية هو كارل مارتل ، وأيد هيبة النظم النصرانية المشرفة على الفناء ، بكل ما تقتضيه غريزة البقاء من عزم ، ودفعها إلى بلاد جديدة »(<sup>1)</sup> . ويقول زيلر : «كان هذا الانتصار بالأخص انتصار الفرنجوالنصرانية . وقد عاون هذا النصر زعم الفرنج على توطيد سلطانه ، لا في غاليا وحدها ولكن في جرمانيا التي أَشْرَكُها في نصره »(٥). على أن هناك فريقاً من مؤرخي الغرب لايذهب إلى هذا الحد في تقدير نتائج الموقعة وآثارها . ومن هذا الفريق المؤرخان الكبير ان سسموندي وميشليه ، فهما لايعلقان كبير أهمية على ظفر كارل مارتل . ويقول جورجفنلي: وإن أثرة الكتاب الغاليين قد عظمت من شأن تغلب كارل مارتل على حملة ناهبة من عرب اسبانيا ، وصورته كانتصار باهر ، ونسبت خلاص أوربا من نبر العرب إلى شجاعة الفرنج، في حين أن حجاباً ألتي على عبقرية ليون الثالث( إمير اطور قسطنطينية ) وعزمه ، مع أنه نشأ جندياً يبحث وراء طالعه ، ولم يكد بجلس على

History of the Roman Commonwealth (1)

Decisive Battles of the World ( r )

Philosophie der Geschichte ( r )

History of the Reformation ( t )

Histoire de L'Allemagne ( 0 )

العرض حى أحبط خطط الفتح ، التى أثفق الوليد وسلمان طويلا في تدبيرها ه (١٠) وخمن مع الفريق الأول نكبر شأن بلاط الشهداء أعا إكبار ، وبرى أنها كانت أعظم لقاء بين الإسلام والنصرانية ، وبين الشرق والغرب ، في سهول تور وبواتيد فقد العرب سيادة العالم بأسره ، وتغرت مصائر العالم القدم كله ، وارتد نيار الفتح الإسلامي أمام الأمم الشهالية ، كما ارتد قبل ذلك بأعوام أمام أسوار قسطنطينية ، وأخفقت بذلك آخر علاولة بذلتها الخلافة لافتتاح أمم الغرب ، واحتماع النصرانية لصولة الإسلام . ولم تتح للإسلام المتحد فرصة أخرى ، لينفد إلى بلاط الشهداء . ولكنه أصيب غير بعيد بتفرق الكلمة ، وبينا شفلت إسبانيا المسلمة بمنازعاتها الداخلية ، إذ قامت فيا وراء البرنيه إمير اطورية فرنجية عظيمة موحدة الكلمة ، تهدد الإسلام في الغرب وتنازعه السيادة والنفوذ .

Byzantine Empire ( 1 )

## الفضاالسيابع

### الأندلس بن المدوالجزر

صدى بلاط الشهداء . اهمهم الحلافة بحوادث الأندلس . تعيين عبد الملك بن **قطن والياً للأ**ند**لس .** سير ابن قطن إلى الثبال . محاربته النوار في الثنر الأعلى وبسكونية . غزوه لأكوتين . هزيمته أثناء العودة . صراحته وعزله . ولاية عقبة بن الحجاج . حزم عقبة وإصلاحاته . غزوه لجليفية . تحصينه لقواعد الثغر . غزواته في غاليس . حوادث أكوتين . هبد الرحن اللخسي فارس الأندلس يغزو آدل. تحالف مورنتوس دوق بروڤاټس مع العرب . غزو القوات المتحدة لبرجونية . مهاجمة الفرنج لاڤليون واستيلاؤهم عليها . حصار كارل مارتل لأربونة . موقعة بين العرب والفرنج . هزيمة العرب . وفع الهمار عن أربونة . استيلاء كارل على مدن سبّانيا وتخريجا . عوده إلىالثبال . مسير عقبة إلى سبّانيا . استر داده لآرل . غزو الفرنج واللومبارد ليروڤانس . قدوم كارل مارتل . اوتداد المسلمين . هزيمة مورنتوس وتمزيق قوائه . مهاحة البشكنس لعقبة حين عبوره الجبال . وفاة عقبة . ولاية عبد الملك ابن قطن الثانية . حوادث إفريقية . صغط البربر على العرب . ذيوع الدعوة الخارجية بين البربر موقف البربر في أصانيا . أقوال ابن خلدون في ذلك . أقوال دوزي . اضطرام البربر بعوا ل الثورة . إخماد الثورة في المنرب الأقصى . ولاية إسماعيل بن عبيد الله فممنرم. عودة الثورة بزعامة ميسرة المدغري . استيلاء الثوار على طنجة . الحرب بين العرب والبربر . مصرع مهسرة . موقعة الأشراف . ولاية كلئوم بن عياض لإفريقية . الخلاف بين زعماء الدرب . مسير كلُّمُوم إلى المغرب . استثناف الحرب بين العرب والبربر . هزيمة العرب ومقتل كلثوم . امتناع الشاميين بسبتة . ولاية حنظلة بن صفوان لإفريقية . الثورة في إفريقية الوسطى . قتال حنظلة الثواد . هزيمة العربر ومصرع زعمائهم .

كان للخطب الحلل الذي أصاب الإسلام في بلاط الشهداء وقع عظم في بلاط دمشق . وفي جميع أرجاء العالم الإسلام، وكان ارتداد الإسلام أمام أسوار قسطنطينية قد وقع للمرة الثانية قبل ذلك بأربعة عشر عاماً فقط ، فكانت نكبة البلاط تتمة الفشل المؤلم ، الذي أصاب مشاريع الحلاقة في افتتاح أثم الغرب . على أنها لم تكن خاتمة الفتوح الإسلامية في فرنسا .

وأثار هذا الحطب في نفس هشام بن عبد الملك . أعا اهمام بشتون الأندلس ومصر الإسلام في الغرب ، فاختار غبد الملك بن قطن الفهري والياً للأندلس ، وأمره أن يعمل على حماية شبه الجزيرة ، وتوطيد هيبة الإسلام في تلك الأقطار النائية . فعر عبد الملك إلى اسبانيا ، في جيش منتخب من جند إفريقية ، في أواخر سنة ١١٤ هذا . وكان ثوار المقاطعات الشالية قد انهزوا فرصة مقتل عبد الرخمن الغلال جيشه ، وحاولوا أن ينزعوا عهم نير الإسلام ، فسار عبد الملك إلى الثغر الزاجون) وهزم الثوار في عدة مواقع . ثم عبر البرنيه إلى بسكونية ( بلاد الدين كنس) ٢٧ست ١١٥ هر ٧٣٣ م ) ، وكانت دائماً أشد المقاطعات الحبلية السكونية ) ، وأكثر ها خروجاً وانقاضاً ، فعاث فيا وشتت جندها وألحاهم إلى طلب السلاح ٢٧ . ثم سار إلى الانجيوك ، وكان الفرنج منذ موقعة البلاط ، يتطلعون إلى السردادها ، ويكثرون من الإغارة علمها ، فنظم حامياتها ، وحصن قواعدها . ثم أغار على أراضي أكويتن وعاث فها ، فاعترضه الدوق أودو ورده ، ولم يخاطر عبد الملك بالتوغل في أرض الفرنج لصخر جيشه ، فارتد إلى الحنوب ، ولكنه خسارة كبيرة ، فعاد إلى قرطبة دون أن يتمكن من إخضاعها .

ولم يطلّ عهد عبد الملك بعد عوده ، فقد كانصارماً ،شديدالوطأة ، كثيرالظلم والبطش (٧٠ . فسخط عليه الزعماء وأولو الرأى ، ودب الحلاف بين القبائل ، وبدت بوادر الفقتة . هذا إلى أنه لم يوقق إلى إخداد الثورة في الولايات الشمالية ، وتوطيد سلطان الإسلام فيها . فعزل في رمضان سنة ١٦٦ لسنين من ولايته . واختار عبيد الله بن الحبحاب عامل إفريقية ، مكانه لولاية الأندلس ، عقبة بن الحبحاب السلولى . فدخلها في شوال سنة ١٦٦ ( أواخر سنة ٧٤٤ م ) . وكان عقبة من طرازعيد الرحمن الغافي جندياً عظيماً ، نافذ العزم والحبية ، محمود الحلال والسيرة ، كثير العدل والتقوي (٩٠ . فأقام النظام والعدل . ورد المظالم ، وقعع الرشوة

<sup>(1)</sup> المقرح ۲ ص ۵۸ ، ابن الأثير ج ٥ ص ١٤ . ولكن ابن عبد الحكم يقول ان ولاية ابن قطل كانت صدة ١١٥ (ص ٢٧٧). و دفعا يرجع إلى أنه يقول كا قدمنا برقرع بلاط السيماء سنة ١١٥ . (۲) يسكرونية أو يسكروني أو يعكر نس أو بلاد المستكمين الماريية من الاستهام المشاديمة ، وقد كانت تشمل الرقمة المستدة في غرب البرنية بحاء الشاطح. إلى شرق الاسترياس ، وكانت أم أجزائها في كال الصدر ولاية نقال اللي يسميها المرب أحيانا نبره ، وكانت عندل إمارة مستلة يحكمها حل الأرجع زعم أو أبير قوطى ، وتشمل من مناطعات اسانيا المدينة ناقار وبسكاية كلاس.

<sup>(</sup>٣) المقرى ج ٢ ص ٥٨ .

<sup>( ؛ )</sup> المقرى ج ١ ص ١١٠ ؛ وعن ابن بشكوال ج ٢ ص ٥٨ .

<sup>(</sup> ه ) المقر ج ٢ ص ٨ ه ؛ والبيان المغرب ج ٢ ص ٢٨ .

والاختلاس ، وعزل الحكام الظلمة وألقاهم في غيابة السجن ، وأقام مكانهم حماعة من ذوى الحزم والنزاهة ، وأنشأ كثيراً من المدارس والمساجد . فاستقرت الأحوال وخبت الفتنة ، وتراضت القبائل . واعتزم عقبة في الوقت نفسه أن يعبد عهد الحهاد والفتوح العظيمة ، وأن يوطد سلطان الإسلام في الولايات الشهالية ، وفى غاليس ( فرنسا ) . فنظم الحيش وزاد فى قواته وأهبته ، وغزا جليقية وتوغل فيها ، واستولى على كثير من مواقعها ، ولكنه لم يستطع أن يسحق بقية النصارى الَّتي اجتمعت حول الزعم القوطي بلاي (أوبلايو) ، وما زالت معتصمة بأقاصي الحبال في شعب عرفت لمنعتها و بالصخرة ، ، متحدية كل أمير وقائد مسلم(١) . وحصن عقبة حميع المواقع الإسلامية على ضفاف نهر الرون ، واتخذ ثغر أربونة قاعدة للجهاد والغزو ، فحصنها وبعث إلها بالحند والمؤن والذخائر . وتقول الرواية الإسلامية إن عقبة لبث طوال حكمه الذي امتد خسة أعوام مثاراً على الجهاد والغزو ، وأنه كان نخوج للغزو كل عام ، حتى عاد نهر الرون رباط المسلمين أو معقل فتوحاتهم (٢)، بعد أن كان الفرنج قد استردوا ما بيد المسلمين فى تلكُ الأنحاء . ولا تفصل الرواية الإسلامية حوادث هذه الغزوات ، ولكن الروايات الفرنجية المعاصرة تلتى علمها شيئاً من الضياء ، وإليك ملخص الغزوات الإسلامية في غاليس في تلك الفترة حسما تقصه علينا تلك الروايات :

رأى الفرنج على أثر ما أصاب المسلمين في بلاط الشهداء ، أن الفرصة قد مستحت الإخراجيم من فرنسا . ولكن كارل مارتل شغل حيناً عجارية القبائل الوثنية فيا وراء الرين ، في فريزيا وسكسونية ، وشغل أودو رد العرب حينا غزوا أكوتين مرة أخرى بقيادة ابن قطن . ثم توفي أددو في العام التالى (سنة مرحمه) ، وتخلص كارل مارتل بذلك من منافسه القوى، وبادر إلى غزتو أكوتين ودخل بوردو عاصمها ، وأقام هونالد ولد أودو دوقاً مكان أبيه ، على أن تكون أكوتين تابعة للمملكة الفرنجية . وفي تلك الأثناء ولى الأندلس عقبة بن الحجاج ، وأخذ ينظم الأهمية لاسرداد الثنور الإسلامية الشالية . وفي سنة ١٩٧٥ (١١٧ هر) غزا العرب مدينة آرل للعرة الثانية ، بقيادة عبد الرحن بن علقمة اللمخمى والى

<sup>(1)</sup> البيان المغرب ج ٢ ص ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) المقرئ ج ٢ ص ٥٠ ؟ والبيان المغرب ج ٣ ص ٢٩ .

أربونة ، الموصوف بأنه « فارس الأندلس قى عصره » تنوماً بشجاعته الفائقة(١) واستولوا علمها . وكانت الولايات المحاورة لسبيمانيا الواقعة حول ضفاف الرون ، وكلها مزيج من القوط والبرجونيين ، تبزع إلى الحروج على كارل مارتل ، وتحاول التخلص من نبر الفرنج ، وكان الدوق مورنتوس أو مورنت أمير روقانس أقوىزعماء هذه المنطقة . محكم ما بن مهر الرون وجبال الألب، ويسعى إلى توطيد استقلاله . وتوسيع ملكه على نحو ما كان يفعل أودو في أكوتين ، فاتصل بالعربوتحالف معهم . وفي سنة ٧٣٦ م عبر الدوق وعبد الرحمن اللخمي الرون في جيش مشترك ، واستوليا على مدينة أثنيون رغم حصانتها<sup>(٢)</sup> . واحترق العرب بعد ذلك إقلىم دوفينه ، واستولوا على أوسنز وڤڤييه وڤالانس وڤينن وليون وغيرها ، وغزوا برجونية وحصلوا على غنائم لا تحصي (٣) . وعلم كارل مارتل بذلك أثناء انشغاله بالحرب في سكسونية ، فبعث أخاه شلدر اند في جيش ضخم ليصد العرب ، ثم لحق به حيش آخر ، وزحف الفرنج على أڤنيون في كثرة وهاحموها بشدة حتى سقطت في أيدبهم ، وقتلوا حاميتها المسلمة ، وتحصن العرب فى أربونة ، فسار إلىها كارل مارتل ، وحاصرها فقاومه المسلمون أشد مقاومة . وردوا كل هجاته . وأرسل عقبة في الحال جيشًا لإنقاذ المدينة ، فقصدها من جهة البحر . وجاز إلى الشَاطئ قبل أن يشعر به الفرنج حتى صار على مقربة من أربونة . فلما علم كارل ممقدم هذا الحيش الحديد ، بادر إلى لقائه ونشبت بينه وبين العرب موقعة هائلة ، فيما بين البحر وأربونة، هزم فيها العرب هزيمة شديدة ، وطاردهم الفرنج حتى الشاطئ ، فلم ينجمهم سوى شرادُم قليلة لحالت إلى السفن ، وذلك فى ربيع سنة ٧٣٧ (١٩١٩) . ومع ذلك فلم تسلم أربونة ولم بهن عزمها . فاضطر عندثذ كارل مارتل إلى رفع الحصار عنها ، وارتد إلى مهاجمة المواقع الإسلامية الأخرى، فاستولى على بزييه وأجده وماجلونة وخرب قلاعها ومعاهدها. وأحرق نيمة وآثارها الرومانية الفخمة ، فغدت حميعاً أطلالا دارسة ، بعد أن كانت أيام المسلمين زاهرة باسمة . وحول السهل الواقع غرب سيمانيا وشالها إلى قفر بلقع ليحول دُون تقدم المسلمين . وهنا وصلته الآنباء بوفاة تيودريك الرابع

<sup>(1)</sup> نفح الطيب ج ٢ ص ٥٩ و ٦٢ .

 <sup>(</sup>۲) وهي أي الرواية العربية « صفرة أبنيون » ( راجع نفح الطب ج ۱ ص ۱۲۸ ) .

Dom Vissette : ibid, V.I. p. 803 ( 7 )

ملك الفرنج المروفنجي (سبتمبر سنة ۷۳۷) ، فارتد مسرعاً إلى عاصمة ملكه ليتي تدابير خصومه ، ولم يتم ملكاً جديداً على العرش رغم وجود أعضاء من الأسرة المروفنجية ، بل آثر أن يترك العرش خالياً ، حتى تمهد الظروف له أو لبنيه اعتلاءه ، وتتوبج سلطان محافظ القصر الفعل بألفاب الملك.

وفى ذلك الحين كان عقبة بن الحجاج يتأهب لاستثناف الغزو ، واسرداد ما انتزعه كارل مارتل من قواعد سبيانيا . فني ربيع سنة ٧٣٨ م ( ١٢٠ ﻫ ) عبر عقبة جبال البرنيه في جيش ضخم ونقذ إلى سبمانيا ، وعبر الرون واسترد مدينة آرل للمرة الثالثة أو الرابعة . ثم استولى معاونة الدوق مورنتوس على أڤنيون وعدة معاقل أخرى في روڤانس . وكان كارل في ذلك الحين قد عاد إلى محاربة السكسونين ، فبعث لقتال العرب جيثاً بقيادة أخيه شلدىراند ، واستغاث يصهره وحليفه لوتراند ملك اللومبارد(١)، فغزا بروقانس من جهة الشرق ليضيق على قوات الدوق ، ثم أسرع كارل إلى الرون بجيش ثالث ، وزحفت الحيوش المتحدة على مواقع المسلمين، فاضطر عقبة إلى إخلاء بروڤانس والارتداد إلى ما وراء الرون ، واستولى الفرنج أيضاً على معظم سببانيا ، ولم يبق منها بيد المسلمين سوى أربونة ، ورقعة ضيقة من الأرضعلي الشاطئ بين أربونة والبرنيه ، ومزقت قوى الدوق مورنتوس ، وطارده الفرنج في شعب الحبال ، ففر ناجياً محياته ، واستولى الفرنج على أواضيه ، واصطدم عقبة حين عبوره العرنيه إلى الأندلس بعصابات قويةً من البسكونيين والقوط ، حاولت بتحريض الفرنج أن تسد دونه ممرات الحبال ، فتكبد في تمزيقها بعض الحسائر ، ولكنه ارتد بحيشه سالمًا إلى قرطبة . وكان هذا اللقاء الأخير بن العرب والفرنج في سهول الرون في سنة ٧٣٩ م ( ١٢١ هـ)<sup>(1)</sup> .

ثم نوفى عقبة بن الحجاج بعد ذلك بقليل ، و فلمت الحاعة مكانه عبد الملك ابن قطن ، فولى الأندلس للموة الثانية . وقبل بل ثار ابن قطن على عقبة في جمع

<sup>(</sup>۱) يسمى العرب لومبارديا أنكبردة ، واللومبارد بالأنكبرد ، محرنة عن النسمية الغدمة (لانجوبارد) Langobard ( راجع معجم ياللوت الحفران ج ۱ ص ۲۲۲) ،

كبير من أنصاره ، وكان عقبة قد ولاه على أمر عزله ، قيادة الجيش فىالشمال ، فلبث يتحين الفرص للخروج والثورة . فأسر عقبة وقتل ، أو أسر حَي توفى ، وانتزع أبن قطن ولاية الأندلس لنفسه ، ووقع هذا الانقلاب سنة ١٢٢ هـ(١)، وقبل بل سنة ١٢٣ . قال الرازى : « ثار أهل الأندلس بأميرهم عقبة في صفر سنة ثلاثوعشرين ، فيخلافة هشام بن عبد الملك ، وولوا علمهُم عبد الملك بن قطن ولايته الثانية ، وكانتولاية عقبة ستة أعوام وأربعة أشهر ، وتوفى بقرمونة في صفر سنة ثلاثوعشرين واستقام الأمر لعبد الملك «<sup>(٢)</sup>. وعلى أي حال فقد كان هذا الانقلاب بالنسبة للأندلس فاتحة عهد من الاضطراب والفنن والحرب الأهلية المتصلة كما سنرى .

وبجب لكي نعرف عوامل هذا الاضطراب ، أن نعود إلى حوادث إفريقية قبل ذلك بثلاثة أعوام أو أربعة . فني سنة ١١٦ه عُين عبيد الله بن الحبحاب عامل مصر والياً لإفريقية ، وقد بينا فها سلف كيف كان الدر يضطرمون سحطاً على سادتهم العرب ، وشرحنا طرفاً من عوامل هذا السخط ، وبينا كيف أن دعوة الحوارج ذاعت بن البر بر منذ أو احر القرن الأول ، فأقبلو اعلى اعتناقها لما تضمنت من مبادئ الحرية والديمقراطية ، والحث على مقاتلة الغاصبين للرياسة والحكم . كذلك رأينا كيفاستبسل البربر فى الدفاع عن حرياتهم ، وانقضوا على القائحين غير مرة ، وحطموا سلطانهم ، وفتكوا بقادتهم وجيوشهم ، ولم يخضعوا لنير العرب إلا بعد كفاح رائع ، استطال زهاء نصف قرن . ومع أن الأمر استتب للعرب آخر الأمر ، واستطاعوا أن يفرضوا سلطانهم ودينهم على العربر ، وأن يتخذوهم جنداً لحيوش الحلافة فىالغرب، فإن الىر ر لبثوا يعتبرون العربأجانب غاصين لحرياتهم ، ولبثت القبائل البربرية القاصية ، تضطرم دائمًا بنزعات الحروج والثورة . وكانت مثل هذه العواطف تحفز البرير في اسبانيا ، إلى محاصمة العرب والسخط عليهم والتربص بهم ، وخصوصاً لأبهم رغم قيامهم بمعظم أعباء الفتح، لم يفوزوا بكثير من مغانمه ، واستأثر العرب دونهم بالسلطان والحكم . وفى ذلك يقول ابن خلدون : ﴿ ثُمُّ نَبْضَتَ فَيْهُمْ ﴿ أَى الْدِيرَ ﴾ عروق الحارجية

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٢ ص ٢٩.

<sup>(</sup>٣) المقرى عن الراز ( نفج الطيب ج ١ ص ١١٠ ) . راجع أيضاً عن مصير عقبة ، نفح الطيب ج ٢ ص ٨٥ ، وابن الأثبر ج ٥ ص ٩٣ ، وابن خلد ن ج ٤ ص ١١٩ .

فدانوا بها ، ولقنوها من العرب الناقلة بمن سمعها بالعراق ، وتعددت طوائفهم ، وتشعبت طرقها من الإباضية والصفرية . وفشت هذه البدعة وعقدها رووس النفاق من العرب ، وجرت إليهم الفتنة من البربر ذريعة الانتزاء على الأمر ، فاختلوا في كل جهة ، ودعوا إلى قائدهم طفام البربر ، تتلون عليهم مذاهب كفرها ، ويلبسون الحق بالباطل فها ، إلى أن رسخت فيهم عروق من غرائسها . ثم تطاول البربر إلى الفتك بأمر العرب ، (٧٠ .

ويصف دوزي موقف البرير من العرب فيما يأتى : ١ اعتنق البرير سكان الأكواخ الحقيرة ، كل التعاليم محاسة لا توصف ، ولا ريب أنهم لحهالتهم وسذاحتهم ، لم يدركوا شيئاً من تضارب المذاهب ودقائقها ، مما تدركه وتسيغه أذهان مستنرة ، فن العبث إذاً أن نبحث عن أى الفرق كانوا يفضلون الانضهام إلىها ، وعما أذا كانوا من الحرورية أو الصفرية أو الإباضية ، فقد اختلفالرواة فيُّ ذلك . ولكنهم كانوا يفقهون من المبادئ . ما يسمح لم باعتناق المبادئ الثورية والديمقراطية ، ومشاطرة الآمال الحيالية التي يذيعها فقهاوهم في المساواة العامة ، وما يَّفنعهم بأن ظالمهم كانوا آثمن نصيبهم النار . ولما كان الحلفاء منذ عبَّان حميعاً غاصبين غير مؤمنين . فلم يكن جريمة أن يثوروا على الظالم الذي يسلمهم أراضهم ونساءهم . فقد كان هذا حقاً بل كان واجباً . ولما كان العرب قد أبعدوهم عن السلطة ، ولم يتركوا لهم إلا ما عجزوا عن أخذه مهم ، أعنى حكم القبائل ، فقد اعتقدوا بسهولة أن نظرية سيادة الشعب، وهي نظرية يعتنقونها في ظل استقلالهم الوحشي منذ غابر العصور ، إنما هي نظرية عريقة في الإسلام عريقة في الإيمان . وأن أقل ترتري بمكن رفعه إلى العرش ترأى الحاعة . وهكذا كان هذا الشعب الذي بولغ في ظلمه ، يشره متعصبون أنصاف فقهاء وأنصاف جند ، وينزع إلى رفع هذا النير باسم الله وباسم النبي . وباسم هذا الكتابالمقدس ( القرآن ) الذي اعتمد عليه آخرون في إقامة الطغيان الرائع «٢٦) .

فلما ولى عبيد الله بن الحبحاب إفريقية ،كانت القبائل البر برية تضطرم بعوامل الثورة ولا سها فى المغرب الأقصى ، فسير عبيد الله إلى مواطن الثورة فى قاصية المغرب جيشاً بقيادة حبيب بن أبي عبيدة الفهرى ، فأتحن فى هاتيك الأنحاء ومزق

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ج ٦ ص ١١٠ .

Dozy : Hist. V.I. p. 149 - 150 ( Y )

جموع الثائرين ، وعاد مثقلا بالغنائم والسبى ، وسادت السكينة حيناً في المغرب الأقصى . وسير ابن الحبحاب-بيباً في معظم قواته في غزوة بحرية إلى سردانية وصقلية ، وعسولده إساعيل والياً للمغرب الأقصى . ولكن هذه السكينة كانت ظاهراً خلباً فقَط ، فقد كان العربر يتوقون إلى الانتقام وبرقبون الفرص . وكان إسماعيل بحفزهم ويشرهم بعسفه وسوء تصرفه . وذاع فوق ذلك أنه ينوىأن يعتمر مسلمي الَّه بركالنصَّاري فيئاً وغنيمة ، وأن يفرض الأخماس علمهم . فذكا الهياج واستفحل ، وانتهز البربر فرصة غياب الجيش والقادة في صقلية ً، فأعلنوا الثورة والتفوا حول داعية من الحوارج الصفرية ، وهو سقاء يدعى ميسرة المدغرى ، وانقضوا على طنجة وهزموا حاميتها ، وقتلوا قائدهم عمر بن عبد الله . واستولوا علمها ودعوا لميسرة بالخلافة . ثم زحفوا على السوس ُوهزموا إسماعيل بن عبيد الله وقتلوه ، فقويت حموعهم واستفحل شأنهم . وذاعت الدعوة الحارجية في قفار المغرب ذيوعاً كبراً ، واضطرب سلطان العرب في معظم النواحي. فسر ابن الحبحاب في الحال جيشاً إلى المغرب الأقصى بقيادة خالد بن حبيب ، واستدعى حبيب بن أبي عبيدة وجيشه من صقلية ، ووقعت بـن خالد والـر بر بقيادة ميسرة معارك شديدة غبر حاسمة في ظاهر طنجة . ثم ارتد ميسرة إلىطنجة حيناً ، واغتاله بعض أنصاره لأمور نقموها منه ، وولوا مكانه خالد بن حميد الزناتي ، وهو من بطون زناتة . فىرز لقتال العرب ثانية ، ونشبت بـنالفريقـن في مكان يعرف بوادى سلف ، معارك هائلة هزم فنها العرب، وقتل خالد بن حبيب وجماعة كبيرة من الزعماء والقادة . وسميت الموقعَّة لذلك بغزوة الأشراف ( أوائل سنة ١٢٣ هـ)(١).

فلم رأى هشام بن عبد الملك عجز ابن الحبحاب عن ضبط الأمور ، استدعاه وأقاله ، واعترم أن محمد ثورة البر ر بأى الوسائل ، فعن لولاية إفريقية كالثوم لمبن عياض القشيرى<sup>77</sup>. وسره إليا في جيش ضخم من عرب الشام ، بقيادة ابن أخيه بكلج بن بشر القشيرى (جمادى الثابة سنة ١٣٣) واجتمعت إليه أثناء

<sup>(</sup>۱) این عبد الحکم س۱۲۷ و ۲۱۸ و این الاثیر ج ه ص ۷۰ و این خلدون ج ۲ ص ۱۱۰

<sup>(</sup>۲) مکذا یسیه این الأثیر (ج ه س ۷۰) ، واین خدادن (ج ۲ س ۱۹۱۱) ، والمقری (ج ۲ س ۵ ه ) ولکن این صد الح یسیه کلنوم بن عیاض القبی ( س ۲۱۸ ) . وکذا بشر این بلج نیسیه القیسی بدلا من الششری ( ص ۱۹۱۹ ) .

مسره قوات أخرى من مصر وطراباس ، حتى بلغ جيشه زهاء سبعن الفلال؟ وكان حبيب بن أبي عبيدة قد وقف بحيشه في منتصف الطويق ، متردداً لما رآه من استفحال أمر الدر بر ، فاستوقفه كلثوم حتى يصل إليه . وكان حبيب وزعماء العرب في إفريقية ، يتوجسون شراً من غلبة الشامين ، فاستقبلوا كلثوماً وبالمجا بغتور ، وأبدى بلج بالأخص جفاء وخشونة في معاملة أهل القبروان ، وثارت بينه وبين حبيب مناقشات عاصفة ، وكاد الحلاف يضطرم بين الفريقين ، وبرتد العرب لقتال بعضهم بعضاً لولا أن غلبت الحكمة إزاء الحطر الداهم (٧٠ . فسارت بقيادة خالد بن حميد الزناق ، ونشبت بين الفريقين على مقربة من طنجة في مكان يعرف بوادى سيسر ، معارك هائلة كان النصر فيها حليف البربر ، فمزق العرب يعرف بوادى سيسر ، معارك هائلة كان النصر فيها حليف البربر ، فمزق العرب يعرف بوادى سيسر ، معارك هائلة كان النصر فيها حليف البربر ، فمزق العرب المحرف إلى القبروان ، وفر بلح بن بشرونفر من الزعماء والقادة (٣٠) وارتدت فلول الخراى وعبد الرحمن بن حبيب في بقية من جند الشام إلى سبتة ، فامتنعوا بها واستغانوا بوالى الأندلس عبد الملك بن قطن ، ووقعت هذه النكبة في أواخر سنة الاولال الأندلس عبد الملك بن قطن ، ووقعت هذه النكبة في أواخر سنة ١٢٣ أو أوائل سنة ١٢٤ هر (٧٤١) م)

عندئذ سبر هشام بن عبد الملك والى مصر ، حنظلة بن صفوان الكلبي والياً لإفريقية ، فقدمها فى ربيع الثانى سنة ١٢٤ . وكانت دعوة الحوارج قد سرت أيضاً إلى إفريقية الوسطى ، بعد أن خرج المغرب الأقصى من قبضة الحلاقة ، وثار الدر بر فى كثير من النواحى . وخرج مهم فى ناحية قابس زعم يدعى عكاشة الفزارى . وخرج فى غرب القبر وان زعم آخر هو عبد الواحد بن يزيد الهوارى . فحشد حنظلة كل قواته ، ولتى الفزارى أولا ، وهزمه بعد معركة عنيفة ومزق حموعه . ثم التى بحيش عبد الواحد على مقربة من القبروان تمكان يعرفبالأصنام،

<sup>(</sup>۱) المقرى عن ابن حيان ج ٢ ص ٨٥

<sup>(</sup>۲) این عبد الحکم (ص ۲۱۹) ، واین الأثیر ( ج ه ص ۷۰ ) و راجع أیضاً دوزی : Hitt. V.I. v. 945

<sup>(</sup>٣) يشتق ابن عبد الحكر ( س ٣٢٠ ) وابن الأثير (ج ٥ ص ٧١ ) وابن خلدون (ج ٦ ص ١٦١ ) ، على أن كائترم بن عياض قتل في الموقعة ، ولكن المقرى يقول نقلا عن ابن حيان إن فر مع بلج إلى مبتة ، وعبر إلى الأندلس حيث توفي (ج ٢ ص ٨٥ – ٩٠ ) .

ويقال إن حموع البرير بلغت يومئذ ثلاثمائة ألف، وبلغ العرب أربعين ألفاً فقط (١). ونشب بين الفريقين قتال رائع ثبت فيه العرب، ومزق البرير وقتلت منهم حموع عظيمة ، وقتل عبد الواحد وأسر الفزاري وقتل بأمر حنظلة . وكانت هذه الموقعة الشهرة سنة ١٢٥ هـ ( ٨٤٢ م ) .

وليس من موضوعنا أن نتبع ما تلا من الحوادث في إفريقية (٢) ، ويكني أن نقول إن ثورة الحوارج لبثت على اضطرامها ، وظهر الثوار والمتغلبون في كل ناحية ، ولبثت إفريقية عصراً آخر فريسة الاضطراب والفوضي ، واضمحلت سيادة العرب ، ثم زالت غنر بعيد لتحل مكانها سيادة المستعربين من العربر. والموالى .

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ہے ٥ مس ٧١.

<sup>(</sup>٢) يفصل ابن خلدون هذه الحوادث في ج ٦ ص ١١١ وما بعدها ، وكذلك ابن عبد الحكم في أخبار مصر وفتوحها ص ٢٣٣ وما بعدها .

# الفيضل الثامِنُ الحرب الأهلسة

صدى حوادث إفريقية في الأندلس ، استناقة الشامين باين قفان ، إمرافه من دعوتهم ، فورة الوبر في الأندلس ، مقاوضة ابن قفان لبلج زعم الشامين واستدامهم . مع القوات المتحدة غاربة . الوبرة ، وفرة البحر وادعاؤ وبراية الأندلس ، مثن لبلج بن بطرائية ابن نقل الشامين بالجائد ، فورة المعين ورة ونفل ابني عبد الملك . المحدود بين الشامين والإنه الأندلس ، مثنا لبن قفل وولاية بلج . فروة أمية ونفل ابني عبد الملك . المحدود بن الشامين وحدود من محكومة قرطة ، خروج الزعاء في ضاف النواحي . الشامين والمواجع . مصرح بشامية أم فورة ، مثمة أي المشار الوبال الجديد . محالية أم فورة ، مثمة أي المشار الوبال الجديد . محكومة أن المؤلمة ، مؤلم الأنواح بين محالوت الشامين ، فضاف المؤلمة . مؤلم الشام المؤلمة . محكومة أن المؤلمة . محكومة أن المؤلمة . محكومة أن المؤلمة . محكومة المؤلمة . محكومة المؤلمة . محكومة المؤلمة يتم المؤلمة . المؤلمة بين المؤلمة بين المؤلمة والمؤلمة . والمؤلمة والمؤلمة . والمؤلمة والمؤلمة . والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة . والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة . والمؤلمة . والمؤلمة المؤلمة والمؤلمة المؤلمة والمؤلمة المؤلمة والمؤلمة المؤلمة والمؤلمة المؤلمة المؤلمة والمؤلمة المؤلمة المؤ

كان لهذه الفتنة التي اضطرمت في لفريقية بن العرب والبرب . وما افترن سما من الأحداث الحطيرة . صداها في شئون الأندلس . وكانت الأندلس تتبع يومئذ إفريقية من الوجهة الإدارية ، فكان لاضطراب الحكم في إفريقية أثره في اضطراب الحكم في الأندلس ، كما كان لثورة البربر في المغرب . أثر ها في تحريك البربر في الضفة الأخرى من البحر . وقد سبق أن يينا كيف كان البربر في شبه الحزيرة الإسبانية عبيشون سحطاً على العرب . لما استأثروا به دوسهم من معانم السيادة والحكم . وكيف كانت عصبية القبيل تمزق وحدة العرب أنفسهم ، السيادة والحكم عوامل المتنافس والتنازع ، تضطرم باستمرار بين الممنية والمفرية . وصرى الآن كيف كان صدى هذه العوامل المختلفة قوياً بارزاً في حوادث وسرى الآن لي معرك خطر من الفتن ، والحروب الأهلية الطاحة . والفوضى . تولى عبد الملك بن قطن الفهرى إمارة الأندلس للمرة الثانية على أثر وفاة تولى عبد الملك بن قطن الفهرى إمارة الأندلس للمرة الثانية على أثر وفاة عقب بن الحجاج سنة ١٢٧ أو ١٢٣ هـ ، وثورة الدر يومئذ على أشدها في المغرب

الأقصى . فلما هزم الحيش العربي في مفاوز طنجة للمرة الثالثة ، وقتل كلثوم ابن عياض والى إفريقية ومعظم قواده ، فر بَـلُـج بن بشر فى بقية من جند الشام إلى سبتة ، وأمتنع بها حسما أسلفنا ، فطاردهم البربر وشددوا الحصار علمهم حتى جهدوا وأشرقوا على الهلاك . واستغاث بلج وزملاؤه بعبد الملك بن قطن ورجوه أن يعاونهم على العبور إلى الأندلس . وكان عبد الملك مضريًّا شهد موقعة الحرَّة(١) قبل ذلك بستين عاماً ، وشهد ما ارتكبه جند يزيد في المدينة من رائع السفك و الإثم، فكان يبغض الشامين أشد البغض ، وكان فوق ذلك نحشى مطامعهم ومنافسهم ، فأبى إغاثهم بادئ ذي بدء ، وعاقب بالحلد والقتل زعيا من بني لحم ، أمدهم ببعض المؤلُّن . ولكنه من جهة أخرى خشى عاقبة تصرُّفه ، وأن يتهمه الحليفة بالعمل على إهلاك جنده . ولم يمض قليل حتى اضطرته الحوادث نفسها إلى استدعاء بَلْج وأصحابه . ذلك أن ثورة البربر كان لها فى الأندلس أكبر صدى ، فتحرك العربر في معظم الأقاليم الشمالية . وعصفت بالأندلس ريح ثورة بربرية دينية سياسية ، كتلك التي عصفت بإفريقية ، وإن كانت دونها شدة . واضطرمت الثورة بالأخص في جليقية وماردة وقورية وطَلَبْهرة ، وحشد الثوار حموعهم واختاروا لهم إماماً . واعترموا الزحف على طليطلة وقرطبة ثم الحزيرة . ليمهدوا لبرير العدوة سبيل القدوم إلى اسبانيا . ومعاونتهم على سحق العرب . واستطاع البر بر ، وهم فى عنفوان ثورتهم ، أن يهزموا كل الحملات . التي وجهها ابن قطن لإخضاعهم . وهنا ارتاع ابن قطن . وفكر فى الحال أن يستعن بجند الشام المحصورين في سبتة . وهم زهاء عشرة آلاف. فكتب إلى بلج يدعوه إلى معاونته ، واشترط عليه للعبور إلى الأندلس . أن يغادرها متى صلحت حال جنده ، وانتهت الثورة . فقبل بكنْج وقدم الرهائن من أصحابه لتنفيذ هذا الميثاق . وعمر بكنْج وأصحابه إلى الأندلس (سنة ١٢٣ هـ) ، وقدمت إلىهم المؤن والثياب. وانضموا إلى قوات ابن قطن بقيادة ولديه أمية وقطن . والتقت القوات المتحدة بالبرير أولا في شَــَذُونة (مدينا سدونيا) فهزم البربر، وأصاب الشاميون مهم غنائم كثيرة . ثم وقع القتال في ظاهر قرطبة مع حموع البرير الزاحفة عليها ، فهزموا أيضاً بعد مقاومة

<sup>( 1 )</sup> هن نساحية المدينة الشرقية وتدون بحرة واقع . وكانت موقعة الحرة سنة ٦٣ هـ ؛ وفيها هاجم جند يزيد بن معاوية المدينة بقيادة مسلم بن عقبة المرى ، واستباحوها وقنلوا من ألهلها خوصاً كبيرة ، وجودا الأموال ، وسهوا اللحرية ، وهتكوا الأعراض ؛ وكانت من أشمتع الوقائع .

شديدة ، ثم هزم الدر بر للموة الثالثة ، فى وادىسليط على مقربة من طليطلة ، وكانوا قد بدأوا حصارها ، وبذلك سحقت الثورة ، ومزق الدر ر وطوردوا فى كل مكان ، وانتمش بلج وأصحابه وقويت نفوسهم واشتلت شوكهم(<sup>(1)</sup>

وعندئذ طالب ابن قطن بنتفيذ الميتاق وجلاء الشامين عن الأندلس متوجلاً من بقائم . ولكن بالمجاكات تحدوه أطاع أخرى ، فناطل في الحلاء وسوف ، ثم كشف القناع فجأة ، وادعي أنه أمير الأندلس الشرعي بعهد من عمه كالنوم ، ثم كشف القناع فجأة ، وادعي أنه أمير الأندلس الشرعي بعهد من عمه كالنوم ، وأيده في ذلك ثعلبة بن سلامة وغيره من الزعماء . ثم نادى الشاميون مخلع ابن قطن وهو في وتولية بلج ، وأمحابه على ابن قطن وهو في قلة من جنده ، فقبضوا عليه بقصره بقرطبة ، وكان شيخاً قد أشرف على التسعين فلم رحوا شيخوخته بل قتلوه وصليوه ومثلوا مجته ، فتم الأمر بذلك لبلج بن بشر الششرى ، وتولى إمارة الأندلس في أوائل ذي القعدة سنة ١٢٣ ه (سبتمبر سنة ٧٤١ م) (٢٢)

ولكن الفتنة لم تنته بعد . فإن أمية وقطن ابنى عبد الملك فرا إلى الشهال ، وحشدا جوعهما في سرقسطة ، وآزرهما البلديون (العرب المحليون) والدر بر ، وانضم إليهما هماعة من الزعماء ،الذين أنكروا فعلة بلج بعبد الملك، مثل عبد الرحمن ابن علقمة اللخمي ، حاكم أربونة « فارس الأندلس في عصره » ، وكان قوى البأس كثير الأنباع . وانقسمت الأندلس بذلك إلى معسكر بن كبرين ، معسكر الشامين آ المتغلبين على الحكم ، ومعسكر العرب والعربر المحلين الذين اعتبروا الشامين ذخلاء غاصبن ، فعظمت الفتنة واشتد الاضطراب ، وسار أمية وقطن وأنصاره الى قرطبة لقتال الشامين في جيش قبل إنه بلغ نحو مائة ألف ، وأنصاره اللذفاع في نحو عشرين ألفاً ، والتي الفريقان على مقربة من وطبة في شوال سنة ؟٧٤ (أغسطس سنة ؟٧٤) و وشبت بيهما معارك

<sup>(</sup>۱) المقرى عن ابن حيان ج ٢ ص ٩٥ ، و البيان المغرب ج ٢ ص ٣٠ و ٣١ ، وراجع أيضاً : Dozy : Hist. V. I. p. 163

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الحكم ص ٢٢٠ ، وابن الأثير ج ٥ ص ٩٢ .

 <sup>(</sup>٣) ويعرف ولاه ألجند الشاميون أيضاً و بالطالمة البلجية ، تسبة إلى زعيمهم بلج ( ابن الإبار في الحلة السيراء - ليدن - (ص ٥١) .

شديدة ، وأبدى الشاميون شجاعة وجلداً . ولكن عبدالرحمن اللخمي صمم على قتل بلج. فحمل بجند أربونة على الشاميين ، وشق بيهم طريقاً إلى مكان بلج ، وأنحَنه طعاناً توفى منها بعد أيام . ومع ذلك فقد انتصر الشاميون على البلديين انتصاراً باهراً فارتدوا منهزمين . وعاد الشاميون ظافرين إلى قرطبة ، وقدموا عليهم ثعلبة بن سلامة العاملي ، وكان من أصحاب بلج الذين عبروا معه إلى الأُندُلس كما قدمنا . فتولى إمارة الأندلس ، وقبل في إمارته ما قبل في إمارة بلج ، من أنه ولها بعهد من الخليفة ، أو من كلثوم والى إفريقية يلها بعد بلج ، وكانت ولايته في شوال سنة ١٧٤ (١) . فقبض ثعلبة على زمَّام الأمور بحزم ، وحاول أن يضبط النظام والأمن ، وأبدى كثيراً من اللعنْ والاعتدال ، ولكن سلطان الحكومة المركزية كان قد تضعُّضع ، وأنقسمت الأندلس إلى مناطق عديدة للنفوذ ، ولبثث الغلبة فى الأقاليم الوسطى والشالية ، لحاعة من الزعماء الحارجين على حكومة قرطبة ، مثل أمية وُقطن ابني عبد الملك ، وعبد الرخمن بن حبيبالفهرى . وعبد الرحمن اللخمى حاكم أربونة ، واستمر يوازر هذا الفريق سواد العرب المحليين والبرير . ولم تمض أشهر أفلائل حتى اضطرمت الحرب مرة أخرى بن الفريقين المتنازعين ، ونشبت بيهما مواقع عديدة على مقربة من ماردة ، فهزَّ م الشاميون أولا واعتصم ثعلبة بقلعة ماردة ، ولكنه عاد فكر على خصومه وهزمهم هزىمة شنيعة ، وأسر وسبى منهم حموعاً كبرة ، وعاد ظافراً إلى قرطبة ، وقرر إعدام الأسرى ليلتي على خصومه درساً قاسياً . ولكنه قبل أن ينمكن من تنفيذ عزمه ، قدم إلى قرطبة حاكم جديد للأندلس ، هو أبو الحطار حسام بن ضرار الكلبي ، بعثه حنظلة بن صفوان والى إفريقية ، إجابة لحاعة من زعماء الأندلس ، خشوا عواقبالفتنة ، وما قد تؤدى إليه من استظهار نصارى الشمال . وإغارتهم على الأراضي الإسلامية (٢) ، وقبل إن الذَّى اختار أبا الخطار لولاية الأندلس ، هو هشام بن عبد الملك<sup>(٣)</sup>. اختاره قبيل وفاته بقليل ، إذ توفى في ربيع الثانى سنة ١٢٥ . وقدم أبو الحطار إلى لأندلس

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٢ ص ٣٢ و ٣٣ ؛ ونفح الطيب ج ٢ ص ٥٩ و ٦٠ ؛ وابن الأثير

ر ٢ ) ابن عبد الحديم من ٢٢١ ؛ وأخبار مجموعة من ٤٥ ؛ وابن الأبيار في ألحلة السيراء ص ٢١ ؛ وكذك Dozy: Hist, V. I. p. 168

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير ج ٥ ص ١٠٠ ؛ وابز الأبار ص ٤٨ .

في رجب ، ولم يكن مضى على ولاية ثعلبة سوى عشرة أشهر . فقبض في الحال على زمام السلطة . وأفرج عن نجوع الأسرىوالسبايا ، التي اعتزم أن يزهقها وينكل مها ثعلبة ، واهتم رَّ د السكينة والنظام ، وإخماد شوكة الزعماء الحارجين ، ففرق الشامين في محتلف الكور تمزيقاً لعصبتهم ، وأنزل جند الشام بالبيرة (غرناطة) ، وجند حمص بإشبيلية ولبُّلة ، وجند فلسطين بشذونة والحزيرة ، وجند الأردن برَّيُّه . وجند قنسرين بجيان ، وجند مُصَّر بعضهم في أكشُونية وباجة والبعض في تدمير . ونذكر أن ولاية تدمير ( مرسية )كانت قد تركت عند الفتح لصاحبها تيودمرٌ ، وفقاً للمعاهدة التي عقدت بينه وبن عبد العزيز بن موسى (١) ، ولكن تيودمبركان قد توفى ، وخلفه في حكم الولاية ولده أتاناجلد . واعتبر أبوالخطار أن نصُّ المعاهدة ، كان قاصراً على تيودمبر ، وأنه لا يسرى على خلفائه ، وطالب أتاناجلد بثأدية الحزية لحكومة قرطبة ، وأنزل جند مصر قسراً بقواعد تدمىر ، وأقطعهم أراضها ، وبذلك فقد القوط آخر معاقلهم الحرة في الحنوب ، وضمت تدمر إلى باق ولايات الأندلس ، تحت سلطان الحكومة المركزية(٢) . وتتبع أبو الخطار الزعماء الخارجين ، فقبض على ثعلبة ونفاه إلى إفريقية مع نفر من زملائه ، وأعلن أمية وقـطـن ابنا عبد الملك الطاعة ، ونفاهما مع أبي الخطار ، فولاهما الحكيم في بعض الولايات الشهالية . أما عبد الرحمن بن حبيب فاستطاع أن يتمي المطاردة وفر إلى تونس ، وهنالك أقام حيناً يرقب الحوادث ، حتى سنحت له فرصة الوثوب وانتزاع إمارة إفريقية من حنظلة ابن صفوان على ما سيجيء , وأما عبد الرحمن اللَّخمي فلبث مستقلا برباط الثغر في أربونة وما جاورها .

وسلك أبو الحطار فى البداية سبيل الحزم والاعتدال ، وسوى بين جميع القبائل فى المعاملة ، فرضى الحميع واجتمعت الكلمة على تأييده وطاعته ، وسكنت الفتنة واستقر النظام حيناً . ولكن نزعة العصبية ما لبثت أن حملته كما حملت أسلافه من قبل ، فال إلى قومه العانية ، وتنكر لخصومهم من المضرية ، واضطرمت الأحقاد .

 <sup>(</sup>١) أوردنا نس هذه الماهدة في ص ١٩٥٥ م من هذا الكتاب . وراجع في توزيع القبائل على
 الكور ، ابن الأبار في الحلة السيراء ص ٢٦ . وكذلك : Conde : ibid, V.I. p. 112

Aschbach: افاط. و كذلك Condecibid, quot Isodorus, V.I. p. 112 (note) ( ۲ ) V. I. p. 92

والمنافسات القديمة . وحدث أن اعتدى أبو الخطار على زعيم من زعماء المضرية بالإهانة والضرب لأنه تدخل لحاية رجل من بني قومه . وهذا الزعيم هو الصَّمَّــل ابن حاتم بن شمر الكلافي، وجده شمر بن ذي الحوشن من أشر اف الكُوفة، وكان قد اشترك في قتل الحسن بن على في كوبلاء ، ثم نزح بأسرته إلى الشام حيفة الانتقام ، فلما ولى كلثوم بن عياض القشيرى حكم إفريقية . كان الصميل بين أشراف الشام الذين انتظمواً في جيش بلج القشيري، ثم جازوا معه إلى الأندلس(١) . وكان الصميل فارساً شجاعاً وزعيماً ذا نجدة ، يلتف حوله المضرية وبعض النمنية ، من خصوم أبى الحطار ومنافسيه مثل جذام ولحم . فلما اعتدى أبو الحطار عليه بعث إلى قومه في مختلف الأنحاء ، وأيدته المضرية وحلفاؤهم في الحروج ، وتفاهم مع باقى الزعماء الناقمين على أبى الحطار ، ومنهم ثوابة بن سلامة الحذامى زعيم جَدَّام . وكان بمنياً ولكنه كان يحقد على أبي الحطار . لأنه عز له عن ولاية إشبيلية . وتكفل ثوابة بمحاربة أي الحطار ، وقد منه المضرية ، وزحف بجموعه على قرطبة ، فلقيه أبوالخطار بقواته فى شذونة على ضفاف وادى لكه فى رجب سنة ١٢٧ . ونشبت بين الفريقين معارك شديدة انتهت بهزيمة أي الحطار وأسره ، ودخل ثوابة قرطبة وارتضته المضرية أسراً للأندلس مكان أى الحطار ، ووافق عبد الرحمن بن حبيب الفهرى أمر إفريقية على هذا الاختيار . وكان قد استطاع فى تلك الفترة أن ينتزع ولاية إفريقية من حنظلة بن صفوان . ولكن أبا الخطار استطاع أن يفر من سمنه عمونة نفر من أصدقائه . فذهب إلى باجة وحشد حموعه ، وقصد إلى قرطبة ، فلقيه الصميل في المضرية وثوابة في أنصاره من اليمنية ، ووقعت بينهما معركة غير حاسمة . وعندئذ دعا بعض النمنية من فريق ثوابة إلى وقف القتال ، ونعي على أنصار أبى الحطار أنهم يقاتلون ثوابة . مع أنه يمني مهم ، وقد عفا عن أبي الحطار وعف عن دمه حين كان في قبضته ؛ فأحدثت هذه الدعوة أثرها ، وانفض عن أبي الحطار جنده . واضطر أن يعود إلى باجة وهنالك لبث ينتظر مجرى الحوادث(٢) .

ولم يمض سوى قليل حتى توفى ثوابة فى أوائل سنة تسع وعشرين ومائة .

<sup>(</sup>١) ابن الأبار في الحلة السيراء ص ٤٩؛ والمقرى عن ابن حيان في نفج الطبيب ٢ ص ٦٢.

<sup>(</sup>۲) المقرى ج ۲ ص ٦٠ و ٦١ ، وابن الأثير ج ٥ ص ١٣٦ ، والبيان المفرب ج ٢

بعد أن حكم الأندلس زهاء عام ونصف . وهنا نشب الحلاف بين الزعماء والقبائل كرة أخرى ، وأصرت العنبة على أن يكون الأمير مهم خلفاً لأمير مم المتوف ، وأصر الصميل أن يكون الأمير من المفيرية ، واشتد الزاع بين الفريقين ، ووقعت بيهما مصادمات ومعارك عديدة ، ولبت الأندلس يضعة أشهر دون أمير رسمى ، وتولى الأحكام فها عندئذ عبد الرحن بن كثير اللخمي باتفاق الفريقين . ولما تفاقم الخلاف ، وخشى الزعماء عاقبة الفتنة والحرب الأهلية ، انفقوا على تولية يوسف امن عبد الرحمن الفهرى أحد زعماء المفرية ، فولى إمارة الأندلس فى ربيع الثانى سنة ١٩٧٩ (ينابر ٧٤٧ م) دون مصادقة أو مراجعة من دمشق أو إفريقية ، وكانت حكومة دمشق قد اضطربت يومئذ شئولها ، وأتحذت نفر الدوء تبلو وضعف إشراف الحكومة المركزية على الولايات النائية ، فاستقلت إفريقية ، والأندلس كل بشئومها ، حتى يستبن المصير ، وتستقر الأنور :

## الفضيل لناسع

#### خاتمة عصر الولاة

أصل يوصف الفهرى. عبد الرحم بن حبيب واستيلاوه مل أفريقية . استثنار يوصف بالسلمة . تمرك ألونية ، خررج أي الحفاد (بابن حريث . التغاه المضرية واليمينة في مثلات . ويرحف الإدارية وطالبا . تقسيم استانيا الحديد . [صلاحه لعييش . [رداله بيوعاً لل التغال . فرود الاستكنس والقوط . المتيلاه الفراج على المواقع الإسلامية في صيانيا . إفسارات أمر الخلافة في المشرق . صغط التوحاء على المتيلة وصفها . فروة عروة بن الوليد في بابغ . استيلاوه على إليبيلية . مريته ومصره . الاورة في الإسلية وصفها . فروة عروة بن الوليد في بابغ . استيلاوه على البيلية . مريته ومصره . الاورة في عاصرة الارائي الصبيل في سرقسفة . هزية السبيل واستيلاه الدوار على مرقسة . إدهاء عامر لولاية . عاصرة الارائي الصبيل العابلية . سبر يوصف إلى مرقسفة . أسر وصفة . أسر زحماه الدورة . وصعرهم . اجناغ ومدن والصبيلي في طلبلة الإنسان وعلم عامل ان أربونة . انتقال بين بين وأمير أكوين . معرع أفر عرف . خيانة النصارى في أربونة . مقوطها في له لفرته . انشاء ميادة الإسلام فينا وامير أكوين . مصمع أفر عرف . خيانة النصارى في أربونة . مقوطها في له لفرته . انشاء ميادة الإسلام فينا وراء الملكة . البدية . قضارى النال . امتناهم جنسان بطبيقة . إغارتهم ط الأوافي الإسلامية . نمو الملكة . المساكنة . في الملكة . المساكنة . المساكنة . أغارتهم ط الأوافي الإسلامية . نمو الملكة . المساكنة . ال

وبحب أن نقف قليلا عند شخصية يوسف بن عبد الرحن الفهرى هذا ، الذي المتال بولايتها زهاء عشرة أعوام ، وكان المتال بولايتها زهاء عشرة أعوام ، وكان آخو هذا اللبت من أمرائها ، وعلى يده انتقلت إلى عهد تجديد ، ودولة جديدة . فعظم الروايات على أنه ولد عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع الفهرى فاتح إفريقية . ويويد هذا القول من مؤرخى الأندلس ابن القوطية ، وابن حزر ، والرازى ، وابن الفرضى . ولكن ابن حيان ترتاب في هذه النسبة ويقول لنا إنه لم يقف على ما يؤيد بنوة يوسف لعبد الرحمن بن حبيب ، أو صلته جهذا الفرع ( كل سيا المتقدمن مهم جهذا الفرع ( كل سيا المتقدمن مهم جهذا الفرع ( كل سيا المتقدمن مهم

 <sup>(1)</sup> نقل ابن الأبار في الحلة السيراء أفوال ابن الفوطية وابن حيان وابن حزم في هذه
 النقطة – الحلة السيراء من ٣٥ و ٤٥ – وواجع أقوال ابن الفرضي والرازى في نفح الطيب ج ٢ –

على صحة هذه النسبة بجعلها في نظرنا أقوىوأرجح. وإذن فيوسف بن عبد الرحمن خاتمة ولاة الأندلس هو ولد عبد الرحمن بن حبيب، الذي تتبعنا أخباره فها تقدم خلال الحروبالأهلية ، التي اضطرمت منذ قدوم بَكْج القشيري إلى شبه الحزيرة . وقد أسلفنا أنه فر إلى تونس اتقاء لنقمة أبى الحطار ، وهنالك لبث برقب الحوادث مدى حين ، فلما جاءت الأخبار إلى إفريقية عقتل الحليفة الوليد بن يزيد بن عبد الملك ( في جمادي الآخرة سنة ١٢٦ ) ، رأى عبد الرحمن الفرصة سانحة للعمل ، فدعا أنصاره وحشد حموعه لقتال حنظلة بن صفوان والى إفريقية ، وزحف على القبروان ، وخشى حنظلة عاقبة الفتنة ، فانسحب مع أصحابه إلى الشام دون قتال ، ودُّخل عبد الرحمن القبروان (سنة ١٢٧ هـ) وأعلن ولايته لإفريقية ، وأيدته المضرية ، وبعث إلى النُّغور عمالًا من أقاربه وأنصاره . ولم يختر يزيد بن الوليد ، الذي ولى الحلافة عقب مقتل أبيه ، والياً لإفريقية نزولا على حكم الواقع. فلما خلفه مروان بن محمد بعد ذلك بأشهر ، كاتبه عبد الرحمن وهاداه وأظهر له الطاعة فأقره على ولايته(١). ولبث عبد الرحمن مستقلا محكم إفريقية أكثر من عشرة أعوام ، وفي عهده وقعت بإفريقية ثورات وقلائلُ كثيرة ، فأخدها جميعاً وغزا صقلية وسردانية . ولما دالت دولة بني أمية أعلن الطاعة لبني العباس ، ودعا لهم بإفريقية . ولكنه لم يلبثأن قتل غيلة في شهر ذي الحجة سنة ١٣٨ (٧٥٥ م). وأما ابنه يوسف فقد فر منه مغضباً لأمور نقمها عليه ، ودخل الأندلس يبحث وراء طالعه فىحوادثها ، وكان مثل أبيه فارساً هماماً وخطيباً مفوهاً<sup>(٢)</sup>. فلم يلبث أن ظهر بن أنجاد المضرية وسادتهم ، ولازم الصميل وصادقه حتى عظم نفوذه . وانتهى بأنَّ ظفر بإمارة الأندلس في ربيع الثاني سنة ١٢٩ ، وهو يومئذ في السابعة والخمسين من عمره .

وكانت مصابرالحلاقة الأموية بهزيومتذى بدالقدر، وقد شغلت ما يواجهها من خطر الفناء الداهم عن حوادث الأندلس، ، فلم تحاول تدخلاً أو اعتراضاً على ما محدث فى ذلك القطر النائى، ولم يكن يوسف نحاجة إلى مصادقة أو مراجعة .

عس ٦٦. ويقر ابن طارى هذه النسبة أيضاً ( البيان المغرب ج ٣ ص ١٠٧ ) وكفلك صاحب أخبار مجموعة ( ص ٢١ ) .

<sup>(</sup>۱) البلاذري في فتوح البلدان ص ۲۴۳ .

<sup>(</sup>٢) نفح العليب ( عن الرازي ) ج ٢ ص ٦١ ، وابن الأبار في الحلة السيراء ص ٥٥ .

وكان المتفق عليه بنن النمنية والمضرية أن يتعاقبا في الولاية فيمكث يوسف عاماً فقط ثم يُرد الأمرّ إلىّ التمنية<sup>(١)</sup> . ولكن المضرية وعلى رأسهم الصميل مرجع الزعامة والأمر يومئذ، لم يفكروا بلاريب في تمكن العنية من الرياسة بأىالصور ، وكذلك لا ريب في أن يوسف بن عبد الرحمن لمّ يفكر بعد أن ظفر بالإمارة أن ينزل عنها طائعاً محتاراً ، بل بادر منذ البداية إلى استخلاص حميع السلطات لنفسه ، فنزع ولاية ريُّه من يحيي بن حريث الحذابي أحد الزعماء النمنية ، وكان ينافسه ويعارض إمارته ، فأقطع ريه ثمناً لموافقته . فلما نزعت منه ريه ثار قومه من البمنية والتفوا حوله . وهنا أيضاً ظهر أبو الخطار الأمىر المعزول على مسرح الحوادث ، وكان يقيم كما قدمنا في باجة ، بغرب الأندلس . فلما علم بتولية يوسف وخروج ابن حريث مُ يتحرك للعمل ، وفاوضه ابن حريث ولكنهما لم يتفقا ، إذ أصر كل مهما على ترشيح نفسه للإمارة ، بيد أنهما اجتمعا على قتال يوسف. ابن عبد الرحمن ، وحشد كل منهما حموعه من الفريق الذي يؤازره ، وزحفا على قرطبة . وحشد يوسف والصميل حموع المضرية ، وبالغكل فريق في الأهبة ، والتقيا أخبراً فى شقندة بالقرب من قرطبة (سنة ١٣٠ هـ ٧٤٧ م) ونشبت بينهما موقعة هائلة تبالغ في روعتها الرواية الأندلسية ، إذ تقول لنا : ﴿ وَإِنَّهُ لَمْ يُكُ بالمشرق ولا بالمغرب، حرب أصدق منها جلاداً ولا أصر رجالا ، طال صر بعضهم على بعض إلى أن فني السلاح ، وتحاذبوا بالشعور ، وتلاطموا بالأيدي ، وكل بعضهم عن بعض ١٣٠٠ . واستمر القتال حيناً سحالاً بن الفريقين ، ثم داهمت المضرية ذات يوم جموع البمنية على غرة ، فأوقعت بها ، وأسر أبو الحطار وابن حريث وكثير من أصحابهما ، وقتلوا حميعاً بأمر الصميل ، وجردت النمنية من زعمائها ، واستقر الأمر ليوسف ، ولكنه كان يخشى الصميل ، لأنه كان بنفوذه وكثرة عصبته ، يقبض على ناصية الموقف ، فرأىأن يبعده عن قرطبة ، وأقطعه ولاية سرقطسة وأعمالها ، فسار الصميل إلى سرقسطة واستقل يوسف بالأمر .

ونشط يوسف إلى ضبط النظام ، وإصلاح الشئون فى ظروف صعبة . وكانت السلطة المركزية,قد اضمحلت ، وهبت ريح الفتنة من كل صوب .

<sup>(</sup>١) ابن الأثيرج ٥ ص ١٨٣.

<sup>(</sup>٢) المقرى عن ابن حيان ج ٢ ص ٩١ .

واستقل كثير من العمال بالنواحي ، وتحرك النصاري في الولايات الشمالية، وعصف الفحط فوق ذلك بالأندلس سنة ١٣٣ هـ (٧٥٠ م) ، واستطال زهاء عامن ، فأجدبت السهول والوديان ، وأمحلت الزراعة ، وفتك الحوع بالمدن والقرى ، وهبطت عندئذ على شواطئ الأندلس عصابات بحرية ناهبة كثيرة من أمم الشمال، وعالت في الشواطيء والثغور والمدن القريبة(١٠). ولكن يوسف أبدى في مغالبة هذه الصعابوالمحن همة فاثقة ، فطاف بالأقاليم وعزل الحكام العابثين ، وقمع المظالم والفوضي ما استطاع ، وأصلح الطرق الحربية ، لتكون ممهدة لحملاته حيمًا اضطر إلى الحرب، وعدل نظام الضرائب فاقتضى ثلث الدخل من كل ولاية ، ولكنه أمر بمراجعة السجلات القديمة ، واستبعاد الأموات منها ، وكانت الضرائب ما تزال تجني طبقاً للإحصاء القدّم ، فكان في ذلك إرهاق للسكان ، لأن عددهم تناقص منذ الفتح، فقرر يوسفأن تجيى الضرائب عن الأحياء فقط، وأسقطها عمن توفوا ، واكتسب بذلك عطف كثير من النصارى<sup>(٢)</sup>. وأعاد يوسفأيضاً تنظيم الأقاليم الإداري ، فقسم اسبانيا إلى خس ولايات كما كانت أيام القوط ، وكمَّا قسمت عند الفتح مع تعديل في حدودها ، فأصبحت كما يأتي : ولاية الأندلس وهي ولاية « باطقة » Baetica القدعة ، وتقع بن نهر وادى يانة والبحر الأبيض المتوسط، وأشهر قواعدها قرطبة ، وقرمونة ، وإستجة ، وإشبيلية ، وشَذُونة ، ولَبُلُمَة ، ومالقة ، وإلبرة ، وجيَّان . وولاية طليطلة ، وهي ولاية قرطاجنة القديمة ، وتمتد من جبال قرطبة في شمال شرقي ولاية الأندلس حتى نهر دويره (الدورو) ، وجبال وادى الحجارة شالاً ، وأشهر قواعدها طُلْمَبطلة ، ومرسبة ، ولوَرْقَة، وأوريولة، وشاطبة، ودانية، ولكَفنت، وبلنسية، وشَقُوبية، ووادى الحجارة َ ، وقُونْقَة . وولاية ماردة وهي ولاية اوجدانيا أو جلِّيقية القديمة ، وتمتد فها وراء بهر وادى يانة شرقاً حتى المحيط، وأشهر تواعدها ماردة ، وباجة، وَأُشْبُونَة ، وأَسْتُرُقه ، وسُمُّورة ، وشلمنقة . وولاية سَرَقُسطة ، وهي ولاية كانتبريا القديمة ، وتمتد من منابع بهر التَّأْجُه شرقاً ، على ضفى بهر إيبرو حتى

 <sup>(</sup>۱) إيزيدور الباجي . داجم : Aschbach: ibid, V.I.p. 192 ، وكذا البيان المغرب
 ٣٦ ص ٣٨

Conde: ibid, V.I. p. 121 - Aschbach, quot. Isidorus, ibid.V.I. p. 101 ( )

جبال البرنيه وبلاد البشكنس، وأشهر قواعدها سرقسطة، وطرَّكونة، وجبرندة، و رشلونة ، وأرقلة ، ولاردة ، وطُرطُوشة ، ووشقة . ثم ولاية أربونة وهي ولاية النغر، وتقع شمال شرقى جبال البرنيه حتى البحر، وتشمل مصب نهر الرون، وأشهر قواعدها أربونة ، ونيمة ، وقُرْقَشُونة ، وأجدة ، وبزيبه ، وماجلونة(١). وعنى يوسف بتنظيم الحيش وإصلاحه أشد عناية ، وحشد قوات جديدة ليستطيع قمع الثورة في الداخل وحماية الحدود الشهالية ، وسير إلى الشهال جيشاً بقيادة ولده محمد أنى الأسود ، وسلمان بن شهاب ، والحصن العقيلي . وكان النصاري قد انتهزوا فرصة الاضطراب الداخلي ، وأغاروا على الأراضي الشالية ، واستولوا على كثير من القلاع والحصون ، ووصلوا في تقدمهم حتى ضفاف نهر دو ره (الدورو) . وثار البشكنس والقوط فها وراء البرنيه واستدعىأمبر هم الكونت آنز عوند ، ملك الفرنج بهن الملقب « بالقصر » لمحاربة المسلمن ، وكان أنز عوند هذا من نبلاء القوط ، فأنهز فرصة اضطراب الحوادث في اسبانيا ، واستولى على قواعد سبمانيا المسلمة ، وهي نيمة وأجدة وما جلونة وبزييه وما حولها ، وأنشأ منها مملكة صغيرة ، والتف حوله السكان النصارى ، واستطاع موازرة الزعماء المحلين ، أن يقضى على سلطان المسلمين في تلك الأنحاء . ولكنه رأى أنه لا يستطيع الاحتفاظ بمملكته الصغيرة ، والعرب على مقربة منه في أربونة أقوياء نخشى بأسهم ، وكذلك توجس شراً من جاره أمر أكوتن ، إذ كان يطمح إلى ضم هذه الأراضى إلى أملاكه ، فلم بر خبراً من الانضواء تحت لواء ملك الفرنج بيين ، و استدعائه لمعاو نته (۲) .

وكان يين قد خلف أباه كارل مارتل كمحافظ للقصر الفرنجي ، ولكنه لم يلبث أن قبض على مليكه شلدريك الثالث آخو الملوك المروفنجية ، وزج به إلى ظلام الدبر ، وانترع العرش لنفسه (٧٥١ م) . فلما استدعاه آنز بموند ، استجاب لدعوته ، ورحب بتلك القرصة ليتم ما بدأه أبوه من إجلاء المسلمين عن غاليس ، وغزا الانجدوك ، وهاجم المواقع الإسلامية مع حليفه آنز بموند ، وفتك بالمسلمين في تلك الأنحاء (٧٥٣ م) . وقاومته الحاميات الإسلامية أشد مقاومة ، ولكنها لم تثبت طويلا لعزلها ، وحرمانها من كل معاونة ومدد ، واستولى الفرنج على تلك

<sup>(</sup>١) سبق أن أشر نا إلى تقسيم اسبانيا الإدارى الذي أورده البكري ، راجع الهامش في ص ٧٠

Dom Vissette: ibid, V.I. p. 822 ( Y )

القواعد والمعاقل كلها خلا أربونة ، فإنها لبشت بيد المسلمين أعواماً أخرى . ولم يستطع الحيش الذى سبره يوسف إلى الشهال ، أن يحقى الغاية المنشودة ، بل رد تخسارة فادحة وقتل قائده سلمان بن شهاب ، ونجا الحصن العقيل وفرسانه بصعوبة (٧٠ . وترك الشهال لمصيره ، واستغرقت الثورات والحروب الداخلية اهمام يوسف وكل نشاطه وموارده .

ذلك أن الأحقاد والمنافسات القديمة التي هدأت حيناً بتولية يوسف ، عادت فاضطرمت حن استأثر يوسف وحليفه الصميل بكل سلطة وولاية، وكان المفهوم أن ولاية يوسف لإمارة الأندلس إنما هي حل مؤقت لحالة طارئة حتى يأتى الأمىر الشرعى الذى مختاره الحليفة ، ولكن الحلافة الأموية لقيت مصرعها غير بعيَّد (١٣٣هـ - ٥٠مم) ، وتفاقم الاضطرابالذي سرى إلى شئون إفريقية والأُندلس قبل ذلك بأعوام ، وأصبح تراث الحلافة الأموية نهباً مباحاً لكل طامع ومتغلب . وكان بالأندلس عدة من الزعماء النالهين ذوى الحاه والعصبية ، ينقمون من يوسف والصميل استثنارهما بالسلطة ، وترى كل منهم أنه أولى بها وأجدر ، وكان يوسف يعمل من جهة أخرى لتوطيد سلطانه في ذلك القطر البعيد ، الذي رفعه القدر إلى ولايته ورياسته ، والذي يضارع بضخامته وأهميته ملكاً عظيماً . وكان أقوى أولئك الحصوم والزعماء المنافسين ليوسف ، عبد الرحمن بن علقمة اللخمى حاكم ثغر أربونة الملقب «بفارس الأندلس» تنومهاً بفائق شجاعته(٢) . وكان قد اشتركُ في الحربالأهلية قبل ذلك بأعوام حسما قدَّمنا . ثم ارتد بجنده إلى أربونة ، واستعصم بها برقب الحوادث والفرص . فلما تولى يوسف إمارة الأندلس ، واضطربت شُتُون الشهال ، أخذ يدىر العدة لعبور البرنيه ومحاربة يوسف ، ولكن لم يلبث أن اغتاله بعض أصحابه وحملواً رأسه إلى يوسف ، وتمت هذه الحيانة بوحم، يُوسف وتحريضه على الأرجح ، وانهارت تلك المحاولة في مهدها(٣) . وخرج على يوسف في إشبيلية يوسف بن عمرو بن يزيد الأزرق ، وكثر حمعه وقوى أمره ، فزحف إليه يوسف وقاتله حتى هزمه وقتله . وخرجعليه في باجة عروة بن الوليد

<sup>(</sup>١) ابزالأبار في الحلة السيراء ص ٥٥. وكذا 27. Conde: Ibid, V.I. p. 127 و Aschbach و Conde: Didd, V.I. p. 109 و 19. p. 109 ويانية من المسلم أخيار مجموعة تاريخ هذه الحملة بعد ذاك يتحو علمين ص ٧٧و٧٧. (١) إين القرطية ص ٣٤.

 <sup>(</sup>۱) بین ستوسیه بس ۱۱ .
 (۳) المقری عن ابن حیان بر ۲ ص ۹۲ ، والبیان المغرب بر ۲ ص ۳۹ .

المعروف بالذِّ مى لتحالفه مع أهل الذمة ، والتف حوله النصارى فضلاعن أنصاره من العربوالبرير ، وسار إلى إشبيلية فاستولى علمها ، واتسع نطاق الثورة في تلك الأنحاء ، فوجه إليه يوسف جيشاً لقتاله فهزمه عروة ، فسار إليه يوسف بنفسه ، ووقعت بينهما معارك شديدة انتهت بهزيمة عروة وأسره ، ثم بقتله مع نفر من أصحابه . بيد أن ثورة أخطر وأوسع نطاقاً كانت تدبر عندئذ في الشهال لحلع يوسف والصميل وسحق سلطانهما . وكان روح هذه الثورة ومدىرها زعم مضریشدید البأس والحاه ، هو عامر بن عمرو بن وهبالعبدری ، وکان عامر عريق الحسب والعصبية ، وافر الحاه والأتباع ، ينزعم مضر ويقودها خلال الحوادث ، وكان صديقاً ليوسف الفهرى قبل ظفره بالإمارة ، يتولى مثله قيادة الجيش ، فلما وُلِمِّي يوسف نزعها منه، وكان كباقى الزعماء ينقم من يوسف والصميل استثثارهما بالسلطة واستبدادهما بالشئون . فلما اضطرمت الأندلس بالفتن واتسع نطاق الثورة ، أخذ يدبر وسائل الخروج على يوسف ، وكان يبسط نفوذه على الحزيرة الحضراء ، ثم انتقل إلى قرطبة برقبالحوادث، وكاتب الحليفة العباسي أبا جعفر المنصور ، وعرض عليه أن يدعو له بالأندلس ، وأن محكمها باسمه ، إذا بعث إليه بمرسوم إمارتها . وكان يتودد فوق ذلك إلى الىمانية ، وينعى على يوسف والصميل إسرافهما في سفك دمائهم يوم شَكَنُندة ، فالتفت حوله اليمنية وَالمُضرية . ولم يكن يوسف بجهل حركاته وتدابيره ، فلما هم بمطاردته والقبض عليه ، فر إلى الشال في كثير من أتباعه . وكان ثمة زعيان ورشيان آخران هما الحباب بن رواحة الزهرى من بني كلاب ، وتمم بن معبد الفهرى ، قد رفعا لواء الثورة فى ولاية سرقسطة ، فتفاهم معهما عامر وتحالف ، واجتمع إليه جيش كبير من اليمنية والمضرية والبربر ، وزحف عامر والحباب الزهرى على سرقسطة ، حيث كان الصميل ، وضيقاً عليه الحصار . فاستغاثاالصميل محليفه يوسف. ولكن يوسف لم يستطع أو لم يُرد إنجاده بغية القضاء على سلطانه(١). فاضطر الصميل أن يلمى خصومه في أنصاره وأتباعه القلائل . ونشبت بن الفريقين مدى أشهر معارك عديدة ، انتهت بهزيمة الصميل وانسحابه من سرقسطة في قُل أنصاره ، فدخلها عامر وحليفه ، واستوليا علمها (سنة ١٣٦ هـ ٧٥٣ م) . وعمت الثورة كورة

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٢ ص ٣٨ و ٤٣ .

سرقسطة وما إليها ، ودعا عامر لنفسه بولاية الأندلس ، بمرسوم زعم أنه تلقاه من أنجعفر المنصور ، وخرجالشهال كله عن قبضة يوسف الفهرى .

أما الصميل فارتد إلى طليطلة التي أسند إليه يوسف ولايتها بدلا من سرقسطة، وكان يوسفقد أنهكت قواه واستنفدت موارده تلك الحروب والثورات المتوالية ، فاضطر أن يلزم السكينة حيناً . وبسط عامر سلطانه زهاء عامن ، على كورة سرقسطة . وفي أواخر سنة ١٣٧ هـ (٧٥٤ م) سار يوسف إلى سرقسطة في جيش كبر ، وحاصرها بشدة حتى ضاق أهلها بالحصار ذرعاً ، ورأوا أن يتقوا مصَّائب الحصار ، بتسليم عامر وابنه وهب والحباب الزهرى إلى يوسف ، فحملهم يوسف معه في الأصفاد ، وارتد صوبطليطلة ، ثم أمر بهم فقتلوا أثناء الطريق ، وتخلص يوسف بذلك من آخر الزعماء الحوارج عليه(١) . ولكنه لم يقدر أن خطراً آخر سيأتيه منخارج الحزيرة ، وينذر حميع مشاريعه وتدابيره بالأنهيار . ذلك أنه ما كاد بجتمع بصديقه وحليفه الصميل في ظاهر طليطلة ، حتى أقبل عليه رسول من قرطبة تحمل كتاباً من ولده عبد الرحمن ، خلاصته أن فتى من بنى أمية يدعى عبد الرحمن بن معاوية قد نزل بساحل الأندلس في ثغر المُنكّب Almudecar واجتمع إليه أشياع بني أمية في كورة إلبىرة (غرناطة) ، وانتشرت دعوته في جنوب الأندلس بسرعة . وذاع الحبر في جيش يوسف فأحدث فيه ذعراً واضطراباً ، وتفرق كثير من جنده . وقيل إن نبأ مقدم الأمير الأموى انهى إلى يوسف أثناء سعره إلى الشهال ليقاتل نصارى جليَّقية ، بعد أن سحق الثوار في سرقسطة (٢) . وعلى أي حال فقد بادر يوسف والصميل فيمن بني من الأشياع والجند بالسر إلى قرطبة ، ليدرا الخطط لرد هذا الخطر الحديد ، وكان ذلك في أواسط سنة ١٣٨ هـ (أواخر سنة ٧٥٥ م).

وفى أثناء هذه الفتن والقلاقل للتواصلة ، استولى الفرنج كما قدمنا على جميع القواعد والأراضى الإسلامية فى سبيّانيا ولانجدوك ، وهى التى تكون ولاية الثغر أو رباط الثغر ، ولم يبق منها بيد المسلمين سوى أربونة . وكانت

<sup>(</sup>١) راحم فى تفصيل هذه الحوادث ؛ اين الأبار فى الحلة السيراء مس ٢٥ ؛ واين الأثير حج ، س ١٤١٠ ؛ ١٨ ؛ والبيان المذرب ج ٣ س ١٤٠٤ ؛ وكفا فى Doxy:Hiat : V.I.p.184 & t 185 (٢) أين الفوطية ص ٣٠ ؛ ونفع الطيب ج ١ س ١٤٠٤.

أمنع قلاع المسلمين فيها وزاء جبال البرنيه ، وقد استطاعت أن ترد غزوات الفرنج أيام كارل مار تل . فلما فقدت أربونة بطلها المدافع عنها أعنى عبد الرحن اللخمي فارس الأندلس ، وسقطت أراضي الثغر كلها في يد النصاري ، زحف پين ملك الفرنج ومعه حليفه الكونتآنز بموند القوطى أمىر سبتمانيا على أربونة ، وطوقها بقوات كثيفة وضرب حولها الحصار الصارم (سنة ٧٥٥ م) . وكانت أربونة في غاية المنعة والحصانة ، فاعترم المسلمون الدفاع عنها لآخر نسمة ، واضطر بين خلال الحصار أيضاً ، أن يرتد عنها بقسم من جيشه لمحاربة أمير أكوتين حفيد الدوق أودو ، ورده عن الأراضي الفرنجيَّة ، وترك آنز بموند لمتابعة الحصار . ولكن آنز مموند قتل أثناء ذلك غيلة تحت أسوار أربونة ، فعاد پين لاستئناف الحصار وهاجم المدينة المحصورة مراراً ، ولكن المسلمين استطاعوا أن يقاوموا الفرنج، وأن ردوا كل هجاتهم مدى أربعة أعوام ، رغم عزلتهم وانقطاع صلتهم بالأندلس ، وعدم تلقيهم أى مدد من أولى الأمر في أقرطبة ، لاشتغالم بالحرب الأهلية . وكان اتصالُ المدينة بالبحر يسهل على المسلمين تلتى بعضُ المؤن ، وتحمل ويلات الحصار . فلما رأى بين أنه لا يستطيع أخذ المدينة بالحرب لحأ إلى الحديعة والحيانة ، وتفاهم مع أهلها القوط ، وقطع لم عهوداً مؤكدة أنهم إذا عاونوه على أخذها ، فإنه يُترك لهم حرية التمتع بقوانينهم ٰ ، ويمنحهم حقوقاً ومزايا كثيرة ، فعمل القوط على إضرام الثورة دَاخلاللدينة ، ثم انقضوا ذات يوم على حراسها المسلمين وقتلوهم وفتحوا أبوانها ، فدخلها الفرنج وفتكوا بسكانها المسلمين إنما فتك ، وخربوا مساجدها ومعاهدها ودورها وذلك في سنة ٧٥٩ م (١٤٢ هـ هـ)(١). وسقطت بذلك آخر المعاقل الإسلامية فى غاليس فى يد النصارى ، وأنهارت سيادة الإسلام فيما وراء جبال البرنيه ، بعد أن استمرت هنالك زهاء نصف قرن ، وعادت قوى النصرانية ، فاحتشدت وراء تلك الآكام تتربص بالإسلام في الأندلس ، بينما كانت قوى الإسلام داخل شبه الحزيرة يمزق

وحذا نصارى الشال حذو الفرنج فىالاستفادة من تمزق الإسلام بالأندلس ، و ربد بنصارىالشال نلك البقية الباقية من القوط الذين ارتدوا أمام الفتح الإسلامي

Dom Vissetie : ibid., V. I. p. 827 ( )



# الكنائب إيثاني

الدَّوْلَهُ الْأُمُونَةِ فِي الْأَنْدَلِينَ

القسم الأول

عَصِدُ الامارة

من عبدالرحن الداخل إلى عبدالرحن بن الحكم

۸۳۱ - ۸۳۲ م : ۲۵۷ - ۲۵۸ م

## الفضلالأول

## مصرع الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية

اقتسمادل الدولة الأمرية إبان فتوجاً . عوامل هذا الاقسمادل . السيامة الأمرية . ما أنارته ومالما من السخط . إستغلال الشيعة علم الساطقة . إنسطام السميية والمخلافات القرمية . علات السرب والبرير . علاف الدوب في اييجم . ومن دعائم الدولة الأمرية . ادوامل الخفية أن ممات على المنسطة أن المنسطة أن الدوب على المنسطة أن الدوب على المنسطة أن الدوب على المنسطة أن الدوب على المنسطة الدينة . أن أن السلام المنسطة . في خراسان . إستجماد أمير ما في المناطقة . غزر أبي سلم المراساتي في فراسان وفراد أميرها . استيلام المنسطة . فرز أبي سلم المراساتي فراسان وفراد أميرها . استيلام المنسطة . فرز أبي سلم المراساتي فراسان وفراد أميرها . استيلام المناطقة . فرز أبي سلم المراساتي وفراد أميرها . استيلام المنسطة المناسطة المنسطة . مسير مروان المنافقة المناسطة . مسير مروان المنافقة المناسطة . مسير مروان المنافقة المناسطة . والمناسطة من المناسطة . المناسطة . والمناسطة . المناسطة .

كانت الدولة الأموية دولة الإسراطورية الإسلامية الكرى ، في ظلها المتدت الفتوح الإسلامية شرقاً إلى السند وغرباً إلى المحيط الأطلنطي وإسبانيا ، ووصلت الإسراطورية الإسلامية إلى ذروة ضخامها وقوتها ، مياسكة الأجزاء ، وثيقة العرى ، موحدة السلطان والإدارة . ولكن الدولة الأمرية لم تنجم طويلا يطور فتوبها ومنعها ووحدتها ، ولم تأت فاتحة القرن الثاني للهجرة حيى كانت هذه والوهن ، وتصدع صرح وحدتها المتوقع ، قد هرمت سراعاً وأدركها الانحلال أمية ، بالوليد بن عبد الملك وأخيه سلمان (٨٦-٩٩ هم) ثم بأخيهما هشام . ومنذ عصر هشام بن عبد الملك ، نجد عوامل الانحلال والتفكك ، تعمل عملها في هذا الصرح العظم ، فلم عض طويل حيى اضطرمت الأندلس بالفتن وخرجت من حظم المنطق الإمراطورية ، ولم يتن للخلافة علمها سوى سلطة إسمية ، واستقل الوعماء المتطلون عكم إفريقية ، بعد أن خرجت أطرافها القصوى عن قبضة الحلاقة ، والمتقل الوعماء واضطرب سلطان الحلاقة في الولايات الشرقية الثانية مثل خراسان وفارس ، وأخذ ملك بي أمية جز فوق ركان مضطرم من الدعوات الحصمية ، الى لشت قبل

ذلك بنصف قرن تعمل في الخفاء ، ثم لاح لها أن الفرصة قد آذنت بالانفجار . ولهذا الانحلال الذي سرى إلى الدولة الأموية ، قبل أن تستكمل أطوار نموها وتوطدها ، أسباب خاصة ، ترجع إلى الظروف التي قامت فها ، وإلى الآثار الدينية والمعنوية ، التي أثارتها السياسة الأموية في الحزيرة العربيَّة ، ثم إلى نتائج تلك المعركة الحالدة التي نشبت بن مختلف العناصر والقوى ، التي اشتركت في بناء الإمبر اطورية الإسلامية . فقد استطاع بنو أمية أن ينتزعوا الحلافة والملك ، خلال معركة اعتبرها فريق كبير من الأمة العربية ، خروجاً على آل البيت ذوى الحق الشرعى في الحلافة ، وبوسائل لم تكن دائماً نزمة ولا عادلة . وكان لما ارتكبه بنو أمية خلال هذه المعركة من الأحداث المشرّة ، أسوأ وقع في نفوس الأمة العربية . فقد فتك بنو أمية بآل البيت وشيعتهم أشنع فتك ، وكان مقتل الحسن ابن على في كربلاء (سنة٦١هـ)(١)، ومقتل عدة من أبنائه وأخوته أشهر حوادث الفتك بآل البيت وأروعها . ومع أن مصرع الحسن وآله ، لم يكن سوى نتيجة الصراع السياسي الذي اضطرم بن آل البيت وبن بني أمية منذ خلافة على ، فقد كان لهذا الحادث أعظم وقع في العالم الإسلامي ، ولم يمض عامان على ثلك المأساة المؤلمة ، حتى أرسل يزيد بن معاوية (سنة ٦٣هـ) جُنده إلى المدينة بقيادة مسلم بن عقبة المرِّي ، لمعاقبة أهلها على خروجهم عن طاعة بني أمية ، فاقتحم الحند الأمويون مدينة الرسول ، وعاثوا فها واستباحوا الحرم المقدسة ، وارتكبوا أشنع صنوف الكبائر والإثم(٣)، ثم ساروا بعد ذلك إلى مكة فحاصروها ، وضَربوا البيت الحرام بالمنجنيق والنار . وكان لهذه الحوادثوأمثالها أثر عميق في الأمة الإسلامية ، وألني الشيعة صحب آل البيت ودعاتهم ، في تلك الأحداث المثيرة ، غذاء للتشهير بالسياسة الأموية وأساليها ، وأصيبت هيبة الحلافة الأموية من هذه الناحية ، بصدع لم تنهض من بعده ، وذكت عوامل السخط علمها .

<sup>(</sup>١) كان مقتل الحديث بن عل فى كريلاء فى العاشر من الهرم صنة ٤٦ ه ، وهو يوم ه عاشوراء الذي اتخذته الخلافة العاشفية بحصر يوم حزن وأسى ؛ وكانت تقام فى فلك اليوم بمدينة الفاهرة طائفة من المرام والاحتفالات المؤثرة . ( واجع كتابى الحاكم بأمر الله وأمرار الدعوة الفاطمية – الطبقة الثانية – من ١٩٥٠) .

 <sup>(</sup> ۲ ) وتعرف هذه الموقعة النهيرة بموقعة الجرة أو حرة والم ، وهي ضاحية المدينة الشرقية ،
 وقد سيقت الإشارة إليها .

واستغل الشيعة هذه العاطقة لبثِّ دعويهم وتدعيم قضيهم ، وحشد العناصر الناقمة في صفوفهم . وكان اضطرام العصبية والحلافات القومية من جهة أخرى، يعمل عمله تتريق روابط هذه الإمبر اطورية الشاسعة . في إفريقية كانت ثورات البر بر القومية ، تستغد قوى الخلافة ومواردها بلا انقطاع ، وكان الحلاف بين العرب والبر بر في الأندلس ، بهدد مصبر الإسلام والخلافة في ذلك القطر النائى ، ويفت في عضد الزعماء والقادة ، ويعث الاضطراب والوهن إلى صفوف الغزاة . وكان العرب أنفسهم قدوة سيئة في تفرق الرأى والكلمة . فكانت المعركة الخالدة بين مضر وحمر ، وبين مختلف القبائل والبطون ، تمزق أوصال الوحدة العربية ، مشروح الإسلامية إلى أقاصى المشرق والمغرب .

كانت الحلافة الأموية تسيطر على دولة عظيمة مترامية الأطراف . ولكن سلطانها الحقيقي كان محدود المدى داخل هذه الإمبراطورية الشاسعة ، وكان فوق ذلك يقوم على دعائم مضطربة . وفي ذلك ما يفسر تلك الظاهرة التي يعرضها سقوطالدولة الأموية . فبينا هي تبدو في أوج قوتها وفتوحها ، إذ بها تنهار فجأة ، وتبدو في الحال مظاهر ضعفها وتفككها ، ويبدو ما كان محيط بسلطاما الشاسع من عوامل مصطنعة ، وما كان مهدده من عوامل الهدم الخفية ، المعنوية والنفسية . وكانت هذه العوامل الحفية في الواقع أخطر ما مهدد سلطان بني أمية ، فإن تلك الأحقاد المرة التي أثارتها السياسة الأموية في نفوسٌ خصومها ، كانت تسرى وتجيش ، وتحيط ملك بني أمية بسياج خطر من الحفيظة والبغض . وكانت هذه الحصومة الحطرة التي يغذمها ظمأ الانتقام ، هي عماد الدعوة الشيعية التي لبثت تشق طريقها منذ مقتل على " ، ثم مقتل بنيه من بعده . ثم تأثلت هذه الحصومة وتوطدت منذ أوائل القرن الثانى من الهجرة . واستطاع الشيعة أن يظهروا في النواحي ، ولاسها في العراق وخراسان ، وأن يدروا عدَّة ثورات محلية خطعرة . وقد أخمدت هذه الحركات الأولى في سيل من الدَّماء . ولكن القمع كان يذُّكي النضال ، وإراقة الدم تذكى ظمأ الانتقام . ولم تكن المعركة متكافئة من الوجهة المادية ، فلم يك للشيعة جيوش منظمة أو موارد يعتد بها ، ولكن خطر المعركة كان مجمَّم في نواحها المعنوية . واشتد هذا الخطر حيبًا ضعف أمر العال في

النواحى ، واتسع الأمر على الحكومة المركزية ، وانحل سلطانها فى الأنحاء النائبة ، وأضحى عرضة للانتقاض والانهبار .

ولبث دعاة الشيعة زهاء نصف قرن ينظمون دعوتهم ، ويضعون لها الأصول والقواعد ، ومحشدون لها الصحب والأنصار في سائر النواحي ، وكانت كغيرها من الدعوات السرية الثورية ، تلتى في الحفاء تأييداً كبراً . وليس من موضوعنا أن نتحدث عن مبادئ الشيعة ورأبهم في الإمامة ومساقها(١) . ويكني أن نقول إن اختلافالشبعة فيما بينهم ، على حق الإمامة ومساقها في ولد على ، لم محل دون إحماعهم على خصومة بني أمية ، ولا دون استمرار الدعوة الشيعية وتقدمها . ركانت إمامة الشيعة قد انتقلت بعد مقتل الحسن إلى أخيه ، محمد بن على بن أنى طالبالمعروف بابن الحنفية<sup>(٢)</sup>. فلما توفىسنة A1 ه ، قام مها ولده أبو هاشم عبد الله بوصية منه . واستمر أبو هاشم أيام الوليد بن عبد الملك وأخيه سلمان قائمًا ۗ بأمر الشيعة ، يفدون عليه ويؤدون له الحراج . ثم توفى مسموماً سنةً ٩٨ ﻫـ بتحريض سلمان بن عبد الملك فيما يقال ، وأوصى بالإمامة إلى ابن عمه محمد ابن على بن عبدالله بن العباس كبر علماء الشيعة يومئذ . والعباس هو ابن عبدالمطلب عم النبي . وتقدمت الدعوة الشيعية على يد محمد بن على تقدماً كبراً ، وظفرت في ذلك الحين بأعظم دعاتها السياسيين ، ونعني أبا مسلم الحراساتي . وقد كان أبو مسلم شخصية عظيمة ، وكان يتمتع تمقدرة ومواهب فائقة . ولكن الغموض يحيط مع ذلك بأصله ونشأته ، وتختلف الرواية في أمره اختلافاً كبيراً ، حتى أسا لتختلف فيها إذا كان من الأحرار أو الموالى . فيقول البعض إنه حر ، برجع إلى أصل فارسى رفيع المنبت ، وإنه ولد بأصهان ونشأ بالكوفة ، واسمه الحقيقي إبراهيم بن عبَّان بن بشار . ويقول البعض إنه من الموالى ، وأصله من أصهان ، واسمه إبراهيم . وقيل بل كان عبداً لبكير بن ماهان أحد عمال السند ، وإنه استصحبه إلى مكة فى زيارته لإبراهيم الإمام ، فأعجب إبراهيم بذكائه وفطنته واشتراه منه . وأما تسميته بأبي مسلم ، فيقال إنه سمى نفسه عبد الرحمن بن مسلم ،

 <sup>(1)</sup> أردا ابن خلدون في مقدت شرحاً حساً لمبادئ الشهة وساق الإمامة عند نخطف فرقهم
 ( المقدمة من ١٦٤ – ١٦٨ ) . ويتناولها الشهرستان في و الملل والنحل » بشيء من التفصيل ؟
 وكذلك عبد القاهر البغدادى فى كتابه و القرق بين الفرق » .

 <sup>(</sup>٢) وهو أخو الحسن والحسين من الأب فقط. ويمرف بابن الحنفية نسبة لأمه خولة بنت جعفر بن قيس المعروف بالحنفية.

واتخذ كنيته أبا مسلم ، وقبل إن إراهيم الإمام هو الذى سماه سندا الإسم . ولعل أرجع رواية في شأن هذا الداعية الكبر أنه كان في مغموراً ، ولد بمرو في أسرة وقبقة الحال ، ونشأ بأصبان ، وانصل منذ فتوته ببعض نقباء الشيعة في الكوفة ، فا نسوا فيه ذكاء خارقاً ، وجماسة تضطرم لآل البيت وقضيتهم ، وسار معهم إلى في خواسان ، موطنه وأصلح ميدان لنشاطه . ولما ظهر أبومسلم وقوى أمره ، وكثر في من حاسان ، موطنه وأصلح ميدان لنشاطه . ولما ظهر أبومسلم وقوى أمره ، وكثر محمد بن على وخلفة في الإمامة ولده إر اهيم الملقب بالإمام بعهد منه (سنة ١٦٦ هـ) انتصاره ، ادعى أنه من آل البيت من ولد سليط بن عبدالله بن عباس (١٠). ولما توفى كا قدمنا أخصب ميدان للدعوة الشيعة لبعدها عن الحكومة المركزية ، وتعاقب الفتن فيها بن المضرية والتمنية . وكان أميرها من قبل بني أمية نصر بن سيار في مأزق صب ، يستنجد عبثاً يمكومة دمشق ، ويشهد تفاتم الحوادث عاجزاً ، الموركة الشيعة تشند ، وتجتاح حراسان بسرعة . وبروى أن نصر بن سيار كتب وحركة الشيعة تشند ، وتجتاح حراسان بسرعة . وبروى أن نصر بن سيار كتب إلى مروان بن محمد الحليفة يومئذ ، هذا الشعر الفياض بالنبوءة والنذر يستنجد به ، ويستحثه للدفاع عن عرشه وترات أسرته :

أرى تحت الرماد وميض نال ويوشك أن يكون لحا ضرام وإن الحسرب أولحا الكلام وإن الحسرب أولحا الكلام فإن لم يطفها عقالاء قسم يكون وقودها جثث وهام فقلت من التعجب ليت شعرى فان كانوا لحيهم نياماً فقل قوموا فقال حال اللهام والعرب السلام والعرب السلام والعرب السلام والعرب السلام والعرب الملامة وبراحة ، فل عض يعيد المحلوط فقد وبراحة ، فل عض يعيد .

وكان أبو مسلم رجل الموقف يدبر الحطط بقوة وبراعة ، فلم تمض بعيد حتى ألني الفرصة سَانحة للعمل الحاسم ، فاعترم أمره ووثب في صحبه على نصربن سيار

 <sup>(</sup>۱) راجع فی أصل أبي سلم وسيرته ، ابن الأثير ج ٥ ص ٥٠ - ٩٧ ، وابن خلكان ج ١ ص ٢٥٣ - ١٥٠ ، وابن خلكان ج ١ ص ١٠٠ و ١١٧ - ١٠٠ .
 (۲) تروى هذه الابيات بصورة أخر . راحع مروج الذهب المسعودي (بولاق) ج ٢ ص ١٥٩ لـ

وقوات بي أمية وهزمهم في عدة معارك (سنة ١٢٩ – ١٣٠ ه) ، واستولى على مرو وسمرقند وخواسان ونيسابور ، وطرد مها عمال بي أمية ، وفر نصر بن سيار إلى العراق . وبسط أبو مسلم سلطانه على خراسان وفارس ، ورفع فهما لواء الشيعة الأسود ، ودعا لأي العباس عبد الله بن عمد بن على المعروف وبالشفاح المنبى إمراهم الإمام وخلفه . وكان الخليفة الأموى مروان بن عمد ، قد هاله ما رأى من تغلظ الدعوة الشيعية في النواحي، فقيض على إبراهم الإمام ، ورجع أخوه عبد الله أبو العباس وأصحابه ، أنه أوصى إليه بالإمامة من بعده . فدعا له ومسلم في خراسان وفارس حسا تقدم . ثم سبر أبو مسلم جيشاً إلى العراق لفقية أميرها ابن هبرة في قواته ، ووقعت بين الفريقين على ضفاف الفرات معارك شديدة ، هزم فها ابن هبرة وفر إلى الشال . واستولى الشيعة على العراق ، ودعوا لأي العباس بالحلاقة (ربيع الآخر سنة ١٣٧ هـ ) ، ونزل أبو العباس عبد الله و السفاح » بالكوفة ، واستقر بها برقب الحوادث .

وفى ذلك الحين كان مروان بن محمد أو مروان الثانى (۱)، الذى ولى الحلاقة سنة ١٧٧ من بناهب للدفاع عن ملك بى أمية ، الذى تصدع صرحه سراعاً . فحشد جيشاً ضخماً ، وسار شرقاً حى وصل إلى ضفاف بهر الزاب ، وهو فوع من دجلة يتصل به فى الضفة الشرقية جنوب شرق الموصل ، وسار القائه قائد المسودة (الشيعة) فى الشهال ، أبو عون عبد الملك بن يزيد الأزدى ، وأمده أبو العباس بحيث آلفاً ، وبلغت القوات الأموية زهاء مائة وعشرين ألفاً . ولكن زهاء عشرين ألفاً ، وبلغت القوات الأموية زهاء مائة وعشرين ألفاً . ولكن تحاف الشيعة كالما المشودة وكان تعاقب الظفر يذكى عزائمهم ويضاعف قواهم ، وكان الحيش الأموى على ضخامته قد خيت عزائمه ، واختلف صفوفه معركة شديدة حاسمة ، انتهت بزعة الحيش الأموى وتمزيقه ، وذلك فى الحادى عشر من جمادى الثانية سنة ١٣٦ هـ (٢٥ ينامر ٥٠٠ م) ، وغرق فى المبر آلاف من جند الشام ، وعدة من زعمائه وقادته ، واستولى الشيعة على أسلابه ، وفر

<sup>(</sup>١) يعرف مروان بن محمد أيضاً بمروان الجعد ، وحمار الخزيرة ، أو مروان الحار .

مروان في فل من صحيه إلى الشام ، فسار في أثره عبد الله بن على ، وحاصر دمشقى واقتحمها في الحامس من رمضان من نفس العام . وفر مروان إلى فلسطين ثم إلى مصر . فيعث والسفاح » في أثره جيشاً بقيادة عمه صالح بن على ، فلحق به في مصر ، وظل يطارده من مكان إلى مكان ، حتى ظفر به في قرية بوصبر على مقربة من الحبرة . وهناك مزوقت البقية الباقية من أنصار بني أمية ، وقتل مروان آخو الحلفاء الأمريين بالمشرق ، وأرسل رأسه إلى والسفاح» وذلك في السابح والعشرين من ذي الحجة سنة ١٣٧ ه (٦ أغسطس سنة ٢٥٠ م)

وهكذا أابارت دعائم الدولة الأموية بسرعة مدهشة ، وقامت على أنقاضها دولة بني العباس . ولا ربب أن أكبر الفضل في تحطم ذلك الصرح الشامخ ، يرجع إلى جهود تلك الشخصية العظيمة ونعني أبا مسلم الحراساني . كان أبومسلم إحدى هذه العبقريات الشاملة ، التي تتفتع في معرك الإنقلابات الحاسمة ، وتقوم على سواعدها الدول العظيمة . وكانت دعوة الشيعة وإمامة آل البيت مبعث هذا الانقلاب وروحه . ولكن بني العباس ما كادوا يتبوأون ذلك الملك الباذخ ، حتى غلبت عليهم عصبية الأسرة ، وألفوا في أبي مسلم منافساً تخشى عواقبه ، وفي الدعوة الشيعة خطراً بجب القضاء عليه . فلم تحض أعوام قلائل حتى قتل أبو مسلم (شعبان سنة ١٣٧٧ هـ)، قتله أبو جعفر المنصور أخو أبي العباس وخلفه . ثم تتبع رعماء الشيعة وولد على بن أبي طالب بالقبض والمطاردة ، حتى مزق شهلهم وسحق دعوتهم . واستخلص بنو العباس تراث بني أمية لانفسيم ، وقاسر المنافعة والباء .

# الفضلالثاني

#### بعث الدولة الأموية في الأندلس

موقف الأندلس بعد سقوط الدولة الأموية . يوسف الفهرى حاكم بأدره . مطاودة بني المباس لمي أحية . المذيخة الرائمة . من هو السفاح . نجاة عبد الرحمن بن معاوية . فراده وطارونه المؤثرة . تجونه في بهرقة وأفريقية . نجافة من قبضة عبد الرحمن بن حبيب . التجاوة إلى المذرب الأقضى . إدرابال لمبد مولاه إلى الأندلس . مفاوضة بدر الرحمة إلى الأندلس . ترجيس يوصف الفير و اعتملال جيدة موقف الصحيل بن حام . هرو دعيد الرحم إلى الأندلس . ترجيس يوصف الفير و اعتملال جيدة تقدم الدعوة الأموية . الزعمال المؤيدون لمبد الرحمن . ودو يوصف والصحيل إلى قرطية . هرض يوصف علم بدالرحمن . وكاية إلى . ونفس عبد الرحمن خلا العرض . حياية ويه طفرته فراتيلية تعبد الرحمن . وأخذه المؤيدة . فرض يوصف زحلة على قرطية . خروج يوصف والصحيل لملاقات . ثالة الفريقين في موقفة المسارة . هرفة . يوصف والصحيل . وحدول جدالرحمن ومنة وبعد الرحمن ومنة وبعد الرحمن المناوة . مهمة بعد الرحمن الفاحة . محركة الدولة والإمارات المستغلة . الأعطار الن تحيق بالأندلس . الكفاح المستسر .

بيها كانت حوادث هذا الانقلاب الحاسم في مصار الإسلام تجرى في المشرق ، كانت حوادث الأندلس تؤذن بانقلاب عظم آخر في مصار الإسلام في ذلك الفطر النائي. وكانت الفن والحروب الأهلية المتعاقبة التي فصلنا أخبارها ، تدفع بالأندلس إلى مصير مجهول تحفي عواقبه ، وتعصف تباعاً ممنعة الإسلام في الأراضي الإسلامية . وكان من عناية القلو أن تولى أمر الأندلس في ذلك المأزق العصيب ، رجل قوى حازم هو يوسف بن عبد الرحمن الفهرى . ولكن المأزق العصيب ، رجل قوى حازم هو يوسف بن عبد الرحمن الفهرى . ولكن المؤلفة بولانية ، والخوارج لم يقروا بولايته ، ولم مخللوا إلى السلطة العليا ، ولأن السلطة العليا التي يرجع إليها أمر الأندلس ، ونعي خلاقة السلطة الميا التي يرجع إليها أمر الأندلس ، ونعي خلاقة والحقيقة أن يوسف بن عبد الرحمن الفهرى كان حاكماً بأمره في الأندلس . وكانت والحقيقة أن يوسف بن عبد الرحمن الفهرى كان حاكماً بأمره في الأندلس . وكانت الأندلس في ذلك الحين إمارة أو دولة مستقلة ، يتوقف مصبرها ومصبر السلطات فيها على سير الظووف والحوادث . وكان للانقلاب الذي وقع في المشرق صداه

فى الأندلس ، إذ قام بعض الخوارج على يوسف يدعو لبنى العباس ، طمعاً فى الرياسة على نحو ما بينا ، ولكنه كان صدى ضعيفاً لم يحدث أثره ، واستمر يوسف ثابتاً فى مركزه ، يناهض الخارجين عليه بقوة وعزم . ولارب أنه كان بحرص على ذلك السلطان الذى ألتى إليه به القدر ، بل لعله كان يعمل لغاية أثم وأبعد ، هى أن يوسس بالأندلس مملكة مستقلة قوية ، يتبوأ عرشها ، وأسرة ملوكية جديدة من بنيه وعقبه ، يلتى اليها جذا التراث الباذخ :

على أن حوادث المشرق كانت تتمخض عن عوامل ومفاجآت أخرى. ذلك الناب بعد أن ظفروا مملك بني أمية ومزقوا شمل أسرتهم ، أخلوا في أمية ومزقوا شمل أسرتهم ، أخلوا في المتع من بمي من أمراتهم وزعائهم ، حتى لا تقوم لفلهم قائمة بعد . وعهد أبو العباس عبدالله و المفاح» ، إلى عمه عبد الله بن على وهو بالشام ، تنظيم هذه المطاردتهم وسفك دمائهم ، وقتل منهم هماعه كبرة من الأمراء والسادة ، ولم يبق على النساء والأطفال ، ولما شعر أن كتير بن منهم فروا و لافوا بالاختفاء ، وم يبق فضوه وأمانه ، حتى على النساء والأطفال ، ولما شعر أن كتير بن منهم فروا و لافوا بالاختفاء ، زعم فضوء كثيرون منهم تما الوحية المؤلفة وأمانه ، كان يقتل منهم نحو سعين رجلا أخر . وكانت مأساة هائلة ارتكبت خلالها ضروب مروعة من اللهسوة ، ومثل بكثير من الضحابا أشنع تمثيل ، وألفيت مضروب مووعة من اللهسوة ، ومثل بكثير من الضحابا أشنع تمثيل ، وألفيت ترك جرعة مشرة ، أو لون من العقاب أو المهانة ، إلا كان فل بني أمية لها والس وضحابا(٢)

وهنا يسوغ لنا أن تتساءل ، من هو «السفاح» ؟ أهو أبو العباس عبد الله ابن محمد أول خلفاء بني العباس ؟ أم هو هو عمه عبدالله بن على ؟ هذا ما تختلف

 <sup>(</sup>١) وقد أشار أحد الشعراء من دعاة بنى العباس وهو سديت بن ميمون إلى هذه المطاردة في شعر أنشذه بين يدى أبي العباس ونيه يقول :

لاً يفرنك ما ترى من رجال إن تحت الفساوع داء دويا فقص السبف وارفع السوط حق · لا ترى فوق ظهرها أمريا (٢) راجع طرفاً من ظائم هذه المطاردة فى ابن خلدون ج ٣ ص ١٣٢ و ١٣٣ و ١٣٢ و وابن الأثير ج ١ ص ١٦١.

الرواية الإسلامية في شأنه . ويتفق معظم المؤرخين المسلمين ، مثل الطبرى ، وابن خلكان ، وابن خلدون (المالي أن السفاح » إنما هو لقب أبي العباس عبد الله بن محمد أول الخلفاء العباسين . ويذكر انا الطبرى وابن الأثير كيف أن أبا العباس ، هو الذي أطلق على نفسه هذا اللقب حيا ألتي خطابه الأول كيف أن أبا العباس ، هو الذي أطلق على نفسه هذا اللقب حيا ألتي خطابه : والمستعدوا فأنا السفاح المبيح ، والثائر المنبع ، 97 . ولكن هناك روايات أخرى ومنها رواية هدته هي رواية صاحب أخيار مجموعة في فتح الأندلس » تذكر اننا أن لقب والسفاح الم يطلق على أن اللباس ولكنه أطلق على عمه عبد الله بن على 77. ولهذه الرواية ظاهر من الوجاهة فيا ارتكبه عبد الله بن على من الفتك الذريع بيني أمية ، والمناز أن المناز المهامين والمواقع بيني أمية ، والمناز أن المناز المهامين والمواقع بها المناز أن المناز المناز أن وهو أول من اجني عائر الحرعة ، وعلى ذلك فهو أحق بأن كما ذلك اللقب الذي يشقق مع تبدأته ونتائج سياسته ، وهو لقب محصه به جهو من الثقاف المؤرخين .

ولكن هذه المطاردة الدموية الشاملة لم تجتث الشجرة من أصلها ، وشاء القدر أن تنكت بعض فروعها من بد الجناة ، وأن تزكو لتستميد أصلها الراسخ في أرض أخرى. وكان بمن نجا من المذبحة الهائلة في من ولد هشام بن عبد الملك هو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام . وكان وقت أن حلت النكبة بأسرته يقم مع أهله وأخوته ، في قرية تعرف بدير خنان من أعمال قنسرين ؟ وفها كان مولده قبل بنحو عشرين عاماً في سنة ١٦٣ من الهجرة ( ٧٣١ م ) ؛ وقبل بل كان مولده بلعليا من أعمال تدمير . وتوفى أبوه معاوية شاباً في أيام أبيه هشام بن

 <sup>(1)</sup> راجم الطبرى ج ٩ ص ١٦٣ ؛ وابن خلكان أن الوفيات ج ١ ص ٤٠٣ ؛ وأبن
 الأثيرج ٥ ص ١٤٥ ر ١٥٥ ، وابن خلدون ج ٣ ص ١٣٨ ر ١٣١ و ١٣٣ .

<sup>(</sup>٢) الطبرى ج ٩ ص ١٣٢ ؛ وابن الأثير ج ٥ ص ١٥٥ .

 <sup>(</sup>٣) داجم ( أخبار مجموعة في فتح الأندلس ( من ١٨ ؟ وراجم أيضاً كتاب الإمامة والسيامة ج ٣ ص ١٤٨ .

عبد الملك في سنة ١١٨ ه ، فكفله وأخوته جدهم هشام ٢٠٠ ولما انهار صرح الحلافة الأموية ، وأمن الظافر في مطاردة بي أمية ، فر عبد الرمن بأهله وولده إلى ناحية الفرات ، وحل هناك ببعض القرى واختني بها حيثاً يدبر أمره ، ولكن جند المسودة ما لبشت أن حلت بتلك الحهة تستقصى آثار بي أمية ، فبادر عبد الرحمن بالفرار . وتنقل إلينا الرواية على لسانة قصة مؤثرة عن حوادث فراره ، وتصف لنا كيف أدركته خيل المطاردين على ضفة النهر مع أخيه الصبى ، فوتبا إلى الهر واستطاع عبد الرحمن أن يقطعه سباحة إلى الشفة الأخرى ، ولكن الفلام عجز عن قطعه وعاد إلى الشفة الأولى ، حيث وعند المطاردين بالأمان ، ولكنه ماكاد يقع وأسي بي أغيم ، وقلبه يتفطر روعة وأمي . ولما أن أمن عبد الرحمن خطر مطارديه ، سار مختفياً إلى الحنوب ، قاصدة منذ الساعة قاصداً إلى المخرب . وتقول لنا الرواية أيضاً ، إن المغربكان مقصده منذ الساعة كانو قم موجهون مثل هذه النبوءة ورددوبها أن ، وإن بني أمية كانو قم محبون عمل مطارديه وردوبها الأمل معرعهم ، مجمون عمل هذه النبوءة ورددوبها ألى المصرعهم ، مجمون عمل هذه النبوءة ورددوبها ألى المساعة الم مصرعهم ، مجمون عمل هذه النبوءة ورددوبها ألى المصرعهم ، مجمون عمل هذه النبوءة ورددوبها ألى المستحدة المساعة المستحدة المستحدة المستحدة عالم المستحدة المساعة المستحدة المستحدة المستحدة على المناعة المستحدة على المناعة المستحدة المستحدة عالم المستحدة المستحدة المستحدة على المناعة المستحدة الم

واخترق عبد الرحمن فلسطان ومصر ، ولحق به موليا، بدر وسالم ، أنفذ سها إليه أخته أم الأصبغ بشيء من المال والحوهر ، ثم جاز إلى برقة والتبحأ إلى أخواله بي نفزة ، وهم من برارة طرابلس ، وكانت أمه بربرية مهم تدمي راح ، وأقام للسهم طويلا برقب الفرص . والظاهر أن محاولة الاستيلاء على إفريقية لم تكن بعيدة عن ذلك الذهن الحرىء المفامر ، وقد كانت إفريقية في الواقع منذ ربع قون مطمح الحوارج والمتغلبن . وكان عبد الرحمن بن حبيب الفهرى قد انتزعها لنفسه في سنة ١٩٧٧ ه ، ولما دالت دولة بي أمية دعا لبي العباس كما قدمنا ، ولكن لنفسه في سنة ١٩٧٧ ه ، ولما دالت دولة بي أمية دعا لبي العباس كما قدمنا ، ولكن المنا المعبدل . وكان عبد الرحمن ابن حبيب بخشى على سلطانه من ظهور بي أمية في إفريقية ، فطارد اللاجئين إلها ممهم ، وقتل ولدين الوليد بن يزيد بن عبد الملك ، واعتقل آخرين وصادر أموالهم.

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ج ١ ص ١٥٦ ء

 <sup>(</sup>٢) أورد هذه الرواية صاحب أخبار مجموعة (ص ١٥ - ٦٥). وكذلك أوردها ابن حيان مؤرخ الأقدلس ونقلها المقر ( نقح الطيب ج ٢ ص ٦٢ و ٦٣).

 <sup>(</sup>٣) أخبار مجموعة ص ١٥٠ ؛ ونفح الطيب ج ٢ ص ١٦ ؛ والبيان المغرب ج ٢ ص ١٤ ،
 وابن خلدون ج ٤ ص ١٢١ .

ولما شعر بظهورعبد الرحمن الأموى حاول القبض عليه ، ولكن عبد الرحمن استطاع أن يتجنب المطاردة ، وفر مع صحبه إلى المغرب الأقصى ، وتجول حيناً فى تلك الأنحاء ، ولتى كثيراً من الصماب والحطوب ، وكان برى الموت والأسر ينذرانه فى كل خطوة . وأقام حيناً مختفياً عند شيخ من شيوخ البربر يدعى وانسوس ، كانت له فيا بعد لديه حظوة ، م نزل عند قوم من زناتة على شاطىء البحر ، ولحق حيناً عليلة وغيرها ، وكان أثناء تجواله يدرس أحوال الأندلس وأخبارها ، ويرف فرص العبور إليا .

وفي أواخر سنة ١٣٦ه (٢٥٥م) لاحت له فرصة العمل ، وقوى أمله ما علمه من استداد الحلاف بن المضرية والعنية ، فيمث بدراً مولاه إلى الأندلس ليسبر غور شئوما ، وليحاول بث دعوته بن أنصار بني أمية وأهل الشام ، فنزل بدر إساحل البيرة (كورة غرناطة ) وكانت مزل جند الشام كما أسلفنا ، وفها تجمع عصبة بني أمية ، وكانت رياسة الأمويين (أو المروانية) والشامين يومئذ لزعيمين من موالى بني أمية ، هما أبو عمان عبيد الله بن عيان وصهره عبد الله ابن خالد ، فاجتمع بلد بأي عمان وأبلغه رسالة عبد الرحن ، وناشده العمل لنصرته ، والمناسودية ، وكانت بينه وبين وبين عبد دومة وصدافة ، ففكر في النماس عونه في ذلك المشروع ، وسار إليه مع المعمول من يوسف أنه فيكر في النماس عونه في ذلك المشروع ، وسار إليه مع يفسه مرارة من يوسف لأنه قصر في غوثه وإنجاده ، ففاوضاه في أمر عبد الرحن في المعالم المدى ردداً وفتوراً ، واقتر أن يتروج عبد الرحمن من ابنة يوسف ، وأن يترا المناس عرفهما يعض الوعود عبد الرحمن من ابنة يوسف ، وأن يترا المنافقة على أن تبي السلطة ليوسف ، الماله المنافقة المسمول عرص في الراقع على أن تبي السلطة ليوسف ،

<sup>(</sup>۱) يورو انا أبن حيان قصة اتصال بدر بالبمانين على النحو الآق : قال لم ، ما رأيكم فى رجل من أهل الخلافة بطلب الدولة بكل منيتم أوركم ، ويدتكم آمالكم ؛ فقالوا : ومن لنا به فى هفه الديار . فقال بدر : ما أدافه منك ، وأنا الكفيل لكم به ، ثم ذكر مجر عبد الرحن ومكان وجوده ، وأنه يقتم نف اليح ، فقالوا : يحقى نه الهذ ، إنا سراح إلى طاعته ، وأوساوا بدراً بكتيم يستدعونه (رأيح الإساطة لابن الخطيب ( ١٩٥٦ ) ح ، ١ مس ١٩٥٣)

<sup>(</sup>٢) البيان المفرب ج ٢ ص ٤٥ ؛ ونفح الطيب ج ٢ ص ٦٤ ؛ وابن القوطية ص ٢٣.

لأنه مستأر في ظله بالنفوذ والسلطان ، ويشاركه في تدبير الأمر وحكم الأندلس ، فعاد أبو عيان وزميله إلى إليرة ونشطا إلى بث اللحوة فها ، وحث المحنية على القيام للأخذ بالنائر ، وبنا عملها في أنحاء الأندلس يدعون إلى تأييد عبد الرحمن الأموى . وعاد بدر إلى عبد الرحمن على مركب خاصة جهزها أبو عيان ومعه عدة من أنصار الأموية ، وأفضى إليه بنتائج رحلته ، فاستبشر عبد الرحمن ، وعر البحر ممهم إلى الأندلس ، ونزل بساحل إليرة في ثغر المنكب عبد الآمام في وذلك في ربع الآخر سنة ١٣٥٥ م (سبتمبر سنة ١٧٥٥م) ، فاستقبله أبو عيان وأنزله بمقامه في طرش Torrox ، وهي قربة تقع غربي المنكب على مقوبة من البحر ، فاستقر بها ينظم دعوته ويدبر خططه (٢٠)

وكان يوسف بن على الزمن الفهرى أثناء ذلك في الشال يعسكر بجيشه تحت أسوار سرقسطة ، وقد استعميم بها عامر العبدري والحباب الزهرى . فلها ثم له الأمر بالاستيلاء على سرقسطة والقيض على الزعيمن الثاثرين وإعدامهما على نحو إذ أناه رسول أوفده على جناح السرعة ولده عبد الرحمن بن يوسف، الذي استخلفه على قرطبة ، ومعه كتاب ينبثه فيه تمقدم عبد الرحمن الأموى ، وانتشار دعوته في في جنوب الأندلس ، فذعر يوسف ، وذاع النبأ في الحيش ، فسرى إليه الخلل ، وتسلت العناصر الناقمة ، ولم يين منه سوى فلول يسرة . فهرول يوسف في بقية جنده إلى طليطلة ، ليبحث مع الصميل في خبر الوسائل لود هذا الخطر . وكانت الدعوة الأموية في ذلك الحين قد اجتاحت جنوبي الأندلس ، والتف حول عبد الرحمن عدة من زعماء القبائل والحند ، مهم تمام بن علقمة اللخمي (٢٢) وقد أخذ له بيعة جند الأردن ، وعدار بن عرو المذحجي من زعماء ربع ، وحسان بن مالك الكابي من زعماء ربع ، وحسان بن عالك الكابي من زعماء ربع ، وحسان بن عالك الكابي من زعماء وسان بن عالك الكابي من زعماء ربع ،

<sup>(1)</sup> وما تزال المنكب كا كانت ثنراً من ثنور الأنداس الجنوبية. وهي مدينة كبيرة بيضاء تقع طل عليبين متجاروين كقومين في البحر ، وتحميا الجال من الخلف. وربما كان موقعها الحضين من البر والبحر ، هو الذي حدا بعبد الرحمن إلى احتيارها أنزول في شاطح. الأندلس . فضلا من قرجها لمركز دهوته .

 <sup>(</sup>٢) البيان المغرب ج ٢ ص ٤٦ و وقع الطبي ج ٢ ص ٦٥ ؟ وأخبار مجموعة ص ٧١٠.
 (٣) لمله أخ لمبيد الرحمن بن طقمة المخمى والى أوبونة ، المعروف بفارس الأندلس الذي تصلنا أخباره فيها تقدم.

إشبيلية ، وحشد أبوعثمان وعبد الله بن خالد حوله حموعاً كبىرة من الأموية وأهل الشام. وعاد يوسف والصميل إلى قرطبة ليدرا الأمر معاً ، وأشار الصميل على يوسف بمصانعة عبد الرحمن وملاطفته وإغرائه بمصاهرته ، فأرسل إليه يوسف وهو ما يزال بطرُّش وفداً يعرض عليه أن يزوجه ابنته ، ويقطعه كورة إلبعرة (غرناظه) أو كورة ربه أو يقطعه ما بينهما ، وبعث إليه هدية وشيئاً من المال ، وكتابًا طويلا برغبه فيه بمحالفته . وينقل إلينا منه صاحب البيان المغرب هذه الفقرة : ﴿ أَمَا بَعِدُ فَقَدُ انَّهُمَى إِلَيْنَا نَزُولُكَ بِسَاحِلِ المُنكَبِ ، وتأبش من تأبش إليك ، ونزع نحوك من السراق وأهل الخبر والغدر ، ونقض الأممان المؤكدة التي كذبوا الله فنها وكذبونا ، وبه جل وعلا نستعنن علمهم . ولقد كانوا معنا في ذرى كنف ورفّاهية عيش ، حتى نحمضوا ذلك ّ، واستبدلوا بالأمن خوفاً ، وجنحوا إلى النقض ، والله من ورائهم محيط . فإن كنت تريد المال وسعة الجناب . فأنا أولى بك ممن لحأت إليه ، أكنفك وأصل رحمك ، وأنزلك معي إن أردت أو محيث تريد ، ثم لك عهد الله وذمته بي ، ألا أغدرك ولا أمكن منك ابن عمى صاحب إفريقية ولا غيره ...». ولكن عبد الرحن لم نخدع بوعود يوسف وعهده، فأبي عرضه ورد رسله ، وكان يسمو بأطاعه إلى أُبعد من ذلك وأرفع ، وكان سلطان الأندلس كلها مطمح آماله(١). وكان قد آنس عندئذ ذيوع دعوته وقوة أنصاره ، فسار في صحبه من طرّش إلى ريُّه ، فبايعه عاملها عيسى بن مساور ، ثم إلى شذونة فبايعه عاملها علقمة بن غيات اللخمي ، ثم إلى إشبيليه ، فبابعه كبرها أبو الصباح بن يحيى اليحصبي زعيم البمنية ، وانضم إليه أثناء تجواله كثير منَّ الأنصار والحند ، وأجتمع له في إشبيلية زهاء ثلاثة آلاف فارس ، وذاعت دعوته في غرى الأندلس كله ، وأقبلت إليه المتطوعة من كل صوب، من المضرية والبمنية وأهل الشام . ولما رأى أنه يستطيع البدء بمناجزة يوسف سار في قواته صُوب قرطبةً ، وكَان ذلك في فاتحة ذي الحجة سنة ١٣٨ ﻫ (أو ائل سنة ٧٥٦ م ) .

وفى ذلك الحين كان يوسف والصميل قد حشدا حموعهما ، ومعظمها من الفهرية والقيسية ، وكان جند يوسف قد وهن ، وتفرق معظمه خلال الفتن والمغزوات المتوالية ، وجاءت دعوة عبد الرحمن الأموى فزادته تفرقاً وضعفاً .

<sup>(</sup>١) البيان المقرب ج ٢ ص ٤٧ ؛ وأخبار مجموعة ص ٧٩ و ٨٠ .

وخرج يوسف بقواته إلى المسارّة في ظاهر قرطبة من الغرب ، على ضفة نهر الوادي الكبر ، وكان عبد الرحمن قد أشرف بجيشه على ضفة النهر الحنوبية ، في قرية مقابلة تُسمى « بلَّة نوبة » ( ڤليا نويڤا Villanueva . وفرق النهر بن الحيشين مدى أيام ثلاثة ، وفي اليوم الرابع وهو يوم الحميس تاسع ذي الحجة ، هبط ماء النهر وانحسر فى بعض المواضع ، فتأهب الفريقان للحرب ، ولم تنجح محاولة يوسف فى سبيل عقد الصلح ، وصمم عبد الرحمن على القتال فى اليوم التالى أعنى يوم الحمعة ، وكان يوم الأضحى ، متيمنا فى ذلك بذكرى موقعة مرج راهط الشهيرة ، التي انتصر فها جده مروان بن الحكم ، على قوات عبد الله ابن الزبر "، التي يقودها الضحاك بن قيس الفهرى ، وذلك في يوم الأضحى – وقد كانَّ الحمعة أيضاً ــ سنة ٦٤هـ . وفي اليوم التالي دفع عبد الرحمن قوانه لاقتحام النهر ، وكَان أول من اقتحمه منهم جند بني أمية ، وكان يوسف يتفوق على خصومه بكثرة فرسانه ، ولكن التفرق كان يسود جنده ، وكانت حوع عبد الرحمن تضطرم على قلبها عزماً وحماسة ، فنشبت بـنالفريقـن.معركة عنيفة ولكن قصيرة ، فلم يأت الضحي حتى مزقت خيل يوسف ، وهزم جيشه هز ممة شديدة ، ونهبت أسلابه ، وقتل كثير من وجوه القيسية والفهرية(٣). وفر يوسف صوب طليطلة ، حيث كان ولده عبد الرحمن ، وفر الصميل صوب جيان . ودخل عبد الرحمن الأموى وصحبه قرطبة دون معارضة ، وحمل جنده ما استطاع على الاعتدال والقناعة ، وحمى أسر خصومه وحرىمهم وأموالهم من العيث ، وصلى الحمعة في الجامع ، ثم نزل بالقصر ، وبويع في الحال بألإمارة ، وذلك في العاشر من ذي الحجة سنة ١٣٨ ه (١٣ مايو سنة ٧٥٦ م) (٦).

كان يوم المسارة بالنسبة لعبد الرحمن فاتحة الظفر لاغايته ، فقد استطاع بعد أحداث وخطوب حمة أن يجوز إلى الأندلس، وأن يفتتح عاصمتها ، وأن ينترع إمارتها لنفسه، ولكنه ظفر بعرش لم يتوطد سلطانه بعد . وكان تمة بينه وبن مُـلك

<sup>(</sup>١) ابن القوطية ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) ويبالغ البعض في تقدير عدد القتل فيقدره بسبعين ألفاً ( ابن القوطية ص ٢٧ ) .

<sup>(</sup>٣) يفرد صاحب أخبار بجموعة فصلا سمبهاً لهذه الموقعة ، وكينية تقديم الجيشين المتحاربين وأشماء القادة فى كل منها ( ص ٨٦ – ٩٠ ) . وراجع أيضاً ابن القوطية ص ٣٦ – ٣٨ ؟ وففح العليب ج ٢ ص ١٥٥ و ٣٦ ؛ والبيان المغرب ج ٢ ص ٨٥ و ٩٩ .

الأندلس الحقيق مراحل بعيدة ، وكان ملك الأندلس قد غدا منذ انجلال الحلاقة الأموية ، كما رأينا ، مها مشاعاً يتنازعه الزعماء والمتغلبون ، وكانت الفن المتوالية قد عصفت بالسلطة العليا ، واقتصت من أطرافها ، واستقل الزعماء الأقوياء بكثير من النواحى ، وقضى يوسف الفهرى معظم ولايته فى إخماد الفتنة ، واستخلاص الرياسة ، ولكنه لم يوفق إلى إخماد كل عناصر النزاع والحروج . فلما ظهر الفيى الأموى في الميدان ، كان صرح الأندلس منز فوق دعائمه الواهنة ، وكان توطيده يتطلب كثيراً من العزم والعمل القوى .

وكان يوم المسارّة حاسما في مصامر الأندلس ، وكان فاتحة عهد جديد في تاريخها . ولكن المهمة كانتفادحة ، والمعركة شاقة مشعبة النواحي. وكما أن يوم المسارة كان فاتحة الظفر ، فقد كان فاتحة الكفاح أيضاً . ذلك أن الأندلس كانت يومئذ بسيطاً من الفتن المتأججة ، وكانت الثورة تجمُّم في كل ناحية ، وانحلت عرى العصبية القديمة الشاملة ، وانتثرت فرقاً وشيعاً صغيرة ، فلم تبق الحصومة قاصرة على المضرية والنمنية فقط، ولكن غدتكل قبيلة وكل بطن تلتف حول زعامها ومصالحها الخاصة . وكانت هذه القوى المنتثرة المستقلة برأمها وهواها ، تتمسك باستقلالها المحلى ، وتأنى الخضوع لأية سلطة عامة . وكان عبد الرحمن رمى إلى إحياء دولة الإسلام في الأندلس موحدة مناسكة ، كما كانت قبل أن تمزقها الحرب الأهلية ، فكانت المعركة في الواقع معركة الدولة والإمارات المستقلة ، ومعركة السلطة المركزية والإقطاع المحلى : معركة الرياسة الشاملة ، والعصبية المتناثرة . وكان الىرىر عنصراً قوياً في الفتنة ، محتفظون دائماً ببغضهم القديم للعرب، ومحرصون على ما انتزعوه مهم خلال الفتنة من النواحي والضياع. ثم كان هنالك ما هو أشد خطراً على دولة الإسلام في الأندلس ، ونعني اسبانيا النصرانية التي استطاعت أن تخرج سراعاً من نحمر الهزيمة والفوضي ، وأن تنتظم إلى مملكة جديدة في الشمال ، وكذلك مملكة الفرنج القويَّة الَّتي استطاعت أثناء الفتنةُ أن تنتزع الأراضي الإسلامية فيما واء البرنيه. وكان نصاري الشهال والفرنج يْرْبُصُونْ يُومِّنْدُ بِالْأَنْدُلُسِ ، وَبُرُونْ فِي تَفْرِقُهَا وَضِعْفُهَا فَرْصَةً صَالَّحَةً للعمل ، ويتصلون بكثير من الرعماء والحوارج، وبمدونهم بالنصح والعون ، ويتخذونهم وسائل لتحقيق مشاريعهم في تمزيق الأندلس وانتزاع أطرافها .

كان عبد الرحمن غداة ظفره الأول ، يواجه هذه الحطوب والأخطار كلها ، وكان عليه أن يقارعها حميعاً ، لكى يغنم رياسة الأندلس القوية المتحدة . ولكن ذلك الأمير الفتى الذي لم يكن بجاوز السادسة والعشرين يوم ظفره ، كان رجل الموقف، قد شحذت من عزمه الخطوب والمحن ، وأعدته لحياة النضال والمغامرة . فقضى بقية عمره ـــ اثنين وثلاثين عاماً ــ في كفاح مستمر ، لاينتهي من معركة إلا ليخوض أخرى، ولايقمع ثُورة إلا تلها ثورة ، ولا يسحق خارجاً إلا ليعقبه خارج، ولم تبق بالأندلس ناحية أو مدينة إلا ثارتعليه ، ولا قبيلة إلا نازعته في الرياسة ، ولم تبق قوة خفية أو ظاهرة إلا عملت لسحقه . فكانتالأندلس طوال عهده ىركاناً يتأجج بضرام الحربوالثورة والمؤامرة . ولكنه صمد لتلك الحطوب كلها ، واستطاع بكثير من الذكاء والإقدام والعزم والحلد ، أن يغالب تلك الأخطار والقوى ، وأن يقبض على مصاير الأندلس بيده القوية ، وأن يحيى سلطان أسرته المندثر ، في ذلك القطر النائي ، ليستقر ويزدهر أكثر من قرنين . وكان تفرق خصومه أهم عامل فى ظفره ، فلم تك ثمة زعامة شاملة بعد يوسف والصميل ، مجتمع الحصوم حولها ، وكانت القوى الحصيمة منتبرة في النواحي والمدن ، تعمَّل كُل بمفردها حول زعيمها الحلي ، وكانت فوق ذلك يعارض بعضها بعضاً في معظم الأحيان ، وقد استطاع عبد الرحمن أن يقدر هذا الظرف وأن يستغله ، فعمد إلى لقاء معارضيه في الميدان فرادي ، واستطاع أن نخمد ثورائهم، وأن يحطم قواهم بالتعاقب، وهو في كل مرة يزداد قوة ومنعة ، ويزُّ داد خصومه ضعفاً وتفرقاً ، حتى قضى علمهم جميعاً .

## الفصل إثالث

#### ولاية عبد الرحمن الداخل

- 1 -

بده المدارك الداعلية . التنال بين يوسف والمسيل وبين عبد المرض . [ذعائهها إلى طلب الصلح موجوده] إلى ترقيق . هزيمت وقراره . مصرحه في طليطة وسنتل والده عبد الرسم . هزيمت وقراره . مصرح من طليطة وسنتل والده عبد الرسم . قرار و وسنت وأسره . مصرح السميل . قالمان وسنت وأسره . والده عبد إلى طليطاته . هزيمت وأسره . أمورة المفسرا المسيل . قالمان بين يوسف في الجزيرة المفسرا المستلاقة . مهاجة عبد الدمن الإسليلية . هزيمة القالم وأسره . ثورة هبد الدافر إليانية وإخافه . أميرة من المنابع في المنابع والمنابع المنابع والمنابع المنابع والمنابع المنابع والمنابع والمنابع المنابع والمنابع والمنابع المنابع والمنابع والمنابع المنابع والمنابع المنابع والمنابع المنابع والمنابع والمنابع المنابع والمنابع والمنابع المنابع والمنابع والمنابع والمنابع المنابع والمنابع والم

وكان أول ما عنى به عبد الرحن من أدوار ذلك النضال بعد يوم المسارة ، هو أن يتعقب بوسف والصميل أقوى خصومه وأخطرهم . وكان يوسف قد فر عقب الموقعة صوب طليطلة ، وفر الصميل إلى جيان معقل قومه . وحشد يوسف فى طليطلة ونواحها ما استطاع من أنصاره ، بمعاونة عامله عليها هشام بن عزرة أثم إلى البيرة (غرناطة) ، واجمع أهل هذه الأنحاء حول يوسف ، ونزل يوسف بالبيرة يتأهب نحاربة عبد الرحن . ولكنه ما كان يستقر فى إلبيرة ، حتى بادر عبد الرحمن بالسير إليه ، وترك حماية قرطبة لحليفه وقائده أي عيان . ولما علم يوسف بمسيره إليه ، بعث ابنه عبد الرحن فى بعض قواته إلى قرطبة ، فاقتحمها وأسر أبا عمان ونفراً من أهل عبد الرحن وحريمه ، ثم غادرها فى الحال خشية وأسر أبا عمان ونفراً من أهل عبد الرحن وحريمه ، ثم غادرها فى الحال خشية المفاجأة . ولكن عبد الرحمن الأموى لم يلو في طريقه على شيء ، وقصد إلى إلبيرة تواً ، وحاصر يوسف والصميل . فلما شعرا بأن المقاومة عبث ، فاوضاه فى الصَّلح والتسلم بالأمر له ، ونبذ كل دعوىڧالولاية والسلطة ، على أن يومهما ڧالنفس والمال والأهل ، وأنْ يُومُن حلفاؤهم وأصدقاؤهم حميعاً ، وأن يُسمح لها بسكني قرطبة تحتُّرعايته ورقابته ، فأجامهما عبد الرحمن إلى الصلح على ذلك ، وعلى أن يقدم يوسفولديه عبد الرحمن ومحمداً أبا الأسود رهينة لديه ، يعتقلهما في قصر قرطبة برفق وإكرام ، حتى تطمئن النفوس وتستقر الأمور ، وتم عقد الصلح بن الفريقين في صفر سنة ١٣٩ هـ ، وأفرج عن أبي عثمان وباقي الأسرى الذين أسرهم ولد يُوسف ، وتصافى الفريقان ، وقفل يوسف والصميل مع عبد الرحمن إلى قرطبة ، وانفض جندهما(١). ونزل يوسف بشرقى قرطبة في قصر الحر الثقني أحد الولاة السابقين ، ونزل الصميل بداره بالربض (الضاحية) ، وأبدى عبد الرحمن نحوهما عَطفاً وليناً ، وهو مع ذلك يشدد عليهما الرقابة ، وبحرص على تجريدهما من كل سلطة وقوة . وكان في قرطبة فل من عصبة يوسفوأنصاره السابقين ، الذين نالوا على يديه جاهاً وحظوة ، يتطلعون إلى العهد السابق ، ويلومُون يوسفعلي تسليمه واستكانته، وبحرضونه على استعادة مركزه وسلطانه، وكان يوسف من جهة أخرى يشعر أنه في شبه اعتقال ، وأن عبد الرحمن يضيق الخناق عليه ، ويؤلب عليه صنائعه ، ينازعونه في أملاكه وأمواله لدىالقضاء ، والقضاء يميل إلى غبنه وإعناته ، حتى ذهب معظم أملاكه ، وهو يشعر أن عبد الرحمّن من وراء ذلك الاضطهاد<sup>(٢)</sup>. عندئذ عُول على الفرار ، وكاتب أنصاره في ماردة وطليطلة ، ثم فر إلى ماردة ، وكان بها معظم أهله وأصهاره (سنة ١٤١ هـ) ، وهناك حشد أنصاره من العربوالبرير ، حتى اجتمع له زهاء عشرين ألفاً ، وتخلفالصميل ولم يوافقه ، فقبض عليه عبد الرحمن وألقاه في غيابة السجن بنهمة التحريض والتآمر. وبينا كان عبد الرحمن محشد جنوده ، سار يوسف بقواته إلى إشبيلية ، وعلمها عبد الملك بن عمر بن مروان المعروف بالمروانى ، فحاصره فى إشبيلية حتى أتاًه ولده عبد الله بالمدد ، ثم وقعت بينهما معارك شديدة

 <sup>(1)</sup> واجع نفح الطيب ج ۲ س ۶٦؟ وأغبار مجموعة ص ۹۳ و ۹۶؟ والبيان المدرب ج ۲ ص ۵۰.
 (۲) المقرىءة ابن حيان ( نفح الطيب ح ۲ ص ۲۱) ، وأخبار مجموعة ص ۹۵.

قتل فها كثير من الفريقين ، وارتد يوسف مهزماً بفلوله . وكان عبد الرحمن الأموى رابط عندثذ بقواته في حصن المدوّر ، الواقع على مقربة من غربي قرطبة ، على مهر الوادي الكبير ، فوافته الأخبار مهرتمة يوسف وفراره ، فتوقف عن مطاردته ، وسار يوسف إلى طليطلة ، ولبث يتردد في أنحائها مدى أشهر ، وهو يحاول أن ينظم قواته مرة أخرى، ولكن بعض الحونة من أنصاره أو مواليه التمروا به ، واغتالوه ذات يوم على مقربة من طليطلة ، وعملوا رأسه إلى عبد الرحمن في قرطبة (سنة ١٤٢ هـ) . والظاهر أن هذه الحريمة لم تكن بعيدة عن وحي عبد الرحمن . وانتهت بذلك حياة يوسف الحافلة المضطربة ، وأمن عبد الرحمن شره وخطره ، وقتل ابنه عبد الرحمن|المعتقل لديه ، ورفع رأسهما فوق الرماح أمام القصر ليلتى الرعب فى قلوب الحوارج والمخالفين (١). أما ولد يوسف الآخر وهو محمد أبو الأسود ، فقد استطاع أن يفر من سحنه، وقصد تواً إلى طليطلة معقل عصبة أبيه وتحصن مها ، فبعث عبد الرحمن في أثره جيشاً بقيادة تمام بن علقمة وعينه واليَّا لطليطلة ، فحاصرها حتى سلمت ، وأسر محمد بن يوسف ثانية وجيء به إلى قرطبة ، واستولتجنود عبد الرحمن على طليطلة ( ذى الحجة سنة ١٤٢ ) ، وسحق بذلك وكر الثورة الفهرية . وزج محمد إلى السجن ثانية وأدعى العمى حتى استطاع الفرار بعد محنة طويلة ، وعاد ترفع علم الثورة كما سيأتى. واستطاع أخوه الأصغر القاسم بن يوسفأن يفر من طليطلة متنكراً قبل سقوطها . وأما الصميل ، فلبث رسف في سحنه مدى أسابيع أخرى حتى دس عليه عبد الرحن من قتله داخل السجن خنقاً (أواخر سنة ١٤٢ هـ) (٢).

وهكذا انهت بذهاب يوسف والصميل مرحلة خطرة من الإضطراب والقلاقل كان يوسف شخصية قوية وزعها ممنازاً ، وقد استطاع أن عكم الأندلس زهاء عشرة أعوام في ظروف عصيبة ، وأن يسهر على وحدتها وسلامها بقوة

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٢ ص ١٥ ٤ وأخبار مجموعة ص ١٠٠ . ولكن كوندى يورد من مصرع صد الرحمن بن يوسف رواية أخرى هى أنه كان عند مثقل أبيه حراً طليقاً ي وقتل في معركة دموية نشهت بينه وبين جنود تمام بن طقمة والى طليطلة (Conde : lbld., V.I. p. 174) وهي رواية ظاهرة الضمف .

 <sup>(</sup>۲) نفح الطب ج ۳ ص ۲۷ ؛ وابن الأبار فى الحلة السيرا. ص ٥٠ ؛ والبيان المغرب
 ج ۲ ص ٥١ ، وأهبار مجموعة ص ١٠١ .

وذكاء ، وأن يدرأ عبها خطر نصارى الشهال والفرنج ، ولما فقد يوسف رياسة الاندلس فى يوم المسارة ، لبشمع ذلك أخطر قوة تهدد طالع عبد الرحمن الاموى وسلطانه ، ولبشروح الثورة والمعارضة مدىأعوام أخرى. وكان الصميل زعيماً قوىالعصبية ، نافذ الرأى والكلمة ، وافر الدهاء والمكور ، مخشى بأسه ووجه . فكان ذهامهما من الميدان فوزاً لعبد الرحمن ، وخطوة كبيرة فى سبيل استقرار رياسته وتوطدها .

وقطع عبد الرحمن أعوامه التالية في كفاح مستمر ، يتلقى وثبات الخوارج عليه من كل صوب. وكان أول الخوارج عليه بعد مصرع يوسف والصميل ، القاسم ابن يوسف وحليفه رزق بن النمان الغسانى. وكان القاسم حيا فر من طليطلة كما قدمنا ، قد سار إلى الجزيرة الحضراء ، والتجأ إلى شيخها رزق بن النمان صديق شدونة ، ثم سارا في قواتهما إلى إشبيلية ، ولم تكن بها قوة تدافع عها ، فاستوليا علمها دون مشقة ، فيادر عبد الرحمن الأموى في قواته إلى إشبيلية ، ونشبت بينه وبن الخوارج معركة عنيفة ، قتل فها رزق بن النمان ومزق جنده ، ودخل عبد الرحمن في أواخر سنة ١٤٣ هـ . أما القاسم فالنجأ بقواته إلى شذونة ، وبعث عبد الرحمن في أثره تماماً والى طليطلة ، فطارده حتى أسره ومن قواته ().

ولبث عبد الرحمن بإشديلية بضعة أشهر ، ولكنه ماكاد يغادرها إلى قرطبة حتى تشبت فيها ثورة أخرى، بقيادة عبد الغافر المحانى زعم المحانية ، واستولى عبد الغافر على ما جاور قرطبة من الأنحاء ، وكثرت جوعه ولا سيا من الدر بر ، وأصبح مهدد قرطبة . فخرج عبد الرحمن لقناله ، والثقيا بوادى قيس على مقربة من قرطبة ، فاسيال عبد الرحمن حلفاء عبد الغافر من الدر بر وانفض عنه جندهم ، واقتتل الفريقان فهزم عبد الغافر هزيمة شديدة ، وفر إلى لتقتت ، وطارد عبد الرحمن جنده حتى قتل مهم ألوفاً عديدة (سنة ١٤٤هـ).

ورفع لواء الثورة من بعده في إشبيلية أيضاً ، حيوة بن ملامس الحضرمي

د ا ۱۰۱ م أخبار مجموعة ص ۱۰۱ . Conde : ibid., V. I. p. 178

كبر زعماً ما وتغلب على إشبيلية وإستجة وكثير من نواحي الغرب (١)، والتف حوله أهل هذه الأنحاء واستفحل أمره . فسار إليه عبد الرمن ، ونشبت بيسما معارك عنيقة مدى أيام ، ودافع النوار عن أنفسهم عنتهى البسالة ، حي كادت الدائرة تدور على عبد الرحن ، ولكن التفرق دب أخيراً إلى صفوف النوار ، ولحقهم الإعباء والملل ، فوقعت عليهم الهزيمة ، وفر زعيمهم حيوة ، وكتب إلى عبد الرحن يلتمس منه العفو والأمان (سنة ١٤٤ هـ ٢٦١ م ٢٠٢١) .

وعلى أثر ذلك نشبت الثورة فى طليطلة . وكان عبد الرحمن قد اختار لولايها تمام بن علقمة ، ثم عبد لمجابته فكان أول حجابه ، وخلقه فى ولاية طليطلة حبيب بن عبد الملك . وكانت المدينة ماتز ال تضطوم بعناصر الثورة وقبها كثير من أنصار الفهرية ، فلم يلبث أن قام زعيمهم هشام بن عزرة الفهرى ، ولد عزرة أمبر الأندلس السابق ، وأعل الثورة واعتصم بالمدينة . فسار إليه عبد الرحمن وحاصره مدى أشهر ، حتى اضطو إلى طلب الصلح ، وقدم ولده رهينة بحسن طاعته ، فأجابه عبد الرحمن إلى طلبه ، وآثر أن بهادته موققاً . ولكنه ما كاد يصل لما قوطبة حتى عاد هشام إلى الثيرة ، فارتد إليه عبد الرحمن ليعاقبه على تكته ، وحاصره ثانية وقتل ابنه ، وأطلق رأسه بالمنجنيق داخل الأسوار ، ولكته لم يظفر بحود تو ألى طليطلة ، إذ نمى إليه عندئذ خبر حادث داهم الحطر بتطلب كل بعود تو ألى طليطلة ، إذ نمى إليه عندئذ خبر حادث داهم الحطر بتطلب كل

ذلك أن داعية من خصوم بنى أمية هو العلاء بن مغيث اليحصبي <sup>(؟)</sup>، وكان من وجوه باجة وله <sub>ب</sub>ها رياسة وعصبة ، كاتب أبا جعفر المنصور ، واتصل <sub>ب</sub>رسله

 <sup>(1)</sup> كورة و الغرب ، كانت تقع غربي إشيباية ، حتى جنوبي البرتفال ما بين لبلة وولية
 والمحيط ، وقد حوثت في الإفرنجية إلى كلمة Algare .

<sup>(</sup>٢) اليهان المترب على ٢٠ ص ٣٥ ، والمقرى ج ٢ ص ٧٣ . ويذكر كونشى أن حيوة من 
ملامس كان بالممكس صديقاً حمياً لمبد الرحن ، وبالغ في الاحتفاء به يوم نزوله بإنيبيلة ، وأنه توفي 
يعد ذك يقليل قراء حيد الرحن بأبيات وقرة (1907 م (Condecibida, V.I.s.) ولكن كونفي نظيظ 
منا في الوقائع ، والمفقيقة أن حيوة بن حلاس كان من أصدقاء حيد الرحن في المتده وكانت له لديد 
هذا ، ويقال الينا ابن الأبار بيين يقب قولها إلى حيد الرحن في احتفاج حيوة وجوده ووقائد 
( الحلة السيرا من ٣٣ و ٢١) ، ولكه نظام بعد من الله خصوره ويناسيم ، وله أخيار أحمر ي مسمى . 
( ) وقبل الحضري ( أخيار مجموعة ص ١٠٧ ) ، والحفائي ( البيان المنرب ٣ م ص٣٠ ) .

فى إفريقية، واستصدر منه سجلا بولايته للأندلس ، ثم ارتد إلى الأندلس، وعاد إلى باجة فى قوة كبيرة ، ودعا لبنى العباس ، ورفع العلم الأسود ، وأعلن أنه قد عين أميراً الأنداس من قبل المنصور (١) (سنة١٤٦هـ) . وكان الحليفة العباسي عَاوِل جَدْه الدعوة ، أن يحطم مشاريع بنى أمية فيما وراء البحر ، وأن يبسطُّ سلطانه الإسمى على الأندلس . وقد رأينا أن عبد الرحمن بن حبيب المتغلب على إفريقية ، دعا لبني العباس حينها انهار سلطان بني أمية ، وكاتب الحليفة العباسي فأقره على حكم إفريقية ، فكانت إفريقية تابعة لبني العباس من الوجهة النظرية ، و هكذا كان شأن العلاء بن مغيث، فقد رأى أن يستظل في ثورته بالدعوة العباسية، لكى يسبغ علمها لوناً من الشرعية ، ولم يكن للخليفة العباسي اعتراض على محاولة لا يتحمل تبعُّها من الوجهة المادية ، وإن كان يعضدها من الناحية المعنوية ، وقد أرسل بالفعل سجلا إلى الثائر بما طاب. وكان بعض الزعماء الخوارج على يوسف ابن عبد الرحمن ، قد استظلوا بالدعوة العباسية كما قدمنا . وسنرى كيف يشهر الحوارج على عبد الرحمن الأموى هذه الدعوة في حوادث وخطوب أخرى(٢). وأصطرمت باجة وما حولها بنار الثورة ، وهرعت القبائل والأحزاب المختلفة إلى الانضواء تحت الاواء الأسود ، ولاسها الفهرية والعنية وجند مصر ، واستفحل أمر العلاء وكثر جمعه ، وانضم إليه أمية بن قطن وأصحابه . وأعلن غياث ابن علقمة الثورة فى شذونة محالفاً للعلاء . فخرج عبد الرخمن من قرطبة فى جميع قواته ، وبعث بدراً مولاه فى بعضها إلى شذونة ۖ ، فحاصرها حْتَى أَدْعَن غياثُ لطلب الصلح. وسار عبد الرحمن إلى قرمونة ما بين قرطبة وإشبيلية نظراً لمناعبها ، واتخذ موقف الدفاع ، فسار إليه العلاء في جمَّوعه ، وهاجيم قرمونة مراراً ، وحاصرها مدى أسابيع حتى وهنت قوى جنده ، وعندئذ انقأب عبد الرحمن من الدفاع إلى الهجوم ، وداهم العلاء في صفوة جنده ، ونشبت بن الفريقين معارك شديدة مدىأيام ، حتى هزم العلاء ومزق جنده ، وقتل منهم آلاف عديدة ، وكان العلاء نفسه بن القتلي ؛ وأسر ابن قطن . وجمع عبد الرحمٰن رووس الزعماء والقادة من خصومه و, قمها بأسمائهم . وحملها بعض رَّسله إلى القيروان ، فألقيت في أسواقها سراً ، وأثارت هناك دهشة وارتباعاً ، ووضعت رأس العلاء في سفط ،

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٢ ص ٥٤ .

<sup>(</sup>٢) داجع ابن القرطية ص ٣٣ ؛ وابن الأثير ج ٥ ص ٢١٣ ؛ وابن خلدون ج ؛ ص ١٢٢

ومعها اللواء الأسود وسجل المنصور للملاء ، وحمله بعض النجار الثقاة إلى مكة ، حيث كان المنصور يؤدى فريضة الحج فى العام النالى (سنة ١٤٧ هـ) . وألتى أمام سرادق المنصور ، وحمل إليه فارتاع لمروئيته ، وقال ما معناه : ﴿ مَا فَى هَذَا الشيطان مطمح ، فالحمد لله الذي جعل بيننا وبينه البحر ١٤٠٠.

وهكذا استطاع عبد الرحمن أن يسحق هذه الدعوة الحطرة ، وكان أحطر ما فيها أنها لم تكن دعوة حزب أو قبيلة ، وإنما كانت دعوة عامة تدعها الصبغة الشرعية ، ولم يك أصلح سها لحمع خصوم عبد الرحمن من سائر الأحزاب والقبائل عمن أو الحداث . ولم عاد عبد الرحمن إلى قوطبة كانت اللورة الى يدر ضرامها هشام الفهوى في طليطلة ، قد استفحلت واتسع نطاقها . فأرسل عبد الرحمن قائديه بدراً وتمام بن علقمة في جيش كبر إلى طليطلة ، فطوقها وشدد الحصار علها حى القارين ، وقبضوا على هشام وعدة من أصحابه ، فأخذوا إلى قرطبة مصفدين الثائرين ، وقبضوا على هشام وعدة من أصحابه ، فأخذوا إلى قرطبة مصفدين معذبين ، ثم صليوا بأمر عبد الرحمن ، وتم بذلك سحق الدورة في طليطلة إلى حن (سنة ١٤٧ هـ ٢٧٤م م).

وفى أوائل سنة ١٤٩ هـ ٢٧٦٩ ، خرج سعيد البحصي المعروف بالمطرى عدينة تبلة ، مطالباً بتأر المحانية الذين قتلوا مع العلاء ، فهر عت إليه انحانية وقوى جمعه . ثم سار إلى إشبيلية فاستولى علمها ، وارتد عها والها عبد الملك بن عمر المرواني لقلة جنده ، ولبث ينتظر الملدن . وكانت إشبيلية مطمح كل ثائر لقربها من قوطبة ، ولأنها لبش مدى أعوام من أهم مراكز الثورة في الأندلس . وخرج في الوقت نفسه غياث بن علقمة اللخمي عمدينة شفونة ناكتاً لعهده . فسار عبد الرحمن أولا إلى إشبيلية ، وانقلب المطرى إلى قلعة رعواق القريبة وامتنع بها ، فحاصره عبد الرحمن وقطع علائقه مع بقية أنصاره ، فلما ضاق الثائر بالحصار ذرعاً ، حاول الحروج ليشق له طريقاً بين الحش المحاسر، ووقعت بين الفريقين معركة شديدة قتل فها المطرى ، وارتدت فلوله إلى القلعة ، وقدموا عليم خليفة بن مروان ،

 <sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٢ ص ١٥٤ و والمقرى ج ١ ص ١٥٦ وج ٢ ص ٢٧ و وأخبار.
 مجموعة ص ١٠٢ و ١٠٣ ؟ وابن القوطية ص ٣٣ .

Dozy : Hist., V. I. p. 234 ( r )

فاستمر عبد الرهن فى محاصرة الخوارج ، حتى أذعنوا لطلب الصلح ، وسلموا إليه قائدهم فقتله ، واستولى على القلعة وهدمها ، ثم سار إلى شذونة فحاصرها حتى أذعن أهلها لطلب الأمان .

وفى العام التالى عادت الثورة فاضطرمت فى إشبيلية ، ومدرها وزعيمها فى تلك المرة أبو الصباح بن محيى البحصبي ، صديق عبد الرحمن وحليفه ، وكان أبو الصباح زعم المتنية فى إشبيلية يوم قلوم عبد الرحمن إلى الأندلس ، فكان فى طليعة من هرعوا يومئد لتأييده ونصرته ، وقائل عمد يوم المسارة ، وغدا الم جان عقاد وعيد الله بن خاصة أعوانه وأركان دولته . ولكن عبد الرحمن كان محقد عليه ويتوجس منه ، لحديث نقل عنه يوم المسارة بوجوب التخلص من عبد الرحمن بعد التخلص من يوسف القهرى ورد الأمر إلى المينية ؟ . وكان عبد الرحمن قد ولاه إشبيلية ، ثم عزله عها لما ظهر من عجزه عن قمع الفتنة ، فغض أبو الصباح وأظهر الحلاف ، واجتمع إليه أنصاره ، ورأى عبد الرحمن الخية المناهم ، عبد الرحمن بالخية المناهم ، عبد الرحمن بالقصر ، وعاتبه على ما كان منه ، فأغلظ أبو الصباح فى واستقبله عبد الرحمن بالقصر ، وعاتبه على ما كان منه ، فأغلظ أبو الصباح فى وانفض جمه ( سنة ما ه ) .

ولم يمض قلبل على ذلك حتى نشبت فتنة خطيرة من نوع جديد ، شغلت عبد الرجن مدى الأعوام التالية ، وكان نشوجا في شال شرق الأندلس بدن الدبر ، وزعيمها ومثير ضرامها ، داعية بربرى خطر يدعي شقنا أو شقبا بن عبد الواحد، وأصله من بربر مكناسة ، وكان نقيهاً يعلم الصبيان ، فزعم ذات يوم أنه سليل النبي ومن ولد فاطمة والحسن ، وتسمى بعبد الله بن محمد . فذاعت دعوته بين البربر في نقل المنطقة ، وكانوا أكثرية بها . والحصومة بين العرب والبربر قديمة موثلة كما بينا ، وقد كان البربر دائمًا على قدم الأهبة الثورة ضد العرب. ولما آنس الدعى الفاطمى قوة جمعه ، سار إلى شكت برية ٢٧. فاستولى عليها وجعلها مركزه

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ج ٢ ص ٦٦ ؛ وابن القوطية ص ٣٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) شنت برية وبالإسبانية Santaver من الكود الأندلسية القدمة التي اندثرت ، وكان مرفعها يشغل مقاطمة تونقة اليوم ، وقاعدتها شفت برية نقع شرق وادى الحجارة . وسميت كذك من اسجها الفدم Santebria

العام ، ثم سار في جموعه غرباً واستولى على ماردة وقورية ومدلين ، وعلى جميع المنطقة الواقعة حولها بين سهرىالتاجُه ووادىيانة ، فقويت دعوته وعظم أمره ، واشتد بغيه وعيثه في تلُّك الأنحاء ، وأخذت العناصر المخالفة لعبد الرحمن منَّ العرب فى التحرك أيضاً . فعهد عبد الرحمن إلى والى طليطلة أن يقمع ثورة الدعى ، فبعث إلى شنت رية جيشاً بقيادة سلمان بن عثمان ، فخرج إليه الفاطمي في قواته ، فهزمه هزيمة شديدة ، وأسرقائده سلمان وقتله،وزاد هذا الظفر في سلطانه وبغيه . فسار إليه عبد الرحمن بنفسه فىالعام التآلى (سنة ١٥٢ هـ) ، واقتحم منطقة الثورة ، ونشبت بينه وبين البرير وقائع عديدة ثبت فها البرير ، وامتنع الثائر بالجبال ، ولم بجد عبد الرَّمن سبيلا إلى مطاردته . فارتد إلى قرطبة ، وبعث إلى شنت رية مولاًه بدراً ليتابع القتال ، فاستمر الفاطمي ممتنعاً بصحبه في الحبال ، محاذراً لقاء الجيش المهاجم . وعاد عبد الرحمن لقتاله بنفسه في العام التالي (سنة ١٥٤ ﻫ) ، وشدد في محاصرته ومطاردته ، ولكنه لم يفلح أيضاً في حمله على مغادرة مواقعه ، ثم بعث لقتاله في العام التالي مولاه عبيد الله بن عثمان ، فخرج الفاطمي للقائه واستال جنده البربر، وبث الحلاف إلى صفوفه، فانحل عسكره وأنحن فيه الفاطمي، ففر عبيد الله وأستولى الثائر على معسكره وأسلاب جيشه ، وقتل جماعة كبىرة من وجهاء جنده ( سنة ١٥٥ هـ)<sup>(١)</sup> .

وهكذا فشلت الحملات المتوالية لإخاد الثورة فى تلك المنطقة الوعرة ، فعاد عبد الرحمن بحيش جديد إلى شنت برية ، ولكنه لحاً عندائد إلى وسيلة جديدة لتمزيق شمل الثوار ، فاستقدم إليه كبر الدر بر في شرق الأندلس واسمه هلال الميديوفى ، وأقوه على ما بيده من الأنحاء ، وأصدر له عهداً بولاية الأنحاء التي غلب علمها الفاطمى ، وفوض إليه أمر استخلاصها منه ، وكان لتلك الحيلة أثرها فى بث الحلاف إلى صفوف الدر بر ، فانفض عن الفاطمى كثير من أنصاره ، واضطر أن ينسحب من شنت برية إلى الشمال ليعتصم بالحيال مرة أخرى، وبينا عبد الرحمن عجد فى مطاردته ويقتح معاقله وضياعه ، وينكل بأنصاره حيا وجدوا ، إذ بلغه نشوب الثورة فى إشبيلية ولبلة وباجة ، وقوامها المحتبة من عصبة أن الصباح

 <sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٢ ص ٥٦ و ٥٧ ؛ وابن الأثير ج ٥ ص ٢٣٤ ؛ وابن خلدون
 ج ٤ ص ١٢٣ .

وأنصاره . وكان على رأس الثورة في إشبيلية زعيمها القديم حيوة بن ملامس الحضرى ، وفي اجة عبد الغافر البحصي ، وفي لبلة عمر بن طالوت، وهما من أبناء عمومة أبىالصباح، وانضم إلىهم كثير من البرير ، فحشد الثلاثة حموعهم واعترموا السر إلى قرطبة في غيبة عبد الرحمن ، وكان قد استخلف علما مولاه بدراً (١) . فعاد عبد الرحمن إلى قرطبة مسرعاً ، ثم غادرها تواً إلى لقاء الثوار ، فالتي سم في وادى منبس على نهر «بمبنزار» أحد فروع الوادى الكبير ، ونشبت بين الفريقين في المبدأ عدة معارك محلية . ثم لحأ عبد الرحن إلى الحيلة والحديمة ، فعهد إلى حماعة من وجهاء البر بر من جنده ، أن يتصلوا بزملاتهم البر بر من جند العدو ، وأن يقنعوهم محطأً تصرفهم في نصرة العنية ، وأنه إذا تغلب عليه العرب ، كانت العاقبة وبالا علمهم أيضاً ، فانسل الرسل إلى معسكر العدو تحت جنح الظلام ، وخاطبوا أبناء جنسهم بما تقدم ، وأخذوا عليهم العهود والمواثيق . وفي اليوم التالى نشبت بن الفريقين موقعة عامة . فنكث البرير وتقاعدوا عن القتال ، فهزم الثوار شر هزيمة ، وكثر القتل في حموعهم حتى قتل مهم زهاء ثلاثين ألفاً(٢) . وهلك معظم الزعماء الثائرين ، وفر عبد الغافر وركب البحر إلى المشرق ، وقرن عبد الرحمن ُ ظفره باجراء دموى آخر ، إذ قبض على ثلاثين من وجهاء إشبيلية ممن كانوا في جيشه وأمر بهم فأعدموا (سنة ١٥٧ – ١٥٨ هـ) .

وفى العام التالى عاد عبد الرحن إلى مطاردة الفاطمى، فالنجأ الثائر إلى الحال كعادته ، ولم يجد عبد الرحن سيبلا إلى اللحاق به ، فنزا قورية وأنحن فى تلك الأنحاء ، وكان أمر الفاطمى قد ضعف خلال هذه الأعوام وتضاءل حمه ، ولكنه لبث يسيطر على شنت برية وماردة ، ولبثت دعوته خطراً مهد سلام الأندلس . فوجه عبد الرحن لفتاله فى العام الثالى حلة قوية أخرى بقيادة تمام ابن علقمة وعبيد الله بن عبان ، فلقيهما الفاطمى ووقعت بيهما معارك شديدة ، وحسف خطراً مقدم رجحت فيها كفته ، ثم التجأ إلى حصن شبطران بقرب شنت برية ، فحاصره تمام وعبد الله مدى أشهر ، ولم يظفرا منه بطائل ، فعادا إلى قرطبة ، وخرج الفاطمى على أثر عودهما إلى شنت برية ، ونزل بقرية من أعمالها تسمى قرية العيون ، على الرحة الدون ،

<sup>(</sup>١) ويقول ابن الأثير إنه كان يستخلف عليها ولده سليمان (ج ٦ ص ٣).

<sup>(</sup>٢) ابن القوطية ص ٣١ و ٣٢ .

وهنالك ائتمر به اثنان من أصحابه هما أبو معن داود بن هلال وكنانة بن سعيد ، وانفضا عليه ذات يوم وقتلاه ، واحزّ ارأسه وحلاها إلى عبد الرحن في قرطبة ، وبذلك انفضت جموعه ، وخبت ثورته ، بعد أن لبنت زهاء عشرة أعوام محمل الدمار والسفك إلى شرق الأندلس وغربها ، وجهدد سلطان عبد الرحن بشر العواقب ، وحققت الحيانة في لحظة واحدة ما لم تحققه الحملات والبعوث المتعاقبة في أعوام طويلة . ولعل هذه الضربة الناجعة لم تكن بعيدة عن أصبع عبد الرحن أو وحبه ، وقد كانت الخيانة والحريمة من بعض أسلحته في مقارعة خصومه ، وكاننا تحققان له في بعض الأحيان من الظفر ما لا تحققه أي الوسائل . وكان مصرع الفاطمي وانباء ثورة سنة ١٦٠ ه (٧٧٧) ه. (١)

<sup>(</sup>١) أخبار مجموعة ص ١١١ ؛ وابن الأثير ج ٦ ص ١٧ .

### الفضالاابع

#### موقعة رونسڤال أو باب شزروا

التورة في النيال . تحالف ابن ينظان والى برطونة والحين الأنصارى والى سرقسطة . هزيمة جيشي عبد الرخص وأحر تائده . مس بان ينظان ادى على الفرنج واستطاق المنو و استباه . تأليه شائلان الدعوة المبارئة بها السياح المراج بين الأقدام والفرنج . النون الديني لها السراع . أنوال الروابات الالانتياة في تاليد هذه الحاسة . سير طارانان إلى اسانيا . اعتراف لناقار وحساره بشهاونة . مقاومة الإستكنس . مقوط المدينة في يد الفرنج . مقدم سليمان وتسليمه المواتان . وحث شارانان في مرقسلة . مقدم جية الجيش القرنجي . تطور الحوادات . تحول الحين واستامه بسرقسة . فشل مهاجة بنيفة وغربها . بعد المسير الدوء . بواحث مقا الارتباد القبحان . عود شارانان أم الأفصار . ميرهما في قواتها في أثر الفرنج . معيد في وطرح و للا سابدان . تحاقيما مع الحين أو باب غز روا ، علياتاً الجيش الذين و وضل وعرج و . من هم الذين المود ، المبادون أم البذيت . ووضفال الميش الذين وبروا المجبوم . معاونة المسكنس . وصف الرواية اللانية فجبوم ، خيزة مؤخرة الجيش الذيني . مصرح القرمان والمادة النونج . أشدونة ورفلان و بعما عن النادية اللانية الخين . مكانها في أدب الفرونة . العربة الانتية المنادية . .

ق ذلك الحين كانت ثمة حوادث هامة أخرى نقع في شهال الأندلس . وقد تتبعنا ثورة الفاطمي والبر بر إلى نهايتها حوصاً على صلة الحديث . ونعود الآن يضع سنن إلى الوراء . في سنة ١٥٧٧ ه (٧٧ م) ثار سلمان بن يقظان الكلبي (أو الأعراق) والى برشلونة (أو برشنونة) ((اكرجرونة (جبرندة) ، والحسن ابن عجي الأنصاري والى سرقسطة ، وهو من ولد سعد بن عبادة ، وعالفا على قتال عبد الرحمن وخلعه . وكان استمرار الثورة في الحنوب ، وانشغال عبد الرحمن الدام بقمعها ، وطبيعة الشال الحبلية ومنعته ، نما يذكى عوامل الثورة في الولايات الشائية ، ويضجع مشاريع الزعماء الحوارج . وكان عبد الرحمن يشتغل يومئذ عقائلة الفاطمي ، فأرسل إلى الشال جيداً بقيادة ثعلية بن عبيد الحذاي ، فهزمه

<sup>(</sup>١) وهو تعريب مطابق لأصلها اللاتيني Barcenona

سليمان وأسره وتفرق جيشه (١٥٨ هـ - ٧٧٥ م ) (١). واستفحل أمر الثورة في الشهال ، ولكن زعماء الثورة وعلى رأسهم سلمان بن يقظان لم يطمئنوا إلى ذلك النصر المؤقت لما يعلمونه من عزم عبد الرحمن وبأسه وروعة انتقامه ، ففكروا في الاستنصار عملك الفرنج. وسار سلمان (وتسميه الرواية اللاتينية ابن الأعرابي ) مع نفر من صحبه الحوارج، إلى لقاء شارلمان أو كارل الأكبر في ربيع سنة ٧٧٧م (١٦٠ ﻫـ) ؛ وكان يومئذُ يقيم بلاطه فى مدينة پادربورن من أعمال وستڤاليا (شهال غرى ألمانيا) ، ويعقد الحمعيَّة الكبرى، حيث كانت حموع السكسونيين المغلوبة تعمُّد للنصرانية ، بعد أنْ شتت شارلمان شملهم وفر زعيمهم ڤيد وكنت؟ فهنا وفد عليه سلبان وصحبه ، وعرض عليه المحالفة على قتال عبد الرحمن ، واقترح عليه غزو الولايات الأندلسية الشمالية ، وتعهد ععاونته ، وبأن يسلمه المدن التي يحكمها هو وصحبه من قبل أمير قرطبة ولاسيا سرقسطة ، وأخبراً بأن يسلمه أسيره القائد ثعلبة بنعبيد . وتضيفالرواية اللاتينية إلىذلك أنه كان مع ابن|الأعرابيولد ليوسف الفهرى حاكم الأندلس السابق جاء ومعه صهره ليسعيا كذلك إلى خلع عبد الرحمن ، وتقول الروأية الإسبانية النصرانية ، إن الذي دعا شارلمان إلى غَزُو اسبانيا هو ألفونسو أمر إمارة ليون النصرانية (جليقية) . ولكن الروايتين العربية والفرنجية (اللاتينية) كلتاهما صرعمة في أن الدعو جاءت من سلمان بن يقظان ( الأعرابي ) وحلفائه . والرواية العربية تقول لنا عنهمي الوضوح ، إن سلمان استدعى قارله (كارل أو شارلمان) ملك الفرنج إلى بلاد المسلمين ، ووعده بتسليم برشلونة أو سرقسطة<sup>(٢)</sup> . وتوافق الروآية اللاتينية على ذلك ، وتزيد أن سليان

<sup>(</sup>١) ويقدم إلينا الرازى بعض تفاء يل من ذاك . فيقول اذا إن سليمان بن يتقان الكلبى (وحو الأهواب) كان من زخام سرقسلة ، فلما ولى التنز يدر مول عبد الرحن الداخل نقله إلى طرقة ، فصرفه البعض مل التجام بأر قومه الإبالية فخرج من قرطة إلى سرقسة وحال حربه ، واضعله علاوية شلبة بن جبيد منة أرجع وصين ومالة ، ونزل مدينة طروعت ، ووال حربه ، واضعله على باب سرقسلة بمسكره ، مافترى طلبان بن يقطان نفلت ، وافتراق أمل الحيش ، فهجم طبه أو أمر شلبة بن حيد ، وبحث به إلى الما الترقيق من والما يتلا من من من من الموادث (وقد نقل المتأخر على المناف المناف المناف المناف المناف الذي يقده الوزيا من هذا المؤونة ، وقل حبيا يضع بعد من سر الحاوات (وقد نقل إلينا علم الرواية الدفرى في كتابه ترصيح الأعبار الذي سبت الإفارة إليه من ١٩٠٥).

 <sup>(</sup>٢) أخبار مجموعة ص ١١٢ و ١١٣ ، وابن الأثير ج ٦ ص ٥ و ٢١ ، وابن خلدون
 ج ٤ ص ١٢٤ .

وحلفاءه أعلنوا خضوعهم لملك الفرنج وانضواءهم تحت حمايته(١).

ولى ملك الفرنج دعوة الثوار المسلمين ووافق على عروضهم . وبعث إليه سلمان بأسره تعلبة برّ عبيد قائد عبد الرحمّ ، عنواناً للثقة والتحالف، فسجن في إحدى القلاع الفرنسية . وفي رواية أخرى أنه سلمه إليه عقب مقدمه إلى اسبانيا . وعلى أيحال فقد كان حصول هذا الأسىر، وهو من خاصة عبد الرحمن وأكار وزرائه في يد ملك الفرنج، ضربة لعبد الرحمن ، ورهينة قيمة بمكن استغلالها . وكان سلمان زعيم أولئك الحوارج يعمل مستقلالنفسه ، و برمى قبل كل شيء إلى تحطيم سيادة قرطُبة ، وإلى الاستقلال بما في يده تحت حمايةٌ ملك الفرنج. ولكن ملك الفرنج كانت له مشاريع أخرى . وكانت السياسة الفرنجية ترمى إلى تعضيد روح الثورة والحلاف في إسبانيا المسلمة ، ولاسما منذ المهارت سيادة الإسلام في جنوبي فرنسا وارتد المسلمون إلى ما وراء الىرنية . وبدأ تطبيق هذه السياسة منذ عهد بيهن أبي شارلمان . وكان سلمان بن يقظان زعم الثورة في الشمال يتصل مملك الفرنج منذ سنة ٧٦٠ م ، أعنى منذ استيلائه على أربُونة واتصال الحدود الفرنجية بحدود اسبانيا المسلمة ، ويسعى بهذا التحالف إلى تأييد استقلاله . وهكذا بدأت العلائق تنتظم بن الزعماء المسلمن ، الحوارج على حكومة قرطبة ، وبين الفرنج المتربصن بدُولة الإسلام في الأندلس ، فكان الزعماء الخوارج كلما حاولوا الثورة والاستقلال بحكم مدينة أو ولاية، اتجهوا إلى الفرنجيستمدون عونهم ومناصرتهم، وكان الفرنج يسارعون إلى تلبية هذه الدعوات، ويتخذونها ذريعة للتدخل في شئون اسبانيا المسلمة ، وإذكاء روحالتفرق فيها ، وسنرى كيف استطاع ملوك الفرنج تنفيذ هذه السياسة في فرص عديدة متعاقبة . والظاهر أن الحلافة العباسية فى المشرق لم تكن بعيدة عن تأييد هذه السياسة فى المغرب، والتوسل بذلك إلى مناوأة بني أمية الذين استطاعوا أن ينتزعوا هذا القطر النائي من أقطار الحلافة ، ويقيموا فيه دولتهم الداهبة على دعائم جديدة ، فإن الرواية الفرنجية تحدثنا عن

Ramón Menendez : أو المرابع اللاتيفية في مؤلف الدلامة الأستاذ بينال : Pldai : La Chanson de Roland y el Neotradicionalismo (Espans-Calpe, Madrid 180 و 1959) و 1979 . وهو مؤلف سنم عامي و أهدف ما أعربه اللادمة الإسهاق ومو مؤلف سنم عامي و أهدف ما أعربه اللادمة الإسهاق ومو مؤلف المنافع الموقع المنافع الم

علائق المنصور ويون وتقول لنا ، إن بين بعث في سنة ٧٦٥ م سفارة إلى بغداد ، ورد المنصور وإرسال سفراء إلى ملك الفرنج وفدوا عليه بعد ذلك بثلاثة أعوام ، وقضوا حيناً في البلاط الفرنجي في مدينة منز (٧). وسار شارلمان ولد بين على سياسة أبيه ، فكان بينه وبن الرشيد فيا بعد تلك المكانبات والسفارات الشهرة التي فصلها الرواية الفرنجية أيضاً ، والتي نعود إلها في مقامها المناسب. وسبرى فيا بعد ، أنه في الوقت الذي كان فيه يعقد هذا التحالف بن ثوار الشهال وبن ملك الفرنج ، كانت تمة محاولات تبذل لنشر الدعوة العباسية في الأندلس حيث نزل عبد الرحمن بن حبيب الفهرى المعروف بالصقلي في تدمر يدعو للخلاقة نزل عبد الرحمن بن حبيب الفهرى المعروف بالصقلي في تدمر يدعو للخلاقة العاسية على نحو ما نفصل بعد .

وكانت إسبانيا المسلمة تجوز إزاء هذا الخطر الأجنى الذي يتربص بها ظرفاً من أدق ظروفها، فقد كانت مصابر ها تهتز في يد القدر ، وكان الإسلام بجوز فيها معركة الحياة والموت، بعد أن كأن قبل ذلك محقبة يسىرة يتدفق إلى ماوراء البرنيه بقوة ، ويسود معظم أنحاء فرنسا الحنوبية . وكانت مملكة الفرنج بالعكس قد توطدت دعائمها ، وأنتزعت من الإسلام كل معاقله في فرنسا ، بعد أن لبث مدى حن يزعجها ومهدد وجودها . وبينها اجتمعت كلمة الفرنج بزعامة الأسرة القارلية القُوية ، إذا بالإسلام في اسبانيا تعصف به ربح التفرق منَّ كل صوب وتمزقه شر ممزق ، وإذا بالأندلس تغدو بركاناً من القلاقل والحروب الأهلية . وكان كارل الأكر (شارلمان) مذ ولى العرش (سنة ٧٦٨ م) يشغل عن التدخل في اسبانيا المسلمة ، ممحاربة القبائل الوثنية السكسونية فما وراء الرين لىرد خطر اعتدائها على مملكته ، وليخضعها إلى سلطانه . وكانت غزُّوات الأسرة القارلية تتخذ فها وراء الرّين منذ عهد كارل مارئل ، جد كارل الأكر ، لوناً دينياً عيقاً كالذي تتخذه حروب الفرنج مع العرب في غاليس . ذلك أن حروب الفرنج فيما وراء الرين كانت تتخذ مظهر حماية النصرانية ، من خطر الوثنية المتدفق من المشرق ، وكانت حرومهم في غاليس تتخذ مظهر حماية النصرانية ، من وثبات الإسلام المتدفق من الحنوب. وكانت الكنيسة روح هذه المعارك توحى مها وتذكمها ، إلى جانب شهوة الظفر والفتح. فلما ظفر الفرنج رد تيار الإسلام إلى ما وراء البرنيه ، واستولوا

Reinaud : ibid. p. 89 & 92. (1)

على جميع ثغوره ومعاقله فى فرنسا ، وفترت تلك النزعة الدينية العميقة ، النى جعلت غاليس مدى نصف قرن مسرحاً لصراع العرب والفرنج ، بقيت الأطماع والبواعث السياسية ، تحفز الفرنج إلى قتال الإسلام ومطاردته ، وانتزاع اسبانيا أو على الأقل ولاياتها وثغورها الشالية من قبضته ، لتكون معقلا للدء فورانه ووثباته من الحنوب .

وتشر الروايات اللاتينية إلى غايات السياسة الفرنجية من التدخل في شغون السياسة والدنيوية . فأما عن السياسية فإن إجبارت مورخ شارلمان يقول لنا إن الحملة التي نظمها الملك الناحية السياسية فإن إجبارت مورخ شارلمان يقول لنا إن الحملة التي نظمها الملك الفرنجي إلى اسبانيا كان يقصد بها مهاحمة قرطبة . وإنه ليبدو من ضخامة الحيش سليان بن يقظان يتسليمها ، وأن شارلمان كان برمى بالعكس إلى السيطرة على اسبانيا كالها، أو على الأقل نصفها الشهالى . ويقول لنا «أبدًال» وهو مؤرخ حملة شارلمان الإسبانية ، إن الأمر لم يكن متعلقاً بغاية دينية قوامها تحطيم دولة «كافرة » ولكن الحملة كانت برمى إلى غاية سياسية قوامها أن يوضع حد لأخطار الغزوات في أية حملة من حملاته ، وأن الباعثكان دائماً سياسياً ، ولكنه يطن في ثنيته الغاية الدينية . ذلك لأن المشكل الوحيد الإخضاع شعب «كافر » هو حمله على اعتناق النسية ، وهذا ما وقع بالنسبة لحملات شارلمان ضد «الأفار «١٦ ، وضد السكسونين » .

ومن ثم فقد كان مسر شارلمان إلى اسبانيا يطن الغاية الدينية إلى جانب الغاية السينية إلى جانب الغاية السينية وهذا ما تؤيده الرواية اللاتينية Anales Mettenses ، التي كتبت في حياة شارلمان ، و فيها وأن كارلوس قد هزته شكاوى النصارى الإسبان اللذين نكل مهم المسلمون فسار بحيشه إلى هنالك. و ريضيف الأستاذ بيدال إلى ذلك وانه وإن كان الإسلام يتسم حقاً بالتسامح ، إلا أن النصارى والبهود في اسبانيا كانوا يعانون ضغطاً وإرهاقاً في ظل الحكومة الإسلامية ، ومن ثم فقد كان النصارى المستعربين

 <sup>(1)</sup> الأقار أو الأقارين Avara ثم مجموعة من القبائل القوية كانت تسكن حوض مر الدانوب الأوسط. وقد عطمهم شارلمان و انجى الأمر بقنصيرهم ( ٧٩١ – ٧٩٠ م).

أن يستقبلوا شارلمان كمحرر لهم » . وتوئيد هذه النزعة الدينية للحملة ، روايات لاتينية كثيرة أخرىمعاصرة ولاحقة . بيد أن أقطع دليل على روح الحملة الدينية هو أن شارلمان قد أبلغ البابا هادريان بأمرها قبل أن يضطلع مها ، وأن البابا بارك عز يمته ووعده بإقامة الصلوات ، لكي يعود ظافراً إلى مملكته(٢).

وكان كارل حيثها استدعاه الخوارج المسلمون لغزو اسبانيا ، قد انتهى من الحرب في سكسونية ، وهزم القبائل الوثنية الجرمانية ، وأخضع زعيمها القوى وثيدوكنت» وألحأه إلى الفرار ، فجاءت الدعوة إليه في وقت ملائم . وانتظر كارل حتى مضى الشتاء ، ثم سار إلى الحنوب وقضى أعياد الفصح في أكوتين على مقربة من بوردو . وفي فاتحة ربيع سنة ٧٧٨ م ، جمع قواته الموالفة من فرنج نوستريا ومن الجرمان واللونبارد وفرق من ىريتانيا وأكوتين ، واخترق ولاية أكوتين، وقرر أن يفتتحالغزوة الإسبانية توا حيى لا يفاجئه الشتاء ، وقسم جيشه الضخم إلى قسمين ، عبر أحدهما جبال البرنيه من الناحية الشرقية ، وعبرها القسم الثانى بقيادة كارُّل نفسه من الناحية الغربية ، من الطريق الروماني القديم فوق آكام هچان دى لاپور» الشاهقة التي تشرف على مفاوز رونسڤال الوعرة ، على أنْ بجتمع الحيشان على ضفاف نهر الإيبرو أمام سرقسطة حيث يلتي شارلمان محلفائه السلمين . وكان عبوره لحبال البرنيه من « باب الشزرى» في شهر أبريل على الأرجح. واخترق شارلمان بلاد البشكنس أوناڤار الحديثة ، وحاصر عاصمتها بنبلونة، وهي قلعة الناڤاريين، واستولى علمها بعد قليل. وقدكان أو لئك الناڤاريون دائماً شعبة خاصة من « البشكنس » ، وكانت بنبلونة دائماً مدينة البشكنس منذ أيام ستر ابون(٢٪. وقد كان البشكنس دائماً محاولون الاحتفاظ باستقلالهم منذ أيام القوط، وكثيراً ما لحأوا في سبيل ذلك إلى الحروج والعصيان، والامتناع بهضامهم وجبالهم الشاهقة ، وكان هذا شأنهم حيبًا وفد شارلمان بقواته الضخمة ، فقد كانوا يحرصون على هذا الاستقلال ، ولا يودون الخضوع لأية جهة ، لا إلى الفرنج ، ولا إلى مملكة (جليقية) ، ولا إلى إمارة قرطبة الإسلامية . ومن ثم فقد اضطر شارلمان إلى محاصرة بنبلونة وأخذها بالعنف. وهنا تبرز هذه الحقيقة، وهي

R.M. Pidal : ibid., p. 181, 189, 183 & 184. : داجع : (١)

R. M. Pidal: ibid., p. 186 ( )

أن شار لمان بعزو بلاد البشكاس ، كان عارب أمة من النصارى ، وهو فى ذلك لم تكن تحدوه سوى بواعث السياسة والفتح . ولم تكن النرعة الدينية خاصة بارزة فى نلك الغزوة . أما الحيش القرنجى الذى اخر ق شرق الدينه ، فقد كان يسمر فى منطقة يسيطر علما الفرنج ، مذ تقلص عبا سلطان المسلمين ، منذ أيام بين والد شارلمان ، ومن ثم فقد كان مخترق بلاداً صديقة ، برحب أهلها مقدمه ، أملا فى عونه وحمايته .

وتقول لنا بعض الروايات اللاتينية (١) إن سلمان بن يقظان (ابن الأعرابي) ، كان يَّر دد عندئذ بانتظام على بذبلونة، وإنه وفقاً لتُعهداته سلم الرهائن إلى شار لمان ، وإنه قد وفد كذلك على بنبلونة أبو نور بن قسى حاكم وشقه ، وقدم أخاه وولده رهينة ، وقد بقيت هذه الرهائن في معسكر شارلمان حتى وقعت النكبة . بيد أنه تو جد روایات أخری مفادها أن الرهائن سلمت فیما بعد، حینوفود شارلمان علی سر قسطة . وعلى أى حال ، فقد سار شار لمان بعد استيلائه على بنبلونة ومعه سلمان إلى سرقسطة(٢)، وهيمعقد المشروع كله حسمًا انفق عليه في پادربورن ؛ وكمان القسم الآخر من الحيش ، قد اخترق في تلك الآونة منطقة جبرندة (جبرونة) و برشَّلُونَة ، واتجه غرباً إلى سرقسطة حيثانضم إلى القوات التي يقودها شارلمان ، وكان شارلمان ، بعتقد حيبًا سار إلى سرقسطة أنه سيلتي هناك حلفاءه المسلمين على أهبة لمعاونته وتحقيق رغباته فى الاستيلاء على المدينة الكبرى . ولكن الحوادث كانت تطورت عندئذ ، ودب الحلاف بين الحوارج المسلمين . وكان الحسين بن عبى الأنصاري والى سرقسطة حليف سلمان منذ البداية ، وكان عضده في مُشْروعه لاستدعاء الفرنج . وبالرغم من أنَّه لم يذهب إلى پادربورن ، ولا إلى بنبلونة ، فقد كان موافقاً على الحلف الذي عقده سليمان مع شار لمان ، وعلى العهود التى قطعها له . والظاهر أن الحسين نقم على سليمان مُوقف الصدارة والزعامة الذي اتشح به إزاء الفرنج، فنشبت بيسما الخصومة، أو أنه خشى عاقبة التورط في حلف الفرنج. فعدل موقفه في آخر لحظة حييها شعر بمسير الفرنج إلى مدينته والظاهر أيضاً أنه لم يكن في سرقسطة حينًا أقبل إلىها الحيش الفرنجي ؛ إذ تقول

R. M. Pidal : Ibid., cit. Anales Breves. p. 187 ( )

 <sup>(</sup>۲) ابن الأثير ج ٦ ص ٥ .

لنا الرواية الإسلامية ، إنه سبق إليا سليان ، وتحصن بها ، فلما أشرف شارلمان مع حليفه سليان على سرقسطة ، رفض الحسن أن يستقبله ، وألى المدينة محصنة مناهبة للدفاع والمقاومة ، فعمر بر الإيرو إلى الشفة الأخرى ، وقدم إليه سليان وهائن عدة من الأعيان والأكابر، وفي مقدمهم ثعلبة بن عبيد قائد عبد الرحمن أبواب سرقسطة ، ولم يستطع شارلمان من جهة أخرى الاستيلاء عليها ، وردت المحاب المحدودة كل هجاته بشدة (١) وعجز سليان أن محقق شيئاً من وعوده في تملم المدن والحصون الواقعة في تلك المنطقة . ولم يشأ ملك الفرنج أن نحوض في تملك الوراب سرقصلة ، ولم يشأ ملك الفرنج أن نحوض في تلك الوهاد والحضون الواقعة في تلك المنطقة . ولم يشأ ملك الفرنج أن نحوض في نبة سليان وموقفه ، فقبض عليه (٢٠ ) ، وارتد بحيشه نحو الشيال الشرق في طريق العودة . وكان ذلك في شهر يوليه سنة ٧٧٨ م (شوال سنة ١٦٦ هـ) .

بيد أن هذه الوقائع يتقصها شيء من الوضوح. ذلك أنه لم تقع بين الفريقين معارك ذات شأن . فهل ل رتد ملك الفرنج من تلقاء نفسه ، أم اضطر مرعماً إلى الارتداد لبواعث وأسياب لا تعلمها ؟ .

يقول الأستاذ بيدال وإن الانسحاب لا شك فيه . ولكن فشل حملة الملك الفرجيان الموجيان الموجيان الفرجيان الفرجيان الفرجيان الفرجيان الفرجيان الفرجيان عنهان هذه الحموع من جند بريتانيا ونوستريا وباقاريا ولومبارديا ؟ وكيف برتد كارل وهو في عنفوان قوته بهذه السهولة ؟ كيف برتد هذا العاهل الفوى وجيشه العظيم ما يزال سليا لم يمس ، دون أن تخضع الحسين ، ودون أن يختنع أواسط إسبانيا ؟ «(٢)

إن الروايات اللاتينية تحاول أن تلتي الضوء على ذلك الغموض ؛ فيقول لنا وأبدال، السالف الذكر ، إن شارلمان قدر أنه قد مجد نفسه وحيداً فى قلب شعب معاد ، مع صعوبة التموين لحيشه العظيم . بيد أنه يوجد تعليل آخر أقوى وأوضع، تقدمه إلينا رواية لاتينية أخرى فى نصها الآتى : «إن السكسون المارقين حيها

<sup>(</sup>۱) أخبار مجموعة ص ۱۱۳ .

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير ج٦ ص٥.

R.M. Pidal: lbid.; p 188 ( r )

علموا أن الملك كارلوس فى منطقة سرقسطة، قد شقوا الطاعة ، وخوبوا وأحرقوا الأراضى حتى ضفاف الوين . ونمى ذلك إلى كارلوس وهو فى اسبانيا ، فلما وقف عليه عاد مسرعاً إلى فرنسا، <sup>(17</sup> . وربما كان فى ذلك خبر تفسير لانسحاب شارلمان ، وتركه سرقسطة لمصبرها .

ارتد شارلمان على رأس قواته المجتمعة وفي ركبه سليان أسيره وعدد من الرهائن وسار شهالا نحو بلاد البشكنس. وكان الناقاريون في تلك الأثناء قد جمعوا فلولم ، واعترموا الدفاع عن حاضرتهم بنبلونة وعن حرياتهم التالدة ، خصوصاً وقد شجتهم وقفة سرقسطة وصاحها الحسن ضد الملك الفريخي ، وانضم إليهم كثير من المسلمين من أبناء الأنجاء المحاورة، التماون في دفع العدو المشترك ؛ ولكن شارلمان هاجج بنبلونة بعنف ، ولم تجد بسالة الناقارين وحلفائهم المسلمين شيئاً ، فتركوا الملدية ، وتفرقوا في مختلف الأنجاء ، واستولى شارلمان على بنبلونة للمرة الثانية ، وهدم حصوبها وأسوارها حتى لاتعود إلى المقاومة إذا عاد إلى تلك الأنجاء ، ولكى عمد لحيشه طريق العود المأمون إلى فرنسا .

وغادر شارلمان بنبلونة متجهاً إلى جبال الدرنيه من طريق هضاب رونسقال المؤدنة إلى باب الشزرى . قما الذى حدث عندنذ ؟ تقول الوواية العربية إن شارلمان و لما أبيد من بادر المسلمين واطمأن ، هجم مطروح وعيشون إبنا سلمان فى أصحابهما ، فاستنقذا أباهما ورجما به إلى سرقسطة ،٢٠٥ . وفى هذه الكلمات القليلة تشر الرواية العربية إلى النكبة الهائلة التى أصابت الحيش الفرنجى أمام باب الشزرى والتى تقدم إلينا الروايات اللاتينية اللاحقة تفاصيلها .

والظاهر أيضاً من الرواية العربية أن ولدى سايان ، حياً قبض شارلمان على الماهم ا

R. M. Pidal: ibid; cit. Chronicon Moissiocense; p. 189 ( )

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير ج ٦ ص ٠ .

الذي يسمى بالعربية وباب شزروا (١٦) أو باب الشزرى ، في طرف البرنية الغربي شهال شرق بنبلونة ، وعلى قيد عشرين كيلومتر مها ، وهو أحد ممرات عدة كانت تستعمل منذ عهد الرومان لاختراق البرنية من الشهال أو الحنوب . وهي نفس الممرات أو الأبواب التي كان يستعملها العرب للعبور إلى غاليس ٣٠ . وقد لبثت هذه الحبال الوعرة الشاهقة على بمر القرون حاجزاً منهاً يفصل بعن شبه الحزيرة الإسبانية وبن غاليس ، ولا يتأتى للغزاة ، عبوره إلا خلال هذه بهذا الشهرة . في مفاوز رونسفال الوعرة ، وتجاه ممر المرنية المسمى المعرات الشهرة . في مفاوز رونسفال الوعرة ، وتجاه ممر المرنية المسمى ما كاد يبدأ عبور الحبال ، حتى أشرف المسلمون بقيادة عيشون ومطووح على موخرته ، وانترعوا مها الأسلاب والأسرى ، وفتهم المنان بن يقنقان . والرواية العربية صريحة في أن المسلمين هم الذين دروا هذا الهجوم الفجائى ، على موخوة الحيس القرنسى ، المسلمين هم الذين دروا هذا الهجوم الفجائى ، على موخوة الحيس القرنسى ، المسلمين هم الذين دروا هذا الهجوم الفجائى ، على موخوة الحيس القرنسى ، ولكن بعض الروايات اللاتينية التي تتحدث عن الموقعة ، تقول لنا إن الذين الدين المنات اللهجوم النجائية على الموقعة ، تقول لنا إن الذين المنات اللهجوم النجائية على الموقعة ، تقول لنا إن الذين المنات المنات المنات الروايات اللاتينية التي تتحدث عن الموقعة ، تقول لنا إن الذين المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات اللهربية التي تتحدث عن الموقعة ، تقول لنا إن الذين المنات الشهراء المنات المنا

#### Portus Ciserei الشريف الإدريسي، وهي مشتقة من الاسم الروماني التذيم أر Portus Sizarae

<sup>(</sup>٣) يقدم لنا الشريف الإدريسي وصفاً دقيقاً بلبال البرنيه الى تسمى في الجغزافية المعرية البرية البرية البرية البرية البرية البرتات كما تضنا ، والانجواب الرومانية الى كانت بها فيقول: و وطول هذا الجهل البرات أو البرتات كما تضنا أن موب البنوب مع مو تقويس صبحة أيام ، وهو جبل عال جباً صب الصعود ، وفيه أربية أبوا في أوساء المسافات وهي منحونة الطرق ، وأساء لها الإيراب جواض ها مسافات وهي منحونة الطرق ، وإساكا ) و والبات الثاني الذي يلبه يسمى و برت غيز روا » Roncewalle وهي مرض أجل بقد وربت أغير روا » Roncewalle وطوق في عرض أجل بقدة و لالواب الثاني مها يسمى و برت غيز روا » ويتصل بكل برت الثاني المهمين أخل برت المنابط المنابط

هاجوا موخوة شارلمان حين ارتداده ، هم الشكنس النصارى انتقاماً لما أنزله الفرنوب بيلادهم وعاصمهم بنبلونة من العيث والتخريب . وإليك ما تقوله هذه الرواية : وإن شارلمان عاد من سرقسطة إلى بنبلونة ، وهدم أسوار هذه المدينة من أسامها لكى لاتستطيع الثورة عليه وقررالعودة، وبدأ مجوزشعب البرنيه . وهنا، وفي أرفع نقطة هيجم البشكنس ، وقد كانوا يكنون في المؤخرة ، وأوقعوا الحلل في الحيش كله ، فساده أنما اضطراب وجلة ، وبالرغم من أن الفرنيج أبدوا تفوقهم على البشكنس ، سواه في السلاح أو الوح المعنوية ، فقد بقوا هم الأضعف بسبب دداءة الموقع وعدم التكافؤ في وضع المحركة ، (1) .

وهنا عن لنا أن نتسامل إزاء هذا التناقض بين الروايتين ، من هم الذين دروا هذا الهجوم على موخوة الحيش القرنجي ؛ أهم المسلمون وحدهم جسها تقرر الرواية العربية، أم هم البشكنس وحدهم حسها تقرر الرواية الفرنجية ؟ يقول الاستاذ بيدال ، إنه لن غير المعقول، بل ومن المستحيل أن يقوم البشكنس وحدهم بمهاحمة موخوة جيش عظيم كجيش شار لمان ، والأكثر احتالا هو أمهم يبحثون عن العون ضد المعتدى الحارجي، وإنه لكذلك من غير المعقول أن يستطيع إينا سلمان وحدهما انتزاع الاسرى من الحيش الفرنجي، وذلك في الأرض المكشوفة ما بين سرقسطة وبنبلونة ، وإنه لا يمكن الاعتقاد بأى حال بأن يسمح جيش شارلمان لنفسه أن يُضاجأ مرتين في أيام قليلة ، وإذا فلا بد أن البشكنس والمسلمين مما قد فاجأوه في شعب الرئيه : البشكنس الذين أثارهم تخويب بنبلونة ، والمسلمون الذين عاولون استفاذ ابن الأعواني والرهائن ؟ ).

ثم يقول العلامة الإسباني و إنه باستعراض سائر الروايات يبدو أن هناك حقيقة تاريخية ، وهي أن المسلمين تعاونوا مع البشكنس في موقعة باب الشزرى ؛ وأن أنشودة رولان ، وهي مستملة من أناشيد معاصرة للنكبة ، هي أصح من الرواية اللاتينية Anales Regios. ونقول نحن إن هذا الاستعراض تخطف الروايات يدلى بأن المسلين هم الذين دروا الهجوم على مؤخرة الحيش القرنجي ، وإنه

Anales Region hasta 839; clt. por R.M. Pidal : الهافق به 1918 ( ۱ ) Conde : Ibid., V.I. p.201 أيضاً R. M. Pidal : Ibid : p. 1993b19 ( ۲ ) Dosy : Hist. V. I. p. 243 & notes و حل أدل عل أن العرب هم الذين مزفوا عؤخرة الدين عن أشورة درلان الشجيرة ، الى تحدث منها بعد المسترحة الدين عن أسودة والانتخاب المسترحة الدينة عن أسبد المسترحة المسترحة المسترحة المسترحة المسترحة المسترحة المستركة المسترحة المست

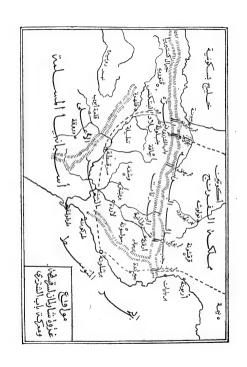

فها يرجع قد اشتركت معهم جموع كبرة من البشكنس فى هذا الهجوم ، وإن مفسون أنشودة رولان حسها نقدمه بعد ، يؤكد هذا الاستنتاج فى إسناد الدور الرئيسي فى الموقعة إلى المسلمين .

وقد وصفت لنا إحدى هذه الروايات اللاتينية ، تعاون المسلمن والبشكنس في الهجوم ، وفها دأن جيش شارلمان كان يتكون من خمسة آلاف فارس من ذوى الأسلحة الثقيلة وعدد مماثل من المشاة ، وأن المؤخرة كانت تتكون من ألف فارس ومعها دواب الحمل ، وأن الكمن وقع في الأماكن الصاعدة من الطريق المهد . وقد تعاون بشكنس بنبلونة والمسلمون ولاسها مطروح وعيشون ولدى ابن الأعراف، وكان هذا التحالف ضرورياً ، لأن المسلمين كانوا في حاجة إلى المعرفة المدقيقة لهذه الوهاد وهو ما يشته البشكنس ، وكان البشكنس محاجة إلى مقدرة المسلمين في التنظيم العسكرى ، وهما مما قد استطاعا أن يسحقا مو شورة هذا الصفوف الى اذي سحقا مو شورة .

وقع هذا الهجوم الفجائى من المسلمين على موخوة الحيش الفرنجي بمعاونة البشكنس ، فأسفر عن أروع نتيجة بمكن تصورها . ذلك أن الفرنج لم يحسنوا الدفاع عن أنفسهم في تلك الشعاب الفيقة المنحلية . وقد فصلت موخوة الحيش الفرنجي ، وانتزعت مها الأسلاب والأمتة وفي مقدمها الخرائة الملكية ، وكالمك الرهائي ، وفي مقدمهم سليان ، ومزقت الموخوة فسها شرمخرق ، وهلك خلال المعمة الهائلة عدد عظيم من سادة الحيش الفرنجي وفرسانه ، ولم تسمح المفاجأة الملاقلة بأى عمل أو علولة منظمة الإنقاذ الفرق المنكوبة . وكانت نكبة مروعة لبث صداها يتردد مدى عصور في أمم الغرب والنصرائية .

وتضع الرواية الفرنجية تاريخ للوقعة في ١٨ أغسطس سنة ٧٧٨ ( ذي القعدة سنة ١٦١ هـ/٢٦. وقد رأينا فيا تقدم كيف تقنع الرواية العربية بالإشارة إليها في

Auales Regios, eit, por R. M. Pidal: ibid. p. 197 (1)

<sup>(</sup>٢) ولكن الرواية الدربية تقدم تاريخها عن ذلك تنفسها في سنة ١٥٧ هـ ( ٢٧٧ م ) وهمي رواية ابن الأثير ( ج ٦ س ه ) والمقرى في نقط الطيب ( ج ٢ س ٧٣ ) . والظاهر من نيس الرواية العربية أما تنصرف حنا إلى بهائية الحوادث لا إلى المرتمة ذائها ، وقد وقعت فيما بعد ، وهو ما يقدر التباين بين التاريخين . ولا ريب أن الرواية الفرنجية أقرب إلى الصحة والتحقيق لأنها معاصرة تربية عن الحوادث.

عبارات موجزة ، وإن كانت مع إنجازها في منهى الدقة ، وكيف أن الرواية اللاتينية الفرنجية والكنسية تفيض بالمكس في تفاصيلها إفاضة واضحة، وقد أشرنا فها تقدم إلى بعض هذه الروايات التي اقتبسنا بعض نصوصها ؛ ور ما كانت رواية إحبارت (أينهارت) مورح شارئان ، عن الموقعة ، هي أدق هذه الروايات وأوثقها ، فقد كتب في شة ٢٨٨ م بعد وفاة شار المان يقابل ، واعتمد فها على كثير من أقوال المعاصرين وشهود الهبان . وهو يفصل لنا حوادمها ويذكر من القصر ، وهر دولاند حاكم العافظ فها من الأمراء والسادة ، ومهم إيجهارد رئيس الحاص ، وأنسلم محافظ والحاشية . وهر دولاند حاكم القصر العربيان ، وكثير من الروساء ورجال الخاص فالحاشية . وهر دولاند ، هو رولان Roland بطل الأنشودة الشهرة ، التي نظمت فها بعد عن هذه الموقعة ، واستمدت من أناشيد معاصرة لها ، والتي ما زالت أثراً خالداً لقريض القروصية في العصور الوسطى. بيد أن أنشودة رولان تنحرف في كثير من مناحها إلى الأسطورة . وقد اتخلت الأسطورة من حوادث الموقعة موضوعاً لقصة حربية حاسية حرفت فها الوقائع الأصلية أما تحريف نها يلى خلاصة هذه القصة أو الأنشودة الشهرة :

و غزا شارلمان إسبانيا ، وليث عارب فيا مبعة أعوام ، حى افتتح تفورها ومدمها ، ما عدا سرقسطة ، وهى معقل الملك العربي مارسيل . وكان يعسكر عبد بحرار قرطبة ، حين جاءته رسل مارسيل يعرض عليه الطاعة ، بشرط أن يحلو الفرنج عن إسبانيا، فعقد شارلمان مجلساً من البارونات ومهم رولان ابن أخيه . وكان رولان ابن أخيه . كونت مايانس ، كان برى الصلح والمهادنة ، فغلب رأى هذا الفريق ، لأن الفرنج سنموا الحرب والقتال ، وأرسل جانلون إلى الملك مارسيل ليعقد معه شروط الهدنة . فأغراه مارسيل ليعقد معه شروط الهدنة . فأغراه مارسيل واسباله بالتحف والذخام ، واتفق معه على الغدر برولان وفريقه . ثم عاد إلى شارلمان وزهرة الفروسية الفرنجية . ولما وصل الحيش إلى قمة الممرات قرر المرالمان الإنساط، وزهرة الفروسية الفرنجية . ولما وصل الحيش إلى قمة الممرات الحبلية رأى أوليش أحد الأمراء ، حيثاً من العرب ، يبلغ أربعائة ألف مقائل .

فتضرع إلى رولان أن يتفخ في بوقه ليدعو شارلان إلى نجدته ، فأفي رولان ، وانقض الحيش الهاجم على موخوة الفرنج ، ونشبت بيمهما عدة معارك هائلة . واستمر رولان يأبي طلبالنجدة حتى مزق جيشه ولم بيق منه سوى ستنرجلا ، وعندلذ نفخ في بوقه يدعو شارلمان : ثم قتل بقية أصحابه ، ولم بيق سوى رولان وأوليقر واثن آخرين . ولما شعر العربأن شارلمان سرتد بحيشه لقتالم ، قرروا الانسحاب . وكان زملاء رولان الثلاثة قد قتلوا ، وأنحن رولان نفسه جراحاً حتى أشرف على الموت . ولكنه استطاع أن ينفخ في بوقه مرة أخرى قبل أن يعوب ، وأن يسمع صرخة شارلمان الحربية ، وسمع شارلمان صوت البوق على بعد مراحل عديدة . فعاد مسرعاً وطارد جيش العدو وسحقه . ودفن القرنج فتلام ، وعوقب جانلون الحائن أروع عقاب . وتوقيت ألده ، خطيبة رولان خيا علمت عوته »

هذه هي خلاصة القصة التي رددها أنشودة رولان الشهرة . وهي أبعد ما يكون عن وقائع التاريخ الحق . يبد أنها تتخذ ماديها من بعض هذه الوقائع ، ما يكون عن وقائع التاريخ الحق . يبد أنها تتخذ ماديها من بعض هذه الوقائع ، نورمانية الأصل ، ظهرت لأول مرة في القرن الحادي عشر ، أعني بعد الموقعة بنحو ثلاثة قرون ، ودونت أولافي بعض القصص اللاتينية ، ثم دونت بالنظم في ملحمة طويلة تبلغ أربعة آلاف بيت بعنوان وأنشودة رولان، Chanson de Roland ولئت تعتر مدي عصور من أعظم الآثار الأدبية ، ومن روائم القريض الحربي ، وكانت حوادث هذه الموقعة الشهرة مستتي خصباً لكدر من الكتاب والشعراء ، وكانت بالأخص مستتي لقصص الفروسية والملاحم الحاسية المغرقة ، التي تملأ فراغاً كبراً في الأدب الفرنجي في العصور الوسطي (٧).

ومما يلفت النظر فى حوادث المرقعة أن شارلمان ، لم بحاول بعد أن أفاق من الصدمة الأولى ، أن يعجل بالانتقام لنكبة جيشه ومقتل فرسانه ، وأن يعود فيطارد تلك العصابات التى تحدته واجرأت عليه سواء من المسلمين أو البشكنس.

<sup>(</sup>۱) راجع حوادث هذه الموقعة الثبيرة في أغيار بجموعة من ۱۱۲ و ۱۱۳ ، وابن الأثير ج ١ من ٥ و ١ ٢١ ، وابن خلدرن ج ٤ من ١٤٢ ، وراجع أبياً . R.M. Pidai : La Chauson de Rolad. Cap. VI. p. 171 – 215;p. 14,2642.8 208 Hodgkis : Charles the Great p. 141—152

وتعليل ذلك هو أن شارلمان شغل قبل كل شيء نمطورة الأنباء التي وصلته عن تحرك السكسونين ، وهم ألد أعداء الفرنج وأخطرهم ، فارتد أدراجه مسرعاً ليخوض معهم حرباً جديدة استطالت زهاء سيم سنن ، حتى تمت هرتمة زعيمهم فتكنت (أو فيدوكنت) بهائياً ، وأرغم على النتصير في سنة ٧٨٥ م(١).

ولم بيق بيد شارلمان ، بعد استفاد المسلمن للرهائن ، سوى تعلية بن عبيد قائد عبد الرهن ، وقد لبث فترة أخرى معتقلا بفرنسا ، حى تمت المفاوضة بشأنه ، وأطلق سراحه لقاء فدية كبرة .

وهكذا اختتمت محاولة شارلمان غزو اسبانيا المسلمة والتلدخل في مشومها ، بنكبته والقضاء على زهرة جنده ، وقد أسبلت هذه النكبة مدى حن سحابة على مجده الحربى . بيد أنها لم تكن كما سرى آخر محاولة من نوعها لعاهل الفرنج ، فإن السياسة الفرنجية لبثت بالرغم من هذه الصدمة الموثلة ، ترقب سبر الحوادث في الأندلس لتجد فها ثغرة تتخذها وسيلة لتحقيق غاياتها .

ونستطيع بعد أن استعرضنا أدوار هذه الموقعة الشهيرة التي تركت في عصرها أعظم صدى في الروايات الفرنجية (اللاتينية) والكنسية المماصرة واللاحقة ، وبعد أن سحلنا مجهداهها وصوادمها تفصيلا . أن نعود فنلقي نظرة مقارنة على موقف الروايات العربية واللاتينية إزاء الموقعة ، وكيف تعاملها كل منها .

وأول ما دلفت النظر هو حسا قدمنا ، إيجاز الروايات العربية ، في الوقت الذي يميل فيه الروايات اللاتينية إلى الإفاضة الواضحة . وقد كان خليقاً بالرواية العربية أن تبسط القول في حوادث موقعة ها من الحطورة البالغة ما لموقعة ، باب الشرب عن خصوصاً وقد كان التفوق فها للجاب الإسلامي . ولكن الرواية العربية لم تنظر إلى الموقعة إلا من حيث ارتباطها عوادث الأندلس ، ومن جهة أخرى فإما لم تكن على علم تام بما يدور في الناحية الأخرى من جبال الرئيه ، في مملكة الفرنج الشاسعة ، ولم تقف على آثار الصدى الهائل الذي أحدثه تمزيق جيش شارلمان داخل مملكة القرنج ، وفي سائر الأمم المتصلة بها ، ولاسها القبائل السكسونية ألد أعداء الفرنج يومتذ .

وتمة فرق واضح آخر بن الروايين العربية واللاتينية ، هو أن الأولى تنوه بأن شارلمان قاد حملته إلى اسبانيا استجابة لدعوة الحوارج المسلمين ليعمل معهم ضد إمارة قرطبة ، وأن الثانية تنوه بأن حملة شارلمان إنما كانت موجهة إلى إخضاع البشكنس .

ومع ذلك فإن الرواية العربية على إبجازها تقدم إلينا ممهدات الموقعة وعناصرها الأستاذ بيدال ، وهو آخر من تناول الأستاذ بيدال ، وهو آخر من تناول حوادث هذه الموقعة من النقدة المحدثين بإفاضة ، وبأسلوبه النقدى الرائع ، يقرر لنا أن الرواية العربية هنا ، هي أرق بكثير من الرواية اللاتينية ، وأنها فها يتعلق بعزوة شارلمان الإسبانيا ، أبعد من أن تنجدر إلى الغموض والتناقض ، وأنها بالمكس تقدم إلينا بعض أنباء في منهى الأهمية والحدارة .

ويدفع الأستاذ يبدال ما برمى به بعض الباحثن مثل باسبه وغيره ، الرواية العربية من أخطاء وسابقات تاريخية ، ويؤكد بالمكس أنه لاتناقض بمن النصوص العربية واللاتينية ، وكل ماهنالك أن كلامهما بركز اهمامه فى نقط معينة ، وكلتاهما تتفق هم الاخيرى فى الحوادث الرئيسية (١).

R.M. Pidal : ibld., p. 177, 178 (1)

# الفضال كامس

### ولاية عبد الرحمن الداخل

— Y —

عبد الرحمن وحوادث التهال . ظهور الصغلبى فى شرق الأنفلس . استتنافه الدعوة العباسة . أنجافه مع ابن يقفان ثم خلافه مع . مسير مبد الرحن إلى قال المدقليس . النجاؤه إلى بالنسية . مصرعه أنجابا دعوته . ثورات عجلية 'خلفة . حوادث الثابال . مصرع ابن يقفان . مسير عبا الرحن إلى مرسلة أنه تفله ليشون مرسلة وحصادها . خضوع الحين الأقصارى . عبد الرحن ينز و ناقار وطرطانية . قالمه ليشون ابن طبسان . عود الحين إلى اكورة . إرسال عبد الرحن علما لقائل مصادر مرسلة فيها المحين . المهادر أنه الأواد مدين بالمعين إليه عبل . فراد الوادين من المالان وصبه إلى مصادرته . الثياد عمد بن بوصف الفهرى وثورته في طبلة . مسير عبد الرحن لفتاك . موته قسطلونة . هزية عمد وقواره . استثنافه لمتورة في قليلة . مسير عبد الرحن لفتاك . خووجه ثم غضوعه . النهاد وقواره . استثنافه لمتورة في قليلة . مشير عبد الرحق الإنسان . خروجه ثم غضوعه . النهاد

يبيا كانت هذه الحوادت الخطرة تجرى في الشهال ، كان عبد الرحمن الأموى في الحنوب بكافح الثورة في عنطف الأنحاء . وكانت ثورة البربر قد شغلته واستنفدت معظم قواه أعواماً متوالية . بيد أنه ما كاد يفرغ من سعقها حتى ظهم في شرق الأندلس خطر جديد قوامه الدعوة العباسية . ذلك أن عبد الرحمن بن حبيب الفهرى أحد زعماء الفهرية ، وهو المعروف بالصقلي نظراً لطوله وشقرته وزرقة عيد ، عبر البحر من إفريقية إلى الأندلس في قوة كبرة ، ونزل بساحل تدمير (مرسية) في شرق الأندلس ، ودعا للخلفة العباسي (سنة ١٦١ هـ) . وعجب أن نذكر أن عبدالرحن بن حبيب المتغلب على إفريقية الذي فصلنا أخباره من قبل ، فقد قتل هذا المتغلب على إفريقية منذ سنة للامن عدم علاقة الصقليم سنة ١٤٠ هـ) بعد أن خرج على طاعة بي العباس (٧). ولا نعرف علاقة الصقليم

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ج ٦ ص ١١١ .

ييوسف بن عبد الرحمن الفهرى، ورعا كان من أبناء عمومته (٧). بيد أنه كان من زعماء الفهرية وزعماء الثورة على بى أمية . وكانت حركة الصقلى في تدمير ،
كحركة العلام بن مغيث من قبل في باجة ، ولكما كانت أشد خطراً ، لأن 
الصقلى سعى إلى التفاهم مع زعيم الثورة في الشهال سلمان بن يقظان وتحالف 
شيزروا . والمظاهر أن هذا التحالف كان بعد عبور الفرنج إلى إسبانيا وموقعة باب 
شيزروا . ولكن ابن يقظان لم يضبوعده في إمداده لقتال عبد الرحمن الأموى ،
فغضب منه وسار لقتاله ، فهزمه ابن يقظان في ظاهر برشلونة . فعاد إلى تدمير 
ولبث مدى أشهر ينظم قواته وأهبته ، ولكن عبد الرحمن لم ينتظر حبى باجمه ،
بل سار بنفسه ، وهاحمه بشدة ، وأحرق سفنه الراسية بالساحل ، حتى باجمه ،
سيلا إلى الفوار ، فارتد الصقلى بفلوله إلى جبال بلنسية واستعصم بها ، وهنا 
بلأ عبد الرحمن إلى سلاح الاغتيال مرة أخرى ، فدس على الصقلى بعض أصدقائه 
فاغتاله وحل رأسه إليه ، وامهارت بذلك دعوته وثورته (سنة ١٦٧ و ١٦٣ ه :

ووقعت بعد ذلك عدة ثورات علية عي عبد الرحن بقمعها قبل أن يسر إلى الشال ، وكان دحية الشالى ، وكان دحية الشالى ، وكان دحية من أصدقاء عبد الرحن ومن قادته ، ولكنه نكث بمهده ولحق بالفاطمي ، فلما هلك الفاطمي ، فو إلى إلبرة وأعلن بها الثورة ، فأرسل عبد الرحن إليه جيثاً ضيق عليه الحصار حتى أخذ وقتل . وثار إراهيم بن شجرة بحص مورور ،

<sup>(</sup>۱) یقول دوزی اِنه کان صهراً لیوسف الفهری متروجاً باحدی بنانه ( ج ۱ س ۲۲۲) ولکنه لم بین مصدراً لقوله ، ولم نجد فی المراجع العربیة ما یؤیده .

<sup>( ) )</sup> يتم إلينا ووزى أدورة ابن يقطان وسلمانة وصلاتة السقليس به في سورة أخرى ، فيقول لنا يان هذا المتحالفت كان بضم ابن يقطان والحسين بن يجيس والمسقليس وعمد بن يوسف الفهرى ، وأسم انتقوا جيماً هل استخدا القول إلى السيانيا ور صاروا جمياً إلى الفاء شارائ في بادورور ن » واتنقل شأن يقوم ابن يقطان بمعاونة شارائان في فزوته بيايا يقوم السقليم بحمد الدربر في المنيقة ثم يعبر جم إلى تعبر ليشاط بعد الرحن بحركته ( هزوى ج ١ ص ١٥٠٠ - ١٥١ ) . ولكنا لا فرافقي حوياً في اعتبار سركة المستقليس حركة سستقالا لا هوته الما يقز و المن هذا التحالف الرباعي ، وتشفق جمياً في احيار سركة المستقليس حركة سستقالا لا هوته المنزول هذا التحالف، وثانيًا في عبد بيربوصف الفهرى المد أركان هذا التحالفة بلورة شارائل لإسباليا ما يشر إلى هذا التحالف، وثانيًا في عبد يربوصف الفهرى المد أركان هذا التحالف لم يفرض من سبت كا سنور إلا بعد ذلك بيضمة أموام . راجع :

فبعث إليه عبد الرحمن مولاه بدراً ، فهاجمه وقتله . وثار في طليطلة القائد السلمي ، وكان من خاصة عبد الرحمن ، ثم فر من قرطة خشة بطشه به لأمور نقمها منه ، والتفت حوله العناصر الحارجة في تلك الأنحاء ، فسير إليه عبد الرحمن جيشاً قوياً بقيادة حبيب بن عبد الملك ، فحاصوه حيناً ثم قتل . وثار في الحزيرة الحضراء واليها الرماحم بن عبد العزيز الكناني ، فسار إليه عبد الرخن بنفسه ، وداهمه قبل أنيستكمل أهبته ، ففر الرماحس وعبرالبحر إلى المشرق (سنة١٦٣-١٦٤)(١). وفي العام النالي تأهب عبد الرحمن لقمع الثورة في الشال . وكان الحلاف قد وقع بن زعيمي الثورة بعد تفاهمهما على أثر نكبة الحيش الفرنجي في موقعة باب الشزرى ، وتربص الحسن بن محبي الأنصاري بزميله سلمان بن يقظان ، ودس عليه ذات يوم من قتله بالمسجد الحامع ، وانفرد بالأمر في سرقسطة وما حولها ٢٦). فسار عبد الرحمن إلى سرقسطة في جيش ضخم وضيق الحصار عليها (سنة ١٦٥ هـ ــ ٧٨٩ م ) . ووفد عليه عندئذ عيشون بن سلمان ، وكان قد فّر عقب مقتل أبيه إلى أربونة ، وانضم إليه بمن معه في مقاتلة الحسن ، فلما اشتد الحصار بالحسن طلب الصلح، وقدم ابنه سعيداً رهينة ، فأجابه عبد الرحن إلى ملتمسه ، وأقره واليَّا على سَرقسطة . ثم تحول عن سرقسطة إلى الشَّهال الشَّرق ، واخترق بلاد البشكنس (ناڤار) ليعاقب أهلها على عيثهم وعدواتهم ، وغزا عاصمتها بنبلونة ، وأثخن فها وخرب قلاعها ، وغزا قلهرّة وبقىرة (ڤكىرا) ، واجتاح ولاية شرطانية (٢٦)، وأرغم أسرها على تقديم الطاعة وأداء الحزية (١٠). ثم عاد إلى قرطبة ظافراً بعد أنْ وطُّل هيبة الحكوُّمة المركزية في الشَّمال نوعاً ، وألتَّى على النصارى درساً يذكرهم بأن الإسلام قد استرد منعته وسلطانه في اسبانيا . وكان سعيد بن الحسن قد فر من معسكر الأمر أثناء الطريق ، ولما حل عبد الرحن بقرطبة توجس شرأ من عيشون بن سليان ، وكان قد عاد في ركابه ، فأمر به

<sup>(1)</sup> أعبار بجموعة س ۱۱۲ ، وابن الأثير ج ٦ س ٢٠ ، والبيان المنرب ج ٢ س ٨٠. (٢) يقول لنا المذري نقلا عن الرازي أن قتل الحمين لمسلمان كأن بجمويض من حكومة فرطبة ، وظاء على أن يول مرتسلة (ؤ كتابه ترسيح الأعبار الذي سبقت الإشارة إليه س٢١). (٣) شرطانية بالإنرنجية Cerdam وبالإسرائية Cerdam ، وهي ولاية صغيرة في شمال شرق السائية .

<sup>(؛)</sup> أخبار مجموعة ص ١١٤، وابن الأثير ح ٦ ص ٢٢ .

فقتل . ولما رأى الحسن بن محيى أن عبد الرحن قد ارتد عنه ، وعاد إليه ولده سالماً ، نكت بعهده وعاد إلى التورة ، وعاث فساداً في سرقسطة وأعملها ، فاعترم عبد الرحن أن يعود إلى قتاله ، وأن يتكل به وبأنصاره ني تلك المرة . فبعث إلى الشال بعيشاً كشفة بقدادة غالب بن تمام بن علقمة ، فخرج الحسن إلى لقائه ، ووقعت بينهما معارك شديدة هزم فيها الحسن ، وأسر ولده محيى وعدة من صعبه ، فأرسلوا إلى قرطبة حيث أمر عبد الرحن بإعدامهم ، واستم الحسن بالملدينة واستم غالب في حصاره . وفي العام التالى (صنة ١٦٧ ه – ١٧٧ م) سار عبد الرحمن بنضه إلى سرقسطة وحاصرها باشدة ، وضربها بالمخانين ضرباً عنيفاً حي هدم أسوارها ، واقتحمها عنوة ، وقبض على الحسن وجماعة من صحبه ، وقتلهم جمعاً ، وشرد وجماعة من صحبه ، وقتلهم جمعاً ، وشرد وعدن عبد الرحمن فائده ، همية بد والياً لسرقسطة ، وكان قد افتداه من أسر الفرنج حسبا تقدم . وركدت بذلك ربح النورة في الشهال مدى حين (١) .

وشغل عاهل الفرنج شارلمان مدى حين عن شون إسبانيا ، لأن القبائل السكسونية عادت فنكشت طاعته ،وعاد لقتاله خصمه القوى ثيدوكنت ، واستمرت الحرب بيبهما زهاء صبعة أعوام وانهت بزعة السكسونين ، وخضوع زعيمهم وإرغامه على التنصر (سنة ١٨٥٥م) . بيد أن عبد الرحن رأى أن يتفاهم مع زعيم الفريجة ، وأن يوثر صداقته ومدارته على خصومته ، فبحث إليه يطلب عقد الصداقة معه ، ويكاشفه برغيته في مصاهرته ، فأجابه شارلمان إلى السلم ولم تم المصاهرة ٢٠٠٠. وفي بعض الروايات أن شارلمان هو الذي عرض على عبد الرحن أن المصاهرة ٢٠٠٠. واستمر السلام معقوداً بن الزعيمين حي وفاة عبد الرحن باعتلال صحته ٢٠٠٦ . واستمر السلام معقوداً بن الزعيمين حي وفاة عبد الرحن .

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ج ٦ ص ٢٢ ، والبيان المغرب ج ٢ ص ٥٩ .

<sup>(</sup>٢) للغرى عن آين حيان (ج ١ ص ١٥٥). ولا تقدم الرواية انا تفصيلا عن مشروع المسلمة خطا ، ولكن النظامر أن عبد الرحمن طلب الافتران بإحدى بنات شارانان ، والمرجم ألما و مرتزروه يح كبى بنات شاركات وسلما تصليم الزواج في ذلك الحين . ويرى رياد أن المنشميد لهد الإخراز أيما هو مبد الرحمن الثانى أو عبد الرحمن الثانى أو عبد الرحمن الداخل ، فقد كانت مدادة على الغراج ، والمسلمين ما ما يرام ، وكان هذا الاتصال بين الأمراء المترنيج والمسلمين هذائى (Reinaud : 1804 و به وكان هذا الاتصال بين الأمراء المترنيج والمسلمين دائى (Reinaud : 1804 و به وكان هذا الاتصال بين الأمراء المترنيج والمسلمين المتحدد الم

Scott : Moorish Empire, V.I. p. 40 : راجم (۲)

ولما عاد عبد الرحمن إلى قرطبة نمي إليه خبر مؤامرة خطيرة دبرت لسحقه ، يزعامة ابن أخيه المغرة بن الوليد بن معاوية ، وهذيل ولد الصميل بن حاتم. ولم تكن هذه أول مؤامرة من نوعها ، فقد ديرت قبل ذلك ببضعة أعوام سنة ١٦٣٪ مؤامرة أخرى، وعلى رأسها أيضاً اثنان من أقطاب بني أمية ، الذين وفدوا على الأندلس حيبًا تألق طالع عبد الرحمن، هما عبد السلام بن يزيد بن هشام المعروف بالعزيدى، وهوابن عم عبد الرحمن ، وعبيد الله بن أبان بن معاوية وهو ابن أخيه، وذَّلك ممعاونة أبي عُمَانًا كبير الدولة . وكان عبد الرحن مذتَّم له الأمر ، يسعى إلى استقدامُ فل بني أمية من المنَّفي ، ويدعوهم إليه ليكونوا له عوناً وعصبة ، ويظلهم برعايته ،ويغدق عليهم من نعمه ، ويختارهم لمختلف المناصب. ولكن روحاً سيئاً مَن الحقد والحسد ، كَان تحفز أولئك الأقارب لمناوأة ذلك الذي هيأت له الأقدار أن يفوز دومهم ، بتراث بني أمية في الأندلس . فائتمروا به غير مرة ، وشجعهم على ذلك بعض الخوارج الناقمين والمنافسين الطامعين ، ولكَّن عبد الرحمن كان يكتشف الحطر قبل وقوعه ، ويُسحقه بكلُّ ما أوتى من شدة وصرامة ، فلم يحجم حيمًا وقف على المؤامرة الأولى ، عن قتل ابن عمه عبد السلام اليزيدىوعبيد الله ابن أخيه أبان ، وعفا عن ألى عنمان لمكاننه وسابق صنيعه . ولم يحجم حينًا وقف على المؤامرة الثانية ، عن قتل المغيرة بن أخيه الوليد ، وزميله هذيل بن الصميل ومن معهما ، ونني أخاه الوليد وأُسرته إلى المغرب . وقد نقل إلينا مؤرخ أندلسي عن بعض موالى عبد الرحمن ، أنه دخل عليه أثناء قتله المغيرة ، ابن أخيه ، وهو مطرق شديد الغم فرفع رأسه وقال : ﴿ مَا عَجْنِي إِلَّا مِن هُوُّلَّاءَ القوم . سعينا فيما يضجعهم في مهاد الأمن والنعمة وخاطرنا عياتنا ، حتى إذا بلغنا منه إلى مطلوبنا ويسرالله تعالى أسبابه ، أقبلو علينا بالسيوف. ولما آويناهم وشاركناهم فيا أفردنا الله تعالى به ، حتى أمنوا وردت عليهم أخلافالنعم ، هزوا أعطافهم ، وشمخوا بآنافهم ، وسموا إلى العظمى ، فنازعونا فيما منحه ألله تعالى ، فخذلهم الله بكفرهم النعم ، إذ أطلعنا على عوراتهم ، فعاجلناهم قبل أن يعاجلونا ، وأدى ذلك إلى أنْ ساء ظننا فى الىرىء منهم ، وساء أيضاً ظنه فينا ، وصار يتوقع من تغيرنا عليه ما نتوقع نحن منه »<sup>(۱)</sup> .

<sup>(</sup>١) الحجارى فى كتابه ﴿ المسهب ۽ ؛ ونقله المقر ۚ فَى نفح الطيب (ج ٢ ص ٧٢ و ٧٣).

وفي ذلك الحين فر أبو الأسود محمد بن يوسف الفهري من سحنه ، ورفع لواء الثورة في طليطلة . وكان محمد سحيناً في قرطبة منذ مقتل أبيه ، ثم فراره وأسره ثانية في حوادث طليطلة سنة ١٤٢ ه كما قدمنا . وتظاهر محمد عندئذ بالعمى ، وأتقن حيلته حتى جازت على حميع الموكلين بسجنه ، وأشفق عبد الرحمن عليه فأبقاه ولم يقتله كأخيه ، وأنفق محمد في أسره أعواماً طويلة حتى أهمل شأنه ، ولم يعد يكترث أحد به ، وعرف بالأعمى. ثم سنحت له فرصة الفرار على يد بعض مواليه المتصلين به ، ففرَ من سحنه الواقع على النهر الكبير ، وجاز المهر سباحة ، ولحق بطليطلة سنة ١٦٨ هـ وأعلن الثورة . والتفتحوله جموع كبيرة من الفهرية والقيسية ، ومن إليهم من عناصر الخروج والثورة ، وسأر في قواته صوب جيان ، فخرج عبد الرحمن إلى قتاله ، ووقعت بينهما معارك عديدة ، كان النصر فها لعبد الرحمن . ولكن أبا الأسود لبث-حينًا محتفظًا عمراكزه وقواته . ثم نشبت بيهما على مقربة من قسطلونة في الوادى الأحمر ، نمكان يعرف بمخاضة الفتح، معركة شديدة حاسمة ، ولحأ عبد الرحمن إلى الحديعة ، فاتفق مع بعض قادةً أبى الأسود على التقاعد والغدر ، فهزم أبو الأسود هز ممة شديدة ، وقتل من جنده عدة آلاف، وغرق عدد كبير في النهر ، وطارده عبد الرحمن حتى قلعة رباح، ومزق جيشه كل ممزق (ربيع الأول سنة ١٦٨ هـ ٧٨٤ م )<sup>(١)</sup>. ولكن محمداً لم يخضع ولم بهن عزمه ، فارتد إلى جهة الغربونزل بقورية ، وعاد محشد قواته لاَستَثناف الْقَتَالَ ، وقوىأمره وبسطسلطانه على تلك الأنحاء،فسارعبدالرحمن لقتاله ثانية ، وهاجم قورية ومزق شمل قواته (سنة ١٦٩ هـ ٧٨٥ م) ، ففر فى نفر من صحبه إلى بِعض قرى طلطلية ، وهنالك توفى لأشهر قلائل (سنة ١٧٠هـ). فقام مكانه أخوه أبو القاسم بن يوسف ، واقترن بزوجته ، وعاد ينظم الثورة فى طليطلة . فسار عبدالرحمنُ لقتاله قبل أن يستفحل أمره ، ولم ير أبو القاسم بدأً من الخضوع والتماس الصلح والعفو ، فأجابه الأمير إلى ملتمسه ، وصحبه معه إلى قرطبة ، ورد إليه بعض أموال أسرته <sup>(٢٢)</sup>، وطوّيت بذلك آخر مرحلة فى ثورة

 <sup>(1)</sup> يضع الرازى تاريخ منه الموقعة في أول وبيم الأول من ١٦٨ ( إن الأبار في الحلة السيراء من ٥٧) ويتبمه في ذك إن الأثير فيضع تاريخها سنة ١٦٨ م. ولكن صاحب البيان المنزب بجمل تاريخها في سنة ١٦٩ م (ج ٢ من ٥٩).

 <sup>(</sup>٢) این الأبار ص ٥٦ و ٥٧ و ایبیان المفرب ج ٢ ص ٢٥ و ٥٩ و ٦٠ ، ویروی این الأثیر أن مبد الرحمٰن لم یبق على أبى القاسم بل قتله (ج ٦ ص ٢٢) .

الفهرية ، بل كانت آخر ثورة قام بقمعها عبد الرحمن ، ولم يعش بعدها سوى عدة أشهر .

و هكذا أنفق عبد الرحمن جميع حكمه – ثلاثة وثلاثين عاماً – في كفاح مستمر . وكانت مهمة عظيمة دوبها خطوب فادحة . أن يطمح فتى شريد ، يعمل القتل الذريع في أسرته وعصبته ، وحيد ليس له أنصار ولا صحب ، إلى افتتاح قطر عظيم زاحر بالقادة والجند ، وأن نخضع ذلك القطر في حروب لا يخمد أوارها ، وسيول من الدماء لاتنقطع ، وأن يقم ملكاً على بركان يضطرم من الثورة والموامرة والخصومة : تلك هي قصة عبد الرَّحن الأموى ، وهي قصة عجيبة ليست من حوادث التاريخ العادية ، ولايقدم إلينا التاريخ كثيراً من أمثالها . ولكن عبد الرحمن كان رجل الموقف ، وكانت حوادث الحزيرة (إسبانيا) وظروفها ، وتمزق شملها ، وتطلعها إلى زعامة قوية توحد كلمتها وقواها ، وتسبر بها نحو السلام والأمن ، تفسح مجال الطموح والعمل لذهن جرىء مغامر كذهن عبد الرحن . وكان عبد الرحمن بجمع إلى فيض جرأته ، كثيراً من الذكاء والدهاء والعزم ، ولم يكن عليه أن يُخاطر بأكثر من تلك الحياة التي كادت تزهق غير مرة ، وكان محملها في كفه أمام مطارديه خلال القفر الشاسع . ولكن الغيم كان عظيماً : كَان مَّلكًا بأسره ، وكان بعث أسرة هيَوَت وعجَد عريض دير . وسنعرض فى الفصل القادم طرفاً من خلال تلك الشخصية الباهرة ، التي تتبوأ مكانها بين أسطع شخصيات التاريخ الإسلامي .

# الفضلالنادس

### خلال عبدالرحمن ومآثره

(1) وفاة عبد الرخن الداعل . شخصيته . أساليه . إندامه وجرأته وقسوته . بطئه بآله و وأصدتائه . فرص الممكالياتية راسلمات دورى عل صباحه . خلاله البادرة . وصفه بصغر فريش . (۲) نوع رياحه . تعلمه الدعاء لبني السباس . إحبياء من التلقب بالخلاقة . أقوال ابن خلون في المؤلفة . قال . نظام الممكنية في عهد . حجابه وأحوانه . استرابه بالعرب بعد الثانة فهم . اصطناعه لمحواله والبرب بياسته في المصافعة على المنابع المعالمة بعداله . تفكره في غزو الشام . بنظام يقول المصارى . مقد ته الإدارية . عنايه بالميش والأصطول . تفكره في غزو الشام . بنظام يقول مقدم . ( ) عناصر المجتمع الأندلس . العرب والبربر والمولدون .

#### - 1 -

توفى عبد الرحمن الأموى فى الرابع والعشرين من ربيع الآخر سنة ١٧٧ هـ (٢ كتوبر سنة ١٧٧ م) ١٩٥ وهو فى نحو النامنة والحميسين من عمره ، بعد أن حكم الأندلس ثلاثة وثلاثين عاماً ملوثها الحطوب والفتن . فخلفه ولده هشام يعهل منه لايام قلائل من وفاته . وانتظم بذلك سلك الدولة الأموية بالأندلس بعد أن تصرم بالمشرق ، واستونفت حياة تلك الدولة الزاهرة ، التي بلغ الإسلام على يدها ذروة الفتح والظفر ، والتي ذهبت سراعاً كالحلم في عنفوان قوتها .

<sup>(1)</sup> يختلف المؤرخون في تاريخ وفاة عبد الرحن . ويستفاد من أقوال صاحب أخبار مجموعة أنها وقدت في أوائل سنة ١٧٧ هـ ( ص ١٦٦ ) . ويوافقه ابن عبد ربه صاحب المقد الفرية على فقف عن يقول إلى وقد المؤلف على ١٩٧٦ هـ ( الغفة الفرية ج ٢ ص ٢٠١ ) . ويوافقه المؤلف في وكن بابع حرف الأخبار ( الفرى ج ٢ ٣ ص ٢٧ ) . وهذه الحقة أرواية الأول القدمها ، وهم أيضًا رواية أبن الأبار (الحلق ص ٣٠ ) . في المؤلف أيضًا رواية أبن عليان علمون ( ج ٤ ص ١٧٣ ) . ويضعها كل من ناطلون ( ج ٤ ص س ١٢٣ ) . والمراكني ( النجب ص ١ ) في مع ١٧٦ م ووقد عبد الرحق في ١٣ م ربح الأخر سنة ١٧٦ هـ ( النجب ص ١ ) في مع ١٢٣ م ووقد عبد المؤلف والكنه يرجح وقوعها المنازك في ١٦ ربح الأخر سنة ١٧١ ، ولكنه يرجح وقوعها من ١٢٣ م ( ويضعها ابن الأثير في ربح الأخر سنة ١٧١ ، ولكنه يرجح وقوعها من ١٣٢ ) .

كان سقوط الدولة الأموية بالمشرق مأساة من أروع مآسى التاريخ الإسلامي، وكانت تلك الشخصية التي قامت على كاهلها دعائم اللـولة الحديدة ، من أعظم شخصيات الحرب والسياسة . كان عبد الرحمن الأموى يتمتع بعبقرية ممتازة وخلال نادرة . وكان قرين جده العظم معاوية بن أبى سفيان ، ينشئ مثله دولة ، ولكن في ظروف أسوأ من ظروفه ، وبهزم الحطوبوالحوادث، ويسحق خصومه في كل ميدان ، ويوثر مثل السياسة العملية على كل اعتبار ، ويذهب تواً إلى الغاية بأى الوسائل . وكانت المحنة المروعة التي نزلت بأسرته ، والظروف العصيبة التي يواجهها ، والحصوماتوالأحقاد المستعرة التي تحيط به ، تحمل خلاله القوية إلى ذروة التطرف، وتدفعه إلى التذرع بأشد الوسائل. فنراه يقرن وافر العزم بفيض من الحرأة والمغامرة واحتقار الحطر ، ويقرن وافر الدهاء بنزوع إلى الحيانة والغدر والفتك ، ويقرن وافر الحزم والصرامة بنزوع إلى القمع الذريع ، ويذهب في الانتقام إلى حدود مروعة من القسوة . ومع ذلك فقد كان عبد الرحمن وفياً محفظ العهد والصنيعة لمن أخلص له ، وإن لم محجم لأقل ريب أو بادرة عن الفتك بأعز أصدقائه وأقربالناس إليه . وقد رأينا هذه الحلال واضحة بارزة ، فى كثير مما تقدم منحوادثحياته ونضاله ، فرأيناه مراراً يلجأ إلى الغدر والاغتيال للتخلص من خصومه ، ورأيناه في مواطن كثيرة يزهق دون تردد ، كل من وقع فى يده من أولئك الحصوم أو من ولدهم وصحبهم الأبرياء . وذهب عبد الرحمن فى صرامته وقسوته إلى البطش بكثير من أصدقائه ، الذين آزروه يوم مقدمه، شريداً لاعصبة له ، وقاتلوا معه وقادوه إلى الظفر والحكم ، وكان قد أولاهم فى المبدأ ثقته وجعلهم عماد دولته . ومن هؤلاء بدر مولاه الذي جاب معه القفر وخاض الغار ، وكان مثالا للشجاعة والدهاء وبعد النظر ، فإنه قدر في البداية خلاله وكفايته وولاه القيادة واختصه بأسمىالمناصب والمهام ، ولكنه تغبر عليه فى أواخر عهده ، لما أبداه من التذمر وعدم الرضى ، ولما وجهه إليه من عتاب خشن تجاوز فيه حد اللياقة ، فنكبه وجرده من مناصبه وأمواله ، وشرده عن قرطبة إلى قاصية الثغر ، ولم يستمع إلى تضرعه حتى مات فى فقر وضعة(١) .ومنهم أبوعيَّان رأس أنصاره،

 <sup>(</sup>١) راجع نفح الطب ج ٢ ص ٦٥ و ٧١ ، حيث يورد طرفًا من الرسائل الى تباهلاً عبد الرحن وبدر ، والى انتهت بنكبة بدر . وراجع الإحافة لابن الخطيب (١٩٥٦) ج ١ ص ٥٠٠ .
 أغدلم.
 أغدلم.

وأول من تلقاه وآواه يوم مقدمه ؛ فإنه جعله كبير دولته ، فلما توطد أمره جرده من نفوذه ، ولما وقعت المؤامرة التي ديرها بعض الوافدين من بني أمية ، وانهم أبو عَمَّان بالاشتراك في تدبيرها استراب به ، ولم ينقذه من بطشه إلا عظم صنيعه لديه . ولما ثار ابن أخت أتى عبَّان في بعض حصون إلبرة ، لم يتردد عبد الرحن في قتله حين ظفر به . وكذا تغير عبد الوحن على عبد الله بن خالد ، صهر أبي عبان وزميله في موازرة عبد الرحمن ونصرته ، وكان من وزرائه ، ثم اعترل المنصب ، وتوارى لما رأى من غدر عبد الرحمن بزعيم اليمنية أبي الصباح ، وكان أبو الصباح هو الذي مع كلمة التمنية في إشبيلية حول عبدالرحمن وقاتل معه بصحبه ، مُ انحرفٌ عنه لأمور تقمها منه ، فاستدرجه عبد الرحمن إلى قرطبة وفتك به في . نفس مجلسه بالقصر ، ناكثاً لعهوده كما قدمنا<sup>(١)</sup>. بل لم بحجم عبد الرحمن عن الفتك بذويه وخاصة أسرته ، حيمًا نمى إليه أنهم يأتمرون به ، فقتل ابني أخيه عبيد الله بن أبان والمغرة بن الوليد ، وابن عمه عبد السلام البزيدي حسما فصلنا . والحلاصة أن عبد الرحمن كان ياجأ في تحقيق غاياته إلى أروع الأساليب والوسائل ، وكان طاغية مسرفاً في البطش والسفك ، مكياڤيلليا<sup>(٢)</sup>بكل نمعاني الكلمة . واكن تلك الحلال المثيرة التي كان يحفزها ويذكيها الحطر الداهم ، كانت عنوان قوته ووسيلة ظفره . يقول دوزى : « لقد دفع عبد الرحمن ثمن ظفره غاليا ، ذلك الطاغية الغادر الصارم المتتم ، الذي لاتأخذه رأفة . ولم يبق زعيم عربی أو بربری ، بجرو علی مواجهته صراحة ، واکن الحمیع کانوا یلعنونه خفية . وَلَمْ يَكُ ثُمَّةً رَجِلُ بِرَغْبُ فِي خَدَمَتِهِ ﴾ . ثم يقول : ﴿ كَانَ هُمْ عَبْدُ الرَّحْن الدائم أن يذل العرب والبرُّمر إلى الطاعة ، وأن ترعمهم على التعود على النظام والسلام ، وقد لحأ في تحيق هذه الغاية إلى حميع الوسائل ، التي لحأ إلىها ملوك القرن الحامس عشر لسحق الإقطاع . بيد أنه كان مصراً محزناً ذلك الذي دفع القدر إليه اسبانيا ، وكانت مهمة محزنة تلك التي كان على خلفاء عبد الرحمن أن يضطلعوا بها . ذلك أن الطريق الذي رسمه لهم مؤسس الأسرة ، كان طريق الطغيان يَوْيَدِه السيف. ولكن من الحق أن نقول إن ملكاً لايستطيع أن يحكم العرب والمر مر

 <sup>(</sup>١) نفح الطيب ج ٢ ص ١٧ و ٧١ .

 <sup>(</sup>٢) نسبة إلى مكياقيال صاحب المذهب السياسي المذهبور ، وخلاصته أن للأمير أن يتذرع
 ف تحقيق الناية بأى الوصائل ، وسها الندر والحيانة والسفك وكل ما إليها .

بغير هذه الوسيلة ، وإذا كان العنفوالطغيان ثمة فى ناحية ، فى الناحية الأخرى يوجد الاضطراب والفوضى ه<sup>(١)</sup> .

على أن عبد الرحمن كان إلى جانب هذه الصفات المشرة ، يتمتع بكثير من الحلال الباهرة . وقد أحمل ابن حيان مورخ الأندلس خلاله في تلك العبارات القوية ، قال : « كان عبد الرحمن راجع الحلم ، فاسح العلم ، ثاقب الفهم ، كثير الحزم ، نافذ العزم ، بريئاً من العجز ، سريع النهضة في طلب الحارجين عليه ، متصل الحركة ، لاعلد إلى راحة ، ولايسكن إلى دعة ، ولايكل الأمور عليه ، متصل الحركة ، لاعلد إلى راحة ، ولايسكن إلى عبد الفور ، شديد الحفد قليل الطمأنينة ، بليغاً ، مفوها ، شاعراً ، بحسناً ، سمحاً ، سهاً ، طلق اللسان ع وهذا التصوير الرائع الذي يقدمه لنا ابن حيان عن خلال تلك الشخصية المعنازة ، إنما الرائع الذي توضحها في حملها وفي تفاصيلها حياة عبد الرحمن في جميع أدوارها .

ويشهه ابن حيان أيضاً بأبى جعفر المنصور فى قوة الشكيمة ، ومضاء العزم ، وفى القسوة والصرامة والاجتراء على الكبائر (٣).

وإذا كانت هذه الصفات والحلال القوية المشرة مماً ، لا تحمل على الحب ، فأما تحمل على الحب ، فأما تحمل على الإحباب الروب بل الماتأمل ليشعر بعطف خاص نحو هذه الشخصية الفريدة ، ورجع ذلك بلا ربب إلى تلك الحياة المؤثرة ، التي خاض عبد الرحمن عمارها ، وتلك الحين الأئمة التي نزلت بأسرته ، وتلك الحهود الفادحة التي بنطا لاسترداد حقه وحق أسرته في الحياة والرياسة . وكانت هذه الحياة المؤثرة وما انتبت إليه من التنافع الباهرة ، تحمل ألد خصوم عبدالرحمن على احرامه والإعجاب به ، حتى لقد سماه أبو جعفر المنصور و صقر قريش » في حديث طريف تنقله إلينا الرواية ، وهو أن المنصور قال يوماً لبعض أصابه ، ومن صقر طويف من الملوك ؟ » قالوا : أمير المؤمنين الذي راض الملك وسكن الزلازل وحم الأدواء . قال ما صنحم شيئاً . قالوا فعال ولا هذا . قالوا

Dozy: Hist. V. I. p. 245, 248 (1)

<sup>(</sup>٢) نقله نفح الطيب ج ٢ ص ٦٧ .

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب ج ١ ص ١٥٦.

فعبد الملك بن مروان ، قال لا . قالوا فن يا أمير المؤسن؟ قال : صفر قريش عبد الرحن بن معاوية ، الذي تخلص بكيده عن سن الأسنة وظباة السيوف ، يعبر القبل ، وركب البحر ، حتى دخل بالما أعجباً منهرداً بنفسه ، فصر الأمصار ، وجند الأجناد، ودونالدو اوين ، وأقام ملكاً عظيماً بعد انقطاعه ، عسن تدبره وشدة شكيمته . إن معاوية نهض بمركب حمله عليه عمر وعيان وذلل له صحبه ، وعبد الرحن بيمة أرم عقدها ، وأمير المؤسن بطلب عزته واجماع شبعته ، وعبد الرحن منفود بنفسه ، مويد رأيه ، مستصحب لعزمه ، وطد الحلاقة بالأندلس ، وافتح الغور وقتل المارقين ، وأذل الحيارة الثارين (1) .

مذا وأما عن شخصه ، فقد وصف عبد الرحن ، بأنه كان مديد القامة ،
 تحيف القوام ، أعور ، أخشم ٣٠ ، له ضفير تان ، أصهب ٣٠ ، خفيف العارضين ،
 له خال في وجهه ٢٠ .

#### - Y --

كانت الأندلس حتى ولاية يوسف بن عبد الرحن الفهرى، ولاية من ولايات الملافة الأموية . فلم المبلوات بن أمية ، انفرد يوسف بالأمر ، وغدت الأعملية . وتلقى عبد الرحن الأموى تراث الإمارة كا خلفه يوسف، ولم ينشئ رغم كونه سليل بني أمية ، لنضه شيئاً جديداً من رسوم الملك . وتلقيه الرواية الإسلامية أحياناً بالأمر ، وأحياناً بالإمام (ع)، ويلقب أيضاً بصاحب الأندلس (2) . ويعرف بعبد الرحن الداخل لأنه أول من دخل لأنذلس من أمراء بني أمية وحكمها ، ويعرف أيضاً بعبد الرحن الأول ، لأنه أول أمراء ني أمية بهذا الاحم حكوا الأندلس ، هم عبد الرحن الداخل ،

 <sup>(1)</sup> راجع أخبار مجموعة ص ۱۱۸ و ۱۱۹ ؛ والبيان المغرب ج ۲ ص ٦١ و ٦٢ ،
 وبين الروايتين اعتلاف يسير في الألفاظ .

<sup>(</sup>٣) هو الذي فقد حامة الشم .

<sup>(</sup>٣) من الصبة والصبوبة وهي أحمرار الشعر .

<sup>( ؛ )</sup> نفح الطيب ج ١ ص ١٥٦ ؛ وابن الأثير ج ٦ ص ٣٧ .

<sup>( )</sup> مع حديث عليه عليه وما من ١٠٠ - ١٠٠ عن ماية الحديث عن عبد الرحن ، وابن خلدون ( ه ) راجم أخيار مجبورة من ١٠٠ - ١٠٠ عن ماية الحديث عن مد الرحن ج ٤ ص ١٦٢ ، والبيان للغرب ج ٢ ص ١٥ وما بعدها ، وص ١٠٠ ، حيث ينعت عبد الرحمن بالإمام ، وكذكك نفع الطيب ج ٢ ص ١٤٧ ، والدرض للمطال ( الفاهرة ١٩٢٧ ) ص ١٩٨٠ .

<sup>(</sup>٦) ابن الأثبر ج ٦ ص ٣٧ ، والبيان المغرب ج ٢ ص ٠٠ .

وحفيده عبد الرهن الأوسط ( ابن الحكم ) ، ثم عبد الرهن الناصر . وكانت الدعوة العباسية قد انهت إلىالأندلس حين مقدم عبد الرهمن ، وذاعت في منابرها ، ودعى في الحطبة لبني العباس في كثير من النواحي ، ثم دعى لهم في قرطبة ذاتها ، ودعى عبدالرحمن الداخل نفسه لأى جعفر المنصور مدى أشهر ، وكان ذلك رغم غرابته وتناقضه ، عملا من أعمال السياسة . ولكن حماعة من ببي أمية الذين وفدوا على الأندلس ، وعلى رأسهم عبد الملك المرواني ، أعتر ضوا على هذا التصرف، ونوهوا عا أثم به بنوالعباس في حق بني أمية ، وما زالوا بعبد الرحمن حتى قرر قطع ذكر بني العباس من الحطبة ( ١٣٩ هـ) ، فقطعت من سائر منابر الأندلس(١) . ولكن عبد الرحمن لم محاول أن يتخذ سمة الحلافة قط ، رغم كونه سليل أقبالها . ويرجع ذلك إلى اعتبارات دينية وسياسية ، مجملها ابن خلدون في قوله ، إن بني أُمية بالأندلس و تلقبوا كسلفهم مع ما علموه من أنفسهم من القصور عن ذلك ، بالقصور عن ملك الحجاز أصل العربوالملة ، والبعد عن دار الحلافة التي هي مركز العصبية ، وأنهم إنما منعواً بإمارة القاصية أنفسهم عن مهالك بني العباس ٢٦٠) . ويقول لنا في موضع آخر إن عبد الرحن لم يتخذ سمة الحلافة تأدباً منه في حق الحلافة عقر الإسلام ومنتدى العرب(٢). ويقول المسعودي إن الحلافة لم يكن يستحقها عند بني أمية إلا من كان مالكاً للحرمين ، ولذلك سموا بالحلائف، حتى بعد أن تسموا بالحلافة ولم يخاطبوا بالحلفاء(أ). وعلى أي حال فإن بواعث السياسة العملية ، هي التي حملت عبد الرحمن على سلوك هذا المسلك ، والحرص على عدم التورط في رسوم لم يحن الوقت لاتخاذها ، والدخول بذلك مع الحلافة العباسية القوية في منافسة لا تؤمن عواقبها .

وأما عن نظام الحكومة ، فقد اتبع عبد الرحن الداخل سنة أسلافه بالمشرق فى تبسيط الرسوم والنظم ، وأنشأ منصب الحجابة ، ولكنه لم ينشئ مناصب الوزارة ، بلاستعاض عنها بأعوان وأشياخ يعاونونه فىالقيام بمهام الحكم ، وليست لهم سمة الوزارة ، وإنما هم أقربإلى الحاصة وأهل الشورى . واختار أعوانه في

<sup>(</sup>١) نفع الطيب ج ٢ ص ٧٨ ، وابن الأبار في الحلة السيرا، (ليدن) ص ٣٣. (٢) المقدمة ص ١٩٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون ج ۽ ص ١٢٢ .

<sup>( £ )</sup> المسعودى في مروج الذهب ( بولاق ) ج ١ ص ٧٨ .

البداية من أصدقائه ، الذين استقبلوه يوم مقدمه ، وآزروه وقاتلوا معه ، فولى حجابته تمام بن علقمة ، ثم ولاها من بعده ليوسف بن مخت الفارسي مولى عبد الملك ابن مروان ، ثم عبد الكرىم بن مهران الغساني ، ثم عبد الرحمن بن مغيث ولد منيث فاتح قرطبة ، وولاها في آخر أيامه لمنصور الحصي ، فلم يزل في حجابته حتى توفى. وعن لمشورته أبا عنمان عبيد الله بن عنمان كبير أنصاره ، وصهره عبد الله بن خالد ، فكانا مدى حين دعامة حكومته . وكانّ من أعوان حكومته أيضاً جدار بن عمرو، وأبو عبدة حسان بن مالك زعيم إشبيلية ، وشُهيد بن عيسى ابن شهيد ، وعبد السلام بن بسيل الرومي ، وهما من موالي بني أمية ، وثعلبة ابن عبيد الحذامي الذي ولاه سرقسطة فها بعد ، وعاصم بن مسلم الثقني وهو من خاصة أنصاره يوم المسارّة . وولى قيادة عسكره مولاه بدراً ، وتُمام بن علقمة ، وعبد الملك المرواني ، وثعلبة بن عبيد ، وغبرهم من خاصة عصبته ، وقد كان عبد الرحمن يتولى بتفسه قيادة الحيش ، في معظم الوقائع والحروب التي نشبت بينه وبن خصومه كما رأينا . وولى عبد الرحمن على الكور والثغور حماعة مختارة من أصدقائه ، وذوىرحمه الوافدين عليه حسما فصلنا في مواضعه . وعلى الحملة فقد كانت حكومة عبد الرحمن الداخل تقوم في البداية بالأخص على العصبية و الموالاة ، وكانت عربية في بنائها وروحها ، ولكن الخصومة المستعرة التي شهرها زعماء القبائل والبطون المختلفة على عبد الرحمن ، والثورات المستمرة التي عملوا على إضرامها من حوله ، ونكثهم المتكرر بعهودهم ، حمله على الاسترابة بالعرب والحذر مهم، فمال عهم إلى اصطناع الموالي والبرير، ولاسها يرير العُدوة (المغرب) وحشد حوله من الموالى والبربر والرقيق آلا فأ مؤلفة ، لتكون له وقت الحاجة عوناً مركن إليه ويثق به . وكانْ ذلك قاعدة للسياسة التي سار علمها خلفاء عبد الرحمن الداخلُ من بعده ، والتي بلغت ذروتها في عهد عبد الرحمن الناصر ، كما نفصل في مو ضعه(١) .

وأما عن سياسة عبد الرحمن نحو رعاياه النصارى ( المستعربين ) ، ونحو نصارى الشمال، فقد كانت سياسة اعتدال ومهادنة . وكان من الواضح أنه نظراً لاشتفاله المستعر بأمر الثورات الداخلية ، لم يفكر فىغزو أرض النصارى ، وأنه

<sup>(</sup>١) راجع نفح الطيب ج ١ ص ١٥٦ ، وج ٢ ص ٦٧ .

كان يرحب بعقد السلم والمهادنة معهم . وهذا الأمان الذي يقال إن عبد الرحمن أصدره لحمرانه نصارى قشتالة يؤيد هذه السياسة وهذا نصه :

و سم الله الرحن الرحم ، كتاب أمان الملك العظم عبد الرحن ، للبطارقة والرحبان والأعيان والنصارى والأندلسين أهل قشالة ، ومن تبعهم من سائر البلدان . كتاب أمان وسلام ، وشهد على نفسه أن عهده لا ينسخ ما أقاموا على تأدية عشرة آلاف رطل من الفضة ، وعشرة آلاف رطل من الفضة ، وعشرة آلاف رأس من خيار الحيل ، ومثلها من البغال ، مع ألف درع وألف بيضة ومثلها من الرماح ، في كل عام إلى خمس سنن ، كتب عدينة قرطبة ثلاث صفر عام اثنن وأربعن ومائة ( ٢٥٩ م ) ، (١).

وكان عبد الرحمن الداخل يتمتع مواهب إدارية باهرة ، فاستطاع خلال الاضطراب الشامل أن يوطد دعائم الحكم والإدارة ، وأن يقمع كثيراً من ضروب الفساد والبغى ، وأن يؤمد همية القانون والنظام . ولما توطد سلطانه وخبا ضرام الثورة نوعاً ، استطاعت الأندلس أن تتمتع في ظل حكومته بأمن وطمانينه ورخاء لم تعرفها منذ بعيد ، ولو لم يُشغل عبد الرحن طوال عهده بقمع الثورة والفتن الداخلية ، لاستطاع كأسلافه القانحن الأوائل ، أن يبعث الأندلس خلقاً جديداً ، وأن بحمل مها حديقة يانعة . على أنه ذلل الصعب ومهد الطريق لعقبة ، واستطاع أن يضع دعائم تلك المملكة ، التي غدت على يد بنيه أعجوبة العصور الوسطى . وينوه ابن حيان مؤرخ الأندلس عقدرة الداخل وكفاياته الإدارية فيقول إنه ودون الداخل و ورفع الأولوين ، وفرض الأعطية ، وعقد الألوية ، وجندالأجناد ، ورفع الأولوين ، وفرض الأعطية ، وعقد الألوية ، وجندالأجناد ، ورفع الأولوين ، وفرض الأعطية ، وغد السلطان عدته ، ? .

وعى عبد الرحمن بالحيش عناية خاصة ، فحشد المتطوعة والمرتزقة من كل صوب،وبلغت قواته مانة ألف مقاتل<sup>©</sup>، هذا عدا حرسه الحاص الذي أنشأه

<sup>(</sup>١) أورد ابن اتحطيب فى كتاب الإساطة (مخطوط الإسكوريال) قصى هذا الكتاب وقفله عنه الغزيري فى فيرس . راح Essir: Bibliotheca Arabico-Hispasa Excurisleases . يبد أقبا دراح والمحافظة : Nol. II. p. 104 الموادر العاسارى في هذا العصر .

<sup>(</sup>٢) نقله نفح الطيب ج ١ ص ١٥٥ .

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب ج ٢ ص ٧٤.

من الموالى والعربر والرقيق حسبا قلعنا ويلغ زهاء أربعين ألفاً 70. كذلك عنى عبد الرجمن في أو اخر عهده بأمر القوات البحرية ، فأنشأ عدة قواعد لبناء السفن في بعض الثغور الهرية والبحرية ، مثل طركونة وطرطوشة وقرطاجنة وإشبيلية وغر ها سترداد ملك بنى أمية بالشام ، والرحيل إلى المشرق ببعض قواته ، فكر في استرداد ملك بنى أمية بالشام ، والرحيل إلى المشرق ببعض قواته ، واستخلاف ولده سايان على الأتدلس ، وأيده في ذلك خاصة أسرته ومواليه . وكان اضطرام الثورة في سرقسطة حال بينه وبين ذلك اللغزم ، وتوفى قبل أن تستخ فرصة لتنفيذه ؟ . وقد تكون هذه أمنية جالت بندى بطن المناه تشفيذه كلها في إخاد الفتن والثورات المحالية ، ما يسمح باعتبار مثل هذه الأمنية مشروعاً جدياً تتخذ العدة المنتفدة .

واستطاع الداخل أيضاً أن يعنى بالحاضرة الأموية الحديدة أعنى قرطة ، فحصها وزيبا بالمنشآت الفخمة والرياض اليانعة . وكان أول ما أنشأ مها في عهده منية الرُّصافة وقصرها المنيف. وكان قصر الإمارة بناء قدئماً ساذجاً برجم إلى عهد القوط ، فرأى عبد الرحن أن ينشئ ضاحية ملوكية جديدة ، تلين محاضرة ملكه ، وتعيد ذكرى مهاء بني أمية بالمشرق ، فأنشأ في شال غرفي قرطبة قصراً فخماً تحييط به حدائق زاهرة ، وجلب إلها مختلف الغروس والبلور والنوى من الشأم وإفريقية ، وسمى تلك الضاحية الحديدة بالرُّصافة تخليداً للدكرى وكانت حدائق الرصافة أما لحدائق الأندلس ، ومها انتشرت بالأندلس غروس الشام وإفريقية (١٠). وفرسنة ١٥٠ ه بدأ عبد الرحن بإنشاء سور قرطبة الكبر ، واستمر العمل فيه مدى أعوام (٩٠). وأنشأ عبدالرحن في قرطبة وفي باق ممدن الأندلس مساجد علية عديدة ، وبدأ في أواخر أيامه (سنة ١٧٠ هـ ٢٨٧٦م) بإنشاء المسجد

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ج ٢ ص ٦٧.

Reinaud: ibid, p. 120 (Y)

<sup>(</sup>٣) نفع الطب ج ١ ص ١٥١ ، وج ٢ ص ٧٦ .

<sup>(</sup>٤) نفح الطيب ج ١ ص ٢١٧ .

<sup>(</sup>ہ) ابن خلدون ج ۽ ص ١٢٣.

الأموى الحامع بقرطبة ، وكان موضعه كنيسة قوطية قديمة ، وجلب إليه الأعمدة الفخمة والرخام المنقوش بالله مو ولده الفخمة والرخام المنقوش بالله مو ولده هشام ، وزاد فيه من بعده ملوك بني أمية ، حي غذا أعظم مساجد الأندلس ، وبلغ ما أنفقه عليه الداخل وحده زهاء مائة ألف دينار (١٠). وأنشأ عبد الرحمن أيضاً في قرطبة داراً للسكة ، تضرب فيها النقود على نحو ما كانت تضرب في دمشق أيام بني أمية وزناً ونشاً .

– ۳

وكان عبد الرحمن الأموى جواداً ، جم الساطة والتواضع ، يوثر لبس البياض ويعم به ، يصلى بالناس أيام الحمع والأعياد ، وعضر الحنائز ويصلى علها ، ويعود المرضى ، ويزور الناس وتحاطيم ، ولم ينحرف عن هذه الدعم اطية إلا فى أواخر عهده ، حيها نصحه بعض خاصته بالبرفع ، استبقاء لهية الملك ، والحلو من بوادر العامة وشر المتامرين ؟ . وقد كان في نقش خامه « عبد الرحمن بقضاء الله راض » و « وبالله ينتى عبد الرحمن وبه يعتصم » ما يم عن ذلك التواضع الحج ؟ ، حيث لم يتخذ لقب المظفر أو الناصر أو المتصور وما إلها .

بي أن تتحدث عن ناحية أخرى من خلال عبد الرحن البديعة ، هي الناحية الأدبية . كان عبد الرحن شاعراً جيد النظم ، ناثراً فصيح البيان ، قوى الترسل ، عالماً بالشريعة ، وكان يعتبر من أعظم بني مروان مكانة في البلاغة والأدب (٤٠ وقد انتهت إلينا بعض رسائله وفها تبدوقوة بيانه وفيض بلاغته . ومن ذلك رسالة موجزة وجهها إلى سليان بن يقظان حن خروجه عليه : وأما بعد ، فدعى من معارض المعاذر ، والتحسف عن جادة الطريق ، لنمذن يدا إلى الطاعة ، والاعتصام عبل الحجاعة ، أو لألقن بناتها على رصف المحسية ، نكالا بما قدمت يداك ، ومها رسائله إلى بدر مولاه ، يزجره عن تمرده وانحرافه وقد كتب إليه حن ألحف في طلب العقو والمنة : والتعلم أنك لم تزل تقتك حتى

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ج ١ ص ١٥٥ ي والبيان المغرب ج ٢ ص ٦٠ . (٢) نفح الطيب ج ٢ ص ٦٧ .

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب ج ٢ ص ٥٠ ، ونفح الطيب ج ٢ ص ٧٦.

<sup>( 4 )</sup> البيان المفرب ج ٢ ص ٦٠ و ٦٣ ؛ ونفح الطبب ج ٢ ص ٦٩ ؛ والمراكشي في

نفلت على العين طلعتك ، ثم زدت إلى أن تقل على السمع كلامك ، ثم زدت إلى أن تقل على السمع كلامك ، ثم زدت إلى أن ثقل على النفس جوارك ، وقد أمرنا بإقصائك إلى أقصى النفر ... ، . ومن أقواله لأصحابه يوم المسارة يشحد همهم للقتال : «هذا اليوم هو أس ما يبهى عليه ، إما ذل الدهر وإما عز الدهر ، فاصروا ساعة فيا لا تشهون ، ترمحوا المبقية أغماركم فيا تشهون ، "() .

به بيبه عدر م يه سهون الله عدالرحن ما يدل على قوة شاعريته ورقة خياله . فن ذلك والمه حين بلغة أن بعض أصدقائه عن عليه ، ويزعم أنه لولاه لما صار الملك إليه : ومقادر بلغت وحسال حائل المعدى وحزى والمهند والتنا في مقادر بلغت وحسال حائل الملوك مع الزمان كواكب نجم يطالعنسا ونجم آقل والحزم كل الحزم أن لا يعفلوا أروم تدبسر الرية غافسل ويقول قوم سحده لا يعفلوا أروم تدبسر الرية غافسل ويقول قوم سحده لا يقشلو بن يزيد بن عبد الملك في علس عبد الله ابن على جلاد بني أمية ، ونعيه عليه إنمه في حقهم وسفكه لدمائهم ، وفقده لحياته نمنا لحواته ، فائد عبد الرحم :

شتان من قام ذا امتعاص (۲) جسرداً للمحداة نصلا واضمحلا ومن غدا مصلتا لعزم (۲) جسرداً للمحداة نصلا فجاب قضراً وشمى عرباً ومستراً للخطاب فصلا فر ملكاً وشساد عسراً ومسراً للخطاب فصلا وحمد الحد حن أودى ومصر المصر حسين أجلل معام أهداد (١) من قوله في التشوق إلى ربوع الشام ، وهو رقبق مير:

أسا الركب الميمسم أرضى أقر من بعضى السلام لبعضى إن جسمى كما علمت بأرض وفوادى ومالكيمه بأرض

<sup>( 1 )</sup> داجع نفح الطيب ج ٢ ص ٦٨ – ٧٠ ، حيث يورد عدة من رسائل عبد الرحمن وأقواله .

 <sup>(</sup>٢) يريد الغمر بن يزيد بن عبد الملك .
 (٣) يريد نفم أى عبد الرحمن الداخل .

 <sup>( )</sup> هكذا يوردها المذرى (نفح الطيب ج ٢ ص ٦٨) ؛ ولكن صاحب البيان المفرب.
 بوردها بصورة أخرى ج ٢ ص ٢١) .

قدر البن بينسا فافترقسا وطوى البن عن جفوني عمضي قد قضى الله بالفسراق علينسا فعسى باجراعنا سسوف يقضي ورأى بروض الرصافة وهي الفساحية الجديدة التي أنشأها ، نخلة منفردة ،

فأثار منظرها فى نفسه ذكرى وشجناً وأنشد<sup>(۱)</sup> :

قبدت لنا وسط الرصافة نحسلة تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل فقلت شبهى فى التغرب والنوى وطول التنائى عن بنبي وعن أهلى نشأت بأرض أنت فها غريسة فناك فى الإقصاء والمتنأى مثل سقتك غوادى المزن من صوبها الذي سعويستمرى السهاكن بالويل

- ٤ -

هذا ويجب أن نستعرض هنا ، وقبل اختتام الكلام على عصر عبد الرهن الداخل ، عناصر المجتمع الأندلسي ، الذي كان خلال هذه الأحداث والحطوب التي نوالت عليه منذ أيام الفتح ، قد استقر ، وأخذت جدوره في التوطد والرسوخ ، وأخذت عناصره المختلفة ، يؤدى كل مها دوره في عمرة الحوادث ، مسهدياً بعواطفه وأمانيه ومثله الحاصة .

وقد سبق أن أشرنا بإنجاز إلى أن المختمع الإسلامىالذى قام فى شبه الحزيرة عقب الفتح ، كان يتألف من عناصر رئيسية ثلاثة ، هى العرب ، والدربر ، والمولدون . كما أشرنا إلى عناصر الشقاق والنفرق التى كانت تعمل فى صفوف هذا المحتمع الإسلامى الحديد .

كانت البطون العربية التي اشتركت فى الفتح ، واستقرت فى شبه الحزيرة تضطرم منذ البداية بروحها القبل المتأصل ، ولم تستطع قط أن تتحرر من هذا

 <sup>(</sup>١) وينب هذا الشعر أيضًا لمبه الملك بن بشر بن عبد الملك بن مروان ، وكان من الداخلين
 إلى الأندلس (راجم الحلة السيراء ص ٣٤) .

الروح النكد ، الذي أشاع فيما بيها عوامل الشقاق والتنابذ ، وأثار فيما بيها غير مرة ضرام الحرب الأهلية . وقد رأينا كيف عانت الأندلس في أواحر عهد الولاة من هذه الحرب الأهلية ، التي اضطرمت بن المضرية والتمنية وبن البلدين والشامين، وكيف كادت تودي بسلامة الأندلس ومنعها. ثم رأينا كيف قضي عبد الرحمن الداخل معظم عهده في مكافحة الثورات المتعاقبة التي شهرها في وجهه زعماء القبائل والبطون في سبيل الاحتفاظ بسلطامهم المحلى . وهكذا كانت القبائل العربية في الأندلس منقسمة على نفسها ، وإن كانت الرياسة قد بقيت فها على يد الدولة الأموية الحديدة التي قامت في شبه الحزيرة . بيد أن العرب لم يكونوا بين كتلة الأمة الأندلسية أغلبية ، بل كانوا بالعكس أقلبة تتمثل بالأخص ف الأرستقراطية العربية التي استأثرت بمعظم مغانم الفتح ، واستولت حيناً على أزمة الحكم ، واحتلت في شبه الحزيرة معظم البقاع الحصبة . وقد ذكر لنا ابن غالب في ١ فرحة الأنفس ۽ ، كثيراً من البطون العربية الى استقرت بالأندلس ، وبعض من كان ينتمي إليها من الأصر الأندلسية الناسة ، وذكر لنا من منازلها ، بلنسية وأوريولة وإشبيليةً وغرناطة ووادىآش(١). وكانتالأرستقراطية العربية تستقر بالأخص في القواعد والمدن الكبرة ، ولا سها في قرطبة ، وتترك العمل في ضياعها الشاسعة للموالي والبرير ، وكان أمراء بني أمية منذ عهد عبد الرحمن الداخل يعملون على مقارعة هذه الأرستقراطية القوية وإخضاعها ، حتى جاء عبد الرحمن الناصر ، فقضى على سلطانها السياسي والاجماعي ، ورفع إلى مكانها الموالى والصقالبة ، ثم جاء المنصور بن أبي عامر ، فعمل على تمزيقها وتشتيبًها ، وخلق أرستقراطية جديدة من البربر تقوم مكانها ، ومن ذلك الحين تغيض الأصول العربية في شبه الحزيرة تباعاً ، وتضمحل مكانبها وأهميتها .

و رجع انكماش العنصر العرنى فى الأمة الأندلسية ، أولا إلى كونه ممثل الطبقة المستارة وهى تكون الأقلية دائماً ، وثانياً إلى أن الهجرة العربية إلى شبه الحزرة لم تكن هجرة غزيرة ، وقد توقفت تقريراً منذ القرن الثالث الهجرى ، ولم يكن ما ينسب للأمراء والكبراء من كثرة النسل، لامتلاء قصورهم بالحوارى ، الموض هذا النقص العنصرى .

و إلى جانب الأقلية العربية الأرستقراطية ، مجبأن نذكر طائفة الموالى الى

<sup>. (</sup>١) نقله المقرى أن نفع الطيب ج ١ ص ١٣٦ و ١٣٧ .

كانت تتمي إليها أولا وتشد بأزرها، ثم انقلب عليها فيا بعد حييا تمكنت واشتد نفوذها . وقد نمت هذه الطائفة عر الأيام ، وظهر مها كثير من القادة والزعماء النابين ،الذين شغلوا أعظم المناصب في الدلولة وفي الحيث ، مل بني شُهيد ، وبني مغيث وبني حبيد . وهم الذين شغلوا مناصب القيادة والحجابة أجيالا . وإلى جاب هؤلاء ، يجب أن نذكر طائفة الصقالة الأجانب التي ظهرت أهميها منذ أيام عبد الرحن الداخل ، وبلغت ذروة تضخمها ونفوذها أيام عبد الرحن الناحل ، وبلغت ذروة تضخمها ونفوذها أيام عبد الرحن الناحل ، وبلغت هؤلاء الموالى والإفادة من عونهم وتأييدهم .

وأما العنصر الثانى الذي كانتُ تتكون منه الأمة الأندلسية فهو عنصر البرير . وقد قام العربر حسما رأينا بأكبر قسط في فتح الأندلس ، وفي الغزوات الى اضطلعت بها الحيوش الإسلامية فيما وراء البربية ، وكانوا في معظم الأحيان أغلبية فى تلك الحيوش ، وإن كانت القيادة قد لبثت على الأغلب فى أيدى القادة والضباط العرب. وكانت هجرة القبائل البربرية إلى شبه الحزيرة أسرع وأشد كثافة من هجرة العرب، أولالقرب منازلهم في العدوة من شبه ألحزيرة ، وثانياً لشعورهم بما كان لهم من فضل في أعمال الفتح ، وثالثاً لما كان نحفزهم من آمال في البحث وراء طالعهم في هذا القطر الحديد ، الذي كانت وديانه ألخضراء تجذبهم من بوادمهم المقفرة . وقد استمرت هجرة البربر على هذا المنوال أجيالًا ، بيماكانت هجرة العرب من منازلهم البعيدة فى شبه الحزيرة العربية وفى الشام بطيئة محدودة أضف إلى ذلك ما عمد إليه أمراء بني أمية "، منذ عهد عبد الرحمن الداخل من اصطناع البرىر إلى جانب الموالى والصقالبة ، والاستعانة بهم فى تدعيم سلطامهم ، لاسترابُهم بالقبائل العربية . وقد بلغت هذه السياسة كما سنرى فياً بعد ذروتها . فى عهد المنصور بن أن عامر ، حيث انثالت القبائل البربرية على شبه الحزيرة ، واحتل زعماؤها معظم المناصبالكبيرة ، وأضحىسواد الحيش موالفاً مها . وقد كانت معظم البطون البربرية المهاجرة تنتمي بالأخص إلى زنانة ومصمودة ومكناسة ومكناسة وهوارة . ومنها خرج فيما بعد أمراء كثير من القواعد والثغور ، وقامت من بينها ممالك من دول الطوائف". وقد كان البر رّ أكثرية في الشهال الغربي، وفي وسط الأندلس في منطقة جبال المعدن ( أو جبال البرانس ) ، وفي أراضي السهلة ووادى الحجارة ، ومنطقة شرق إشبيليه والفرنتيرة ، وهى مناطق تمناز على الأغلب مضامها الوعرة ، وهو ما كان يشجع البر بر فى أحيان كثيرة على الثورة ومقاومة الحكومة الركزية للمحافظة على استقلائم المحل<sup>(17)</sup> .

والعنصر الثالث الذي كانت تتكون منه الأمة الأندلسية هو عنصر المولدين ، وهم القوط والإسبان الذين أسلموا منذ الفتح ، ودخلوا حظيرة المجتمع الإسلامى إلى جانب زملائهم العرب والبرير ، مؤثرين أن يتمتعوا في ظل الإسلام عزايا المساواة والثقة ، والتحرر من القيود والأعباء التي تلاحق الذمين . ويعرف أولئك المولدون فى الإسبانية بالخوارج أو المرتدين Renegados ، أى الذين ارتدوا عن دينهم القدم ، وهو النصرانية ، ويسمون أحياناً بالمسالمة أو بالأسالمة ، أو أسالمة أهل الذمة ، متى كان إسلامهم حديثاً . وكان المولدون يكونون بنن السكان كتلة كُبرة ر بماكانت الأغلبية ، وقدكان إسلامهم سريعاً ، ولم يأت جيل أو اثنان حتى استطاعوا الاندماج في المجتمع الإسلامي ، وأضحى من الصعب تميزهم من المسلمين الأصلين ، وغدوا بمضى الزمن عنصرا من أهم عناصر السكان إن لم يكن أهمها حميعاً ، سوًّاء من حيثالكثرة أو المستوى الاجتماعي والحضارى . وإلى جانب هذه العناصر الأساسية الثلاثة ؛ التي كانت تتكون مها الأمة الأندلسية ، كانتمة عنصر انآخر انهما المستعربون أو النصاري المعاهدو نMozárabes وهم النصارىالذين آثروا الاجتفاظ بدينهم القـــديم ، ولبثوا يعيشون فى المدن والأراضي المفتوحة تحت الحكم الإسلامي ، وقد كانت مهم ثمة أقلبات كبيرة في بعض المدن مثل طليطلة وقرطبة . والهود ، وقد رأينا كيف ساعدوا الفاتحن المسلمين وقت الفتح، وتعاونوا معهم في حفظ المدن المفتوحة وإدارتها ، وقد كانتُ منهم أقلياتٌ في معظم المدن الأندلسية ، تتمتع مجاية الحكومات الإسلامية ورعايتها . وقد از دهرت هذه الأقليات الهودية فيما بعد ، وظهرت منها شخصيات بارزة تولت مناصب كبيرة في الدولة ، وعلب نفودها في بعض المناطق ، كما حدث في مملكة غرناطة الىر برية ، وظهرت كذلك في ميدان العلوم والآداب، ونبغ منها علماء نامهون مثل أبن ميمون وغيره .

تلك هي العناصر المختلفة التي كانت تتألف منها الأمة المؤندلسية . وسوف نعود من آن لآخر إلى التحدث عن هذه العناصر في مختلف المواطن والمناسبات .

 <sup>(</sup>١) عدثنا ابن حزم تفصيلا عن منازل البربر في الأندلس . راجع جمهرة أنساب العرب
 ( القاهرة ) ص ٩٦٣ – ٩٦٧ .

## الفضاالنيابع

## المملكة النصرانية الشمالية منذ قيامها إلى ولاية ألفونسو الثانى

بعث المملكة النصرانية في اشهال . اجتماع فلول النصاري في الهضاب الشهالية , الدوق بتروس ويلاجيوس . نشوء المملكة للنصر انية . ضمت أيزيدرو الباجي عن ذكرها . أقوال الرواية الإسلامية . المارة جليقية والصخرة . وأى لابن خلدون في شأمها . إغفال الفاتحين لأمرها . حملات المسلمين عليهما . ارتداده عن تلك الهضاب . اجمّاع النصارى حول بلاجيوس . حملة ابن أبي نسعة على جليقية . إغارة النصاري على الأراضي الإسلامية . غزو عقبة بن الحجاج لحليقية . نمو المملكة النصرانية . وفاة بلاجيوس . ولذه فاڤيلا . إمارة كانتابريا . تحالفها مع جليقية . اتحادهما تحت ولاية ألفرنسو الأول . ألفونسو الأول أو الكاثوليكي . اجتياحه للأراضي الإسلامية . استيلاؤه على أسترقة . أخوه فرويلا أسر كافيابريا . استيلاء ألفونسو على مدينة اك . حملة يوسف الفهرى لإنقاذ أربونة . القتال بينه وبين البشكنس . عبور ألفونسو لنهر دويرة . وفاة فرويلا . وفاة ألفونسو . فرويلا الأول . استيلاؤه على شلمنقة وشقوبية وسمورة وقشتالة . اختلاف الرواية الإسلامية في تاريخ هذه الغزرة . خطر المملكة النصر انية . عبد الرحمن الأموى برسل حملة إلى جليقية . غزو ألبة والفلاع . ما تقوله الرواية النصر أنية عن موقعة بونتومو . ثورات النصارى هلى فرويلا . غزوه لناثار . بعاشه وسفكه . إنشاؤه لمدينة أوببيدر . وفاته . انقسام المملكة . ولاية أورليوس قمولايات انشرقية . ولاية سيلو الولايات الغربية . وفاة أودليوس . ولاية سيلو على المملكة كلها . الصاح بينه وبين المسلمين . وفاة سيلو . اضطراب المملكة . قيام مورجات ولد ألفونسو الأول . فرار ألفونسو ابن فرويلا إلى ألبة . تحالف مورجات مع المسامين . أقوال الرواية الإسلامية . وفاة مورجات . ولاية برمنة الأول لحليقية , تحالفه مع ألفونسو . تخل برمند وولاية ألفونسو على الملكة كلها . أسطورة القديس يعقوب وقيام مدينة شنت ياقب . عزلة المملكة الشالية . خواص مجتمعها .

نقف الآن قليلا في تتيم أخبار دولة الإسلام في الأندلس ، لنأتي على أخبار دولة الإسلامية في نوع من دولة متواضعة أخرى ، قامت في اسبانيا إلى جانب الدولة الإسلامية في نوع من الحفاء والصمت ، ولم يشعر المسلمون بمولدها ولا نموها في أعوامها الأول ، ولم يقدروا أهميها حين شعروا وجودها ، ولم يعنوا بأمرها إلا حيها نمت وانتظمت إلى فوة تستطيع العدوان والمقاومة : تلك هي المملكة الإسبانية النصرانية التي بجب أن تأخذ منذ الآن مكانها في تاريخ شبه الحزيرة ، إلى جانب دولة الإسلام فها . ولم يكن قيام هذه المملكة الناشئة ، سوى طور جديد في حياة تلك المملكة

القوطية الى سحقها العرب عند فتح الأندلس ( ٩٢ هـ – ٧١١ م ) ، والتى قامت 
بعد ذلك تستأنف حيامًا ضئيلة متواضعة ، فى قاصية اسبانيا الشهالية الغربية 
وفيا وراء الصخر ، ثم لبثت تنمو بطيئة ولكن ثابتة ، حى رسخت دعائمها فى 
هانيك الهضاب ، وبدأت بعد ذلك معركة الحياة والموت ، مع تلك المملكة 
الإسلامية التى قامت فى الحنوب ، على أنقاض مملكة القوط القديمة ، وهى معركة 
تشغل منذ الآن حرزاً كبراً فى تاريخ الإسلام فى اسانيا .

وقد نشأت المملكة الإسبانية النصرانية في ظروف كالأساطير ، ونشأت في نفس الوقت الذي افتتح فيه العرب اسبانيا ، وسحقوا دولة القوط القديمة . فني موقعة شَريش الَّى مزق فها جيش القوط وقتل آخر ملوكهم ردريك ( للربق ) (٩٢ هـ) ، فرت شراذم قليلة من الحيش المهزم إلى الشمال ، واختفت فما وراء تلك الحبال الشهالية ، التي وقف عندها تيار الفتح الإسلامي، واجتمعت بالأخص في هضاب كانتاريا (ناڤار وبسكونية) في الشرق ، وفي هضاب أشتوريش<sup>(١)</sup> فى الغرب ، واجتمع فل النصارى فى الهضاب الشرقية تحت لواء زعم يدعى الدوق پتروس ، وآجتمع فلَّهم في الهضاب الغربية في جليقية تحت لواء زعيم يدعى پلاجيوس أو پلايو . وكان پتروس ينتمىإلى أحد الأصول الملكية ، وكان من قادة الحيش في عهد وتنزا ملك القوط ، ثم في عهد خلفه ومغتصب ملكه ردريك . أما پلاجيوس أو پلايو فيحيط الغموض بأصله ونشأته ، ولكن يبدو مما تنسبه إليه الرواية من ألوان الوطنية والبسالة والبطولة ، أنه كان رفيع المنبت والنشأة ، وتقول بعض الروايات إنه ولد الزعيم فاڤيلا<sup>(٢)</sup>الذي قتل الملك وتنزا في هضاب جليقية ، وإنه كان لذلك من خاصة الملك ردريك وقادته . وهذا ما يردده سيمونيت إذ يقول في أصل پلاجيوس ما يأتى ؛ « وكان الحزب المتمسك بدينه ووطنه ، المنكر لحيانة أولاد وتنزا ، قد اختار له رئيسًا رفيع المواهب هو الدون پلايو بن فاڤيلا ، من سلالة القوط الملكية . ويقول البعض إنه ولد من يدعى ڤرىمندو ، وحفيد للملك ردريك ، وقد حارب إلى جانب ردريك . ثم رأىفيه الأحبار والأكامر الذين التفوا حوله ، أنه جدىر بالعمل على إحياء مملكة

<sup>(</sup>١) في الحفرانية الحديثة وأستورية ، Asturias

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون ج ٤ ص ١٧٩ ، حيث يقول وولمكوا عليهم (أَى الحلالقة ) بلاى ابن فاقلة م

القوطه(١). وتعرف الرواية الإسلامية پلايو وتحدثنا عنه وتسميه (بلاي) ، وتصفه أحياناً بأنه أمر أو ملك، وتنعته غالباً بأنه ، علج من علوج النصاري ،(٢) وتتبع أخباره مع المُسلمين ، ولكنها لا تلقى ضياء كثيراً على أصله أو أحوال مملكته الصغيرة . ذلك لأن المسلمين لم ينفذوا قط إلى ما وراء الهضاب الوعرة ، التي امتنع بها هذا الزعم وفله ، والتي نشأت فها جذور المملكة النصرانية الشالية ، الَّتي غدت غير بعيد خطراً على دولة الإسلام في اسبانيا . ومن الغريب أن راوية نصر انياً كبراً معاصراً هو إيزيدور الباجي، وهو حر عاصر الفتح الإسلامي ، وكتب روايته منذ منتصف القرن السابع ، ووصل في كتابها حيى سنة ٧٥٤ م(٢)، لم يذكر لنا فيروايته شيئاً عن قيام تلك المملكة النصرانية الصغيرة في الشمال ، ولا عن زعيمها أو ملكها يلايو ، ولا عن غزوات المسلمين لها ، مع أن إيزيدور يتتبع أخبار الغزوات الإسلامية كلها ، منذ الفتح حتى منتصف القرن الثامن ، سواء في اسبانيا أو في مملكة الفرنج ، ويقدم إلينا عنها كثيراً من التفاصيل والملاحظات الهامة . وقد يرجع ذلك إلى أن إيزيدور وهو يقم في الحنوب في مدينة بهاجة ، كان بجهل قصة هذه المملكة النصرانية الناشئة ، ولكن . مَا نراه من عنايته بتدوين أخبّار الغزوات الإسلامية في فرنسا ، وأخبار مملكة أكوتين ، محملنا على الاعتقاد بأنه لم يكن بجهل أخبار مملكة جليقية النصرانية ، وهي أقرب إليه من فرنسا ، وأن أسباباً أخرى لعلها ترجع إلى انباء أمرها يلايو إلى حزب ردريك الذي كان يبغضه المؤرخ، هي التي حلته على إغفال أخبارها(٤). وعلى أي حال فإن الرواية الإسلامية ، تذكر لناكيف نشأت المملكة النصر انية

F.J. Simenet cit. Sawedra ; Historia de los Mozarabes de Espana, ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( )

<sup>(</sup>۲) راجع أخبار مجموعة ص ۲۸ ، ونفح الطيب ج ۱ ص ۱۱۰ .

<sup>(</sup>٣) وقد كتيت باللاتينية بدوا Isidorus Pacensis Chronicon . ونشر تنفسن المجموعة. P. Earlque بالمنطقة التعلق التعلق

Aschbach: ibid, I. p. 142 : راجع ( ٤ )

الإسانية في الهضاب الشالية ، بعد أن سحقت في موقعة شريش فقد لحأت شراذم قليلة من القوط عقب الفتح إلى الحبال الشهالية ، وامتنعت في مفاوز جبال أشتوريش (أستورية) ، وقامت إمارتان نصر انبتان صغيرتان في كانتابريا وجلِّيقية . وكانت إمارة كانتاريا التي أسسها الدوق يتروس ، لوقوعها في الطرف الغربي من جبال العرنيه في سهولُ ناڤارُ و بسكونية ، عرضة لاقتحام الفاتحين لها حين سيرهم إلى فرنسا وحين عودهم مها . ولكن إمارة جلَّيقية Galicia ، كانت تقع في أعماق جبال أشتوريش الوعرة ، بعيداً عن غزوات الفاتحن ، وسميت جليقية لأنها قامت على حدود الولاية الرومانية القديمة التي كانت تسمى بهذا الإسم . فني هذه الهضاب النائية المنيعة اجتمع پلايو وصحبه ، وعددهم لا يتجاوز بضع مثات حسما تقول الرواية ، ولحأوا إلى مغار عظيم في آكام كوْفادنجا ، تحيط به وديان سميقة خطرة ، ويعرف في الرواية الإسلامية بأسم (الصخرة)(١). ويقول لنا ابن خلدون في الفصل الذي نخصصه (لملوك الحلالقة) ، إن هذه الإمارة الصغيرة التي كانت مهد المملكة النصرانية ، لاتمت بصلة إلى القوط ، وإن ملوك الحلالقة ليسوا من القوط، لأن أمة القوط كانت قد بادت ودُرْت لعهد الفتح الإسلامي (٢). بيد أنه يصعب علينا أن نقبل هذا الرأى على إطلاقه ، فمن المحقق أن فلول النصارى التي لحأت إلى الشال كانت مزيجاً من القوط والإسبان المحلين ، ولكن الظاهر مما انهي إلينا من أقوال الروايتين المسلمة والنصرانية ، أن الزعماء ولاسما يلاجيوس كانوا من القوط ، وأن ملُّوك الحلالقة بمتون إلى القوط بأكبر الصّلات .

ولم يعن المسلمون لأول عهد الفتح بأمر هذه الشراذم المنزقة عناية كافية . وكان فاتحا الأندلس موسى وطارق ، قد قاد كل مهما حملة إلى جليقية لسحق البقية الباقية من فل القوط ، ولكهما لم يتمكنا من تحقيق غايهما لاستدعائهما إلى دمشق كما أسلفنا . وكان إغفال أمر هذه الفلول الباقية بعد ذلك من أعظم أخطاء الفاعمن . يبد أنه لما كثرت ثورات النصارى في الشهال ، وبالأخص في بسكونية (أو بلاد البشكنس) ، اهتم ولاة الأندلس بقمعها وتأمن الولايات الشهالية ،

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ج ٢ ص ٥٠ .

 <sup>(</sup>۲) ابن علمدون ج ٤ ص ١٧٩ ، وهو يعارض هنا رأى ابن حيان ى أن المملكة النصرانية
 يوجع أصلها إلى القوط .

وسير الحرَّ بن عبد الرحمن التنبي والى الأندلس في سنة ٩٨ ( ٧١٨ م ) جيئاً النمال لإخضاع النصارى ، فاجتاح المسلمون بلاد البشكنس وهضاب أشتوريش ، وأوفدوا حليفهم الأسقف أوياس وهو أخيو الملك و تبرّ الى بلابو ليقنعه بالنسلم وعبث المقاومة ، فأى بلابو ولحاً إلى كيوفه المنيمة في صخرة كوفاديجا ، ونفذ المسلمون إلى أعماق الجبال وحاولوا عبناً أن يستولو على مراكز العدو ، وحالت بيبم وبينه الوديان السحيقة والآكام الرفيعة ، وحوص بلابو وأصحابه في و الصخرة ، مدى حين ، وقطعت عهم المؤن ، وتساقطوا تباعاً من الحود عن مبم على قول الرواية سوى للائن رجلا وعشر نساء (١) الحود على بنادي كر على المسلمين، وأبهم هرموا هرتمة شديدة ونقدوا الوفائح الذي مواطنية فعاقبوه على خيانه شديدة ونقدوا الوفائح كثيرة ، ووقع أو باس في أبدى مواطنية فعاقبوه على خيانه بالموت (٢)

وقد أتيح لنا أن نزور هذه المنطقة الوعرة — منطقة كوفادنجا — وأن نشهد الصحفرة المنبعة ، التي تقول الرواية إن پلايو وأصحابه امتنعوا في مغارها ، والتي تثوى في جانب مها إلى اليوم رفات پلايو . والحق أننا شهدنا من الوادى الذي تشرف عليه الصخرة ، والذي يقال إن المسلمين رابطوا فيه لحاصرة النصارى ، أروع منظر يمكن تصوره من الصخور الوعرة ، والآكام الرفيعة المدية، وأدركنا كيف عجز المسلمون عن اقتحام مثل هذا المعقل المنبع .

ولما رأى المسلمون وعورة الهضاب وقسوة الطبيعة ، ارتدوا عن جليقية عتقرين شأن هذه الشرذمة المعزقة الحائمة . فقويت لذلك نفس پلايو وأسحابه ، وانضم البهم كتبر من النصارى فى كانتاريا وسهول جليقية ، واختاروه ملكاً عليهم لما رأوا من بسالته و براعته وقوة عزمه ، وألني پلايو الفرصة سائحة لتوطيد مسلطانه وقوسيع أملاكه ، فأخذ يغير على الأراضى الإسلامية الشالية ، وبدا لحكومة الأندلس خطر هذه العصابات الحبلية التي أنحذت تنتظم إلى قوة مخشى بأسها . ولكن اضطراب الشون الداخلية حال مدى حن دون مطار دبها وغزوها . وفي سنة ١١٣ هـ ( ٧٣٠ م ) في عهد أمير الأندلس الحيم بن عبيد ، بعث حاكم ولاية البرنيه وهو يومنذ الزعم المسلم الذي تعرفه الرواية النصرايية باسم

<sup>(</sup> ۱ ) أخبار مجموعة ص ۲۸ ؛ وكذك Dozy : Hist , II. p.129

Cardonne: ibid , I. p. 109, Aschbach : ibid; I. p. 145 ( Y )

منوسة أو مونس – جيشاً إلى جبال أشتوريش لغزو جليقية وسحق أمعرها پلایو . ولکن پلایو استطاع أن يصمد للمسلمین کرة أخری ، وأن بزمهم هز تمة شنيعة . ولما رأى پلايو منعة معقله وقوة عُصبته ، اخترق بسكونية وهاجم قوات المسلمين في الوقت الذي كانت تتأهب فيه للسير إليه ، ومزق بعض وحداتها ، ثم ارتد إلى هضابه فاستعصم بها . ولما اضطربت شئون الأندلس بعد مقتل أسرها عبد الرحمن الغافقي وارتداد جيشه في بلاط الشهداء ( ١١٤ هـ – ٧٣٧ م) ، وشغل الولاة رد جيوش الفرنج ، عن الأراضي الإسلامية في سبَّمَانِيا ، كثرت غارات العصابات الحليقية على الأراضي الإسلامية في شمال نهر دوبرة (دورو) وفي منطقة أُسْرَقة ، وعانى المسلمون في تلك الأنحاء كثيراً من عيث النصارى . ولما تولى عقبة بن الحجاج حكومة الأندلس في سنة ١١٦ ۗ ه (٧٣٤ م) ، ورأى خطر العصابات الحلَّيقية وشدة عيثها في الأراضي الإسلامية ، سار إلى جليقية وغزاها مرة أخرى في سنة ٧٣٥ أو ٧٣٦ م (١١٨ هـ) واستولى على بعض مواقعها ، ولكن النصارى|متنعوا كعادتهم في الحبال ولم يبلغ عقبة مهم أمراً . ولما اضطرمت الأندلس بالفتن ونشبت الحرب الأهلية ، بين مختلف الزعماء والقبائل ، ازداد النصارى جرأة وتحرشاً بالمسلمين وعيثاً في أراضهم ، ولم تستطع حكومة قرطبة أن تسعفهم بالعون والمدد لاشتغالها بالشئون الداخلية . وكانت سلطة الحكومة المركزية ضعيفة في تلك الأنحاء النائية ، وكان سكانها ومعظمهم من البربر ، يكثرون من الحروج والثورة سخطاً على العرب، واستثنارهم بالحكم والسيادة . وكان النصارىمن رعايا حكومة قرطبة ، يدسون الدسائس و رتكبون شي الحيانات، ويشجعون بذلك پلايو وعصبته على الإغارة والعيث في أراضي المسلمين ، وكانت الإمارة النصرانية الناشئة تنمو خلال ذلك ويشتد ساعدها ، و سهرعُ النصاري إلى لواء يلايو من مختلف الأنحاء .

ويقول العلامة النامرا : «كان كفاح يلايو وزملائه الأشراف، رجع إلى الرغبة في استرداد جزء من الأراضي المفقودة ، ومن جهة أخرى فإن احترام الفاقعين لدين المغلوبين وعاداتهم، لم يجعل في البداية المعركة لوناً دينياً أوعنصرياً ، بل كان مدارها من جانب الأشراف ورجال الدين ، استرداد الأملاك وشيء من هية الملك (1)،

R. Altamira : Historia de Espana, Vol. I. p. 224 (1)

واستمر پلايو في حكم إمارة جليقية زهاء تسعة عشر عاماً ، وتوفى سنة ٧٣٧ م . ولكن بعض الروايات النصرانية تضع تاريخ وفاته بعد ذلك ، فتقول إنه لبث حتى ولاية عبد الرحمن بن يوسف الفهرى للأندلس (١٢٧ – ١٣٧ هـ) (٧٤٥ ــ ٧٥٥ م) ، وأن الموقعة التي نشبت بن منوسة وپلايو كانت بن سنتي ٧٤٦ و ٧٥<sup>(١)</sup> ، وهي رواية ظاهرة الضعف ، لأن منوسة قتل في سنة ١١٤ هـ ( ٧٣٧ م ) كما قدمنا ، والرواية الإصلامية واضحة دقيقة في ترتيب الوقائع والتواريخ في هذا الموطن . وخلف پلايو ولده فاڤيلا ، ولكنه توفي بعد حَكم لم يطلّ أمده سوى عامن ( سنة ٧٣٩ م ) . وكان الدوق پتروس أمير كانتارياً قد توفى في ذلك الحين أيضاً ، وخلفه ولده ألفونسو دوق كانتارياً ، ونمت هذه الإمارة النصرانية الصغيرة أيضاً واشتد ساعدها ، وقويت أواصر التحالف بينها وبن جليقية بنزوج أمرها ألفونسو من ابنة پلايو واسمها أرموزندة أو هرمزندة . فلَّا توفى فاڤيلا ولَّد پلّايو ، اختار الحلالقة ألفونسو دوق كانتابريا ملكاً عليهم ، واتحدت الإمارتان ، وقامت منهماً مملكة نصرانية واحدة ، هي مملكة ليون النصرانية أومملكة جليقية فيالرواية الإسلامية، وتمتد من بلاد البشكنس شرقاً إلى شاطئ المحيط غرباً ، ومن خليج بسكونية شمالًا إلى نهر دوبرة جنوباً ، وتشمل مناطق شاسعة من القفر والهضاب الوعرة ، وتحتجب وراء الحبال بعيدة عن سلطان المسلمين وغزواتهم(٣) .

ويعتبر ألفونسو دوق كانتاريا ، أو ألفونسو الأول اللقب بالكاثوليكي مؤسس المملكة النصر انية الشالية ، وأصل ذلك النيت الحافل من ملوك قشتالة (٢٧) . الله الذي لبثوا قروناً يدفعون حدودهم إلى الحنوب تباعاً فى قلب المملكة الإسلامية ، ثم انهوا بالقضاء عليها والاستيلاء على غرناطة آخر معاقلها ( ١٤٩٧ م ) . وحكم ألفونسو فى ظروف حسنة ، فقد كانت الحرب الأهلية تمزق الأندلس ، وكان أمر الولايات الشهالية فوضى ، والضعف يسود المسلمين فى تلك الأنجاء ، وكان تمة منطقة عظيمة من القفر والحراب تفصل بين جليقية وبين الأراضى الإسلامية ، فاجتاحها ألفونسو بجموعه ، وقتل من جا من المسلمين القلائل ، ودفع النصارى

Aschbach : ibid , l. p. 148-149 ( 1 )

Dozy : Hait., V. II. p. 130 , Aschbach : ibid , I. p. 152 ( Y )

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون ج ۽ ص ١٧٩ .

إلى الشمال . ولما حل القحط بالأندلس (سنة ١٣٣ هـ - ٧٥٠ م) واشتد عصفه " بالولايات الشمالية الغربية ، جلا كثير من المسلمين عن تلك الأنحاء ، واشتد ساعد النصارى فها ، ورفعوا لواء الثورة ، وفتكوا بَالمسلمين ، ونادوا بألفونسو ملكاً عليهم(١)، وانهز ألفونسو الفرصة فغزا أسْتُرُقة واستولى عليها من يد المسلمين، واستولى على كثير من البلاد والضياع المحاورة ، وضمها لأملاكه ( ١٣٦ ﻫ ــ ٧٥٣ م ) . وهكذا نمت تلك المملكة النصرانية التي نشأت في ظروف كالأساطىر واتسعت حدودها ، واشتد بأسها بسرعة مدهشة ، ولم يأت منتصف القرن الثامن حتى بدأت تناهض الإسلام في الأندلس وتغالبه ، وتغير على معاقله وأراضيه . وعهد ألفونسو بإمارة كانتابريا وهي القسم الشرقي من مملكته ، إلى أخيه فرويلا (أو فرويلة) ، فكان يُغير أيضاً على الأراضي الإسلامية المحاورة ، ويعيث فها قتلا ونهباً وسبياً ، ثم يعود مسرعاً إلى الحبال خشية أن يلحق به المسلمون". بيد أن المسلمين كانوا يومئذ في شغل شاغل من الفتنة والحروبالداخلية، وكان يوسف بن عبد الرحمن الفهرى أسر الأندلس يعيى يومئذ بقمع الثورة في الشمال ، فانتهز ألفونسو تلك الفرصة وغزاً مدينة لـُك (لوجو) الحصينة وهيأقصي معاقل المسلمين في الشهال الغربي وافتتحها (سنة ١٣٧ هـ ٧٥٤ م) ، وكان يوسف قد انتهى من إخماد الثورة فىالشهال ، وأراد إنجاد المدينة المحصورة، فجاءته الأنباء ممقدم عبد الرحمن الأموى ، فهرول إلى الحنوب وترك لك لمصرها . وكان أيضاً قد أرسل قبل أن يغادر الشهال قوة من جنده بقيادة الحصن بن الدجن وسلمان بن شهاب لإنجاد ثغر أربونة ، الذي كان محاصره الفرنج يومئذ ، ففاجأها النصاري قبل أن تعبر البرنيه ، ونشبت بين الفريقين معركة مزق فيها المسلمون وقتل قائدهم سلمان بن شهاب ، وارتد فلهم إلى الحنوب (سنة ٧٥٦ م)(٢) . والظاهر أنْ الذي هاجم المسلمين في تلك الموقعة هو فرويلا وحلفاؤه أو رعاياه البشكنس . وعبر ألفونُسو نهرَ دوبرة (دورو) غير مرة ، وعاث في أراضي المسلمين مراراً ، وكان يقتل كل من وقع في يده من المسلمين ، ويسوق النصارى معه إلى الشمال . ولبث مع أخيه فرويلاً كلُّ يعمل من جانبه على توسيع المملكة

<sup>(</sup>١) أخبار مجموعة ص ١١ و ٦٢ .

<sup>(</sup>٢) داجع ابن الأباد في الحلة السيراء ص ٥٥ ؛ وكذك 1.p. 155 إداجع ابن الأباد في الحداث ... الحداث ...

النصرانية ، حتى توفى فرويلا سنة ٧٦٤م (١٤٦ هـ) ، وتولى أخوه ألفونسو من بعده حكم المملكة كلها، ولكنه لم يعشطو يلا ، وتوفى فى العام التالى (٧٦٥م)(١) فخلفه ابنه فرويلا الأول . وكان عبد الرحمن الأموى يكرس كل جهوده وقواه لقمع الثورة الحطيرة التي نظمها العلاء بن مغيث باسم الدعوة العباسية ، فرأى فروَيلاً الفرصة سأنحة لغزو الأراضي الإسلامية? العمر نهر دوبرة في جيش ضخم وغزا لُك وبُرتقال وشكَمنقة وشَقُوبية وآبلة وسُمُّورة وقشتالة٣)، واستولىٰ علمها من المسلمين ، وعاث في تلك المنطقة سفكاً وتخريباً وضمها إلى أملاكه ، فصارت جزءًا من مملكة جلَّيقية ، حتى استعادها المسلمون بعد ذلك بنحو قرنين في عهد الحاجبالمنصور . وتختلف الرواية الإسلامية في تعين تاريخ هذه الغزوة فيضعها ابن الأثير قبل ذلك بأعوام في حوادث سنة ١٤٠ هـ ( ٧٥٨ م ) ويقول إن الذي قام بها هُو تدويلية ( تدڤيليا ) ابن أَذفنش (أَلفونسو ) ، ولكن أَلفونسو توفى بعد ذلك كما رأينا<sup>(١)</sup> ، ويضعها ابن خلدون بعد سنة ١٤٢ ه وهى التي يعينها تاريخاً لوفاة ألفونسو ، في عهد فرويلا ، وقد تولى فرويلا الملك بعد وفاة أبيه حسباً تقول الرواية النصرانية فى سنة ٧٦٥ م (١٤٧ هـ)<sup>(ه)</sup>. وعلى أى حال فقد كانت هذه الغزوة أعظم فتح قام به النصارى يومئذ في الأراضي الإسلامية ، بعد افتتاح الفرنج لسبتمانيا واستيلاً ثهم على أربونة أمنع مواقع ولاية « الثغر » قبل ذلك بأعوام قلائل .

وهنا ظهر خطر المملكة النصرانية واضحًا جاييًا . ولم يكن عبد الرحمن الأموى بغافل عن ذلك الحطر ، وكان رغم اشتغاله المتواصل بقمع الثورة والفتن الداخلية ، يتحين الفرص لدرئه ، فنى سنة ١٤٨ ه ( ٧٦٦ م ) أرسل بعض قواده إلى

<sup>(</sup>١) يضع ابن خلدون (ج ٤ ص ١٨٠ ) وفاة ألفونسو(أدفونش) في سنة ١٤٢ ﻫ (٢٦٠م) .

<sup>(</sup> ۲ ) ينسب أشياخ هذه الغزوة لفرويلا الكبير ( ج ١ ص ١٥٦ ) معتمداً على رواية ردريك الطليطل ، ولكن الرواية الإسلامية وهي أندم من ذلك ، تجمع على أنها وقعت بعد ذلك في عهد فرويلا ابني الفونسو .

 <sup>(</sup>٣) تراجع الأسماء الفرنجية لهذه الأماكن في جدول الأعلام التاريخية والجنرافية الملحق بغماية الكتاب.

<sup>( ؛ )</sup> ابن الأثير ج ٥ ص ١٨٦ .

<sup>(</sup> ٥ ) ابن خلفون ج ۽ ص ١٢٢ و ١٨٠ ۽ وکفلک المقرى عن ابن حيان في نفح الطيب ح ١ س ١٥٠٠ .

الشهال على رأس قوة كبرة ، فسارت حيى حدود جليقية ، واشتبكت مع النصارى والعصاة فى عدة مواقع ، وعادت مثالة بالغنائم والأسرى (٧٠ و فى سنة ١٥٠ هـ المنطقة الواقعة بين بلاد البشكنس وجبال كانتاريا ، على ضفاف جر إيبرو فى المنطقة الواقعة بين بلاد البشكنس وجبال كانتاريا ، على ضفاف جر إيبرو فى المنطقة الواقعة بين بلاد البشكنس وجبال كانتاريا ، على ضفاف جر أيبرو فى وتبض على كثير من العصاة فى تلك الأعاداً ، وتقص الرواية النصرانية علينا بعد ذلك نبأ موقعة كبرة وقعت بين المسلمين والنصارى فى بو تنومو من أعمال جليقية ، وتقول لنا إن عبد الرحمن أرسل فى سنة ٧٧٧ م (١٥٥ م) جبشاً كبيراً بهذادة فرويلا فى بونتوه و افشيت بين الفريقين موقعة مائلة ، هرم فها المسلمون بينا وقتل مبم عدد عظيم تقدره الرواية بأربعة وخمسن ألفاً وأسر قائده (٧٠ م. وأم تشر لرواية المسلمين والنصارى » ولاسيا فى هذا التاريخ ، الذى كان عبد الرحن مشتبكاً فيه مع الدعى الفاطق فى معارات تنبذى كاد عبد الرحن والرواية النصرانية تبدى كمادتها فى فى مارائدة تسبغ علها كبير ريب .

وكان فرويلاطاغية شديد البطش ، ولم يكن حكمه موفقاً ، فقد اضطرمت فى جليقية الغربية نار ثورة كبيرة أيدها المسلمون فيا يظهر ، وأخدها فرويلا بعد جهد ، ولكنه فقد كثيراً من أرضه التى افتتحها فى تلك الأنحاء ، وعادت إلى

Conde : ibid , 1. p. 207 (1)

<sup>(</sup> Y ) تطلق الرواية الإسلامية امم وألية والقلاع مطرولاي فتطاقة القديمة Castile و للله Mara of Castile و كلف محملة من المحمولية القديمة المحمولية ا

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب ج ٣ ص ٥٦ ؛ ونفح الطيب ج ١ ص ١٠٦ .

<sup>(</sup> t ) Aschbach: Ibid ; I, p. 159 والهوامش

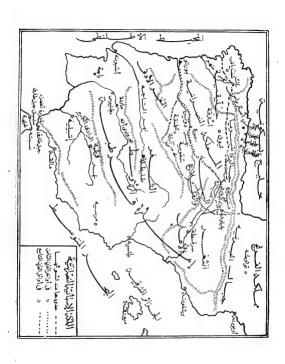

المسلمين ، ونشبت ضده في نافار في الشرق ثورة أخوى ، فأخدها بشدة ، واجتاح نافار و أخضمها ، وكان من أسراه في تلك المحارك فناة حسناء من أسرة كريمة تدعى مونيا فأحها وتزوجها ، ورزق مها بولده ألفونسو ، الذي تولى العرش فيا بعد ، وكان مسرفاً في الانتقام والسفك ، قتل كثيراً من أفراد أسرته وقتل أخاه بيده ، وكان الشعب يغضفه ويلتف حول و أورليوس ، ابن عمه فرويلا . وأنشأ فرويلا مدينة أوبيدو الى غدت فيا بعد حاضرة جليقية ، ولكنه لم يتخذها قاعدة للحكم ، ولبث في مدينة كانجاس حاضرتها الأولى ، حتى هلك قتيلا في ثورة جديدة نشبت سنة ٧٩٠٥ أ.

قبلا في ثورة جلبية نشبت سنة ٧٧٥ م ٢٠٠٠.
ولما توفى فرويلا كان ولده من مونيا ألفونسو طفلا ، فاقرقت كلمة
الشعب ، وانحازت منه أغلبة كبيرة إلى أورليوس أو أورالى ٢٠٠ ولد فرويلا
أشمى ألفونسو الأول واختارته للملك ، ولكنه لم يحكم إلا في الولايات الشرقية
في ناقار وبسكونية ، حيث كان نحكم أبوه من قبل ، وانحازت جليقية الشريقة
في ناقار وبسكونية ، حيث كان نحكم أبوه من قبل ، وانحازت جليقية المشرية
لم سبلو أو شبلون ٢٠٠ زوج أروزندا إينة الفونسو الأول ، وانقسمت المملكة
لا إمارتين . ولكنهما تهادنتا ولم تقع بيهما حرب ولا منافسة . وفي سنة
أوريوس أن يسمى إلى عالفة المسلمين . ولم تقع في ذلك الحين فها يظهر حروب
بين المسلمين ومملكة جليقية ، لاشتغال كل مهما بشؤنه الحاصة . وتوفى أورليوس
سنة ٢٨١ م ، فاختار البشكنس مكانه سيلو لأن ألفونسو ولد فرويلا كان لايزال
طفلا ، واتحدت المملكة مرة أخرى . وليشسيلو ملكا على جليقية المتحدة ثلاثة
أعوام أخرى ، وفي عهده عقد الصلح بين المسلمين والتصارى . ولكن نشبت
بعض ثورات علية في جليقية نجح في إخادها ، وترفى بعدلذ بقليل سنة ١٨٤٤.
وتوفى سيلو دون عقبه ، ولكنه أوصى بالملك لأنفونسو ولد فرويلا الطفل

 <sup>(1)</sup> يضع ابن خلدون وفاة فرويلا في ت ١٥٨ ( ٧٧٥ م) منفقاً بذلك مع الرواية النصر الية
 ( ج ؛ ص ١٨٠ ) .

<sup>.</sup> ( ٢ ) مكذا تسميه الرواية الدربية وهي تعتبره ملكاً لحليقية كلها ( راجم ابن الأثير ج ٦ ص ١٧) ( ٣ ) وهو اسمه في الرواية الدربية . ويعتبره ابن خلدون خطأ ولد فوريلا الكبير

ج ؛ ص ۱۸۰ ) . ( ) يضع ابن خلهون وفاة سيلو أو شيلون سنة ۱٦٨ هـ ( ٢٨٤ م ) متفقاً أيضاً مع الرواية

<sup>( ؛ )</sup> يضع ابن خلمون وفاة سيلو أو شيلوق سنة ١٦٨ هـ ( ١٨٤ م ) متفقاً أيضاً مع الرواية النصر انية ( ج ؛ ص ١٨٠ ) . وكذا ابن الأثير ( ج ٦ ص ٢٢ ) .

وبالوصاية عليه لزوجه أروزندا . ولكن الأشراف لم برضوا عن حكم طفل وامرأة ، وانضم اليهم فريق من الشعب ، ولم تلبث جليقية أن اضطرمت بثورة قوية على رأسها زعم يدعى مورجات – وفى الرواية العربية مورقاط – وهو ولله غير شرعى الألفونيو الأول من جارية عربية ، فاستولى على جليقية الغربية ، وانضم اليه كثر من الأشراف والزعاء الذين اشتركوا في عارية فرويلا خشية أن يستقر الملك لابنه فيبطش مهم فيا بعد ، ففر ألفونيو إلى ألبة حيث عصبة أمه وعشرتها ، وقد كانت بمكونية حسيا نقدم . ورأى مورجات أن الفرنج أعداء المسلمين ، وانحذ مورجات قائدة حكمه في مدينة برافيا في قاصية جليقية . وكان رجال الدين ومن إليهم من النصارى والمتصبين يغضونه ويثرون الشعب عليه ، لأنه بالغ في التودد إلى المسلمين والتقرب إليهم ، ولأنه بحم المهمرة الصغيرة الصغيرة الصغيرة الصغيرة الصغيرة الصغيرة المن وانه في سنة ۲۷۸ م<sup>(1)</sup>.

وتشر الرواية العربية إلى طرف من هذه الحوادث، وتقول لنا إن مورقاط (مورجات) وشبعل أذفنش (ألفونسو) فقتله ، ولكن ألفونسو لم يقتل كما قدمنا . وسرى أنه يتولى الملك ونحوض مع المسلمين في الأعوام التالية كثيراً من الوقائع . وتقول الرواية العربية أيضاً ، إن المسلمين انتهزوا فرصة الاضطراب الذي وقع في جليقية ، من جراء هذه الحوادث ، فسار إليا وإلى طليطلة وغزاها وأنحن في جايقية ، والظاهر أن المسلمين أغاروا على النه والقلام أن المسلمين أغاروا على النه والقلام أن المسلمين أغاروا على النه والقلاع ، لأنهم كانوا على وثام وتحالف مع مورقاط أمير جليقية . ووقعت هذه الغزوة حسها تشير الرواية العربية حوالى سنة ١٦٩ هر (٧٨٦ م) أعنى في أواخر عهد عبد الرحمن الذاخل .

وكان طبيعياً بعد أن توفى مورجات عميد الثورة ومغتصب الملك ، أن يعود العرش إلى صاحبه الشرعى ، أعى ألفونسو ولد فرويلا . ولكن الأشراف لبثوا

Aschbach : ibid , I. p. 165-166 ( )

 <sup>(</sup>۲) راجع ابن الأثير م ٦ ص ٢٧ ؛ وابن خلدون ج ٤ ص ١٨٠ ، ويسمى مورقاط
 هنا بسمول قاط وهو تحريف قسخ أو خطأ مطبعى على ما يظهر .

ق توجيبهم من نقمة ألفونسو، واختاروا للملك برمند ( أو برمودو ) ، وهو ولد لفر ويلا وأخ لأروليوس ، الذي تولى إمارة البشكنس من قبل . وكان قد هجو المباة الدنيا إلى عزلة الدبر ، فنول الملك على غضاضة منه ، ولكنه لم عكم على ما يظهر إلا في غرى جليقية ، حيا كان يسود نفوذ مورجات ، ولبث ألفونسو أمراً على الأنحاء الشرقية . وفي ذلك الحينكان أمير الأندلس هشام بن عبد الرحمن يتأهب لغزو الشهال ، فخشى برمند خطر الإنقسام على مستقبل المملكة ، وعقد الصلح مع ألفونسو وولاء قيادة الجيش ، ولم تمض ثلاثة أعوام حى ضاق ذرعاً علمام الملك فتنازل عن العرش عناراً لألفونسو ، وارتد إلى حياة الدبر والعزلة ، وتولى ألفونسو الملك في أواخر سنة ٧٩١ م ( ١٧٥ ه )(١) باسم ألفونسو الثانى . وبالملك عادت المملكة التصرائية إلى انحادها مرة أخرى .

وفي أواخر عهد ألفونسو الثانى ، الملقب ه بالعفيف ، Add الممكة النصرانية ، وحدث ديني كان له فيا بعد أثر عبق في توجيه مصار المملكة النصرانية ، هو اكتشاف قبر القديس ياقب ، وهو القديس يعقوب أو يعقوب الحوارى . وتذكر الأسطورة أنه لما قتل بأمر هرود الثانى ملك بيت المقدس ، حمل تلاميذه جشه في مركب جاز به البحر المتوسط إلى المحيط ، ثم حملتهم الرياح شالا حتى انهوا إلى موضع في قاصية جليقية ، ودفوا جيان القديس في سفح تلال هنالك . ومضت العصور ، وغاض القبر ولم يعلم مكانه ، حتى كانت سنة ٢٨٥ م ، حيث زم القس تيودمبر أسقف إريا أنه اكتشف القبر ، هداه إليه ضوء نجم ، وحل النبأ في الحال إلى الملك ، فأمر أن يبنى فوق هذه البقة كنيسة ، وذاعت الأسطورة في حيم الأنحاء ، وصدقها المؤمنون دون تردد ، وهرعوا عجون إلى المقعة المقدسة ، وقامت حول المزار المزعوم مدينة نمت بسرعة ، وغدت مدينة شفت باقب بعد فوق القبر مكان الكنيسة الساذجة كنيسة جامعة (كندرائية) ، غدت من أعظم كنائس مكان الكنيسة الساذجة كنيسة جامعة (كندرائية) ، غدت من أعظم كنائس اسبانيا ضخامة وروعة وفخامة . وكان لقيام هذه المدينة المقدمة أثر كبر في إذكاء الحاسة الدينية والعاطفية القومية في إسبانيا ، وغدا القديس فاقب

<sup>(</sup>١) ابن الأثيرج ٦ ص ٤٠ ، وهو يتفق هنا مع الروايه النصرانية في الوقائع والتواديخ وراجع أيضا 192—Aschbach : I. p. 188

١ حاى ، اسبانيا كلها ، وغدا قبره من أشهر المزارات النصرانية في أوربا .

وبنوه الأستاذ ألنامرا بأهمية هذا الحدث الديني ، وأثره في حضّارة هذه المنطقة من اسبانيا ، فيقول : و وقد بعث هذا الاكتشاف في النصارى أعا سرور ، و انتظمت وفود عظيمة ، جامت لتحج إلى القبر ، لا من الأراضي الإسبانية وحدها ، ولكن من الحارج أيضاً ، وهكذا بنأ تيار من الزيارات والمؤثرات الأوربية في جليقية ، وكان لها أعظم تأثير في العادات والآداب ، (()

وقد أتيج لنا أن نرور مدينة أسنت ياقب، وهي من أعجب وأحمل المدن الإسبانية ، ذات طابع خاص ما ، وهي أشد المدن الإسبانية احتفاظاً مهذا الطابع الحاص . وطابعها القدم المشبع بالحلال والوقار ، وهي تبدو بشوارعها المعقودة ، وماديها التي تغص بالصروح التاريخية ، مدينة قدمة عريقة حقاً . وأروع ما تقع عليه العن كنيسها العظمي ، التي تذم في وسطها ، وتبدو بواجهاها الفخمة وصرحها الشابخ ، وبرجها العظم ، أثراً من أعظم الآثار الدينية .

وقد نشأت هذه المملكة التصرائية الشهائية ، مستفلة في ظروفها وفي عواصها ،
ولبث آماداً طويلة بعيدة عن الإنصال بالأم النصرائية الأخرى ، ولم تنشأ
بيها وبن جرابها المسلمين علائق سياسية أو اجماعية قوية توثر في نظمها وخواصها ،
فاستمرت تحتجب بوعر الحيال وعباب الحيط ، تسود فيها روح المملكة القوطية
القدمة ونظمها ، واستمر الحلالفة دهراً ينتسبون إلى القوط ، ويسمون أنفسهم
قوطاً ، وتسير حكوماتهم على سن السياسة القوطية ونظمها ، فالمرش مطلق
يقبض على زمام السلطتن التشريعية والتنفيذية ، ولايستطيع الأشراف الحد من
يقبض على زمام السلطتن التشريعية والتنفيذية ، ولايستطيع الأشراف الحد من
القدم كما كانت أيام القوط : أقلية غنية قوية تستأثر بنيم الثروة والحاه ، وأكثرية
مقبرة مستعبدة ترزخ تحت جور العرش ، واستغلال الأشراف والسادة ، بيد أن
هذه الأكثرية استطاعت أن تشق طريقها إلى الحرية ، حيا اشتدت معركة الحياة
والموت بن الإسلام والنصرائية في اسيانيا ، واضطرت المملكة أن تلجأ إلى
الأكثرية الملود عن حدودها وحياتها ، وانقلب الرقيق القدم جنداً يور ضد

R. Altamira: Hist. de Espana; Vol. 1, p. 289 (1)

وتعرف الرواية الإسلامية هذه الأسطورة وتشير إليها . داجع الروض المعطار ( صقة جزيرة الأندلس ) ص ١١٥ .

سادته ، و رغمهم على احترامه ومصانعته . هكذا نشأت المملكة النصرانية الشهالية ، وتحت واتسعت حدودها فيا بين الحيال والقفر ، حتى أصبحت تمتد من بلاد البشكنس شرقاً إلى المحيط غرباً ، ومن المحيط شهالا إلى ما بعد ضفاف شهر دوبرة جنوباً ، وتشمل عدة مناطق وقواعد ، كانت قبل ذلك بفترة يسيرة فى قبضة الإسلام .

. وهنا نقف فى تتبع أخبار المملكة النصرانية عند هذا الحد ، لنستأنفه فى مواطنه فيما سيأتى .

## الفضلالثامن

## هشام بن عبدالرحمن والحكم بن هشام

( 1 ) ولاية العهد .هشام يخلف أباه عبدالرجن .خلاله . خروج ألجويه سليمان وعبدالله . خضوع هبد الله . مطاودة سليمان وعبوره إلى المغرب . الثورة في الشال . إخمادها . عدوان النصاري . غزو جليقية وهزيمة النصا ي . غزو المسلمين الثغر الفرنجي . موقف حكام الثهال وانحرافهم إلى الفرنج . الاستيلاء على جرندة ومحاصرة أربونة . موقعة ڤبل دنى بين المسلمين والفرنج . غزو جليقية ثانية . هزيمة الحلالقة . وفاة هشام . حزمه وتقواه . منشآته بقرطبة . شنفه ابالحهاد . إعزازه للنة العربية . نفوذ الفقهاء في عهده . انتشار مذهب مالك بالأندلس . ( ٢ ) الحكم بن هشام وخلاله . محاربته لناوذ الفقهاء وسخطهم عليه . غزوة ألبة والقلاع. الثورة في سرقسطة . عود سليمان وعبد الله عمى الحكم إلى الثورة . استنصار عبد الله بشارلمان . غزو الفرنج للنغر الأعلى ثم انسحابهم . هدر. الثورة في الشمأل . الحرب بين الحكم وعمه سليمان . هزيمة سليمان وإعدامه . خضوع عبد ألله . سياسة الفرنج نحو اسبانيا المسلمة . تحرثهم بالمملكة الإسلامية . موقف الحلافة العباسية من هذه السياسة . اتحاد الغاية بيهما وبعن الفرنج . إنساز الفرنج لاضطراب الحوادث الداخلية . غزوهم الثغر الأعلى ومحاصرتهم لبرشلونة . دفاع المسلمين الباسل عنها . سقوطها في أيدى الفرنج . إنشاء الفرنج الثغر القوطي . النهار الفقهاء والأهيان بالحكم . اكتشاف المؤامرة وسعقها . الثورة في ماردة . الثهرة في طليطلة تعيين عمروس ابن يوسف حاكاً لها . واقعة الحفرة . حصار الفرنج لطرطوشة . تحرك نصارى الثبال . عبثهم في أَرَاضَى المسلمين . مسير الحكم لمحاديتهم . غزو المسلمين لقطلونية . عقبد الهدنة بين الحكم وشارلمان . بواعث هذا الصلح. الثورات المحلية . التبعط في الأندلس . غزو المسلمين لطيقية . سنط أهل قرطبة على الحكم . تحريض الفقهاء . تحرك العامة وزحفهم على انقصر . واقعة الريض . إخماد الثورة وتمزيق الثوار . معاقبة ألمل الريض ونفيهم . مسير الأندلسين إلى الإسكندرية وافتتاحهم لإقريطش . ولاغ الحكم عن الثورة وشعره فيها . تحوطاته بعد إخادها . مرض الحكم ووفاته . وصبته لولده هيد الرحمن أخلاق الحكم وصفاته . توطيده لهية الملك . إصطناؤه الصقالية . أبت وفخانت . شعره . رجال دولته . الحاجب عبد الكريم . قومس أهل الذمة . ازدهار العلوم والآداب . عباس بن فرناس وبحيسي الغزال .

.

- 1

خلف عبد الرحمن الداخل ولدُّه هشام بعهد منه ، ولم يكن أكبر ولده ، بل كان أكبرهم سلمان والى طليطلة ، ولم يك يومئذ ثمة نظام خاص لولاية العهد ، بل كانت ولاية العهد كما هو مأثور، حقّاً مفوضًا للأمير أو الإمام ، بجريه وفقاً للمصلحة العامة (١) ولم يكن انحصاره في ولد الأمر أو أسرته ، سوى تقليد من تقليد من تقليد السياسة والعصبية ، سارت عليه الدولة الأموية ، فوضعت بذلك في الدول الإسلامية أسس الأسر الملوكية ، والعروش المتوارثة . وكان من الطبيعي بعد أن ظفر عبد الرحن الأموى ، بإحياء تراث أسرته المندثر في المشرق ، أن يصل ما انقطع ، وأن تقوم من هذا الفرع الأموى ، أسرة ملوكية جديدة تتعاقب في العرش ، وتعيد بالأندلس عبد الدولة الأموية الذاهب .

وهكذا اختار عبد الرحمن لولاية العهد من بن بنيه الأحد عشر ، ولده هشاماً ، وآثره مهذه الاختيار لما توسمه فيه من المزايا والمواهب الخاصة . وكان مولده بقرطبة في سنة ١٣٩هـ - ٧٥٦م (٢) . وكانت أمه \_ وهي ( أم ولد ١٣٥٠) بارعة في الحسن تدعى «حلل»(<sup>4)</sup>\_ أحب نساء عبد الرحمن إليه ، وأكثر هم نفوذاً لديه ، وكان هشام حيبًا توفى أبوه مقيها مماردة مقر ولايته ، فأخذ البيعة له أخوه عبد الله المعروف بالبلنسي ، ولكن على غضاضة منه ، لأنه مثل أخيه سلمان ، كان برى نفسه أحق بولَّاية العهد من أخيه الأصغر . ودخل هشام قرطبةٌ لأيام قلائل من وفاة أبيه ، وبويع في مسهل حمادي الأولى سنة ١٧٢ هـ ( ٧٨٨ م ) ، وكان حيبًا ولى العرش في الثالثة والثلاثين من عمره ، بيد أنه كان عاقلا حازماً وافر الشجاعة والعزم ، كثير العدل والتقوى، جم التواضع والرفق . وتشيد الرواية الإسلامية بجميل خلاله ، وتنوه بالأخص بورعه ، وتواضعه ، وحبه للخبر ، فيقول لنا أبن عبد ربه صاحب العقد الفريد إنه «كان أحسن الناس وجهاً ، وأشرفهم نفساً ، الكامل المروءة ، الحاكم بالكتاب والسنة ، الذي أخذ الزكاة على حلها ، ووضعها في حقها ، لم يعرف عنه هفوة في حداثته ، ولا زلة في أيام صباه » . وقيل بلغ من تواضعه أن كان يطوف شوارع قرطبة مختلطاً بالرعية يسمع المظالم بنفسه ، ويعود المرضى ، ويشهد الجنائز ، وربما كان يخرج في الليالي المظلمة الممطرة ، فيلتي بصرر المال في المساجد لمن وجد فيها بغية تعميرها بالمصلين،

<sup>(</sup>١) يعقد ابن خلدون في مقدمته ، فصلا عن ولاية العهٰد في الأمة الإسلامية ، ( ص ١٧٥

<sup>(</sup> ٢ ) البيان المنرب ج ٢ ص ٦٢ ؛ وابن الأبار في الحلة السيراء ص ٣٧ .

 <sup>(</sup>٣) هن الحاربة إذا رؤقت من سيدها بولد ، وعندئذ لا يجوز بيمها ولا هبتها .

<sup>( ؛ )</sup> وفي رواية و حوراء ۽ . وفي رواية أخرى ۽ جمال ۽ .

ويسعى إلى غوث البائس والمسكن بمختلف الوسائل (17) وكان يذهب مذهب عرب من عبد العزيز ، في تحرى الحق والعدالة ، فكان يبعث إلى الكور بقوم من ثقائه ، للتحرى عن مسلك العال وسيرهم بين الرعبة ، فإذا انهى إليه حيف من أحدهم أسقطه واشتد في عقابه (17) .

وكانت ولاية هشام نذبر فوره جديدة من الثورات المحلية . ذلك أن سليان عبد الله البلنسي لم غلد إلى الرضى ، بالرغم مما بذله هشام لاسترضائه ، ولم يلبث أن ختى بالمنسي لم غلد إلى الرضى ، بالرغم مما بذله هشام لاسترضائه ، ولم يلبث أن ختى بأخيه سليان في طليطلة ، وتحالفا على العصبان والثورة ، وسار سليان خشية إلى قرطة ليحاول إضرام الثورة ضد أخيه ، فلم يظفر بشيء ، وطارده الحند ، ففر إلى ماردة وحاول أن يعتصم بها ، ولكن رده عاملها . وكان هشام قد بعث جعشا لحصار طليطلة وإخضاعها ، ففر سايان إلى جبال بلنسية ، ولحاً إلى بعث بغض فنور تدمر . ولا رأى عبد الله البلنسي ما حل بأخيه من الفشل والحزمة ، بعض غيف عاقبة الحروج ، وارتد إلى قرطة بلتس الصفح من أخيه ، ففرغا عنه هشام وأكرم مئواه ، وبعت جيئاً بقيادة ولده معاوية المطاردة سليان وصحبه ، فنوغل في أنحاء تدمر (مرسية) واضطر سليان إلى طلب الأمان والعفو ، فأجابه هشام إلى طلبه ، على أن يعر بأهله وولده إلى المغرب ، وأعطاه ستن ألف دينار صلحاً على كركة أبيه . وسار معه أخوه عبد الله ، وأقاما بعدوة المغرب ، وانهت بذلك فرورة الأخورين (سنة ١٧٤ هـ ٧٩٠ م) ٣٠)

واعتقد ثوار الشهال في نفس الوقت أن الفرصة قد سنحت بوفاة عبد الرحمن الإضرام نار الثورة كرة أخرى ، فخرج بطرطوشة سعيد بن الحسن الأنصارى ، وكان قد التجأ إليها منذ مصرع أبيه ، والتف حوله التمنية ، وأخرج عاملها من قبل هشام ، يوسف العبسى ، فعارضه موسى بن فرقوق فى المضرية ودعا لهشام(٤٠)

<sup>(1)</sup> راجع في التنويه بخلال هشام وصفاته ، أخبار مجموعة من ١٢٠ و ١٢١ ؛ وابين الأثير ج ٢ ص ٢٧ ؛ والعقد الفريد ( مصر سنة ١٩٢٨ ) ج ٣ ص ٢٠٠ ؛ والمعجب لعبد الواحد المراكبي من و . .

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ج ٢ ص ٦٧ ، وأخبار الجبوعة ص ١٢٧.

 <sup>(</sup>٣) البيان المغرب ج ٢ ص ٦٤ و ٦٠ .

<sup>( ؛ )</sup> ابن خلدون ج ؛ ص ١٢٤ .

وخرج أيضاً مطروح بن سليان بن يقطان بغو برشلونة ، والتفت حوله جموع كبرة ، واستولى على سرقسطة ووشقة ، وقوى أمره ، وبسط سلطانه على الولاية كلها ، فسر إليه هشام جيشا كبراً بقيادة عبيد الله بن عيان ، فسار إلى طرطوشة وانتزعها من يد النوار ، وحاصر سرقسطة وفها مطروح وسحمه ، وضيق علها الحناق حي ضاق أهلها ذرعاً بالحصار، وفي ذات يوم اغتال مطروحاً بعض أسحابه واحتروا رأسه ، وقدموها إلى ابن عيان ، فبعث ما إلى هشام ، ودخل سرقسطة ظافراً (سنة ١٧٥ هـ)(أ)، وقضى بذلك على النورة في تلك الأنجاء .

وكان نصارى الشهال ، منذ اشتد ساعدهم ، يكرون من الإغارة على البلاد الإسلامية والعيث فيها ، ويشتد هذا العيث والعدوان كلما اضطرمت الأندلس بالفنن الداخلية ، وشغلت حكومة قرطبة عن حماية الأطراف الثانية . وكان الفرنج جرباً على سياسهم المأثورة ، يشجعون النصارى من البشكنس والحلالقة على مواصلة التحرش بالمملكة الإسلامية ، وكان هشام كأبيه يقدر خطورة هذه الدسائس الفرنجية ، وتحدوه من جهة أخرى نزعة قوية إلى الحهاد والغزو ، فأ كاد ينهى من القضاء على الثورة الداخليسة ، حى سر إلى الشهال جيشاً قوياً المناسقة المناسقة على الثورة الداخليسة ، حى سر إلى الشهال جيشاً قوياً القدمة ) ، واجتاح جليقية ، وهزم الجلالقة بقيادة ملكهم مرمود و (أو برمند) مثلا بالغنام والسي . ولم يحض قليل على ذلك حتى سارت إلى جليقية حملة أخرى بقيادة بوسف بن نحت ، وهزم برمودو مرة أخرى ، وقتلت حموع كبرة من النصارى ، وعلى أثر ذلك تنازل برمودو عن العرش الأنفونسو الثانى وللا من وأمر جليقية الشرقية ، ولحاً إلى عزلة الدر

وق العام التالى أعنى في سنة ١٧٦ م ( ٧٩٢ م ) تأهب هشام لمجاربة الفرنج ، واستثناف عهد الحمهاد والغزو ، فسير إلى الشيال جيشاً كثيفاً . بقيادة حاجبه عبد الملك بن عبد الواحد بن مغيث<sup>70.</sup> فعير العربيه من ناحية قطلونية ، وأستولى

<sup>(</sup>١) العذرى في كتاب و ترصيع الأخبار ۽ ( ص ٢٦ و ٢٩ ) .

<sup>(</sup>۲) وهو حفيد منيث الرومي ذاتح قرطبة .

أثناء سيره على مدينة چيرونة (جرندة) الحصينة في قاصية شيال شرقي إسبانيا ، وكان الفرنج قد استولوا عليها منذ سنة ٧٨٥ م من يد مطروح بن سليان . وكان حكام هذه الأنحاء التي لبثت تضطرم بالثورة على حكومة قرطبة ، منذ غزوة شارلمان الأولى لإسبانياً ، قد استقلوا بما في أيديهم من المدن ، وجنحوا إلى محالفة الفرنج جبرانهم من الشهال ، والتماس حمايتهم . ومن ذلك أن أبا ثور صاحب مدينة وشقة ، الذي سبق ذكره في حوادث باب الشزري، بعث رسله إلى تولوشة عاصمة أكوتين يطلبالتحالف من ملكها الدوق لويس ابن شار لمان (٧٩٠م)(١). واستولى الحاجب عبد الملك بعد ذلك على عدد آخر من المعاقل والحصون ، ثم نفذ إلى سبَّمانيا ، وزحف على أربونة قاعدة الثغر الإسلامي القدَّم . وتقول الرُّواية الإسلامية إن المسلمين افتتحوا خلال تلك الغزوة أربونة(٢٧) ، ولكن الروايات الفرنجية المعاصرة لأتذكر شيئاً عن ذلك الفتح، وتذكر أن المسلمين أرتدوا عن أربونة لمناعبها إلى قرقشونة . وكان شارلمان (أوكارل الأكبر ) ملك الفرنج يشتغل يومئذ بمحاربة خصومه السكسونين بعيداً عن فرنسا ، فتأهب ولده لويس أمر أكوتين لصد العرب ، وأوفد لمحاربتهم جيشاً بقيادة جيوم كونت دى تولوز ، فالتَّقُّ الفريقان في مكان يسمى «ڤيل دني» على ضفاف نهر أوربينا بين أربونة وقرقشونة ، ونشبت بينهما موقعة غبر حاسمة ، ارتد المسلمون على أثرها إلى الحنوب مثقلين بالغنائم والسي ، وقدرت أخماس السي وحدها بخمسة وأربعين أَلْفًا من الذَّهِبِ ، وأرغم الأسرى النصارى على حمل أو جر أحمال من الأحجار والتراب من سور أربونة حتى قرطبة ، وأمر هشام أن يُنبني منها جناح جديد للمسجد الحامع تخليداً لتلك الغزوة الشهرة .

وكانت منطقة رندة ، المعروفة بإقليم ( تاكرنـاً ) ، أو ( تاكرنى)(٣) ، وفيها يحتشد البربر ، مهد الفتن والقلاقل المتوالية . في سنة ١٧٨ هـ ( ٧٩٤ م ) أثار البربر هنالشا ضرام الفتنة مرة أخرى ، وخلعوا الطاعة وعاثوا في تلك الأنحاء ، فسير إليهم هشام حملة بقيادة عبد القادر بن أبان بن عبد الله ، فأخمد الثورة دون رأقة ، وأباد حموع البربر ، وخرب بلادهم وضياعهم ، وفرقهم في الأنحاء

R.M. Pidal: ibid, p. 203 راجع (١)

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير ج ٣ ص ٥٠ ؛ والبيان المفرب ج ٢ ص ٦٤ ، ونفع الطيب ج ١ ص ١٠٨

<sup>(</sup>٣) داجع معجم البلدان لياقوت ج ٢ ص ٣٠٣.

والقبائل تمزيقاً لعصبتهم ، وبقيت هذه المنطقة عدة أعوام قفراً حراباً .

وف رسع سنة ١٧٩ ه ( ٧٩٥ م) سر هشام لل جليقية حملة أخرى بقيادة عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث ، أخيى الحاجب ، فاخرق المسلمون مفاوز جليقية حيى أستُرقة ، ففر السكان النصارى إلى رووس الحبال ، وتأهب الفوسط ملك جليقية القاء المسلمين ، على رأس جيش من الحلالقة وحلفاتهم البشكنس ، ونشب القتال بين الفريقين في قاصية جليقية ، في المكان المعروف بالصخرة ، وانتصر الحلالقة في البداية في بعض الوقائع المحلية، وقتل جماعة من المسلمين في كنن در لهم ، ولكن النصارى هزموا في الباية ، وعاث المسلمون في جليقية ، وأصابوا كثيراً من الغنائم ، ثم ارتدوا إلى الحنوب بعد أن مزقت قوى المخللقة وسكنوا إلى حن ، وساد الأمن في الولايات الشهالية (١٠).

وكانت هذه آخر غزوة سبرها هشام ، إذ توفى عقب ذلك بقليل ف الثالث من صفر سنة ١٨٠ هـ ( ١٨ إبريل سنة ٧٩٦ م ) في نحو الأربعن من عمره ، بعد أن حكم نحو ثمانية أموام . وكان أبيض ، أشهل ، مشرباً بالحمرة ، وبعينه حول ، وكنية أبو الوليد ويلقب بالرضا (٢٠) . وفى عهده ساد الأمن والاستقرار ربوع الأندلس بالرغم مما وقع خلاله من اللورات الخلية . وكان هشام إلى جانب رفقه وتواضعه ، حازماً ، صارماً فى الحق ، حريصاً على توطيد النظام والعدالة ، فلم يدرد فى القبض على ابنه الأكبر عبد الملك وزجه إلى السجن لما ثبت لديه من اثباره به ، فيتى فى سحنه أعواماً طوبلة حتى توفى بعد وفاة أبيه ٢٧. وكان فوق شخفه بالحهاد والغزو ، عباً للإصلاح والإنشاء ، فعنى بإتمام مسجد قرطبة الحامم الذي بدأ بإنشائه أبوه وتونى قبل إتمامه ، وأنشأ عدة مساجد أخرى ، وزين قرطبة بكثير من الأبنية والحدائق التحدة ، وجدد قنطرة قرطبة الشهرة التى قرطبة بكثير من الأبنية والحدائق التحديد أوانشاً عليدها أموالا عظيمة ، وكان

<sup>(</sup>١) النيان المنربج ٢ ص ٦٦ ، وابن الابار في الحلة السير او س ٧٢ . ويقول ابن الأنبح إن الذي قاد هذه الحلة در عبد الملك بن عبد الواحد بن منيث (ج ٦ ص ١٤) . وراجع ابن خلدون ج ٤ ص ١٣٥ .

۲ ) ابن الأثير ج ٦ ص ٤٦ ، وابن الأبار ص ٣٧ ، والبيان المغرب ج ٢ ص ١٢ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير ج ٦ ص ٤١ .

يشرفعلى إصلاحها بنفسه(١)، وعلى الحملة فقدكان عهده زاهراً ، وافرالأمن والرخاء .

وكان هشام شديد الورع والتقوى ، وكان شغفه بالحهاد وإعلاء كلمة الدين .
من أخص مظاهر تقواه ، وكان ينبق الأموال الطائلة في افتناء أسرى المسلمين ،
حى لم يين في عهده مهم في قبضة العدو أحد ، وبرتب في ديوانه أرزاقاً لأسر
الحند المترفين في الحهاد ( ) . وفي عصره انخفت السياسة الأموية إجراء يشهد
بعد نظرها ، إذ جعلت العربية لغة التدريس في معاهد التصارى والهود . وكان
لذلك الإجراء بالرغم من ساطته ، أثر عين في التقريب بين أصحاب المذاهب المختلفة ،
وفي يشروح التفاهم والوثام بينها ، ولاسيا بين المسلمين والنصارى ، وكان من
أمره أيضاً أن كر اعتناق النصارى للإسلام بعد أن وقفوا على أصوله وتفاصيله ،
وقريت مسافة الحلف بينهم وبين الفائحين ، ولم يكن ذلك بعيداً في الواقع عن غاية
السياسة الأموية ( )

وكان هشام يوثر بجالس العلم والأدب ولاسها الحديث والققه على غبرها . وعصره ذاع مذهب مالك(٢٠) وكان الإمام مالك ، وهو معاصر لهشام ، يعجب بسرته وخلاله ، ويشيد بعدله وتقواه ، وكانت تجمع بين الرجلين على بعد المزار عاطقة مشركة هي بعض بي العباس ، وكان قد رحل الحالم المشرق عدة من فقهاء الأندلس ، منذ أيام عبد الرحمن الداخل ، وفي مقدمهم زياد بن عبدالرحمن الداخل ، وفي مقدمهم فدرسوا على مالك بالمدينة ، واستقوا من علمه واجهاده ، ونقلوا عنه كتابه والموطأ » ، وذاع مذهب مالك على يدهم في الأندلس في عصر هشام . وكان هشام كثير الإجلال لمالك ومذهبه ، فزاد ذلك في ذيوعه وتوطفه ، وغلما مذهب ألم الأندلس الغالب ، وكانوا قبل ذلك يعملون عذهب الأوزاعي إمام مذهب ألمال إلى المعاون عذهب الأوزاعي إمام

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٢ ص ٦٨ ، وابن الأثير ج ٦ ص ٤٩ . وما تؤلل هذه القنطرة العربية مائمة حق اليوم على نهر الوادى الكيور علف الجامج الأموى ، محتفظة بعقودها القديمة ، بالرغم ما توالى طبها من ضروب الإصلاح والتجذيد .

<sup>(</sup>٢) أخبار مجموعة ص ١٢٠ . (١) المجموعة ص ١٢٠ .

 <sup>(</sup>٢) راجع . Scott : Ibid, I. p. 433.
 (٢) راجع . أنس ، أبر عبد الله ، أحماب المذاهب الأربعة النجيرة ( ٩٠ -

رم) ارمام قات بن قبل به بو ب ا من ۵۰۰ – ۵۷ . ۱۷۹ هـ ) و ترجته نی این خلکان ج ۱ س ۵۰۰ – ۵۷ .

أهل الشأم (١٠). وفى عصر هشام قوى نفوذ الفقهاء ورجال الدين ، وتربعوا فى أهم المناصب ، وكثر تدخلهم فى شئون الدولة ، خلاقاً لماكنان عليه عبد الرحمن الداخل من إقصائهم والتحرز من تدخلهم ونفوذهم ، وكان لذلك أثر غير محمود ترتبت عليه فها بعد نتائج سياسية واجهاعية خطيرة .

- Y -

وخلف هشاماً ولده الحكم بعهده منه ، وبويع عقبوفاة أبيه بأيام قلائل فى الثامن من صفر سنة ١٨٠ هـ ( أمريل ٧٩٦ م ) ، وهو فى السادسة والعشرين من عمره ، وكان مولده بقرطبة سنة ١٥٤ هـ (٧٧١ م) ، وأمه أم ولد تدعى زخرف، وكان طاغية ، حازماً ، شجاعاً ، شديد الوطأة علىخصومه والخارجين عليه ، وكانت تحدوه مع ذلك نزعة إلى الإنصاف والعدالة ٢٦) . وهو أول من أظهر فخامة الملك بالأندلس ، وأسرف في تأييد هيبته ، وجدد عهد أجداده بالمشرق ببذخه وروعته ، واستكثر من الماليك والبطانة . وكان ميالا إلى اللهو ، مولعاً بالصيد ، يؤثر مجالس الندماء والشعراء ، على مجالس الفقهاء والعلماء . وآنس الفقهاء تصدع مركزهم الذي سما في عهد أبيه هشام ، وكانت سياسة الحكم ترمى إلى الحد من نَفوذهم ،' وإبعادهم عن التدخل في شئون الدولة ، وكانوأ بالعكس يرمون إلى انتزاع السلطة السياسية ليحكموا الأمة من وراء العرش بواسطة جمهورية دينية ، فجاءت سياسة الحكم ضربة قاضية على أمانهم ، وثارث نفوسهم سحطاً على الأمر الفتي ، وأخلوا يلوحون بسبه والتعريض به من فوق المنار ، ويوغرون عليَّه صدور العامة بالدس والوقيعة ، ويسبغون على دعايتهم ثوب الوعظ والإرشاد ، والحض على التمسك بأحكام الدين . وكان الحكم بإسرافه في مجالى اللهو والبذخ ، يسبغ على أقوالهم قوة ، وكانت دعايتهم قوية بالانحص بين العربر والمولدين (أو مسلمي الإسبان) ، إذ كان هؤلاء يبغصون العرب لكبريائهم واستثثارهم بالمناصب والنفوذ ، وكانوا دائماً على أهبة الحروج والعصيان كلما سنحت الفرصة . وكان لتحريض الفقهاء وسعايتهم كما سنري آثار بعيدة المدي (٣).

<sup>(</sup> اً ) أخبار مجموعة ص ۱۲۰ ؛ والاستثماء ج ۱ ص ۱۹، وثفع الطيب ج ۲ ص ۱۹۸ ؛ وراجع أيضًا Doxy : Hist. , I. p. 286 & 287 أخبار جموعة ص ۱۲۵ . ( ۲ ) أخبار مجموعة ص ۱۲۰ .

<sup>(</sup> ٣ ) واجع المعجب ص ١١ ؛ ونفح الطيب ج ١ ص١٥٩ ، وكذلك Dozy: Hist,I.p. 238 وألتالير ا Hiat, de Espana, Vol. I. p. 227 وألتالير ا

وفى بداية عهد الحكم ، فى صيف سنة ١٨٠ ﻫ (٧٩٦ م) سار الحاجب عبد الكرىم بن عبد الواحدُ بن مغيث غازياً بالصائفة إلى ألبة والقلاع ، ( قشتالة القديمة ﴾ واستولى على قلعة قلهُرَّةالواقعة على نهر إيبرو، وأثخن في بلاد البشكنس ( ناقار ) ، وعاد مثقلا بالغنائم والسي . ولكن سرعان ما اضطر الحكم إلى ترك الحهاد والغزو ، ليعني عقاومة بوادر الحروج والثورة التي أخذت تتفتح حوله . من كل صوب . وكان الثغر الأعلى (أراجون) موطن الخطر في تلك المرة ، وكانت تؤازره وتذكيه عوامل خارجية في منتهى الخطورة . ذلك أن الحكم ماكاد بجلس على عرش أبيه ، حتى عُول عماه سلمان وعبد الله على التحرك مرة ألحرى . وكاناً يقيان في عدوة المغرب منذ أيام أخبهما هشام ، برقبان الفرص . واتصل عبد الله بابن الأغلب صاحب إفريقية وخاطبه في مشروعهما ، ولكنه لم يلق على ما يظهر منه تأييداً ، فاتجه الأخوان وجهة أخرى . وكانتمدائن الثغر الأعلى(١) وفىمقدمها سرقسطة ما زالت، منذ أيام عبد الرحمن الداخل تفيض بعوامل الفتنة.، فنى سنة ١٨١ هـ (٧٩٧ م) ثار بالنغر الأعلى بهلول بن مروان المعروف بأبى الحجاج ودخل سرقسطة ، وثار حاكم مدينة وشقة في نفس الوقت. فعبر سلمان وعبد الله سراً إلى الأندلس ، وسار عبد الله إلى الثغر الأعلى يؤلب البلاد ، ومحشد الأنصار لمقاتلة الحكم ، ثم عمر جبال الىرنيه إلى بلاد الفرنج ، وسعى إلى مُقابلة شارلمان (كارل الأكر ) في مدينة إيكسلا شابيل حيث كان يعقد بلاطه يومنذ ، والتمس إليه العون والمؤازرة ، فأكرم ملك الفرنجوفادته ، واستجاب إلى دعوته، وألني الفرصة سانحة للتدخل في شئون الأندلس ، وتحقيق مطامعه القديمة . وسير شارلمان جيشاً مع ولده لويس أمر أكوتين ، فعير البرنيه واستولى على مدينة چيرونة (جيرندة) ، ثم توغل في ولاية النغر الأعلى ، عمالأة بعض الزعماء الحوارج، وقيل إن الأخوين عبد الملك وعبد الكرىم ابني عبد الواحد

<sup>(</sup>۱) قال ياقوت في مسجعه الجنراني و النفر و، كل موضع قريب من أرض الندو يسمى ثفراً ، كأنه مأخوذ عن النفرة ، وهي الفرجة في الحائط و . وكان رباط النفر أيام فتح الأندلس يشمل أربونة وما حولها ، باعتبارها أنسي ولاية في اسبانيا المسلمة ، عا يل أرض القرنج ، فلما شفلت أربونة في يد التصادى ارتد و ثنره الأندلس إلى ما وراه جيالاالهرنيه ؛ فلمسهم والتندي ويلش على ولاية مسرقسطة وما جاوزها ستى برخلونة والجرح شرقاً ، وهذا هر ه النفر الأعل ء ، ويشمل هذا سرقسطه لاردة ، وتبلية ، ووشفة ، وطرطوشة ، وطركونة وقيرها ، وينابل وأراجون ه من ولايات اسهائيا الحديثة . وسميت طبطلة وأعمالها و بالنفر الأوسطة بجارزها لمستكة ليون النصرائية (جليفة) .

ابن مغيث انضا يومئذ إلى عبدالله في ثورته ، وأنهما سارا إلى سرقسطة ، ولكن أيا صفوان حاكمها من قبل الحكم ، استطاع أن يزم الحوارج ، وأن يأسر زعيمهم عبد الكريم ، وأن الأعوين عادا بعد ذلك إلى الطاعة واستأمنا في أوائل سنة ١٩٨٨ فأمهما الحكم ، ووفدا على قرطبة وقدما خضوعهما وإخلاصهما (٥٠). وقد نجد ما يؤيد هذه الرواية في أنه لم برد للأخوين ذكر خلال هذه الأعوام الحمسة ، مع أنهما كانا دائماً في الطليعة في قيادة غنلف الحملات والغزوات . وعلى أى الفرنج لم بلغوا الحوادث مهدة في ذلك الحزء المضطرم من الأندلس ، وحشوا من جهة أخرى من نكث حلفائهم المسلمين ، وتكرار مأساة باب الشزرى ، فارتدوا إلى الثيال بعد أن حاصروا مدينة وشقة حيناً (٧٩٧ م) ، تاركان الأمور الحكم سلطانه على سرقسطة ووشقة ولاددة وغيرها .

<sup>(</sup>١) وردت هذه الرواية منسوبة إلى الرازي مؤرخ الأندلس ، في أوراق مخطوطة عن تاريخ الأندلس من سنة ١٨٠ إلى سنة ٢٣٢ ه عثر بها صديق العلامة المرحوم الأستاذ ۾ ليُق بروڤنسال » عميد كلية الحزائر والأستاذ بجامة باريس سابقاً . وقد تفضل بإطلامي عليها ونقلت عنها . ولم نكن نعرف وقتئة بالتحقيق من هو مؤلف هذا المخطوط ؛ ولكن تبين فيما بهه من مقارنة الروايات الى يوردها عن مؤرخي الأندلس السابقين مثل الرازي وابن القوطية وابن الفرضي ، ثم ابن حزم وأحمد ابن خالد ، كما تبين منه ما تتدم به كتاباته وتعليقائه من الرزانة والدقة ، أن هذه الأوراق المحطوطة ، إنما هي قطعة من مؤانف مؤرخ الأندلس الكبير ابن حيان ، وهو المسمى ﴿ المقتبس في تاريخ رجال الأندلس ۽ . وتحتوى هذه القطعة على كثير من المعاومات والتفاصيل الحسنة عن حوادث العصر الذي نتحدث عنه وعن شخصياته . وقد حصلت بعد ذلك بأعوام من مكتبة القروبين بفاس ، على نسخة مصورة من قطعة كبيرة مخطوطة من تاريخ ابن حيان المشار إليه تبين أنها تتمة الجزء المتقدم ، إذ تبدأ حوادثها من سنة ٢٢٣ ه وتنتهي في سنة ٢٦٧ ه ، وهي عبارة عن جزء كبير يتم في مائة وتسمن صفحة كبيرة . وهي قديمة بالية منآكلة الحراني . وقد انتفعت جا منذ الطبعة اثنالية من الكتاب التفاعاً عظيماً حسما يرى القارى، بعد هذا . ثم ظهرت أخيراً قطعة كبيرة من ﴿ المقتبس ﴿ تَعْلَقُ بعصر الناصر وتحفظ بالمكتبة الملكية بالرباط ، وقد أشرنا إليها وإلى محتوياتها في مقدمة الكتاب. وقد انتفعنا بها في هذه الطبعة الحديدة أعظم انتفاع حسبما يرى القارئ بعد . وقد نشرت من قبل قطعة أخرى من تاريخ ابن حيان بعناية المُستشرق الإسباني أنتونيا ، وهي تتعلق بالأخص محوادث هصر الفتئة الكبرى ( ٢٠٠ - ٢٠٠ ﻫ ) . وتوجد قطعة صغيرة مخطوطة أخرى من تاريخ ابن حيان بمكتبة أكاديمية التاديخ بمدريد ، وهي تتعلق بأحوال الحلافة وحوادث الأندلس في سي ٣٦٧ – ٣٦٥ ه أيام الحكم المستنصر .

وفى ذلك الحين كان سليان بن عبد الرحمن قد استطاع أن محمد أنصاره ولاسيا من الدربر ، وهرع اليه أخوه عبد الله البلنسي بعد فشله في الشهال ، وسار الحوارج إلى قرطبة عاولون الإغارة علها ، فالتقوا عبند الحكيم على مقربة مها في مكان يسمى و فنجيط ، وذلك في شوال سنة ١٨٣ ، فهزم سليان . ثم التي الجمعان ثانية بالقرب من إستجة في صفر سنة ١٨٣ ، فهزم سليان مرة أخرى بعد فتال عنيف ، وفر في أصحابه متجها إلى ماردة ، فيمث الحكيم الجند في أثره ، فطاردته حي قبض عليه . وجبىء به إلى الحكيم ، فأمر بإعدامه ، وأعدم معه عدة من زعماء الفتنة ، وأرسلت رووسهم إلى قرطبة حيث طيف بها (سنة ١٨٤ هـ ٢٨٠٠٠) . وفر أخوه عبد الله إلى بلنسية فاخيني بها ، ولكنه لم بر في الهاية مناصاً من طلب العفو ، فعفا عنه الحكيم وأصدر له أماناً خاصاً ، وذلك على أن يبنى في بلنسية وزوجه إحدى أخواته ، وركن عبد الله إلى السكينة طوال عهد الحكر (١٠)

وهكذا انست المرحلة الأولى من الحوادث التي اقتر تت بثورة سلبان وأخيه عبد الله ، ولم يجن الفرنج مها كبر غم ، ولكن ذلك لم يششار لمان عالم الفرنج عن عزمه ومشاريعه . ذلك أن سياسة النخل في شون إسبانيا المسلمة ، كانت أصلا من صوف السياسة الفرنجية ، وكان الفرنج ينظرون بعن التوجس ، إلى قيام هذه الإمارة الإسلامية الحديدة فيا وراء المرنبه ، وإلى توطيدها ونموها ، ويخون بالأختص أن يضطرم الإسلامي بفورة جديدة من الحهاد والغزو ، فينساب تيار الفتح الإسلامي إلى غاليس كرة أخرى ، وقد حاول شار لمان ضربته الأولى في الفتح الإسلامي إلى غاليس كرة أخرى ، وقد حاول شار لمان ضربته الأولى في الشرح المدلون جبال الرئبة في عهد هشام وغزو اسبهانيا ، تجددت الشرن) ، ولما عبر المسلمون جبال الرئبة في عهد هشام وغزو اسبهانيا ، تجددت عاوف الفرنج وتجددت مشاربهم لتأمن حدودهم الحديبية ، وكانوا يلتمسون الفرضة كلما أضطرمت الأندلس بالثورة . وهنا يجدد بنا أن نشاءل ، هل كان المياسة المعارفة العباسية أثر في صوغ هذه السياسة الفرنجية نحو الأندلس أو الإمحاء بعض الزغاء الحوارج ، وكيف كانت هذه الدعوة تحدث أثرها في إضرام نار بعض الزغاء الحوارج ، وكيف كانت هذه الدعوة تحدث أثرها في إضرام نار

<sup>(</sup>١) مخطوط ابن حيان المشار إليه لوحة ٩٠.

الفتنة . على أن الحلافة العباسية ، كانت من جهة أخرى تتصل بالمملكة الفرنحية بصلات سياسية . وترجع الرواية الفرنجية هذه الصلة إلى عهد المنصور ، وتقول لنا إن بين ملك الفرنج أرسل إلى المنصور سفارة رد علما المنصور عثلها ، وتضيف الرواية الفرنجية إلى ذلك أنه كانت ثمة بعدئذ مكاتبات وسفارات بين الرشيد وبن شارلمان ولد بين ، ومع أن الرواية الإسلامية لا تذكر شيئاً عن هذه العلائق بن ملك الفرنج والحليفة العباسي ، فإن في تفاصيل الرواية الفرنجية ، و في طبيعة الحوادث التي كان بجوزها الشرق والغرب يومئذ ، ما محملنا على الاعتقاد في صحبها(١). وهذه العلائق ذاتها تلقي ضوءاً على موقف السياسة العباسية ، من حوادث الأندلس في ذلك الحن . فقد كانت الحلافة العباسية ترى في قيام إمارة قرطبة الأموية في الغرب منافساً لها في سيادة العالم الإسلامي ، ولم يكن يسوءها أن تتعثر هذه الإمارة الفتية في معترك من الصعاب والفتن ، وأن تشغل بمقارعة أعدائها في الداخل والحارج. وإذاً فقد كانت الحلافة العباسية تشاطر السياسة الفرنجية نفس الغاية التي ترمي إلها بالنسية لإمارة قرطبة ، وهي العمل على إضعافها وتحطيمها إن أمكن ، ولما كأنت الدولة العباسية لاتستطيع أن تعمل لتحقيق هذه الغاية بطريق مباشر ، فقد كان في وسعها على الأقل أن تعمل لتأييدها بطريق الدعوة والتحريض . ولم يكن بعيداً أن بجد الخليفة العباسي ، وهو يبسط حكمه على ملاين من النصاري ، وفي أرضه يقع القبر المقدس ، وسيلة للتفاهم مع إمراطور الفرنج وحامىالنصرانية ، وأن بجد عاهل الفرنج ما يشجعه على إذكاء تحرشه بإمارة قرطبة ، في رفق الحليفة ترعاياه النصاري ، هذا فضلا عن أن السياسة الفرنجية تعمل بذلك على تحقيق غايتها الأصلية من مناوأة الإسلام في اسبانيا وإضعاف سيادته ونفوذه ، وحماية حدود مملكة الفرنج الحنوبية . وإذاً فمن المحتمل أن يكون لهذه السفارات والمراسلات السياسية ، النَّي تقول الرواية الفرنجية بوقوعها بن الرشيد وشارلمان ، صلة لهذه المرحلة من تدخل الفرنج في شئون اسبانيا المسلمة ، واعتدائهم المتكرر على أراضها . وقد وقع الغزو الفرنجي لشهال اسبانيا في عهد الحكم بن سنتي ١٨١ و ١٨٥ ه ، أعنى في أواسط عهد الرشيد

 <sup>(</sup>١) تناولت موضوع الدلائق بين الرشيد وشارلمان فى فصل خاص فى كتابى و مواقف حاسمة فى تاريخ الإسلام ٤ ( الطبعة الرابعة ص ٢١٨ – ٢٣٤ ) .

( ١٧٠ – ١٩٣ هـ ) . والواقع أن فى اتحاد المصلحة والغاية بين الحليفة العباسى وعاهل الفرنج ، ما يسبغ على هذا الفرض تأييداً .

ولما كانت السياسة الفرنجية ترمى قبل كل شيء إلى تأمن غاليس (جنوب فرنسا) من خطر الغزو الإسلامي، فقد رأت أن تنشىء في قاصية اسبانيا الشهالية الشرقية مما يلي جبال الىرنيه ، ولاية فرنجية جديدة تكون سداً بن الغزاة وبن مملكة الفرنج، وأنشئت هذه الولاية التي سميت « بالثغر القوطي » أو الثغر الإسباني في البداية ، من مدن چبرونة (جبرندة) وأوزونة وسولسونة ، وما حولها مما اقتطعه الفرنج من أراضي اسبانيا المسلمة ، التي كانت تابعة لرباط الثغر الإسلامىالقديم . ولما عاد الاضطراب إلى الثغر الأعلى ، وشغلت حكومة قرطبة بأمر الثورات الداخلية المتوالية ، ألني الفرنج الفرصة سانحة لدفع غزواتهم نحو الحنوب ، وكان شارلمان يطمح بالأخص إلى افتتاح ثغر برشلونة المنيع ليكون معقلا لحاية أملاكه الحنوبية ، وحلقة اتصال حرى سهل بينها وبن فرنساً . وعمد شارلمان قبل البدء في تنفيذ مشروعه إلى عقد محالفة بينه وبين أمر جليقية ألفونسو الثاني (سنة ٧٩٨ م ) ، لكي يكتسب ولاء البشكنس ومعاوَّتهم . وفي سنة ٨٠١م (١٨٥ هـ) سىر شارلمان إلى اسبانيا جيشاً ضخماً لافتتاح برشلونة بقيادة ولده لويس أمر أكوتين ، وانقسم هذا الحيش إلى قسمين ، سار أحدهما بقيادة حاكم چىرونة تحاصرة ترشلونة ، وسار الآخر بقيادة جيوم كونت دى تولوز ليرابط جنوب غربي رشلونة بن لاردة وطركونة ، ليحول دون وصول أي مدّد إلى المدينة المحصورة . وكان الحكم يشغل يومئذ بمطاردة الحوارج عليه وفي مقدمتهم عمه عبد الله ، وكان والى مرشلونة ، سعلون الرعيني ، في مأزق حرج ، يتطلع عبثاً إلى قلوم المدد ، وهو في ثغره القاصي بعيداً عن كل عون ومساعدة ، وَلَم يكن له ما يؤمل من معاونة زملائه ولاة الثغر الأعلى ، ومعظمهم يضمر الحروج على حكومة قرطبة ، و برى في اضطراب الأمور ملاذاً . ومع ذلك فقد صمدت رشلونة ، وصمم واليها الشجاع على المقاومة ، ولبثت حيناً تعانى أمر ضروب الحرمان والحوع ، دون أن يأتيها المدد المنشود . ثم تفاقم الأمر وجاء جيش جديد من الفرنج بقيادة لويس ليشدد الحصار على المدينة ، فرأى سعدون الرعيبي أن محاول التماس المدد بنفسه من قرطبة ، وغادر برشلونة تحت جنح الظلام ، وحاول أن محترق خطوط العدو ، ولكنه ضبط وأسر ، ولم تستطع برشلوتة ثباتاً بعد أن هلك ألوف من أهلها ، وفتحت ثغرات عديدة في أسوارها، فاضطرت لما التسلم بعد أن ذاقت ويلات الحصار سبعة أشهر . واتخذ الفرنج من برشلونة مكان جير ندة ، قاعدة للتخرالقوطي الذي تما فيا بعد ، وكان الفرنج يعينون حكامه من الكوتئات الذين ينتمون إلى أصل قوطي أو فرنجي . ولم يلث أولئك الحكام ، حيها شعروا بقوتهم وبعدهم عن سلطان مملكة الفرنج، أن أعلنوا استقلالهم ، وغدا الثغر الفرنجي إمارة نصرائية هي إمارة قطلونية ، التي اندجت فيا بعد في مملكة أراجون القوية ، وخسر الإسلام بفقد برشلونة أمنع ثفوره في قاصية اسبانيا ، وارتدت حلود الأندلس إلى الثغر الأعلى ، بعد أن كانت تجاوز جبال البرنية (١٠٠

وقى سنة ١٨٨ ه ( ١٨٥ م ) اكتشف الحكم مؤامرة خطيرة دبرت لحلعه ، وكان من ورا أبا ره ط الققهاء الذين قضى الحكم على نفوذهم ، مثل محيى بن محيى الليبى ، وعيسى بن دينار ، وطالوت الفقيه ، وغيرهم من زعاء المالكية . وقله الليبى ، وعيسى بن دينار ، وطالوت الفقيه ، وغيرهم من زعاء المالكية . وقله خطلاته دعاية قوية، والبموه من فوق المنا برائسوة والخروج على أحكام الدين ، وكين كان الحكم ، عرجه وبلخه ، وشغته باللهو والشراب ، يسبغ على دعايتهم وكان هؤلاء وهؤلاء يتر بصون بالحكم وبلتمسون الفرصة للإيقاع به ، وكان في موقف الشعب القرطية بنتم على الحكم صرامته وطغيانه . في موقف الشعب الفرطة النقهاء في من الحكم ، وعاكن الشعب عن مناثراً بدعاية الفقهاء في من الحكم من ترفع عن الشعب ، فكان أهل قوطة يبغضون الحكم ، بلاطه . وهكذا التمر الفقهاء والأعبان بالحكم ومنفق العلم على خلعه ، وكان في مقلمة المتآمرين مالك بن يزيد بن يحيى التجبيى ، وعيى وموسى ين سالم الحولاني ، وأبو كعب بن عبد البر وأخوه عيسى ، وعيى ابن مضر القيسى الفقيه وغيرهم ، وكان بيهم بعض المروانية من أفارب الحكم ، ومعم عمد بن القاسم المرواني الذي اختاره المتآمرون لرياسهم ، ووعلوه بأن

<sup>(</sup>١) تضع الرواية الإسلامية تاريخ مقوط برفلونة في سنة ١٨٥ ه ( ١٠٨ م ) متافة بلك مع الرواية الفرنجية ، وقد وردت عنه نبلة حسنة في تحفوط ايز حيان الذي أشرتا إليه ( سن ١٠ ) . وراجع اين الأثير ج ٢ من ٥٥ و كذلك و488-432 , V. I. p. 448-452 . و: Altamira . و: Scott : ibid , V. I. p. 448-452

يكون خلف الحكم في الإمارة (١) ولكنه خشى العاقبة وبادر بإبلاغ الحكم ، واكتشفت المؤامراة قبل نضجها ، وقبض الحكم على عدد كبير من المتآمرين . واكتشفت المؤامراة قبل نضجها ، وقبض الحكم على عدد كبير من المتآمرين . واستطاع بعضهم الفراد ، مثل يحيى بن يحيى ، وعيسى بن دينار . وأعدم الحكم مهم التنبن وسيعن رجلا ، وأبدى في إعدامهم قبوة ظاهرة ، إذ صليم على يكليب ، وأمية ، ابنا عبد الرحمن بن معلوية ، قتلهما لارتيابه في سلوكهما ، فأثار هذا الإجراء الدموى في قوطية أنما ارتياع ، وأسيغ على خلال الحكم ربياً ، وأذكى الحفيظة على الأمير في نفوس الحاصة والعامة معاً . وشعر الحكم خطورة هذا الأمير في نفوس الحاصة والعامة معاً . وشعر الحكم خطورة هذا الشعب حكم إرهاب يزيد في حفيظة . ولم تمض أشهر على ذلك حبى اضطرمت في قرطبة فورة من السخط ، وثار العامة في الرئيض (الضاحية ) بزعامة رجل مهم بقال له دييل ، وكان الحكم غائباً يشرف على عاصرة الثوار في ماردة ، فعاد مسرعاً إلى قرطبة ، وقبض على زعم القنة وعدة كبيرة من أنصاره ، وصلبوا فعاد مسرعاً إلى قرطبة ، وقبض على زعم القنة وعدة كبيرة من أنصاره ، وصلبوا هياً ومثل مهم ، وسحق الهاجون رأقة ، وهدأت العاصة إلى حين (٢)

وفي العام النالي ، سنة ١٩٠ ه ( ٢٠٨ م ) ، نشبت الثورة في ماردة بقيادة زعيمها أصبغ بن عبد الله بن وانسوس ، فسار الحكم إلى قتاله ، ولكنه ارتد عنه حيا وقف على نبأ الهياج في قرطبة . وترددت الحملات والبعوث بعد ذلك إلى ماردة الإخاد الثورة ، واستمر زعيمها أصبغ على مقاومته بضعة أعوام ، وكان ذا وجاهة وبأس ، يلتف حوله مواطنوه البرس ، وهم كثرة في ماردة وما حولها ، ولكته اضطر أخيراً إزاء حزم الحكم وصرامته إلى طلب الأمان والصلح ، ناجابه الحكم إلى طلبة ، وعادت ماردة إلى الطاعة <sup>(7)</sup>.

وكانت طليطلة حاضرة القوط القدعة ، وقاعدة والثغر الأوسط»(1)ما تزال

<sup>(</sup>۱) واجع البيان المفرب ج ۲ ص ۷۳ ؛ وابن الأثير ج ٦ ص ٦٦ ؛ ولكن ابن الفوطية يذكر أن المتآمرين بايعوا شخصاً آخر من أبناء عمومة المح

 <sup>(</sup>٢) البيان للنرب ج ٢ ص ٧٣ ؛ وابن الأثير أج ٦ ص ٨٦ ، ومخلوط ابن حيان المشار إليه ص ٨٦ .

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب ج ٣ ص ٧٤ ، ومختلوط ابن حيان المشار إليه ص ٩٩ .

ر . ) تسمى طليطة وأعمالها في الجنرافية الأندلسية « بالثنر بالأوسط » حسبما تقدم .

منذ الفتح تفيض بعوامل المياج والثورة ، وكان بن أهلها كثرة من المولدين أو النصاري الذين دخلوا في الإسلام ، والمستعربين أو النصاري المعاهدين . وقد سبق أن عنينا بالتعريف لهذين العنصرين ، اللَّذين اضلعا بأدوار خطيرة في تاريخ اسبانيا المسلمة ، وأوضحنا أن العرب والبرير ، وهما العنصران اللَّذان تعاونا في فتح أسبانيا ، لم يكُونا أغلبية بن الشعبُ الأندلسي الذي تكون بعد الفتح بمضى الزمن ، وكان العرب بالأخصُّ أقلية في معظم المدن الكبيرة ، لكن هذه الأقليَّة العربية كانت تستأثر بالحكم ، وخصوصاً في الأقالم الوسطى والحنوبية القرية من قرطبة مركز الإمارة والسيادة . وكان البرير من جانبهم أغلبية في بعض المناطق الغربية والشمالية ، وكانوا حيثًا غلبت كثرتهم وسلطتهم، يتحدون في معظم الأحيان مع المولدين ، وأحياناً مع النصارى المعاهدين أنفسهم ، على مناوأة حكومة قرطبة . أما «المولدون» فكان معظمهم حسما أسلفنا من الإسبان والقوط الذين اعتنقوا الإسلام منذ الفتح تباعاً ، وأندمجوا في المحتمم الإسلامي ، وقد كانوا كثرة في بعض المدن القوطية العريقة مثل طليطلة وبعض مدن الثغر الأعلى ، وقد برزت منهم بعض الأسر القوية ذات السلطان والبأس ، مثل بني قسيّ زعماء الثغر الأعلى وبنو حفصون زعماء ريُّه ، ويصفهم المستشرق سيمونيت بأنهم كانوا بعد اندماجهم في المحتمع الإسلامي أشد تعصباً ضد النصاري من المسلمين الخلص أنفسهم(١) . وأما النصاري المعاهدون أو المستعربون كما يسمون بالإسبانية Mozárabes ، فهم حسما أشرنا من قبل النصاري الإسبان الذين آثروا الاحتفاظ بدينهم ، وبقوا في المدن الأندلسية المفتوحة تحت الحكيم الإسلامي. وبالرغم مما كانت تسبغه الحكومة الإسلامية علمهم من أسباب الرعاية ، وماكان لهم فيكثير من الأحيان من الحظوة والتمتع بثقة الْأَمْراء ، وتولى كثير من الوظائف الهامة ، فقد كانوا على العموم عنصراً قليل الولاء للحكومة الإسلامية ، وكانوا في المدن البعيدة في كثير من الأحيان ، محالفون النوار من المسلمين والبرير والمولدين ، ويمالئونهم ، ويعملون على عقد الصلات بينهم وبن الملوك النصاري ، سعياً إلى منَّاوأة حُكُومة قرطبة وخلق الصعاب في وجهها . وسنرى أي دور خطير يلعبه أولئك النصاري المعاهدون في قرطبة في عهد عبد الرحمن بن الحكم ، لْإِثَارَة الفَتْنُ والاضطرابُ في المملكة الإسلامية.

Simonet: Hist. de los Mozárabes, Vol.I.p. 362 (1)

هذا ، وفضلا عما كان للمولدين والنصارى المعاهدين من كثرة ظاهرة في مدينة طليطلة ، فإن أهل طليطلة على وجه العموم ، لم ينسوا سالفعزهم ومجدهم أيام أن كانت مدينتهم دار ملك القوط ، وكانوا يعترون بكثرتهم ورومهم وحصانة مدينتهم(١)، وتحدوهم روح من التمرد والحروج المستمر على حكومة قرطبة . وقد رأينا كيف كانتُ طليطلة مركز الثورة ، وملاذ الزعماء الخوارج منذ عهد عبد الرحمن الداخل . وفي عهد الحكم عادت طليطلة إلى سابق سبرتها ، وثار فيها في سنة ١٨١ هـ ( ٧٩٧ م ) عبيدة بن حميد ، فوجه الحكم قائده غمروس ابن يوسُّف لمحاربته ، وكان يقود الحيش في طلبرة ، فالتَّى بالثوار في عدة وقائع، ولما رأى ثبات الثوار لحأ إلى سلاحالفيلة ، واسمال إليه بعض وجهاء المدينة بالمنح والوعود ، ودفعهم إلى اغتيال عبيدة بن حميد ، وبذا أخمدت الثورة إلى حنن ، وأذعتت المدينة الثائرة لسلطان الحكم . ولكن هذا الهدوء المؤقت لم يطل أمده ، ولم تمض بضعة أعوام حتى عادت طليطلة إلى الثورة ، ولم ير الحكم وسيلة لإخضاعها سوى تعيين عمروس بن يوسف حاكماً لها . وكان عمروس و مولداً ، من أهل وشقة ، ذا وجَّاهة وبأس ، وكان قد ظهر فى الثغر الأعلى ، وأظهر طاعة الحكم ودعا له ، خلافاً لكثير من زعماء النغر الحوارج ، فسرالحكم بمسلكه ودعاه إلى خدمته ، واختاره للفيادة ، ثم اختاره لولاية طليطلة ليعالج المدينة الثائرة ، ويعمل على إخضاعها ، ولوحظ في هذا الاختيار أن عمروس مولد ، وأن معظم أهل طليطلة من المولدين . وكتب الحكم إلى أهل طليطلة يقول : ١ إنى قد اخترت لكم فلاناً وهو منكم لتطمئن قلوبكم إليه ، وأعفيتكم ممن تكرهون من عمالنا وموالينا ، ولتعرفوا حميل رأينا فيكم »'. ودخل عمروس طليطلة ، فأنس به أهلها ، وتظاهر أمامهم ببغض بني أمية والموافقة على خلعطاعتهم ، واستالهم برفقه ولينه ، ثم أنشأ بموافقتهم في ظاهر طليطلة قلعة حصينة بحجة إيواء الحند والموظفين فها بعيداً عن أهل المدينة وحرصاً على راحهم ، وبعث إلى الحكم يستقدم إليه الحند سراً ، فسير الحكم جيشاً بقيادة ولده عبد الرحمن لمقاتلة نصارىالشيال فىالظاهر ، ثم عرج هذا الحيش حين العودة على طليطلة ، وخرج عمروس لملاقاة الأمير

 <sup>(</sup>١) إن إلغاء نظرة على موقع طليطلة فوق المنحدر الصخرى الوعر المشرف على منحلى بهر
 التاجه > والنهر محيط بها من كل نواحيها تقريباً > وبقية الأسوار الهائلة اللي كانت تحيط بها >
 كل ذلك يدل هل ما كانت عليه هذه المدينة الثالثة من الحسانة في قلك العصور .

ونحيته ، ومعه وجوه المدينة ، فأكرمهم عبدالرحمن ولاطفهم . وهنا دبرت المؤامرة التي هلك فها وجوه طليطلة وأعيامها ، وفي بعض الروايات أن الذي ديرها وأوعز بتنفيذها هو الحكم ، فيخطابأرسله سراً إلى عمروس مع ولده عبدالرحمن ، وفى البعض الآخر أن الذي دبر الكمين هو عمروس . وعلى أي حال فقد نفذت الموامرة بأن أقام عمروس في القلعة الحديدة ، وليمة حافلة دعا إلىها ألوفاً من الكبراء والأعيان ، ورتب الدخول من باب والحروج من باب آخر ، منعاً للزحام ، وجعل الخدم يقتادون المدعوين إلى غرف الطعام عشرة عشرة ، وكلما دخل مهم فوج أخذوا إلى ناحية معينة ، وضربت أعناقهم ، وألقيت جثهم إلى حفرة عظيمة ، حفرت خصيصاً في مؤخرة القصر ، وأصوات الطبول والمزامير تحول دون سهاع استغاثهم ، ولم يفطن أحد إلى الحقيقة المروعة إلا بعد أن تعالى النهار ، ولم يبدُّ للداخلين أثر في الحروج، ولم يسمع لهم ضجيج، فعندثذ فطن البعض إلى الكمين ، وتصابح القادمون ونكصوا على أعقامهم ، وهلك في تلك المذبحة التي تعرف بواقعة ﴿ الحفرة ﴾ عدد كبير من وجوه طليطلة وأعياما ، يقدره البعض ببضع مثين والبعض الآخر ببضعة آلاف ، وكانت ضربة شديدة للمدينة الثائرة جردتها من زعامتها ، وأضعفت من شأنها ، وقضت مدى حين على روح الثورة فيها ، وكانت وقعة الحفرة فىسنة ١٩١ هـ ( ٨٠٧ م )<sup>(١)</sup> .

وفى ذلك الحن غزا الفرنج بقيادة لويس ولد شارلمان <sup>(7)</sup> ، ولاية الثغر الأعلى مرة أخرى ، وحاصروا مدينة طرطوشة (سنة ١٩٣ هـ) ، فبعث الحمكم جيشاً إلى الشيال بقيادة ولده عبد الرحمن ، فارتد الفرنج إلى أراضيهم ، ثم عادوا إلى حصار طرطوشة فى العام التالى بقيادة لويس أيضاً ، وعاد المسلمون إلى قتائم بتيادة عبد الرحمن ، ومعه فى تلك المرة عمروس عامل الثغر الأوسط ،

<sup>(1)</sup> واح اين الأثير ج 1 س 10 ، واين خلفون ج ؛ س ١٦٦ و ١٦٧ ، والبيان المنز ع ؛ س ١٦٦ و ١٦٧ ، والبيان المنز على في بنيخ الحفرة ، وبالم النفر د وبالم بناة تغذ . وجاء أن خلف المنز على في تغذوط ابن بالسابين ذكر و رواية ميسين أحمد الرازى ، أن الذي دير الكرن هو الأمير عبد الرحمن المنكم ، وأنه والمنافر المنز أخركم ، وأنه ولم المنز المنز ، وأنه والمنافرة ، وأنه والمنافرة ، وأنه ولمن المنز ، والمنافرة ، وأنه ولمن المنز ، والمنافرة ،

ررج به مسلم المواية العربية خطأ برذربق أو لذريق بن قارله ( ابن الأثير ج ٦ ص ١٦. ( ۲ ) وتسميه الرواية العربية خطأ برذربق أو لذريق بن قارله ( ابن الأثير ج ٦ ص ١٦. والبيان المغرب ج ٢ ص ٢٤) .

وعبدون عامل الثغر الأعلى ، في قواتهما ، ونشبت بن المسلمين والفرنج عدة وقائع انتهت بهزيمة الفرنج وإنقاذ طرطوشة ، وذلك فىسنة ١٩٣ ﻫ ( ٨٠٩ م ) . وعمد نصارى الشال كعادتهم إلى انتهاز كل فرصة سانحة للإغارة على أراضي المسلمين ، وشجعهم انشغال حكومة قرطبة بقمع الثورات المحتلفة ، وكان ملك جليقية يومئذ ألفونسو الثانى ، الملقب بالعفيف ، أمراً شديد التعصب لدينه ووطنه ، وكانت حملاته المتوالية إلى أراضي المسلمين يطبعها لون ديني عميق ، وعمر ألفونسو نهر دوبرة (دورو) إلى أراضي المسلمين غيرمرة ، وعات فيها قتلا وسها وسبياً ، وكانت حملاته تنجه بالأخص إلى أطر افّ الثغّر الأدنى ، والى الْمنطقة الواقعة بن مرى دو رة والتَّاجُه ، لبعدها عن حكومة قرطبة ، وضعف وسائل الدفاع فُها ، وتوغَّل ألفونسو في حملاته حتى قُلُمُرْية (قلندية) وأشبونة ، وعانى المسلمون في تلك الأنحاء كثيراً من جراء غزوات النصارى ، وترامت إلى الحكم آلامهم واستغاثتهم ، ورفع إليه شاعره عباس بن ناصح الحزىرى قصيدة يصف فيها آلام أهل الثغر ومصائبهم . فني صيف سنة ١٩٤ هـ ( ٨١٠ م )<sup>(١)</sup> ، سار الحكم غازياً بنفسه إلى أراضي ألبة والقلاع ، وتوغل فها مما يلي وادى الحجارة غرباً '، وأثخن فى تلك الأنحاء ، وهزم النّصارى فى عدة وقائع ، وقتل وسبى منهم حموعاً كثيرة ، واطمأنت نفوس المسلمين في الثغر بزجر النصاري وردهم إلى . داخل أرآضيهم .

وسر الحكم في العام التالى جيشاً إلى النغر الأعلى بقيادة عمد عبد الله البلنسى ، فغزا قطلونية ، وهاجم مدينة برشلونة ، وهزم الفرنج ، ولكنه لم يحرز فتوحاً ثابتة . وشعر الفرنج ، كما شعر المسلمون بعتم هذه الحملات المخربة ، وآثر الفريقان التفاهم والمهادنة ، ويقول لنا ابن حيان إنه كان تمة باعث آخر على التعجيل بعقد السلم بين العاهلين ، هو استفحال أمر إدريس بن إدريس بن عبد الله الحسى بأرض العلاوة (المغرب) ، وتقاطر الوفود من إفريقية والأندلس إلى ببعته ، وتوجس الحكم من مصار هذه الحركة الحديدة بالمغرب (٧٠). وهكذا عقد

 <sup>(1)</sup> هذه رواية صاحب البيان المغرب (ج ٢ ص ٧٥) ويضع ابن الأثير تاريخ هذه لغزوة في سنة ١٩٦ ه.

 <sup>(</sup>٢) تحفوط ابن حيان المشار إليه ص١٠٠٠ . ويسمى ابن حيان حيا ملك الفرنج باسمه المصحيح « قارله بن بين » . وواجع الاستقصاء لأخيار دول للغرب الأقصى ج ١ ص ٧١ و ١٧٠ للمحيح ...
 اللسميح ...

السلم بين شارلمان والحكم ، واستمر معقوداً حتى وفاة شارلمان بعد ذلك بأعوام قلائل في سنة ٨١٤ م .

ووقعت فى تلك الآثناء عدة ثورات علية ، فتارحزم بن وهب فى باجة ، وامتد سلطانه حتى أشيونة ، فسر إليه الحكم ولده هشاماً ، فقاتل الثوار حتى أذعوا لطلب الأمان . وعادت طليطلة إلى الثورة فى سنة ١٩٧ هـ لأعوام قلائل من واقعة الحفرة ، فرأى الحكم أن يسر إلها بنفسه ، فسار فى قواته من طريق منحوفة كأنه يقصد الشهال ، ثم تحول إلها فجأة ، ولم تكن الثورة يومئذ ، فى مثل عنفها القدم ، فلم بجد الحكم مشقة فى دخول المدينة الثائرة وإخضاعها (سنة ١٩٩ هـ) . وثارت بعد ذلك ماردة بقيادة زعيمها مروان بن يونس الجليقى ، فيعث الحكم إلها ولده عبد الرحمن فى الحند فأخضعها .

وفي سنة ۱۹۷۷ ه ( ۱۸۲۷ م ) عصف بالولايات النهالية قحط شديد ، وعانى المسلمون في تلك الأنحاء كثير أ من ضروب الحرمان واليوس ، ومات مهم خلق كثير ، وعبر البحر إلى العدوة الكثير مهم ، فبادر الحكم إلى إغاثهم ومعاونة المنكوبين مهم ، وتحفيف الويل عهم، وفرق الصدقات الواسمة والأموال الكثيرة في الضعفاء والمساكن ، وأبناء السبيل ، وفي ذلك عندحه شاعره عباس بن ناصح الحزرى بقوله :

نكد الزمان فآمنت أيامه من أن يكون بعصره عسر طلم الزمان بأزمة فجلت له تلك الكرجة جــوده الغمر

صحيح خودة قام به الحكم في الذيال في سنة ٢٠٠ هـ ( ٨٥٥ م ) إذ سر وكان الحلجب عبد الكريم بن عبد الواحد بن معيث إلى جليئية في جيش ضخم ، وكان المحلاقة وحلفاؤهم البشكشد ما يزالون على علواهم وعيهم بالأراضي الإسلامية الحلورة ، فتوظل المسلمون في أراضي جليقية ، وأنحنوا فيها ، ونشبت بيهم وبين النصاري موقعة شديدة على ضفاف بر أرون استمرت عدة أيام ، وانبت بيهم جزية النصاري ، وقتل مهم عدد كبير ، ووقع في الأسر حماعة من أمرائهم وأكام هم ، وارتد النصاري إلى الداخل ، واعتصموا بالوهاد والربي ، وعاد المحجب إلى قرطة ظافر (١٧).

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ج ١ ص ١٥٩ ؛ وانبياد المغرب ج ٢ ص ٧٧ .

وفى أواخر عهد الحكم اضطرمت بقرطبة ثورة خطيرة كادت آن تزعزع عرشه ، وكان الشعبالقرطبي ينقم على الأمير طغيانه وصرامته وكبرياءه ، وكان بين أهل قرطبة كثير من «المولدين» الذين يبغضون السلطة الحاكمة ، لشعورهم بنقص في مركزهم الإجمّاعي وفي حقوقهم العامة ، وكان الفقهاء من جهة أخرى ، وفي مقدمتهم حماعة من المحرضين البارعين مثل طالوت المعافري وغيره ، يعملون على إذكاء سخط العامة على الحكم وبلاطه ، بما يرمون به الحكم من جنوح إلى المعاصي ، واقتراف للإثم ، وانهماك في اللهو والشراب ، فكانت بين الأمر وبين أهل قرطبة وحشة تشتد على ممر الأيام ، وزاد في سخط العامة مًا فرضه الحكم على المواد الغذائية ، من عشور مرهقة ، وكان العامة يجاهرون بذم الأمير والحوض في سيرته ، ويجتمعونَ في المساجد ليلا لتجريحه والطعن عليه ، ووصلت مهم الحرأة إلى أن كانوا يتعرضون له في الطريق ، وينعتونه علنا « بالمحمور » . وحدث ذات يوم أن خرج الأمر إلى الصيد ، وشق سوق «الربض» فتعرضوا له بالقول ، وصفقوا عليه بالأكف ، فأمر بالقبض على عشرة من زعمائهم وصلمهم . ويقول لنا ابن القوطية ، إن أولئك الذين قبض علمهم وصلبوا كانوا من زعماء موامرة دبرت ضد الحكم ، وكان مهم بعض أعلام القوم ، مثل يمي بن نصراليحصبي ، وموسى بن سالم الحولاني وولده(١). وهنا ازداد الهياج ، وبدت أعراض الثورة ، وتحفز العامة للوثوب ، وأكثروا من التعرض لحند الأمير وحرسه والاعتداء عليهم ، وشعر الحكم نخطورة الموقف، فحصن القصر واتخَّذ أهبته . وفي ذات يوم أضطرمت نار الثورة فجأة ، وذلك على أثر مشادة وقعت بين أحد مماليك الحكم وبين صيقل عهد إليه بصقل سيفه ، فتباطأ الصيقل ، فقتله المملوك ، فثار العامة في آلحال ، وهرعوا إلى السلاح، وكان أشدهم تحفزاً وهياجاً أهل «الربض» الحنوبي في الضفة الأخرى من النهر ، وهي ضاحية قرطبة الحنوبية المسماة «شَقُندة» ، وكانت كثرتهم من الأوغاد والسفلة ، وكان ذلك فى اليوم الثالث عشر من رمضان سنة ۲۰۲ هـ ( ۲۰ مارس ۸۱۸ م ) ۲۲)، و زحفت

<sup>(</sup>١) ابن القوطية في و افتتاح الأندلس ۽ ص ٥٠ و ٥١ .

 <sup>(</sup> ۲ ) تختلف الرواية الإسلامية في تاريخ هذه الواقمة اختلافاً بينا ، فتضع معظم الروايات الاندلسية تاريخها في سنة ۲۰۲۵ و ريمين ابن الأبار الدوم والشهر الذي وقعت فيه فينمول إنها وقعت هـ

جموع الثوار إلى القصر من كل ناحية ، وتأهبالحكم فىحرسه وغلمانه لردها ، وبعث ابن عمه عبيد الله البلنسي صاحب الصوائف ، والحاجب عبد الكرم ، في قوة من الفرسان والمشاة ، فاستقبلت الحموع الزاحفة ، وردُّمها إلى الورَّاء بعد أن نفذت إلى فناء القصر ، ثم شقت طريقها إلى النهر واقتحمته إلى الضاحية الثائرة ، وأضرمت النار في عٰدة من أنحائها ، ونجحت هذه الوسيلة في تفرقة شمل الثوار ، إذ ما كادت ألسنة اللهب تبدو ، حتى هرع الكثير منهم إلى دورهم محاولون إطفاء الناروإنقاذ الأهل والولد . وهنا احتاط الحند بالثوار من كل ناحية وَأَمْعُنُوا فَيْهِمْ قَتْلًا حَيَّ أَفْنُوا مَهُمْ خَلَقًا كَثْيَرًا ، وطاردوهمْ في كل مكان ، وحبت دورهم ، وأسر منهم عدد كبر ، وفر من استطاع ، ومنهم بعض الفقهاء والمحرضُن مثل طالوت وغيره ، والتجأ البعض إلى طليطلة ، واستمر القتل والهب ثلاثة أيام حتى مزقوا كلُّ ممزق ، وصلب الحكم تجاه قصره على شاطىء النهر ثلاثمائة رَجل من الثوار ، صفوفاً منكسة ، إرهاباً لأهل قرطبة . ثم كف الحند عنهم ، ونودى بالأمان وهدأت الفتنة ، وأمر الحكم بديار التوار فهدمت عن آخرها ، ولا سيا «الرَّبَّض» القبلي الذي كان مهد الفتنة ، وقام على الهدم ربيع القومس عامل أهل الذمة وقائد الغلمان الخاصة ، فمسح أحياء الثوار مسحاً ، وغدت ألوف كثيرة مهم دون مأوى ، وأمر الحكم بحروجهم من قرطبة في الحال ، وأن

في يوم الأربياء ١٣ رمشان سن ٢٠٠٣ (الحلة السيراء مس ٢٩) ؛ ويوانقه ابن مفاري فيضع تارغها لمن يمان ألفي بين أبيناء (مرت ١٨) ؛ وتؤيد هذا التاريخ عنة روايات وردت في مخطوط ابن حيان النهى بين أبيناء > ومنها رواية الرازي (م ١٣٠٠) ، ولكن ابن الألابر يضع تاريخ وافقة و ١٠٠١) ، ولكن ابن الألابر يضع تاريخ وافقة و ١٠٠١) ومانية المنافزين على المنافزين بين تدمير الارت و ١٠٠١) و وأخذ المشاورة على المنافزين المنزيزي منافزين عنى مقدم الأفدليين الذين نؤسوا المنافزين منافزين على المرب الأهلية التي كانت تنظيم بالوحة بال يسكن ١٠٠٤ و (واجح علما المنافزين منافزين منافزين المنافزين منافزين المنافزين منافزين المنافزين منافزين المنافزين المنافزين منافزين المنافزين منافزين المنافزين بن أقواله المنافزين المنافزين بن أقواله المنافزين بن المنافزين بن أقواله النوفزين المنافزين بن المنافزين بن المنافزين المنافزين بن المنافزين المنافزين بن المنافزين المنافزين بن المنافزين بن المنافزين بن المنافزين بن المنافذين بن المنافزين بن المنافذين بن بنافزين بنافزين بنافزين بن المنافزين بنافزين بنافزين

لا أمان لمن لديه تخلف مهم . وبدأ رحيلهم في العشرين من رمضان ( ۲۰۳ هـ) فغفر قوا في التغور والكور ، ولحأت جموع مهم إلى طليطلة نخالفة أهلها على الحكم يومنذ ، وعبر البحر كثير مهم إلى علوة المغرب ، وانجهت جاعة كبيرة مهم قوامها زهاء خمسة عشر ألفاً إلى المشرق في عدة من السفن ، ورست في مياه الإسكندرية ، وكانت مصر تصطرم يومنذ بنار الحرب الأهلية التي نشبت بين السكن وبين خصومه حول ولايها ، فنرل الأندلسيون إلى الثغر بالإسكندرية ، حتى قدم عبد الله بن طاهر إلى مصر أميراً عليها من قبل الحليفة بالإسكندرية ، عنى قدم عبد الله بن طاهر إلى مصر أميراً عليها من قبل الحليفة المأون ، فسار إلى الإسكندرية في سفيهم ، وساروا إلى جزيرة إفريطش والصلح ، وغادروا الإسكندرية في سفيهم ، وساروا إلى جزيرة إفريطش (كريت) ، يقيادة زعيمهم أي حفوص عمربن عيسى البلوطي، وافتتحوها ، ونزلوا با (كريت) ، يقيادة زعيمهم أي حفوس عمربن عيسى البلوطي، وافتتحوها ، ونزلوا ما ركان من مناه ، ما مناهد البرنطيون الحزيرة من المسلمين سنة ، ما ما ( ٩٦١ هـ ، ١٩٨ م ) ، وأسبسوا بها دولة صغيرة زاهرة استمرت زهاء قرن وثلث ، حتى استعاد البرنطيون الحزيرة من المسلمين سنة ، ١٩٠٥ ( ٩٦١ م. ٩٦٠ م) ، وأسبسوا بها دولة صغيرة زاهرة استمرت زهاء قرن وثلث ، حتى استعاد البرنطيون الحزيرة من المسلمين سنة ، ٩٦ ( ٩٦١ م. ٩٦٠ م) ، وأسبسوا بها دولة صغيرة زاهرة استمرت زهاء قرن وثلث ، حتى استعاد البرنطيون الحزيرة من المسلمين سنة ، ٩٦ ( ٩٦ م. ٩٦ م) ، وأسبوا بها دولة صغيرة زاهرة استعاد البرنطيون الحزيرة من المسلمين سنة ، ٩٠ م (٩٠ م. ٩٠ م أسبوا بها به وأسبوا بها من قبل المحتورة وثلث ، وأسبوا المحتورة والمرة المحتورة والمرة المحتورة والمحتورة والم

هكذا كانت ثورة و الربض ، الني كادت أن تحمل الحكم وعرشه ، وكانت ثورة شعبية بمعنى الكلمة ، ولكنها كانت دون تنظم ودون زعامة ، وقد أدرك الحكم خطورتها ، ولم تأخذه في إخادها هوادة ولا رأفة ، وأصدر عقب إخادها كاباً إلى الكور يشرح فيه الواقعة وظروفها . وقد رأينا أن نتقل نصه فيا يلي كوثيقة سياسية وديوانية هامة من وثائق العصر :

و بسم الله الرحمن الرحمي ؛ أما بعد فإن الله ذوالفضل والمذن ، والطول والعدل ، إذا أراد إنمام أمر وجهيه ، لمن جعله أهله وكفيه ، سدده وأغزه ، وأنفذ فضاءه يفلحه ، ولم يجعل لاحد من خلقه قوة على عناده و دفاعه ، حتى يمضى فيه حكمه له وعليه كما شاء ، وختم فى أم الكتاب لامبدل لكلماته عز وجل ، وإنه لما كان يوم الأربعاء لئلاث عشرة من شهر رمضان ، تداعى فسقة أهل قوطبة وسفلهم ، وأذنبهم من الشرطانيين ، ألد الفتة ، المعلوجي شرآ وبطراً ، عن غير مكروه سيرة ، ولا قبيح أثر ، ولا نكر حادثة ، كان منا فهم ، فأظهروا السلاح ، وتلينوا للكفاح ، وهشوا بالحلمان ، وتأنقوا بالحلاف ، ومدوا عنقاً لمل الم

غدرهم وعدوانهم ، أمرت بشد جدار المدينة ، فشد بالرجال والأسلحة ، ثم أنهضتُ الأجناد خيلا ورجالاً ، إلى من تداعى من النسقة في أرباضها ، فأقحموا الحيل فىشوارعهم وأزقتهم ، وأخذوا بفوهاتها عليهم ، ثم صدقوهم الحملات ، وكورهم بالسَّدَّات المتواليات، فما صىر العبدان أن كشفوا السوءات، ومنحوا أكتافهم المتواليات ، وأمكن الله مهم ذوى البصائر المؤيدات ، فأسلمهم الله بجريرتهم ، وصدعهم ببغهم ، وأخذهم بنكثهم ، فقتلوا تقتيلا ، وعموا تدميراً ، وعروا تشويهاً وتمثيلا ، جزاء عاجلا على الذي نكثوه من بيعتنا ، ودفعوه من طاعتنا ، ولُّعذاب الآخرة أخزىوأشد تنكيلا . فلما قتلهم الله بجرمهم فها ، وأحسن العون علمهم لنا ، أمسكت عن نهب الأموال ، وسبى الذرية والعيال ، وعن قتل من لاذنب له من أهل البراءة والاعتزال، از دلافاً إلى رضي الله ناصري علمهم ذي العزة والحلال ، تهنأت صلحه وفلحه ، واستورعت خمده وشكره ، فَاحْمُدُوا اللَّهُ ذَا الأَلَاءُ والقمع ، معشرة الأولياء والرعية ، الذي أتاح لنا ولحميع المسلمين فى قتلهم وإذلالهم ، وقمعهم وإهلاكهم ، مما أعظم به علينا المنة ،وخصناً فيه بالكماية ، وتمم عليناً وعليكم به النعمة ، فقد كانوا أهل جرأة مقدم ، وذعرة ضلالة ، واستخفاف بالأثمة ، وظهير إلى المشركين ، وحطوط إليهم ، وتحنن لدولتهم ، فلله الحمد المكرور ، والاعتراف المذخور ، على قطع دابرهم، وحسم شرهم ، أحببت إعلامك بالذي كان من صنع الله عليهم لولائك بنا ، ومكانك منا ، لمشاركتنا في نصرته ، وتحمد الله ومن قبلك من شيعتنا ومعتقدى طاعتنا ، على جميل صنعه فيه ، وتشيعوا شكره عليه إنشاء الله »<sup>(1)</sup> .

ومن نظم الحكم في واقعة الربض قوله :

رأيت صدوع الأرض بالسيف واقعاً وقدما لأمت الشعب مذ كنت يافعا فسائل ثغورى هل بها اليــــوم ثغرة أبادرها مســــتنضي الســـيف دارعا

<sup>(</sup>١) نقلنا داء الوثينة عن مخطوط ابن حيان المشار إليه (ص ١٠٢ و ١٤ ). وتراجع حوادث واقعة الريض في اين الآباد ( الحلة السيراء ص ٢٠ و ١٠ ) ء والبيان المغرب (ج ٢ ص ٧٧ و ٧٨ ) ، والمعجب لمسراكني (ص ١١ ) ، واين الأثير (ج ٢ ص ١٠١١) ، واين القوطة ص ٥١ و ٧٦ . ويورد ابن خلمون والمقرى عن الواقعة روايات عمونة متناطئة في حوادث سابقة ( راجع ابن خلمون ع ٤ ص ٢١ ) ، ونقح السيب ح ١ ص ١٥١ ) . ووردت في مخطوط ابن حيان منها تفاصيل كثيرة منسوية إلى الرازي وغيره ( ص ١٠٢ ) . وورد .

نبیبك أنی لم أكن فی قراعهـــم بوان وقد ما كنت بالسیف قارعا وهل زدت أن وفیتهم صاع قرضهم فهذی ملادی إنی قـــد تركهـا مهاداً ولم أترك علهــا منـــازعا وإنی إذ أجادر أجراعاً عن الــردی فا كنت ذا جید عن الموت جارعا

روي م "بدير براه عن المستردي المستوري الم المراق عقا عقاً و مع ذلك خرج الحكم ظافراً من الله النورة الشعبية بعد أن سمتها سحقاً ، ومع ذلك فقد لبث أهل قرطة على تحديم له ، ولبثوا يتغامزون عليه ، ويقدحون فى من المحر ، موقف أهل قرطة بعد الواقعة من الحكم فى قوله : و فاكروا الخوض ، وأطالوا الهمهمة ، وفرع رووسهم المح المسترد فى مساجدهم بالليل ، مستخدم من السلطان ، مديرين عليه ، وقد كان موتبطاً الخيل على باب قصره ، نوباً بن غلمانه ... » . ثم إنه استكثر من العبيد مواللاح ، وعززهم بالأحرار ، برابطون دائماً حول القصر ، واستشعر الناس من ذلك الهبية والحوف ، وركنوا إلى السكية ، وفرض الحكم العشور على حميع الناس بقرطية وبالكور ، فزاد فى نفورهم منه ، وبغضهم له الأدل.

وأثارت حوادث الربض ، واستكانة الشعب ، من جهة أخرى ، قريض الشعراء الأحرار ، من خصوم الحكم ، والناقمين على عسفه وطنيانه ، وصدرت فى ذلك قصائد كثيرة تنعى مسلك أهل قرطية واستكانهم ، ومن ذلك قول الشاعر غريب بن عبد الله من قصيدة طويلة :

يا أهل قرطبة الذين تواكلوا جدالدفاع من التواكل أفضل جد الدفاع لو انسكم دافعتم يوم الهياج لكم أعز وأجمل إن التواكل وهنة ومدانة والحد في الصنع والمتمهل صرتم أحساديث العباد وكنتم عنا لهم م يكل هم يسنزل أمسى عبيد كم الذين ملكم ملكوا عليكم والأمور نحول ومرض عبد الرحمن بعد ذلك واستطالت به العالم، فاستناب عنه في أواخر عهده عبد الرحمن أكبر أولاده لتدبير الأمور (٣) ، واختاره لولاية عهده ، وأخذ له البيعة

<sup>(</sup>۱) مخطوط ابن حيان المشار إليه ص ١٠٥ و ١١٠

<sup>(</sup>٢) ابن الأبار في الحلة السيراء ص ٤١ .

بالفعل ، واختار أخاه المغيرة ليخلفه من بعده ، ولكن المغيرة تنازل فها بعد عن حقه في ولاية العهد . وكان الحكم أول أمير من أمراء بني أمية بالأندلس أخذ البيعة في حياته لولى عهده ، وذلك خشية وقوع الحلاف بعد موته . ثم توفى الحكم في السادس والعشرين من ذى الحجة سنة ٢٠٦ هـ (٢٢ مايو سنة ٢٨٢ م) ، وقد بلغ الثانية والحمسن من عمره ، ودفن مع آبائه في مقيرة القصر المعروفة بالموضة . وترك من الولد تسعة عشر من الذكور واثنين وثلاثين من الإناث . وقبل إن الحكم أبدى حين مرض موته أسفه وندمه ، لما أوقعه بأهل الريض

من بالغ النكال والشَّدة ، وصرح بأنه كان خبراً لو لم يفعل ما فعله(١) . وَلَّمَا شَعَرَ الحَكُمُ بِدُنُو أَجِلُهُ استدعى ولده عبد الرَّمْنُ ، وأَلْنَى إليه وصيته ، وفها يقول : ﴿ إِنَّى وطدت لك الدنيا ، وذلت لك الأعداء ، وأقمت أود الحلافة ، وأمنت عليك الحلاف والمنازعة ، فاجرعلي ما نهجت لك من الطريقة ، واعلم أن أولى الأمور بك، وأوجها عليك، حفظ أهلك ، ثم عشرتك، ثم الذين يلومهم من مواليك وشيعتك ، فهم أنصارك وأهل دعوتك ، ومشاركوك في حُلُوكُ ومرِّك ، فهم أنزل ثقتك، وإياهم واس من نعمتك ، وعصابهم استشعر دونَ المتوثبين إلى مراتبهم من عوام رعيتك ، الذين لا يزالون ناقمين على الملوك أفعالهم ، مستثقلين لأعبائهم ، فاحسم عللهم ببسط العدل لكافتهم ، واحسام أولى الفضل والسداد لأحكامهم وعمالاتهم، دون أن ترفع عهم ثقل الهيبة ، وإن رأيت فيمن يرتني من صنائعك رجلًا لم تنهض به سابقة ، ويشف بحصلة ، وتطمح نفسه و همته ، فأعنه واختدِه ، وقدمه واصطنعه ، ولا بريبنك خمول أوله، فإن أول كل شرف خارجيته ، ولاتك َعن مجازاة المحسن بإحسانه ، ومعاقبة المسىء بإساءته ، فإن عند الترامك لهذين ، ووضعك لها مواضعهما ، رغب فيك ، وبرهب منك . وملاك أمرك كله بالمال ، وحفظه ، بأخذه من حله ، وصرفه في حقه ، فإنه روح الملك المدىر بجثمانه ، فلا تجعل بينك وبينه أحداً ، في الإشراف على اجتنائه وآدخاره ، والتثقيف لإنفاقه وعطائه . وختام وصيتي إياك بإحكامك في أحكامك ، فاتق الله ما استطعت ، وإلى الله أكلك ، وإياه استحفظك ، فقد هان على الموت إذ خلفني مثلك » (٢).

<sup>(</sup>١) ابن القوطية ص ٥٥

 <sup>(</sup>٢) نقلنا نص هذه الوصية عن مخطوط ابن حيان . وقد وردت فيه برواية الرازى ومعاوية هشام الشبينسى فى نصين الخفين حاولنا أن نقسق بينهما .

وكان الحكم أمراً قوى النفس ، وافر العزم ، فطناً ، حسن التدبير ، واسع الحيلة ، نافذ الرأى والحزم ، صارماً يوثر وسائل الطفيان الطلق، شديد الاستثنار بسلطانه ، حريصاً على حايته من كل تدخل أو نفوذ . وكان مثل جده عبد الرحمن الداخل بلتمس الغاية بأى الوسائل ، ويذهب فى صرامته وطفياته إلى حد القسوة والقمع الذريع ، ولم يكن محبج مثله عن الالتجاء إلى وسائل لا تقرها المبادئ الاخلاقية القوعة . وكان شغوفاً بأسهة الملك ، مسرفاً فى مظاهر البذخ الطائل ، كتر الرفع عن العامة ، ولم يكن كأبيه وجده عيباً إلى الشعب ، بل كان بالعكس مكروهاً من الكافة ، وكان الفقهاء يبثون هذا البغض فى نفوسهم بوسائلهم مكروهاً من الكافة ، وكان الفقهاء يبثون هذا البغض فى نفوسهم بوسائلهم الحكم بالرغم من عسفه وطغيانه ، أميراً مستنبراً ، يوثر العدل ، وعرص على الحكم بالرغم من عسفه وطغيانه ، أميراً مستنبراً ، يوثر العدل ، وعرص على على نفسه ، وعلى ولده وخاصته . وكان قاضيه محمد بن بشير من أعظم القضاة فراهة واستقلالاً فى الرأى والحكم (١).

وقد أشرنا فيا تقدم إلى أن الحكم كان أول من أظهر فخامة الملك بالأندلس ، والواقع أنه أول من أنشأ بالأندلس بلاطاً إسلامياً ملوكياً بكل معانى الكلمة ، ورتب نظمه ورسومه، وأقام له بطانة ملوكية فخمة ، فاستكثر من الموالى والحشم، وأنشأ الحرس الحاص ، وق عهده ظهر الصقالبة لأول مرة في البلاط بكثرة ، وكان جدد عبد الرحمن الداخل أول من وضع سياسة اصطفاء الموالى لاسترابته بالعرب كما قدمنا ، وتوسع حفيده الحكم في تطبيق هذه السياسة ، فاستكثر من الموالى والصقالبة ، وعهد إلهم ععظم شئون القصر والحاص . وكان هؤلاء الموالى والصقالبة ، وعهد إلهم ععظم شئون القصر والحاص . وكان هؤلاء الموالى وحوض الدانوب وبلاد اللونبارد ومختلف ثفور البحر الأبيض النصرانية ، وكان مؤلى مهم المأخص من بلاد وكان مؤلى مهم أطفالا من الحنسن و بربون تربية إسلامية ، ثم يدربون على أعمال المطانة وشئون القصر، وقد سما شأمم فيا بعد ، وتولوا مناصب الرياسة والقيادة ،

<sup>(</sup>١) أغبار مجموعة ص ١٦٤ ؛ والبيان المفرب ج ٢ ص ٨٠ ؛ والمعجب ص ١١ . (٢) يرى البيض أن كلمة صقالية قد اشتقت فى الأصل من كلمة Esclave الإفرنجية . ومعناها الرقيق أو الأمير . واجع Reinaud : Ibid, p. 237

وبلغ عددهم في عهد الحكم زهاء خسة آلاف(١). وكان للحكم فرقة من الحرس الخاص معظمهم من فيء أربونة ورثهم عن والده هشام ، وقد أبلوا في الدفاع عنه يوم الربض أحسن البلاء ، فأعتقهم حميعاً ، وأغدق علهم صلاته <sup>(٢)</sup> . وكان الحكم فارساً مجيداً ، يعشق الفروسية والصيد ، وكانت له ألفا فرس من الحياد الصافنات مرتبطة على شاطئ النهر تجاه القصر ، يشرف علما حماعة من العرفاء البارعن (٢٠). وكانت له شرطة قوية منظمة ، وله عبون يطالعونه بأحوال الناس. . وعلى ألحملة فقد كان الحكم أمر أ عظيم السلطان والهيبة ، يسطع بلاطه ، كما تسطع خلاله ، ويثير من حوله مهاء الملك وروعته ، وقد شهه بعضهم بأني جعفر المنصور في قوة الملك ، وتوطيد الدولة ، وقمع الأعداء(١).

وكان الحكم فوق ذلك خطيباً مفوهاً ، وشاعراً مجيداً ، نظم الشعر في مختلف المناسبات، من أُحداث الحرب والسياسة ، والفخر والغزل وغيرُها . وقد أوردنا فها تقدم شيئاً من نظمه في واقعة الربض ، ومن قوله في الفخر :

غُناء صَلَّيل البيض أشهى إلى الأذن من اللحن في الأوتار واللهو والردن وتستشع الدنيا لباساً من الأمن فا لى غير السيف في الأرض من حصن له الأرض واستولى على السهل والحزن

إذا اختلفت زرق الأسينة والقنيا أرتك نجوماً بطلعن من الطعين بها ستدى السارى وينكشف الدجى وإن تجد الأبطال حصـناً ومعقلا قذفت سهم فى فضا الأرض فانزوت ومن قوله في الغـــ; ل :

ولَّيْن عـنى وقد أزمعن هجراني قضب من البان ماست فوق كشان مصان لما خملا منهن عصياني ناشدتهن عبى فاعــتزمن على الـ للحب ذل أثـر موثق عــاني ملكني ملكاً ذلت عــ ائمــه يغصبني في الهـوى عزمي وسلطاني من لى ممغتصبات الروح من بدنى

<sup>(</sup>١) المسالك والمالك لابن حوقل ص ٧٥ ؛ وفقح الطيب ج ١ ص ١٥٩ و ١٦٠ ؛ وأبن

<sup>(</sup>٢) مخلوط ابن حيان المشار إليه ( ص ١٠٦ ) . · ٨١ أخبار مجموعة ص ١٢٩ ، والبيان المغرب ج ٢ ص ٨١ .

<sup>( ۽ )</sup> ابن خلدون ۾ ۽ ص ١٣٧ ۽ وابن الأثير ج ٦ ص ١٣٨ ۽ ونفح الطيب ج ١ ص ۱۰۹ .

على أن هذه الحلال الباهرة التي كان يتمتم بها الحكم ، لم تكن دون نواح قائمة 
هي دائماً بما يغلب لدى الطغاة الأقوياء ، وقد ذكر لنا ابن حزم أنه كان من 
المحاهرين بالمعاصى السفاكن للدماء . ويزيد ابن حزم على ذلك أن الحكم كان غصى 
من اضهر بالحمال من أبناء رعيته ، ليدخلهم إلى قصره ويصرهم من خدمه ، ومن 
هولاء طرفة بن لقيظ ، وهومن أسرة نابة تصرف أبناؤها في الولايات الرفيمة ، 
ومهم نصر صاحب منية نصر ، وهو الذي غدا في عهد ولده عبد الرحمن من أعظم 
رجالات الدولة مكانة ونفوذاً (۱):

وكان الحكم مديد القامة ، أسمر ، نحيفاً ، وكان يلقب بالحكم المنتصر ، وبالحكم الربضى ، نسبة إلى ما حدث منه فى واقعة الربض .

. . .

وكانت حكومة الحكم تضم طائفة من الشخصيات البارزة في تاريخ الأندلس في ذلك العصر ، فتولى حجابه (رياسة الوزارة) عبد الكريم بن عبد الواحد ابن مغيث قائد أبيه من قبل ، وكان جندياً عظيماً ، قاد عدة غزوات مظفرة إلى بلاد النصارى ، وكان أيضاً كانباً بليغاً وشاعراً عبداً (٥٧). وخلفه في الحجابة عبد العزيز بن أبي عبدة ، وكان قائداً كبيراً وسياسياً بارعاً . وكان بن قواده ورزرائه أيضاً ، إسحاق بن المنفر ، والعباس بن عبد الله . وفي عهد المحكم أنشى بالمناورة شئون أهل الذمة (النصارى والهود) ينعت صاحبه بالقومس (١٧)، وعين فيه ربيع بن تدلف القومس ، قائد الغال الخاصة ومتولى قهومة الأمير الحكم وشنونه الحاصة ، وكان طاغية ظلوماً يبغضه الجميع ، وقد أمر الحكم بقتله قبيل وفاته ، فنفذ فيه الحكم ولى العهد عبد الرحمن ، وتم إعدامه وسط الاغتباط العام . وذكر البعض أن هذا المنصب أنشى في عهد

 <sup>(1)</sup> تعلوط ابن حيان السالف الذكر ص ١٦٨. وراجع رسالة ابن حزم المياة ونقط الدوس a المنتوزة بعنائية الدكتور شوق ضيف في مجلة كلية الآداب ( ديسمبر سنة ١٩٥١ ) ، ص ٧٢ وكذك نقع الطب ج ١ ص ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) ابن الأبار في الحلة السيراء ص ٧٢.

 <sup>(</sup>٦) مخلوط ابن حوان . والقوس تعريب الكلمة اللانينية Comes ، وتعرب أحيانًا بكلمة وقبط ، ، أنى و الكونت ، Comte بالفة المدينة .

عبد الرحمن الداخل<sup>(۱)</sup>. ولكن الظاهر أنه لم يرتب بصورة ثابتةوتحدد اختصاصاته إلا في عهد الحكم.

وكان عصر ألحكم ، بالرغم مما غشيه من الاضطرابات والفتن ، عصراً الدورت فيه الآداب والعلوم ، وظهر فيه عدد جم من أكام الكتاب والشعراء والمعالم . وكان في مقدمتم شاعر الحكم الأثر لديه ، وقطب الشعر في عصره ، عباس بن ناصح الثقى الحزيرى ؛ وكان فضلاعن براعته في الشعر والأدب ، بارعاً في علوم اللغة ، وفي المندسة والفلسفة والفلك ، وكانت له مزلة خاصة عند الحكم ، وله في مديحه أشعار كثيرة . وقد ولاه الحكم قضاء الحزيزه بلده ومسقط رأسه ، ثم وليه من بعده ولده عبد الوهاب بن عباس ، وكان مثله شاعراً ناماً ، وتوفي أو اخر عهد الحكم (٣) .

وكان من أعلام عصر الحكم أبو القاسم عباس بن فرناس ، وهو فيلسوف وعلامة رياضي من نوع فذ ، وقد ولد في مقاطعة تاكونا من أصل بررى ، ورح منذ فتوته في الفلسفة والفلك والكيمياء الصناعية ، وهو أول من استنبط بالأندلس صناعة الرجاح من الحجارة ، ورع أيضاً في الموسيق ، وصنع آلة فلكية تعرف ، بالمبقانة ، لتعربف الوقت ، وله عضر عات كثيرة أخرى . وروى بعضهم أنه حاول أن مخترع أداة الطيران ، فصنع لنفسه جناحين ميثة محصوصة ، وحاول الطيران من ناحية الرصافة ، فحلق في الحواء ، ثم وقع في مكان طيرانه على مسافة بعيدة ، واشهر أمره بذلك حتى قال فيه مؤمن بن سعيد الشاعر :

يعلم على العنقساء فى طهر الهسا إذا ما كسى جنانه ريش قشم وذكر عبد الحميد بن بسيل الوزير ، قال : « أبدع عباس بن فرناس طول أمده إبداعات لطيفة واختراعات عجيبه ، وضرب بالعود ، وصاغ الألحان الحسنة ، وكان مع ذلك مجيداً الشعر ، حسن التصرف فى طريقته ، كثير المحاس جم القوائد » . وأثار ابن فرناس باختراعاته المدهشة ريب الحهلاء ، فكثر الطعن فى عقيلته ، وأنهم بالزندقة ، ولكن القضاء لم بجد سبيلا إلى إدانته ، وعاش طويلا وعاصر من بعد الحكم ، ولده عبد الرحمن ، وتوفى فى عهد حقيده الأمير محمد بن

 <sup>(</sup>١) اين انقرطية ص ٣٥. ويقول إن أول من تول ۽ القامة ۽ هو اوطياس اين وتيزا .
 (٢) تخطوط اين حيان ص ١٣٨ و ١٣٨ . وراجع تاريخ العلماء والرواة لاين الفرشي رقيم ٨٨٨ طبع مصر ص ٣٤٠)

عبد الرحمن(١١)ونظم كثيراً من مختار الشعر في العهود الثلاثة . وسوف نعود إلى ذكره . ومن أعلام عُصر الحكم أيضاً ، يحيى الغزال الحياني ، وهو أبو زكريا يحيي ابن الحكم البكرى، نسبة إلى بكر بن وأثل ، وأصله من مدينة جيًّان ، ولقَّب بالغزال لْجاله وظرفه وتأنقه ، وكان شاعراً جزلامطبوعاً ، وبرع بالأخص في الغزل ، وله فى النسائيات كثير من رقيق النظم ، وكان فوق ذلك عالماً بالفلك والفلسفة ، وله أرجوزة طُويلة في أبواب العلوم لم تصل إلينا ، وكان كثير التعريض بالفقهاء والحملة عليهم ، حتى سخطوا عليه ، ورموه بالزندقة ، لصراحته وحر تفكيره . وهو القائل فهم :

لست تلقى الفقيد إلا غنياً ليت شعرى من أين يستغنونا تقطع البر والبحـــار طلاب الـ ـــرزق والقوم ها هنــــا قاعدونا إن للقوم مضرباً غــاب عنــا لم يصب قصد وجهه الراكبونا وله فى ذكر النفس والروح قصيدة ، أثارت حول عقيدته شهاً وربياً ،

ىرى شخص من قد مات و هو دفىن . ى فقل للقـــلوب النائمـــات عيون وواقعمه شبه الوقسار سكون مسن إلى ما خلفهسن حسنن

يا ليت شعرى أى شيء محصل أهو هو أم خـــلق شبيه عــــا رأ وكيف ىرى والعين قد مات نورها لئن كانت الأرواح من بعـــد بينها وقال بمدح الحكم في قصيدة مطلعها

كأن الملوك الغُلُّب عنْدك حُصَّعاً خواضع طبر يتقي الصقر لُبُّد فتخفض أقواما وقسوما تُسوَّد تقسلب فبهسم مفسلة حكميسة واشهر الغزال فوق ذلك بأصالة الرأى ، وحسن التدبير ، واللباقة ، والدهاء وقد رشحته هذه الصفات فيا بعد ، في عصر عيد الرحمن بن الحكم للقيام ببعض المهام الدبلوماسية الحطيرة ، وهو ما سوف نعود إليه في موضعه .

<sup>(1)</sup> المخطوط السابق الذكر ص ١٣١ ؛ ١٣٢.

## الفِصِّال لشادِس عبد الرحمن بن الحكم

ولاية عبد الرحمن بن عبد الحكم . الثورة في تدمير . شغب أهل الذمة . غزو ألبة والقلاع . وفاة الحاجب عبد الكرم . نكبة جديدة للفرفج . حوادث الثغر الأعلى . ثورة البرابر في ماردة . مغامرات محمود بن عبد الجبار وأخته جميلة العذراء . ثورة هاشم الضراب في طليطلة . مسير الجند إليها ومصرع الضراب. محاصرة طليطلة وثبات الثوار . تماقب الحُملات إليها . حصارها السرة الثانية وخضومها . الصوائف . غزو عبد الرحمن لناڤار . خروج والى تطيلة وتحالفه مع النصارى . بئي قسى وأصلهم . مسعر عبد الرخن إلى الشهال . زحفه على ناڤار وآقتحامه لبنبلونة . هزيمة الثوار والنصاري . وفاة ألفونسو الثانى . الدّورمانيون أو المجوس . بدء ظهورهم فى المياه الإسبانية . غزوهم لثغر أشبونة . إقتحامهم للمبر حتى إشبيلية . غزوهم لها وعيثهم فيها . الحرب بين المسلمين والنزاة . هزُّ بمة النورمانيين و انسحابهم . اهمَّام حكومة قرطبة بأمَّر الأسطولُ . غزو جليقية . حوادث الثنر الأعلى . غزو ميورةة . الحملات البحرية الأندلسية إلى شواطيء فرنسا وكورسيكا وسردانية . الحرب بين المسلمين والبشكنس. مجتمع النصارى في قرطبة . كيف يُصفه المستشرق سيمونيت . حملته على الحكومة الإسلامية . النلاة المتعصبون . بنضهم للمسلمين وتحاملهم على الإسلام . مجاهرتهم بسب النبي . عقاب المعدين . دسائس الأحبار وتفاقم الفتنة . أقوال الللامة ألتاميراً . مجتمع الأساقفة وحزم الحكومة . قصة الفتاة فلورا . وفاة عبد الرحْمن . صفاته وخلاله . روعة البلاط الأموى في عهده . تُرتيب الوزارة . وزراؤه وكتابه وقضائه . أصطفاؤه للموال والصقالية . الفتي نصر . ففوذ النتيان والحواري . مشآنه . الأمن والرخاء في عهده . أدبه وشمره . حمايته للملوم والآداب . استقدامه لزرياب قابنة الموسيق . شغفه مجمع الكتب . سفارة قيصر قسطنطينية إليه . بواعث هذه السفارة . سقارة عبد الرحمن إلىالقيصر وكتابه إليه . يحيى الغزال في بلاط ببزنطية . سفارته إلى ملك النور.انيين .

لما توفى الحكم ، خلقه عبد الوحمن أكبر أولاده بعهد منه ، وكان يتوب عنه في الحكم أثناء مرضه حسيا قدمنا ، وبويع في اليوم النال لوفاة أبيه ، في السابع والعشرين من ذى الحجة سنة ٢٠٦ ( مايو ٢٨٢ م ) ، وأخذ له البيعة بالقصر الحاجب عبد الكرم ، وكان حيها ولى العرش في الحادية والثلاثين من عمره ، إذ كان مولده بطليطلة في سنة ١٩٦ هر (٧٩٧ م) ، وأمه أم ولد تذعى و حلاوة ، ، ونان أحب أبناء الحكم إليه ، وقد عنى بتربيته وتقيفه عناية خاصة . وشغف عبد الرحن ، منذ فتوته بالأدب والحكة ، ودرس الحديث والفقه ، فكان ذهنا مستدر (٢٠١ ، وكان فوق ذلك أميراً رفيع الحلال والكفاية ، وافر الحرة بشتون

<sup>(</sup>١) أخبار مجموعة ص ١٢٥.

الحرب والإدارة ، محس اختيار الرجال المناصب ، فكان محشد حوله خبرة رجال الدولة من الوزراء والقادة والولاة والقضاة(١).

وفى فاتحة ولايته ، عاد عبد الله البلنسي ، عم أبيه ، إلى الثورة مرة أخرى ، واحتل كورة تدمير مطالباً بإقطاعها (سنة ٢٠٧ه) ، والنف حوله حم كثير ، وكان يزمع الزحف إلى قرطبة بالرغم من ضعفه وشيخوخته ، ولكن المرض عاجله ، وتوفى العام التالى (سنة ٢٠٨ه) ، فاحتل عبد الرحمن كورة تدمير ، وتكفل بأهله وولده ، وانهت بذلك آخر مرحلة فى فتنة طالما تكور حلوبها منذ وفاة عبد الرحمن الداخل .

ولكن تدمير لبنت مع ذلك تضطرم بنار ثورة داخلية من نوع جديد . ذلك أن فتنة نشبت فيها بين المضرية واليمنية ، من جراء موت مضرى قتله بمانى ، واستفحل الشر بينهما ، وقتل كثير من الفريقين ، فبعث عبد الرحمن إليهم حملة بقيادة يحيى بن عبد الله ، وعينه والياً على تدمير ، ولكنه لم يفلح في إخضاع الولاية الثائرة . واستمرت الفتنة على أشدها ، وغلب على تدمير أبو الشاخ زعم الممنية ، ولبث بضعة أعوام يتحدى سلطة قرطبة ، والبعوث تدرد إليه في كل عام ، دون أن تنال منه منالا ، ولم تهدأ الفتنة إلا في سنة ٢٧٣ هـ ، حيث خضع أبو الشاخ وغيره من الزعماء ، وطلبوا الأمان ، وعادوا إلى الطاعة .

وحدثت فى قرطبة عقب جلوس عبد الرحن بأيام قلائل ، فتنة شعبية من نوع ما حدث أيام الربض . ذلك أن وفوداً من أهل الذمة وغير هم قدمت من إليرة تطالب برفع المغارم التى فوضها عليهم دبيع الأسقف ، وانضم اليهم كثير من أهل قرطبة التصارى ، وساروا إلى القصر فى ضجة كبيرة ، فأرسل إليهم عبد الرحن قوة من الفتيان لهدئهم فاعتدوا عليها ، فبحث عندئذ الحند إليهم ، فقتكوا بهم وقتل مهم خلق كثير ، وفر الباقون فى مختلف الأنجاء ، وكان ذلك فى المخرم سية ٢٠٧ه (٢٠).

وبدأ عبد الرحمن برنامجه فى الغزو والحجاد مبكراً ، فيعث فى صيف سنة ٢٠٨ هـ (٨٣٣ م) حملة إلى ألبة والقلاع بقيادة عبد الكريم بن عبد الواحد ابن مغيث ، وكان ألفونسو الثانى ملك جليقية (أو ليون) قد أغار على

<sup>(</sup>۱) محطوط ابن حیان ص ۱۳۸ .

<sup>(</sup>٢) مخطوط أبن حيان المشار إليه، وابن الأثير ج ٦ مس ١٣٠.

مدينة سلم Medinaceli من أعمال التغر الأعلى ، وحذت حذوه بغض القبائل الحبلية من أهل بسكونية ، فأغارت على أطراف التغر وعائت فيها ، فاخترق الحاجب بسائط ألبة والقلاع ، وهزم النصارى في عدة مواقع ، وعاث في ألبة وخرب مدينة لبون وأحرق حصوبها ، واشرط على النصارى أن يدفعوا جزية كبرة ، وأن يطلقوا أسرى المسلمين ، وأن يسلموا بعض زعابهم كفالة بسكينهم ، وعاد الحاجب إلى قرطبة مشلا بالغنام والسبى . وكانت هذه آخر غزوة قام بها هذا الوزر النابه والقائد المظفر ، الذى قاد معظم الغزوات الكبرى إلى أرض العدو ، منذ عهد هشام بن عبد الرحن ، إذ توفى عقب عوده إلى قرطبة بقليل في المحرم سند عهد هراد مراد مراد ) (أ.

وفي هذا ألعام ( ٩٦٤ م) أصيب الفرنج بهزيمة ساحقة في أحواز بنبلونة ، في سفح جبال الدرنيه ، عند باب شزروا ، حيث نكب جيش شار لمان قبل ، ويبد من أقوال الرواية الفرنجية أن المسلمين كان لم دور كبير في إيقاع هذه الهزيمة . ذلك أن لويس ملك الفرنج أرسل قواته بقيادة الكونين أزنار وإيلو لمهاحة البشكنس وإخصاعهم ، فاستغاث البشكنس بجرائهم المسلمين ، والظاهر الماونة كانت يموافقة حكومة قرطة . وعلى أي حال فقد أحرز المسلمون المهاونة كانت يموافقة حكومة قرطة . وعلى أي حال فقد أحرز المسلمون والبشكنس على الفرنج نصراً ساحقاً . وأسر القائدان أزنار وإيلو ، ثم أطلق سراح الأول وأرسل الثاني لم قرطة حيث اعتقل بعض الوقت. وقد أثار هذا الحادث ذكريات موقعة باب شزروا الكبرى التي نكب فيها الفرنج أيام الأمعر عبد الرحمن الداخل ، قبل ذلك بستة وأربعن عاماً (٣).

وتولى قيادة الصائفة بعد الحاجب عبد الكرج ٢٣ ، أمية بن معاوية بن هشام ، ولكنه لم يسر إلى أرض العدو ، بل سار إلى شنت برية ، ثم إلى تدمير ليعمل على تهدئة الثورة . وكانت حوادث الشيال قد عادت تنطلب الهيام قرطبة ، وكان

<sup>(</sup>١) راجع نفح الطيب ج ١ ص ١٦١ ؛ والبيان المغرب ج ٢ ص ٨٤ .

<sup>(</sup> ٢ ) راجع: R.M. Pidal : ibid, Vol. I. p. 195 کوندی ( ۲ ) Vol. I. p. 264 ط 265

 <sup>(</sup>٣) كانت معظم الحملات والغزوات الإسلامية الكبرى ، تنظم فى الصيف باعتباره خير
 الفصول القيام بمثل هذه الغزوات ، ولهذا كانت تسمى بالصائفة والصوائف.

الفرنج فى النغر القوطى قد بحركوا ، وأغاروا على أطراف النغر الأعلى ، بقيادة أمرهم بريارت صاحب برشلونة ، وهو ولد جيوم دوق تولوز ، فسير عبد الله البنان جيدالله البناني ، فاخترق النغر الأعلى إلى أراضى الفرنج ( ٢٦٣ هـ ٧٨٣ م ) واجتاح ولاية قطلونية ، وهزم الفرنج فى عدة مواقع ، وسار حيى جريندة (چيرونة) ، ولكنه لم يحاول أن يجرز نفو حاً ثابتة ، فارتد إلى الحنوب بعد أن هزق شمل النصارى فى تلك الأنفار() .

وشغلت عبد الرحمن في الأعوام التالية عدة ثور ات محلية خطيرة ، وكانت الفتنة تضطرم في نفس مواطنها القدعة ، في طليطلة ، وماردة ، حيث كانت عناصر الحروج والثورة تحتشد و تعمل بعيدة عن العاصمة، ممتنعة بالوهاد والوعر، قريبة من النصارى ، تتلقى منهم الوحى والعون فى أحيان كثيرة . فنى ماردة ثار البربر بقيادة زعيمن من زعمائهم هما محمود بن عبد الحبار بن راحلة، وهومن بني طريف من مصمودة، وسلمان بن مرتن، وانضم إلهم النصاري المعاهدون. وألى لويسملك الفرنج فرصة جديدة للدس والتحريض على حكومة قرطبة، فبعث إلى الثوار يشجعهم ويعدهم بالمدد والعون(٢٠). وكان محمود زعها قوياً ومغامراً جريئاً ، فوثب بعامل ماردة ٰوقتله ، وعاث في تلك الأنحاء قتلاً ونهباً وتخريباً ، وتوالت إليه بعوث عبد الرحمن ، فكان فىكل مرة يعتصم بالمدينة ، فإذا غادره الحند عاد إلى عيته وسفكه . وفىسنة ٢١٨ ﻫ ( ٨٣٣ م ) سار إليه عبد الرخمن بنفسه ، فغادر ماردة فى صحبه ومعه زميله سلمان ، وخرجت مع محمود أخته حميلة العذراء ، وهى فارسة بارعة الحسن ، أشهرت يومئذ في حميع أنحاء الأندلس برائع حمالها ، كما اشتهرت بالشجاعة والنجدة والفروسية ، ولقاءالفرسان ومبارزتهم (٣٠)، ونزل الثوار محصن فرنكش على ضفة نهر وادى يانة . ثم غادر سلمان زميله ، واستقل محمود . بالعمل ، وزحف في حموعه على بطليوس ، ثم على أكشونية (٤)ثم سار إلى باجة ، فقاتلَه أهلها ، ولكنه تغلب علمهم بمعاونة أخته حميلة ، وبسط محمود سلطانه على

<sup>( 1 )</sup> البيان المغرب ج ٢ ص ٨٥ ؛ وتخطوط ابن حيان ص ١٨٠ .

Scott: ibid, Vol. I. p.482 (Y)

<sup>(</sup>٣) جمهرة أنساب العرب لابن حزم ( القاهرة ) ص ٤٦٦ .

Ocsonoba ، وأكشونية Badajoz ، والاسانية الإسانية الإسانية الإسانية الإسانية الإسانية الإسانية الإسانية الإسانية

باجة ، وهو يقاتل خصومه من حوله ، وبعوث الأمر تتردد إليه ، حي لحقه الإعباء واليأس ، فقر مع أخته وصحبه إلى جليقية ، واستجار بملكها ألفونسو الثانى ، فرحب به وأكرم وفادته ، وأثر له بأطراف مملكته . وبعد حين رأى الثائر أن يعود إلى الطاعة فكاتب عبد الرحمن ، ووقف ألفونسو على هذه ألحاولة ، فخشى إن أفات الثائر منه أن يقلب حرباً عليه ، فسار إليه وأحاطت به الحند من كل ناحية ، ودافع محمود عن نفسه دفاع الأبطال ، ولكنه قتل أخيراً ، وأسر أهله وصحبه ، وكانت أخته الحسناء حميلة بن الأسرى ( ۲۲٥ هـ ۸٤٠ م ) . ووقعت حميلة في نصيب كبير من كبراء التصارى، فحملها على اعتناق النصرانية وتزوج منها ، وكان من ولدها فيا بعد أسقف شنت ياقب (١) .

واضطر مت طليطلة بالنورة في نفس الوقت ، في سنة ٢١٤ ه ( ٢٨٩ م ) ثار بها زعيم من العامة يدعى هاشم الفسراب ، وكان هاشم في طليطلة أيام واقعة الحفرة ، ثم أخد بعن الرهائن إلى قرطبة ، فاشتغل بها حداداً مدى حين وعرف بالضراب ، ثم غادرها إلى طليطلة ، وهناك اجتمع إليه عدد كبر من الأوغاد والسفلة ، فأخذ بغير بهم على الأنحاء الحاورة ، حتى اشتد بأسه وطار صيته ، وهرع إلى لوائه أهل الشرو البغى من كل صوب ، وسار إلى البر و في شنت برية ، فأغار عليم وأوقع بهم ، فيث عبد الرحمن الحند لقناله بقيادة محمد بن رسم ، عامل الغز الأدفى ، فنشب بينه وبين الثوار عدة وقائع غير حاسمة . رسم ، عامل الناول بعث عبد الرحمن إلى العرار والتي بهم وفي العام الناول بعث عبد الرحمن إلى وربية ، ورشبت بين الفريقين موقعة على مقربة من حصن سميطا بمجاورة رورية ، ورشبت بين الفريقين موقعة عنية هزم فيها الثوار ، وقتل هاشم الفيراب وكثير من أضحابه ، وذلك في سنة ٢١٦ ه ( ٨٣١ م ) .

ولكن طليطلة استمرت مع ذلك على اضطرامها ، وكان على عبد الرحمن أن نخوض معارك أخرى لإخضاعها . في سنة ٢١٩ هـ (٨٣٤ م) أرسل إليها جيشاً بقيادة أخيه أمية بن الحكم ، فحاصرها وانتسف ما حولها من الزروع ، ولكن المدينة الثائرة لم تمن ولم تخضع ، فرحل عبها ، وأبي بعض فواته بقيادة

 <sup>(</sup>١) وردت هذه التفاصيل الشائفة في نخطوط ابن حيان ( ص ١٨٢ و ١٨٣ و ١٨٠ ).
 وراجم ابن القوطية ص ٦٧ .

ميسرة الذي في قلمة رياح (١) الواقعة في جنوبها استعداداً مخاصرتها ، فخرج عندند أهل طليطلة لقتال ميسرة ، فظهر عليهم وقتل مهم مقتلة عظيمة ، فارتدوا إلى الاعتصام بأسوارها المنية ، وفي العام التالى (سنة الاحكام المدينة عليه و عدال المحتربة على المحتربة وفي العام عبد الرحمن بنفسه ، فئيت في وجهه المدينة النائرة ، فترك المختلفة مراح، وحال بعد أن تخلف عن زميله محمود بن عبد الجبار ، يزع الثورة في تلك الأنحاء ، فحاصره عبد الرحمن ، وحدث أن قتل النائر في مقطة مميتة عن جواده ، فانفضت جموعه وخبت ثورته . وصير عبد الرحمن في العام النائي حملة أخرى إلى طليطلة بقيادة أخيه الوليد بن الحكم ، فضرب حولها الحصار الصارم ، واستمر على حصارها حتى جهد أهلها ، وضاقوا بالحصار ذرعاً ، ثم هاجمها بعد ذلك واقتحم أسوارها ، وخضمت المدينة النائرة ، بعد أعوام عديدة من بعد ذلك واقتحم أسوارها ، وخضمت المدينة النائرة ، بعد أعوام عديدة من ودسائس البربر والنصارى من أهلها ، وتحريض الفرنج والحلالقة ، وكان خضوعها في رجب سنة ۲۲۲ ه (۲۸۲ م) (٢)

واستطاع عبد الرحمن بعد إخاد الثورة في غنلت النواحي ، أن يستأنف أعمال الجهاد والغزو ، فعكف في الأعوام الثالية على تسيير الصوائف أو حملات الغزو الصيفية متعاقبة في كل عام إلى الشيال ، تارة إلى أطراف الثغز الأعلى ، حيث تشتبك مع الفرنج ، وتشغن في أراضهم ، وتارة إلى ألية والقلاع ، حيث تغير على أراضي البشكنس ، أو أطراف مملكة ليون (جليقية) ، وتولى عبد الرحمن قيادة الصائفة بنفسه إلى جليقية في سنة ٢٢٥ هـ ( ٨٤٠ م ) . وفي سنة ٢٢٧ هـ مردي من موسى بن قسيق والى مثلكة ليان (موسى بن موسى بن قسيق والى مثليلة ٢٩٠ م الغنر أعلى الثغر الأعلى (أراجون) ، قد خرج عن طاعته وتحالف مع غرسية ألم أنال الذي أولون أنها الغنر ، وعانا في أنحانه .

<sup>(1)</sup> ومقابلها بالإسبانية Calatrava

 <sup>(</sup>۲) داجع ابن الأثير ج ٦ ص ١٤١ و ١٥٠ و ١٥٣ و ١٦١ ، والبيان المفرب ج ٣.
 من ٨٥ و ٨٥ و ٨٥ .

<sup>(</sup>٣) وهي بالإسبانية Tudela

<sup>(</sup> ع ) وهي بالإسبانية Oarcia

وتقول الرواية في سبب نقض موسى الطاعة ، أن عبد الرحمن كان قد ولى عبد الله بن كليب على سرقسطة ، وعامر بن كليب على تطبلة ، فأغار عبد الله على أموال ينقة بن ونقة أخى موسى لأمه ، واعتدى عامر بن كليب على أملاك موسى وخيله ، وانتب أمواله ، وخوب حدائقه ، فعندئذ أعلن الخروج والمعسيان ، وكان ذلك في سنة ٢٢٦ هـ(١) . فسار عبد الرحمن إلى بلاد البشكنس (نافار) ، وتوغل فيها حى بنبلونة ، وعاث فيها نسفاً ونخوبياً ، وسبى من أهلها حوماً كثيرة .

ولا بد لنا هنا من التعريف سذا الزعم الثائر موسى بن موسى ، إذ هو سوف محتل منذ الآن فصاعداً ، هو وأبناوه ، حزاً كبيراً في تاريخ الثورة على حكومة قرطبة . فهو وفقاً لابن حيان ، وابن حزم ، موسى بن موسى بن فرتون ابن قسيّ (أو القسوى) . وكان جده الأعلى ، الكونت قسيّ Kasi من أشراف القوط ، وكان وقت الفتح «فومس» Comes الثغر الأعلى ، فلما غزا المسلمون أراضيه سار إلى الشام ، واعتنق الإسلام على يدى الحليفة الوليد بن عبد الملك ، وذلك لكى محتفظ في ظل الغزاة الحدد ، بأملاكه وسلطانه الإقطاعي ، واعتبر بإسلامه على يدى الحليفة من مواليه ، وانحاز بطريق هذا الولاء إلى جانب المضرية . وعدا أولاده وأحفاده من بعده زعماء المولدين فىالثغر الأعلى . وكانوا من أنجاد الزعماء والفرسان ، تمتازون بالحرأة والإقدام والشجاعة `، ويعتزون دائماً بأصلهم القوطي النصر اني، وكانت لهم دائماً علائق مصاهرة معجير الهم من الأمواء النصاري، من البشكنس وغيرهم ، وكان إسلامهم في الواقع مظهّراً سطحيًّا لاغتنام السلطان والنفوذ ، وكانوا لايشعرون بالولاء نحوحكومة قرطبة ، يصانعونها متى وجبت المصانعة ، احتفاظاً بمركزهم وسلطانهم في النغر ، ولكنهم لايحجمون عن انتهاز أية فرصة للثورة علمها ، ومحالفة أعدائها من النصاري . وسنرى فما بعد أي دور خطير قامت به هذه الأسرة المتمردة الخطرة ، في ثورة المولدين الكبرى على قرطبة (٢).

<sup>(1)</sup> تصوص عن الأندلسوللمذرى في الأوراق المنثورة من كتاب « ترصيع الأخبار » ص٢٩٠

<sup>(</sup>٢) راجع المقتب لابن حيان ، الجزء المطبرع بعناية الممتشرق أنفونيا ص ١٦ و ١٧. وكذك جهرة أنساب العرب لابن حزم ( القاهرة ) ص ٢٦٪ و ٢٨، ، حيث يقدم لنا شجرة كاملة ننسية بن تسى ، منذ جدم الأعمل حق أواحر القرن التالث الهجرى .

وفى العام التالى سار عبد الرحمن إلى الشال مرة أخرى، ومعه ولداه المطرّف وحمد، واستخلف ولده المنفر على قرطة، وبدأ عبد الرحمن بمحاصرة تُطلقة حى أخضمها ، ثم زحف على بلاد البشكنس مرة أخرى، ولقيه غرسية وحليفه موسى بن موسى فى حموع كبيرة ، فهزم البشكنس وحلفاؤهم هزيمة شديدة ، موسى بن موسى في حموع كبيرة ، فهزم البشكنس وحلفاؤهم هزيمة شديدة ، بنبلونة فأنحن فها وخربها ، واضطر البشكنس إلى طلب الأمان والصلح ، وعاد عبد الرحمن إلى قرطة ظافراً بعد أن وطد هية الإسلام وحكومته فى تلك الأنحاء عبد الرحمن إلى مستقرة ، وكانت تقصد فى الغالب إلى إيقاع الرعب فى قلوب نصارى الشال ، وتخريب بلادهم ، وإنهاك قواهم ، حتى يلزموا السكينة ، ويكنوا عن عدوانهم وعيثهم وعيثهم فى أراضى المسلمن .

وفى نفس هذا العام الذى تعقت فيه ناقار وخربت (۸٤٢ م) ، توفى الفونسو الثانى الملقب بالعفيف بعد أن حكم مملكة ليون (جليقية ) إحدى وخسن عاماً ، إذ تولى الملك فى سنة ٨٩١ م ، أيام الأمر هشام بن عبد الرحن ، وخلفه ولده رامرو الأول ، أو رذمر كا تسميه الرواية العربية . وقد اقتصرنا فها تقدم على أن نسرد من أخباره وأخبار مملكته ، ما له صلة بسر الحوادث فى اسبانيا المسلمة ، أما أخبار مملكة ليون الداخلية ، فسنفصلها عند الكلام على تاريخ المملكة التصرانية الشهالية .

وفى عهد عبد الرحمن بن الحكم ، عرفت الأندلس لأول مرة خطراً جديداً لم يسبق لها أن عرفته أو توقعت حدوثه : ذلك هو خطر الغزوات النورمانية البحرية .

كانت سيادة البحار الشهالية منذ بداية العصور الوسطى فى يد و اللميكنج ،
Vikings أو النورمانيين ، وكان أولئك النورمانيون أمة بحرية عريقة ، تمرست
منذ غابر العصور فى ركوب البحر ومقارعة أهواله ، ووطهم الأصلى هو
اسكندناوة ، وربما دانياركه ، وشواطئ ألمانيا الشهالية ، ولذا عرفوا بالنورمانين

<sup>(</sup>۱) البيان المنوب ج ٣ ص ٨٨ و ٨٩ ۽ واين الأثير ج ٦ ص ١٦٧ و ١٦٧ و ١٨٠ و وتحطوط ابن حيان ص ١٨٥ .

أى أهل الشهال (٧) . واشهر النورمانيون بحرأتهم في جوب البحار الشهائية ، وبراعتهم في مغالبة قسوة الحليد وأهولك اللجة والطبيعة ، ولم يأت القرن الثامن الملادي حتى كانت حملاتهم البحرية الناهبة ، تنخن في شواطئ الحزر البريطانية . وكان جدب الوطن ، وشظف العيش ، وروح المخاطرة ، تدفع مهم دائماً إلى عرض البحار ، وتجعلهم خطرة دائماً على الشواطئ والنغور المجاورة . وفي أوائل القرن الناسع وصلت حملاتهم الناهبة إلى شواطئ بلاد الفرنج ( فرنسا ) ، ثم نفذت حموع مهم إلى شال فرنسا ، وغزوا مصب اللوار ومصب الحارون ، وأناوا لم عدة مواكن وقواعد في تلك الأنجاء .

وهنا بدأ تطلع النورمانين إلى اسبانيا . والأندلس بنوع خاص . وكانت نعاء الأندلس ، وما اشتهرت به من الحصب والذي . تابر جشم أولئك الغزاة المنظم بن ، ولم تكن الأندلس تحسب حساباً لذلك الحطوا لذاهم المستر معاً ، لأنها لم تعرف النورمانيين من قبل . ولا تعرف في بقرباً أرضاً أو مستقراً . وتطلق الرواية الإسلامية على أولئك الغزاة المجهولين إسم هافوس» ، بيد أنها تعرفهم أيضاً والمؤلف التسبية إلى أن النورمانيين أيان النورمانيين وقد ترجع هذه التسبية إلى أن النورمانيين كانوا في العهد الذي عرفهم فيه عرب الأندلس لأول مرة « يجوساً » أي وثنيين لم يعتنقوا النصرانية بعد . وكان ظهور النورمانيين في الماه الإسبانية ، لأول مرة في تلك السنة خرج أسطول نورماني من بهر الجارون وعات في شواطئ مملكة جليقية ، فيعت ملكها راميرو (ردمير) إليهم جيشاً وردم وأخرق كثيراً من سفيهم ، فانقلب النورمانيون عندلذ إلى مياه إسبانيا الغزيية والحنوبية ، يجوبونها في طوبهم الدي والغنيمة ، واقتحموا شواطئ المملكة الإسلامية (الأندلس) في غزوتهم الأولى .

و قضع الرواية الإسلامية هذه الغزوة فىسنة ٣٠٠ ه ، وتحدثنا عنها بإفاضة ، فتقول لنا إن أسطولا مجوسياً (نورمانياً) قوامه زهاء ثمانين مركباً ، رسا فى مياه أشبونة ٣٠٧ فى أواخر سنة ٣٢٧ ه ( يوليه أو أغسطس سنة ٨٤٣ م ) ، فكتب عاملها وهب الله بن حزم إلى عبدالرحن بن الحكم ينبته بالخطر . فكتب عبد الرحن

<sup>(</sup>١) وهي بالإفرنجية Norsmen أو Normanen

<sup>(</sup>٢) لشبونة Lisboa عاصمة البرتنال الحديثة .

إلى عمال الثغور بالتحوط والأهبة . ولبثالنورمانيون في مياه أشبونة ثلاثة عشر يوماً التحموا خلالها مع المسلمين في عدة وقائع ، ثم ساروا بأسطولهم جنوباً إلى قادس ، ثم شذونة ، ثم اخرقوا الهر الكبر ( الوادى الكبر) حيى إشبيلية . وكان ظهور هذه السفن الغازية ، وأولئك الغزاة الشقر في قلب الأندلس ، مفاجأة مروعة ، ولم يكن للأندلس يومئذ أسطول قوى تدفع به شر الغزوات البحرية ، ولم تتخذ في الثغور لردها أهبات خاصة . ونزل النور مانيون في ظاهر إشبيلية في أوائل المحرم سنة ٢٣٠ هـ (سبتمبر سنة ٨٤٣ م)(١)وكانت يومئذ دون أسوار تحمها من العدوان المفاجىء ، وكانت مفاجأة مروعة لأهلها ، الذين لم يتخذوا أية أهبة خاصة للدفاع عن أنفسهم . وعبثاً حاول المسلمون رد الغزاة . واقتحم النورمانيون إشبيلية وأمعنوا في أهلها سفكاً ونهباً وسبياً ، وعاثوا فها مدى سبعة أيام أشنع عيث ، ثم غادروها وعسكروا في ظاهرها ، في قرية طَّلياطة الواقِعة غربي إشبيلية . وفي تلك الأثناء بعث الأمر عبد الرحمن قوات من الحيل على عجل لإنجاد إشبيلية بقيادة عبد الله بن كليب ومحمد بن رسم ، وجعل على قوات قرطبة حاجبه عيسى بن شهيد ، وهرع المسلمون من كل صوب الجهاد ورد الغزاة . وقاد القوات المتحدة نصر الحَصى ، وتلقّ النورمانيون المدد في سفن جديدة قدمت إليهم ، ونشبت بن الفريقين في البداية بضع معارك محلية ، تفوق فها الغزاة . وفي الحامس والعشرين من صفر سنة ٢٣٠ هـ ، نشبت بينهما معركة حاسمة تجاه قرية طلباطة ، وكان على رأس قوات المسلمين محمد بن رستم ، فهزم النورمانيون بعد قتال عنيف، وقتل منهم نحو أاف وأسر نيف وأربعائة، وأحرق من سفهم ثلاثون ، وكان قائدهم بن التمتلي ، وارتد النورمانيون إلى سفهم ، وتحصنوا بها ، وقتل المسلمون أسراهم أمام أعيهم ، وصلبوا على جلوع النخل ، ثم أقلعت سفن الغزاة مرتدة إلى الحنوب ، والمسلمون من ورائهم يطاردونهم ، ويفتدون أسرى المسلمين مهم بمختلف السلع ، وانتتم النورمانيون لأنفسهم أثناء ارتدادهم بالإغارة على لبلة وباجة ، ثم انهوا ثانية إلى ثغر أشبونة حيث غادروا مياه الأندلس مع باقى سفهم ، بعد أن لبثوا بضعة أسابيع يبثون فها الرعب والروع .

 <sup>(</sup>١) يضع مادبانا غزوة الدورمانيين الأولى لإشبيلية في سنة ١٨٤٧ م ( راجع تاريخه العام --الترجمة الفرنسية -- ج ٢ مس ٨٤) .

واستطالت غزوة التورمانين ، منذ نزولهم بأرض إشبيلية ، إلى أن تمت هز تمهم وإقلاعهم ، إنسن وأربعن بوماً ، عانى فها المسلمون محناً وشدائد كثيرة ، ارتجت لها ربوع الأندلس كلها . فلما انقشعت الغمة . بادر الأمعر عبد الرحمن فبعث بالكتب إلى سائر الآفاق معلنة هذا النصر على العدو المغمر ، وبعث بها بالأخص إلى أمراء العدوة ، ومعها طائفة من رؤوس أكامر النورمانين القبلي . وأغدق الأمير ثناءه وصلاته على نصر الحصى فناه الأثير لدبه ، وكان قائد قواته العام في تلك المعركة الكبرى(١)

وكان لهذه المفاجأة المروعة أثرها في حمل حكومة الأندلس على الاهمام بأمر الأسطول والتحصينات البحرية ، فابتى عبد الرحمن حول إشبيلية سوراً ضخماً ، وأنشأ بها داراً عظيمة الفسناعة ، واهم بصنع السفن الحربية الكبيرة ، وحشد لها المقاتلة من شواطئ الأندلس . فكانت نواة الأسطول الأندلس الكبير الذي بلغ في عهد عبد الرحمن الناصر زهاء مائي سفينة . وعلى أي حال فقد أدرك النومانيون أن الأندلس لم تكن فريسة هيئة . وتحدثنا الرواية الإسلامية بأمم عقب هزيمتهم في هذه الغزوة الأولى سعوا إلى الصلح مع أمير الأندلس ، وبعوا رسلهم في طلب السلم والمهادنة ، وأن الأمار الأندلسي عبدالرحمن بعث كاتبه عبي الغزال إلى ملكهم لمرد السفارة ، وهي رواية سنعود إلى تفصيلها (2)

ولم بمض قليل على رد الغز أة النورمانيين ، حتى بادر عبد الرحمن إلى استئناف الغزو ، قسير بالصائفة إلى الشيال جيشاً بقيادة ولده هشام ، ومعه الوزير عيسى ابن شهيد ، فاخترق قشالة القديمة ، وسار صوب ناقار وغزا بنبلونة ، ووافاه هناك موسى بن موسى والى تطيلة ، فقدم طاعته ، ومنح الأمان ، وأقر على ولايته . وفي العام التالى سير عبد الرحن بالصائفة قواته مرة أخرى إلى الشيال ،

<sup>(</sup>١) راجع أن تفاصيل هذه النزوة ، البيان المنرب ج ٢ ص ٨٩ و ٩٠ ، والمذوى فى الوراق المشعودة من و ترصيع الانجبار a س ٨٨ - ١٩٠ و أن النويرى : نهاية الأدبر ( النهم المناص بادرية الإندلس) وقد نقل ودزى روايت ؟ 33-33.33 والمنافذة و المستحدة Appendice 31 وكذك فى الملحق Appendice 32 في اين المقوطة ( ص ١٢ – ١٧ ) ؟ وأين الأثير ج ٧ ص ٧ ؟ وأين المقوطة إن حيان خيار نقاصيل كثيرة تفلت عن عمد بن أحمد الرازى وأنه علي وما وية بن همام الشيئين .

<sup>(</sup> ٢ ) راجع رواية النويري المشار إليها في دوزي : Recherches : App. 37

بقيادة ولده محمد ، فاخترق بسائط جليقية ، وحاصر عاصمها ليون ، ولحأ النصارى إلى الحبال ، ثم ارتد عها بعد أن عاث فها قتلا وتخريباً (سنة ٣٣١ هـ – ٨٤٥ م ) . وعصف بالأندلس فى العام التالى قحط شديد ، وهلكت الزروع والماشية ، وقاست البلاد من وبلاته مدتى أشهر .

وفي سنة ٣٣٣ هـ ( A&V م ) ظهر بالنغو الفرنجي ، في شهال شرق إسبانيا ، زعم يدعى جين دى تولوز ، وهو فيا برجح من تسميه الرواية العربية ، غليلم بن برباط بن غليلم ، وكان قد أعلن الحروج والثورة على ملك الفرنج شارل الأصلع ، ووفد في العام السابق على بلاط قرطبة ، يلتمس التأبيد والعون ، فاستقبله عبد الرحمن بترحاب ، وأمده بعونه ، فعاد إلى النغر وعات فيه بقواته ، وحاصر برشلونة وخرب حصوبها ، وهاجم جرندة ، وكتب عبد الرحمن إلى عامله على طرطوشة عبد الله بن يحيى ، وعامله على سرقسطة عبد الله بن كليب ، في إمداده وتأليده في ثورته ضد ملك الفرنج ( البيد أنه يبدو من أقوال الرواية الفرنجية أنه وقعت على إثر ذلك مفاوضات بن عبد الرحمن وشارل الأصلع ، انهت بعقد الهدنة والسلم بينهما .

وفى نفس هذا العام نقض موسى بن موسى بن قسى (القسوى ) العهد ، وعاد إلى التود ، وعاد الثمر الأعلى ، إلى الثود ، وعاث وظاهره ، وعاث في التورز الإعلى ، وظاهره أخوه لأمه فرتون إنيجز (ابن ونقة) أسر بنبلونة، فيعث إليه عبد الرحمن جند الصائفة بقيادة عباس بن الوليد المعروف بالطبلى ، فطاردته حبى أرهق وأعلن عوده إلى الطاعة ، وقدم ولده إساعيل رهينة كفالة بولائه، فقبل عبد الرحمن طاعته ، وأقره على ولايته تطيلة ، ودخل معه في هذا الصلح أخوه فرتون إنيجز (٢٠)

وفىسنة ٢٣٤ هـ ( ٨٤٨ م ) بعث عبد الرحمن قوة تحرية كبيرة إلى جزيرتى ميورقة ومنورقة وهما أكبر الحزائر الشرقية (جزائر البلبار ) لغزوهما ، ومعاقبة

<sup>(</sup>١) وردت داد الرواية في تعلمة عشارطة أخرى من تاريخ ابن حيان ، هرت بها في مكتبة القروبين بغاس ، وحصلت منها على تسخة مصورة حسيما أشرت إلى ذلك من قبل . وهي الى تبدأ حوادئها منذ منة ١٣٣٣ م وتقتبي بحوادث منة ٢٩٧٧ م، وصور نقتبي منها حقة الان فصاها في مختلف الحوامل الى تتاول حوادثها . (لوسة ١٩٨٨ به من الخطوطة الذكورة) .

 <sup>(</sup>۲) لوحة ۱۸۹ ب و ۱۹۰ أ من المخطوط المذكور ، وهو يسمى هنا أمير بنبلونة پابن رنفة.
 وهو تحريف ، و الصواب ابن و نفقة Inequis

أهلهما لتعرضهم لسفن المسلمين المحاهدين والإضرار بهم ، فأخضعهما المسلمون وأنخنوا فهما ، وأصابوا كثيراً من السي ، وبعث أهلهما إلى الأمير يطلبون الأمان ودفع الحزية ، ويتعهدون بالولاء والطاعة ، فأجامهم إلى ما طلبوا . وكانت مياه اسبانيا الشرقية قد غدت منذ عهد هشام مركزاً للحملات البحرية المتجهة نحو الشمال والشرق ، وكان قوام هذه الحملات في الغالب حماعات من البحارة والمحاهدين ، الذين بجوبون هذه المياه طلباً للغنيمة والسيى ، ويثخنون في الثغور والحزر النصرانية القريبة . فني سنة ٨٠٦ م (١٩١ هـ) في عهد الحكم ، غزت إحدى هذه الحاعات البحرية الأندلسية المغامرة جزيرة كورسيكا (قورسقة) ، فبعث ببين ابن شار لمان ملك إيطاليا أسطولا لقتالم، فهزموه واستولوا على كثيرا من الغنائم والسبي. ولم بمض عامان على ذلك ، حتى عاد البحارة المسلمون إلى غزو شواطيء كورسيكا وسردانية ، ثم توالتغزواتهم لها بعد ذلك . وفيسنة ٨٣٦م (٢٢١ هـ) خرج أسطول أندلسي من ثغر طرّ كونة والحزائر الشرقية ، وسار إلى مياه فرنسا الحنوبية ، وهاجم المسلمون ثغر مرسيليا وما حوله من الأراضي وأثخنوا فها . وكان على عرش فرنسا يومئذ لويس ابن شارلمان ، وكان ملكاً ضعيفاً عاجزاً ، فلما توفى سنة ٨٤٠ م ، اضطربتأحوال المملكة ، وضعفت حماية الثغور ، فأنتهز البحارة المحاهدون هذه الفرصة ، وغزوا ولاية ىروڤانس عند مصب نهر الرون ، وهاحموا مدينة آرل وخربوها ، ثم توالت غزواتهم في تلك المياه بعد ذلك ، وكان من أثرها أن قامت مستعمرات عربية كثيرة في يروڤانس وفي أنحاء أخرى ف جنوب فرنسا وشمال إيطاليا ، وسوف نعود إلى حديث هذه المستعمرات العربية النائية في قلب أوربا .

وفي سنة ٢٣٧ هـ ( ٨٥١ م ) ، اضطرمت الحرب في الشهال بين المسلمين والغمقونين أو الحاشقين كما تسميهم الرواية الإسلامية وهم فرع من البشكنس ، وكان هولاء قد أغاروا على الأراضي الإسلامية المحاورة ، في قاصية النغر الأعلى، فتصدى لردهم موسى بن موسى والى تطيلة ، وكان يومئذ على ولائه لحكومة قرطبة ، ووقعت الحرب بين المسلمين والبشكنس ، في جنوبي بنبلونة على مقربة من بقيرة ، فهزم المسلمون أولا ، وأثمن قائدهم موسى جراحاً ، ولكنه أستأنف المعركة في اليوم التالى ، وكر على العدو بشدة ، فهزم البشكنس شر

هزيمة ، وقتل مهم عدد جم ، وتسمى هذه الموقعة فى الرواية الإسلامية بموقعة البيضاء ، وهى محلة صغيرة مجاورة لبقيرة(١)

وفى أواخر عهد عبد الرحمن ، هبت على نصارى قرطبة ربح شديدة من التعصب، ولاحت في الأفق بوادر فننة دينية واجبّاعية خطيرة . وَلَم يك في نظم الحكم الإسلامي، ما يقصد إلى إيذاء النصاري المستظلين بلوائه ، ولم تُشذ حكومة قرطبة عن سياسة التسامح الإسلامي المأثور ، ولم تحاول تدخلا في شئون النصاري اللدينية أو تعرضاً لعقائدهم أو شعائرهم ، بل كان النصارى في قرطبة وغيرها ، أحراراً في عقائدهم وشعائرهم ، والأحتكام إلى شرائعهم وقضاتهم ، وكثيراً ما تبوأوا مناصبالثقة والمسئولية في الجيش وفي الإدارة ، وكثيراً ما حاربوا مع إخوامهم المسلمين جنباً إلى جنب، وكانت أغلبية كثيرة مهم تشتغل بالتجارة في الثغور والمدن ، ويشتغل عامتهم في ضياع المسلمين دون إكراه ولا عنت ، وكانت مبهم مجتمعات زاهرة رغدة في قرطبة وغيرها ، بل كثيراً ما بهرتهم الفصاحة العربية فانطلقت ما ألسنتهم ووضعوا مها كتبهم، وكثيراً ما تخلقوا بأخلاق المسلمين وعاداتهم ، وتهجوا تهجهم في الحياة الخاصة . بيد أنه كان ثمة فريق آخر من النصاري المتعصبين الذين برون في سادتهم المسلمين أجانب غاصبين ، معتدين على دينهم وأوطانهم ، وكان أولئك الغلاة يبغضون إخوانهم من النصاري المعتدلين ، وبرمونهم بالمروق والحيانة ، وكان رجال الدين ، وهم في الأصل مبعث التعصبُ ودعامته، يبذرون بذور الشقاق ، ويضرمون نار الفتنة ،ويوغرون قلوبالغلاة والمتطرفين ، باسم الدين ، وكانوا يبغضون المسلمين أشد البغض ويسخرون من ديبهم ونبيهم ، وبجاهرون بهذا التحامل والبغض للنبي العربي وتعاليمه، ويعتمدون في معرفتهم للإسلام ونبيه ، على طائفة من الحرافات والأباطيل الَّتِي يَتَنَاقَلُهَا القَسَسُ في كُلُّ عُصِرُ ومُكَانَ . يقول دوزى : « وَلَمْ يَكُ ثُمَّةَ أَيْسِر علمهم ، وقد كانوا يعيشون بن المسلمين من الوقوف على الحقيقة ، ولكنهم كأنوا برفضون أن يستقوا من المصادر التي كانت لديهم ، وكان يسرهم أن يعتقلُوا وأن يُعيدوا كل الخرافات السخيفة التي أذيعت عن أنبي مكة ،(٢٪ ٪

<sup>(</sup>۱) ابن حيان (غلوط القرويين ) لوحة ۱۹۳ أ. وبقيرة هي بالإسانية Viguera . (۲) Dozy : Hist, 1.p.317 et suiv. (۲) . ويخصص دوزى لهذا البحث ميزاً كبيراً ،وتحمله فزعة من التعمي في إيراد الوقائع ووصفها ، وهو يعتمد هنا بالاخص على مصادر كنسية معاصرة .

ويقدم إلينا المستشرق سيموت، وهو عمدة العلماء الإسبان في الكتابة عن 
تاريخ والنصاري المعاهدين و Mozárabes التفاصيل الآتية ، عما يصفه بأنه 
والمطولة التي تفرعت با النصرانية في قرطبة في مقاومة فورات الإلحاد الإسلامية . 
ومن سيمونيت أن قرطبة كانت من المسكرات الرئيسية للحرب المدمرة التي 
شهرها الإسلام على النصرانية . وبالرغم عن أنه يعترف بأن الإسلام لبث مدى 
قرن عنفقا بقدر من التسامع على المستعربين ، وقت أن كان في حاجة إلى خلماتهم 
ومعاونتهم ، فإنه يقول إن الإسلام لما شعر بقوته ، لم يبد تسامحاً إزاء انعاش 
الروح النصراني ، الذي بدا يسيط على فريق كبر من الشعب النصراني . ثم يتحدث 
سيمونيت بعد ذلك عن والمظالم وصنوف الاضطهاد التي كان النصاري يقاسوها ، 
ليس فقط من عامة أهل قرطبة بل من حكومة قرطبة ذاتها » . ثم يقول : و وقد 
كان الطنيان الإسلامي شديد الوطأة على ضهائر النصاري الوطنين و الملاكهم وكرامتهم معاً » . 
وأملاكهم وكرامتهم معاً » .

ويتعي سيمونيت على أمراء قرطبة ، أنهم احتفظوا عقوق وامتيازات ضد النصارى الإخضاعهم ، وأنهم كانوا مثل القوط يدعون الأنفسهم حق تعين الأساقفة وعزلم ، وحق عقد المحالس الدينية التي عثلهم فيها بعض المسلمين أو النصارى المرتدين ، ويسندون وظائف الأساقفة في أحيان كثيرة إلى رجال من طراز منحط ، علقون الأمراء وغدمونهم .

ولم يك استبداد الأمراء أفل وطأة على أملاك المستعربين وثرواتهم ، إذكانوا حرصاً على سلامهم يؤدون للخزانة مزايا عظيمة ، فى شكل جزية وضرائب تنبو عن طاقهم . وقد كان تسامح المسلمين لايغتم فى الظروف العادية إلا بالعرق والدم . ثم جاءت الآيام التي كان يقاسى فيها النصارى كل شىء، ليحتفظوا بحرية ديهم ، وينتزع كل يوم مهم مغارم أكبر ، هذا فضلا عن الضرائب العادية ، وقد كانت فادحة فى ذاتها تفرض عليم بمختلف الحجج والأعذار .

وقد وصلت هذه المغارم إلى ذروبها في عصر عبد الرحمن الثانى الأمعر البادخ ، ومحمد الأول الأمير القاسى ، الذى حصل من نصارى قرطبة بواسطة الكونت سواندا على مبلغ مائة ألف و سويلدو » . ويتحدث سيمونيت بعد ذلك عن تعصب المسلمن ، ويقول إن تعصب المسلمن ، ويقول إن تعصب العرب ضد الأجانب وامهامم لمم ، وصل إلى الذروة في النصف الأول من القرن التاسع ، وكذا وصل إلى الذروة تزمت الاسران المسلمين ( المولدين ) الذين اتخذوا الارتداد عن ديهم سييلا إلى بلوغ الرخاء ، وكانوا لكى عحوا ذكرى أصولم المسيحية ، أشد تعصباً ضد النصارى من المسلمين المشهم . كان هولاء وهولاء معنون في إهانة النصارى واضطهادم بشي المظاهر ، ولاسما رجال الدين والقساوسة ، وكانت موجة هذا الاضطهاد تشتد كلما جاءت الاخبار بانتصار نصارى الشال ، أو قيام المولدين في طبطلة أو غيرها ،

هكذا يتحدث سيمونيت عن د تعصب ه المسلمين ضد رعاياهم والنوامم النصارى المعاهدين . ومع ذلك فإن سيمونيت يعترف بأن كثيراً من نصارى قرطة ، كانوا مخدمون في الحيش الإسلامي جنداً أو ضباطاً ، وأن كثيراً منهم وصل إلى وظائف هامة في البلاط والقصر الملكي ، وفي قصور أكامر المسلمين ويصف سيمونيت تأثير المجتمع الإسلامي ، وعظمته ولفته وتقاليده ، في نفوس التصارى في قوله :

« هذا ، وقد كان يأسر الشباب النصر انى منظر العظمة المادية والحضارية ، النى تفوقت سا قرطبة المسلمة على قرطبة النصر انبة ، وما كانت تقترن به هذه العظمة من المظاهر الأدبية والفنية ، النى بها عبد الرحمن بحبه للشعر والفلسفة والموسية .

وكان من مظاهر تأثر الشباب النصرانى أنهم كانوا يكتبون ويتكلمون العربية ، محتقرين دراسة اللغة والآداب اللانينية ، وهو أمر كان شديد الخطر على وطنيهم وديهم .

وفى النصف الأول من القرن التاسع ، لم تكن اللغة والآداب العربية فقط ، بل وكذلك الأفكار والتقاليد الإسلامية ، قد انتشرت بين المستعربين الإسبان . وهذا ما تشير إليه وثيقة هامة كتبها نصراني قرطبي معاصر هو ألمرو القرطبي Alvaro Cordubense في سنة ٨٥٤م عنوانها . Alvaro Cordubense ، وفها يصف بقرة وبلاغة ، الذعر الذي أصاب والأشراف الكرماء اليواسل الذين كانوا محتفظون بالماطفة المسيحية والوطنية الإسبانية ، و وكيف أن شباناً من النصارى بمتلئون حياة وقوة وفصاحة ، يتقنون اللغة العربية ، ويبحثون بشغف عن الكتب العربية ويدرسولها بعناية ، وبمتدحولها مجاسة ، هذا في حين أمهم يجهلون حمال الآداب الكنسية ، ثم يبدى ألمه من أن النصارى بجهلون شريعتهم ولغتهم اللاتيئية ، وينسون لغنهم القومية <sup>(17)</sup>

وهذه التفاصيل التي يقدمها إلينا العلامة سيمونيت عن أحوال المجتمع النصر انى في قرطبة ، هي تفاصيل مفيدة قيمة ، ولكنها تم عن كثير من التحامل ، وتصور وجهة نظر الكتيسة بأسلوب مغرق متزمت. وهي تفضي عن تلك الحقيقة الهامة ، وهي أن النصارى المستعربين وهم من رعايا الحكومة الإسلامية ، ويتمتعون تقريباً بكامل حقوق إخوانهم المسلمين ، يدينون فذه الحكومة بالطاعة ، واحرام الهانون والنظام . ولن كانت تمة بعض قيود لحقوقهم ، فإن سن هذه القيود لا يرجع إلى عدم التسامع ، ولكن ولكنه يرجع إلى دوح العصر ذاته .

بيد أن العوامل الدينية لم تكن وحدها مبعث هذا التحامل ، الذي يضطرم به نصارى قرطية نحو الحكومة الإسلامية ، بل كان للعوامل الاجهاعية أيضاً أثرها لهي إذكائه . ذلك أن القسس والمتحسين كان محفظهم ويشرهم ، ما محيط بالحكم الإسلامي من مظاهر الإعزاز والسؤدد ، وما تدبه الحيثة الحاكمة من مظاهر الأحبة والفخامة ، وماينيم به المحتمع الإسلامي ، من حياة رغفة وربعة . وكان يذكى همكذا الحقد في نقوسهم مايعانونه من حضوة عامة وطبة و تعريضهم وتحاملهم معلواقب ، وكان في حصب النصارى أقصاه في عهد عبد الرحن ، وبدا منذراً بشر طالطة وغيرها، أن رفعوا علم الارة ، وأن يقاتلوا حكامهم وجهاً لوجه ، ولكن الاورة في قرطبة مثال الارة في أول المتثناة لعلويق الاحتباط والتحديد وعمد النقس والمتحسون في المدن الاحتباط والتحديد وعمد القسس والمتحسون إلى الاحتباط والتحديد المقاسد التقس والمتحسون إلى تحقيق غايتم بوسيلة بسيطة خطرة معاً ، هي الحاهرة بسب الذي العرق ودينه ، وهي جرعة شناء تعرض مرتكبها لعقوبة الموت ، وأخذ بعض الغلاة من القسس والمتحسين الهائمين ينزلقون عامدين إلى

<sup>( )</sup> راجم هذا النصل في مؤلف سيمونيت الضخم : Historia de los Mozarabes de Espana, Vol. 1. p. 258—272

هذا المنحدر الحطر ، ويوجهون السب المثير إلى النبي العربي في الطرقات جهراً ، فإذا أخذوا أمام القضاة كوروا سباحم عنسي الإصرار والحرأة . وحاول القضاة في البداية استعال الرفق واللبن ، وإقناع أولئك العابش بالعدول عن أقوالهم ، ولكمم ألفوا أنفسهم أمام سلسلة مدىرة من الحرائم الماثلة ، فلم يترددوا عندئذ في الحكم على القاذفين بالموت ، وهكذا أزهق بتلك الطريقة عدة من القسس والمتعصبين في فترة وجزة من صيف سنة ٨٥١ م ( ٢٣٧ هـ ) ، وكان الأحبار يكرمون رفات القتلى ، ويسبغون علمهم صفة الشهداء ، ويزيدون بذلك في اضطرام الفتنة . وكان في مقدمة المنظمين لهذه الحركة قس من قرطبة يدعى «أولوخيو» ، كان يعمل على تحريض أولئك «الشهداء» المزعومين ، ودفعهم إلى ىراثن الموت . ويصف لنا العلامة المنزن ألتاميرا ، تلك المؤامرة المنظمة فيا يأتى : 1 اتبع الأمراء المسلمون سياسة التسامح الديني منذ الفتح . وكان أشراف العرب محترمون النصارى ، ولكنهم لم يستطيعوا منع الدهماء في أوقات الحاسة المغرقة ، من إهانة القسس حبيها يسيرون فى الشوارع فرادىأو فى مواكهم . وكانت هذه الحوادث وأمثالها تشر سخط النصاري ، وآدي ذلك بمضي الزمن إلى حقد الورعين ولاسيا القساوسة . وحاول النصاري عن طريق آخر ، أن يحدثوا فورات تحطم النبر الإسلامي . فطلبوا الاستشهاد بالطعن في محمد أمام الناس والسلطات ، وأعدموا لأن الفانون يعاقب بالموت على ذلك . ولم يقتصر الاندفاع في ذلك الطويق على المدنيين، بل اندفع فيه كذلك قساوسة عقلاء مسالمون، وكان من هؤلاء أو لوخيو وألبارو ، ولم بجد هولاء طريقة أفضل للاحتجاج على الإسلام من الطعن فيه ، وتقديم حياتهم قرباناً للدين الكاثوليكي ١٧٠٪ وأدرك عبد الرحمن دقة الموقف وخطورته ، ورأىأن يعالحه بالحزم والتقاهم معاً ، فاستدعى مجلساً من الأساقفة ، عقد في قرطبة مرآسة ريكافو د مطران إشبيلية ، ومثل الأمير فيه أحدكتابه النصاري، وهو جومث بن أنطونيان بن خوليان عامل أهل الدُّمة(٢٪) ، وشرح للأساقفة

R. Altamira: Hist, de Espana, Vol. I. p. 230 (1)

ما يمكن أن يرتب على أعمال المتطرفين وسهم النبي من العواقب الحطيرة بالنسبة النصارى. ولم يعترض المحلس على مبدأ الاستشهاد في ذاته ، ولكنه أصدر قراره بالسبجان مسلك أو الخال المتطرفين ، وتحدير النصارى المخلصين من حلو مسلكهم ، ووجوب اعتقال كل محالف (٠٠). ولكن قرار الاساقفة لم يكف لتسكين فورة المحمس المزيد ، وتمادى المتطرفون أنصار أولوخيو في غهم ، وزج إلى السجن مهم كدرون ، ومهم أولوخيو نفسه ، وكان بين المتقلن بضع فنيات مسلمات عمولهمن من آباء مسلمين وأمهات نصارى ، ولكن أضلهن الأمهات والقسس ، ودفعن إلى النتصر وسب النبي ، وكان مهن فناة رائعة الحسن تدعى فلورا ، عرفها أولوخيو وهام بها حباً .

وقصة هذه الفتاة حسيا برومها سيمونيت، توضح لنا طريقة التحدى والاستثارة التي البعها المتطرفون الإحداث الشغب. فقد كانت فلورا ابنة مسلم من زوجه النصرانية ، وتوفى أبوها وهي ما تزال طفلة، فربها أمها على مبادئ المسيحية . وكانت بالرغم من حمالها تبدى تحفظاً ونسكاً ، وتزور الكتائس خفية لحوفها من أخيا الأكر، وهو مسلم شايد التعصيب. ثم فرت من دار أهلها ، وتنمها أخوها في كل مكان ، فعادت إلى منزلها ، وأعلنت الاخها تحسكها بدين النصرانية ، ولم القاصر قد ضلت واعتنت الدين المسيحية ، وأنها تسبح في ردها الضرب والوعيد ، فأخذها أخوها إلى القاضى ، وأبلغه بأن أخته فورا بأبا نصرانية منافر المبابع نوات المنافرة المنافرة بالنها ومع أن منا الاعتراف في المرادة يستحق عقوبة الموت ، فإن القاضى اكتفى بقر بر ضرما ضربا مبرحاً ، بالردة يستحق عقوبة الموت ، فإن القاضى اكتفى بقر بر ضرما ضربا مبرحاً ، مموكة القوى ، وصرت أياما حي برئت من مرضها ، ثم فوت من الدار ذات القرية ، واطاهم أن القس أولوخيو رآها هنالك ، وأعجب بحالها وحشمها القرية ، والطاهر أن القس أولوخيو رآها هنالك ، وأعجب بحالها وحشمها ، وشعر مجوها ، وشعر مجوها ، شع فوت من الدار ورعها ، وشعر فرها ، موسرت أياما وحشمها ، وشعر عوها ، وشعر مجوها ، وشعر عوها ، وشعر عليه ا و شعر عوها ، وشعر عوه عب عوه عوه عوه عب المعرف عوها ، وشعر عوه عب عوه عب عوه عوه عب عوه ع

ثم عادت فلورا بعد حين إلى قرطبة مواجهة كل خطر ، معترمة الاستشهاد ، ولجأت إلى كنيسة سان إئيسكولو ، وكانت قد لحأت إلىها أيضاً فناة نصرانية

Dozy : ibid , Vol. I. p. 340 ( )

أخرى تدعى ماريا ، وكانت إينة رجل نصرافى من لبلة ، وأم مسلمة تنصرت . وربت ماريا فى الدير تربية دينية خالصة ، كا ربى أخوها الأكبر فيه . ولما توفى أخوها وجدت عليه وجداً شديداً ، وسارت إلى قرطبة تبنى الاستشهاد ، ولحأت إلى نفس الكنيسة التي لحأت إليها فلورا . واعترمت الفتاتان أمرهما وذهبنا إلى دار القضاء ، وقالت فلورا القاضى إلها إينة مسلم ، ولكنها اعتقت النصرانية وأخلصت لها ، وأن المسيحهو الإله الحق ، وأن النبي عمد ، هو نبى زائف ... اليح (اك وكذاك قالت ماريا إلها توكد من كل قلها أن يسوع هو الرب الحقيق ، وأن الإسلام دين الشيطان . فأمر القاضى بإيداعهما السجن . وكان فيه بطريق الصدفة أولوخيو مقضياً عبسه أيضاً ، فعكف على وعظ الفتاتين ، وحمهما على الاستشهاد في سبيل المسيح .

وحاول القاضى نصح التناتين، ولكنهما أصرتا على موقفهما وعلى مطاعهما. وأخبراً أصدر القاضى حكم بإعدامهما ، وذلك فى ٢٤ نوفمر سنة ٨٥١ ، وأخذتا إلى ساحة الإعدام، وهنالك أبدت كتاجما إشارة الصليب، ثم أعدمتا بقطع الرأس ، والقيت جثناهما إلى الهر ، واستطاع النصارى العثور على جثة ماريا وحدها، فأخذوها مع رأسي القاتين. ونظمت فلورا فيا بعد فى سلك القديسين ٢٠٠، هكذا يروى سيمونيت قصة فلورا وزميلها ، ومهما كان فى أسلوبه من

هدادا روى سيمونيت قصة فلورا وزميلها ، ومهما كان في اسلوبه من رواء القصة المشجبة ، فإن في وقائعها ما يلتي ضوءاً على خيوط الموامرة التي دبرها نصارى قرطبة ، وفي مقدمهم القسس ، لإثارة الفتنة الطائفية والإخلال بالنظام والأمن ، وهي عاولة لايمكن لأية حكومة منظمة أن تغضى عها .

واستمرت هذه الفتنة المُسطَّرمة مدى حن ، وتذرعت حكومة قرطة فى إخادها بالحزم والشدة، وزهق من المتعصبن عدة أخر ، ومن بينهم أولوخيو الذى نظمه النصارى فها بعد فى ثبت والقديسن ، .

وهكذا شغلَّ عبد الرحمن فأواخر عَهده بتلك الفتنة الدينية الحطيرة ، ولكن المتعصين لم محققوا منها ما أملوا ، وكانت بالمكس مثار السخط والإنكار منجانب النصارى المعتدلين ، الذين يقدرون تسامح الحكومة الإسلامية ورفقها ورعايتها .

<sup>( 1 )</sup> لم نر مجـلا لإبراد بقية المطاعن التيأوردها سيمونيت علىلسان فلورا وهي مطاعن مقذعة .

Simonet: Hist. de los Mozarabes, Vol. I. p. 413-422 ( 7 )

وتوقى عبد الرحمن بن الحكم فى الثالث من ربيع الثانى سنة ٢٣٨ ه (٣٧ ويضعة أشهر . وكان أسمر طويلا ، وسم الهيا ، أشم ، أفى ، أعمن ، أسود السين ، بهى الطلعة ، بسيح الزى ، كبر اللحية . نقش خاتمة : وعبد الرحمن السين ، بهى الطلعة ، بسيح الزى ، كبر اللحية . نقش خاتمة : وعبد الرحمن البقضاء المقر أن ، ويكى أبا المطرف ، ويعرف بعبد الرحمن الأوسط أو الثان مثل أبيه الحكم ، أمر آو افر البأس والعزم ، رفيع الحلال ، يسعو عكائته الأموى إلى درجة لم تسبق منا الهاء والووقة ، وبدت الأرسنة واطل البلاط أبيا منا ملا عندى وبعثمات الله وسية أن الدخ والفخامة : وفي بعده وصل البلاط فيا بعد مثلا عندى وبعثمات العصور الوسطى ، وعبا اقتبست فروسة النصر اليقام فيا بعد مثلا عندى وبعثمات العصور الدسطى ، وعبا اقتبست فروسة النصر اليقاف فيا تلا من العصور . ورتبت رسوم الملكة أبدع ترتيب ، ورفيع من شأن الوظائف مستقلا عن ولاية المدينة ، واتبعت رسوم الحلفاء فى الزينة والشكل وترتيب الحديد؟ " ، ووضعت خطة الوزارة المنظمة .

وتنوه الرواية الإسلامية عقدرة عبدالرحن ، وحسن اختياره لرجالات حكومته . فيقول لنا الرازى : ( وانتق الرجال الأعمال ، واستوزر الأكفاء ، من أهل الاكتفاء ، وقدوة الأبطال ذوى النناء ، فظهر فى أيامه جلة الوزراء وكبار الفقهاء » . وكان من وزرائه عدة من أعظم وألمع رجالات العصر ، مثل الحاجب عبد الكريم ، والقائد عيسى بن شُهيد ، ويوسف بن بحت ، وهائم بن عبد العزيز، وعبد الرحمن بن رسم، وحسن بن عبد الغافر بن أبي عبده ، ومحمد بن السلم ، وعمد بن عبد السلام بن بسيل ، وعبد الواحد بن يزيد الإسكندراني ، وغيرهم. وكان الوزراء خاض ، سمى « بيت الوزارء » ، وانهت والمداولة وإبرام الشون في جناح خاص ، سمى « بيت الوزارء » ، وانهت

 <sup>(1)</sup> ابن الأثيرج ٧ ص ٣٣ ؛ رابز حيان من الرازى ، الخطوطة الأولى ص ١١١ ؟
 والثانية لوحة ١٩٤٤ ب

<sup>(</sup>٢) ابن الآبار في الحلة السيراء ص ٦٦ ؛ والبيان المغرب ج ٢ ص ٩٣ .

أرزاق الوزراء يومئذ إنى ثلاثمائة وخمسن ديناراً في الشهر(١) .

وتفيض الرواية فيمناقبهذه الحمهرة من الوزارء والقادة ، الذين اجتمعوا ف بلاط عبد الرحمن بن الحكم ، وتصفهم بأنهم «عصابة من سراة الوزراء ، أولى الحلوم والنهى، لم يجتمع مثلها عند أحد من الحلفاء قبلهم ولابعدهم، . ويتقدم هذا الثبت الحافل رجلان ، كان لها في تنظيم حكومة عبد الرحمن وسياسته أعظم الأثر ، أولها الحاجب عبد الكويم بن عبد الواحد بن مغيث حاجب أبيه الحكم من قبل ، وهوالذي يصفه الرازي بأنه ﴿ أَكُمْلُ مَنْ حَمْلُ هَذَا الاسمِ ، وأَحْمَهُمُ لَكُلُّ حَمَّلَةٌ حَسَنَةٌ». وكان عبد الكريم ، فضلا عن براعته الإدارية ، مثل جده منيث فاتح قرطبة ، من أعظم قادة هذا العصر ، وقد قاد حسبا نقدم في مواضعه ، عدة من الحملات الغازية المظفرة . ولما توفى في سنة ٢٠٩ هـ ( ٨٧٤ م ) خلفه في الحجابة سفيان بن عبد ربه وهو من العربر ، ولم تكن له نباهة سابقة ، ثم عيسى بن شهيد ، وهو ثاني الرجلين. وكان عيسى من أعيان موالي بني أمية ، وكان أيضاً من وزراء الحكم ، أُوصى به ولده عَبْد الرَّخْن ، فلما ولى الْأَمْر قدمه على خاصته ، ثم ولاه خطة الحيل ، ثم خلع عليه رتبة الوزارة ، وعهد إليه بالنظر في المظالم ، وتنفيذ الأحكام على طبقات أهل المملكة . ثم ولاه الحجابة بعد سفيان . واشتهر عيسي بالحلم والوقار وحصافة الرأى ، والمعرفة والحزالة ، وقاد كثيراً من الصوائف المظفرة . بيد أنه استهدف لخصومة الفتى نصر الخصى المسيطر على شئون القصر ، والأثير لدىالأمير بمظاهرته لحظيته طروب ، فلبثيدس له ويعمل على إقصائه عن الحجابة ، حَتَّى ثم له ذلك ، حيثًا مرض عبد الرحمن وطال احتجابه . وعين مكانه للحجابة عبد الرحمن بن رسم . فلما أبل الأمير من مرضه أنكر ما وقع ، وأنحى باللائمة على نصر ، وأعاد عيسٰى بن شهيد إلى الحجابة ، فلم يز ل على حجابته حيى توفى عبد الرحمن . قال ابن القوطية : « لم يختلف أحد من شيوخ الأندلس في أنه ما خدم ملوك بني أمية فيها أحد أكرم من عيسي بن شهيد غاية ، ولا أكرم اصطناعاً ، ولا أدعى لذمته . ولقد كان الحاجب قبله عبد الكريم ابن عبد الواحد بن مغيث لهذه الصفة ، على زيادة خصاله وأدواته على عيسي ،

 <sup>(</sup>١) ابن الفوطية ص ٦١ ، و ٦٢ ، وكذلك تتحلوط ابن حيان ص ١٤٤ . ونحلوط الفرويين.
 لوحة ١٩٦ أ .

إلا في باب كرم الصنيعة واستبّامها ، فلم يك تفصله درجة ،(١) .

وتولى الكتابة للأمير عبد الرحمن عدة من الكتاب المبرزين، في مقدمتهم الحاجب عبد الكريم ، وقد كان أيضاً كاتباً بليغاً وغاعراً جزلا ، وعبد الله بن محمد ابن أمية بن أبي حوثرة ، ومحمد بن أبي سليان الزجالي وهو من برابرة نفزة ، وكان كاتباً بارعاً ، والشهر بقوته في الحفظ حتى أنه سمى وبالأصمعي ، ، واشهر أبنازه من بعده في ميدان الكتابة .

وكان بمن كتبوا للأمبر عبدللرحمن أيضاً الأسقف جومث(قومس) بن أنطونيان عامل أهل الذمة ، وكان أديباً بارعاً ، وكانباً مقتدراً ، وكان عبد الرحمن يعهد إليه بالمهام الخطيرة ، وخدم من معده ولده الأمبر محمد<sup>07</sup> .

واجتمعت فى عهد الأسمر عبد الرحن أيضاً حموة من جلة الفقهاء والقضاة ، رحل معظمهم إلى المشرق فى طلب العلم وانتقاء الرواية ، ومن هوالاء محمد بن يوسف بن مطروح ، وعمد بن حارث ، وعبد الأعلى بن وهب ، وبي بن غلد ، وحمد بن وضاح ، ويحي بن إبراهم بن مدين ، وعيسى بن دينار ، ويحي بن يحي ، وقد المشهر بعض هوالامن قبل فى عهد أبيد الحكم . وكان يتقدم هذه الحمورة من الفقهاء فى المكانة واللفوذ ، عبد الأعلى بن وهب ، ويحيى ابن يحي ، وعبد الملك بن حبيب . وكان يحيى بن يحيى عبد الفقهاء وشيخ قرطبة الأول ، وأصله من برارة مصمودة، ودرس فى المشرق على مالك، والليث بن سعد وابن وهب وغرهم ، وتولى الفتيا بعد عيسى بن دينار ، ولبث حتى وفاته فى منة ٢٣٤ ه يتبوا أسمى مكانة . وكان من الهموا بالتحريض على الورة الربض وفر عقب إخاد الثورة إلى طليطلة ، ثم استأمن الحكم فأمنه وعاد إلى قرطبة .

وخلفه في علمه ومكانه عبد الملك بن حييب ، وغدا أثبر الأمر ، لا يقدم عليه أحداً ، ولا يعدل بمشورته أحد . وكان عبد الملك فوق براعته في الفقه والحديث ، متقدماً في علوم اللغة ، والعلوم القديمة ، بارعاً في الأدب ، وكتب كتباً في إعراب القرآن وشرح الحديث وفي الأنساب وغيرها(٢).

<sup>(1)</sup> تاريخ ابن حيان ( نخطوط للقروبين ) لوحة ١٩٦٦ أ و ب و ١٩٧٧ أو ١٩٨٨ أ .

<sup>(</sup>٢) راجع قضاة قرطبة الخشى ص ١١١ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ ابن حيان ( مخطوط القروبين ) لوحة ٢٠١ ب و ٢٠٢ أ .

ونحصص ابن حيان لذكر قضاة عبد الرحمن ، وأخبارهم ، ونوادرهم والتعريف جم ، نبذأ طويلة رأينا أن نكتى بالإشارة إليها<sup>00</sup>.

وحذا عبد الرحمن حذو أبيه أيضاً ، في اصطفاء الموالي والصفالية ، وابتاع أنصبة أخوته من مماليك أبيه ( العجم » ، وكانوا خمسة آلات مملوك ، ثلاثة آلاف فارس رابطون إزاء باب القصر ، فوق الرصيف ، وألفا رجل على أبواب القصر وكانوا يسمون ( الحرص » لعجمهم ٢٧ . وسما نفوذ الفتيان يومئذ في البلاط ، وكان زعيمهم الفي نصر المتصرف في شئون القصر الحاص ، وكان يتمتع بأعظم نفوذ في القصر والدولة ، عوازرة طروب جارية عبد الرحمن .

وكان نصرهذا ويكى أبو الفتوح، من الفتيان الهنيارين الديناشهروا بالحال والظرف، وأمر الحكم بخصهم، وأصله من أبناء الأحرار الذين حشدوا المخدمة داخل القصر، وكان أبو من أهل قرمونة (؟). ولما ولى عبد الرحمن، قدم على سائر خاصته، وغدا مدر أمر داره، ومشاركاً لاكار وزرائه في تصريف الشئون. وتضاعف نفوذه ومكانته محالفته لحارية عبد الرحمن الأثارة طروب، صاحبة النفوذ القوى. وكان من أشهر أعمال نصر وانتصاره عليهم. واستمر نجم نصرفي صعود، ونفوذه في تمكن، حي غدا أعظم ربال الدولة، وأمشاهم أمراً ؛ وكان مر هوب الحانب، غشاه الأكار والحاصة. توفي فجأة في أواخو سنة ٣٣٣ هر (٨٨م)، وأرقى ما كان في غلوائه، وأطمع ما هو بالاحتواء على أمر سلطانه، أرهب ما كان الناس له، وأخوفهم لعلموانه، إذه ما كان الناس له، وأخوفهم خاص، مع أمر رشيد » فتنفس الناس الصعداء، وسروا لوفائه، خاد مناص ، مع أمر رشيد » فتنفس الناس الصعداء، وسروا لوفائه،

<sup>(</sup>١) مخطوط القروبين اللوحات ٢٠٢ أحتى ٢١١ أ.

<sup>(</sup>٢) 'طوط ابن حيان ص ١٤٥ .

 <sup>(</sup>٣) ابن حزم في رسالة نقط الدروس ص ٧٣. ويقول ابن حزم إن نصراً هذا هو الذي
 تنب إليه و منية نصر ٥ وهي ضاحية جميلة كانت تقع على الهر ٥ على مسافة قصيرة من شرق قرطية .

<sup>(؛)</sup> تاريخ ابن حيان (نمحلوط القرويين) لوحة ١٩١ ب.

واستكر عبد الرحمن أيضاً من اقتناء الجوارى الحسان ، وكان كلفاً شديد الشغف من ، وكان يعي باختيار من من أطبب العناصر والأصول ، واجتمعت لديه ممن نحية بارعة في الحسن والحلال ، مثل طروب أم ولده عبد الله ، ومومرة أم ولده المنذر ، وشفاء أم ولده المطرف ، وفخر ومتمة وغير هن ، وأنجب عبد الرحمن من الولد عدداً صحفاً بلغ وفقاً لابن حزم مائة ، خسن من الذكور ، وعلم ومثلهم من الإناث ، وذكر الرازى أن عدد أولاده من الذكور أربعون ، وعلم واحداً واحداً ، وأن عدد بناته ثلاثة وأربعون ، ذكر أسما هن حيماً () . وبلغ واحداً واحداً ، وأن عدد بناته ثلاثة وأربعون ، ذكر أسما هن حيماً () . وبلغ علم الحوارى كالفتيان من النفوذ مبلغاً عظيماً . واشهرت من بنهن طروب حظية عبد الرحمن الأثيرة لديه ، وقد اشتد نفوذها في أواخر أيامه ، وظاهرت نصراً عبد الرحمن الأثيرة لديه ، وقد اشتد نفوذها في أواخر أيامه ، وظاهرت نصراً أعظم شغف ، وهو القائل فها :

إذا ما بدت لى شمس النها ر طالعــة ذكرتني طــروبا

وحى عبد الرحمن بالمنطآت العامة أعظم عناية ، فزاد فى مسجد قرطبة الحامع بوين جديدين من جانب القبلة ، وقام على عمارته الفى نصر . وما زال هما الحامع الشهير قائماً إلى اليوم بسائر عقوده الإسلامية ، وأروقته وعاريه . ولكنه حول منذ القرن السادس عشر إلى كنيسة قرطبة العظمى (كنداراية) ، وبالرغم نمن أن الهياكل قد أقيمت فى سائر عقوده الحانبية ، وأقع فى وسطه مصلى عظم على شكل صليب ، فإنه ما زال بحمل بالإسانية سمه الإسلامية المسجد المسجد لنحل مكاما الزخارف الإسلامية ، وقد رائمة المترات قبابه ومعظم زخارفه الإسلامية لتحل مكاما الزخارف النصرانية . ولكن عاريبه الفخمة ، مازالت تحنفظ بتقوشها الإسلامية ، وآياتها القرآنية .

ويقع جامع قرطبة فى طوف المدينة الحنوبي وسط شبكة من الدروب الأندلسية القدمة ، على مقربة من القنطرة الرومانية العربية القائمة على سر الوادى الكبر . ويبلغ طوله ١٨٥ متراً وعرضه ١٣٥ متراً . وله عدة أبواب كبيرة فخمة ، مازالت تحفظ بكثير من نقوشها الإسلامية . ويعرف بابه الرئيسي المقابل لصحنه

 <sup>(</sup>١) داجع جمهرة أنساب الدوب لابن حزم (القاهرة) ، ص ٩٠ ، وابن حيان ( غفلوط القروبين ) لوحة ١٩٤ ب و ١٩٥ أ .

و بباب النخيل Puerta de las Palmas ، ويقع صحنه فى ناحيته الشالية ويعرف بفناء النارنج Patio de los Naranjos ، وهو صحن مستطيل شاسع يزدان بعدد من أشجار البرتقال (أو النارنج) ، وهو الآن صحن الكنيسة . وقد هدمت منارة المجامع ، وهى التى أقامها عبد الرحمن الناصر بجوار الصحن ، وأقيم مكانها مرج الأجراس الحالى () .

وأنشأ عبد الرحمن أيضاً مسجد إشبيلية الجامع ، كما ابتى سورها الكبير عقب غزو النورمانيين لها ، ووضع نظاماً جديداً للسّكة وجعلها أندلسية مستفلة ، بقيم وأوزان جديدة . وكان أهل الأندلس يتعاملون من قبل بما بحمل إليهم من نقد المشرق ، أو بنقود تسك على نظامه ، فى دار السكة التي أنشأها عبد الرحمن الداخل . وأنشأ أجنحة ومشارف جديدة للقصر ، وجلب إليه الماء العذب من فن الجيال ، وأنشأ على النهر القصر والمدينة رصيفاً عظيماً (٢٧). كما أنشأ بقرطبة عدة من الحداث الغذاء . وحدت جواربه حدوه ، فأنشأن فى قرطبة عدة من الحداثين أن قرطبة عدة من الحداثين أن .

ويشير سيمونيت إلى عظمة قرطبة فى عصر عبد الرحمن ويقول « إن عبد الرحمن كان يعشق البذخ الطائل ، وفى عهده حفلت قرطبة بطائفة من المساجد والقصور والفناطر والمنشآت المختلفة . وقد وصف قرطبة وعظمها فى عهده نصرافى معاصر شهير وهو سان أولوخيو ، إذ يقول إن عبد الرحمن أسبغ على عاصمة مملكته لوناً خارقاً من العظمة ، ورفع من ذكرها ، وأفاض عليها حلل المجد ، وأغدق عليها الروات ، وملأها بجميع مظاهر المتعة الدنيوية إلى حدود لا تصدق ، (7) .

وكانت أيام عبد الرهمن أيام سكينة وأمن ورخاء ، وفها ازدهرت الزراعة والصناعة والتجارة ، وورد على الأندلس كثير من الأمتمة والسلع الفاخرة ، وزخرت الأسواق بالبضائع. وزاد الدخل زيادة عظيمة ، وبلغت الحباية وحدها

 <sup>(</sup>١) واجع وصفاً سمهاً لجامع قرطبة وتاريخه وخواصه الأثرية في كتابي : « الآثار الأفدلسية الباتية في اسبانيا والبرتمال » ( الطبعة الثانية ) ص ٢٠ – ٣٤.

<sup>(</sup> ٢ ) كان الفصر الأموى النديم يقع على ضفة الجر على مقربة من الجامع ، ويحتل موقعه اليوم الفصر الأسقس والسجن الحال ، والحداثق الحاورة التي ما زالت إلى اليوم ، تسمى حدائق القصر و المراجع أنها تقوم مكان حدائق القصر الفديمة . Huertas del Aleszar

Simonet : ibid , Vol. I. p. 366 ( 7 )

زهاء ألف ألف دينار فى السنة ، واستطاع الأمير أن ينفق بسخاء على تسيير الحملات الغازية ، وإقامة المنشآت المختلفة(١) .

وكان عبد الرحمن بن الحكم أديبًا حسن التثقيف ، وكاتبًا بليغًا مشرق البيان ، عالمًا بالشريعة والحكمة (الفلسفة) ٢٠جيداً للنظم ، نصيراً للعلوم والآداب، محتشد حوله حمهرة من أكامر العلماء والأدباء والشعراء ، مثلّ العلامة الرياضي والفلكي عباس بن فرناس ، وبحي الغزال ، وشاعره الحاص عبد الله بن الشمر بن نمير ، وكان صديقه مذكان وَليَّا للعهد، وكان بارعاً في الأدب والشعر والمنطق والتنجم، وكان يكشف لعبد الرحمن نجمه وطالعه<sup>(۲)</sup> ، وعباس بن ناصح الحزيرى شاعر أبيه الحكم ، وعبيد الله بن قرلمان بن بدر مولى الداخل ، وكان من جلسائه وخاصته وٰكان أديباً بارعاً ، وشاعراً مجيداً . وغيرهم . ومن نظمه قوله :

ولقد تعـــارض أوجه لأوامر فيقودها التوفيق نحو صـــوامها

والشيخ أن محو النهى بتجارب فشباب رأى القوم عند شبامها وقوله وقد خرج غازياً إلى جليقية :

ولاقيت بعــد دروب دروبا بر إذكاد منه الحصى أن يذوبا فأحييته وأمت الصليبا ملأت الحزون سها والسهوبا

فسكم قد تخطيت من سبسب ألاقى بوجهبي سموم الهج تدارك بي الله دين الحدي وسرت إلى الشرك في جحفـــل ومن قيوله في الغيزل:

وما أحب سـواكا تدره عيناكا تکسی بے وجنتاکا واحيني برضاكا أن أرى من رآكا

قـــتلتني ـــــــواكا من لی بسلحر جفون وحمسرة في بيساض أعطف على قليــــلا فقد قنعت وحسى

<sup>( 1 )</sup> راجع ابن القوطية ص٦٧ ، وابن|لأبار ص ٦٦ ، والبيان المغرب ج ٢ ص٩٣ و ٩٤ ، وأخبار مجموعة ص ١٣٦ ، ونفح الطيب ج ١ ص ١٦٢ و ١٦٣ ؛ وابن الأثير ج ٧ ص ٢٢ ؛ وفي مخطوط ابن حيان عما تقدم نبذ وتفاصيل حسنة ( ص ١٣٨ و ١٤٢ و ١٤٢ ) .

<sup>(</sup>٢) مخطوط ابن حيان ص ١٥٦ و ١٥٧.

واشهر عبدالرحمن يحنوه الحم على قرابته وذوى رحمه بدرجة لم بجاره فها أحد من أهل بيته ، فكان يوليهم وافر عطفه ، وبجرى عليهم الصلات السخية . وفي أيامه وفد من المشرق على الأندلس عدد من قرابته المروانية (بمي أمية) ، فاستقبلهم حميماً أحمل استقبال ، وأنزلهم أكرم منزل ، وأجرى عليهم الأرزاق والإقطاعات الواسعة .

وكان عبد الرحمن يعشق الفلك والتنجيم ، ويشغف بدراسته ، وكان العلامة الرياضي ابن فرناس ، وعبيد الله بن الشَّمْر ، وعبد الواحد بن إسحاق الضبي من أساتذته في ذلك الفن ، وكان يقربهم وبجرى عليهم الأرزاق الواسعة ، وله معهم قصص ونوادر كثيرة . وكان أيضاً يعشق الغناء والموسيقي ، وبجمع حوله عدداً من أكار الفنانين تجرى علمهم الأرزاق الواسعة . ووفد عليه من المشرق أبو الحسن على بن نافع الملقب بزرياب نابغة الغناء والموسيق ، وكان زرياب من تلاميذ الفنان الشهير إسحاق الموصلي مغنى الرشيد ، فلما ظهر نبوغه وشعر أبو إسماق تحطورة منافسته ، تحيل في صرفه وإبعاده ، فغادر بغداد إلى المغرب، وكتب إلى الحكم أمر الأندلس يستأذنه في الوفود عليه . فأذن له واستدعاه ، ولكن زرياب مَا كَاد يصل إلى المغرب حتى علم بوفاة الحكم ، وكاد ينثني عن عزمه في العبور إلى الأندلس ، لولا أن جاءه كتاب عبد الرحمن بدعوته والترحيب به ، فسار إلى قرطبة واستقبله عبدالرحن بمنهى الإكرام والحفاوة ، وأجرى عليه الأرزاق الواسعة ، وجعله من خاصة بطانته . ومهر زرياب أهل الأندلس ببراعثــه في الغناء والموسيقي ، وطار صيته في كل مكان ، وأضحى قطب الله الله الله عارى، وأخذ عنه أهل الأندلس فنونه وإبداعه ، وتشهوا به فى مظاهر زيه وإناقته وطرائق معيشته . وتوفى فى ربيع الأول سنة ٢٣٨ ﻫ (أغسطس ٨٥٧ م) قبيل وفاة عبد الرحمن بأسابيع قلائل . وكان لزرياب وفنه أعظم الأثر في تكوين الفن الأندلسي في ظل الدولة الأموية ، ثم في ظل دول الطوأثف(١).

وشغف عبد الرحمن أيضاً بجمع الكتب ، وأوفد شاعره عباس بن ناصح للى المشرق للبحث عن الكتبالقيمة واستنساخها ، فجمع له منها طائفة كبيرة ،

<sup>(</sup>١) راجع نفح الطيب ج ٢ ص ١٠٩ وما بعدها ، وابن خلدون في المقدة ص ٢٥٧ .

وكان أول من عنى نجمعها من أمراء الأندلس، وكانت جهوده فى هذا السبيل فواة لإنشاء مكتبة قرطبة العظيمة .

وفي عهد عبد الرحمن سما شأن حكومة قرطبة الإسلامية ، وأخذت تتبوأ مكانبًا من الهيبة والنفوذ ، بن مختلف القصور والحكومات النصرانية ، وتغلو مركز التوجيه للدبلوماسية الإسلامية في الغرب. والظاهر أن الدولة البنزنطية ، خصيمة الدولة العباسية في المشرق ، كانت تعتقد أنها تستطيع أن تصلُّ بتفاهمها مع حكومة قرطبة الإسلامية ، إلى بغض النتائج العملية في مقاومة خصيمهما المشتركة . فني سنة ٨٤٠ م ( ٢٢٥ هـ) وفد على قرطبة سفير من قبل قبصر قسطنطينية الإمبراطور تيوفيلوس (توفلس) ، يدعى قرطيوس ، ومعه كتاب وهدية فخمة ، فاستقبله عبد الرحمن محفاوة ، وكان القيصر يتوجه في كتابه إلى أمر الأندلس ، باسم الصداقة القدعة الى كانت قائمة بن الأوائل من خلفاء بني أمية وقياصرة بنزنطية ، ويشكو مر الشكوى من فعال الحليفة المأمون وأحيه المعتصم وعينهما في أراضيه ، ويشر إلىهما فيكتابه بابن مراجل وابن ماردة(١) تحقراً وازدراء ، كما يشكو إليه من استبلاء أى حفص البلوطي وعصبته الأندلسية على جزيرة إقريطش (كريت) وهي من أملاكه ، ويطلب إليه عقد أواصر المودة والصداقة بيهما ، وترغبه في ملك أجداده بالمشرق ، ويستنهض همته لاسترداده ، ويتنبأ له بقرب انهيار الدولة العباسية ، وزوال سلطانها ، ويعده بنصرته في ذلك المشروع. وقد رد عبد الرحمن على سفارة تيوفيلوس بمثلها ، وأوفد كاتبه وصديقه الشاعر محبي الغزال إلى قسطنطينية ومعه بحيي بن حبيب المعروف بالمنيقلة بكتاب وهدية إلى الإمىراطور . وقد سبق أن أشرنا إلى الغزال وإلى شخصيته الممتازة وإلى بارع خلاله وظرفه ، وكان الغزال قد جاوز الستين يومثذ ولكنه كان مايزال محتفظ بكثير من إناقته وروائه . وسار الغزال وصاحبه محى ومعهما السفير البيزنطي إلى المشرق عن طريق تدمير (مرسية) ، فوصلوا إلى قسطنطينية بعد رحلة محرية شاقة، عايتوا فها الأهوال من اضطراب البحر وروعة الموج. واستقبل الإمراطور السفىر الأندلسي محفاوة ، وقدم الغزال إليه كتاب

<sup>(1)</sup> مراجل هي أم المأمون ، وماردة هي أم المعتصم ، وكلتاهما جارية وأم ولد .

عبدالرحمن وهديته . و برد عيدالرحمن فى كتابه على ما جاء فى كتاب الإمبراطور تفصيلاً ، ويشير مثله إلى المأمون والمعتصم بابن مراجل وابن ماردة ، وإليك ما برد به عبدالرحمن على ما يدعوه إليه الإمبراطور من وجوب العمل لاسترداد ملك أجداده بالمشرق ، وهى أهم فقرات الحطاب :

و وأما ما ذكرت من أمر الخبيث ابن ماردة ، وحضضت عليه من الخروج للى ما قبله ، وذكرته من تقارب انقطاع دولته ودولة أهله ، وزوال سلطامهم ، وما حضر من وقت رجوع دولتنا ، وأزف من حين ارتجاع سلطاننا ، فإننا رجو في ذلك عادة الله عندنا ، ونستنجز موعوده إيانا ، ويمترى حسن بلائه لدينا ، عاجم لنا من طاعة من قبلنا ، من أهل شأمنا وأندلسنا وأجنادنا وكورنا وثغورنا ، وما لم نزل نسمع ونعرف أن التقمة تنزل بهم ، والدائرة تحل عليم من أهل المغرب بنا وعلى أيدينا ، فيقطع الله دارهم، ويستأصل شافتهم إن شاءالله تعلل عليم ، ()

وأدى الغزال سفارته خير أداء ، وعمل على إحكام الصلة والمودة بن الإمبراطور وبين مليكه ، وسحر البلاط البرنطى بكياسته وظرفه ، وبديع صفاته ، وقدمه الإمبراطور إلى زوجه الإمبراطورة تيودورا وإلى ولده الأمير ميخائيل الذى تولى العرش فيا بعد ، وكان يومئذ في يافعاً ، فأنست به الإمبراطورة وسحرته رائع حالها ، وسحره الأمير الفتى بظرفه وبارع خلاله . وقال فيه قصيدته الى مطلعها :

وأغيد لن الأطراف رخص كحيل الطرف ذو عنق طويل رك ماء الشباب بوجنتيه يلوح كرونق السيف الصقيل من أبنساء الغطارف قيصرى العمومة حين ينسب والحوول وعاد الغزال إلى قرطبة بعد رحلة دامت عدة أشهر ، وقد بهرته مظاهر الحضارة البزنطية وروعة البلاط البزنطي .

<sup>(</sup>١) وردها الخطاب بنصه كالملاكا وردت تفاصيل هذه الدغارة منصلة في غطوط ابن حيان سالا و ۱۲۷ و ۱۲۷ و ۱۲۵ و وشعر الأستاذ ليق بروفندال قصة هذه الدغارة بالفرنسية ، ومعها نفس الخطاب بالدربية في نصل خاص ، ق المجلد الثانى شعر من بحبوط Byzantion التي تصدر في بروكمل معتوان : Chage d'Ambassades entre Cordoue et Byzance au IXs.Siècle أيضاً في رسالة خاصة . وراجع أيضاً نفع الدليب ج ١ ص ١٦٧ ، حيث يشير إلى هذه الدغارة موجزة .

هذا وقد أوفد الغزال بعد ذلك بقليل فى سفارة أخرى أغرب وأعجب ، وذلك أنه على أر غزو النورمانين (المحوس) لولايات الأندلس الحنوبية الغوبية واقتحامهم إشبيلية ، وردهم عها ، ثم هزيمتهم ومطاردتهم ، بعث ملكهم. رسله إلى عبد الرحمن بن الحكم فى طلب المهادئة والصلح ، فأجابه عبد الرحمن لل طلبه ، وبعث الغزال معالرسل إلى ملكهم لبرد السفارة ، ويعلته يقبول الصلح .

طلبه ، وبعث الغزال مع الرسل إلى ملكهم لمرد السفارة ، ويعلنه بغبول الصلح .
و تقدم إلينا الرواية الإسلامية عن هذه السفارة تفاصيل شائقة . وهي رواية أديب أندلسي عاش في القرن الثالث عشر الميلادي ، هو أبو الخطاب عمر ابن الحسن بن دحية البلنسي ، أوردها في كتابه والمطرب من أشعار أهل المغرب في حديثه عن الغزال ، وهو يذكر لنا أن عبد الرحمن أو فد مع الغزال ، محيى بن حبيب لم انفقته في تلك السفارة ، وأنهما خرجا مما إلى البحر المحيط عن طريق شلب (١) في مركب خاص أعد لها ، وسارت مع مركب الرسل النورمانين . ويصف لنا ما لما المغير ان المسلمان من أهوال البحر وروعته ، وكيف أنهما جازا تلك عليم من المبير المعلم في البحر المحيط ، وعلى مقربة مها وجزار كثيرة مها صغار وكبار ، أهلها كلهم من المجوس ، وما يلهم من البر أيضاً لم مسيرة أيام ، وهم بجوس ، أهما لدين النصرانية » .

ويدو من وصف طريق الرحلة ، وأوصاف تلك الحزر ، أن القطر الذي قصده النوال ووقيقه ، هو الدانماركة ، ويريد ذلك أن الدانماركة كانت في ذلك الوقت مستقرملك النورمان ( المحوس) ، وكان ملكهم عندتل يشمل الدانماركة وما حولها من المخاذرات و والمانيا الشالية . وكان مجلس على عرش النورمان في ذلك الوقت (نحو سنة ٤٨٤ أو ١٨٥ م) ملك يسمى ٥ هوريك ، وكان النورمان يومئد أحداثاً في النصر انية ، حسيا تقول الرواية الإسلامية . ولحى السفير المسلم من ملك النورمان كل رحاب وعطف ، وأقرد لإقامته وزملائه منز الحسياً . وقدم إليه الغزال كتاب الأمعر عبد الرحن وهديته من النياب والآبية ، فوقعت لديه أحسن موقع . ولحى الغزال في الملاط النورماني كله ، كامراً من موقعت لديه أحسن موقع . ولحى الغزال في البلاط النورماني كله ، كامراً من

 <sup>(</sup>١) ثلب Silves هي بلدة أندلسية قديمة تقع في جدوب غربي البرتغال على مقربة من الهيط الأطلعلي .

الإعجاب والعطف ، واستقبلته ونوده ملكة النورمان ، فراعه حسها، وشملته بعطفها ، ورآها بعسد ذلك مراراً ، ونظم فى حسها شعراً رقيقاً ، يورده لنا ابن دحية ، وفيه غاطمها بقوله :

يا نود يا رود الشباب الى تُطلع من أزرارها الكوكبا وعاد الغزال إلى الأندلس بعد رحلة دامت عشرين شهراً ، وكان عوده عن طريق شنت ياقب . ويقول لنا ابن دحية إنه كان محمل من ملك النورمان كتاباً إلى صاحبها ، وهو ملك جليقية وليون . والظاهر أنه كان كتاب توصية وجواز ، لكى يستطيع السفير المسلم وزملاؤه اختراق المملكة النصرانية الشالية ، في طريقهم إلى الأندلس . وقد اخرق الغزال بالفعل مملكة ليون ، وسار إلى طليطلة ، ومنها إلى قرطبة . والمرجع أن وصوله إلى قرطبة ، كان سنة ٢٣٢ ه (أواخر صنة ٨٤٨ م) .

وعاش الغزال بعد ذلك زهاء عشرين جاماً أخرى ، وتوفى فى سنة ٢٥٠ هـ . وقد بلغ الرابعة والتسعن من عمره ، إذ كان مولده فى سنة ١٥٦ ه<sup>(١٧)</sup> ، وأدرك خمسة من أمراء بنى أمية بالأندلس أولم عبد الرحمن الداخل ، وآخرهم محمد ابن عبد الرحمن . وكان مدى نصف قون يتبوأ الزعامة فى الشعر والأدب والحكمة ، ويتبوأ فى بلاط قرطبة أسمى مقام من النفوذ والثقة والتقدير ٢٢.

<sup>(</sup>١) راجع جذوة المنتبس للحميدي ( مصر ) رقم ٨٨٧

<sup>(</sup>۲) تراجح دواية ابن دحية كاملة فى كتابه ألمطرب من أشعار أهل المغرب و المنشود يستية وقارة المعارف سسنة 40 ( س ۱۹۲۸ - ۱۹۵۹ ) . ونتلها دوزى فى كتابه : المعارف المعارفة الم



## الفضل لأول

## و لاية محمد بن عبد الرحمن بن الحكم وطوالع الثورة الأولى

محمد بن عبد الرحمن . ظروف توليته والتمهيد لها . النورة في طليطلة . مسير محمد إلى طليطلة . استعانة الثوار بملكي ليون وناڤار . موقعة وادي سليط . تحريضات النصاري المتعصبين . غزوة أُلبة والقلاع . عود إلى محاربة طليطلة وإخضاعها . غزوة النورمانيين . عيَّهم في جنوبي الجزيرة . ارتداده بمن طريق الشال . غزو المسلمين لناقار وألبة والقلاع . موسى بن موسى وسيادته في الثغو الأعل . الحرب بيته وبين أردونيو . مصرع موسى . ولده لب ومحالفته للنصارى . أخوته للثلاثة . فزو المسلمين لألبة والقلاع . هزيمة المسلمين . عود إلى غزو ألبة . هزيمة النصارى . النورة في ماردة وإخمادها . احتماء بني قسى مملك النصاري . الثورة في قواعد الثنر الأعلى . استيلاء بني قسي على تعليلة وسرقسطة . سير محمد إلى الشغر الأعلى . استيلاؤه على تطيلة . غزوه لناڤار . زحف المنذر إلى سرقسطة . غزوه لناڤار ثانية . عوده إلى غزو الثنر الأعلى . افتتاح المنذر لحصن روطة واستيلاؤه على لاردة . خضوع سرقسطة . الحلاف بين بني قسي . خروج محمد بن لب في سرقسطة وتحالفه مع النصاري . سير المنذر إلى سرقسطة واستيلاؤه عليها . الهدنة بعن المسلمين والنصارى . عود ابن مرو أن إلى الثورة في ماردة . سير محمد لقتاله . تحالف ابن مروان مع ملك ليون . هزيمة جيش الأندلس وأسر قائده . هيث ابن مروان بنواحي الغرب . التجاؤه إلى ملك ليون . زحف المنذر على بطليوس وإحراقها . الثورة في شنت برية وبنو ذو النون , ظهور ابن حفصون في جبل ببشتر , بواعث الفتنة في كورة ريه . غزو ابن حفصون لكورة ريه . محاربة ابن حفصون و أسره . فراره و استثنافه الثورة . سبر المنذر لقتاله . محاصرة الحامة . وفاة محمد بن عبد الرحمن وعود المنذر إلى قرطبة . خلال محمد . عنايته بالحيش والأسطول والمنشئات الدفاعية . نظام البلاط في عهده . حجابه ووزراؤه : أعماله الإنشائية . المسجد الحامع ومنية الرصافة . شخصه وخلاله . أدبه وبلاغته . عطفه على العلماء والأدباء . حمايته لبَّق بن مخلد . نفوذ الفقهاء في عهده . تسامحه نحو النصارى .

رك عبد الرحمن بن عبد الحكم، مملكة زاهرة موطدة الأركان ، تنم بالاستقرار والهدوء . ولكن هذا الاستقرار الظاهر ، كان يحجب كثيراً من التيارات الحفية ، التي يهدد أمن المملكة وسلامها . ذلك أن الهزات العنيفة التي توالت على الأندلس في عهد عبد الرحمن ، تركت آثارها العميقة في هذا الصرح الباذخ .

وكانتالثورات المحلية المتعاقبة ، وغزوات النورمانيين ، ودسائس النصارى المنعصبين ، كلها تنذر بأن الاستقرار المؤقتالذي تنع به المملكة ، لم يكن سوى

## الكنائب إثاني

الدَّوْلَةُ الْأَمْوَيَةِ فِي الْأَنْدَلِينَ

القسم الثاني

عَصِّرُ الإمارَةُ

من عدين عبد الرحن إلى عبد الله بن محمد وعَنْ هٰ د الفتئة الكبري

۲۳۸ - ۲۳۰ د ۲۰۰ - ۲۳۸

هدنة خادعة ، حققتها سياسة قوية حازمة . وكانت عناصر الإضطراب والغدر تجمُّم هنالك فىصدور المنافقين والطامعين ، وتنذر حكومة قرطبة وعرش بهى أمية بأعظم الاخطار .

تولى محمد بن عبد الرحمن الملك عقب وفاة أبيه ، فى الرابع من ربيع الاتحو سنة ٢٣٨ ه (٢٤ سبتمبرسنة ٢٨٧م) ، و دخل القصر وأبوه مسجى على سريره ، فاقتعد لفوره سرير الملك ، وأخذ له البيعة الحاجب عيسى بن شهيد . وكان يومثذ قد جاوز الثلاثين بقليل . وكان مولده فى شهر ذى القعدة سنة ٢٠٧ ه ( إبريل سنة ٢٧٨ م) . وأمه أم ولد تدعى مهر ٢٠٠ . وكانت ظروف ولايته مجهدة من قبل ، وكان والده عبد الرحمن قد استخلفه بقصر الإمارة ، حيا اعتر مأن ينيبه عنه في المستق الحيش ، وصحب والده إلى بنيلونة فىغزوته المظفرة سنة ٢٧٨ ه ، فضبطه وأحسن إدارته ، وصحب والده إلى بنيلونة فىغزوته المظفرة سنة ٢٧٨ ه ، ثم نديه أبوه بعد ذلك لمقابلة رسل ملك الفرنج قارله (كارل) بن بين القادمين إليه . وأخيراً كلفه بالركوب إلى البلاط بصفة متنظمة ، لعرفم إليه الكتب الواردة بعد تلخيصها محموفته ، وقد تم هذا الإجراء بتوصية الحاجب عيسى بن شهيد ونصحه ، وذلك تفكن أمر محمد ومكانته ، وتوهيزما كان محاوله نصر الحصى عبد الله لولاية المهد ، وتحليف حظيته طروب المنغلبة عليه ، من ترشيح ولدها عبد الله لولاية المهد ، وتحكين أمره .

ولم يكن ذلك دون اختيار وتنب . ذلك أن عبد الرحمن ، كان حسيا عملتنا عيسى الرازى «قد كشف عن مذاهب ولده ، ولداً ولداً ، وعجم أخلاقهم اختياراً ، فوجد محمداً راجحاً لم مخلاله » . فاختاره ليخلفه من بعده ، وأوعز إلى وزرائه وأكام دولته ، بأنه صاحب ولاية عهده ، والمفوض إليه الأمر من بعده ، وكلفهم جمعاً ، ومعهم القاضى وأهل الشورى ، بالركوب إليه وغشيان مجلسه أيام الحمع في المسجد الحامع ، وأبدى على الحملة عما لا يدع مجالاً لأى شك ، بإياره على حميع ولده ، وتفرده دومهم خلافته في ملكه .

وفضلا عن ذلك كله ، فقد كانت لمحمد عيون من الصقالبة بالقصر يطالعونه

<sup>(</sup>۱) البيان المغرب ج ۲ ص ۹٦ .

بالأخبار في وقمها . فلما توفى والده ، وافاه في مساء نفس اليوم رسول من قبل حيب الحصى ، يستدعيه إلى القصر مستكراً وقد أخنى سلاحه تحت ثيابه، خوفاً من دسائس أخيه ومنافسه عبدالله، نمكن نفوذ أمه داخل القصر . وكان الصقالية قد كتموا موت الأمعر ، وأغلقوا أبواب القصر ، وثارت بيهم مناقشات عنيفة حول ولاية العرش ، وانهى الأمر بنفضيل محمد وتقر بر استاعائه . وخرج محمد من غرفة أبيه المسجى إلى مجلس البيعة ، واستدعي إخوته الشعة والأربعين ، وعمومته ، وأهل بيته ، وعظاء المملكة . وأخذت له البيعة دون خلاف (يوم الحمعة الرابع من ربيع الأول ٢٣٨ هـ) ، ثم أخذت له بيعة الكافة في المسجد الحامع أياماً متوالية (١٠) .

أوردنا هذه التفاصيل لنقف على نوع الإجراءات التي كانت تتخذ لتقرير ولاية العهد ، في إمارة قرطبة الأموية ، ثم لنقف على الدور الذي أتحد يضطلع به الفتيان الصقالبة منذ الآن فصاعداً في مسألة خلافة العرش ، وهو دور كان له أثره الحاسم في كثير من المواطن .

وكان محمداً أميراً ذُكياً فطناً بالأمور؟› تولى والأفق الذي ظلل عصر أبيه العظيم مازال محفظ بلمعانه ، وملوك اسبانيا النصرانية محسبون حسابه ، ويشعرون بأنه خلف كفء لابيه ، وملوك العدوة القريبين من الأندلس مخطبون وده ، وملك الفرنج يسمى إلى عقد السلم معه .

وأقر تحدد حاجب أبيه عيسى أبن شُهيد ، ومعظم الوزراء الذين كانوا يتولون خدمة أبيه على خططهم ومراتهم ؛ وضنع نظاماً جديداً للوزارة ، تتمنر فيه الحطط الرفيعة على غيرها ، وتتاز فيه الوزراء بنوع من التعظم والتجلة ، وقدم الوزراء من أهل الشأم على غيرهم من الأندلسين والبرس ، وأعلاهم في الحلوس على أرائكهم ببيت الوزارة . وكان بنقسه يشرف على أعمال الوزارة والكتاب ، ويدقى في أعمالهم وتصرفاتهم وحساباتهم ؟ . ولما توفى عيسى بن شهيد ، خلفه في الحجابة عيسى بن الحسن بن أبي عبدة ، وكان بالرغم من رثاقة هيئته وزيراً فوياً،

 <sup>(</sup>١) ابن حيان عن أحمد بن حممه الرازى ، وعيسى بن أحمد الرازى ، ومعاوية بن هشام
 الشكينسى ؛ مخطوط القرويين اللوحات ٢١٥ إلى ٣٣٠ ب .

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير ج ٧ ص ١٤١ .

 <sup>(</sup>٦) ابن حيان عن أحمد الرازى ؛ مخطوط القروبين لوحة ٢٢٣.

وافر الفطنة والذكاء ، صائب الرأى والتقدير . وكان هاشم بن عبد العزيز من بن وزراء الأمر محمد، أشدهم خصومة ومنافسة للحاجب ابن أى عبدة ، وكان فى نفس الوقت أحب وزراء الأمير إليه ، وأكثر هم حظوة لديه ، فلم يلبث أن غلب نفوذه على سائر الوزراء . ويقول لنا ابن عبد البر إن هذه الحظوة التى استأر بها الوزير هاشم لدى الأمير ، وأنه أى هاشم لدى الأمير ، وأنه أى هاشم قد أفسد عليه أميره ، وصلفه ، وحمله على غير المنبح من محمود طرقه ، وصلفه ، وحمله على غير المنبح من محمود طرقه ، وعدل عن اختيار ثقات العال ، من الشيوخ والكهول أولى النهى والأصول ، إلى الأحداث من أولى الشرو الحياتة ودناءة الأصول . فلم يلبث الأمر أن فسد بذلك الأمد حال .. فنجمت الفتنة بأكثر البلاد ، وكثر فى الأرض الفساد فى المملكة (١٧). وفى أقوال ابن عبد البر عن هذا التحول فى سياسة الأمير عمد وفى أساليب حكمه مالفة ، ينقضها ما أورده صاحب البيان المغرب وغيره عن صفاته (٢٧). وعلى أى حال فسوف برى أى دور خطير يلعبه الوزير هاشم بن عبد العزيز ، الذى تولى الحجابة فيا بعد ، فى ميدان الحرب والسياسة فى عهد الأمير عمد .

وقد شاء القدر أن يكون عهد محمد بداية عصر من أخطر عصور التاريخ الأندلس . الأندلس ، وأشدهم خطراً على ملك بني أمية ، وعلى دولة الإسلام في الأندلس . ذلك أنه ما كاد يتبوأ العرش ، حتى بدأت طلام تلك الدورة الحارفة ، التي قدر له أن يضطلع بكفاحها طوال حكمه ، الذي امتد خممة وثلاثين عاماً ، والذي يصفه ابن حيان بقوله : ووالمشوب آخره بالتنكيد ، المنصرم عن فرقة الحيامة ، ونجوم النفاق بكل جهة ،

في منتصف ربيع الثاني سنة ٢٣٨ ه ، يعني لأيام قلائل فقط من وفاة عبد الرحمن ، وولايه عمد ، تحرك أهل طليطلة التي مافتلت تفيض بعوامل الثورة . وكان بها عندثذ سعيد بن الأمير عمد ، والعامل عليها حارث بن بزيع . وكان جماعة من المارفين وأهل الشر ، قد اجتمعوا في الحضية القريبة من الملدينة المسهاة وجبل الأخوين ، بزعامة مسوقة بن مطرف ، وهو أحد الزعماء الحوارج الذين فروا من قرطبة ، فلما وقفوا على وفاة الأمير عبد الرحمن ، كاتبوا أهل طليطلة وحرضوهم على الوثوب بسعيد ومن معه . فاضطرمت الثورة داخل المدينة ،

<sup>(</sup>١) نقله ابن حيان ، مخطوط القرويين اللوحة ٢٢٢ أ .

<sup>(</sup>٢) راجع البيان المغرب ج ٢ ص، ١١١ .

وعندنا شعر محمد ما بهدد العاصمة من الأخطار ، وأراد أن يلتي على ثوار طلبطلة ، درساً عميق الأثر ، فسار إلها في المحرم سنة ٢٤٠ هـ (يونيه ٨٥٤ م) على رأس قوة كبرة . وكانت أول حملة يقودها بنسه بعد تبوئه الملك . وكان عاد الثورة في طلبطلة حمح كبر من المولدين والنصارى ، الذين تحركهم روايات المتحصين ، عن الاضطهاد الذي يلقاه إخوانهم في قرطبة ، وكانوا يتطلعون دائماً إلى عون ملك النصارى ؛ فلما استشروا عزم محمد على قنالهم ، بادروا بالاستفاثة بأردونيو (أردن) ملك ليون، وكذلك عملك نافار؛ وأمدهم أردونيو بقوة على رأسها الكرنت عاتون? وكان تدخل النصارى على هذا النحو لتأبيد الثورة ضد حكومة قرطبة ، عاملا في إذكاء حماسة المسلمين ، فهرعت هوع كبيرة إلى جيش علام ، وصار محمد صوب

 <sup>(</sup>١) ابن حيان عن الرازى في مخطوط القروبين لوحة ٢٥٩ أ.
 (٢) مخطوط القروبين لوحة ٢٥٩ ب.

<sup>(</sup>٣) ابن خلدونَ ج ٤ ص ١٣٠ ، والبيان المغرب ج ٣ ص ٩٧ . ويقول صاحب البيان إن الكونت غاتون هو أخ لملك ليون .

طليطلة في بعض قواته ، و ترك بقية جيشه الكثيف مستترآ بالتلال التي تظلل وادى سليط ، وهو الوادي الذي محترقه الهر المسمى مهذا الإسم Guazalele ،وهو أحد أفرع التاجُه الحنوبية ، فلما رأى أهل طِليطلة قلَّة الحيش المحاصر ، خرجوا لقتاله ومعهم حلفاؤهم النصارى وهم على ثقة من الظفر ، فارتد محمد بجنوده نحو وادى سليط متظاهراً بالهزيمة ، وعندئذ برزت قوات الأندلس من مكامنها ، وأطبقت على الثوار وحلفائهم النصارى، وكانت موقعة هائلة مزقت فها حموع الطليطليين والإسبان في ساعات قلائل من الصباح إلى الضحى، وقتل مهم مُقتلة عظيمة تقدرُها الرواية الإسلامية بأحد عشر ألفاً ، وقيل بل عشرين ألفاً ، وأسرمهم كذلك عدد جم ، بينهم كثير من القساوسة وقد أعدموا على الفور ، ورصت رؤوس القتلي ، وأذن فوقها لصلاة الظهر . وكان نصراً عظيماً . وفي هذه الموقعة يقول شاعر العصر عباس بن فرناس :

لهــوم الفلا عبل القبائل ملتف ىروقاً تراءى فى الغام وتستخفى قراقير في بم عجزن عن القذف على النفر العبدان والعصبة الغلف أرى الموت قدامي وتحتى ومن خلق وألفاً وألفاً بعد ألف إلى ألف فأغرق فيه أو تهدهد من جرف لقد نعمت فيه غزاة نسورنا وسمعتالدقات قصفاً على قصف(١)

ومؤتلف الأصوات مختلف الزحف إذا أومضت فيه الصوارم خلتها كأن ذرى الأعلام في ميلانها بكي جبلا وادي سليط فأعولا يقول ابن يوليس لموسى وقد وني قتلنـــا لهم ألفاً وألفاً ومثلهـــا سوى من طواه النهر في مستلجَّه

على أن الفتنة في طليطلة لم تهدأ ولم تخمد ، فقد استمر تحريض النصارى المتعصبين فها على أشده ، وأضحت المدينة الثائرة موئلا لطائفة من القسس المتعصبين مثلُ أولوخيو وصحبه ، ببثون دعايتهم المضطرمة فى طليطلة وما جاورها من الأنَّحاء ، ويصورون مصر النصارى في ظل الحكم الإسلامي بأشنع الصور ، ويدعون إلى التحرر من الأضطهاد الديني والاجتماعي ، وكان صدى هذه

<sup>(</sup>١) ينقل إلينا ابن حيان عن موسى الرازى تفاصيل هذه الموقمة - مخطوط القرويين لوحة ٢٦٠ أوب و ٢٦١ أ. وراجع البيان المغرب ج ٢ ص ٩٧ و ١١٤ . وكذلك : Dozy

الدعوة يتردد قوياً فى العاصمة الأندلسية ، ويبث القسس تحريضهم ودعايتهم المسمومة ، مثلما كانوا يفعلون أيام عبد الرحمن بن الحكم(١٧، وكان محمد برقب هذه الفتنة حذراً من عواقبها ، وعواقب تمرد المدينة الثائرة ، ومن ثم فقد لبث متأهماً لمقارعتها ، وشحن قلمة رباح وطلبرة على مقربة مها بالحند والعدد .

وسر الأمر محمد كذلك الصوائف والحملات الغازية إلى النغر الأعلى . في سنة ٢٣٩ هـ (٨٥٣ م) سر جيشاً بقيادة موسى بن موسى بن قسى والى تطبلة إلى ألبة والقلاع . وكان موسى أيام الأمر عبد الرحمن ، من زعماء الثورة في الشهال ، وتحالف مع النصارى حسيا تقدم ، وقاتله عبد الرحمن حى تمكن من إخضاءه . ولكنه عاد في أواخر عهده إلى سابق مكانته من زعامة الثغر الأعلى ، واستطاع أن يوطد استقلاله في تطبلة وما جاورها ، مع النظاهر في نفس الوقت بالولاء لحكومة قرطبة ، انقاء لحصومها . فسار إلى ألبة والقلاع وعات فها ، وهزم النصارى في عدة مواقع ، وافتتع بعض الحصون ، ثم عاد بعد ذلك فاتجه صوب نفر برشلونة ، وانترع بعض حصونه من أيدى النصارى ، وتضع بعض الروايات تاريخ هذه الغزوة في سنة ٢٤٢ هـ (٨٥٩ م) . بيد أنه يبدو من أقوال الرازى أبها وقعت قبل سنة ٤٤١ هـ (٨٥٩ م) . بيد أنه يبدو من أقوال الرازي أبها وقعت قبل سنة ٤٤١ هـ (٨٥٩ م) . بيد أنه يبدو من أقوال

وفى صيف سنة ٢٤١ ه ( ٥٥٥ م) سار محمد بنفسه إلى ألبة والقلاع ، وقد كتب إلى موسى بن موسى وأهل الثغور بالاحتشاد والسبر فى حملته ، فعاث فى بسائط ألبة والقلاع ، وافتتح كثيراً من حصون النصارى . وفى العام التالى بعث موسى بن موسى إلى أحواز برشلونة ، فغزاها وخرب برشلونة وافتتح بعض حصوبا ، وأسر بعض أمرائها (٢٠)

بيد أن أهمام الأمر لبث في الوقت نفسه بالأخص موجهاً إلى طليطلة ، فبعث ولده المنذر إلى المدينة الثائرة في قوة كبيرة فحاصرتها وعائت في أحوازها (٧٤٢هـ)، ولم يجرأ الثوار هذه المرة على منادرة مدينتهم . ولكنهم خرجوا في العام التالى إلى طلبرة لمقاتلة الحامية الأندلسية بها ، فخرج إلهم قائدها مسعود بن عبدالله ،

<sup>(</sup>٢) مخلوط القروبين لوحة ٢٦١ ب.

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب ج ٢ ص ٩٨.

وأوقع بهم وقتل مهم عدة مئات أرسلت رووسهم إلى قرطبة . وسارت جند الصائفة فى الوقت نفسه إلى طليطلة ، فنازلها وعانت فى أحوازها ، وانتسفت زروعها وأقواتها .

ورأى الأسر محمد أن يتابع معاقبة أهل طليطلة . فخرج إلهم بنفسه في صيف ستة ٢٤٤هـ (١٩٥٨م) ، وحاصر المدينة الثارة ، وتأهب أهلها لقتاله بالرغم ما أصابه من نقص في القوى ، وشح في الأقوات ، واعتمدوا على حصانة مدينتهم . ولحا محمد إلى الحيلة فهذم مهناسوه قواعد القنطرة الكبرة مع تركها قائمة ثم انسحب مجنوده ؛ وهنا خرج أهل طليطلة لقتاله ، فل احتمدوا على القنطرة سقطت بهم في سر التاجه وغرق مهم عدد جر(١) . ولم يترك محمد هذه المرة وسيلة رائمة إلا استعملها لسحق المدينة الثائرة ، فخرب حصومها ومعالمها ، وأوقع بأهلها وتشريداً ، حتى اضطروا إلى طلب الأمان والصلح ، وأذعنوا للخضوع والطاعة ، وهم يعترمون الذكف فرارة أنفسهم مي سنحت الفرص (٧٤٥ه هـ ٨٥٩ م) .

وهكذا لبشت طليطلة عصراً تضى حكومة قرطة بتمردها وثوراتها المتوالية ؛ وكانت فوق وكانت حاضرة القوط القديمة تشعر دائماً بقوتها ومنعتها الطبيعية ، وكانت فوق ذلك مثوى التيارات النصرانية الحطرة حسيا بينا ، ننساب إلها من نصارى الشهال ، ومن النصارى المعامدين بقرطية ، ومن أهلها أننسهم . والواقع أن طليطلة كانت بوعورة موقعها على المنحدر الصخرى الممتد نحو سر التاجه ، وإحاطة البر مهذا المنحدر الوعر ، ثم محصوبها القوية ، وأسوارها العالية الضحفية ، من أمنع مدن العصور الوسطى . وما تزال إلى اليوم حن نتأملها ونتجول فها ، تذكرنا محققها المصحب، وطرقها الصخرية الوعرة ، وبقية أسوارها وحصوبها المنبعة ، ما كان المحسور، عامن تراحواتها المنبعة ، الحالة المستربة العرادة ، والقية أسوارها وحصوبها المنبعة ، الحالة المعارد ، من سابق الحصائة والقوة فها خلا من العصور .

وهكذا أخمدت ثورة المولدين والنصارى المعاهدين فى طليطلة إلى حمن ؛ وتأهب محمد فى الوقت نفسه لقمع شغب النصارى المتعصين فى قرطبة وغيرها ،

<sup>( 1 )</sup> يقدم إلينا اين حيان من هدم القنطرة قسة أخرى ، فيقول إن جنود عمد ساولوا هدم المقنطرة تحت أنظار أطل المدينة ، وأنهم صغروا من هذه المحاولة ، وايقنوا بعقمها ، ثم خوجوا الهقال ، واحتشد الكثير منهم فوق القنطرة ، فانهمارت تحت أنداعهم وهوت بمن فوقها إلى النهر ، وهدمت صخورها عليهم من كل فاحية ( مخطوط القرويين لوحة ٢٦٣ أ ) .

وإخماد نرعتهم الثورية الخطيرة . وحوكم القس أولوخيو الذي أشرنا من قبل الى دعايته وتحويضه الدينية ، وكان مايزال معقد الدسائس الدينية ، وقفى بإعدامه كما قضى بإعدام صاحبته ومعاونته الفتاة ليوكربسيا ( مارس سنة ٨٥٨ م ) . ورأى النصارى فتنهم تهار فركنوا إلى السكينة ، وخبت جذوة تعصيهم ، التي لبنت أعواماً طويلة تضطرم في قرطبة ، ولم يبتى من حماسهم سوى الذكرى (٢).

ولم يكد ينهى الأمر محمد من إخضاع طليطلة ، حى دهم الأندلس خطر النور مانيون مرة أخرى. في نفس هذا العام (٣٤٥هـ ١٥٥٩ م) أنحدرالنور مانيون (وهم الأردمانيون أو المحوس كما تسميم الرواية الإسلامية أي سفهم نحوشواطئ جليقية ، وعاثوا في شاطئ اسبانيا الغربي. وتقدر الرواية الإسلامية أسطول النورمان في هذه المرة بالتنمن وستن مركباً ؛ وطار ديم السفن الأندلسية ، وكانت دائما الخربة أيم عبد الرحمن . ووصلت بعض سفن النورمانين جنوباً حتى تجاه مدينة باجة ، وهنالك استطاعت السفن الأندلسية بيد أيم ما نقضى على طلاتم الغزاة ، وأن تنزع سفيتن من سفهم المحملة بالغنائم والسيى ، بيد أيم ما نقدوا على الشواطى ء الحنوبية ، ووصلوا إلى مصب مهر الوادى الكبر ، ثم انحدروا جنوباً حتى مياه الحزيرة ، ووصلوا إلى مصب مهر الوادى

وفى تلك الأثناء كانت القوات الأندلسية قد سارت إلى الغرب بقيادة الحاجب عيسى بن أبى الحسن بن أبى عبدة، وهرع الناس إلى حيش الأمير من كل صوب ، وتقدم الأسطول بقيادة أمرى البحر حشحاش وابن شكوح ، وقد عبىء أحسن تعبئة ، ورجم بالأنفاط وفرق الزماة الكثيفة ، ورد الغزاة أولا عن إشبيلية بعد عدة معارك برية وعرية . ثم نشبت بين الفريقين بعد ذلك معركة عرية شليدة أبه شاطئ شذونة ، و وغم المسلمون في البداية مركبين آخرين ، ولكن السفن النورمانية نكارت على جناح الأسطول الذي يقوده حشحاش ، وغلبت عليه ، وقتل أمير البحر المسلم فوق سفينته ، ثم انحدر النورمانيون صوب الحزيرة الخضراء واقتحموها ، وأحرقوا مسجدها الجامع ، وعائوا فها سفكاً وبها ، وسارت

Dozy: Hist, V. I. p. 361-362 (1)

بعض سفهم إلى شواطئ العدوة (عدوة المغرب) وعائت فها ، ثم نزلوا بشاطئ الأندلس الحنوى ، وسارت سفهم قبالهم على ساحل تدمير حبى أوريولة ، ونخاوها ، وعائوا في تلك الأنحاء مها وسياً ، واشتبكوا مع القوات الأندلسة في عدة معارك برية وعرية عنيفة ، حطمت فها بعض سفهم ، وقتل كثير من المسلمين ، واستمر عبث النورمانيين على هذا النحو أشهراً حبى خبت فوريم ، ونقدوا كثيراً من سفهم . فارتدوا نحو الشهال على طول شواطئ واسبانيا الشرقية ، ونفدت مهم قوة خلال بر إبره إلى نافار ، واقتحموا عاصمها بنبلونة وأسروا على على الحزائر الشرقية وشواطئ يووفانس حيث عبروا مصب الرون ، وخربوا كل ونيمة وفالانس .

و هكذا لم تكن الغزوة النورمانية في هذه المرة مفاجأة مثلا كانت الغزوة الأولى، ولم يكن عيث الغزاة على نفس النطاق الواسم . وهذا ما يسجله لنا ابن حيان في ختام حديثه عبا ، إذ يقول : و فلم يكن لمم في هذه الكرة الإنبساط في البحر ، والإضرار بأهل السواحل ما جرت به عادهم ، ولم يجدوا في السواحل مطمعاً لشدة ضبطها ، ولاقوا مع ذلك من البحر هولا عطبت له من مراكبهم أربعة عشر مركباً بناحية البحرة من الحزيرة ، فنكبوا عن حائط الأندلس ، واعتلوا إلى جهة الفرنجة ، فلم يلقوا ظفراً ، وأسرعوا الانصراف إلى بلدتهم بالحيبة ، فلم تكن لهم بعد بالأندلس إلى اليوم عودة ه(٧٤) .

وفى العام التالى أعنى سنة ٢٤٦ ه ( ٨٦٠ م ) بعث محمد حملة إلى الولايات الشهالية بقيادة حاكم طرطوشة . ويقول لنا ابن حيان إن الأمبر محمد هوالذي غزا بالصائفة بنفسه فى تأك السنة . وكان غرسية ملك نافار ، قد تحالف عقب انطلاقه من أسرالنورمان مع أردونيوملك ليون ، وأغارت قواتهما المتحالفة على الأراضى الإسلامية . وعلى أى حال فقد زحفت القوات الأندلسية على نافار ، ولم تكن قد

<sup>(</sup>۱) تخلف الروانية الإصلامية في تاريخ دنه الغزوة النورمانية الثانية لشواطيه الأندلس ، فيضه الرازي في منه ۲۵ د ( ۱۹۵۹ م ) . ويتابعه في ذك اين الأثير واين مقاري . ويضعها هشام اين معاوية السينسين في منه ۲۵ م د ( ۱۳۸۱ م ) ، ويتا أخذا بالروانية الأولى لائها أرجع وأكثر انقابًا مع معر الحوادث . راجع في تفاصيل الغزوة ، اين حيان في مخطوط القرويين لوسة ۲۲۳ أو ب ر ۱۲۶ أ ، والمقدري و الأوراق المشاورة من ترصيح الأخيار ، س ۱۱۸ و ۱۱۹ و ۱۱۹ و رايز الأثير ح ۷ ص ۲۸ م ۹۰ م ۹۰ م ۹۰ م ۹۰ م

أفاقت بعد من ضربة النورمانيين ، وغرت بنبلونة وخربت حصوبها . ولم تقو حموع غرسية على رد المسلمين ، واستمر المسلمون بضعة أسابيع غربون بسائط ناقار ويتسفون قراها وحصوبها ، وكان من بين الأسرى فرتون ولد غرسية ، فأخذ إلى قرطبة حيث اعتقل زهاء عشرين عاماً(١).

وفى صيف سنة ٧٤٧ ه ( ٨٦١ م ) سارت حملة أندلسية أخرى إلى ألبة والقلاع . وكان موسى بن موسى قد طلب إلى محمد أن يكون طويق الحملات الغازية عن غير منطقته ، نظراً لما يتجشمه فى مقارعة النصارى من جهد ، وما يصيب أراضيه من الدمار ، فأجابه الأمير إلى طلبه ، وسارت الحملة من طربق آخر ، وعائت فى أراضى النصارى .

وكان موسى بن موسى بن قسى يومئذ ، قد بسط نفوذه على بسائط قواعد الثغر الأعلى ، وأصبح سيداً لتطيلة ووشقة وسرقسطة وأحوازها . وكان هذا الزعم القوى الذي ترجع حسما أسلفنا إلى أصل نصراني ، وله مصاهرة وقرابة مع الأمراء النصاري ، ينهزكل فرصة لتدعم استقلاله ، وكان يتشح بلقب الإمارة ، ولم يكن يدين لحكومة قرطبة إلا بنوع من الولاء الإسمى . وكانت علائقه مع أردونيو ملك ليون جاره من الغرب، تتردد بن الحصومة والتحالف وفقاً للظرُّوف . وكان أردونيو ينظر إلى اتساع ولايته من ناحية الغرب بعين القلق، وموسى من جانبه محرص على تحصن قواعده وحدوده ؛ فني سنة ٢٤٨هـ (٣٨٦٢) سار موسى فى قواته إلى الغرب لتحصن قواعده الغربية ومعه صهره غرسية أمعر ناڤار ؛ وحاول أردونيو منجانبه أنَّ يحبط هذه الحركة ، فهاجم بعض الحصوُّن التابعة لموسى وفي مقدمتها حصن «البلدة» الواقع على نهر إبره على مقربة من قلهرّة ، ونشبت بن الفريقين معركة جرح فها موسى جراحاً خطيرة ، وهزمت قواته وقتل منها عدد كبر من المسلمين والنصاري، وقتل صهره غرسية ، وهدم أردونيو حصن البلدة وغيره من الحصون التي تحمي أراضي ابن قسي ، ولم بمض سوى قليل حتى توفى موسّى نفسه مثأثراً بجراحه ، وكانت وفاته نذراً 'بتطور الحوادث في الثغر الأعلى .

وذلك أن موسى بن موسى كان بالرغم من استقلاله عن حكومة قرطبة ،

<sup>(</sup>١) واجع البيان المغرب ج ٢ ص ٩٩ و ١٠٠ ، ومخطوط القروبين اللوحة ٢٦٣ أ.

يقف بقواعده وقواته في الشمال الشرقي ، سدأ منيعاً في وجه النصاري . فلما تو في أعلن ولده لب خضوعه لأردو نيوملك ليون، وتحالف معه ضد المسلمين، وزحف على وادى الحجارة يبغي الاستيلاء علمها ، فرده عنها حاكمها ابن سلَّم . وأصابته خلال المعركة جراح توفي منها وهو في طريق العودة إلى تطيلة ، وحل أخوته الثلاثة إسماعيل ومطرِّف وفرُّتون مكان أبهم في حكم القواعد الشمالية . وهنا رأت حكومة قرطبة أن تضاعف أهباتها لردّ النصاري عن الولايات الشهالية . فني صيف سنة ٢٤٨ هـ ( ٨٦٣ م ) سار عبد الرحمن ابن الأمير خمد على رأس حملة كبرة إلى ألبة والقلاع ، ومعه القائد عبد الملك بن العباس القرشي ، فجاس خلالها . وخرب بسائطها . وأشتبك النصاري بقيادة ملكهم أردونيو مع المسلمين في معركة عنيفة ، وهزموا على أثرها هزيمة شديدة ، وقتل عدة من قوادهم(١). ولم يمض عامان حتى سير محمد ولده عبد الرحمن مرة أخرى ، إلى غزو ألبة والقلاع (٢٥١ هـ – ٨٦٥ م) . ويقول لنا ابن حيان إن الذيكان على رأس هذه الغزوة هو المنذر بن عبد الرحمن ، وكانت قيادة الحيش للحاجب عيسي بن الحسن بن أبي عبدة . وعلى أي حال فقد سار المسلمون تحذاء نهر إبره ، واستولوا على معظم حصون أكابر النبلاء والسادة في تلك المنطقة . وحاول أردرنيو كعادته أن يعترض سبيل المسلمين عند العودة، وقد كمن لهم في موضع يسمى «بفج المركور» على مقربة من بهر إبره ، أفرغ جهده في تحصينه ، فنشبت بينه وبن المسلمين على ضفاف الهر معركة شديدة، كانت الدائرة فها على النصارى ، فقتل وأسر مهم عدد كيير وغرق الكثير مهم في النهر ، ومزقوا كل ممزق٣٠. وفي العام التالي سارت حملة أخرى إلى الشمال بقيادة الحكم بن محمد ، فعاث في أرض النصارى ، و استولى على بعض الحصون . وكانت هٰذه الغزوات المتوالية قد هدت من قوى النصاري ، ومزقت شملهم وخربت بلادهم ، فركنوا إلى السكينة ، وتوفى ملكهم أردونيو في الوقت نفسه (٨٦٦ م) فخلفه ولده ألفونسو الثالث الذي لقب فها بعد بألفونسو الكبىر .

- Y -

كان حرياً بعد أن هدأت ثائرة النصارى في الشمال ، أن تتمتع حكومة قرطبة

<sup>(</sup>١) ابن حيان في مختلوط القروبين لوحة ٢٩٥ أ

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ج ٢ ص ١٠٢ . ومخطوط القرويين أوحة ٢٦٥ ب.

يفرة من السلام والدعة . ولكن الخطر كان يجم في ناحة أخرى. ذلك أنعوامل الانتفاض والثورة كانت تجتمع من جديد في شال غرفي الأندلس ، في المناطق الحليلة التي ألفت الثورة واتخذبها شعاراً لها . ولم تكن حكومة قرطبة بعافلة عن الحليلة التي رفتك في ولائها وطاعها . في سنة ١٩٥٤ ( ٨٨٨ م) تحرج الأمير القواعد التي يشك في ولائها وطاعها . في سنة ١٩٥٤ ( ٨٨٨ م) تحرج الأمير عمد على رأس جنده من قرطبة ، متظاهراً بالسير إلى طليطلة ، ولكنه عرج الأمير المناطق ألم بالمن عليه المناطق ، ولكنه عرج المناطق الطريق فعامة على طريق ماردة ، وهم الحال ان تستعد القائم ، فتحصن المناورة والمنافرة المناورة والمنافرة من موان الأمان وفي مقدمهم عبد الرحمن بن مروان المناق وفي مقدمهم عبد الرحمن بن مروان المناق وفي على ماردة سعيداً بن عباس القرشي ، وهدم حصوبها وأسوارها (١٠) .

وكانت الحوادث تنظور في الثغر الأعلى في نفس الوقت تطوراً خطيراً . وكان الأمير حمد قد استطاع عقب وفاة موسى بن موسى أن يستر د سلطانه في تلك الأمير حمد قد استطاع عقب وفاة موسى بن موسى أن يستر د سلطانه في تلك بنو موسى أو بنو قسى ، نسبة المي المجالم الأموا المستودة الله بدو كان بنو موسى أو بنو قسى ، نسبة المي جله الأموا المتعردة الله بدود المدودة الملابلة المراس ، كا أسلنا المي أصل المعراف ، وكان بنو قسى أصهاراً الملك نافار النصرافى ، ويتان بنو قسى أصهاراً الملك نافار النصرافى ، حيث كان غرسية روبعاً لابنة موسى المساة ه أورية ، Oria ، فلم توفى موسى وانترعت عند محمدة قرطبة قواعده من يد بنيه ، لحأ هولاء حيناً إلى حماية ملك لبون ، حيى المدين هم فرصة العمل ومعاودة الحهاد . على أن حكومة قرطبة لم تلق في حكامه الذين المتختار بم للقواعد الشهالية ما كانت تؤمل من ولاء وإخلاص . في سنة ٢٥٥م اللذين المحكم بن الأمير محمد ، وحاصر سرية وهدم أسوارها بالمجانية ، وأرغم فساراً إليه الحكم بن الأمير محمد ، وحاصر سرية وهدم أسوارها بالمجانيق ، وأرغم فسارا إليه الحكم بن الأمير محمد ، وحاصر سرية وهدم أسوارها بالمجانية ، وبعث به إلى قوطبة . وفي العام التالى ( ٢٥٦ هـ ) الطائر على الحضوع والطاعة ، وبعث به إلى قوطبة . وفي العام التالى ( ٢٥٦ هـ )

 <sup>(</sup>١) إبن الأثير ج ٧ ص ٦٢ ، والبيان المغرب ج ٢ ص ١٠٣ ، ومخطوط القروبين لوحة ٢٦٨ أ.

فمار عمروس بن عمر بن عمروس أحد زعماء الثغر ، وغدر بموسى بن غلنـــد عامل وشقه وانتزعها منه . وعمروس هذا هو حفيد عمروس بن يوسف يطل واقعة الحفرة بطليطلة ، وقد كان بنو عمروس مثل بني قسي مولدين من أصل نصراني ، لا يشعرون بأي ولاء حقيقي لحكومة قرطبة . فسير عامل الثغر عبد الوهاب بن أحمد بن مغيث الحند لمقاتلة الثائر ، فلما انتهت إلَّى وشقة فر عنها عمروس ، وأسر بها حفيده لب بن زكريا بن عمروس ، وقتل وعلق رأسه على سور المدينة . وفي سنة ٢٥٧ هـ ( ٨٧١ م ) أرسل محمد حملة جديدة إلى الثغر الأعلى بقيادة عبد الغافر بن عبد العزيز ، فطارد فلول عمروس ، وقبض على و لـده زكريا وأبنائه وجماعة من أهله ، وقتلهم على باب مدينة سرقسطة، وقفل إلى قرطبة ورؤوسهم مرفوعة بن يديه(١)، ولاح أن الثورة قد أخمدت فى الشهال ولكن الواقع أن الثورة عادت لتضطرم في الشهال بأقصى شدتها . ذلك أن القوات الأندلسية ما كادت تعود إلى قرطبة حيى ظهر بنوقسي في الميدان مرة أخرى ، وزحف مطرف وأخوه إساعيل ابنا موسى بن موسى على تطيلة ، فانتزعاها من حاكمها عبد الوهاب بن مغيث، كما انتزعا سرقسطة من ولده محمد ابن عبد الوهاب؛ وملك مطرف تطيلة في صفر سنة ٢٥٨ هـ (٨٧١ م) ، وملك إسماعيل سرقسطة في ربيع الأول من نفس العام . وهنا عول محمد على أن يخرج إلى الثوار بنفسه . فسار في العام التالي على رأس جيشه (٢٥٩ هـ - ٨٧٢ م) وعرج في طريقه على طليطلة ، حيث عقد لأهلها الأمان وأخذ الرهائن . ثم سار إلى التَّغرالأعلى ، وزحف تواَّ على تطيلة واستولى علمها . وقبض فها على مطرَّف ابن موسى وأبنائه . وفي رواية أخرى أن مطرفاً كأن قد ملك وشَّقة إلى جانب تطيلة واستقر بها ، وأن عمروساً صاحب وشقه السابق استطاع أن يوالب أهلها على مطرف، وانتهى بأن انتزعها منه ، وقبض عليه وعلى ولده وزوجته وهي بنت غرسية ملك ناڤار وتزوجها . فلما قدم الأمىر فى جيشه سارع عمروس بإعلان طاعته ، والتمس الأمان ، فأجابه الأمر إلى ما طلب ، وأقره على ولاية وشقة وأعمالها ، وتسلم منه مطرِّفاً وأولاده<sup>(٢)</sup> . واتجه الأمىر بعد ذلك إلى ناڤار فخرب

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٢ ص ١٠٣ ، ومخطوط القروبين لوحة ٢٦٩ أ .

 <sup>(</sup>٢) هذه هي رواية عيني بن أحد الرازي ، نقلها إلينا ابن حيان في نحطوط القرويين لوحة ٢٧٠ ب.

بسائطها، ثم عاد إلى قرطبة وأمر بقتل الثائر مطرق وبنيه الثلاثة : ورفعت روئوسهم على باب القصر . وفي العام التال ( ۲۹۰ هـ) سير محمد إلى الشهال مع ولده المنفر جيشاً بقيادة هاشم بن عبد العزيز . فرحف المنفر إلى سرقسطة وعات في نواحها ، وانتسف أشجارها وزروعها ، وجعلها قاعاً صفصةاً ، ولكنه لم يستطع انتزاعها من يد المتغلب عليها اسهاعيل بن موسى . وكان أدوه فرُتون قد حل في تطبلة مكان أخيه مطرف ، وتحالف الثائران مع ألفونسو الثالث ملك ليون ، فسار المنذر إلى وشقة ، ثم إلى بنبلونة عاصمة نافار ، وعاث في تلك الأشحاء ، ولكن جهوده لم تسفر عن أية نتائج مستقرة (10).

وشغلت حوادثالثهال وثورة بني موسى حكومة قرطبة أعواماً طويلة . فني سنة ٢٦٤ هـ (٨٧٨ م) سار المنذر مرة أخرى إلى الثغر الأعلى ، وعاث فى بسائط سرقسطة وتطيلة ، ولكنه لم يظفر بالاستيلاء علىهما . ثم زحف على بنباونة ، فخرب بسائطها ، وأتلف زرعها ، وقتل كثيرًا من أهلها . وفي العام التالي ( ٢٦٥ هـ ) ، عاد المنذر إلى غزو الثغر الأعلى ، وحاصر مدينة سرقسطة وسائر بلاد بني قسيٌّ ، وعاث فها إتلافاً وتخريباً . ومع ذلك فقد ْ لبث الشهال بعيداً عن سلطان قرطبة بضعة أعوام أخرى. وكانت جنبات الأندلس الأخرى تضطرم فى الوقت نفسه بسلسلة من الثورات المدمرة حسيا نفصل بعد ، ولكن حكومة قرطبة كانت تعلق على قواعد الثغر الأعلى أهمية خاصة ، لوفوعها على حدود المالك النصرانية . فني سنة ٢٦٨ هـ ( ٨٨٢ م ) سبر الأمير محمد ولده المنذر إلى الشهال على رأس جيش ضخم ، ومعه القائد هاشمّ بن عبَّد العزيز . وكان المنذر قائداً مجرباً ذا شجاعة وبأس ٰ، وكان يعتزم هذه المرة أن يسحق الثورة وزعماءها في الشهال . فزحف تواً على سرقسطة ، ولما لم ينجح في اقتحامها ، تحول إلى الحصون الواقعة حولها فخربها واستولى علمها ، وافتتح حصن روطة أمنع حصونها وأسر به عبد الواحد الروطى ﴿ أشجع أهْل عصره ۗ ٣) ثم استولى عَلَى لاردة وما حولها من الأنحاء ، وانضم إليه محمد بن لب بن موسى ، وكان ساخطأ على عيه لاستئثارهما دونه بالسلطان . ولما رأى إسهاعيل بن موسى صاحب سرقسطة

<sup>(</sup>١) مخطوط القرويين لوحة ٢٧٢ أ.

<sup>(</sup>۲) ابن الأثير ج ۷ س ۲۲۲ ، والبيان المذرب ج ۲ س ۱۶۷ ، ولى دواية أخرى أن هائم بين عبد للمزيز اشترى حصن درطة من صاحبه عبد الواحد ولم يفتتحه ( العذرى في كتاب و ترصيع الأخبار ، س ۳۵ ).

عبث المقاومة ، أعلن خضوعه وطاعته للأمير وقدم رهائنه . وزحف المنذر بعد ذلك على ألبة واخبرقها إلى قشنالة (القلاع) ، و تأهبالنصارى القائه بقيادة ملكهم ألفونسو الثالث . ولكن جرت مفاوضة بين الفريقين انهت بعقد الهدنة ، وعاد المنذر إلى قرطبة ظافراً .

وما كاد المنذر مرتد إلى قرطبة ، حتى نشب الحلاف بنن إسهاعيل بن موسى وابن أخيه محمد بن لب، وكان إسماعيل محقد عليه لتحالفه مع المنذر . وانتهى القتال بينهما إلى انتصار محمد بن لب، وأستيلائه على سرقسطة ، وأسره لعمه إسماعيل . وحكم محمد سرقسطة باسم الأمىر محمد . ولكن الأمير أراد أن ينتزع ولايتها منه ، فسخط عليه وأعلن خروجه عن طاعته ، وتحالف مع ألفونسو الثالث مَلَكُ ليون . فبادر الأمير محمد بإرسال قواته مرة أخرى بقيادة ولده المنذر وهاشم بن عبد العزيز ، إلى الثغر الأعلى ( ٢٧٠ هـ – ٨٨٣ م ) . فسار المنذر إلى سرقسطة واستولى علمها بعد قتال عنيف، وأخرج مها محمد بن اب. وفي رواية أخرى أن محمداً بن لب سلم سرقسطة صلحاً وفقاً لاتفاق تم بينه وبين المنذر نظير قدر كبير من المال(١) . وكان من ضباط جيش الأمير في تلك الغزوة عمر بن حفصون الزعيم الحارج الذي سيجيء ذكره فيما بعد . ثم اخترق المنذر ألبة لمقاتلة النصارى حلفاء الثاثر . ولكن المفاوضات انتهت بعقد الهدنة بـن الفريقـن . وأرسل ألفونسو النالث سفيرأ إلى قرطبة هو القس دولئديو ليضع قواعد الصلحمع أمير الأندلس ، فنجح السفير في مهمته وعاد إلى أوبييدو عاصمة ليون ، ومعه رفات القس أولوخيو وصاحبته ليوكريسيا ، وهما اللذان أعدما بقرطبة قبل ذلك بنحو عشرين عاماً ، ونظمهما النصارى في سلك القديسين .

ولنترك الآن حوادث الثغر الأعلى لحظة لنستمرض ما حدث خلال هذه الأعوام الملينة بالفتنة فى أنحاء الأندلس الأخرى . فنى ماردة وبطلبوس عادت الثورة إلى الاضطرام . وذلك أن عبد الرحمن بن مروان الملقب بالحليقي ـــ لإنتمائه

<sup>(</sup>١) نقل إلينا هذه الرواية العذرى في كتابه و ترصيع الأعبار و وفيها أن عمداً بن لب تفاضى نظير تسليمه مرقسطة خمة عشر ألف دينار . وكانا ذاك في سنة ٢٦٨ هـ ( الأوراق المشورة من الكتاب المذكور من ٣٥) . هذا وقد أورد لنا العذرى تفاصيل كثيرة عن مومى بن مومى بن قمى وألولاده وأحفاده ، وقرواتهم ، وما عاضوه عن الوقائع المنتلفة في التنز الأعل زهاء نصف قرن ( الأوراق المذكورة من ٢٩ ـ ٥٠) .

إلى أسرة من المولدين أصلها من ولاية جليقية في شهال العرتغال ـــ استطاع أن يغو من قرطبة مع نفر من صحبه . وكان بنو الحليقي قد استقروا عماردة منذ أمد طويل، ، وتولى أبوه مروان بن يونس الحليقي حكم ماردة أيام الأمر عبدالرحمن، فلما اضطرمت الثورة عماردة قتله أهلها (سنة ٢١٣ هـ) . وكان ولده عبد الرحمز طموحاً لا يشعر بالولاء نحو حكومة قرطبة ، فانتظم في سلك الحوارج، واشترك في الثورة ضد الأمبر محمد . فلما أخمدت الثورة وتم إخضاع ماردة في سنة ٢٥٤ ه (٨٦٨ م) قبض الأمير على عبد الرحمن الحليبي ونقله مع باقىالزعماء الثائرين إلى قرطبة حسما تقدم . وكَّان فرار الحليق من قرطبة في أوائل سنة ٢٦١ ﻫ ( ٨٧٥ م ) على أثر مشادة وقعت بينه وبنزالقائد هاشم بنعبدالعزيز كبىرالوزراء أهانه خلالها وصفعه فغادر قرطبة خفية معجمع من أنصاره ، واستولى على قلعة ألانية (أوقلعة الحنش)(١٦ في جنوبي ماردة وتحصن مها ؛ واستولى زميله في الخروج والعصيان مكحول ابن عمر على قلعة جلَّمانية(٣)القريبة منها . واجتمع إلىهما حمَّم غفير من المارقين والمتمردين، واشتدعيهما في سائر الأنحاء المحاورة . وعند ثد سار الأمر لقنال الثائرين في قوة كبيرة . فلما علما عقدمه استغاثا بزميلهما القديم سعدون بن عامر المعروف بالسه نباقي ، وهو أيضاً من زعماء الثوار المولدين ، وكان يعيش في كنف الفونسو الثالث ملك ليون في مدينة ترتقال جنوبي حليقية، فسار إلهما في قوة من صحبه ، وانضم إلى قوات ابن مكحول . فضرب الأمر الحصار حول القلاع الثائرة ، وقطع عنها الْمَاء ، واشتد في ذلك ، وجنده ترهقُ المحصورين كلما طلبُّوا الحصول علَّى الماء والمؤن خارج الأسوار . فلما ضاقوا بالحصار ذرعاً ، اضطر عبد الرحمن الحليقي أن يستجبر بعبد الله ولد الأمير ، وأن يوسطه في الشفاعة والإذعان إلى طلب الأمان . وكان عبد الله لين العريكة محبًّا للسلم ، فتوسط لدى والده الأمير ، وألح حتى أسعفه بما طلب، ووافق على منح الأمان للثائر ، على أن ينزل له عن قلعة الحنش ، وينصرف وقومه إلى بطليوس ، وكانت يومئذ خالية مجردة من الحصون فينزلون بها ، ويقومون بتعميرها . فقدم ابن مروان رهائنه وهم ولده محمد وثلاثون من أكار قومه، وسار إلى بطليوس وصحبه ، ونزلها وأحذ في تعمرها

<sup>(</sup>١) هي بالإسبانية Alange .

<sup>(</sup> ٢ ) هي بالإسبانية Jurumena ، وهي تقع على مقربة من غربي بطليوس .

وماكاد الأمر رتد أدراجه إلى قرطبة ، حتى حشد ابن مروان أنصاره من كل ناحية ومعظمهم من أهل الشر والمولدين الناقمين ، وأخذ فى تحصين بطليوس ، وإعدادها للدفاع والمقاومة ، وبعث جواسيسه إلى قرطبة ، يتمر فون أخبار الأمير ويترصدون حركاته ، ويبعثون بها إليه تباعاً . ثم عقد حلفاً مع ألفونسو الثالث ملك لبون . وكان يدعو أنصاره إلى مذهب دبي جديد هو خليط من تعالم الإسلام والنصرانية . واستمر على هذا النحو زهاء عام آخر ، وهو يغير على الأنحاء المحاورة وبرهن أهلها ، ويستلب أموالهم ومتاعهم .

فلما اشتد عيثه ، وضجالمسلمون في تلك الأنحاء من شره وعدوانه ، وجاهر هو من جانبه بالعصيان وخلع الطاعة ، اعتزم الأمير محمد أن يعاقبه ويقمع شره بطريقة حاسمة ، فجهز إليه حملة كبىرة برياسة ولده المنذر ، وجعل قيادتها لوزيره الأثير هاشم بن عبد العزيز . وسارّت هذه الحملة صوب بطليوس في شهر شعبّان سنة ٢٦٢ ه (٨٧٦ م) ، فلما علم ابن مروان ممقدم جند الأمير ، وشعر بصعوبة الدفاع عن بطليوس لاتساعها ، غادرها مع قواته ، وانضم إليَّه كثير من المولدين من الأنحاء المحاورة ممن خشوا بطش قوات الأمير بهم ، ونزل بحصن كركى أو كركو القريب وامتنع به ، وبعث إلى سعدون السرنباقي في طلب النجدة . وسار المنذر وهاشم إلى بطليوس، فألفياها خالية، فسارا في أثره، واحتل هاشم حصن منت سلود ( منت شلوط ) الواقع جنوبى بطليوس خوفاً من أن محتله الثوار '، وضرب المنذر الحصار حول حصن كركى . وفى ثلك الأثناء قدم سعدون السرنباقى فی صحبه ، ومعه قوة كبيرة من النصاری أمده بها ملك ليون ، واشتبك فی طريقه بمدينة قُلُمْرية محاميتها ، وهم قوم من البربر من بني دانسمن مصمودة ، وفتك بهم ، وكانوا على الطاعة ، فبعثوا إلى هاشم بن عبد العزيز يستغيثون به . ووقف هَاشُم من طلائعه على مقدم سعدون وقواتُه ، وما فعله بأهل قلمرية ، فخرج إلى لْقَائه متحمساً تواقاً إلى الانتقام ، وكان سعدون قائداً مجرباً وافر الحرأة ، وكانت لديه فرق مختارة من الفرسان والرماة ، فرتب معظم قواته وراء التلال ، وتقدم للقاء قوات هاشم ، واعتقد هاشم أنه يستطيع سحق الثوار بأيسر أمر ، والتلى الفريقان في مخاضة الهر جنوبي بطليوس ، وقاجأت خيل سعدون قوات الأندلس وأرهقتها ، وكثر فيها القتل ، وتقدم هاشم بن عبد العزيز إلى المعمعة ، ۲۰ - أندلس

يعيداً عن مركز قيادته ، فأصابته جراح ، وأحاطت به فرسان العدو ، وكادت يجهز عليه ، لولا أن عرفه بعضهم ، فقبض عليه ، وحله معه سعدون أسراً إلى حصن منتسلود ، وكانت قوات الأمير قد غادرته . وكانت هزيمة قوات الأندلس ، وأسر قائلهم على هذا النحو ، في الثاني عشر من شهر شوال سنة ٢٦٢ ه ( يونيه سنة ٢٧٦ م) . ولما علم المنذر بن محمد بما وقع لجنده من الحزيمة وأسر هاشم ، وكان مقيماً على حصار الحليق ، شدد في الحصار أياماً أخر ، ثم انصرف قافلا بيقية الحيش إلى قرطبة . وسار الحليق وصعدون ومعهما أسيرهما القائد هاشم غرباً ، وهما يعيثان فساداً في الأرض . وحصل الحليق أولا على هاشم ، وكان يونم أن يتخده أداة للمساومة مع الأمير ، ولكن سعدون استرده منه فيا بعد ، خوفاً من غضب سيده وحاميه ملك ليون ، وتوجه به سعدون بالفعل إلى ألفونسو عليك من مقابله وحصل في يده ، واستمر أسيراً لديه علينة أوبيبدو زهاء عامن ، حتى تم الإفراج عنه لقاء فدية كبرة بلغت مائة وخمس الفدينار (٧).

واستمر ابن مروان أعواماً وهو يسيطر على منطقة بطليوس ، ويعيث في أنحاماً فساداً ، ونخرج مها الإغارة على ناحية الغرب حتى أشيونة ، وجنوباً حتى باجة وأطراف أكشونية ، ثم أن بعض أصحابه اختلفوا معه ، وغادروه إلى بلدهم ماردة بعد أن حصلوا على أمان من الأمير . ولما شعر بقلة جمعه ، وخشى مطاردة الأمير وانتقامه ، عول على أمان ما تسمه ، وأنزله مع صحبه في حصن بطرسة بوادى جليقية ، فقبل الملك النصراني ملتمسه ، وأنزله مع صحبه في حصن بطرسة بوادى غارة قام بها ملك جليقية في متطقة بطلبوس ومعه ابن مروان ، وفها بالغ الملك النصراني في قتل المسلمين ، ومعظمهم من أصحاب ابن مروان ، وفها بالغ الملك بعد المحارف ينها بسبب النصراني في قتل المسلمين ، ومعظمهم من أصحاب ابن مروان ورعاياه السابقين (سنة المحام م) . فغادره ابن مروان مغضباً ، وعاد إلى منطقة بطلبوس ، ليستأنف غاراته وعيثه في أراضي النواحي المجاورة . وفي سنة ٢٧٦ هـ ( ٨٥٥ م) مير إليه الأمير محمد والده المنفر في قوة كبيرة ، فرحف على بطلبوس ، ففر مها

<sup>(</sup>۱) نخصنا ما تقدم من روایة عیمی بن أحد الراژی للمبهت اتی نقلها إلینا ابن حیان به وقد وردت فی خطوط الدّرویین فی الموسات ۲۷۳ آ رب و ۲۷۳ آ رب و ۲۷۴ آ و ۲۷۷ آ حتق ۲۰۰ آ . وواجع البیان للترب ج ۲ ص ۲۰۰ و ۲۰۰ .

ابن مروان وتحصن مجبل و أشروغه (۵٬۰۰۰ فاحرق النذر بطلبوس ودمر حصوبها . وفى العام التالى سارت حملة أخرى بقيادة الوزير هاشم إلى و أشهروغهره » لقتال ابن مروان ، فحاصره حيناً ثم ارتدعنه دون إخضاعه . ولما أعيا الأمر أمره ، انهمى أخبراً إلى قبول شروطه فى الاستقلال محكم بطلبوس وما جاورها ، والإعفاء من المغارم والفروض ۳۰ .

ووقعت فی ذلك الحین ثورات محلیة أخری ، فخر ج فی شنت بریة(۳ مظفر ابن موسی بن ذی النون وزحف علی طلیطلة ، فلقیه جندها فهزمهم ، وقوی آمره فی تلك الحهة ، وأضاف إلی شنتریة ما حولها من البلاد والحصول .

ورجع ظهور بي ذي النون ، وهم سادة مملكة طليطلة أيام الطوائف، إلى ذلك العهد . وخلاصة ما تقدمه إلينا الرواية في ذلك ، هو أن جدهم ذا النون (أو زنون) بن سليان الهوارى ، كان زعيماً لشنت ربة من أعمال تونقة ، ومر به الأمير محمد في بعض غزواته إلى الثغر ، وقد مرض له خصى من أكار فنيانه ، فتركه عند ذي النون حتى بحث الله فيه أمره . فاعتنى به ذو النون حتى برئ من علته ، وصحبه بنفسه إلى الأمير بقرطبة ، فكافأه الأمير بأن أقره على ناحيته . واستقام ذو النون على الطاعة حتى توفى ، وخلفه ولده موسى ، فنبذ الطاعة ، وانسحى بنو واستقام في سلك الحوارج ؛ ولما توفى سار ولده مظفر على خطته ، وأضحى بنو ذو النون من زعماء الفتنة في الثغر الأوسط (١٠) وخرج أسد بن الحرث بجهة زندة (٩) وأخذ ضرام الفتنة بنساب إلى كل ناحية ، ونشط النصارى في الشيال ، يتربصون وأخذ ضرام الفتنة ، ونساز الفرصة الساعة للإغارة على الأراضى الإسلامية .

وانبعث من هذا الضرام شرارة فى الحبال الحنوبية ، قدر لها أن تستفحل بسرعة ، وأن تغدو أخطر ما بهدد سلام الأندلس وعرش بى أمية . فى جبل بُمِيْسَرُ ٣٠ ، فها بين رندة ومالقه ، ظهر عمر بن حفصون أعظم ثوار الأندلس ،

<sup>(</sup>١) واسمه بالإسبانية Esparragosa . وهو يقع بين نهر وادى يانة وجبال المعدن .

<sup>(</sup> ۲ ) البيان المغرب ج ۲ ص ١٠٥ و ١٠٦ و ١٠٨ . وراجع Tozy : Hist.; V. II p. 8-11

 <sup>(</sup>٣) وهي،الإسبانية Santave وهي تقم جنوب شرق و ادي آلحجارة . وهي غير شندرية الشرق ..
 (٤) مخطوط القروبين لوحة ٢٧٧ ..

<sup>(</sup>ه) ابن خلدون ج ¢ ص ۱۳۱ .

Bobastro وبالإسبانية

وأشده مراساً ، وأخطرهم جانباً . وكانت سلسلة الحيال الواقعة بين رندة ومالقة مأوى الاشتقياء والصعاة . وكان عمر سليل أسرة من للولدين ترجم إلى أصل نصرانى قوطى . وقد سحلت لنا الرواية الاندلسية نسبته ، فجده عند الفتح هو النونسوالقس، وجده الرابع جعفر هو أول من اعتنق الإسلام من أسرته (١) . ونشأ النونسوالقس، وجده الرابع جعفر هو أول من اعتنق الإسلام من أسرته (١) . ونشأ ولده عمر فاسداً سبي السرة ، عنيفاً يعتدى على النفس والملل ، ولم يلبث أن هجر أسرته وأطلق السالة الاهوائه وغيه ، والتف حوله حماعة من أهل الفساد والمنع ، فألف مهم عصابة معتدية ناهبة ، ونزل عكان منيع بجبل بيستم الواقع شهال شرق جبال رندة ، وكان ذلك في سنة ٢٦٧ ه (٨٨٠م) ، وقد وصف ألنا ابن حيان مؤرخ الأندلس ابن حفصون عند ذكر الحوارج في تلك الهبارة وأضعهم بصرة في المخلاف ، وأشدهم سلطاناً ، وأعظمهم كيداً ، وأبعدهم وأصفه كود؟ ) .

ويشرح لنا الرازى الرواعث الأولى لهذه الفتنة التى اضطرمت فى كورة ربعه والحزيرة ، فيقول لنا إن السب فى تحويكها مرجع إلى عنف يحيى بن عبد الله ابن يحيى عامل الأمبر محمد فى كورة ربع ، في مطالبته لأهلها ببقايا عضور تأخرت عليم ، واشتطاطه فى ذلك وإرهاقهم ، فامتنعوا عليه واعتصموا بحبالم ، وتأهبوا اللا فاع عن أنفسهم ، فحشد بحي بن عبد الله قواته لقالم ، واستدعى أخاه أحمد ابن عبد الله عامل كورة الحزيرة بقواته لماونته فى حربهم ، ونشبت بين قوات الأمبر وبين الخوارج معارك عنيفة قتل فها كثير من الفريقين ، وكان ذلك فى ابن الأمبر محمد ، وعلى قيادة الحيش الحاجب هاشم بن عبد العزيز ، وكان قد ابن الأمبر محمد ، وعلى قيادة الحيش الحاجب هاشم بن عبد العزيز ، وكان قد القيادة لأول مرة ، فاشتد فى مطاردة الحوارج ، ومزق حوعهم ، وأنشأ عدة القيادة لأول مرة ، فاشتد فى مطاردة الحوارج ، ومزق حوعهم ، وأنشأ عدة

<sup>(</sup>١) قال ابن خلدون من ابن حيان إنه عمر بن سفصون بن عمر بن جدفر بن دحيان بن فر فوش ابن أطوفش القس (ج ٤ ص ١٣٤) . وزاد عاجا صاحب البيان المغرب اسما آخر (ج ٢ ص١٠٥) . (٢) ابن حيان في المقتبس ، وهو السفر الثالث المطبوع بعناية المستشرق الأب مشيور أنتوليا (باديس ١٩٢٧) ص ٩ .

من الحصون لمدافعتهم ، ولكن الفتنة لم تقمع ، وظلت سحب الحروج والعصيان قائمة ، وعمت الفوضي كورة ريه بأسرها .

في هذا الأفق المضطرم ظهر ابن حفصون ؛ وكانت حوادث ريه مقدمة هذه الفتنة الهائلة التي تزعمها في جنوبي الأندلس ، والتي يصفها الرازي بأنها « طمت على حميع فأن الأندلس ، بعمومها وامتداد أيامها ، ودفع أهل الشرور مهم نحوها 🗥 وأخذ ابن حفصون ينهز كل فرصة للإغارة على أطراف إقليم ريه ويوسعها تخريباً وسبياً ونهباً ، ثم يعتصم بأوكاره فى جبل ببشتر ، فلما اشتدُّ عيثه وعدوانه، سار إليه عامل ريه، عامر بن عامر في بعض قواته، فهزمه ابن حفصون وقوىبذلك أمره ، وهرع إلى لوائه كثير من أهل الشر والعصاة . وعزل الأمير عامل ريه المهزوم ، وبعث إلها بعامل جديد هو عبد العزيز بن عباس ، فسار إلى قتال ابن حفصون للمرة الثانية ، فامتنع الثائر بقلاعه ، ووقعت الهدنة بين الفريقين(٣). وعندثذ سير محمد وزيره هاشم بن عبد العزيز إلى كورة ريه فى قوة كبرة ، فشدد الحصار على ابن حفصون ، وجد فى أثر العصاة والحوارج، وأسر الكثير منهم ، وما زال حتى أرغم ابن حفصون على التسليم مع سائر عصابته ، وحملهم حميعاً إلى قرطبة . فعفا محمد عن الثائر وضمه إلى جيشه ، لما آنسه من راعته وقوة مراسه . ولما سار المنذر إلى الثغر الأعلى سنة ٢٧٠ هـ (٨٨٣ م) لقتال محمد بن لب، كان ابن حفصون من ضباط جيشه . بيد أنه لم يكن راضياً كل الرضى عن منصبه ، وكانت نفسه الوثابة تنزع دائمًا إلى الحروج والعمل الحو ، فلم يلبثأن فر من جيش الأمير مع نفر من صحبه ، ولم يلبثأن عاد إلى معاقله في ببشتر ، واستأنف ثورته ، ومن حوله حميع كبر من الحوارج والبغاة (٨٨٤ م) .

ولبث ابن حفصون مدى عامن يعيث في هذه المنطقة فساداً : وبيث من حوله الذعر والروع . وفي صيف سنة ٢٧٣ هر (٨٨٦ م) ، خرج المنظر إلى كورة ربه لقتال ابن حفصون ، وبدأ الزحف على مدينة الحامة في شال شرق مالفة ، وفها النائر ابن حفصون الى إنجاد حليفه ، واجتمع النائر ابن حفون الى إنجاد حليفه ، واجتمع النائران عدينة الحامة لمقاتلة جند الأمر ، فحاصر المنذر الحامة مدى

<sup>(</sup>١) ابن حيان عن عيسى بن أحمد الرازى . مخطوط القروبين لوحة ٢٨٣ أ و ب .

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ج ٢ ص ١٠٧ .

شهرين، ولما أشرفت مون المدينة المحصورة على النفاد، خوج ابن خفصون وحليفه في جندهما ، واشتبكا مع جند الأمير في معركة عنيفة ، هزم فيها الثوار وجرح ابن حفصون ، وارتد مع أصحابه ثانية إلى الحامة واستعصم بها ، وبينها المنظر مقم على حصار الحامة ، إذ جاءته الأنياء من قرطبة بوفاة أبيه الأمير محمد . وكانت وفاته في ٢٩ صفرسنة ٢٧٣ ه (أوائل أغسطس سنة ٨٨٦م) فارتد لفوره إلى قرطبة ، تاركاً الحامة لمصرها ، وتنفس ابن حفصون الصعداء ، وانتهز الفرصة السانحة للإغارة على معظم الحصون الواقعة في تلك المنطقة ، ولم يحض سوى قليل حتى استطاع أن يبسط سلطانه على ربة ورندة وإستجة وغيرها .

\_ " -

كان الأمير محمد بن عبد الرحمن بن الحكم من خيرة أمراء بني أمية وأوفرهم ذكاء وفطنة(١ً). وقال الرازى : ﴿ ولمحمد في سلطانهُ الآثار الحميلة ، والآياتُ الجزيلة، والفتوح العظيمة ، والعناية بمصالح المسلمين، والنَّهم بثغورهم ، والضبط لأطرافهم ، والتوجيه لمصالحهم »(٢) ، وكان ترجو محمد أن بجرى على سنن أبيه من الإصلاح والإنشاء ، ولكن الحوادث سارت على غير ما يشهيي ، وسرت الفتنة إلى سائر أُنحاء الأندلس ، واضطر أن ينفق حكمه الطويل فى غزوات متعاقبة وكفاح مستمر . وكان عليه أن يصون عرش بني أمية ، وأن تحمى سلطان الدولة الإسلامية في الأندلس من الانهيار . وكانت مهمة شاقة ، ولكنه أبدى في الاضطلاع بها جلداً وبراعة ، فكانت الصوائف لغزو أرض النصارى، والحملات التأديبية لقمع الثوار، تتوالى دون كلل، وذلك بالرغم مماكانت تنتهي إليه في معظم الأحيان من النتائج السلبية . وكان الأمر محمد يعشقُ الحهاد والكفاح ، ويقودُ الحيش بنفسه كلاً سنحت الفرص. وكان ولده المنذرساعده الأيمن في تلك المهمة الحطيرة. واهتم محمد بأمر الحيش والأسطول ، وكان اهتمامه بتقويَّة الحيش ضرورة ، أَمَلتُها الظروف العصيبة التي كانت تجوزها المملكة يومئذ . وتلفّي الأرقام التي يقدمها إلينا ابن حيان نقلا عن معاوية بن هشام ، عن عدد الفرسان الذين محشدون في محتلف الكور والمدن لغزوات الصوائف ، ضوءاً على مدى قوة الحيش الأندلسي

 <sup>(</sup>١) ابن الأثير ج ٧ ص ١٤١ .

<sup>(</sup>٢) مخطوط الفرويين لوحة ٢٢٢ أ .

يومئذ ، وقد كانت هذه الأرقام ، تفرض على النواحي ، ويؤخذون بها غير منتقصين لها ، إلا لعذر قاهر أو لحدب بين . ومن ذلك كورة إلبيرة (غرناطة) أَلْفَانَ وَتَسْعَائَةً ، وجيَّانَ أَلْفَانَ وَمُثْنَانَ ، وقَرَةَ أَلْفُ وَثَّمَانُمَائَةً ، وَبَاغَة تَسْعَائَةً ، وتاكرنا ميتان وتسعة وستون ، والحزرة مايتان وتسعون ، وإستجة ألف ومايتان ، وقرمونة مائة وخمسة وثمانون ، وشذونة ستة آلافوسبعاثة وتسعون ، وريَّه ألفان وسيَّاثة وسبعة ، وشريش ثلاثمائة واثنان وأربعون ، وفحص البلوط اربعائة ، ومورور ألف وأربعائة وثلاثة ، وتدمر مايتان ... أما قرطبة العاصمة فكانت ترك لاجتهادها وهمتها ، ونحشد أبناؤها بطريق النطوع خلافاً لأهل النواحي الأخرى. وكانتهذه الفرق تسمى بفرق الفرسان المستنفرين وبجرى « استنفارهم» أوقات الصوائف ، أو كلما بدرت من العدو حركة اعتداء على أهل الثغور . فاذا ذكرنا أن هذه الأرقام تتعلق بنواحي الأندلس فقط، وإذا ذكرنا بعد ذلك حشود المشاة المستنفرة والمتطوعة ، استطعنا أن نقدر ضخامة الحيوش الي كانت اللولة الأندلسية تستطيع تعبئتها يومئذ(١) . وأما الأسطول فقد عمل محمد ، على إنشائه، لحاية الشواطئ آلغربية ولغزو مملكة جليقية من ناحية البحر . وفي سنة٨٦٦م ( ٢٥٢ هـ ) سارت السفن الأندلسية بالفعل إلى شواطئ جليقية بقيادة أمىر البحر عبد الحميد بن مغيث، ووصلت إلى مصب بهر منهو . ولكنه لم يوفق إلى تحقيق يغيته ، إذ عصفت الرياح بالسفن فتفرقت وغرق معظمها في المياه الغربية<sup>(٢)</sup> . وغنى محمد كذلك بتحصن أطراف النغور ، وأقام عدة من المحلات والقلاع الدفاعية ، المنبعة فابتنى حصن شنت إشتين لحاية مدينة سالم ، وابتنى حصن طلمنكة وحصن مجريط بمنطقة وادى الحجارة ، للدفاع عن طليطلة ، وكان شديد الاستخبار عن الثغور ، والبحث في مصالحها .

وبالرغم مما كان يقتضيه الحهاد المتواصل من النفقات الضخمة ، فقد كان الأمير محمد يبذل وسعه لتخفيف الضرائب عن كاهل شعبه ، وقد رفع عن أهل قرطبة ضريبة ( الحشود » ، واكتنى بدعوسم إلى التطوع والحهاد في سبيل الله ،

<sup>(</sup>١) مخلوط القرويين لوحة ٢٥٤ ب . وراجع البيان المغرب ج ٢ ص ١١١ .

Aachbach : Geschichte der Omajaden in و ۲۰۱ س ۲۰۳ می ۱۰۲ میلاندر بر ۲۰ س ۲۰۳ میلاندر بر ۲۰۱ میلاندر بر ۲۰۰ میلاند در ۲۰۰ میلاند در ۲۰۰ میلاند کوی از ۲۰ میلاند

فأقبلوا على تعضيده وتأييده (٧٠). وأما عن العشور فقد أبدى محمد تشدداً في اقتضائها وقد نصح له وزيره عبد الرحمن بن غانم صاحب المدينة ، بأن يسقط العشور معي عدمت الغلات ، لأن يسقط العشور معي بغر و لم يستمع إليه محمد في البداية وعزله ، بغر و لم يستمع إليه محمد في البداية وعزله ، بغر و لم يستمع إليه محمد في البداية وعزله ، عن ضح الناس بالدعاء عليه ، و وصل صريخهم إلى الأمير ، وتوالت في نفس حي ضح الناس بالدعاء عليه ، و وصل صريخهم إلى الأمير ، وتوالت في نفس العشور ، حتى يتفسى عنقهم ، ويستطيعوا مواجهة أعباء الحياة ، ومواصلة نشاطهم العمر انى ، وأعلن الناس عندلذ بشكره ومدحه الشعر اعجار؟. وكان الأمير عمل من عمد بارغاً في الشغر الخراة ، وقد ساعده ذلك عمد بارغاً في الشغر ١٥١ و والحرج ، وقد ساعده ذلك على ضبط شنون الخراتة العامة (٧٠) و وعادمة المعراقية على ضبط شنون الخراة و العامة (٣٠) و والموت على ضبط شنون الخراة و العامة (٣٠) و والموت والموت والموت والموت وقد ساعده شاك الشعر بضعة أعوام ، وكر بسبيه الغلاء والموت. ولكن الأندلس الشعطاعت أن قصد للمحنة ، وأن تغلب علها ،

وفى عهده سار بلاط قرطة على سن الاعتدال ، وجانة البذخ الذى ساد في التمر ، وضعف نفوذ الجوارى والصقالة في القصر ، ومع ذلك فقله استمر النظام الإدارى الذى كان قائماً في عهد عبد الرحن بتفاصيله تحت إشراف الأمر وتولى زمام الأمور نفس الرجال الذين تولوها من قبل ، واجتمعت الشراف وتولى أخجابة محمد في البداية عيسى بن شهيد حاجب أبيه من قبل . وقد أشرنا من قبل إلى هذا الوزير النابه غير مرة . ثم خلفه في الحجابة عيدى بن الحسن ابن أبي عبدة ، فكان من أرجح الوزراء عقلا وإصابة، وكان طوال خدمته هدفاً لمنافسة هاشم بن عبد العزيز ودسائسه ، وقد خلفه هاشم بالفعل في الحجابة ، ولبث يضطلع مها أعواماً طويلة حي وفاة الأمير عمد ، وكان هاشم بن عبد العزيز يوسائسة في يضعلل مها أعرام أمرة من المولدين ، وكان من أعظم رجالات الحرب والسياسة في ينتمي إلى أسرة من المولدين ، وكان من أعظم رجالات الحرب والسياسة في

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٢ ص ١١١ و ١١٢ ، وأخباد مجموعة ص ١٤١ و-١٤٢ .

<sup>(</sup>٢) ابن حيان – تخطوط القرويين لوحة ٢٣٠ أو ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب ج ٣ ص ١١٠ .

عصره ، وقد تولى القيادة الفعلية لكثير من الغزوات والحملات حسها فصلنا ، وكان من قبل من وزراء الأمير عبد الرحن، فلما صارالامر إلى ولده محمد ، غدا من بين وزرائه أكثرهم حظوة لديه، وغدا من خاصة جلسائه وندمائه، وكان هاشم فوق ذلك أدبياً متمكناً وكاتباً بليغاً ، وشاعراً مطبوعاً، يقرب الأدباء والشعراء، بيد أنه كان حاد الطبع قليل التحفظ ، لا محسن اصطناع الرجال ، حتى أنه لما نكب في عنه في محته ، ومخط عليه الأمير محمد ، وأنحى عليه باللوم ، وكان يقول و هذا أمر جناه علينا فألحق بنا غضاضة ، واستراد برأيه فضيع وصاتنا ، ولم محكم تدبير ما صيرنا في يده من أمرنا » . ولم يدافع عن هاشم ، ويستدر عطف الأمير عليه سوى صديقه الوليد بن غائم صاحب المدينة أعلى حاكم قرطة ، وقد أنع الأمير بأن يولى وزيره المنكوب عطفه ، وأن يستخدم ولده مكانه ، حتى زهاء عامن ، حتى تم افتداؤه وإطلاق سراحه لقاء فدية ضخمة حسها أشرنا إلى ذلك من قبل (٢).

وكان من وزراء الأمر محمد، أمية بن عيسى بن شهيد، وكان من أجل وزرائه وآثرهم لديه، وأخصهم غلمته ؛ والوليد بن غام المتقدم الذكر ، وكانا يتعاقبان في منصب ولاية المدينة ، وهو من أهم مناصبالدولة يومئذ ، لما يتطله من الحزم وقوة الشكيمة ، والنزاهة في نفس الوقت. ومهم تمام بن عامر التفي الشاعر الأديب ، وكان مؤرخاً راوية كتب أرجوزة طويلة في فتح الأندلس ، وقد الشهر بعراعته في لعبة الشطونج ، وكانت من أسباب حظوته لدى الأمعر ، ابن وانسوس ، وهو من أشرف اليوتات البربية ، وكان جده رئيساً مظاعاً بماردة ، وقد ثار فيها أيام الحكم بن هشام ، وكان أديباً وافر الوجاهة ، وقد تولى خطة السوق وهو امم ولاية الحسبة يومئذ . وكان من الوزراء الكتاب عبد الله بن عبد الله بن أمية ، وكان كاتباً بليغاً (٢).

<sup>(</sup>١) ابن حيان نى نخطوط القروبين لوحة ٢٢٨ أوب و ٢٣٠ أ و ٢٣٠ ب .

<sup>(</sup>٢) مخطوط الترويين لوحة ٢٢٠ ب و ٢٣٢ أو ٢٣٣ ب و ٢٣٥ أ.

وكانت تربط الأمىر محمد بأمراء المغرب المعاصرين ولا سيا بنو رستم أمراء تاهرت، وبنو مدرار أمراء سحلاسة وغيرهما ، علائق مودة وصداقة منينة العرى. فكانوا يستمدون منه العون والنصح في شئونهم ، وكان هو من جانبه شديد الاهتمام بأخبارهم وأحوالهم ، وتترَّدد إليهم رَسله وكتبه في البحث عن أخبار بني العباس بدار مملكتهم ، وأخبار ولاتهم وعمالهم بالشام وإفريقية . وكان شارل الأصلع ملك فرنسا (إفرنجة) يقدر خلاله ويتودد إليه ، وربما تبادلا المراسلة والهدَّايا(١)؛ والظاهر أن ملك فرنساكان يوءُر سياسة السلم مع حكومة قرطبة خشية أن يتكرر غزو المسلمين لسبّمانيا . وكانت تربطه في الوقت نفّسه علائق مودة ببنى قسى سادة الثغرالأعلى، الذين ظهروا بمغامراتهم فيا وراء جبال البرنيه . وعلى الرغم من أن وقت الأمير محمد لم يتسع كثيراً للأعمال الإنشائية ، لما زخر به من الفتن والغزوات المتوالية ، فقد قام منها بطائفة حسنة . وكان في مقدمتها منشآته بالمسجد الحامع ، فقد عنى أولا بإنمام الزيادة التي بدأها أبوه عبد الرحمن فى وسطه وأقام فيها المقصورة ، وكان أول من اتخذها هنالك من الحلفاء ، وأصلح جناحه القديم الذَّى أنشأه عبد الرحمن الداخل ، وجدده وأعاده إلى رونقه القدم . ولما تمت هذه الزيادات والإصلاحات ركب الأمر إلى الحامع وزاره في موكب فخم ، وأشادت بعمله الشعراء . وأصلح محمد جامع إستجَّة وجامع شذونة ، ومساجد عديدة أخرى في مختلف الأنحاء ، وأنشأ زيادات كثيرة بالقصر وملحقاته امتازت بالجال والإناقة . وعنى بتجديد منية الرُّصافة التي َّ أنشأها جده الأعلى عبد الرحمن الداخل ، وجدد حداثتها ومتنزهاتها ، وزودها بالأشجار والغراس النادرة ، وجعلها منتدى نزهه وأسماره . وفي ذلك يقول عباس بن فرناس من قصدة :

<sup>(1)</sup> البيان المغرب ج ٣ ص ١١١ . ويسمى ملك فرنسا هنا خطأ بفردلند .

وأنشأ محمد له كذلك منية خاصة في مكان ضيعته المسهاة ﴿ كنتش ﴾ الواقعة جنوب غربى قرطبة ، عرفت « بمنية كنتش » وعنى بتجميلها ، وجعلها كذلك موطناً لنزهه ومسراته . وهي التي يقول فها ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد : ألما على قصر الخليفة فانظرا لله منية شيدت الأزهرا هي الزهرة البيضاء في الأرض ألبست لها الزهرة الحمراء في الحو مغفر ا(١٦ وكان الأمير محمد ربع القوام ، أبيض مشرباً محمرة ، أوقص (٣) ، مخضب بالحناء . وكان كثير الأناة والحلم ، عطوفاً على أخوته وآل بيته ، وقد عنى منذ ولايته بشئون الأكارمن أخوته ، فأعد لم الدور الفخمة خارج القصر ، ووهمهم الضياع المغلة ، وأجرى علمهم الأرزاق الواسعة ، واستعمل من يصلح منهم للأعمال البعيدة . وكان فوق رجاحة عقله ، أديبًا ، يشغف بالبيان ، بليغًا في كتبه، محسناً في توقيعه . بيد أنه لم يكن شاعراً مثل أبيه وجده . وكان مكرماً لأعلام الناس ، وذوى العلم والحجى مهم ، برفع مجالسهم ، ويكثر من رعايهم ، ويستشعر مع ذلك الحذر من منافستهم وتحاسدهم ، ويأني الإصغاء لسعاياتهم . وكان مجمع حوله صفوة من الشعراء والعلاء (٢٠مثل عباس بن فرناس ، ومؤمن ابن سعيدً ، وابن عبد ربه ، وهم من أقطاب الشعر في عصره ؛ ومن العلماء عبد الله ابن حبيب أعظم علماء الأندلس في عصره، وقد توفى في صدر ولايته، وبني " بن مخلد وعيسى بن دينار ، ومحمد بن عمر بن لبابة ، ومحمد بن عبد السلام الخشني ، وغيرهم . وقد اشتهر في عصره بالأخص الفقيه الورع العلامة بتيٌّ بن مخلد ، وكان فقيهاً حر الذهن ، واسع الأفق ، نشأ في قرطبة ، ورحل إلى إفريقية والمشرق ، . ودرس دراسة مستفيضة . ولما عاد إلى الأندلس ، حقد عليه فريق من فقهائها ، لغزارة علمه ، وتفوقه عليهم ، ولاسها في أساليب الحديث والرواية ، وحاولوا أنهامه بالزندقة ، والإيقاع به لدى الأمر ، فاستجار بني بالحاجب هاشم بن عبد العزيز ، وكتب إلى الأمر يناشده الله في دمه ، لبرى رأيه فيه بعد سماع حجته، فأسعفه هاشم وشرح للأمير قضيته ، وعقد له الأمير مجلساً لمناجزته خصومه فتناظروا بين يديه ، ودحضّ بقّ تهم خصومه بقوة ، وألزمهم الحجة ، واستبان

<sup>(</sup>١) مخطوط القروبين في اللوحات ٣٤٣ – ٢٤٧ . وراجع أيضاً البيان المغربج ٢ ص١٠٠٠ . ١- / أن ما المناسبة ٢

<sup>(</sup>٢) أعنى قصير العنق . (٣) أخبار مجموعة ص ١٤٥ .

الأمير فضله وتفوقه ، وأسيغ عليه حايته ورعايته ، وأعلى منزلته . ولبث بتى عمدة العلماء والفقهاء والمحدثين بالأندلس حتى توفى فى سنة ٢٧٦ ه ، فى عمهد الأمير عبد الله بن محمد(<sup>0</sup>) .

وكان للفقهاء في عصر الأمر محمد نفوذ كبر في بلاط قرطبة ، وفي صوغ سياسه التسامح نحو سياسها في عبد الرحمن في سياسة التسامح نحو النصارى ، وكان من أثر ذلك أن أقر الأسقف جومت قومس أهل اللمة على ولايته كما كان في عهد أبيه ، وذلك بالرغم من اعتراض الفقهاء وسخطهم ؟ وبالرغم كما كان ينقل إليه من نهى المشارقة على بنى أمية استخدام النصارى في بلاطهم وتوليبهم أسمى المناصب ؟ .

و ترك محمد من الولد ثلاثة وثلاثين من البنين وإحدى وعشرين من البنات(٣)

<sup>(</sup>۱) نحطوط القروبين اللوحة ٢٤٣ ب ، و٢٥٣ ب . وداجع ترجة بق من مخلد في ابن الفرضي ، تاريخ السلما. والرواة بالأفدلس ، رقم ٢٨٣ ؛ وكذلك البيان المغرب ج ٢ ص ١٠٠٠ ١٠٠٠

<sup>(</sup>۲) أشار ابن القرطية إلى ذلك في رواية أوردها من حديث جرى بين الفائد ابن أب عبدة وبن كمد بن الكوثر أحد كتاب الأندلس، و وبن فيه ابن الكوثر و أنه من حجالب الران أذ يكون صاحب نظ بنى أبية الأعل وكاتبا النظم قوس التصرأن » . وكتب إلى و أن أوجب السجب أن يبلغ خلايت بنى السباب بالمشرق أن بنى أحية اضطراوا في كتابتم النظمى وقلمهم الأعلى أن يولوا قوساً التصرأ في التصرأية ، و واسمه بالإحبائية جومت بنى أنتونيو ابن حارج نتاجا الأندلس من ۸۲ م ۸۲ .

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب ج ٢ ص ٩٦ .

### الفصالاتاني

# ولاية المنذر بن محمد بن عبد الرحمن

وبداية ثـــورة المولدين

ولاية المنفو . تأهيه لقم الفتة . ألهاجب هاشم بن عبد الدزيز . طنيانه وتوجس المنفر منه .. سجت ومصرحه . حلد إلى طليطة والفتر الأمل . المتفاد أمر بن خفصون وألهام . تفسية المولدين و أثرها في اندواد سلطانه . خروج المنفر لهاريم . استيلازه على أرشدوت وبائة . محاصرته لابن حفصون فى بيشتر . إذهان الفائر ثم نكت . هود المنفر إلى عاصرته . مرض المنفذ ووفائه . دواية عن المتفال المفند رفع الحساس عن يبشتر . صفات المنفر وخلاف

وصل المنذر بن محمد بحيشه إلى قرطبة لأيام قلائل من وفاة أبيه ، عائداً من مقائلة ابن حفصون . وفي الحال أعلنت ببعته في النامن من ربيع الأول سنة ١٧٣ هـ (أغسطس سنة ١٨٦٠ م) . وكان في الرابعة والأربعن من عمره . وكان مولده في قوطبة سنة ٢٢٩ هـ (١٤٤ م) ، وكان منذ فتوته أثيراً عند أبيه بن أبنائه الثلاثة والثلاث ، مستأثراً بشقته وولايته عهده . مختاره لجلائل الأمور ، ويندبه لقيادة الجلوش كلما جد الحطب . وقد أبلي المنذر حسما رأينا بلاء حسناً ، في مقائلة الثوار والخوارج ؛ وحيما تولي العرش ، كانت الفتة قد تفاقمت ، وعمت الثورة معظم الأنحاء ؛ وكان المنذر رجل الموقف فتأهب لإتمام المهمة التي بدأها ، من العمل على سحق الثورة ، وتأييد النظام والأمن ، وحماية العرش والدولة ، من كيد الحوارج والطامعن .

وعهد المنذر بحجابته إلى القائد هاشم بن عبد العزيز حاجب أبيه وقائده ، وكان هذا الوزير القوى ، في أواخر عهد الأمير محمد ، قد استأثر بالسلطة ، وأحد من نفوذه وسلطانه ؛ وأصبح أقوى رجل فيالدولة . وكان المنذر بخشاه ويتوجس من نفوذه وسلطانه ؛ وكان خصوم هاشم يكثرون من السماية في حقه وإحفاظ المنذر عليه ، وتحذيره من أطهاعه . فلا توفى الأمير محمد ، رأى المنفر أن يستمر هاشم في حجابته براً منه بذكرى أبيه ، وأملا في تحسن الأمور ؛ ولكن الظاهر أن الحاجب استمر في فنس المنفر في فنس المنافرة ، ولم يكترث للقوى المثالة عليه ، وأذكت مساعي خصومه في فنس المنفر

نوجسه القدم منه ، وسحطه عليه ، فلم بمض سوى قليل حيى اعترم المنذر أمره ، وأمر بالقبض على هاشم وأولاده وصحبه ، ثم دس عليه في سحنه من قتله ، وهدم داره ، واستمسقى أموالله ، وكان ذلك في حمادى الأولى سنة ١٣٧٣ هـ ، أعنى الشهرين فقط من ولايته . وكانت ضربة جريئة تنبىء عن قسوته وصرامته . واستمر أولاد الحاجب القتيل في السجن ، حتى أطلقوا بعد وفاة المنذر أيام أخيه الأمر عبدالله ، وردت إليم أموالهم (١٦ . وفي تلك المخت يقول هاشم بن عبد العزيز من من نظمه في سحنه :

سراضى محكم الله فيا ينوبنى وما من قضاء الله للموء مهرب فن يك أسنى شامتاً فى فإنه سينها فى كأسى وشيكا ويشرب وندب النفر لحجابته مكان الحاجب المتنول ، عبد الرحن بن أمة بن شهيد ، وقد لبن بنو شهيد حسيا رأينا عصراً يستأثرون مناصب الحجابة والكتابة . وصر المنفر بعد ذلك بقليل حملة إلى طليطلة . وكانت قد عادت إلى الثورة ،

واجتمع إلى أهلها كثير من البر بر المنفيين من مدينة ترجيله أو ترجاله (٢٧) ، الواقعة جنوبي غربي طليرة ، فهزم الثوار وقتل مهم ألوف (٢٧) . وفي نفس هذا العام أيضاً ، غزا محمد بزلب زعم النغر الأعلى السابق ، ألبة والقلاع ، وقاتل النصاري ، وهزمهم ، وكان قد نزل عن سرقسطة حسها تقدم وعاد إلى سابق ولائه (٢٠) . على أن أعظم ماكان يشغل المنفر ، هو القضاء على ابن حفصون عماد الثورة ومثير ضرامها في الحنوب . وكان ابن حفصون مد بلغته وفاة الأمير محمد ورحل عنه المنفر ، قد اشتد بأسه وقويت نفسه ، وأخذ يعمل لإخضاع القواعد والحصون المخوية كلها ، فيسط سلطانه على كورة ربه بأسرها ، وامتد سلطانه إلى أرشدو نة ومالقة وجيان واستجة وغيرها . واجتمع إليه المغامرون والحوارج من سائر أقطار الاندلس ، وأخذ يطمح إلى الاستيلاء على الأندلس كلها ، وأظهر الدعوة ابني العباس ، وكاتب بن الأغلب أمر إفريقية ( تونس ) في ذلك ، ولكن ابن الأغلب

<sup>(</sup>۱) البيان المغرب ج ٢ ص ١١٨ و١١٩ .

<sup>(</sup>٢) وهي بالإسبانية Trujillo

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب ج ٢ ص ١١٩

<sup>(</sup>٤) البيان المغرب ج ٢ ص ١١٨ .

لم يستجب إلى دعوته (١٠). ولم يكن ابن حفصون ثائراً عادياً يعتمد فقط على أساليبالعنف، ولكنه كان صاحب دعوة سياسية يدعو الكافة إلى اعتناقها . وقد كان ابن حفصون حسما قدمنا مولَّداً ، عثل فىثورته ، كل ما بجيش به المولدون نحو العرب الفاتحين ونحو حكومة قرطبة من الحفيظة والبغض . وقد أشرنا من قبل في حديثنا عنَّ عناصر الأمة الأندلسية ، إلى أولئك المولدين ـــ وهم الإسبان الذين أسلموا منذ الفتح – وبيناكيف كانوا يؤلفون عنصراً من أهم عناصرها ، من حيثالكثرة والمستوىالإجباعي، وقدكانوا بالرغم من اندماجهم في المحتمع الإسلامي محتفظون دائمًا بنزعة إستقلالية واضحة ، ويبغضُون العرب والبربر معاً. وقد ظهرت هذه النزعة الاستقلالية بالأخص في الثغر الأعلى ، حيث لبث بنو موسى ، وبنو عمروس ، وبنو الطويل ، وهم جيعاً من الأسر المولدة القوية ، عصراً يتحدون السلطة المركزية ويقاومونها . وُكانت ثورة ابن حفصون زعيم المولدين في الحنوب، هي المرحلة الثانية لتلك النزعة الثورية التي رفع المولدون لواءها ضد حكومة قرطبة . وهكذا كان ابن حفصون بدعو المولدين ومن إلىهم من عشاق الخروج والفوضى ، إلى تأييد قضية الإستقلال والحرية ، ويذكرهم بما ينالحم من عسف السلطان . وانتزاعه لأمواليم ، وتكليفهم فوق طاقتهم ، وكيف أَذْلَبُهم العرب واستعبدتهم ، وقضت على حرياتهم واستقلالهم ؛ وأنه إنما ينهض ليأخذ بثأرهم ، وبرفع عهم نير الطغيان والعبودية . وناهيك بماكانت تبثه هذه الدعوة المثيرة ، في نفوس سكان هذه المناطق الحبلبة من الحاسة والتعلق بقضية الحرية ، وهي لا تعني في نظرهم سوى التفاني في مقاتلة حكومة قرطبة . وهكذا كانت الحموع الغفىرة تحتشد حول ابن حفصون ودعوته ، ويشتد نفوذه وممتد سلطانه بسرعة ؛ وبالرغم من أن حكومته كانت تقوم على الحروج والثورة ، وكان معظم صحبه من أهل البغى والشر ، فقد كان الأمن يسود المناطقُ التي يسيطر علمها ؛ وكان صارماً في أحكامه وعقوباته ، شديداً على كل مخالف ومسهتر ، وكان فوق ذلك كله متودداً لأصحابه ، متواضعاً يكرم الشجعان ويثيبهم ، فكانت هذه العوامل كلها ثما يقوى نفوذه ويوطد سلطانه(٢) .

<sup>(</sup>۱) ابن حيان في المقتبس ( القسم المطبوع ) ص ٩٣

<sup>(</sup>۲) البيان المغرب ج ٢ ص ١١٧ و١١٨ .

وبلغ ابن حفصون في زحفه إلى المنطقة الوسطى أحواز جُيان ، وما يلمها من الغرب، واستولى على باغة « ربحو »(١) وأسر حاكمها ، واستولى على قدة ، الواقعتين في جنوبي غربي جيان ، وعلى حصن أشرس الواقع في شمال كورة ريه وسير المنذر بعض قواته إلى تلك الأنحاء ، فاستردت حصن أشرس وبعض القرى المحاور لقبرة . وفي ربيع العام التالي (٢٧٤ هـ – ٨٨٧ م) خرج المنذر بنفسه في قواته معترماً أن يسحق الثائر ، وأن يقضي على الثورة في الحنوب، وزحف تواً على كورة ريه ،وحاصر أرشدونة الواقعة في جنوب غربي لوشة حتى سلمت ، وقبض على عيشون حاكمها من قبل الثائر وعلى صحبه ؛ وافتتح حصون جبل باغة (بربجو) وأسر بها بني مطروح حلفاء الثائر ، وهم حرب وعون وطالوت ، وبعث بهم حميعاً إلى قرطبة حيث قتلوا صلباً ، وصلب مع عيشون خنز بر وكلب ، إمعاناً في التمثيل به . وكان ابن حفصون أثناء ذلك ممتنعاً بقلاعه في ببشتر ، فطوقه المنذر بقواته وشدد في حصاره ، وقطع كل علائقه مع الحارج. فلما ضاق الثائر ذرعاً بالحصار وشعر بنفاد أقواته ، لحأ إلى الحديعة وعرض التسليم والخضوع ، وطلب الصلح الأمان ، على أن يسر بأهله وولده إلى قرطبة ، فأجابه الأمر إلى طلبه ، وعقد له الأمان ، وأمده بالثياب والدواب والمؤن ؛ وطلب الثائر من الأمر ماثة بغل لتحمل أهله ومتاعه فزوده مها ، وبعثها ابن حفصون إلى قلاعه ، ورفع المنذر الحصار عن ببشتر ، وقفل راجعاً بجيشه إلى قرطبة . ولكن ابن حفصون فر من الحيش ختجنح الظلام ، وعاد إلى ببشتر وامتنع مها ، بعد أن قويت نفسه مما حصل من الأمداد . فاستشاط المنذر حنقاً لتلك الخيانة المثبرة ، وارتد راجعاً بجنده إلى ببشتر ، وضرب حولها الحصار مرة أخرى ، معترَّماً ألا بىرحها حمَّ، . يقبض على الثائر حيًّا أو ميتاً ، واستمر الحصار ثلاثة وأربعين يوماً . ومرض المنذر أثناء ذلك ، واستقدم أخاه عبد الله من قرطبة لينوبعنه في متابعة الحصار ، ولم يأت منتصف صفر سنة ٧٧٥ هـ ( يونيه ٨٨٨ م ) حتى قضى المنذر نحبه تحت أسوار ببشتر ، بعد حكم لم يطل سوى عامن. وفي بعض الرَّوايات أن المنذر توفى قتيلا بتدبير أخيه عبدالله ، وأن عبد الله رغبة منه فىالتخلص من أخيه واعتلاء العرش مكانه ، حرض طبيبه (حجامه ) على قتله ، ففصده الطبيب بمبضع مسموم

<sup>(</sup>۱) وهي بالإسبانية Priego .

أثناء حصاره لبيشتر ، فتونى من أثر السم . ويؤيد هذه الرواية من موريخى الأندلس، ابن القوطية وابن حزم، وبرى ابن حزم بنوع خاص أنها رواية معقولة يوثيدها خلق عبد الله وسياسته الدموية . ذلك أنه قتل فيا بعد اثنين من أبنائه ، وهما محمد والد الناصر والمطرّف، ثم قتل أخوين له وهما هشام والقاسم ، فليس غربياً أن يكون هو مدبر جريمة برتفع بها إلى العرش<sup>(1)</sup> .

وعلى أثر وفاة المنذَّر، ومَع الحصار عن بُبَشَر الموة الثانية ، وقفل الحيش راجعاً إلى قرطبة ، وأنقذ ابن حفصون من خطر محقق ، وعاد ينظم شئونه ، ويوطد سلطانه في الأنحاء الحنوبية .

وكان المنذر أسمر طويلا ، جعد الشعر ، كث اللحية ، بوجهه أثر جدري(٣) ،

 <sup>(</sup>١) ابن القوطية في انتتاج الأندلس ص ١٠٠ ، وابن حزم نقلا عن ابن حيان في وسالة و نقط العروس a ص ٩٧٥٧. وينقل صاحب البيان المغرب أقوال ابن حزم ج ٢ص ١٠٠١و١٦٠.

 <sup>(</sup>۲) البیان النرب ج ۲ ص ۱۲۳ ؛ واین الأثیر ج ۳ ص ۱٤۰ ، واین الأیار نی الحلة المیراه ص ۹۰ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير ج ٧ ص ١٤٥ ؛ والبيان لمغرب ج ٣ ص ١١٦ .

## الفصلالثالث

#### و لاية عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ١ ـــ ثورة اله لدن والعبوب

خلف المنذر على العرش ، أخوه عبد انته بن محمد ، وبويع فى نفس اليوم الذى توفى في نفس اليوم الذى توفى في علة الحيش تحت أسوار ببُشتر ، فى منتصف صفر سنة ٢٧٥ هـ ( يونيه ٨٨٨ م) . وكان مولده بقرطبة فى نفس العام الذى ولد فيه أخوه المنذر ، أعنى فى سنة ٢٧٩ هـ ( ٨٤٤ ) وأمه أم ولد تدعى جار ، وكان حينا تولى الملك فى السادسة والأربعين من عمره .

وقرمونة . وفاة إبراهيم وخلاله .

وعلى أثر البيعة ارتد عبد الله مع جيشه عائداً إلى قرطبة ، ومعه جيان أخيه المنذر ، فدفن ممترة القصر ، واستم عبد الله البيعة دون أن يعارضه أحد من أخوته العديدين .

وبدأ عبد الله حكمه الطويل المفسى فى ظروف قائمة ، والحلاف عزق أوصال المملكة ، وعرش بىي أمية حبر عت ضربات الحوارج والمتغلبن . ويصف لنا ابن الأثيرعهد الأمر عبد الله فى هذه العبارة الحاممة : و وفى أيامه أسلات الأندلس بالفن، وصار فكل جهة متغلب، ولم تزل كذلك طول ولايته ﴾ (١).

والحقيقة أن الثورة كانت قد استفحات، واندلع لهيها في كل ناحية ، ولم تبق المصرة على المناطق الحيلية ، بل تجاوزها إلى القواعد والمدن الكبرة ، مثل إشبيلية وبطليوس وجيان ولورقة ومرسية وغيرها ؛ ولم تبق كذلك قاصرة على زعماء المولدين الذين تحدوم نحو حكومة قرطة عاطفة بغض طبيعى ، ولكنها امتدت المولدين الذين تحدوم نحو حكومة قرقبة عاطفة بغض طبيعى ، ولكنها امتدت مسلطام ، وظهر الدر بن الوقت نفسه في الميدان ، فاستحم كثير من زعمامهم سلطام ، وظهر الدر بن في الوقت نفسه في الميدان ، فاستحم كثير من زعمامهم بالحصون النائية ، ونشبت المعادك العنصرية والشيلية ، ونشبت مثل هذه المحصومات بين العرب والمولدين حيث العرب الميدوة وجيان ومتنبثة ولورقة ومدينة سالم، واستقل زعماء المورب باليهرة وبيان ومتبشة ولورقة ومدينة سالم، واستقل زعماء المولدين بالنغر الأعلى وبطليوس والجرم ، وبسط ابن حضون سلطانه على معظم الأنحاء الحزيبة الغربية فيا بن والدرم ، وبسط ابن حضون سلطانه على معظم الأنحاء الحزيبة الغربية فيا بن المحرو ووادى شكيل ، وهكذ عمت الثورة معظم جنبات الأندلس ، ولم يتن المحردة وطبة سلطان حقيق إلا في منطقة العاصمة وأحوازها .

#### - 1 -

كان عبد الله بواجه هذه الحطوب كلها . وكان مرى إخاد الفتنة مسألة حياة أو موت بالنسبة لسلطان العرش ، وكانت هذه مهمته الشاقة التي كرس لها كل جهوده . وكان برى أن الثورة في الحنوب هي أخطر ما يواجه العرش ، وأن ابن حفصون قد غذا قوة يخشى بأسها ، وأنه يجب أن تكرس الحهود لتحطيم ثورته وسمق قواه . وكان ابن حفصون يشعر من جانبه ، بأنه يواجه قوة العرش كلها ، أن ينظم شئونه ويوطد سلطانه ؟ فيمث إلى قرطبة أبنه حفصاً مع ماعة من أصحابه ليعقدوا السلم باسمه مع عبد الله ، على أن يستقر في منطقة ببشتر في طاعة الأمير ، فاستجرب عبد الله إلى طلبه ، ورد ابنه وصحبه ردا حيلا وأجزل لهم الصلات ، فاستجاب عبد الله إلى طلبه ، ورد ابنه وصحبه ردا حيلا وأجزل لهم الصلات ،

<sup>(</sup>١) ابن الأثيرج ٧ ص ١٤٠.

ابن حفصون شريكاً فى حكمها ، ولكن لم تمض بضعة أشهر ، حمى نكث ابن حفصون العهد وطرد عامل الأمعر ، وأغار على البلاد المحاورة ، واستولى على أرشدونة ، وعاث فساداً فى تلك المنطقة ، فسار إليه الأمعر عبد الله فى سنة ٢٧٦ هـ (٨٨٩ م) واجتاح منطقة ببشر وخرسها ، ولكته لم يثل من الثائر مأرباً ؛ ولما ارتد إلى قرطة خرج ابن حفصون فى أثره ، وتوغل حتى إستجة واستولى علمها ، فبعث إليه عبد الله الحند فردته عمها .

ولبثت الثورة على اضطرامها في الحنوب . وخرج خبر بن شاكر في جيّان ، وطرح خبر بن شاكر في جيّان ، وطرد منها عامل الأدمر واستولى علمها ، فسارت إليه جند الأندلس بقيادة أحمد ابن محمد بن أفي عبدة ، وحاصرته وقتلت كثيراً من أصحابه ، وخربت معظم دور جيان ، ثم عادت ون إخضاعه . وهنا بعث ابن حفصون جاعة من أصحابه إلى جيان عجة معاونة ابن شاكر ، ولكنهم فتكوا به وحملوا رأسه إلى ابن حقصون، فبعث بها إلى الأمر عبدالله سمياً إلى مصانعته ومطاولته (). ولكن الأمر لم محده بسعيه . وساد ابن حقصون إلى جيان فعاث فها وانهب أموالها ، وأذل أهلها ، وساد اللغو والقوضى في تلك الأنجاء .

ودفع ابن حفصون غاراته شهالا حتى أحواز قرطة ، وبلغ من جرأته أن حاول إحراق مخم الأسر في ضاحة شكندة على مقربة من العاصمة . فعندئد عول الأمر عدالله على أن مخرج لقناله مرة أخرى ، فحشد ما استطاع من قواته ، واتجه نحو الحنوب إلى ناحية قبرة Cabra حيث حشد الثائر قواته في معقل بلاى أو «بلكي » ( بولى ) (۲۷ ، وكان حصن بلاى من أمنع حصون قبرة الواقعة على مقربة من جنوب شرق قرطبة . وقد افن ابن حفصون في تقويته وتحصينه ، وجعله مركزاً للسيطرة على كورة قبرة كلها ، والإغارة على المذن والحصون القريبة من قرطبة ، ومهديد أطراف العاصمة ذائها . وكانت قوات الثور تبلغ زهاء ثلاثين ، ولم تعشر ألفاً على قول

ابن حيان في المقتبس ص ٩٢ و٩٣ .

 <sup>(</sup>y) هي بالإسبانية Poley أو Pole ، وما يزال موقعها قائماً معروفاً إلى اليوم تحتله قرية أجيلار Aguilar الحديثة الواقعة جنوبي قرطبة .

ابن حيان (١/ ووقع اللقاء بن الفريقين على ضفاف بهر الفوشكة أحد فروخ بهر الوادى الكبر (٢٣على قيد مسافة قصيرة من بلاى ، في الثانى من صفر سنة (١٦ مايو سنة ١٩٩١) . وقاد جند الأندلس الفائد عبيد الله بن محمد ابن أي عبدة . وتولى ابن حفصون قيادة جنده بضه . وتجح فرسان الأندلس في معزمة الحناح الأمين للغوار وتمزيقه ، فلب الذعر إلى باقي القوات الثائرة ، محضون في بعض قواته إلى حصن بلاى معولا على الامتناع به ، ولكن هجره معظم جنده ، موثرين الفرار على حصار غير مأمون العاقبة ، فلم أي ابن حفصون قواته ، وقتل من الثوار أثناه الموقعة إلى المناطقة ، فلم أولى ابن حفصون قواته ، وقتل من الثوار أثناه الموقعة وخلال المطاردة ألوفعدة ، واحتال عبدالله وكانت موقعة بلاى موقعة فاصلة في معنى من المانى ، وقيها أصيب ابن حفصون بضربة أنهة لم يصب علمها من قبل . ولم ير الأمير مطاردة الثائر جنوباً ، ولكنه بضربة أنهة لم يصب علمها من قبل . ولم ير الأمير مطاردة الثائر جنوباً ، ولكنه سلمت وانتس أهلها العفو والأمان (٢).

وسار الأسر بعد ذلك فى أثر ابن حفصون إلى ببشتر قاعدته الرئيسية ، وكان الثائر قد النجأ إلمها عقب الهزيمة ، واجتمع إليه كثير من أنصاره من أهل الحزيرة . وعاف الأمعر فى تلك المنطقة ، ولم بخرج ابن حفصون إلى لقائه ، ولكنه حيها ارتد جيش الأندلس أدراجه ، حاول مطاردته ، واشتبك مع موخرته فى معركة هزم فها ورد على أعقابه ( ربيع الأول سنة ٢٧٨ ه) . وعلى أثر هذه الغزوة الموفقة ،

<sup>(</sup>۱) ابن حيان في المنتيس من ١٠٤ . ويقول ابن حيد ربه وهو معاصر السمركة ، وربما هيدها ينفسه هم الامير ، إن قوات الاندلس كانت تمانية عشر ألفاً منهم أربية عشر ألفاً من ألها قرطية وأربعة آلاف من حشم الامير ومواليه ( داجع العقد الفريد ، طبية بمئة التأثيث والترجمة والنشر جرة مس 1480 ) .

<sup>(</sup>٢) ويسمى بالإسبانية Las Carchenas ( لاساس كارشيناس ) .

<sup>(</sup>٣) يورد لنا ابن حيان رواية ضافية وتفاصيل كثيرة عن موقعة بلاى (المفتيس ١٩٠٥). وراجع البيان المذرب ٢ ص ١٣٦ و ١٣٧ ، وابن خلدون ج ٤ ص ١٣٥ . ويضع دوزى تاديخ الموقعة في ١٥ إيريل سنة ٨٩١ م . ولكن إيريل يوانق شهر المحرم سنة ٢٧٨ ه. وقد حدثت الموقعة في بداية صفر . راجع : Dezy : Hist; V.II, p. 68-73

اختار الأمير عبدالله قائده البطل عبيدالله بن محمد بن أبى عبدة للوزارة ، إثابة له ونكريماً ، وعرفاناً لما أسداه إلى العرش وإلى الدولة ببراعته وبطولته(٢٠ ،

وقد أشاد الشعراء بذكر موقعة بلاى وإستجة ، وما أحرزه الأمير فها من النصر الباهر ، فمن ذلك قصيدة طويلة لابن عبد ربه يقول فها :

نجا مستكناً تحت جنح من الدجى وليس يودى شكرنا أنعم الحنح ونحن نود الليل لو أنه صبح يودون أن الصبح ليـــل عليهم بعينك فانظر ما أضاء لك القدح أقادح نار كان طعم وقــودها ودونك فانظر بعد ذلك ما بمح محا السيف ما زخرفت أول وهلة فكم شارب منكم صحى بعد سكرة وماكان لولا السيف من سكره يصح مقطعــة الأوصال أنيابها كلح كأنْ « بلايا » والحنازىر حولها فلاقوا عذاباً كان موعده الصبح ديار الذين كذبوا رسل رمهم فياوقعة أنست وقيعة راهـط ويا عزمة من دونها البطن والنطح وذلا على الأعداء صل به الترح ويا ليلة أبقت لنا العز دهرنا نخبر في أدنى مقاماته المــــدح<sup>(٢)</sup> بدولة عبد الله ذي العـــز والتقي ولابن عبد ربه قصيدة أخرى منى فها الأمير بفتح بلاى هذا مطلعها وَالبِــدر يشرق في الظلام الدَّاج الحق أبلج واضح المهــــاج والسيف يعدل ميل كل مخالف عميت بصرته عن المنهاج ومنها:

أقوت معاهدها من الأعالاج أسد العرين خلت بسرب نعاج والسيف طالبه فليس بناج خيلت لديه ليسلة المعاراج في ظلمة الآفاق نور سراج لما حفان إلى « بلاى » عشسية فكأنما جاشت خسلال ديارهم ونحى ابن حفصون ومن يكن الردى فى ليسلة أسرت به فكأنمسا هذى الفتوحات التى أذكت لنا

<sup>(</sup>١) راجع المقتبس ص ١٠٠ .

<sup>(</sup>٢) راجع هذه القصيدة بأكلها في المقتبس ص ٩٧ – ٩٩ .

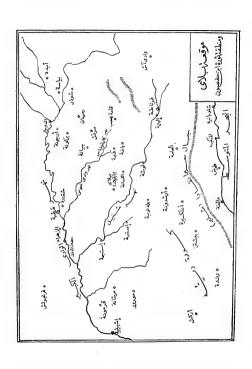

### \_ Y \_

وهنا نقف قليلا فى تقيع ثورة المولدين وزعيمهم ابن حفصون ، لنعطف على أخبار الثورات التى قام بها الزعماء العرب فى الوقت نفسه ، فى مختلف القواعد والنغور .

كانت المناطق الجنوسة في الوقت الترتجيش فيه بثورة المولدين في الغرب ، تجيش في الشرق بثورة أخرى عمادها القبائل العربية . وكانت سياسة اصطفاء الموالى التي جرى علمها بنو أمية في الأندلس منذ بداية أمرهم ، قد أخذت تحدث أثرها في نفوس القيائل العربية ، وأضحت هذه القبائل ترى في سياسة حكومة قرطبة نوعاً من الطغيان والمهانه . ولما ثار ضرام الفتنة على يد المولدين فى الثغر الأعلى وفى المناطق الحنوبية ، ألفت القبائل العربية الفرصة سانحة للقيام بدورها ، والانتصاف لعصبيتها وكرامتها . وكانت كورة إلبرة مركز نشاطهم في الحنوب ؟ فني سنة ٧٧٥ هـ ( ٨٨٩) ثار في ناحية البراجلة من كورة إلبرة نحيي بن صقالة القيسي ، وكان ذا وجاهة ومال ، والتفت حوله البيوتات العربية ، واشتد في مطاردة المولدين والنصارى (١)، فثاروا به ولم يلبث أن قتل في بعض المواقع التي نشبت بينه وبينهم ؛ فتصدر لزعامة العرب عندئذ سوّار بن حمدون القيسي ؟ وكان سوار زعيا مجرباً . وافر الشجاعة والبأس ، فهرعت العرب إلى لوائه ، وأغار على حصون المولدين والنصاري في تلك المنطقة ، فانتزع معظمها ، وامتدت رياسته حتى قلعة رباح، وجعل مركزه في حصن منت شقند(٢٠)على مقربة من إلبيرة مُ زحف على إلبرة وفها جعد بن عبد الغافر والها من قبل الأمر ، ونشيت بن الفريقين معركة هائلة ، فهزم جعد وأسر ، وقتل كثير من أصحابه ( ٢٧٦ هـ) ، وتعرفُ هذه الموقعة بواقعة المدينة (٢). ثم أطلق سوارجعُدا فتحالف مع ابن حفصون على قتاله . وقوى أمر سوار واشتد ساعده وكثر أنصاره ، فسار إلى غرناطة واستولى علمها واتخذها قاعدة له ، ونشبت بينــه وبن المولدين وزعيمهم ابن حفصونٌ عدة معارك ، هزم فيها ابن حفصون وقتل بعض قواده . وكان سوار

<sup>(</sup>١) ابن حيان في المقتبس ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) ويسمها ابن حيان منت شاقر ( المقتبس ص ٥٥ ).

<sup>(</sup>٣) المقتبس ص ٥٥ و ٥٧ .

فوق فروسيته شاعراً جزلا فصيحاً يأسر الحموع بذلاقته . ولكن رياسته لم تطل سوى نحوعام ، إذ قتل فى كدن دره له خصمه القدم جعد والى إلبرة ، وحفص بن المرة قائد ابن حفصون . فقد خرج سوار ذات يوم من غرناطة إلى بعض غاراته فى نفر قليل من أصحابه ، وكان خصص قد رتب قواته فى أماكن مستورة على مقربة من المدينة ، فانقضت على سوار وفنكت به وبأصحابه ومثل هوازن ، وكان مثل صديقه سوار بطلا شجاعاً وفارساً بجرباً ، وشاعراً أديباً ، وخطيباً مفوها ، قد تفقه مع فروسيته فى فنون العلم والأدب (١) ، فالتفت حوله وأسره ابن حفصون فى بعض الوقائع ثم أطلقه لقاء فدية كبرة . ولما رأى الأمير عبد الله غلبة العرب على كورة إلبرة ، أقر سعيداً على ولايباً فحكها باسم الأمير ، واستمرت زعامته بضعة أعوام حتى قتل غيلة فى دار عشيقته الهودية ، وذلك فى واستمرت زعامته بضعة أعوام حتى قتل غيلة فى دار عشيقته الهودية ، وذلك فى أواخر سنة ٢٨٤ ه ( ٩٨٧ م ) ، ويقال إنه قتل بتديير الأمير عبد الله ، وكان من أهم أسباب قتله أبيات من الشعر قالها فى ذم بيى أمية جاء فها :

يا بنى مروان جدوا فى الهرب نجم الثائر من وادى القصب يا بنى مروان خلوا ملكنـــا إنحـــا الملك لأبناء العرب

ولسعيد بن جودى شعر كثير ، وقد أورد لنا ابن الأبار بعض قصائده ، وهي تُم عن مقدرته وقوة شاعريته ٣٠ .

ولما قتل سعيد بن جودى ، قام بأمر العرب من بعده فى كورة إلبرة ، محمد ابن أضحى الهمدانى صاحب حصن الحامة ( الحمة ) ، وأقره الأمير عبد الله على رياسته ، ونشيت بينه وبن ابن حفصون وقائع عديدة كانت سحالا بيلهما ؛ ولبت سعيد على رياسته لتلك المنطقة ، حتى قضى عليها الناصر فى بداية عهده ، واستولى على الحامة وغيرها من النواحى الثائرة فى تلك المنطقة? ١

<sup>(</sup>١) المقتبس ص ٦٠ و ٦١ .

 <sup>(</sup>۲) راجع في أخبار سوار بن حمدون وسعيد بن جودى ، ابن الابار في و الحلة السيراه ي
 (ليدن) ص ۸۰ – ۸۷ ؛ والبيان للغرب ج ۲ ص ۱۳۵ و ۱۳۱۹ ، ۱۹۱۹ ، والمقتيس س ۲۹ و ۲۰

<sup>(</sup>٣) الحلة السيراء ص ٨٥ ، والبيان المفرب ج ٢ ص ١٣٩ .

واتسع نطاق الثورة بن القبائل والبطون العربية والمولدين ، فخرج في مدينة ابن السليم (شذونة)<sup>(۱)</sup> منذر بن ابراهيم ، واستقل برياسها إلى أن قتله بعض أتباعه ؛ وخرج آخرون من الزعماء في كورة جيان ، وكان أشدهم مراساً عبيد الله ابن أمية بن الشالية ، وهو من زعماء المولدين . وقد خرج في منطقة جبل شمنتان وما يلها ، وامتد سلطانه حتى حصن قسطلونة(٢) ، وقوى أمره وأنشأ له بلاطآ وجيشاً ، وحالف ابن حفصون وصاهره بأن زوج ابنته من جعفر ولد ابن حفصون . واستمر ابن الشالية ممتنعاً بمعاقله ، طوال أيام الأمر عبد الله ، ولم تنته ثورته إلا في أوائل عهد الناصر حيث عاد إلى الطاعة ، وعينه الناصر والياً لمنطقة شمنتان . وثار سعيد بن مستنه في باغة ، وقوى أمره ، فسار إليه الأمر عبد الله في سنة ۲۷۹ ه ( ۸۹۲ م ) عقب موقعة بلاى، وغزا حصن كركبوليه ، الواقع بن قرطبة وجيان ، وهو معقله وأمنع حصونه ، واشتد في حصاره حتى اضطر إلى التسليم ، وهدم الأمير حميع حصونه (٢). وثار بغربي الأندلس اثنانَ من زعماء المولدين أيضاً هما بكر بن يحيى بن بكر ، ثار بشنتمرية الغرب وحصها واستقل مها، وبسط سلطانه على ما حولماً ، وتشبه بالأمراء ، فأنشأ له بلاطاً وحكومة ، وكان جواداً يأوى أبناء السبيل ومحفظ الطرق ، وفي أواخر عهد الأمىر عبدالله عاد إلى الطاعة . • وعبد الملك بن أنى ألحواد ، وقد ثار في باجة ومترتلة . وكان كلاهما من أتباع عبد الرحمن الحليني وأنصاره . وثار في لبُّلة عثمان بن عمرون وأخرج منها عامل الأمىر ، وامتدت الفتنة إلى المنطقة كلها . وغلب إسحاق بن إبراهم العقيلي المعروف بابن عطاف على حصن منتيشة من أعمال جيان وامتنع به ، مستظلا مع ذلك بطاعة الأمير . وفي شرقي الأندلس خرج ديسم بن إسحاقً في كورة تدمير وغلب على مدينتي مرسية ولورقة ، واستفحل أمره ٰ، وكان أديباً يصل الأدبَّاء والشعراء . وسىر إليه الأمىر عبد الله فىسنة ٢٨٣ هـ ( ٨٩٦ م ) حملة بقيادة عمه هشام بن عبد الرَّمن بن الحكم ، فاخترقت ولاية تدمر وعاثت فيها وهاحمت مرسية وأرغمتها على دفع الحراج ،' ونشبت بينهم وبين قوآت ديسم في ظاهر لوَرَقة ،

Medina Sidonia ( ۱ ) . وهذه تسمية ابن الأثير (ج ؛ ص د ۲۱ ) .

 <sup>(</sup>٢) جبل شمتنان هو بالإسبانية Somontin ، وهو يقع شمال جيان بين مدينة ليتارس الحديثة وجمر الوادى الكبير ؛ وحصن قسطلونة هو بالإسبانية Castalona .

<sup>(</sup>٣) المقتبس ص ١٠٦.

معركة هزم فها الثوار ، بيد أنها لم تكن معركة حاسمة (٧. وقامت ثورات علية أخرى فى بعض القواعد والحصون ، بيد أنها كانت على الأغلب ثورات قليلة الحطورة ، محدودة الأثر ، وكانت حكومة قرطبة تراها فى المحل الثانى ، ولم تكن ثورة القبائل العربية تصطبغ بتلك المرارة التي كانت تطبع ثورات المولدين والبربر . ولبث كثير من أولئك الزعماء الحوارج على رياستهم واستقلائم حتى بداية عصر الناصر ؟ .

### - T -

وكانت إشبيلية ، أعظم القواعد الأندلسية بعد قرطبة ، في أثناء ذلك، مسرحاً لفتنة دموية استطال أمدها . وكان سكان إشبيلية مزبجاً من العرب والمولدين والنصارى ، وكانت منزل عدد كبىر من البيوتات العربيَّة العريقة التي تمتاز بالثراء والعصبية . وبالرغم مما كان يسود بين هذه العناصر في معظم الأحيان من عوامل الجفاء والشقاق ، فقُد استطاعت إشبيلية أن تحافظ على سكينها وولاتها مدى حين . فلما أخذت القبائل العربية في ولاية الأمير عبد الله تجيش بعوامل الحروج والثورة ، هبت ريح الاضطراب على إشبيلية وسرت إلىها عوامل الفتنة ، وظهر الزعماء المتطلعون إلى الرياسة على مسرح الحوادث. وكَّان بنو أبي عبدة ، وبنو حجاج ، وبنوخلدون، يومئذ أعظم البيوتات العربية في إشبيلية . فأما بنو أبي عبدة فكان منهم كثير من رجال الدولة والقادة ، وكان زعيمهم يومئذ أمية بن عبد الغافر بن أبي عبدة ، وكان من وجوه القوم المقربين لدى حكومة قرطبة . وأما بنو حجاج فإنهم يرجعون بنسبتهم إلى لحم ، ويتصلون في الوقت نفسه من ناحية الأمومة عملوك القوط ، وذلك عن طريق سارة القوطية حفيدة وتبزا ملك القوط (٣)، وكان زعيم بيبهم يومئذ عبد الله بن حجاج وأخوه إبراهيم . وأما بنو خلدون فإنهم ينتسبون إلى العرب الىمانية في حضرموت ، وإليهم ينتسب المورخ الفيلسوف ابن خلدون،وكان زعم بيمهم يومئذ كريب بن عبان بن خلدون وأخوه خالد(١).

<sup>(</sup>١) المقتبس ص ١١٨.

 <sup>(</sup>۲) داجع في تفاصيل هذه الثورات ، المقتيس ص ٩ – ١١ و ١٦ ، وكذلك البيان المفرب
 ۲ ص ١٣٩ – ١٤١ .

<sup>(</sup>٣) راجع و دولة الإسلام في الأندلس ۽ ص ٦٠ و ٦١ .

<sup>(</sup>٤) راجع كتاب العبر ج ٧ ص ٣٨٠ و ٣٨١ ، وابن الأبار في الحلة السيراء من ٩٦ .

وكان هنالك إلى جانب هذه الأسر العربية الصميمة ، عدد من الأسر المولدة القوية الغنية . وكان التنافس بن العرب والمولدين فى النفوذ والرباسة ، من أهم أسباب الاضطراب فى المختمع الأندلسني يومنذ .

وكانت الرياسة في إشبيلية قديمة في بيت أي عبدة ، حيث كان جدهم أبو عبدة والها من قبل عبد الرحمن الداخل ، وكان حفيده أمية بن عبد الغافر والمها في الوقت الذي نتحدث عنه ؛ وكان الأمير عبد الله قد أرسل إلى جانب أمية ولله محمداً ، ليكون عضداً أدبياً له في حكّم المدينة . وفي سنة ٢٧٦ هـ ( ٨٨٩ م ) كان بنو خلدون أول من رفع لواء الثورة في إشبيلية ، وخرج زعيمهم كريب بن عمَّان ابن خلدون في أنصاره وحلفائه من المولدين والعرس، الذين رأوا أن يعملوا على إذكاء المعركة بن الأسر العربية ، وتحالف مع ابن مروان الحليقي الثائر ببطليوس . وعاثكريب وأصحابه في أحواز إشبيلية وقطعوا السبل ، ولكنه لم ينل من المدينة مأرباً . ثم ثار المولدون ضد العوب الىمانية لمقتل واحد من كدرأمهم ، وتحوك بنو حجاج في نفس الوقت . وحشى أمية العاقبة فدس على زعيمهم عبدالله ابن حجاج من قتله ، فحل في الحال مكانه أخوه إبراهيم ، وحمي وطيس الفتنة ، واشتد بنو حجاج وأنصارهم من العرب في قتال أمية ، وقتل أمية في النهاية مدافعاً عن نفسه . فأرسل الأمر عبد الله إلى إشبيليه حاكماً جديداً من قبله ، هوعمه هشام ابن عبد الرحمن ، ولكَّنه لم ينجح في تهدئة المدينة الثائرة ، وقتل الثوار ولده ، وسادت الفوضى ، واضطرب حبل الأمن فى إشبيلية وما جاورها ؛ فعندئذ أرسل عبد الله ولده المطرِّف ، ومعه الوزير عبد الملك بن عبد الله بن أمية على رأس حملة قوية إلى إشبيلية ( ٢٨٢ هـ – ٨٩٥ م ) . فلما أشرفالمطرف على إشبيلية وثب بالقائد عبد الملك فقتله ، وندب للقيادة مكانه أحمد بن هاشم بن عبد العزيز ، وأرسل إلى والده الأمر عبد الله محضراً يبرر فيه تصرفه ، ونشبت الموقعة بين المطرف وبين الثوار خارج المدينة ، فهزمهم وردهم إلى سور المدينة ، وقتل مهم عدد كبير ، وأسر إبراهيم بن حجاج وخالد بن خللون وغيرهما من زعماء الفتنة ، ولم يطلق سراحهم حتى أذعنت المدينة الثائرة لمطالبه ، وسلمت الحراج المطلوب ، وقدم زعماء الفتنة رهائن من الولد والأهل ، واتنُّفق على أن يشتركُّ

فى حكم المدينة إراهيم بن حجاج وكريب بن خلدون باسم الأمير وفي طاعته (١). وكان كريب طاغية شديد الوطأة فقر منه الشعب . أما إبراهيم فكان رفيقاً دمث الخمس من الخمس من الفسر عبد الله سراً على عهد بولاية المدينة . ثم اعترم أمره ودبر مقتل كريب الاميحلدون وأخيه خالله ، وانفرد عكم إشبيلية ( ٢٨٦ هـ) (١) وأقره عبد الله على الإخلية اشبيلية وقرمونة . وطالب إبراهيم الأمير بالإفراج عن ولده عبد الزمن ، المعتقل رهينة في قرطبة ، فلما تباطأ الأمير في إجابته خلع الطاعة وتحالف مع ابن حفصون (١) ، وسار معه في قواته لمقاتلة في الجابد خلع الطاعة وتحالف مع ابن حفصون (١) ، وسار معه في قواته لمقاتلة مقوات الأندلس ( ٢٨٩ هـ) حسا نقصل بعد . وقدر الأمير عبد الله خطورة هذا التحالف وتوجس من عواقبه ، وعاد فأحاب رغبة إبراهيم ، وأفرج عن ولده عبد الرحمن ورده إليه مكوماً (٢٨٩ هـ) ، فجنح إبرهم إلى الطاعة مرة أخرى ، عبد الرخن ورده إليه مكوماً (٢٨٩ هـ) ، فجنح إبرهم إلى الطاعة مرة أخرى ، عبد المظمور من الحضوع والطاعة ، واستقرت الأمور في إشبيلية (١) .

وأبدى إبراهيم بن حجاج في إدارة ولايته همة وبراعة ، واتخذ سمة الملوك وأنشأ له بلاطاً ، وحوساً خاصاً قوامه خسائة فارس غير المشاة ، وحصن مدينة قرمونة، وجعلها مرابط خيله<sup>(6)</sup>، وفرض الفيرائب وأصلح نظم الحكم والقضاء، وعمل على توثيق أواصر المودة بينه وبن حكومة قرطبة . وكان يعث بالأموال والهدايا إلى الأمير عبد الله ، و بمده بجنده في بعض غزواته . وكان إبراهيم فوق ذلك رضى الحلق ، عجوباً من الشعب، جواداً يقصده الشعراء وينشدونه مدائحهم

 <sup>(</sup>١) يقول اين خلدون إن كريباً انفرد أولا بحكم إشبيلية ، وسمى اين حجاج إلى انتراعها
 منه ، فتحالف مع اين حفصون ، ثم جنح إلى مصافعة كريب فأشركه معه فى حكم المدينة (كتاب العبر
 ح ٧ ص ٢٦١) . وواجع المقتبس ص ١١١ .

<sup>(</sup>٢) أو في أوائل سنة ٣٨٦ هـ، على رواية ابن حيان ( المقتبس من ٨٤ ) ..

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب ج ٢ ص ١٢٩ .

 <sup>(</sup>١٣١ ما المقتبس ص ١٣١ .

 <sup>( )</sup> وما تزال مدينة ترمونة تحفظ حق اليوم ببعض الأبواب والأطلال الأنداسية القديمة التي تدل على حصائبًا أيام للسلمين ، وما زالت بالأخص تحتفظ بباب و إشهيلية ، الشهير كالملا
 بهقده العالم وشرفته العربية الرائدة .

فيجزل صلاتهم ؛ وكان ثمن مدحه شاعر العصر أبو عمر بن عبد ربه صاحب العقد الفريد ، ونما قاله في مديحه :

الا أن إبراهم لحسة سساحل من الحود أرست فوق لحة ساحل فراشيلية الزهراء تزهو بوجهه وقرمونة الفسراء ذات الفضائل إذا ما تحلت تلك من نور وجهه غدت هذه للناس فى زى عاطل واستمر إبراهم بن حجاج فى حكم إشيلية وقرمونة ، حتى توفى سنة ٢٩٨ هـ (٩٠٠ م) (٢٠ فى سن الثالثة والستن ، فخلفه فى حكم إشيلية ولده عبد الرحن ، وفى حكم قرمونة ولده محمد الرحن ،

 <sup>(</sup>١) إبن الأبار في الحلة السيراء من ٩٧. ويضع ابن عذاري ونانه في صنة ٢٨٨ هـ (البيان المغرب ج ٢ من ١٣٢ ) والرواية الأولى أرجح . وراجع أخيار ابن حجاج في المقتبس ص ١١ - ١٤.

 <sup>(</sup>۲) راجع نی تفاصیل ثورة بنی حجاج ، این خادون ی کتاب العجرج ؛ من ۱۳۵
 وج ۷ من ۲۸۰ ، ۲۸۱ ؛ والبیان المفرص ج ۲ من ۱۳۸ – ۱۳۰ ؛ واین الأیار نی الحلة السیراء من ۹۲ و ۹۷ .

# الفضيل لرابع

# ولاية عبد الله بن محمد بن عبدالرحمن

### ۲ ــ ذروه الفتنــة الكبرى

عود إلى ثورة المولدين . ابن حفصون يعود إلى الميدان . عؤد الصوائف إلى غزوه . إستيلاؤه عل إستجة . مسير أبان بن عبد أنه لقتاله . المعارك في الحزيرة الحضراء . تحالف ابن حفصون ومحمد ابن لب . ابن حفصون يعلن اعتناقه للنصرانية . تفرق أنصاره . التحالف بين ابن حجاج وابن حفصون . الحرب بين جنه الأندلس وابن حفصون . هزيمة الثائر وانتهاء حلفه مم ابن حجا . توالى الحملات والصوائف لقتال ابن حفصون . استقلال ابن مروان ببطليوس . ثورة ابن تاكيت في الثغر الأدنى . محاصرة جند قرطبة لماردة . الحلاف بمن ابن مروان وابن تاكيت . وفاة ابن مروان واستمرار بنيه في حكم بطليوس . بنو فو النون في طليطلة . استيلاء بني قسى علمها وحكمهم لها . سقوطها في يد ابن الطربيشة . بنو ذو النون في شرق طليطلة . استيلاء ابن يحيى الأنقر عل سرقسطة . بنو قسى في تطيلة وطرسونة . غزوات لب في ليون وناڤار . وفاة لب وولاية أخيه عبد الله . ظهور محمد بن هبد الله الطويل في الثنر الأعلى . النتال بينه وبين بني قسى . أذول نجم بني قسى . غزوات الطويل في أراضي النصاري . مصرعه وذهاب دولته . الأمير عبد الله ومقارعته للثورة . النهاز ملك ليون لمشاغل حكومة قرطبة . استيلاؤه على سمورة . ظهور ابن القط في أحواز طليطلة . زعمه بأن هو المهدى . القتال بينه وبين ملك ليون . مصرع ابن القط وتفرق شمله . تفاه ملك ليون مع الثوار . افتتاح الجزاائر الشرقية . وفاة الأمير عبد الله . خلاله وصفاته . صرامته وعدله وتقشفه . حجابه وقوآده . اصطفاؤه الموالى . أولاده . مأساة ولديه محمد والمطرف . اغتيال المطرف لأخيه محمد . حمكم عبدالله بإعدام المطرف . بطئه بأخوته . أقوال ابن حزم في صرامته وسفكه للدماء . صفة الأمير عبدالله وخلاله . أدبه وشاعريته . اصطفاؤه للعلماء والشعراء . شعراء العصر وأدباؤه وفقهاؤه .

لم تشغل ثورة القبائل العربية في إشيليلة وباجة وإليرة وتلمعر وغيرها ، حكومة قرطة عن منابعة الحهاد لإخاد ثورة المولدين . وقد كانت ثورة المولدين في الواقع أخطر وأشد رسوخا ، وأبعد أثراً . وقد استطاع زعيم ثورة المولدين في الحنوب عمر بن حفصون ، أن يستغرق معظم جهود حكومة قرطبة منذ أواخر عهد الأمعر عمد ، ولكن هزيمة الزعيم الثائر في موقعة بلاى ربولي سنة ٧٧٨ ه ( ٨٩١ م ) وما ترتب علمها من تضعضم قواته ، فلت من عزئته ووضعت حداً موقعاً لطفيانه . يبد أن حكومة قرطبة لم تركن إلى هذه الهدنة المؤقفة ، فقد كانت تعرف بيد أن حكومة قرطبة لم تركن إلى هذه الهدنة المؤقفة ، فقد كانت تعرف

ابن حفصون وتعرف مبلغ خطوه ، ومقدرته على العدوان والبغى ، وكان ابن حفصون من جانبه ، يعمل جاهداً لتنظيم قواه واستكمال أهبته ، لاستثناف صراعه المربر مرة أخرى .

ومن ثم فإنه لم بمض عامان على موقعة بلاي، حتى عادت الصوائف تردد لغزو ابن حفصون ومطاردته . فني سنة ٢٨١ هـ (٨٩٤ م) سار المطرف بن الأمعر عبدالله في جند الأندلس إلى كورة ريه ، وحاصر ابن حفصون في بيشتر معقله ، وعاث في بسائطه . وآثر ابن حفصون في البداية أن يستعصم بمعقله ، ثم حرج إلى لقاء المطرففهزم ، وقتل في هذه الموقعة حفص بن المرة أشجع قواد ابن حفصون وأشدهم مراساً(١). فلما عادت جند الأمير إلى قرطبة ، عاد ابن حفصون يدير خطط العدوان ، ثم حمع حموعه وزحف على إستجة ، واستولى علمها للمرة الثانية ، وذلك في سنة ٢٨٤ هـ (٨٩٧ م)(٢) . وإستجة تقع جنوب غربي العاصمة على مسافة غير بعيدة عنها ، فبادر الأمير عبد الله باستقدام الحند من النواحي ، وفي العام التالُّى ( ٢٨٥ هـ ) سعر ولده أبَّان لقتال ابن حفصون ومعه القائد أحمد بن أبي عبدة . واخترقت الحملة الحزيرة الحضراء ، وعكفت على مهاهمة الحصون الحارجية حيى وصلت إلى طريف ، ثم ارتدت إلى ببشتر ثم إلى أرشدونة ثم إلى إلبرة وحصن شلوبانية ؛ ونشبت بينها وبن قوات ابن حفصون عدة معارك محلية ، ثم عادت إلى قرطبة عن طريق وأدى آش<sup>(٢)</sup> . ولكن هذه المعارك لم تسفر عن أية نتيجة حاسمة ، واقتنعت حكومة قرطبة بأنه لا بد من مضاعفة الأهبة لكى تستطيع أن تضع حداً لعدوان الزعم الثائر .

وفي سنة ٢٨٥ هـ ( ٨٩٨ م ) عقد ابن حفصون ومحمد بن لب زعم بني قسى حلفاً متبادلا ، وأرسل محمد ولده لباً في بعض قواته إلى ابن حفصون ليوثن هذا التحالف ؛ ولكن لباً لم يلبث أن تلني نبأ موت أبيه أمام أسوار طليطلة ، فغادر ابن حفصون دون أن يرم أمراً ، ومكنا فشل هذا التحالف قبل نضجه (٤٠) وفي سنة ٢٨٦ هـ ( ٨٩٨ م ) أعلن عمر بن حفصون اعتناقه للنصرانية هو وسار

<sup>(</sup> ۱ ) البيان المغرب ج ۲ ص ۱۶۲ . وراجع Dozy : Hist.; V. II, p. 84

<sup>(</sup>٢) المقتبس ص ١٠٨.

<sup>(</sup>٣) المقتبس ١٢٢.

<sup>( ؛ )</sup> المقتبس ص ١٢٧ .

أفراد أمرته ، واتخذ له إمما نصرانياً هو صمويل ، وكان أبوه قد فعل ذلك منذ أعوام ، ولم خلص عمر بن حفصون للإسلام قط ، وكان يسر النصرانية داماً ، ولم يمنعه من إعلانها سوى خوفه من نفرق أنصاره ؛ وقد تحقق ما كان خشاه إذ هجره كثير من أنصاره ، وتعرب المسلمين ، واحتج عليه بعض قواده المسلمين، وامتند السخط عليه في سائر جنبات الأندلس ، ورأى المسلمون في قتاله نوعاً من الحهاد (١) . وحاول ابن حفصون من جانبه ، أن يقوى مركزه بعقد محالفات جديدة ، ففاوض ألفونسو الخالف ملك ليون وبني قسى " كما فاوض بعض أمراء المغرب ، ولكن المون الحقيقي جاء من ناحية أخرى. ذلك أن إبراهيم بن حجاج سيد إشبيلية وقومونة ، الماءت العلاق سراح ولده ، قطع المختيق وأعن استقلاله ، وتحالف مع ابن حفصون (٢٨٨ هـ ١٩٠٠م) ، وغلما الإثنان قوة كسب حساما (٢).

وتوجست حكومة قرطة شراً من هذا التحالف، فبعث الأمر إلى ابن حضون يعرض عليه شروطاً مغربة الصلح ، فقبل الثائر هذا العرض ، وبعث إلى قرطة أربع رهائن من أصحابه ، مهم خازنه وحليفه سعيد بن مستنة الثائر من قبل في باغة Priego "بيد أنه لم بمض قليل على ذلك ، حي حدث خلاف في تنفيذ الشروط بين الفريقن ، وعاد أبن حفصون فأعلن الحلاف وتأهب للحرب، ابن أبي عبدة، وخرج ابن حفصون من إستجة التي اتخذها قاعدة لملاقاته . واشتبك الفريقان في واستبة الواقعة جنوبي إستجة التي اتخذها قاعدة لملاقاته . واشتبك جند الأندلس في البداية ، وقتل منهم بضع مئات ، ولكنهم عادوا فكروا على قوات ابن حفصون بعنف ، وأوقعوا بها هزيمة شديدة ( ۱۸۹ ه – ۹۰۲ م ) ، وعلى أثر ذلك أمر الأمر عبد الله بقتل رهائن ابن حفصون ، ما عدا ابن وعلى أثر ذلك أمر الأمر عبد الله بقتل رهائن ابن حفصون ، ما عدا ابن مستنة ، إذ افتدى حياته بالخضوع والطاعة . وخشى إبراهم بن حجاج على

<sup>(</sup> ٣ ) البيان للغرب ج ٢ ص ١٤٤ ، ودوزى : Hist., V. II. p. 86

ولده ، فغاوض الأمير فى الصلح ، فأجابه إلى طلبه ، وأطلق سراح ولده عبد الرحمن وعاد إلى سابق ولائه(١٠) .

وتوالت حملات الأمر بعد ذلك على ابن حفصون . فعي سنة ٢٩١ه ( ٩٠٤م ) سار أبان بن الأمر عبد آلله ، ومعه القائد أحمد بن أي عبدة إلى ريُّه ، فعات في تلك الناحية وهزم ابن حفصون في عدة مواقع. وفي العام التالي (٩٠٥م) خرجت الصائفة لقتال ابن حفصون فاستولت على بعض حصونه ، وأوقعت بقواته هز ممة شدیدة فی وادی بلون علی مقربة من جیان ، وقتل کثیر من جنده(۲) . وُفی سنة ٢٩٥ م (٩٠٨ م) سارت جنذ الأندلس إلى ببشتر معقل الثائر ، وعاثث فى تلك المنطقة . وفى سنة ٢٩٧ هـ (٩١٠ م) سارت حملة قوية بقيادة أحمد بن أنى عبدة إلى كورة ريه ، واشتبكت مع قوات ابن حفصون في عدة معارك شديدة ، ثم سارت شمالا إلى حصون إلبرة وجيان وحاصرت منتلون حيناً ، وحاول ابن حفصون من جانبه أن يهاجم حصن جيان ، فردته جند الأندلس وطاردته . وفى العام النالى غزتجند آلأندلس منطقة ببشتر مرة أخرى. ورد ابن حفصون بأن أغار وحليفه ابن مستنة ، الذي خام الطاعة مرة أخرى ، على بسائط قبرة وبعض قرى قرطبة ، فلقيته جند الأندلس وهزمته . وسارت في العام التالي ( سنة ۲۹۹ ه ) حملة أخرى إلى ببشتر فعاثت في بسائطها(٣)؛ وهكذا استمرت حملات الأندلس متوالية متلاحقة على ابن حفصون زهاء ثلاثين عاماً . وبالرغم من أن حكومة قرطبة استطاعت أن تعمل باستمرار على مناهضته وإحباط خططه وإنهاك قواه ، فإنها لم تفلح فى القضاء عليه ، وإخماد الحركة الثورية المضطرمة ، التي استطاع أن محمل لواءها بقوة وجاد وعزم لا مثيل لها .

- Y —

وقد أشرنا من قبل ، إلى خروج عبدالرحمن بن مروان الحليقى بمدينة بطليوس منذ أيام الأمير محمد ، وكيف أن حكومة قرطبة فشلت في إخضاعه ، وانتهى الأمر باستقلاله ببطليوس وما جاورها . ولما تولى الأميرعبد الله، لم ير مناصاً من

<sup>(</sup>۱) راجع دوز : Hist., V. II. p. 86-88

<sup>(</sup>٢) البيانَ المغربج ٢ ص ١٥٤ .

<sup>(</sup>٣) راجع البيان المغرب ج ٢ ص ١٤٨ – ١٠٣ .

إقراره على استقلاله بتلك القاعدة المنيعة ؛ وهكذا لبثابن مروان سيد بطليوس بلا منازع . فحصنها وحملها ؛ وبسطحكمه على الأنحاء المحاورة ، وكان منحلفائه فى تلك المنطقة حسما قدمنا محيى بن محنى بن بكر الثائر عمدينة شنتمرية الغرب(١) بولاية أكشونبة ، وعبد الملكُ بن أنَّى الحواد الثائر بمدينة باجة Beja . وكان يحيى زعيا مقداماً، فحصن شنتمرية ، وأقام بها حكومة منظمة ، وضبط الأمور وقمع أهل الشر(٢) . وفي سنة ٢٧٦ هـ ( ٨٨٩ م ) نكث ابن مروان بعهده ، وعاون كريب بن خلدون النائر باشبيلية ، على مهاحة المدينة ونهب أحوازها . ولم بمض قليل على ذلك حتى ثار الربر في النغر الأدنى (٣) بزعامة محمد بن تاكيت المصمودي وزحف على ماردة في شرقي بطايوس ، واستولى علمها ، فسارت إليه الحند من قرطبة ، فتقدم لإنجاده ابن مروان ، ولبثالحصار مدَّة ارتحلت بعدها جند الأمر خائبة . وكان تماردة حموع من العرب والبر بر من قبائل كتامة ومصمودة ، فسعَّى ابن تاكيت في إخراج العرب وكتامة منها ، واستقل نها مع شيعته . ولم يلبث أن ثار الحلاف بينه وبنجاره ابن مروان ، ونشبت بينهما الحرب، فهزمه ابن مروان وظهر عليه . ثم تُوفى عبد الرحمن بن مروان بعد قليل ، فخلفه في حكم بطليوس ابنه مروان ، واشتد في مطاردة البربر ، ولكن ولايته لم تدم سوى شهرين ، فخلفه على بطليوس حفيد لابن مروان يدعى عبد الله ، واستمر بنو مروان سادة بطليوس حتى انتزعها منهم عبد الرحمن الناصر سنة ٣١٧ ه (٩٢٩ م) ، وقضي على دولتهم<sup>(١)</sup> .

وكانت طليطلة قاعدة الثغر الأوسط ، قد سقطت فى يد بمى ذى النون أيام المذهر . وكان بنو ذى النون من أكامر زعماء العربر فى تلك المنطقة ، وينتمون إلى قبيلة هوارة ، وكان زعيمهم موسى بن ذى النون قد ظهر فى عهد الأمر محمد ،

<sup>( )</sup> Santa Maria de Algarve ، وهذا بخلاف شنصرية الشرق أو شنتمرية ابن رزين التي اشتهرت أيام الطوائف وتعرف فى الإسيانية بلمم Albarracia . ( ۲ ) البيان المغرب بر ۲ ص ۱۶۱ .

<sup>(</sup>٣) هو في جغرافية الأندلس عبارة عن للمنطقة النربية الواقعة بين أمير دويرة ونهر التاجه ومن مذمها قورية وقلمرية وشترين وغيرها ، وأم التغير الأعل فهو عبارة عن سرقسطة وأعملها من المدن الثبالية المشاخة لحدود ثاقار وليون وقطلونية . ويشمل التغير الأوسط طابطلة وأعملها .

<sup>(</sup> ٤ ) البيان المغرب ج ٢ ص ١٤٠ ، وابن خلدون ج ٤ ص ١٣٣ و ١٣٤ .

واستقل بشنت رية حسما ذكرنا من قبل . ثم زحف على طليطلة فى قوة كبىرة من الدر ر ، واستطاع بمالأة بعض زعمائها أن يستولى علمها ، وذلك في سنة ٢٧٤هـ (٨٨٨م). وحكم بنوذي النون طليطلة بضعة أعوام ، ثم غلبهم علمها محمد بن لب بن موسى كبىر بني قسيّ وزعم الثغر الأعلى ، وكان بنوقسيٌّ قد فقَّدوا زعامتهم يومثذ في الثغر الأعلى بخروج سرقسطة من أيدسهم ووقوعها فى يد أبى يحيى التجيبي حسبا نذكر بعد ، فتحولوا إلى الثغر الأوسط واستولوا على طليطلة سنة ٢٨٣ ﻫ (٨٩٧ م) . وبعث محمد بن لب ولده لبًا إلى أحواز جيان ، فهاجم حصن قسطلونة واستولى عليه . والظاهر أن كانت ثمة لتلك الحملة علاقة بمشروع التحالف بين بني قسى وابن حفصون حسما قدمنا ، ولكن محمداً بن لب لم يلبث أن قتل بعد ذلك بعامين تحت أسوار سرقسطة ، وهو محاول انتزاعها من التجيبين (١)، ولم يستطع ولده لبأن يستمر في حكم طليطلة فأبعد عنها حيناً . ولكن أهل طليطلة عادواً فدعوه إلى حكمها ، فبعث إليهم أخاه المطرِّف فنولى حكمها . ثم خرج عليه محمد بن إساعيل بن موسى من أبناء عُمومته ، فحكمها حتى مصرعه في سنة ٣٩٩٣ (٩٠٦) قتيلا بيد أهلها . وعندئذ تولى حكم طليطلة زعم من البربر المحلين هو ابن الطربيشة ، وهو حليف ابن ذي النون ، واستمر في حُكمها حتى انتزعها منه عبد الرحمن الناصر فى أوائل حكمه . واستمر بنوذىالنون أبناء موسى وهم الفتح وبحبى ومطرف بعد وفاة أبيهم ، فى حكم المناطق الواقعة فى شرقى طليطلة ، مثل إقليش ووبذة ثم قلعة رباح(٢) وغيرها ، إلى نهاية عهد الأمير عبدالله وأوائل عهد الناصر . وكان مطرِّف أشهرهم وأنجهم ، وقد استمر معتصماً بوبذة حتى استنزله الناصر منها ، ثم ولاه عليها واستقام بها شأنه ، وحضر مع الناصر واقعة الحندق(٢). وكان لبني ذي النون هوالاء فيما بعد شأن ، وكانت لهم أيام الطوائف في طليطلة دولة سطعت مدى حين

أما لنُبُّ بن محمد فاستقر في تطيلة ، وكان النزاع يضطرم في الثغر الأعلى منذ أعوام طويلة بن التجييين وبني قسي .

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٢ ص ١٤٣ .

<sup>.</sup> Uclés, Huete, Calatrava : التوالى على التوالى ( ٢ )

<sup>(</sup>٣) ابن حيان في المقتبس ص ١٩.

وتذكر لنا الرواية في أصل نباهة بني تجيب ، أنه لما ثار بنوقسي في الثغر الأعلى ، واحتلوا قواعده ، نُـوه للأمر محمد بن عبدالرحمن ، بأولاد عبدالعزيز ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن المهاجر التجيبي ، فاستدعاهم ، وبني لهم قلعة أيوب على مقربة من سرقسطة ، وعن لضبطها عبد الرحمٰن بن عبد العزيز النجيبي ، وبني لهم قلاعاً حصينة في شميط ودَرَوْقه ، وفُرتش ، ونصهم لمحاربة بني قسى ، وعقد لهم على قومهم ، وأجرى عليهم أرزاق الغزو . ولما انتزع الأمر المنذر سرقسطة من محمد بن لب بن موسى في سنة ٢٧٠ ه ، توالى علمها عمال الأمر ؛ وكان علمها في بداية عهد الأمير عبد الله واليها أحمد ابن البرَّاء ، فتظاهر محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز (وهو المعروف بأنى يحيى وبالأنقر ) ممهاحمة والده عبدالرحمن والحروج عليه ، والتجأ إلى سرقسطة تحت كنف ابن البراء وحمايته ، وفي ذات يوم وثب بحاميه ابن البراء وقتله غيلة ، واستولى على سرقسطة ، وكان ذلك فى رمضان سنة ٢٧٦ هـ ( ٨٨٩ م ) وفقاً لرواية العذرى ، أو في سنة ٢٨٢ ﻫ ( ٨٩٥ م ) وفقاً لرواية ابن حيانً . وكان وثوب أبي يحيى الأنقر بابن البرّاء على هذا النحو ، فيما يبدو بتفاهم مع الأمير عبد الله ، إذْ كَان يشك في ولاء حاكمه . ومن ثم فقد أقَّره الأمير عبد الله على حكم سرقسطة وأعمالها(١) .

وحاول محمد بن لُبُ أن يتزع سرقسطة من أبي بحيى ، فهاحمها وحاصرها غير مرة ، حتى قتل تحت أسوارها سنة ٢٨٥ هـ ( ٨٩٨ م ) حسيا أسلفنا . قال ابن حيان : ووهوى نجم القسويين ( بنى قسى ) بعد مهلك محمد واعتورهم الإدبار ، وغشيتهم دولة الحيامة ، وحم النغر كله لأبي يحيى "٢٥ . ولبث أبو يحي على استقلاله بسرقسطة ، حتى وفاته فى عهد الناصر سنة ٣١٢ هـ ( ٢٩٤ م ) .

ولما نوفى محمد بن لُبّ ، خلفه ولده لب فى تطيلة وما جاورها . والظاهر أنه آثر يومثذ مهادنة الأسر والانضواء تحت لوائه ، وأقره عبد الله على حكم تطيلة وطرسونة وما جاورها . وشغل لُب فى الأعوام التالية بغزو أراضى النصارى

 <sup>(</sup>١) « نصوص عن الأنذلس » . من كتاب ترصيع الأعبار وتنويع الآثار المذرى
 ص ٤١ . وابن حيان في المقتيس ص ٥٥ و ٨٦ .

<sup>(</sup>٢) المقتبس ص ٨٧ .

المجاورة ، فغزا في سنة ٢٩٠ ﻫ (٩٠٣ م) أرض ليون واستولى على بعض حصوبها ، وهزم ألفونسو الثالث في معركة نشبت بيهما ، ثم غزا ناحية بليارش Pallars ، واستولى على حصون إيلاس وموله وقشتيل ، وقتل بها كثيراً من النصارى . وفي العام التالى خرج لب لمحاصرة سرقسطة ، وخرب ما حوَّلها من القرى ولكنه لم ينل منها مأرباً . وفي سنة ٢٩٤ هـ (٩٠٦ م) ، غزا لب ناڤار وزحف على طريق بنبلونة ، فحشد سانشو (شانجه) ملك ناڤار كل قواته ، ونشبت بين الفريقين معركة شديدة ، هزم فها لبوقتل كثير من جنده . وكان لب زعيمًا مقداماً وافر الحرأة والشجاعة ، وتوفى شاباً في الثانية والثلاثين من عمره ، فكانت وفاته ضربة شديدة لسلطان بني قسيٌّ . وخلفه في تُطيلة أخوه عبد الله بن محمد بن لب(١) ، وسار على أثره من الانضواء تحت لواء الأمر ، ومتابعة الإغارة على أرض النصارى. وهنا ظهر على مسرح الحوادث في الثغر الأعلى زعيم جديد هو محمد بن عبد الملك بن شيريط المعروف بالطويل ، وسمى بذلك لطوله الفائق . وكان بنو شيريط أو بنو شير أط من أكبر أسر المولدين بالثغر : وكان منزلهم بوشقة و ربشتر (٢) وكان عميدهم شبريط قد ظهر في أو اخر المائة الثانية في عصر الحُكم بن هشام ، وتغلب حيناً على وُشقة . ولكن بني قسى غلبوا على تلك الأنحاء دهراً ، وحجواً بني شيريط وغيرهم من أعيان المولدين عن الظهور . فلما اضمحل شأن بني قسي ، عاد بنو شريط إلى الظهور ، واستطاع الطويل أن يستقر في وشقة تراث أسرته ، وذلك منذ بداية عهد الأمير عبد الله ، ثم حاول أن يتوسع بالإغارة على بعض أملاك جبرانه بني قسى ، فاستولى على لاردة ، ولكنه اضطر إلى إعادتها إلى محمد بن لبِّ باشارة الأمير عبد الله ، ثم وقع الحلاف بينه وبين لب بن محمد على بعض الحصون المحاورة ، ونشب بينهما قتال هزم فيه الطويل . ومضت بعد ذلك عدة أعوام ، شغل فها الطويل على ما يظهر بمحاربة جبرانه النصاري في منطقة البرنيه ، في أحواز ناڤار وچاقة ، وسوير ان وبليارش وغيرها . ولما توفى لب بن محمد ، رأى الطويل الفرصة سانحة لتنفيذ خطته ومشاريعه، فرَّحف على أراضي بني قسي مرة أخرى ، واستولى على لاردة و مربشتر وحصن منتشون(٣)

<sup>(</sup>۱) البيان المغرب ج ٢ ص ١٤٣ و ١٤٥ ؛ وراجع دوزى Hist.; V. II., p. 93

<sup>(</sup>٢) ابن حزم في جمهرة أنساب العرب ص ٤٦٤ .

<sup>(</sup>٣) راجع ابن حيان في المقتبس ص ٨٧ ، و البيان المغرب ج ٣ ص ١٤٨ و ١٤٩ .

( ٩٠٧ هـ – ٩٠٧ م) وركد أمر بني قسى في الثغر من ذلك الحنن . بيد أمهم استمروا في بعض القواعد والحصون حتى قضى الناصر على دولهم في سنة ٣١٧ ﻫ (٩٧٤م) . أما الطويل فقد قوىأمره واشتد بأسه ، وكان قد تزوج من دونيا سانشا الحسناء ابنة الكونت أسنار أحد سادة أراجون ، وحفيدة غرسية إنيجبز ملك ناڤار . وتعرف الروايات النصرانية ، من جراء هذه المصاهرة ، محمداً الطويل معرفة حسنة ، وتذكره بإفاضة وتسميه « الملك الطويل »(١) . وعكف الطويل بعد ذلك على الإغارة على الأراضي النصرانية المحاورة ، فخرج في سنة ٢٩٦ ﻫـ (٩٠٨ م) إلى منطقة بليارش ، وعاث فها وقتل كثيراً من النصاري ، واستولى على حصن روطة وهدمه ، ثم استولي على حصن منت بطروش . وفي العام التالى خرج الطويل إلى منطقة بليارش مرة أخرى، وعاد مثقلابالغنائم والسيى (٢). ولما رأى عبد الله بن لب قوة الطويل واشتداد بأسه ، آثر مهادنته ، وفي أواخر سنة ٢٩٨ه (٩١١م) تحالف الإثنان على غزو ناڤار والزحف إلى عاصمتها بنبلونة ، وسار كل منهما في طريق مستقل ، وأغار الطويل على بعض الحصون ، وهدم الكنائس ، ولكنه ارتد حيبًا علم بأن سانشوملك ناڤاريسىر لقتاله . وغزا عبد الله فى طريقه حصوناً أخرى ، وقتل وسبى كثيراً من النصارى . وفي العام النالي (٩١٢ م) غزا الطويل أراضي مرشلونة ونشبت بينه وبين صاحبها الكونت سنير Sunier معركة هزم فيها الكونت وقتل كثير من أصحابه(٢٣)، ولكن الطويل لم يلبث أن قتل في العام التالي (٣٠١ هـ - ٩١٣ م)". والظاهر أنه قتل خلال غزوة أخرى قام سا في قطلونية (١) ، فخلفه أولاده في حكم أراضيه (٥) .

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ج ٢ ص ١٤٩ و ١٥٠ .

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب ج ٣ ص ١٥٢ و ١٥٣ و ١٥٤ .

 <sup>(</sup> ٤ ) يذكر لنا ابن عذارى تاريخ وفاة الطويل فى حوادث سنة ٣٠١ ه . ولكنه لا يقول
 ك أين قتل ومن الذى قتله ( ج ٣ ص ١٧٠ ) .

 <sup>( )</sup> يذكر كا الأستاذ كردبرا في بحث السائف الذكر أسماء أيناء العلويل وهم أربعة من
 الله كور هم عبد الملك ، وعمووس ، وفورتوثيو ، وموسى ، وابنة تسمى دونيا بلاسكينا .

وكان عهد الأمر عبد الله يدنو عندان من بهايته ، ولم تشهد الأندلس منذ عهد عبد الرحن الداخل فترة كهاده ، عمت فيا الفتة وسرى ضرامها إلى كارولاية وقاعدة ، ولم يتكم سلطان الدولة الأموية بالأندلس قدر اتكاشه في تلك الفرة . وكان على الأمر عبد الله أن يكافح دون هوادة لإنقاذ الدولة والعرش من خطر الانهيار ، فقضى حكم الذى استعال خمة وعشرين عاماً في سلمة لا بهاية لما من الفن والغزوات والمعارك المستمرة ، مزقت خلالها أوصال المملكة ، واهترت أسس الدولة إلى الأعماق ، ونضبت قواها ومواردها . وبالرغم من أن الأمر عبد الله لم يوفق إلى القضاء على الثورة في سائر النواحي ، فإنه استطاع أن يقضى على الحطر الداهم ، وأن يمزق شمل الثورا ، وأن يستميل نفراً من أخطر زعمامهم ، وأن يبد من من الناحية الإسمة على الأقوا على بعض القواعد وأن يستميل المراة أم يعبد في عهد في عهد الرحمن الناصر ، في النهيد لقضاء على عناصر الثورة ، وتوطيد سلطان الدوش .

و تحاول الوزير المؤرخ ابن الخطب أن يلتي ضوءاً على أسباب ذيوع الثورة في الأندلس في هذا العصر في قوله : « والسبب في كثرة الثوار بالأندلس يومئذ ثلاثة وجوه : الأول ، منة البلاد وحصانة المعاقل ، وبأس أهلها ممقاربهم عدو الدين ، فهم شوكة وحد عناف سواهم . والثانى ، علو الهمم ، وشحوخ والدرة ، أشراقاً بأنف بعضهم من الإذعان لبعض. والثالث ، الاستناد عند الفسيقة والاضطرار إلى الحيل الأثم، والمغال الاعظم من ملكك النصارى ، الحريس على ضرب المسلمين بعضهم بيدض . ولكان الأعراء من بكي أمية برون أن اللجاح في ضرب المسلمين بعضهم بيدض . وكان الأمراء من بكي أمية برون أن اللجاح في أمورهم ، يؤدى إلى الأضوادة ، وفها فساد الأموال ، وتعذر الحياية ، وتعريض الحيوش بلى الانتكاب ، وأولياء الدولة إلى القتل . ولا يقوم السرور بغلة الثائر ، عا يوازنه من ترحة هذه الأمور ها()

ولم تترك مقارعة الثورة لعبدالله فرصة للقيام بغزوات فى أراضي النصارى .

<sup>(</sup>١) أعمال الأعلام (طبع بيروت) ص ٣٦ .

وشغلت البعوث والصوائف كلها أعواماً متوالية ، بمحاربة الحوارج والثوار في مختلف الأنحاء . ولم يقم النصارى من جانهم بغزوات ذات شأن في الأراضي الإسلامية . وشغل ألفونسو الثالث ملك ليون (جلِّيقية) الذي خلف أباه أردونيو علىالعرش في سنة٨٦٦م بتنظيم مملكته وتوطيد حدودها ، منهزاً فرصة الاضطراب الذى ساد المملكة الإسلامية . وكان من أعظم أعماله استيلاؤه على مدينة سمُّورة وهى من أمنع مدن الحدود الشمالية الغربية ، وذلكُ في سنة ٢٨٠ هـ (٨٩٣م)(١). وحصن ألفونسو سمورة وأسكنها النصاري، واتخذها قاعدة للإغارة على الأراضي الإسلامية المحاورة ومعظم سكانها من البربر (٢). ولما اشتدت الفتنة وعمت سائر النواحى ، ظهر فى أحواز طليطلة وطلبرة ، أحمد بن معاوية المعروف بابن القط ، وهو من ولد هشام بن عبد الرحمن ، ودعا لنفسه بن الىرىر فى تلك الأنحاء ، وزعم أنه المهدى ، وكان عالماً ومشعوذاً وافر الذكاء والعزم ، فالتفت حوله حموع غفرة من البرير، وأعلن الحهاد وقصد إلى سمورة لافتتاحها ، وكتب إلى ألفونسو رسالة عنيفة يدعوه فيها إلى الإسلام وينذره بالويل إذا أبى . وكان الفونسو يومئذ في قواته على مقربة من سمورة ، فسار إلى لقاء المهدى وقواته ، ودارت الموقعة في مخائض نهر دویرة أمام سمورة ، فهزم النصاری أولا وارتدوا ، وحاصر المهدی سمورة . ولكنّ حدث عندئذ أن انسحب زعماء البرىر في قواتهم خشــية من تفوقه علمهم وغدره مهم . وصمد ابن القط فيمن بنَّى معه ، ثم نشبت بينه وبعز، النصارى موقعة ثانية قاتل فها ببسالة حتى قتل ومزقت قواته ، واحتر رأسه وسمر فوق أحد أبواب سمورةً . وكان ذلك فى شهر رجب سنة ٢٨٨ هـ (يوليه سنة ٩٠١ م) وبذا انهارت حركته ووطد ألفونسو سيادته فى تلك الأنحاء<sup>(٣)</sup> .

وكان ألفونسو الثالث يعمل على انّهاز كل فرصة لإذكاء الفتنة والاضطراب فى المملكة الإسلامية ، وكان يقصده الثوار وفى مقدمتهم عميدهم ابن حفصون ، للتحالف معه ضد حكومة قرطبة ؛ واستدعاه أهل طليطلة فى أواخر عهد الأمير

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٢ ص ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) المقتبس ص ١٠٩ .

<sup>(</sup>۲) راجع نفاصیل حرکة این الفط وموقنة محورة ، فی المفتیس ص ۱۲۳ ، وکفک فی این الآبار ، الحلة السیراء ص ۹۱ – ۹۲ ؛ والبیان المغرب ج ۲ ص ۱۲۴ ، ودوزی : Histy V. II. p. 132—134.

عبدالله ودفعوا إليه الحزية ، واستولى فى عودته على بعض الحصون . وكانت هذه أول غزوة للنصارى على ضفاف بهرالتاجه ، بيد أنها كانت غزوة عابرة ولم تخلف أثراً ثابتاً. وأما الثغر الأعلى فقد كان بنوقسى ، وفى مقدمتهم لب بن محمد بن لب، يحاربون ألفونسو ومحاربهم من وقت إلى آخر .

وكان من الحوادث البارزة في عهد الأمر عبد الله افتتاح الحزار الشرقية (جزار البليار). وقد رأينا فها تقدم كيف أرسل عبد الرحمن بن الحكم في سنة ١٣٧ هـ (١٤٨٨ م) حملة عربة إلى ميورقة لغزوها ، ومعاقبة أهلها على تعرضهم لسفن المسلمين وكيف تعيد أهلها بالحزية والولاء. وفي أواخر عهد الأمر عبد الله في سنة ١٩٥ هـ (١٩٠٣ م) سار عصام الحولاني إلى ميورقة في قوة عربة من المحاهدين ، فحاصرها تباعاً ، وكان عصام قد حملته الرياح قبل ذلك وهو في طريقة إلى الحج إلى ميورقة فعرفها ، واختبر أحوال هذه الحزائر الغنية ، في طريقه وأمده بالسفن والقطائع . ولما وفق إلى فتحها أقوه الأمر على ولايتها . ومن ذلك الحين تدخل الحزائر الشرقية في حظرة المملكة الإسلامية (١)

وكان أيضاً من الحوادث البارزة فى هذا العهد الحافل بالخطوب والمحن ، المجاعة الشديدة التى وقعت فى سنة ٢٨٥ هـ (٨٩٨ م) والتى قاست الأندلس مها الشدائد والأهوال .

#### — £ —

وتوفى الأمر عبدالله بن محمد بن عبد الرحن فى مسهل ربيم الأول سنة ٣٠٠ هـ ( أكتوبر سنة ٩٠٠ هـ وعشرين ( أكتوبر سنة ٩١٧ م ) فى الثانية والسبعين من عمره ، بعد أن حكم خسة وعشرين عاماً ملوها الاضطراب والفتن. وكان أميراً ورعاً جج التقشف والتواضع ، جواداً عباً للخبر ، كثير البر بالفقراء وذوى الحاجات ، يفرز لهم سهماً من مال الجبايات ؟ ، عالماً أدبياً فصيحاً رفيع البيان ، ينظم الحيد من الشعر. وكان بالرغم مما شغله طوال حكم من الفتن والحطوب ، شديد العناية بشتون الحكم وتوطيد أركانه ، وتعرف أحوال الشعب ورغباته ، وكان من أشد الناس حرصاً على

<sup>(</sup>١) ابن خلدون ج ۽ ص ١٦٤ .

<sup>(</sup>٢) المقتبس ص ٣٣ و ٣٤.

إقامة العدل ، وقمع الظلم والبغى ، وسحق الظلمة . وكان بجلس الفقراء يوماً فى كل أسبوع بباب أنشأه عند ركن القصر خصيصاً لذلك وسماه باب العدل ، ليقفى فى مظالم الناس بنفسه ، وليستمع إلى كل ذى حاجة ومظلمة ، وأنشأ باباً حديدياً يتمكن الناس بواسطته من تقديم شكاويهم وظلاماتهم حتى لا محرم بذلك ضعيف من مخاطبته (١). وكان لصرامته وشدة وطأته على الطفاة وأهل السلطان ، أثر كبير فى شيوع العدل فى عهده ، والحد من بغى ذوى الحور والظلم ، كما كان لبالغ تقواه وتواضعه ، واحتشامه وتقشفه فى حياته الحاصة ، وفى مظاهره وحياته لبالغ تقواه وتواضعه ، واحتشامه وتقشفه فى حياته الحاصة ، وفى مظاهره وحياته الملوكية ، أثر كبير فى تقويم الأخلاق ودع الفضيلة ، والاقتصاد فى اللهووالملاذ ، فى عصر كترت فيه الحطوب والمحن

وتولى الحجابة فى بداية عهد عبدالله ، عبد الرحن بن أمية بن شُهيد حاجب أحيد المنذر ، ثم تولاها من بعده سعيد بن محمد بن السلم حيناً ، ثم عزله عبد الله فى أواخر عهده ، ولم يول أحداً من بعده لحجابته ، واقتصر فى تدبير شئون الدولة على الوزراء والكتاب ، وبالأخص على بدر الحصى الصقلبي وكان يؤثره ويوليه فقته (٣).

وكان من حس الطالع أن استطاع الأمر عبدالله ، أن يعتمد في مواجهة الفتنة الغامرة التي أحاقت بعرشه وملك أسرته ، على عون نفر من أكابر رجال الحرب والسياسة ، الذين أبدوا في معالحة الخطوب مقدرة فائقة . وكان في مقدمة أولئك الرجال بنو عبدة وهم من صميم موالى بني أمية . وقد تولى عدة مهم الوزارة والقيادة للأمر عبد الله ، ومهم عبيدالله محمد بن أبي عبدة ، الظافر في موقعة بلاى ، وأحمد بن على بن أبي عبدة ، وسلمة بن على بن أبي عبدة ، وقد اضطلع كلاهما بقيادة كثير من الصوائف . وينسب أعظم الفضل إلى هولاء الفادة في مقارعة الفتنة ، وإنقاذ العرش والدولة (القيادة والوزارة مهم أيضاً عبد الرحمن بن حمدون بن أبي عبدة ، وعبد الله بن محمد بن أبي عبدة ولد الفتار المثار ؟. وتان من وزراء الأمر عبد الله أيضاً ، عبد الملك بن عبد الله الفائد الشهر (٤). وكان من وزراء الأمر عبد الله أيضاً ، عبد الملك بن عبد الله

 <sup>(</sup>١) راجع المقتبس س ٣٤ ، والبيان المغرب ج ٣ س ١٥٨ . وقد استعملت هذه الوسيلة في
 كثير من العصور الإيقاف الأمير على مظالم رحاياه بطريقة مباشرة .

<sup>(</sup>٢) ابن حيان ۾ المقتبس ص ۽ .

<sup>(</sup>٣) المقتبس ص ٢٩.

 <sup>(</sup>١) داجع البيان المغرب ج ٢ ص ١٥٦ ، و ١٥٧ ، وأخبار مجموعة ص ١٥١ . وكذلك
 المقدس ص ٦ .

این أمیة ، وقد قنله ولده المطرف أثناء حملة إشبيلية حسيا أسلفنا . والزعم|لعربری سلمان بن وانسوس وزیر أبیه من قبل ، وكان من أقدر وزرائه وأعقلهم ، عزله عن الوزارة ثم اضطر لإعادته للاستعانة نخبرته ونصحه۲۰۰ .

وكان الأسرعيد الله ، إلى جانب هولاء الوزراء والقادة ، الذين مخلون العصبية العربية أو الدرية ، يعتمد على ولاء الموالى والفتيان ، ويقدم الموالى الشامين على البلدين ، أسوة مما رتبه أبوه الأمير محمد ، وكان من زعماء الفتيان في بلاطه ريان صاحب الطراز ، وبدر الوصيف وزميله أفلح . وسترى فيا بعد كيف نما نفوذ أولئك الفتيان في بلاط قرطبة ، واستفحل في عهد الناصر حيى غلب على كل نفوذ آخر (؟) .

ورزق الأسرعبد الله من الولد إننا عشر إبناً وثلاثة عشر بنتاً (٣). ووقعت داخل الأسرة الملكية في عهده عدة حوادث عزنة أسبعت على اسمه وخلاله سجباً وثان أحد أكان مصرع ولديه محمد و المطرّف. وكان محمد أكر أبنائه وولى عهده، وكان أحدد أكر أبنائه وولى عهده، وكان أحدد أكر أبنائه المهد الكان والده عيوه به من فتحد عليه ، و برى أنه أحق بولاية المهيد الكان والده عيوه به من جلائل الأمور والانتوال ، فما زال يدس في توجب منه أبوه الأمر شراً ، وأمر باعتقاله في جناح من القسر. ولما تواثرت مي توجب منه أبوه الأمر شراً ، وأمر باعتقاله في جناح من القسر. ولما تواثرت في معتقله ، وأنحته طعاناً حى أجهز عليه . وهنا تختلف الرواية فيقال إن الأمير عبد الله الأكر ، وهم بقتل أخيه وقاتله مطرف ، عبد الله حزن أشد الحزن لمصرع ولده الأكر ، وهم بقتل أخيه وقاتله مطرف ، ولولا أن ثناه عن ذلك رجال دولته ، ويقال من جهة أخرى إن مطرقاً لم برتك جرعته إلا بوحى أبيه وموافقته (٤). وكان مصرع محمد في شوال سنة ٧٧٧ هـ

<sup>(</sup>١) راجع ابن الأبار في الحلة السيراء ص ٦٦ و ٦٧ .

<sup>(</sup>٢) راجع الحلة السيراء ص ٦٥ ، والبيان المغرب ج ٢ ص ١٥٣ .

<sup>(</sup>٣) يذكر لنا صاحب البيان المغرب أسماء أبناء الأمير عبد الله وبناته (ج٢ ص ١٥٦).

<sup>( 2 )</sup> راجع ابن خلدون ج 2 ص ۱۹۲۷ ، والبيان المفرب ج ۲ ص ۱۹۹ و ۱۹۶۷ و ۱۹۰۱ و ۱۹۱۱ , ويتول صاحب البيان ان محداً خرج بالعل على أبيه ، وقر إلى ابن حفصون ، ثم خفا منه أبوه وعاد إليه ، حتى التبت وشاية أخيه باعتقاله ( س ۱۹۵ و ۱۹۰ ) . وذكر ابن الأثير أن الأمير عبد انة قتل ولمه محداً في حد من الحدود ( ج ۸ س ۲۲ ) .

( ۸۹۱ م) وهو فى السابعة والعشرين من عمره ، فنولى أبوه عبد الله كفالة ولده الرضع عبد الرحمن ، وكان قد مضى على مولده ثلاثة أسبابيع فقط ، وأسكنه معه فى قصره ، ولما بلغ أشده وظهرت نجابته ، عنى يتعليمه وتربيته ، وقربه إليه وأولاه ثقته ثم جعله كاتب سره (۷۷. وقد شاء القدر أن نخلف الطفل اليتم فها بعد جده على العرش ، وأن يغدو أعظم خلفاء الأندلس .

ولم تذهب جربمة المطرف دون عقاب. ذلك أنه لم تمض بضعة أعوام حتى سامت العلائق بين مطرف وبين أبيه ، ولما سار المطرف على رأس الصائفة إلى إشبيلية في سنة ١٩٧٨ م) ، ومعه الوزير عبد الملك بن أمية ، وثب المطرف بالوزير لعداوة بينهما وقتله ، وأثبر سعى خصوم المطرف هذه المرة ، وصورة لأبيه كما صورة أخوه من قبل ، في صورة الحارج عليه المتربص به ، فقضى بإعدامه ، وقطع رأسه وبذا كفر عن دم أخيه ودم الوزير ٢٦٠ .

واستراب عبدالله أيضاً بإخوته ، وقد أشرنا فيا تقدم إلى ما قبل من أن أخاه المنذر توفي قتيلا ، وأنه هو الذي أوحى إلى طبيه بتدبير قنله . وبطش عبد الله بأخوين آخرين له هما هشام والقاسم ابنا عمد بن عبد الرحمن . فأما هشام فاتهم بالتمر على أخيه ، وأما القاسم فقبض عليه وقضى بإعدامه (٢٨٤ ه) . وأما القاسم فقبض عليه وزج إلى السجن ، ثم دس عليه عبد الله من قتله بالسم . واعتقل كذلك عدة من أمراء بني أمية وأكابر رجال الدولة ، وقتل بعضهم . وقد أسبخت هذه الوقائع اللموية سحابة قائمة على خلال الأمبر عبدالله وسيرته ، ولم ينجح في محوها ورعه وزحمه لحفير . وقد نمى عليه القيلسوف ابن حزم هذا الإسراف في البطش وفي أقوال استشهد بها ابن حيان وغيره من مؤدخي الأندلس ، وجاء فها أن الأمبر عبدالله و كان قتالا "بون عليه الدماء ، مع الذي كان يظهره من عفته ، فإنه عبدالله و كان قتالا "بون عليه الدماء ، مع الذي كان يظهره من عفته ، فإنه احتال على أخيه المنذر على إيناره إياه ، وأوطأ عليه حجامه بأن سم له المبضع الذي فصده به وهو نازل بعسكره على ابن خصون ، فكانت فيه منيته وتطوق دمه . ثم قتل ولديه مما بالسيف واحداً بعد آخر ، عمداً والد الخليفة الناصر لدين الله ،

<sup>(</sup>١) المقتبس ص ٤٠.

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون ج ۽ ص ١٣٧ .

وأخاه عدوه المطرف؛ ثم قتل أخوين له معاً أيضاً ، قتل هشاماً بالسيف، والقاسم أخاه بالسم ، إلى من قتله غبرهم يلاً .

وتجمل الرواية خلال الأمر عبدالله وصفاته في العبارات الآتية : «وكانوا 
يعلونه من أصلح خلفاء بني أمية بالأندلس ، وأمثلهم طريقة ، وأتمهم معرفة ، 
وأمتهم ديانة ، لكنه كان منغص الحال بدوام الفتنة ، وتضييق نطاق الحطة ، 
وتقصان مقدار التركية ، حي كان يتخله الرياء تحت قناع تقواه ، والبخل يطوقه 
طبيعة ليست له تحط من قدره ٣٥ ويزيد ابن حيان على ذلك قوله : «ونحصوا 
دينه بماكان من هو ن اللماء عليه ، وإسراعه إلى سفكها ، حي من ولديه وإخوته 
ومن خلفهما من صحابته ورعيته ، أخذاً لأكثرهم بالظنة ، مقوياً في إيثامهم 
بالشهة ، ٣٥ .

وكان للأشرعبدالله بالرغ من هذا الحانب الظلم ، خلال مشرقة ، مها أدبه وقطحة وقطوية . وتنوه الرواية بهذه الموهبة فيقول لنا صاحب أخبار مجموعة ، إن الأسمر عبد لله كانت له توقيعات بليغة ، وأشعار بديعة فى الغزل والزهد ، لا يكاد أن يقع مثلها أو تنسب إلى من تقلمه نظيرها (٤٠) . ويقول ابن حيان وكان متصرفاً فى فنون ، متحققاً مها بلسان العرب ، بصيراً بلغامها وأيامها ، حافظاً للغرب من الأخبار ، آخذاً من الشعر عظوافر ، (٤٠) . ويقول صاحب البيان المغرب إنه كان شاعراً مطبوعاً له أشعار حسان (٢٠) . ومن شعره فى الغزل قوله :

يا مهجة المشتاق ما أوجعك ويا أسسر الحب ما أخشمك ويا رســول العن من لحظها بالرد والتبليغ ما أسرصــك تذهب بالســر فتــأتى بــه في مجلس غني على من معــك

<sup>(</sup>۱) واجع نقط العروس لاين حزم ص ۸۷ و ۷۹ ، والمنتجب ص ٤١ ، وكذلكس ١٩٢ ، واين الآيار في الحلة السيراء ص ٦٩ ، والبيان المغرب ج ٢ ص ١٦٠ و ١٦١ . (۲) اين حيان ، نقلا عن عيني بن أحد الرازى ، في المقتيس ص ٣٣ ، والبيان المغرب

<sup>(</sup>۲) این حیان ، نقلا من میسی بن احمد افراری ، بن المصیدن عن ۱۱ ت و جیات اسر چ ج ۲ ص ۱۱۹ .

<sup>(</sup>٢) المقتبس ص ٣٩.

<sup>( ۽ )</sup> أخبار مجموعة ص ١٥٢ .

<sup>(</sup>ه) المقتبس ص ٢٤.

<sup>(</sup>٦) البيان المغرب ج ٢ ص ١٥٩ .

كم حاجــة أنجــزت إبرازها تبـــارك الرحمن ما أطوعـــك وقوله :

فى مشله يخسلع العسدار خالصسة النور والبسار يسدير طرفاً به أحوار ما اطسرد اليسل والنهسار

حتى م يلهيك الأمل

ومجی علی شادن کحیــل کأمـــا وجنـــاه ورد قضیب بان إذا تشــی فصفو ودی علیـــه وقف ومن قوله فی الزهد:

حتى م لا تخشى الــردى وكأنه بك قــد نـــ ل أغفلت عن طلب النجـــاة ولا نجساة لمن غفسل هم ات يشمغلك المني ولا يدوم لك الشميغل فــــكأن يومك لم يــكن وكان يؤثر مجالس العلماء والشعراء ، ويعظمهم ويقربهم ويستدعيهم ، و يرتاح لمديحهم . قال ابن حيان : « وكان مجلس الأمر عبدالله قبل الحلافة وبعدها ، أعمر مجالس للفضائل ، وأنزهها من الرذائل ، وأحمعها لطبقات أهل الآداب والتعالم». وكان في مقدمة أصدقائه وجلاسه زعيم شعراء العصر ، أبوعمر أحمد ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد ؛ وكان شاعر الدولة الأموية ، ومادح أمرائها منذ الأمر محمد حتى الناصر ؛ وموسى بن محمد بن حُدر المعروف بالزهد ؛ وسعيد بن عمرو العكى ؛ وعبيد الله بن يحيى بن إدريس الحالدى ، وسعيد ابن عبد ربه ابن أخى صاحب العقد ؛ وكُلُّهم من أكارِ الشعراء والكتاب . وكان من أخص وزرائه في تلك المحالس العلمية ، الوزيران العالمان الأديبان عبد الملك بن جَمُور ، وعبد الملك بن شُهيد . وكان من عادته أن يلجأ إلى العلماء وأهل الرأى في المشورة ، ويستعين بآرائهم وأحكامهم فيما يواجه من أحداث وخطوب؛ وكان بني بن محلد فقيه العصر وأعظم علمائه أكثرهم حظوة لديه ، وكان يبجله ويزوره في داره ، ويقتبس منه ، ويستمع لنصحه(١) .

<sup>(</sup>۱) المقتبس ص ۳۶ و ۳۸ و ۴۱ و ۲۶ .

ولم يتسع عهد الأمر عبد الله الفياض بالثورات والفن للأعمال الإنشائية ، بيد أنه يمكن أن نذكر من منشاته القليلة والساباط، الموصل بين القصر والمسجد الجامع ، وهو عبارة عن بمر مسقوف مبيى فوق عقد كثير يفضى من القصر للى الجامع ، ويتصل به على مقربة من المحراب .

وكان الأمير عبد الله بن محمد ، أبيض ، أصب ، مشرباً محموة ، **أزرق** العينى ، أفنى الأنف ، خضب بالسواد ، إلى الطول أميل<sup>(١)</sup>. ووصفه ابن **حيان** بقوله : « كان حميل الطلعة ، ضخماً ، مهيباً ، نبيلا <sup>٢٥</sup>.

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ج ٨ ص ٣٤ ، والبيان المفرب ج ٢ ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>٢) المقتبس ص ٣٦ ه

# الفضلالخامس

## المملكة الإســبانية النصرانية

## خلال القرن الناسع الميلادى

ألفونسو الثانى ملك جليقية . النضال بين الأندلس وبين المسلكية التصرائية . موقعة الصخيرة . هزر ألفونسو للأنافس الإلحزية . هزر المج بلليقية . فزو المسلمين لأبتر القلاع . وامير و الأولد . الحرب الأطبق في جليقية . غزر عدد بن هية الرسم بلليقية . وفاة رامير و ورولية ولمه أردويس على المناف بين موسى با عمالت أردويس هر أودويس وبن قري . هزية مرسى ومصرحه . تحالف لب بن موسى مع أردويس . هزر أردويس لأراضي المسلمين . غزرة المنذين عمد لكافل . غزرات المورى لأبه والقلاع . وفاة أردويس ورائع ولد أفنونس الثالث . الحرب الأطبية في جليقية . امتاع المسلمية . والمناف بين موسى مع التصرائية في عهد القونسد الثالث . توظه أن أراضي المسلمين . هند المسلم ين وبين عمد بن والتصارى . الدورة مد ألفونسر . ززوله من الدرق . وفاته وعلان . مثلاً نائل . أصلها ونتأنها . معالدى من الدرة مد ألفونسر . ززوله من الدرق . وفاته وعلان . مثلاً نائل . أصلها ونتأنها . معافدة المتكلس من امتقلام . تحالف نائل مع بنى فى . المسلموة بين الأسرين . التنافر بين مانذ ويون . . التنافر بين قسى .

### - 1 -

عدثنا فيا تقدم عن نشأة المملكة الإسبانية التصرانية عقب افتتاح المسلمين الاسبانيا ، وكيف نمت هذه المملكة الوليدة المحتجبة فيا وراء الحبال الشيالية ، عطوات بطيئة ولكن ثابتة ، وكيف شغل عنها ولاة الأندلس فلم يبضوا لسحقها، انتقاصاً لشأنها وخطرها ،حي عدت في أواخر القرن الثامن عاملاً عجب حسابه ، وبدأت حكومة قرطبة تنظر إلى هذه القوة الحديدة التي توالت غزواتها للأراضي الإسلامية بعن الاهتام والتوجس ، وتخصص لمقارعها شطراً كبراً من جهودها ومواردها .

وقد انهينا فى أخبار هذه الحقية من تاريخ المملكة الإسبانية النصرانية ، إلى عصر ألفونسو الثانى الملقب بالعفيف ، الذى تولى الملك سنة ٧٩١ م ( ١٧٥ هـ ) . ٢٣ – أندلس وكان ألفرنسو الثانى ملكاً حازماً مقداماً ، فضط المملكة و بيض بها بهضة شاملة ، وحصن ثفورها وقواعدها ، وعمل على تحسن شغوبها الاجهاعية ، وجعل عاصمها مدينة وأوبيلدو Oviedo . وكانت تملكة جليئية أو مملكة أشتوريش (أستورياس) كما كانت تسمى يومئذ ، تمتد من ولاية بسكونية شرقاً إلى المحيط غرباً ، ومن خليج يسكونية شهالاحيى بهر دو برة جنوباً ، ولكها لم تكن عندثذ كما كانت أيام ألفونسو الكاثوليكي تشمل ولاية نافار أو بلاد البشكنس ، الى استطاعت أن تستقل بنفسها ، وقامت بها غير بعيد مملكة فصرانية مستقلة أخرى .

واستطال حكم ألفونسو الثانى زهاء أصف قرن . عاصر فيه ثلاثة من أمراء الأندلس ؛ هم هشام بن عبد الرحمن ، وحليده عبد الرحمن ، وتوالد فيه مراحل النصال بن الأندلس والمملكة التصرانية ، فنشبت الحرب بينهما مراراً عدة، وتبادلا الغزو كل لأراضى الآخو مراراً ؛ وكانت أهم الأحداث البارزة في حلقات هذا النضال ، هز ممة الحلاقة والبشكنس بقيادة ألفونسو الثانى على يد المسلمن في موقعة الصخرة في قاصية جليفية في سنة ٩٧٥ م ( ١٩٨ ه ) . وفي سنة ٩٨٥ م ( ١٩٨ ه ) . مرورم ، وغزا الأراضى الإسلامية ، وتوغل في سره حتى قلكمرية وأشبونة ، وعزا الأراضى الإسلامية ، وتوغل في سره حتى قلكمرية وأشبونة ، وعنا في الله التالى عقاباً غازياً إلى جليفية ، وتوغل في منطقة وادى الحجارة ، وأغن في تلك الأنجاء عقاباً للنصارى وزجراً لم على عدوالهم .

وفي عهد عبد الرحمن بن الحكم سارت الحيوش الأندلسية ، بقيادة الحاجب عبد الكريم بن عبد الواحد بن معيث في سنة ٨٦٣ م ( ٢٠٨ م ) ، غازية إلى ألبة والقلاع ، على أثر غزو ألفونسو الثانى النغر الأعلى ، وإغارته على مدينة سالم ، وهزم المسلمون النصارى فى عدة مواقع ، وعاثوا فى أراضى جليَّقية ، وخوبوا مدينة ليون ، وأملوا على النصارى صلحاً شديداً قاساً (٧).

ولما توفى ألفونسوا الثانى في سنة ٨٤٧ م ، خلفه على العرش ولده راميرو الأول أو رذمر كما تسميه الرواية الإسلامية . على أنه لم يخلفه دون نضال . ذلك أن

 <sup>(</sup>١) راجع في تفاصيل الحروب والغزوات المتقدمة و دولة الإسلام في الأندلس ، الفصل
 السابع من القمم الأول من الكتاب الثاني ص ٢٠٨ وما يعدها ، وكذلك المراجع .

رامرو حيا توى أبوه كان في ولاية بردوليا الشرقية ، التي عرفت فيا بعد بقشالة (كاستيليا) Castilla نظراً لكثرة قلاعها ، برقب حركات المسلمين . وكان عبد البشكس ، وكان المسلمين في مع عندان بغزوته الكبرى في النفر الأعلى ، ويتبخن في بلاد البشكس ، وكان الفونسو عندي أن يبدلق هذا السيل الخرب إلى أحواز جليقية ، ولكن عبد الرحمن ارتد إلى قرطية بعد أن غزا بنبلونة ، وخربها ، وسحق البشكنس وحلقام فوار التغز الأعلى . ويتوفي ألفونسو بعد ذلك بقبل ؛ فوثب في أوبييدو زعم من الأشراف يدعى الكوت ربوتيانوس واستولى على العرش ؛ وعلم دامرو زعم من الأشراف يدعى الكوت بريوتيانوس واستولى على العرش ؛ و سار يذلك وهو في ربوليا فيم حل جليقة في المدينة و الك » وسار المل أشتوريش ليقاتل المنتصب . ولقيه ربوتيانوس في قواته على ضفاف بهر المناسبين ، وما كادت المركة تضطوم بين الفريقين ، حتى هجر ربوتيانوس الموسينة ، ومناسب عيناه ، واعتقل بقية حيانه في أحد الأدبار ؛ واسترد رامرو عرشه ، وأطاعته سائر جليقية ما المدينة في أحد الأدبار ؛ واسترد رامرو عرشه ، وأطاعته سائر جليقية

ولكن علاقة العرش بالأشراف لبنت على توترها ، ولم تمض أعوام قلائل حتى دبر الأشراف ثورة جديدة ضد رامرو (٨٤٥ م ) . ثم تلتها في سنة ٨٤٨م ثورة أخرى ، واستطاع رامرو ف كل مرة أن نخمد الثورة ، وقبض على معظم الزعماء والحوارج وأعدم الكثر مهم .

ومما تجدر ملاحظته بهذه المناسبة أن حكومة قرطبة كانت في معاملها الإعماء الحوارج عليها ، تبدو أكبر اعتدالا وتساعاً . فقد كانت تعفو أحياناً عن النوار ، وكانت توثير اصطناع القادرين والأكفاء مهم ، وكانت في عقابهم أقل قسوة ونكالا . وقد برجح ذلك إلى ظروف الأحوال في الأندلس ، فقد كانت الثورات شعبية أو قبلية على الأغلب . أما في جليقية فكان زعماء التورة من الأشراف والزعماء الإقطاعين الأقوياء ، وكان خطرهم على العرش أشد وادعى إلى النوجس والحذر (1) .

وشغلت المملكةالنصرانية فى بداية عهد راميرو ، كماشغلت المملكة الإسلامية ، برد خطر النورمانين الذين فاجأوا الأندلس بغارتهم المخربة فىسنة ٨٤٢ م حسبا

Aschbach : Geschichte der Omajaden in Spanien, B. I. s. 263 ( 1 )

أسلفنا . وشغلت حكومة قرطة بالأخص حيناً بتحصن أطراف المملكة ، وإصلاح ما غرب من أعمالها . وما كاد أمر الأندلس عبد الرحن بن الحكم ينهي من ذلك ، عمداً في سنة ١٩٨٧م إلى جليقية فاخبرق بسائطها ، وحاصر مدينة ليون ، وعات عمداً في سنة ١٩٨٧م إلى جليقية فاخبرق بسائطها ، وحاصر مدينة ليون ، وعات على مقربة من مدينة سالم ، وهزموه هزيمة شديدة ، واستولوا على عدد من الحصون ، وعلى كثير من الغنائم والأسرى . وفي رواية أخرى أن رامرو التي بالمسلمين على مقربة من كلافينجو بجوار قلهرة ، وأنه هزمهم بالرغم من قلة بالمسلمين على مقربة من كلافينجو بجوار قلهرة ، وأنه هزمهم بالرغم من قلة بناسلمين على مقربة وعده بالنصر (أ). على أن الروايات الإسلامية لا تذكر شيئاً عن هذه الموقعة وهذا النصر المزعوم .

وأنفق رامبرو بقية عهده القصير فى العمل على تنظيم شئون مملكته وتوطيد الأمن فيها ، وأنشأ عدداً من الكنائس والأديار ، ثم توفى فوديسمبر سنة ٨٥٠ م بعد حكم دام نحو ثمانية أعوام ، تاركاً عرش أشتوريش وبردوليا لولده أردونيو.

وتولى أردونيو عرش المملكة النصرانية عقب وفاة أبيه بقليل، وبدأ أعماله بتحصن المدن المتاخة لحدود المسلمن، مثل تودة وليون وأسترقة، وأصلح باقى القلاع والحصون تأهباً للدفاع، وأخد الثورة في ولاية بسكونية، وفرض عليها بساطانه. ولما ظهرت أعراض ثورة المولدين في الأندلس في بداية عهد الأمر محمد بن عبد الرحمن، وقامت طليطلة بثورتها على حكومة قرطية، أرسل أردونيو وادي سليط شرهز عة ( ٨٥٤ م ). وفي العام التالى غزا الأمر محمد ألبة والقلاع وعات فيها، ولكن الأندلس شغلت بعد ذلك بظهور النورمانين وغزوهم لتغور وعات فيها، ولكن الأندلس شغلت بعد ذلك بظهور النورمانين وغزوهم لتغور الأندلس وبسائطها القريبة ، فوقف سير الصوائف إلى الشهال بضعة أعوام ولكن أردونيو كان يواجه عندئذ خطر قوة جديدة ، أخذت تنمو وتشتد في الولايات الشهالية. ذلك أن موسى بن موسى بن قدي ، استطاع أن يبسط سلطانه الولايات الشهالية. ذلك أن موسى بن موسى بن قدي ، استطاع أن يبسط سلطانه

Aschbach : ibid , B. I. s. 259. (1)

على الثغر الأعلى ؛ وأن ينشئ فيه إمارة مستقلة قوية ، واقد ن غرسية أسر نافار بابنة موسى وتحالف معه ، ليستعين به على مقاومة المسلمين ، ومقاومة جبر انه النصارى من الغرب . وفى أو اثال عهد الأمير محمد ، عبر موسى جبال البرنيه بقواته ، وغزا جنونى فرنسا ، واضطر ملكها شارل الأصلع إلى مهادنته ومسالمته ، وأغدق عليه الهذابا والتحف. ولما رأى أردونيو بوض قوة موسى وخطرها عليه ، اضطر أن يسعى إلى محالفته ، ولكنه ما لبث أن تركه مغضباً إذكان موسى بوازر المشكنس الثائرين عليه بتحريض صهره أمير نافار ، ولم ير أردونيو فى الهابة بلداً من خاصمة موسى وعاربته ، وهاجم أردونيو بعض الحصون الغربية التابعة لموسى ، فسار موسى لقتاله ومعه صهره غرسية ملك نافار فى قواته ، ونشبت بدن الفريقين غيراحه ( ٨٦٢ م ) . وكانت ضربة شديدة أصابت سلطان بيى قسى فى الشهال . عبد الحد لا بين موسى عقب وفاة أبيه بقوة المملكة النصرانية ، وخطرها ، على عن الولايات الشالية .

وانهز أردونيو فرصة اشتنال حكومة قرطبة بأمر النواحي الثائرة ، فعر سر دورة بقواته ، وغزا مدينة قورية وأسر والها ، ثم غزا شلمنقة ، وهزم المسلمين ، وعات في تلك الأنحاء (١) فسر محمد جيشاً إلى الشهال بقيادة ولده المنذر ، فاخترق ألية والقلاع ، وهزم النصارى في كل موطن ، ووصل إلى بنبلونة ، وعاث في نواحها . وتوالت خلات الأندلس بعد ذلك على ألبة والقلاع ، ونشبت بين المسلمين وأردونيو معارك متعاقبة ، هزم فيها النصارى حيماً حسيا فصلنا ذلك في موضعه ١٠٠ . وأراد محمد أن يقضى بهائياً على مملكة جليقية فسير السفن إلى المياه الغربية لتغزوها من البحر ، ووصل الأسطول الأندلسي بالفعل إلى مصب سر مهو ، ولكن العواصف ثارت وحطمت السفن ، وفشل المشروع في المهد ٨٦٦)

ولزم أردونيو عقب هزائمه المتوالية السكينة بقية عهده ، ثم توفى في شهر مايو

Crônica General (Ed. Pidal) Vol. II. p. 366. (1)

 <sup>(</sup>۲) راجع تفاصيل هذه المعارك في أخبار أمير الأندلس محمد بن عبد الرحمن ( ص ۲۹۶ - ۲۹۲ و ص ۲۱۱) .

سنة ٨٦٦م ، واختار قبيل وفاته ولده البكر ألفونسو لولاية عهده ، فخلفه على العرش باسم ألفونسو الثالث ولما يبلغ الرابعة عشر من عمره .

<u>- ۳</u> -

وماكاد الملك اللقي يجلس على العرش ، حق ثار عليه الكونت فرويلا حاكم ولاية جليقية وولد الملك برمند ، مطالباً بالعرش ، وسار فى قواته إلى أوبييدو ، فقر ألفونسو إلى ولاية ألبة ، واستولى فرويلا على القصر ، وأعلن نفسه ملكاً . ولكن الأشراف القوط الذين يرون فى العرش رمزهم وملاذهم ، لم يرقهم هذا الاغتصاب ، فناروا على فرويلا وقاتلوه حتى قتل ، وعاد ألفونسو إلى أوبييدو ظافراً واسترد عرشه .

ولم يمض قليل على ذلك حتى در أخوة ألفونسو ، وهمفرويلا ونونيو و رمند وأدفاريوس موامرة لعزله وانتزاع العرش منه ، ولكن الموامرة افتضحت قبل نضجها، وقبض ألفونسوعلى أخوته وعاقبهم بسمل أعيبهم واعتقالم ، ولم ينج من بطشه سوى برمند إذ فر إلى أسترقة واستولى عليها ، واستطاع بموازرة المسلمين أن يستقل محكمها بضعة أعوام(١)

وكان حكم الفونسو الناك الذي استطال أربعة وأربعن عاماً ، فانحة عهد جديد من القوة والنبوض بالنسبة للمملكة النصرانية، وكان الفونسوأميراً وافر العزم والكفاية ، فاستطاع خلال حكمة الطويل بالحروب والزواج أن يدفع حدود مملكت حتى جبال البرنيه شرقاً ؛ وعبر بهر دو رة إلى أراضى المسلمين مراراً ، ووصل في غزواته إلى ضفاف التاجه ، وغزا عدة من المدن الإسلامية المناخة مثل ماردة وقلمرية وبازو وقورية وشلمنقة ؛ ومع أنه لم يستطع أن يضم هذا اللبيط إلى مملكته ، فانه استطاع أن يشد هذا اللبيط إلى تملكته ، فانه استطاع أن يشدد الضغط على الأندلس من هذه الناجية ، وأن برد تما الغزوات الإسلامية . وفي سنة ٨٧٨ م حاول المسلمين غزو ليون وأسترقة ، فأدو رائخ من سعورة ، وأرغم أخواد مرمند على الفرار من أسترقه ، والالتجاء إلى المسلمين وفي سنة ٨٨٨م غزا ألمونسو أراضى المسلمين وعبر دوبرة والناجه ، ووصل في زحفه حتى أحواز النصرانية النصرانية النصرانية النصرانية المتحدة ووادى أنة ، وهو مدى لم يلاله أحد من أسلافه . وتقول الرواية النصرانية

Crónica General: ibid. Vol. II. p. 376 - Aschach: ibid. B. I. s. 801 ( )

أنه التي بالمسلمين عند سفح جبل أريفر من جبال سيرًا مورينا (جبل الشارات) وهزمهم وقتل مهم عدة آلافوهي موقعة لم تشر إلها الروايات الإسلامية (١) وكانت ربح الثورة بب يومئذ على معظم جبات الأندلس ، وتشغل حكومة قرطة عقارعة بني قسى في الثغر الأعلى . وتحالف محمد بن لب زعم الأسرة الثائرة مع ألفونسو الثالث ، ليستمين به على قتال المسلمين ، ولكن المسلمين مجموا في انزاع سرقسطة معقل ابن لب ، وزحفوا على ألبة لقائلة النصارى ، وعندلذ آثر الفونسو أن يعقد السلم مع المسلمين ، وعندلذ آثر عمد بن عبد الرحمن حسيا فصلنا من قبل ، معاهدة صلح استمرت ردحاً طويلا .

ذلك أن ملك النصارى رأى بالرغم مماكان يشغل حكومة قرطبة من ثورات متعاقبة ، أن يقنع بتأمين حدوده وأراضيه من خطر الغزو الإسلامى، وأن يتغرغ لشؤون مملكته الداخلية ، وكانت هذه الشؤون تستغرق جل اهمامه ، وكانت الأزمات والقلاقل السياسية والاجماعية تتعاقب ، لأسباب وبواعث تتعلق بنظم المختمع النصراني وظروف ، وقد وقعت في عهد ألفونسو عدة ثورات علية ترجع بالأخص لى المبالغة في فرض الضرائب على الفسياع ، وثار أصحاب الفسياع غلما المخور غير مرة في أعاء غنلفة ، وطالبوا بالحد من تفر يمهم على هذا النحو لصالح الكنيسة ورجال الدين ، ولكن هذه اللورات الإقطاعية أخمدت بناعاً ، وصودرت معظم الضياع لصالح الكنيسة ، واستمر العرش في الإغداق على الأديار ورجال الدين

ومما تحدر ملاحظته أن الملوكية الإسبانية ، كانت تدين منذ نشأتها عنهى الولاء والطاعة للكنيسة وللكوسى الرسولى . وكانت البابوية تتمتع فى توجيهها بأعظم نفوذ . وكان العرش الإسباني يشعر دائماً بأنه يستمد سلطانه من الكنيسة ، و رجع إلى البابوية فى كل أمر عمس شئون السلطة الروحية . ومن ذلك أن ألفونسو الثالث كتب إلى البابا يوحنا الثامن يستأذنه فى عقد الموتمر الكهنوكي وتعين الأساففة ، فأذن له ، وطلب إليه أن يبعث بفرقة من الفرسان المعاونة فى عادبة المسلمن فى صقلية وجنوبي إيطاليا . وعقد المؤتمر الكهنوتي بالفعل فى أوبيبلو سنة ١٨٨ م ونظمت فيه شئون الكنيسة الإسبانية . وكان ألفونسوالثالث ملكاً تقياً ورعاً، وكانت

Aschbach : ibid , B. I. s. 303 ( 1 )

الكنيسة ورجال الدين عظون منه بأوفر قسط من الرعاية والإغداق ، وكان هذا الحود المغرق عمله على الإسراف فى فرض الضرائب على الطوائف المدنية ، وبذا يبث إلها بذور السخط والانتقاض (<sup>(1)</sup> .

وفى أواخر عهد ألفونسو نشبت الحرب بينه وبن بي قسى سادة الثغر الأعلى ، وأغار زعيمهم محمد بن لب غير مرة على أراضى المملكة النصرانية ونافار . وكذلك نشبت الحرب بن ألفونسو وبن ابن القط المعروف بالمهدى الذي تزعم الدر في منطقة سيورة حسيا فصلنا ذلك في موضعه . ولكن هذه المعارك التي وقعت يومنذ بن المسلمين والنصاري لم تشم بالطابع الرسمي ، وكان يضطلع بها الزعاء الحوارج على حكومة قرطية ، ومن ثم فقد استمر البادن بن حكومة قرطية وبين المملكة النصرانية طوال عهد الأمر عمد ، فإيته الأمر المنذر ، ثم أخيه الأمر عبد الله . وبالرغ من أن ألفونسو لم يكن يترك فرصة لإذكاء الفتنة في المملكة الإسلامية وتعضيد الحوارج علها ، فإنه الذرم عهده المعقود معها ،

ودبرت عدة موالمرات لخلع ألفونسو وانتراع العرش منه . وكان المتآمرون ودبرت عدة موالمرات لخلع ألفونسو وانتراع العرش منه . وكان المتآمرون لأول مرة تمكين أولاده وزوجه خمينا من خاصة أسرة . ولكن ألفونسو استطاع أن يقف على المؤامرة وأن يقضى عليها . وقبض على ولده غرسة واعتقله فى قلعة أوبيلدو . ولكن هذا الفشل لم يفت فى عضد المتامرين ، فدروا موالمرة جديدة برياسة الملكة خمينا ، وهى امرأة ذات أطاع تهم بالسلطان ، واشترك فى تدبيرها الكونت نونيو صاحب برغش وأولاد الملك كبير من الشعب ، وسيطروا على كثير من المعاقل . وخشى ألفونسو عاقبة الحرب لأميلة فقبل شروط النوار ، ونزل عن العرش لولده الأكبر غرسية ، وعين أردونيو حاكماً خليقية ، وفرويلا حاكماً لأشتوريش ، ووقع ذلك في سنة ١٩٠٨م ، وبذا اختم ألفونسو عهده الذي استطال أربعة وأربعن عاماً . ولم عض قليل على ذلك حى شهر اكتوبر من نفس العام وقد جاوز النامة والحمسين من عموم ٢٠٠٥م ،

Aschbach : ibid, B. I. s. 346 & 352 (1)

Crónica General: ibid, Vol. II. p. 382 ( Y )

وتشيد الرواية مخلال الفونسوالثالث، وتصفه بالحزم والشجاعة، وتقول لنا إنه كان خصماً عنداً المسلمين شديد الوطأة في عاربهم ، ولكنه حيها عقد السلم مع حكومة قرطبة احترم عهده والنزم الوفاء به . وكان ألفونسو في الوقت نفسه نصراً للآداب والعلوم عبزل صلاته لأهل العلم ، وكان من سعة أفقه أن عهد يعربية ولده أردونيو إلى بعض العلماء المسلمين (أ) ، وكان حسها أسلفنا تقياً ورعاً عض الكنيسة بأوفر رعايته وعطائه ، وقد أثناً كثيراً من الكنائس والأدبار ، وابني كنيسة شفت ياقب الشهيرة . وقد رأينا كيف عله إسرافه في الإغداق على الكنيسة ورجال الدين ، على المبالغة في فوض الضرائب على الضياع ، فكان ذلك من عوامل الإنتقاض والثورة على سياسته ، وبذل ألفونسو جهوداً كبيرة في تحصين مدن الحدود ، وفي مقدمها برغش وسمورة وسهانقة (شنت منكش) ، وزودها بالسكان والحند ، لكي تغذو سداً منهاً ضد غزوات المسلمن .

ومنذ وفاة ألفونسو تسمى المملكة الإسبانية النصرانية مملكة ليون ، بعد أن كانت تسمى مملكة أشتوريش وجليَّفية ، وقد نقل ابنه وخلفه غرسية قاعدة المملكة من أوبييدو إلى مدينة ليون لتوسط موقعها بين جليَّقية وأشتوريش ، وتسبغ الرواية النصرانية على ألفونسو الثالث لقب ( ألفونسو الكبير ) El magno ( لماتزت به المملكة النصرانية في عهده من القوة والهوص والاتساع ، وماتمت به خلال عهده الطويل من السلم والرخاء .

### - £ -

إلى جانب مملكة أشتوريش أو مملكة ليون الإسبانية الشهالية ، كانت تقوم في غربي البرنيه في بلاد البشكنس الجيلية ، إمارة أو مملكة نصرانية أخرى هي مملكة ناقار (نبرة) . وعيط الغموض بأصل هذه المملكة الصغيرة ونشأتها . وكل ما نعرفه من ذلك هو أن قبائل البشكنس ، كانت حي أو اخر القرن الثامن الميلادي تخضع لبعض السادة الإقطاعين التابعين لمملكة القرنج ، وريما حكمها دوقات كانتاريا أو أمراء أشتوريش . وكانت قاعدتهم مدينة بنبلونة الحصينة ، التي حكمها المسملون رحاً من الزمن ، ثم فقدوها في أواخو القرن الثامن أيام غزوات الفرنج لاسبانيا الشمالية . وكانت بلاد البشكنس أو ناقار منذ الفتح ميداناً للغزوات

الإسلامية والفرنجية . وقد حاول أمراء جليقية غزوها غير مرة ، وضمها للى المملكة النصرانية . ولكن قبائل البشكنس كانت تشافى داماً فى اللود عن استقلالها . ولما خلطت المملكة النصرانية عنازعامها اللناخلية ، لبثت نافار مدى حن مقصد الصوائف الإسلامية ، واجتاحها المسلمون مراراً .

وقى باية القرن الثامن الميلادى فى نحوسته ۷۹۹ م، ظهر فى نافار زعم من السادة بدعى أزوار وجعل نفسه أسرا مستقلا ، ولما توفيسته ۸۳۹ م خلفه أخوه سانسو . ولكن أسرا آخر من الزعماء البشكلس هو غرسية إنبجنز بن إنبجو أربستا نقلب عليه وانتزع منه الإمارة . وتعرف الرواية الإسلامية إنبجو أربستا هلما المسلكة المستقلة ، ويبدأ ثبت ملوكها المتعاقب، وهنا تبدو نافار لأول مرة فى صورة الناشئة ، رأت أن ترتبط رباط التحالف والمصاهرة مع أمارة إسلامية بخاورة هى أورق عنى سادة الغنز الأعلى ، وهم حسبا قدمتا برجعون إلى أصل نصرانى أو قوطى. وقد تزوج إنبجو أربستا رأس الأسرة الثافارية بأرملة موسى بن فوتون ابن قيرين ، وتزوج غرسية أوخوته من بنات لب بن موسى بن فوتون ، وتزوج بعض إخوة موسى وأبنائه من بنات أمراء نافار (؟) .

وهكذا كانت وشائج التحالف والمصاهرة تربط بين الأسرتين المسلمة والنصرانية ، وتوققت هذه الوشائج واستطالت دهراً . وكذلك رأى غرسية إنبجنز أن يتحالف مع عمر بن حفصون زعم الفتنة فى الأندلس . وكانت علائق نافار عارتها المملكة النصرانية الكيرة أو مملكة ليون يشومها الكدر . ذلك أن مملكة نافار الصغرة كانت دائماً عندى مطامع ليون وغدرها ، وقد حارب غرسية إنبجنر أردنيو ملك ليون ، إلى جانب صهره موسى بن موسى ، فى موقعة البلدة وقتل سنة ٢٨٢ م حسا أسلفنا .

وخلف عرسية ولده فرتون الذي لبث أسراً في قرطبة ردحاً طويلاً . ثم خلفه ولده سانشو غرسية . وفي رواية أن سانشو هذا لم يكن ولداً لفرتون أو لغرسية

<sup>(</sup>١) واجع جِمهرة أنساب العرب لاين حزم ص ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٢) جهرة أنساب العرب ص ١٦٨ .

ولم يكن من أمراء البيت المالك ، ولكنه متغلب من نوع آخر انتزع الملك لنفسه . وعلى أى حال فقد استقر سانشو غرسية ملكاً على نافاًر . وهو أول من تلقب من أمراء ناڤار بألقاب الملك ، وبه تبدأ مملكة ناڤار الحقيقية . وقد حكم سانشو حتى سنة ٩٢٦ م ، وخاض مع المسلمين أيام الأمير عبدالله عدة حروبووقائع ، وشغل حيناً بقتال بني قسى الذين تصرمت علائقهم مع مملكة ناڤار ، وهاجم لب ابن محمد بن لب زعم بنی قسی ناڤار غبر مرة ، ونشبت بینه وبن سانشو علی مقربة من بنبلونة وقائع متوالية انتهت بهزيمة لبومقتله في سنة ٩٠٧ م ، فخلفه أخوه عبدالله في رياسة تطيلة وما جاورها ، واستمر في محاربة ناڤار وهزم سانشو في سنة ٩١١ م ، وتقول الرواية الإسلامية إن شانجه بن غرسية البشكنسي صاحب بنبلونه أعنى سانشو غرسية ، غزا مدينة تطيلة في سنة ٣٠٣ هـ( ٩١٤م )، فقتل كثيراً من المسلمين ، وأسر أميرها عبد الله بن محمد بن لب بن موسى القسوى . فلخلها أخوه مطرّف بن محمد في البوم التالي ، وقام مكان أخيه . وقد كان عبدالله وأخوه مطرف من أبطال الثغر الأعلى ، وكانت لها غزوات عديدة مظفرة في أراضي النصاري<sup>(١)</sup> . وشغل سانشو أيضاً بقتال الطويل وغيره من زعماء الثغر الأعلى حسما فصلنا ذلك في موضعه . وسنعرض في فصل قادم إلى حروبه مع عبد الرحمن الناصر .

 <sup>(</sup>١) المفتيس لابن حيان – السفر الحاس – نمطوط الخزانة الملكية بالرباط لوحة ١٦١ .
 وهو الذي أشرنا في مقدمة الكتاب إلى اكتشافه بين محفوظات الخزانة الملكية .

## فهرست الموضوعات<sup>(١)</sup>

| صفحة |                                                 |
|------|-------------------------------------------------|
| ٥    |                                                 |
|      | الكتاب الأول                                    |
|      | فتوح العرب فى إفريقية والأندلس وغاليس           |
|      | وعصر الولاة فى الأندلس                          |
| ١٤   | الفصل الأول : فتوح العرب في إفريقية             |
| 44   | الفصل الثانى : إسبانيا قبل الفتح الإسلامى       |
| ٣٨   | الفصل الثالث: فتح إسسانيا ونتح إسسانيا          |
| ٦٣   | الفصل الرابع : إسبانيا بعد الفتح الإسلامي       |
| ٧٧   | الفصل الحامس : غاليس بن العرب والفرنج           |
| 44   | الفصل السادس: بالاط الشهداء بالاط الشهداء       |
| 11   | للفصل السابع : الأندلس بين المدوالحزر           |
| 44   | الفصل الثامن : الحسرب الأهليسة                  |
| 14   | الفصل التاسع : خاتمة عصر الولاة                 |
|      | الكتاب الثانى                                   |
|      | الدولة الأموية في الأندلس                       |
|      | القسم الأول ــ عصر الإمارة                      |
|      | من عبد الرحن الداخل إلى عبد الرحمن بن عبد الحكم |
|      |                                                 |

( 1 ) رأينا أن نكتن بأن نئبت هنا فهرس الموضوعات والحرائط لحقا القمم الأول من الكتاب .
 أما ما هذا ذلك من الملاحق و القهارس المختلفة الأخرى ، فسوف نشبها في نهاية القمم الثان من الكتاب .

| ۱٤٠ | الفصل الأول : مصرع الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| ۱٤٧ | الفصل الثانى : بعث الدولة الأموية فى الأندلس                            |
| ۱۰۷ | الفصل الثالث : ولاية عبد الرحمن الداخل                                  |
| ۸۲۱ | الفصل الرابع: موقعة رونسڤال أو باب شزوا                                 |
| ۱۸۰ | الفصل الخامس: ولاية عبد الرحمن الداخل ــ ٢                              |
| 197 | الفصل السادس : خلال عبد الرحمن ومآثره                                   |
|     | الفصل السابع: الممــكة النصرانية الشهالية منــــذ قيامهـــــا إلى ولاية |
| ۲.۷ | ألفونسو الثانى ألفونسو الثانى                                           |
| 774 | الفصل الثامن : هشام بن عبد الرحمن والحكم بن هشام                        |
| Yot | الفصل التاسع : عبد الرحمن بن الحكم                                      |
|     |                                                                         |
|     | الكتاب الثانى                                                           |
|     | الدولة الأموية في الأندلس                                               |
|     | القسم الثانى ـــ عصر الإمارة                                            |
|     | من محمد بن عبد الرحمن إلى عبد الله بن محمد                              |
|     | وعهـــد الفتنة الكبرى                                                   |
| 444 | الفصل الأول : ولاية محمد بن عبدالرحمن بن الحكم ، وطوالع الثورة الأولى   |
|     | الفصل الثانى : ولاية المنذرين محمد بن عبدالرحمن ، وبداية ثورة المولدين  |
|     | الفصل الثالث : ولاية عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن                     |
| 444 | ١ – ثورة المولدين والعـــرب                                             |
|     | الفصل الرابع : ولاية عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن                     |
| 440 |                                                                         |

| ***<br>*** | الفصل الخامس: المملكة الإسبانية النصرانية                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
|            | • • •                                                                |
|            | فهرست الخرائط                                                        |
|            | ١ ــ خريطة عامة لإسبانية المسلمة (موضوعة فى فاتحة الكتاب)            |
| ٤٣         | ٧ ــ موقعة وادى لكه وخط سير طارق                                     |
| 149        | <ul> <li>۳ – مواقع غزوة شارلمان لسرقسطة ومعركة باب الشزرى</li> </ul> |
| 717        | ٤ ــ المملكة الإسبانية النصرانية                                     |
| ۳۲۷        | <ul> <li>ه ــ موقعة بلاى ومنطقة ثورة ابن حفصون</li> </ul>            |

# خُوْلُتُ لَائِمُ الْمُحْدِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَةِ الْمُؤْمِنَةِ وَالدّوْلَةُ الْمَامِرِيَّةِ

نابف محمَّدَعَبَدُلُلَدَغِیَّالِیْ

العصرالأوَل -القسم| ليَّاني

النابشر مكتبة الخانجى بالفاهرة

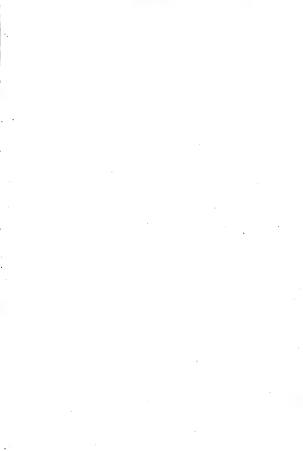

حقوق الطبع محفوظة للناشر

الطبعة الرابعة ١٤١٧ هـ = ١٩٩٧ م

رقم الإيداع : 90/8988 الترقيم الدولى : 4-505-505-977

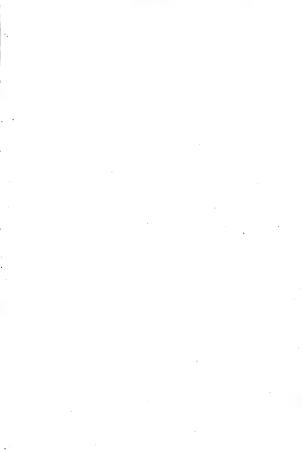

# الكنائب إثاني

الدَّوْلَهُ الْأَمْوَنَةِ فِي الْأَنْدَلِينَ السّم الثالث

عبدالرحمن الناصر وقيام الخلافة الأموية بالأندلس ٢٠٠-١٢-٩١٢

## الفضيل لأول

## و لاية عبد الرحمن الناصر وقيام الخلافة الأندلسية

ولاية عبد الرحن حفيد الأمير عبد الله . نشأته وحداثته . أخذ البيعة له . حزمه في معالجة الثورة , غزو قلمة رباح وإغضائها . خروج عبد الرحمن لغزو الثوار . غزوة المنتلون . غزوه لمعاقل ابن حفصون في رَّيه وإلبيرة . سحق اللُّو ة في إشبيلية . عوده لنزو كورة ريه . محاصرته لقرمونة وإخضاعها . مولد ولى للعهد الحكم . القحط بالأندلس . أقوال ابن حيان . إخضاع أوريولة ولبلة . ابن حفصون يطلب الصلح ويجابُ إليه . عهد الناصر له . وفاة عمر بن حفصون . مبالغة النقد الغربي في تصوير شخصيته . أيناؤه يخلفونه في معاقله . مطاردتهم وإخضاع ببشتر آخر معاقلهم . استخراج جثة الثائر وصلبها . إعدام ابنته أرخنتا . كتاب الناصر عن فتح ببشتر . محاصرة طليطلة وإخضاعها . إخضاع بطليوس وسهاية بني الحليق . إخضاع بني ذي النون . تمزيق الثوار في شرقي الأندلس . إسبانيا النصراقية وتربصها بالأندلس . عيث النصاري في أراضي المسلمين . غزو أردونيو ليابرة وماردة وبطليوس . غزو المسلمين لأراضي ليون . موقعة شنت إشتيبن وهزيمة المسلمين . عود المسلمين إلى غزو ليون . موقعة مط نية وهزيمة النصاري . مسير عبد الرحمن إلى ليون . استيلاؤه على أوسمة وشنت إشتين . توغله في أراضي ناڤار . موقعة جونكبرا وهزمة النصاري . إستيلاء النصاري على بقيرة وفتكهم بالمسلمين . مسير عبد الرحمن إلى الثغر الأعلى . غزوه لناڤار واستيلاؤه على بنيلونة . هزيمة النصارى . وفاة أردوثيو وولاية ولده راميرو . راميرو يشجم ثوار طليطلة . محاصرة للناصر لطليطلة . محاولة راميرو إنجادها . سقوطها في يد الناصر . غزو الناصر لقشتالة . مسيره إلى أوسمة . البّاس طوطة الصلح . غزو ألبة والقلاح . غزوة بحرية إسلامية للثغنر الفرنجى . الصلح بين الناصر ورامير و . تحالف بنى هاشم أصحاب الثغر الأعلى مع النصارى . مسير عبد الرحمن إلى مقاتلة الثوار . محاصرته لسرقسطة . خروج أمية بن إسحاق والتجاؤه النصارى . سقوط سرقسطة وخضوع محمد بن هاشم . عهد الناصر له بالأمان . غزو عبد الرحمن لثاڤار وخضوع ملكتها طوطه . تأهب عبد الرحن لمحاربة رامارو . نفوذ الصقالية في القصر والجيش . مسير عبد الرحن إلى ليون . تحالف ليون و ناڤار . زحف عبد الرحن على سمورة . موقعة الخندق وهزيمة المسلمين . أنوال الروايات العربية . رواية المسعودي . رواية ابن حيان . كتاب الناصر عن الغزوة . روايةً ابن الخطيب . الروايات النصرانية . رواية ألفونسو الحكيم . الروايات الأخرى . آثار الموقعة . عود المسلمين لغزو لبون . وفاة راميرو وجلوس أردونيو . الصلم بين الأندلس وليون . بعض الحوادث الداخلية . حريق ترطبة .المحل والقحط . الدعوة الفاطمية وأجتياحها للمغرب . جزع حكومة قرعية . استيلاء عبد الرحمن على سبتة . خضوع المغرب الأقصى لعبد الرحمن . خطر الفاطميين على الأندلس . السفن الفاطمية تغزو ألمرية . غزوات عبد الرحمن لشواطيء المغرب . أثر الدعوة الفاطمية في بعث فكرة الخلافة الأندلسية . عبد الرحن يتخذ سمة الخلافة . الوثيقة الخاصة بذلك . ابن مسم ة . حركته وحقيقة أمرها . أقوال ابن حيان عنها . مطاردة منتحلمها . كتاب الناصر في شأنها .

#### - 1 -

مضى زهاء قرن منذ استقر ملك بنى أمية بالأندلس ، وتوطدت أسس الدولة الحديدة ، وأخدت ترهو وتزدهر فى عهد عبد الرخن بن الحكم . ولكن عوامل الإنتقاض والتفكك ، سرت فجأة إلى هذا الصرح القوى ، ولبثت الأندلس مدى النتقاض والتفكك ، سرت فجأة إلى هذا الصرح القوى ، ولبثت الأندلس مدى النصف الأخير من القرن الثالث الهجرى(أواخرالقون التاسع الميلادى) تضطرم بسلسلة لا جابة لها من الثورات والفتن ، حتى لاح مدى لحظة أن ملك بنى أمية أضحى على وشك الانهيار .

توفى الأمر عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن أمير الأندلس في مستهل ربيع الأول سنة ٣٠٠ هـ (١٥ أكتو برسنة ٩١٢ م ) بعدحكم طويل عاصف، مزقت فيه أوصال المملكة ونضبت مواردها ، فخلفه في نفسُ اليوم على العرش حفيده عبد الرحمن ابن ابنه محمد ، غير متجاوز الثالثة والعشرين من عمره ، وذلك بالرغم من وجود أعمامه وأعمام أبيه". وكان الأمير عبدالله قد اختار محمداً أكبر أولاده لولاية عهده ، فوجد عليه أخوه المطرِّفُوقتله حسباً تقدم . وولد عبد الرحمن قبيل مقتل أبيه بأسابيع قلائل في ٢٢ رمضان سنة ٢٧٧ هـ ( ديسمبر سنة ٨٩٠ م ) وأمه جارية إسبانية نصرانية تدعى ماريا أو مزنة حسيا تسمها الرواية العربية ، فنشأ الطفل اليتم في كفالة جده مرموقاً بعن العطف والرعاية ، وأسكنه جده معه بالقصر دون ولُّده . وما كاد يبلغ أشده حتى ظهرت نجابته ، وأبدى بالرغم من حداثته تفوقاً في العلوم والمعارف إلى درجة تسمو على سنه ؛ ودرس القرآنُ والسنة وهو طفل لم يجاوز العاشرة ، وبرع في النحو والشعر والتاريخ ، ومهر بالأخص في فنون الحربوالفروسية ، وأقبل عليه جده الأمىر مخصه عِبَّه وثقته ، وبرشحه لمختلف المهام ، ويندبه للجلوس مكانه في بعض الْآيَام والأعياد لتسلم الحند عليه ؛ وهكذا تعلقت آمال أهل الدولة مهذا الفي النابه ، وأضحى ترشيحه لولاية العهد أمراً واضحاً مقضياً ، بل يقال إن جده قد رشحه بالفعل لولاية عهده وذلك بأن مرئ بخاتمه إليه ، حينها اشتد عليه المرض إشارة منه باستخلافه(١)

<sup>(</sup>١) وردت طه التفاصيل الأخيرة في أوراق تخطوطة عن بداية عهد الناصر ، نشرت بعناية الأستاذ ليش بروانسسال بعنوان : , Una Crònica Anónima de Abd Al-Rahman III, Al-Nasir (Madrid 1950) p. 29—80

وما كاد الأمىر عبدالله يسلم أنفاسه الأخيرة حتى بويع حفيده عد الرحمن بالملك . وجلس عبد الرحمن للبيعة ،' يوم الحميسُ غرة شهر ربيع الأول فى قاعة ( المحلس الكامل؛ بقصر قرطبة ، فكان أول من بايعه أعمامه ، وأعمام أبيه ، وتلاهم أخوةً جده ، وقد مثلوا أمامه وعليهم الأردية والظهائر البيض عنوان الحزن على الأمير الراحل ، وتكلم بلسانهم عمه أحمد بن عبدالله فقال : ﴿ وَاللَّهُ لَقَدَ اخْتَارُكُ اللَّهُ عَلَى عَلْم للخاص منا والعام ، ولقد كنت أنتظر هذا من نعمة الله علينا ، فأسأل الله إيزاعُ الشكر ، وتمام النعمة ، وإلهام الحمد، . وتتابع للبيعة بعد ذلك وجوه الدولة والموالى ، ثم أهل قرطبة من الفقهاء والأعيان ، وروساء البيوتات ، واستمرت بيعة الخاصة على هذا النحو حتى الظهر ؛ وعندئذ نهض الأمر الحديد فصلى على جَيَّانَ جَدُهُ ، ثم واراه في مدفنه بالروضة، ومعه الوزراء ورجَّالُ الدولة . وجلس لتلقى البيعة فى المسجد الحامع صاحب المدينة الوزير موسى بن محمد بن حُدير ، والقاضي أحمد بن زياد اللخمي ، وصاحب الشرطة العليا ابن وليد الكلبي ، وصاحب الشرطة الصغرى ، أحمد بن محمد بن حدىر ، وصاحبأحكام السوق محمد بن محمد بن أبي زيد ، فاستمرت بضعة أيام . وكذلك أنفذت الكتب بأخذ البيعة إلى العال في سائر الكور ، وأخرج الأمناء إلى البلاد لأخذها ، وتتابعت الردود بإنجازها من حميع النواحي(١). وساد البشر يوم البيعة فىالقصر والمدينة ، وتوسم الحميع في الأمر الفتي آيات العظمة والنمن ، وعلقوا على ولايته أكبر الآمالُ . وفي ذلك يقولُ معلمه شاعر العصر ابنُ عبد ربه صاحب العقد الفريد ، يوم أن تولى عبد الرحمن الملك فى مستهل ربيع الأول سنة ٣٠٠ ﻫ :

بدا الهالال جاديداً والملك غض جاديد

یا نعمة الله زیدی ما كان فیاك مزید

یان كان الصاوم فطر فأنت الدهار عیاد

یامام عالی علیه تاجان : بأس وجود

یوم الحمیس تبدی لنا الهالال السعید

فاكل یاوم خیس یكون الناساس عید

وكانت الأندلس عندنذ أشد ما تكون حاجة إلى السكية بعد أن هزام الثورة

<sup>(1)</sup> الأوراق المخطوطة الحاصة بعهد الناصر ص ٣١ .

للى الأعماق ، وتجاذبها الأعاصر من كل صوب ، وكان الأسرالفي برى أن خطة الدو و والرفق الى اتبعها أجداده نحو الزعماء الخوارج كانت سياسة خطوة ، ولم يتكن ناجعة ، وأن لابد لاستنباب الأمن واستقرار السكيمة ، من سحق اللورة وزعماتها بأى الوسائل . ومن ثم فإنه لم تنص على جلوسه أسابيع قلائل حي بعث جلعه الأولى إلى المناطقة قلمة رباح وكان قد ثاريها الفتح بن موسى بن ذى النون من زعماطاتر بر ، ومعه حليمالو يعلى المعروف بأر ذبلش ، فوقعت بن جد الأمر وبن العمالة معارك شديدة ، هزم فها الفتح بن موسى ، وارتد مغلولا إلى معاقله ، وقتل أر ذبلش ، وبعث رأمه فيها الفتح بن موسى ، وارتد مغلولا إلى معاقله ، وقتل أر ذبلش ، وبعث رأمه اللورة ، وفلك في شهر ربيع الآخر (٧). وسارت هلة أخرى نحو الغرب ، الثورة ، وفلك في شهر ربيع الآخر (٧). وسارت هلة أخرى نحو الغرب ، واسردت مدينة إستجة من أبدى العماة أتباع ابن حفصون (حادى الأولى) ، وهدمت أسوارها وقنطرها الواقعة على برشايل ، حي تعزل و تغدو بذلك عاجزة على الغرد والخروج .

وفي شعبان سنة ٣٠٠ ه ( مارس سنة ٣١٣ م ) خرج عبد الرحن للغزو وتولى القيادة بنفسه ، فأثار ظهور الأمر الذي في الصفوف حماسة الحند وأكبروا شجاعته وإقدامه . وسار عبد الرحمن أولا إلى الحنوب الشرق ، ومعه جند كورة إليرة وزغماؤها ، وكان ابن حفصون قد نزعهم حصوبهم ومعاقلهم ، فالتجأوا إلى الأمير ، وألقوا بطاعهم إليه ، واتجه صوب كورة جيان فيوسط الأندلس ، حيث كانت الثورة على أشدها ، وحيث كان ابن حفصون أخطر الزعماء الحوارج يبسط سلطانه على طائفة من الحصون القرية ؛ فاستولى على حصن مر تُش الواقع بيسط سلطانه على طائفة من الحصون القرية ؛ فاستولى على حصن مر تُش الواقع بهدها الزعم الثائر ، فاحتلها وأمها . وقصد عبد الرحمن بعد استيلائه على مرتش ، إلى حصن مونت ليون (حصن المتلون) القريب منها ، وكان متنع بمرتش ، إلى حصن مونت ليون (حصن المتلون) القريب منها ، وكان متنع به رغم من المولدين هو سعيد بن هذيل ، فضربه بشدة ، وهاحمه حيى اقتصمه ، وأدعم الراحم التأثر إلى التسليم والطاعة ومنح الأمان (ومضان سنة ١٣٠٠ه) . وتسمى عادة بغزوة ألمتلون .

<sup>(</sup>١) الأوراق المخطوطة السالفة الذكر ص ٣٣.

وانجه عبد الرحمن بعد ذلك إلى حصن شمتان ، الواقع على مقربة من بياسة ، وبه عبد الله بن الشالية ، فاستسلم الثائر دون مقاومة ، وطلب الأمان ، ونزل عن جميع حصونه ومعاقله . واستولى عبد الرحمن بعد ذلك على حصن متيشة من يد صاحبه ابن عطاف. وافتتح سائر الحصون التي كانت بيد ابن حفصون من كورة جيان ، وضهرها من آثار الخروج والعصيان . وقدم إليه سائر الزعماء الحوارج طاعبم ، فتقبلها وعفا عهم .

وسار عبد الرحمن بعد ذلك جنوباً إلى كورة ربع ، فاحتل مها سائر الحصون الله تدين بالطاعة لاين حفصون ، واقتح أمنع هذه الحصون ، وهو حصن شبيس بعد قتال عنيف ، وقتل من كان به من أصحاب الثائر ، وفر أمامه جعفر ابين حفصون ليلا ولحق بأبيه ، ثم استولى عبد الرحمن على حصن إشنين على مقربة جبل الليرة . وائجه بعد ذلك إلى وادى آش فاحل حصوبا ، ثم توغل في شعب جبل الثلج (سيراً نقادا) وافتتح ما هنالك من الماقل والحصون . وحاول ابن حضون أن يزحف على غرناطة ، فخرج إليه أهل إليرة ومعهم مدد من جبش عبد الرحمن فيول في تلك الأنحاء خضع عبد الرحمن نجول في تلك الأنحاء خضع حصوبا وينسف أراضها ، حى قضى على كل عناصر الثورة والحروج فيها ، حصوبا وينسف أراضها ، حى قضى على كل عناصر الثورة والحروج فيها ، الماقل الثائرة ، ثم ارتد عائداً إلى قرطبة فوصلها في وم عبد الأضحى بعد أن قضى في غروته زهاء ثلاك أشخى بعد أن قضى في غروته زهاء ثلاثة أشهر (۱) .

على أن هذه الحولة الأولى لم تكن إلا بداية الصراع المرسر ، الذى كان على عبد الرحمن أن بضطلع به . ذلك أنه لم تمض بضعة أشهر أخرى حى عادت عناصر الثورة تجتمع ، وتتحفز ، وعاد ابن حفصون ينظم خططه وقواته . وكانت إشبيله فى مقدمة القواعد التي رفعت لواء الثورة، وقام بها منذ أيام الأمير عبدالله ، بنو حجاج حسيا تقدم ، وأنشأوا بها إمارة مستقلة . وقد كانوا بالرخم من انحدارهم من أصل عربي ينتمون إلى المولدين من ناحية الأم ، ويشاطروجم شعور الحفيظة ضد حكومة قرطبة . وكان عبد الرحمن يتوق إلى تحطيم سلطان أولئك المولدين ومن عالمهم ، وقد أبدوا دائماً أنهم لا يدينون بالولاء للحكومة الإسلامية الى

<sup>( 1 )</sup> وردت تفاصيل هذه الغزوة في الأو راق المخطوطة الخاصة بعهد الناصر ص ٣٥ – ٣٨ .

لم تدخر وسماً فى الرفق بهم ومعاملهم دون تميز أو إجحاف أو تحامل . وكان رغم إشبيله إبراهم بن حجاج قد توفى ، وخلفه فى حكمها ولده عبد الرحمن ، وخلفه فى حكمها ولده عبد الرحمن ، وخلفه فى حكمها ولده عبد . ولما توفى عبد الرحمن في الحرم منة ٣٠١ م متطلع أخوه محمد إلى أن عكم إشبيلة من بعده ، ولكن أهل إشبيلة اجتمعوا حول زعم قوى آخو هو أحمد بن مصلمة وهو أيضاً من بى حجاج وقدوه لحكمها ، وسبق عمداً إلى الاستيلاء علها . فسار محمد إلى قرطبة ، وقدم طاعته إلى عبد الرحمن ، فتعليها وأوفد معه الحند يقيادة الحاجب بدر ، فحاصر إشبيلية ثم استولى علها في حادى إلا من قبله ، في حادى الرحمن والياً من قبله ،

وفى شوال سنة ٣٠١ هـ ( مايو سنة٩١٤م ) خرج عبد الرحمن فى غزوته الثانية ، وقصد إلى كورة ريه والخزيرة . وكان ابن حفصون زعيم ثورة المولدين قد عاد فبسطحكمه على تلك الأنحاء، وعادتالثورة تضطرم فيها . وبدأ عبدالرحمن محصار قلعة ﴿ طُرُّشُ ﴾ في شرق مالقة ، ثم سار إلى حصون ريه ومعاقلها يفتتحها تباعاً ؛ وهنا قدم ابن حفصون على رأنس قواته والتتى بعبد الرحمن أمام قلعة طرُّش ، ونشبت بن الفريقين معركة شديدة قتل فها كثير من جند ابن حفصون وحلفائه النصاري، وارتد الثائر بفلوله صوب الغرب، واستطاع أسطول عبد الرحمن أن نضبط عدة سفن محملة بالمؤن كانت قادمة من عدوة المغرب لإمداد ابن حفصون وأن محرقها . وزحف عبد الرحمن على منطقة الحزيرة الخضراء ، واقتح حصن لورة الواقع بجوار الحزيرة ، ثم دخل الحزيرة الحضراء في أوائل شهر ذي القعدة سنة ٣٠١ (يونيه ٩١٤ م) . وسار عبد الرحمن بعد ذلك إلى شذونة ثم إلى قرمونة ، وكان حاكمها حبيب بن سوادة قد ثار بها ، فحاصرها حتى سلم الثائر واستأمن ، فمنح الأمان ، وانتقل بأهله إلى قرطبة . بيد أنه نكث بعهده فيا بعد . ودخلت في طاعته سائر المعاقل والحصون التي مر بها ؛ ثم عاد إلى قرطبة في شهر ذي الحجة بعد أن أصاب جهة الثورة في تلك المرة بضربة شديدة وإن لم تكن قاضية . ومع أن عبد الرحمن كان يتوق إلى سحق الثورة بكل الوسائل ، فإنه لم يلجأ إلى قسوة لا مبرر لها ، بل آثر منذ البداية أن يتبع سياسة الرفق والتسامح نحو الزعماء والثوار الذين قدموا خضوعهم وطاعتهم ، فسمح للكثير منهم بالانتقال إلى قرطبة مع الأهل والولد ، وأجرى علم الأرزاق والأعطية ، وأبدى بالأخص نحو النصاري الذين أذعنوا إلى الطَّاعَة منتهي الكوم والتسامح(١) ۽

وفي سنة ٣٠٢ هـ (٩١٥ م) ، وقع حادث سعيد في البلاط القرطبي ، هو مولد ولى العهد الحكم بن عبد الرحمن الناصر . وقد اختلف في تاريخ مولده ، فيقول الرازى إنه وقع في يوم الحمعة غرة رجب من هذه السنة . ويقول محمد ابن مسعود إنه وقع في يوم الحمعة ٢٤ من حمادي الأولى ، وأمه مرجان الرومية ، أم الولد الأثيرة ، وقد سر عبد الرحمن بولادته أبما سرور ، ونوه بها ، وأوسع الإنعام ، وتقدمت طبقات الناس إليه بالتهنئة . وأنشد الشعراء تهانهم ، فمن ذلك قول الفقيه أحمد بن محمد بن عبد ربه :

تلقت به شمس وأنجمه زهر هلال نماه البدر واختاره الفج فضاءت به الآمال وابتهج الشعر أكفهم محر ونايلهم غمسر

على وجهه سيا المكارم والعــــلى بدا لصلاة الظهر نجم مكارم تحف به العليا ويكنفه الفخر ثماه إلى العلياء خبر خليفة تتيه به الدنيا ويزهى به العصر ٣ وفي أواخر سنة ٣٠٧ هـ (٩١٥ م) حل بالأندلس قحط شديد ، فعزت الأقوات وارتفعت الأسعار ، وأمر عبد الرحمن وزيره أحمد بن محمد بن زياد بالبروز بالناس للاستسقاء ، فيرز بهم يوم الإثنين ١٣ شوال (أول مايو) فنزل فيه رذاذ مملح وندى مبلل لم يكن له كبير أثرً " ، وعمت المحنة سائر القواعد والثغور ، واستمرت خلال العام التالى ("سنة ٣٠٣ هـ) ، وبلغت الشدة بالناس مبلغاً عظيماً، وانتشر الوباء مع القحط، وكثر الموت ، وهلك كثير من الرؤساء والوجهاء ، وكانت محنة قاسية شديدة الوطأة . ولم يدخر عبد الرحمن خلال تلك الآونة العصيبة ، وسعاً في بذل المعونة والغوث لشعبه بتوزيع المؤن والصدقات الوفيرة . وحذا حذوه كثير من الكبراء وأهل الدولة ، فكان

<sup>(</sup>١) ابن حيان في السفر الحامس (مخطوط الخزانة الملكية بالرباط) لوحة ٢٢ أ ، Dozy: Hist.; Vol. II. p. 103

<sup>(</sup> ٢ ) أبن حيان في السفر الخامس ( نخطوط الخزانة الملكية ) لوحة ٥٣ .

<sup>(</sup>٣) ابن حيان في السفر الحامس (محطوط الحزانة الملكية ) لوحة ٣،

لهجودهم أثر كبير في التلطيف من آثار المحنة . وكان لهذا الظرف أثره في سمدتة الثورة ، والقت في عضد الثوار ، ولكن عبد الرحن لبث مع ذلك منيقظاً برقب حركاتهم بحذر وأهبة .

ومحدثنا ابن حيان عن هذه المحنة في حوادث سنة ٣٠٣ ه ، ويقدم إلينا عنها الصورة التالية :

و فيها كانت المجامة بالأندلس التي شهت بمجامة سنة سنن ، فاشتد الغلاء ، وبلغت الحاجة والفاقة بالناس مبلغاً لم يكن لهم عهد بمثلها ، وبلغ قفيز القمح بكل سوق قرطة ثلاثة دنانبر ، ووقع الوباء في الناس ، فكثر الموتان في أهل الفاقة والحاجة ، حتى عجز عن دفهم ، وكبرت صدقات الناصر لدين الله في مداه الأزمة على المساكن وأهل الفاقة ، وعلى المتعففين عن المسئلة ، وصدقات الأزمة على المساكن وأهل الفاقة ، وأعلى المسلمان من تجريد وكان حاجبه بمبرين أحمد ، مدر دولته ، أفشاهم صدقة ، وأعظمهم مواساة ، في مناسخ به أمة . وعدا أصر هذه المجامة وضيق الأحوال ، السلطان عن تجريد بالوثيقة ، وعول على ضبط أطراف وتحصين بيضته ، والإرصاد لأهل بالمؤلفية ، وحول على ضبط أطراف وتحصين بيضته ، والإرصاد لأهل الحلاق والحلمان خلال معاقلهم ، وجال مساريم م ، إذ كانوا مع استيلاء الحاج والحلمان خلال معاقلهم ، وجال مساريم م ، إذ كانوا مع استيلاء وطالبي المدينة ، وجالي المردة ، فلم مجدوا مغذاً إلى ما طمعوا فيه من إشاعة ، وطالبي المدينة ، وجالورة على الأزمة ، فأودى نخاق من وجوه أهل قرطبة وعلماهم وخيارهم و(١)

وما كادت تنقشع هذه الفله حتى عاد عبد الرحمن إلى استئناف الغزو، فسير قائده أحمد بن محمد بن أبي عبدة غازياً إلى أرض النصاري. وسوف نتيم غزوات عبد الرحمن لاسبانيا النصرانية مجتمعة فيا بعد. وسير وزيره إسمن بن محمد القرشي إلى كورتى تدمير وبلنسية ، فطارد فيهما أهل الحلاف، وافتتح حصن أوريولة المنبع ، قاعدة تدمير التالد من يد الثوار ، ثم أخضع الثوار في مدينة الحامة . وغزا الحاجب بدر مدينة لبلة ، وكان صاحبا الثائر عبان بن نصر بمنعاً بها :

<sup>(</sup>١) السفر الحاس ( مخطوط الخزانة الملكية ) لوحة ه، أ

فيث إليه الحاجب يلاطقه ويبذل الأمان له ولأصحابه ، ويعده بكل ما يحب ، ولكن الثار رفض كل عرض ، وأصر على العصيان ، فطوق بدر المدينة ، ورز له كثير من أهل الطاعة فأسهم ، وأبقاهم لديه ، وجد في مهاحمة عمان وأصابه إلى أن اقتح عليه المدينة يوم ٢٠ رمضان سنة ٣٠٣ هر فبرار ١٩٦٦م ) ، وقبض على عمان وصحبه وأرسلهم في الأصفاد إلى قرطبة ، وأمن أهل المدينة ، ونظر في مصالحهم . وقد نظم ابن عبد ربه في فتح مدينة لبلة وفي مديح الناصر والحاجب بدر قصيدة يقول فها :

خليفة الله وابن عم رسول الله والمصطفى على رسله متتك نعمى نحت سوابغها كما استم أفسلال فى كله وجه ربيع أتاك باكسره برفسل فى حليه وأقبل العبيد لاهياً جيلا غنال فى لهره وفى جيله نصر من الله تضمنيه يهضف فى ريثه وفى عجله غيرى بشأو الأمام منصلتا يستى حضر الجياد فى مهله تدوقف النكث والحلاف ما

وفى هذا العام ، سنة ٣٠٣ ه ، وقع حادث داخلى هام ، هو جنوح عور بن حفصون ، أكبر ثوار الأندلس إلى الصلح والطاعة ، فبث إلى الناصر غطب وده ، ويلتمس الصلح ، مستشفاً عاكان منه فى إيواء الأمر محمد والد عبد الرحمن وحايته ، خيبا فر من أبيه الأمير عبد الله . وقام بالوساطة فى ذلك يحيى بن إسحق طبيب عبد الرحمن ، وكان صديقاً لعمر بن حفصون ، فبلك فى سبيل ذلك جهده ، وعاونه الحاجب بدر لدى الناصر ، فاستجاب الناصر لمقد الصلح مع عمر ، مع الحذر من غدره ومكره ؛ واتصل يحيى فى الناصر مقد الصلح مع عمر ، مع الحذر من غدره ومكره ؛ واتصل يحيى فى ابن مع بعضو بن مقسم أسقف بيشتر ، وعبد الله بن أصبغ بن نبيل ، وودنا ابن عطاف ، وهم أكار رجال ابن حفصون وخاصته ، وكانوا يميلون إلى عقد الصلح والدخول فى كنف الطاعة . وسار يحيى نفسه لمقابلة ابن حفصون ، الصلح والدخول فى كنف الطاعة . وسار يحي نفسه لمقابلة ابن حفصون ،

<sup>(</sup>١) ابن حيان في السفر الحامس (مخطوط الخزانة الملكية ) لوحة ٦١ ب و ٦٢ أ .

وعقد لابزحفصون على ذلك كتابة المشهور ، الذى خط فى أسفله بيده الأسطر الآتية :

ويا قد الذي لا إله إلا هو الظالب الغالب، وحيم إمان البيعة لازمى من المهود المشددة ، والأمان المؤكدة ، والمواثيق المغلظة ، لانتفست شيئاً مما حمه هذا الكتاب تبديله ، ولا نقصان شيء منه، ولارضيت ذلك في سر ولا جهر ، وأن كل ما فيه من الشروط والمهود والمواثيق لازمى ، والله شهيد علينا ، وخططنا هذه الأحرف بيدنا ، وأشهدنا الله عز وجل على أنفسنا ، وكفانا بالله شهيداً ، ما وفي عمر بن حضصون ما نص في هذا العهد وصحح فيه إنشاء الله ، والله المستعان ، و

ويقول لنا الرازى الذى يورد لنا نص هذه الوثيقة ، إن الحصون الى دخلت في أمان عمر بن حفصون بقتضى هذا الصلح ، وسميت في كتاب المهد ، مائة واثنن وستن حصناً . واغتبط عمر بن حفصون بعقد هذا المهد مع الناصر أبما غيظة ، وبذل جهده وفي المحافظة على شروطه وأوضاعه ، وسر الناصر من جانبه ما أبداه ابن حفصون في ذلك من دقة وإخلاص ؛ وقدم ابن حفصون بهذه المناسبة إلى الناصر هدية فخمة ، فقيلها الناصر ، وحسن موقعها لديه ، وكافا أبن حفصون عها بأضعافها ؛ وعظم سرور أبن حفصون بها ، واستحكمت طاعته طول حياته . وكان هذا من أعظم العوامل في تهدئة المعرام الثورة ، وجنوحها إلى التبدد والأبهار (ال.

وكان حبيب بنسوادة الثائر بترمونة قد نكث بعهده ، وعاد إلى قرمونة ، وأظهر الامتناع جا ، فسر إليه عبد الرحن الحاجب بدراً فى حملة قوية ، فحاصر يلد قرمونة وضرجا بالمحانيق بشدة ، ثم دخلها عنوة ، وقبض على حبيب وولده وأرسلهما فى الأصفاد إلى قرطبة (ربيع الأول ٣٠٥هـ)٣٠.

وفى شهر ربيع الأول من العام التالى ، فى سنة ٣٠٦ هـ (سبتمبر ٩١٨ م)٣٠

 <sup>(</sup>١) أبن حيان في السفر الغامس من المقتبى - عظوط الخزانة الملكية - لوحة ٥٦ ب
 و ٥٥ أوب.

<sup>(</sup>٢) الأوراق المخطوطة الحاصة بعهد الناصر ص ٥٥ و ٥٦.

 <sup>(</sup>٣) وفي دواية الرازي التي نةلها إلينا ابن حيان ، أن وفاة ابن حفصون كانت في شهر
 شعبان سنة ٢٠٥ هـ - السفر الخاس - بخيلوط الخزانة الملكية - لوحة ١٩٠٥.

وقع حادث كان له أكبر الأثر في تفكك عرى الثورة وانحلالها . ذلك هو وفأة عمر بنحفصون زعم الثورة الكبرى، ومثير ضرامها في غربي الأندلس، توفى بعد مرض طويل ، فى الثانية والسبعين من عمره . وكان ابن حفصون فى الواقع أخطر ثائر عرفته الأندلس منذ الفتح ، وكانت ثورته تمثل أخطر العناصر الَّتي لا تدين بالولاء لحكومة قرطبة ، وفَّى مقدمتها طائفة المولدين الذين ينتمي إليهم ، وهم صلالة القوط والنصارى الإسبان الذين أسلموا منذ الفتح ، وغدوا جزءاً من الأمة الأندلسية . وكان أولئك المولدون بالرغم مما تسبغه علمهم حكومة قرطبة الإسلامية من ضروب الرعاية والتسامح ، يضمرون لها الحصومة والكيد ، وينتهزون كل فرصة للخروج عليها . وكانوا يلقون العون دائمًاً من زملائهم النصارى المعاهدين رعايا آلحكومة الأسلامية : وقد رأييا كيف دبر ابن حفصون حركته ونظم ثورته فى المناطق الحنوبية الغربية ، فيما بعن رندة ومالقة ، وقد كانت فضلا عن وعورتها ومناعبها الطبيعية ، تضم كُثرة من المولدين والنصارى ، وكان من هؤلاء معظم أنصاره وجنده . ولم ير ابن حفصون نفسه وهو يرجع إلى أصل نصرانى ، بأساً من أن ينبذ الإسلام ويرتد إلى النصرانية لكى يذكى حماسة أنصاره . وهكذا كانت وفاة هذا الثائر الخطو ضربة شديدة للثورة ، وتنفست حكومة قرطبة لوفاته الصعداء ، بعد أن شغلها زهاء ثلاثين عاماً .

قال الرازى : و وكان أول قيامه بالفتنة ، وصدعه عصى الحياعة ، وامتناعه يقلمة ببشر منه المعصية ، من ثلاثين سنة ، وكب فيها من العيث في الحلق ، والفساد في الأرض بغير الحق ، ما لم يركبه مارق بالأندلس ، منذ هانت المسلمين ، فعد مهلكه فائحة الإقبال ، وطالعة السعد ، واجتناف الفتنة ه<sup>(1)</sup> . و وقد بالفت التواريخ النصرانية في تصوير ثورة عمر بن حفصون الطويلة الملدى ، واعتبارها ثورة قومية بهدف إلى غاية وطية سامية ، وهي تحرير وطنه — إسبانيا — من نبر المتغلين عليه ، وأنه كان في مناوأته لحكومة قرطبة الإسلامية على الراز عبد الصورة ، وعلى اعتبار ابن حفضون يطلا قومياً ، جديراً بالتقدير والاحترام .

<sup>(</sup>١) ابن حيان في المقتبس - السفر الحامس - لوحة ١٥ ب.

وهذا ما نقرأه في تعليقات بعض أكامر النقدة المحدثين أمثال دوزي وسيمونيت، وذلك بالرغم مِن كومهم لم ينسوا أن يذكروا في نفس الوقت أن ابن حفصون قد نشأ سفاحاً وقاطعاً للطرق ، لا تحدوه أية نزعة وطنية أو غاية مثلي . بيد أن سيمونيت ، وهو مؤرخ النصاري المستعربين ، محاول أن يبرر حسن تقديره وتصويره لحركة ابن حفصون ، بأن قيامه اتخذ فيما بعد ١ شكلا أكثر نبلا، وتحول من زعيم عصابة إلى زعيم حزب وأمة ،(١). ويصفه دوزي بأنه ، البطل الإسباني الذي لبُّ أكثر من ثلاثين عاماً يتحدى المتغلبين على وطنه ، والذي استطاع مراراً " أن بجعل الأمويين مرتجفون فوق عرشهم » وأنه «كان بطلاخارةاً لم تنجب إسبانيا مثله منذ أيام الرومان ٣٦٠ . أما نحن فنرى في مثل هذه الآراء مبالغة وإغراقًا ، وأنها ليست إلا ثمرة نزعة من التعصبالديبي والحنسي ، الذي يطبع النقد الغربي ، فى كثير من المواطن ، وأن ابن حفصون بالرغم من صلابته وقوة عزمه، وبراعة خططه ، لم یکن سوی قاطع طریق ، وثائر مٰن طراز قوی عنیف . أجل إن ابن حفصون، كان يدعومنذ أشتد ساعده، إلى مايسميه قضية الاستقلال والحرية ، وتحرير مواطنيه من نير المسلمين ، بيد أنه لم يكن في هذا الزعم سوى عادع سياسي ، يسعى إلى كسب الصحب والأنصار لتقوية مركزه ، ودعم سلطانه ، ولم يكن يصدر في مغامراته وحروبه أو في أعماله خلال ثورته الطويلة ، عن أية نزعة نبيلة ، أو تصرف تطبعه الشهامة ، والعزة القومية ، بل كانت أعماله وتصرفاته كلها ، بغي صراح ، وإجرام في إجرام.، وامتهان لكل المبادئ الأخلاقية ، وكل مقتضيات الشرف والمروءة والشهامة . ومن كان هذا شأنه ، فإنه من التعسف أن تُسبغ عليه صفات البطولة ، وثوب التحرير والوطنية .

و رك ابن حفصون أربعة بنن ، هم سلمان وعبد الرحن وجعفر وحفص ، ولينة هى وأرختنا، ؛ وكان له ولد آخر هو أيوب أبهمه أبوه عندما اعتل ذات مرة ، بمحاولة القتك به وقتله<sup>(67</sup>، فقام سلمان فى أيده ، وقام جعفر مكان أبيه فى بيشتر بعهد منه ، وكان أبوه قد قلده عهده فى حياته ، وأخذ له الميعة فى

<sup>.</sup> J. Simonet: Histoira de los Mozarabes de Espana (Madrid : رأجر (١) 1897) p, 516

Dozy : Histoire ; V. II. p. 106 ( Y )

<sup>(</sup>٣) أعمال الأعلام لابن المطيب ص ٣٢ ؛ ونقط العروس لابن حزم ص ٧٩ .

أواخر أيامه ، فأظهر جعفر يوم موت أبيه لحميع تصارى بيشتر أنه يعتقد ديم ، ويدين بالنصراتية معهم ، وزعم أن أباه كان يعتقد ذلك و لا يظهره ، وجمع إلى نفسه ثقانه منهم ، مع القسيسن والرهبان دون سائر الناس ، فتولوا تجهيز والله معه ، و دفته على سنة النصارى ، بعد أن أمر بسد باب القصبة ، وحجاب باقى الناس من نصارى وغيرهم ، ولاطف جعفر إخوته ، ووعدهم بالحميل حى سلموا له ، قال الرازى : دوكان جعفر فى ذاته مهوراً سحيقاً ، جباناً ضعيف السيا ، نميماً ، جبوراً حقوداً ، منافعاً لمن يعمل عنده ، كنوداً لمن استرسل السيا ، نميماً ، وحوا متوداً ، منافعاً لمن يعمل عنده ، كنوداً لمن استرسل وبسط معيل ، ولا عرف قدر ما مهده له والده مع السلطان من فراش الصلح ، بل محط النعمة عليه ، ورفض الساعن فيه لأبيه ، وعقد شهادات حماعة من وبسط لنعمة عليه ، ورفض الساعن فيه لأبيه ، وعقد شهادات حماعة من السفاة والطنام ، على ابن مقسم الأسقف وابن نبيل وابن عطاف حاجبيه ، فإنهم سعوا فى الغدر بوالده عند السلطان ، وأرادوا إراحة سلطانه عن ولده بعده (20).

بيد أنه لم تمض أشهر قلائل حتى سبر عبد الرحمن قوانه إلى أبدة فاقتحمها وأسر سليمان ، وأخذ إلى قرطبة حيث عفا عنه عبد الرحمن وضمه إلى جيشه ، وكذا استسارعبد الرحمن برخصون ، وكان ممتنها محصن طرش ، وكان أخوه جعفو صاحب ببشر ، قد ضايقه ، وحاول أن ينتزع منه طرش ، فالتجأ عندلا إلى الأمر إلى ما طلب ، وتسلم منه الحصن ، واستقدمه إلى قرطبة وأجرى عليه الصلات ، وكان أديباً شاعراً . واستبد جعفر محكم ببشتر وما حواها ، وآثر عبد الرحمن أن جادنه مدى حتى ، وأن يقره على أعماله . وفي سنة ٩٣٨ ه (٩٧٠ م) قتل جعفر في بيشتر ضحية موامرة قبل إلم من تدبير أخيه سلمان ، وقبل من جهة أخرى إنه رأى ان يعود إلى الإسلام اكتماباً لمودة السكان وألحند المسلمين ، فاغتاله نفر من جنده النصاري ؟ .

 <sup>(</sup>١) اين حيان في المتنيس - السفر الخامس - غطوط الخزانة الملكية - لوحة ٥٠ ب
 (٢) اين خلدون ج ٤ ص ١٢٥ ، والبيان المغرب ج ٢ص ١٨٩ ، وراجح: Vol. II. p. 108

على ولايته ، ولكنه نكثءهد الطاعة، فسارعبد الرحمن لقتاله وحاصره مدىحين، وكان أصحاب سلمان بحصن طُرُشْ ، قد نبذوا الطاعة مثله ، فسار عبد الرحمن إلى طرش ، ونازلهم ، ثم ترك قوة استمرت في حصارهم ، حيى أدّعنوا إلى الطاعة ، وسلموا الحصن بالأمان ، وأمر عبد الرحمن بتخريبه وتسويته بالأرض . ثم سار عبد الرحمن لحصار سلمان مرة أخرى فىسنة ٣١١ هـ (٩٢٣ م ) ، وخرب سائر المناطق التي يسيطر علمها الثائر ، وأخضع معظم حصومها ، واعتصم سلمان بجبل بُبُشَر ، فنازله عبد الرحمن ، وأشند في محاصرته ، حتى ضاق الثائر وصبه بالحصار درعاً ، وخرج عليه معظم أنصاره ، ونكل بالكثير مهم . ونازل عبد الرحمن بالأخص حصن الشط ، وكان من أمنع الحصون الثائرة ، حتى تغلب عليه وعلى ما حوله من الحصون . وأخبراً عرض عليه سلمان أن يعود إلى الطاعة، وأن يسلم بعض حصونه ، فاستجاب عبد الرحمن إلى رغبته ، وتسلم حصن الشط ، وحصن منت ميور وغيرهما من الحصون كفالة محسن الطاعة ، وانصرف عائداً إلى قرطبة ، وهو يتحن الفرصة الملائمة للقضاء على الثائر بصورة نهائية . وفي سنة ٣١٣ هـ، صُلُّب على الرصيف بباب قرطبة ، رجل من أصحاب أبن حفصون هو الرامي النصراني المعروف بأني نصر ، وكان من أحذق الرماة في عصره ، وطار صيته أيام عمر بالحذق في الرماية وإصابة الأغراض البعيدة ، قلما تخطئ رميته ، وقد أودى محياة كثير من المسلمين من الحند وغيرهم ، وساد الذعر منه ، وانتهى الأمرّ بأسره ، وإحضاره إلى الحضرة ، فجيء به إلى باب السُّدَّة وأمر عبدالرحمن بصلبه وشكه بالسهام ، فرفع فوق جذع في مشهد حافل من الناس ، وتعاورته الرماة بالسهام حتى مزرق بدُّنه ، وترك داميا فوق جذعه ؛ ثم أخذت جثته بعد أيام وأحرقت(١) .

وفى أواخر سنة ٣٦٤ هـ ، سر عبدالرحن وزيره عبد الحميد بن بسيل إلى بيشر ، وخرج سليان فى قواته إلى لقائه فهزم وقتل ، واحرّ رأسه وققلعت أشلاؤه ، وأرسلت إلى قرطبة فرفعت على باب السدة (يونيه سنة ٩٢٧ م) . وقام أخوه خفص مكانه فى بيشتر ، واستمر على المقاومة حيناً . وفى ربيع الأول سنة ٣١٥ هـ ، ساز عبد الرحن بنفسه إلى بيشتر ومعه ولى عهده الحكم ،

<sup>· (</sup>١) أبن حيان في المقتبس – السفر الحامس – غطوط الحزانة الملكية ، لوحة ٨٤ . . .

وكان يومند صبياً في الثانية عشرة من عمره ، ونزل على مدينة بيشتر ذابا ، وبالله على مدينة بيشتر ذابا ، وبالله إذا ما حصناً للتضييق علمها ، وفوق قواته لمنازلة بقية الحصون الثائرة ، ثم ترك قوة لمنابحة الحصار . واستعمر الحصاد بضمة أشهر ، حتى اضطر حفص أن يذعن أخيراً إلى التسلم ؛ فسلم المدينة بالأمان إلى القائد سعيد بن المنفر ، وذلك في أواخر شهر ذى القعدة أسرة هذه المحابه ، وأخذ حفص بن عمر وأهله وأصحابه ، أمرى إلى قوطبة ، فعفا عبد الرهن عهم ، وأحسن مثواهم ، وضم حفصاً لمل جيشه .

وفي العام التالي صنة ٣١٦ هـ ، سار عبد الرحمن إلى ببشتر لتنظيم شئونها ، فخرج من قرطبة في منتصف شهر المحرم منها (مارس سنة ٩٢٨ م) ورافقه ولده الحكم ، ووزيره أحمد بن عمد بن حُدير ، واستخلف على المدينة أحمد ابن عيسي بن أبي عبدة . وقصد إلى ببشتر بطريق أشونة ، فوصلها في العشرين من المحرم ، وُدخلها وجال في أرجائها ، وألفاها منقطعة النظير من حيث الحصانة والمنعة . فعين لها واليًّا من قبله ، وعمد إلى تطهير ها من آثار أبن حفصون، فصلي في مسجدها "الحامع ، وأمر أن تقام به الصلاة . وكان ابن حفصون في أواخر أيامه ، قد أثار حول موقفه من تذبذبه حول إظهار الإسلام ، وجنوحه إلى النصرانية ، ربياً حول حقيقة الدين الذي كان يعتنقة . فأمر الناصر بنبش قىرە ، وإخراج جئته وفحصها . فنبن من هيئتُها ، وكونه ملتى على الظهر ، مشبوك الذراعين على الصدر ، ومستقبلًا المشرق ، أنه دفن على دين النصرانية ، وعاين ذلك الناس من العسكر وغيرهم ، وشهد بذلك الفقهاء المرافقون ، وانفق الحميع على أنه هلك على دين النصرانية . فأمر عبد الرحمن بحمل الحنة، إلى قرطبة ، حيث علقت في أعلى الحذوع على باب السُّدة يكتنفها أشلاء ولديه المصلوبين قبله ، وهما حكم وسلمان . واستمرت أشلاؤهم معلقةعلى جذوعها عبرة للناظرين حتى سنة ٣٣١ هـ ، حيث حملها مد النهر الطامي في تلك السنة ولأهمد بن محمد الرازى في صلب أوصال ابن حفصون قصيدة يقول فها تبدى لمرأى العــين مجــــماً وقام من الأجداث خلقاً متمما فأنبه عنها حبن أغبى وهسوما فما كان إلا مثـــل من نام نومة

ثوى فى البرى حى إذا صار رمة أعيد إليه جسمه فسلاما رق فوق جساء بالمساواء معلى عاول منه بالنجوم تحسوما تبارك من أبداه للخسلق سامعاً وبو أمنه النفس فعر جهنما (۷) وأمر عبد الرحمن ، فعمرت سائر مساجد ببشر المهجورة ، وهدمت سائر الكتائس والأدبار ، التى ابتناها الثائر فى تلك المنطقة ، واستولى عبد الرحمن على سائر معاقلها وحصوبها ، وطهرها من آثار الثورة الأخيرة (۷) . ثم أمر بعد ذلك بالقبض على « أرختنا » ابنة عر بن حضون وإعدامها ، لارتدادها عن الإسلام ، وتحسكها باعتناق النصرانية ، فأعدمت فى سنة ۹۳۸ م ، أو فى سنة ۹۳۷ م ، أو فى سنة ۹۳۷ م ، أو فى سلك القديمين والشهداء (۷) :

هذا ، وقد أصدر الناصر عقب فتح بيشتر واستيان حفص ، كتاباً طويلا ينوه فيه بهدى الإسلام وفضله ، وما خصه الله به من خلافته وأمانة عباده ، ويشر إلى خروج المارقين ، وميل نفوسهم المريضة إلى الشرك ، وكيف أنه أصدر أمانة لأهل بيشتر ، ثم يقول في خطابه ما يأتي :

وعهدنا إلى الوزير أحمد بن عمد حدير ، بالتقدم إليهم لحضور خروجهم ، ومباشرة نزولم ، وإكمال الأمان لم ، وقبض الأيدى عهم ، فيض إلى ذلك وقصد له ، فإض الم يدينة طليجير ، المبتناة على مدينة بيشتر ، هب بالطاغين عها ، فتساربوا خارجين ، وجافتوا ذاهبين ، وتعرفوا الذي سبا إلى جوانب شي ، فقصد كل واحد إلى منزعه ، وأم مكان طاعيته ، ولحق بمداين الطاعة ، فصاروا في شمار الرعية ، وتحكث خلفهم عيدهم حفص بن عمر طابر القواد ،

<sup>(1)</sup> ابن حيان – السفر الماس – لوحة ٩٨ أو ب و ٩٩ أ. هذا ولم نجد ذكراً لمنكم من أبناء عمر بن حفصون إلا في هذه المناسبة ، وفي دواية ابن حيان ، وفي الأوراق المفطوطة (ص ٧٧).

R.M. Pidal: Origines del Espanol, وكذك Dozy: Hist., Vol. II. p. 109 (٢)

خافق القلب ، لم تطب نفسه على الخروج بجواراً ، ولا سكن منه الأمان نفاراً ، عشى كل يد أن نفسط عليه ، وكل شجرة أن تتعلق به ، قد خامره من الرعب ما كاد أن برى على العطب ، فطمأن الوزير أحمد محمد بن حدير من جزعه ، وسكن من جأشه ، ووفاه من آمالنا المبسوطة ليناً وثق به واطمأن إليه ، فخرج آخر الحارجين ، ولحق بالآمين ، فأصبحت مدينته بقعة الضلالة ، ومنبر بالمهلاف ، ومعدن الفواية ، عما أحاط بها من أسوارها وأبنيها وقصابا ، وداخلها من جنابها ومصانعها ، مغوية من قطبها ، خاوية على عروشها ، كأن لم يغن بها ساكن ، ولا استوطها قافل » .

يم به تعنى رو تعدوله الم المتحرب بيشر ، وحط أسوارها ، وإذا ال مرازال المرازال ، وهدم كل قام فيها من قصرها ودورها وغازها ، وإعادتها جبلا المرد ، على ما كانت عليه لأول خلقها . وثم استقدمنا حفصاً الالالذ بالتوبة المم من العفو والتطمن ، وعدنا عليه من العفو والتطمن ، وأخذنا فيه بالفضل المين ، الذي جعلنا الله أهله ، وغلب على مذهبنا إيثاره ، وحمنا له من ذلك ما اغتبط به ، وسكن إليه ، وقرر نفسه عليه ، فاعلم ذلك ، وقف عليه ، واستشر حمد الله ، ومر بقراءة كتابنا هذا إليك على المسلمين قبلك في جامع موضعك ، ليحمداوا الله عزوجهه ، على عظيم ما اصطغمه إلهم ، ووهبه لهم ، والتقرب بنوافل الحمد إليه ، ما يستدام له رضاه عز وجهه ، ويستجلب به المزيد من نعمه ، إن الحمد إليه ، ما يستدام له رضاه عز وجهه ، ويستجلب به المزيد من نعمه ، إن عشرة وثلث ماية » .

ويقول لنا الرازى ، إن الناصر لما خرج إلى ببشر ، وأمر سهدمها ، أمر بالإبقاء على القصوروالقصاب ، التي أبقاها لعاله وحشمه الذين ندسهم للقيام بها ، فذكت أسوارها ، وحطت أعلامها ، وإنه أى الناصر أصدر كتاباً محوادث ببشر ، والأمر مهدمها ، وهدم مسجدها الذي أقامه ابن حفصون ، لأنه كان ستاراً لفسقه المسلمين ، والأمر بإحراق منره ، الذي دعى فيه للخز بر الضال ، ومن خلفه من نسله الحبيث ، وأعلن عليه بدعوة الشيعة ، 30 .

 <sup>(</sup>١) ابن حيان في المقتبس – السفر الحامس – محطوط الحزالة الملكية لوحات ٩٤
 ٩٥ و ٩٦

ولم يغفل عبد الرحمن فى الوقت الذى كانت فيه ثورة ابن حفصون وأبنائه فى جنوب الأندلس ، تشغل معظم عنايته ،عن مطاردة الثورة فى الأنحاء الأخرى .
وكانت طليطلة من أمنع معاقل الثورة ، فسر عبد الرحمن جنده لحصارها ، وفيها لب بن الطريعشة وهو من زعاء المولدين ، واستمر الحصار زهاء عامن حى نضبت موارد المدينة ،وحبت عزائم أهلها واضطرت فى الباية إلى التسلم والإذعان .
وسار لب مع الأسر بقواته إلى المنزو فى أرض النصارى (سنة ٣٠٨ هـ) ، وكانت بطلبوس وأحوازها منذ أكثر من أربعن عاماً ، معقلامن معاقل ثورة المولدين .
وكان بنو مروان الحليقي مايز الون يسيطرون على تلك المنطقة ، وكانوا من أخطر فى سنة المناهم مراساً عالميون الأمراء النصارى وعالقوسم على حكومة قرطبة .
في سنة ١٩٦١ هـ (٩٣٩ م ) ، هلك عبد الله بن محمد بن مروان الحليقي صاحب بطلبوس قتيلا بيد بعض المنالفين من أصحابه ، فقام مكانه و لده عبد الرحمن ، طكومة قرطبة .
المحكومة قرطبة .

وفى ربيع الأول سقة ٣١٨ ه (إريل ٩٧٩ م) خرج الناصر من قرطبة متجها تحوالغرب، ومعه ولداه الحكم والمنذر وعدة من الوزاره، واستخلف على القصر ولده عبد العزيز. وبعث الناصر يند المتخلف عن الطاعة ، بوجوب الدخول فى طاعته ، والتخلى عن العصيان ، وفى مقدمهم صاحب بطلبوس عبد الرحمن بن عبد الله الحليق . ووصل الناصر بجيشه إلى بطلبوس فى أواخر ربيع الآخر من هذه السنة وحاصر بطلبوس ، وقائل المتصدين للمقاومة حيى هزوا واقتحم أرباضهم ، وأحرقت ديارهم ، فاستموا داخل المدينة ؛ فعهد الناصر بقتائم إلى القائد أحمد بن إسق القرشي فى قوة كثيفة ، فشدد فى حصار المدينة ، واقتحم ما حولها من الحصون ، ثم صربها بالمخانين بشدة ، وقطع عبها للمورد ، واشتد بأهلها الفيق ، واضطر الحليق إلى الإذعان وطلب الأمان ، كل مورد ، واشتد بأهلها الفيق ، واضطر الحليق إلى الإذعان وطلب الأمان ، ليطلبوس واليا جديداً هو عيان بن عبد الله ، وكان خضوع بطلبوس فى سنة ليطلبوس فى سنة

ولما غادر الناصر بطليوس سار إلى مدينة باجة ، أقصى قواعد الغرب ،

وفها الثائر عبد الرحمن بن سعيد بن مالك ، فنزل علها ، وأنذر صاحبها بالمدخول في أطبعة الحلها من التصح ، فطوقها وحاصرها بشدة ، حتى أجهد أهلها الحوع والعطش ، وتساقطوا من الإعياء ، وعندتذ اضطر صاحبها إلى الإذعان ، فشحهم عبد الرحمن الأمان ، وأمن صاحبها وآله ، وخرجوا إليه تانين مستسلمين، فيحمم إلى قرطبة . وكان افتتاح باجة في منتصف حمادى لآخر سنة ٣١٧ ه . ونظر الناصري مصالح المدينة ، ثم عن لها والياً من قبله ، هو عبد الله بن عمرو ابن مسلمة ، وزوده محامية كافية .

وتحول عبد الرحمن بعد ذلك إلى مدينة أكشونيه على مقربة من ساحل المحيط الحنونى ، ومها الثائر خلف بن بكر ، فبادر إلى الطاعة معتذراً ، وأقوه الناصر على ولايته ، على أن يلتزم بأداء الحباية ونحسن السرة .

وقضى الناصر فى هذه الغزوة زهاء ثلاثة أشهر ، طهر خلالها أنحاء ولاية الغرب من آثار الحروج والنورة ، ثم قفل إلى قرطبة فوصل إلى القصر فى منتصف رجب (١٠). وكان الناصر قد سار بنسه إلى تدمر وبلنسية ، وذلك فى سنة ٣٦٧ هـ ( ٩٧٤ م ) أثناء مسره إلى غزوة بنبلونة الكرى ، حسما نفصل بعد . فطارد الحوارج والعصاة فى شرق الأندلس ، واستولى على معاقلهم ابن بسيل إلى النغر الأعلى لمقاتلة بى ذى النون ، وكانوا قد عادوا إلى الحلاف النه ، فقصد إلى معقلهم شنت برية واقتحمها ، وقتل كبرهم محمد بن محمد اللهة ، فقصد إلى معقلهم شنت برية واقتحمها ، وقتل كبرهم محمد بن محمد ابن محمد المورد عالم النافر الخوات على عامد الله علم عامد بن أخوم من المسلمان وأهل من ذاك الحين ، وعدة أخرمن رجائم ، وافتتح مدينة شاطبة ، ودرت جابها من ذلك الحين (٢٠) . وفى سنة ٣٦٧ هـ ، افتتحت مدينة شاطبة ، واستنزل علم صاحبا عامر بن أبى جوش الثائر بها ، بعد أن ترددت الحملات عليه ، مذن شعرة أعوام ، وكان خضوعه على يد صاحب الشرطة العليا درًى بن

 <sup>(</sup>١) ابن حيان في المقتبس – الدفر الحاس – لوحات ١٠٠ و ١٠١ و ١٠٩ ، والأوراق المخطوطة الحاصة بعهد الناصر ص ٨١ .

<sup>(</sup>٢) ابن حيان في المقتبس – السفر الحاسس – لوحة ٨٥ أ .

عبد الرحمن ؛ واشترط عامر عند استسلامه أن تمنح الإقامة مدة في حصن 1 شفت مرية 1 من حصونه ، حتى ينظم شئونه ويسبر في أهله إلى قرطبة ، فأجيب إلى طلبه<sup>17</sup> . وهكذا أخدت الثورة في سائر النواحي ، بعد أن لبثت زهاء نصف قرن تستنفد قوى الأندلس ومواردها ، وتغت في عضدها ، وتقعدها عن الكفاح ضد عدوها الحقيق المربص بها ، وتعتي إسبانيا النصرانية .

- Y -

كانت إسبانيا النصرانية في خلال تلك الفترة التي اضطرمت فها الأندلس بالفتن، وشغلت حكومة قرطبة بأمر الثورة فى النواحى، تسعر قدماً في سبيل القوة والتوطد، وتعمل جاهدة لانتهاز كل فرصة للكيد للأندلس ، وممالأة ثوارها والعيث في أراضها . وكانت تنقسم عندثذ إلى إمارتين أو مملكتين متحالفتين ، هما مملكة ليون (أو مملكة جليقية) ، ومملكة ناڤار (نُسرّه أو بلاّد البشكنسّ) . وكانت ليون وهي الواقعة في الشهال الغربي بن المحيط ونهر دوبرة ، أكبر المملكتين وأوفرهما قوة ومنعة ، وكانت بذلك تتولى قيادة إسبانيا النَّصرانية ، في ميدان الكفاح الخالد بينها وبن إسبانيا المسلمة . وكانت قواعد الأندلس الشهالية التي تتاخم مملكة ليون ، مثل أسترقة وسمورة وشلمنقة وشقوبية ومراندة ، قد خلت منذ أواخر الترن الثامن من معظم سكانها المسلمين، واستوحش العرب والبرير ، لقلتهم في تلك الأنحاء ، وكثر اعتداء النصاري عليهم ، وتوالى القحط فى تلك الربوع ، فهاجروا إلى الحنوب ،وجاء ملك ليون ألفُونسو الثالث ( أو اخر القرن التاسع) ، فعاث في تلك المنطقة ، وفتك عن فها من المسلمين ، ثم ارتد إلى جباله . ولبثت هذه المنطقة قفراً خالية تقريباً ، يتبادلها المسلمون والنصارى من وقت إلى آخر ، وشغلت حكومة قرطبة بأمر الثورة فلم تستطع رد الاعتداء ، وانهز ألفونسو الثالث تلك الفرصة ، فدفع حدود مملكته جنوبًا حتى نهر دو برة . واختط هنالك عدة قلاع منيعة ، كان يتخذها النصارى قواعد للإغارة على الحدود الإسلامية،واجتياح المسلمين العزل بالنار والسيف،وقتل النساء والأطفال والشيوخ ، ونهب الأموال والمتاع . وجرى ولده غرسية على هذه السياسة الدموية الغاشمة . وكانت إسبانيا النصرانية تنظر من خلال هضامها القفرة ، ومواردها

<sup>(</sup>١) ابن حيان في المقتبس – السفر الخامس ، لوحة ١٠١ ب .

الضَّئيلة ، وفقرها المدقع ، إلى وديان الأندلس النَّضرة ، وإلى نعائَها الوافرة ، وحضارتها الزاهرة ، بعن المقت والحسد ، وتعمل جاهدة لبث الدمار والويل. إلى هاتيك الربوع السعيدة . وكان على حكومة قرطبة أن تعمل على حماية الأندلس وهماية ترائمها وحضارتها ، من هذا العدوان المخربالذيأخذ يشتد يوماً عن يوم . وكان عبد الوحن حيمًا ولى الملك ، وأثر الإغضاء حيناً عن محاربة النصاري ، لكي يكرس جهوده وقواه لقمع الثورة ، وتطهير الأندلس من عناصر الفتنة : ولكن النصاري رأوا بالعكس أن يعملوا على انتهاز الفرصة ، وإذكاء نار الفتنة والفوضي في الأندلس . فما كاد عبدالرحمن يلي الملك ، حتى بادر أردونيو الثاني (أرذونُ) ملك ليونُ بالإغارة على الأراضي ، الإسلامية واتجه أولا نحو منطقة الغرب لنأمها وضعف وسائل الدفاع عنها ، وقصد إلى مدينة يابُرة ، الواقعة غربي بطليوس . ويقول لنا الرازي إن أردونيو نزل على يابرة في يوم ١٣ من المحرم سنة ٣٠١ هـ ( أغسطس ٩١٣ م ) وأنه كان فى جيش يقدر بثلاثين ألفاً من الحيل والرجل والرماة ، وكان على يابرة يومئذ عاملها مروان عبد الملك بن ، فبذل جهده لمدافعة الغزاة ؛ وطوق أردونيو المدينة من سائر نواحها ، وهاحمها قواته من كل صوب ، ودافع المسلمون عن مدينتهم من فوق الأسوار ، حتى أرغموا بفعل السهام على النزول عنها وتسلق النصاري الأسوار ، ودخلوا المدينة ، واضطرمت بينهم وبنن المسلمين داخلها معارك شديدة ، وفيي المسلمون شيئاً فشيئاً حتى قتلوا حميماً ، ولم تنج مهم سوى شرذمة قليلة ، فرت تحت جنح الظلام إلى مدينة باجة . وسبى النصاري سائر النساء والذرية ، وقتل مروان بن عبد الملك عامل المدينة مدافعاً عنها ، وبلغ السي أكثر من أربعة آلاف من النساء والولدان . وترك أردونيو المدينة خراباً يبابا ، وعاد في قواته إلى جليقية . وبث هذا الحادث الروع والفزع في سائر قواعد الغرب ، فأخذ أهلها في إصلاح أسوارهم ، وقام أهل بطليوس بالأخص في ذلك بمجهود ضخم ، ودعموا أسوارهم ، وزادوا في عرضها وارتفاعها ، بقيادة عاملهم عبد الله بن محمد الحليتي(١) أ. وفي سنة ٣٠٣ هـ (٩١٥ م) ، سار أردونيو في قواته مرة أخرى إلى منطقة الغرب ، في جيش تقدره الرواية الإسلامية بستن ألفاً ،

<sup>(1)</sup> ابن حيان عن الرازي = السفر الحامس - محطوط الخزافة الملكية – لوحة ١٥ أ و ب

فعير نهر الناجُهُ ، واشترك في إرشاده إثنان من الأدلاء المسلمين ، من بربر مصمودة من البرانس ، ولكهما كانا يضمران عكس ما طلب إلهما ؛ وأنجه أردونيو جنرباً صوب حصن مدلىن ، وقاده الدليلان المسلمان من طريق صعبة وعرة ، فلم نخرج منها إلا وقد تهك جيشه ، فأمر بالدليلن فأعدما ، وسار حتى وصل إلى الحصن ، فاستولى عليه دون مقاومة وأصاب فيه بعض الغنائم ، ثم سار إلى قلعة الحنش (ألانية) ، الواقعة جنوبي ماردة ، وكان يسكنها يومئذ برانس كتامة ، وكانوا في عدد وافر وعلى أثم استعداد للمقاومة ، وكان المقدم عليهم يسمى بابن راشد ؛ فهاجم النصاري الحصن ، ودافع المسلمون عن أنفسهم أشد دفاع ، ولكنهم هزموا فى النهاية وقتل معظمهم ، وقتل ابن راشد فيمن قتل ، ودخل النصارى الحصن فقتلوا كل من وجدوه ، وسبوا النساء والذرية ، وهدموا الحصن . ثم سار أردونيو في اليوم التالي إلى ماردة ، ولكنه وقف أمامها ذاهلا من حصانتها ، واعتزم الكف عن قتالها ، وبعث إليه قائد المدينة محمد بن تاجيت رسولا يستلطفه ، وأهدوا إليه فرساً رائعاً من عتاق الخيل بسرجه وعدته ، فقبله وأعجب به ، وتركهم ورحل عنهم . ولكنه عاث حين قفوله في تلك المنطقة ، وقتل وسبي كثيراً من سكامها ، واستولى على بعض قلاعها ؛ ثم قصد إلى مدينة بطليوس ، فارتاع أهلها واسترضوه بالمال والحلي ، وعبر النصارى نهر دويرة قافلين إلى ديارهم مثقلين بالغنائم والسبي دون أن يعترض سبيلهم معترض(١) .

وبقيت يارة حراباً نحو عام ، حتى بعث عبد الله بن محمد الحليق ، صاحب بطليوس حليفه مسعود بن سعدون المعروف بالسرنباق ، ومن معه من قومه الشاردين عن الحاعة إلى مدينة يارة ، فنزلها مسعود بأهله وولده وصحبه ومن معهم ، وكان منهم كثير بمن لحا من قبل من أهل يارة إلى باجة وأكشونيه ؛ وابتنى لحم الحليق أسوار المدينة ، وأمدهم بالأطعمة والدواب والكسى ؛ وعلى أثر قصل الناس إلى يارة فاستوطنوها ، وعمرت بسكانها مرة أعرى؟؟ ،

 <sup>(</sup>١) ابن حيان في السفر الخامس من المقتبس - مخطوط الخزانة الملكية ، لوحة ٦٠ أو ب
 وابن خلدون ج ٤ ص ١٤١ .

<sup>(</sup>٢) المقتبس – السفر الحامس ، لوحة ٣٥ و ٤٥ .

وكانت هذه المنطقة التي غزاها النصارى وهي منطقة ماردة ، من المناطق الثائرة . ولكن عبد الرحمن كان أبعد نظراً من أن يغضى عن عدوان يقع في صميم الأراضي الإسلامية . هذا إلى أنه رأى أن يأسر قلوب الثوار ، بإنجادهم والانتقام لم ، وأن برد عدوان النصارى عثله . في قائحة سنة ٣٠٤ ه (٩١٦) مس عبد الرحمن وزيره وقائده أحمد بن محمد بن أبي عبدة في جيش قوى ، غازياً إلى أراضيي مملكة ليون ، فالتي بالنصارى وهزمهم في عدة وقائع محلية ، وعاث في أراضهم وسبى وغم غنام كثيرة (١٠) . وفي العام الثالي أراد أردونيو الثاني الانتفام فمزائم ، فعاث في منطقة طليرة (١٠) ، وأحرق مدنها وانتسف ضباعها ، فضيح المسلمون لهذا البلاء ، وتضرعوا إلى مليكهم أن ينتذهم من هذا العدوان الصارخ .

فسر عبد الرهن قائده أحمد بن أى عبدة ثانية إلى أرض النصارى فى جيش ضخم من المدونين ، والمتطوعة ، وانضم إليه حين دخوله إلى الثغر ( الحدود ) خلق كثير ، واخترق المسلمون أراضى قشئالة ، وزحفوا إلى قلعة شنت إشتين الواقعة على نهر الناجم ، وكانت تسمى أيضاً قلمة قاشترو مورش " ، وهي من ألمع قلاع النصارى على الحدود ، وضربوا حولها الحصار الصارم ، ثم نازلوها بدلدة ، وكادت تقط فى أيديهم ، لو لا أن هرع إلى المجادها أدونيو فى موع ضخمة من النصارى ، وكان الحيش الإسلامي بالرغم من تفوقه فى الكثرة تختل النظام ، مفكك العرى ، ياناف سواده من الربر والمرتزقة الذين لا يعتمد على ولائهم وشجاعهم ، وكانوا عرصون على غنائمهم أكثر من مهم وحدات كثيرة ، وارتنت أمام المهاجئن ، ودب الهرج إلى صفوف مهم وحدات كثيرة ، وارتنت أمام المهاجئن ، ودب الهرج إلى صفوف الملسلمين ، ولكن قائدهم الشجاع أحمد بن أبى عبدة فضل الموت على الارتداد ، فصد فى مكانه فى نفر من أشجع ضاهله وجنده ، فقتلوا حميماً ، وهلك معهم عدم من ربيع الأول سنة ه ٣٠٥ ه ( ؛ سبتمبر سنة ١٩٧ م ) . وتقول الرابع عشر من ربيع الأول سنة ه ٣٠٥ ه ( ؛ سبتمبر سنة ١٩٧ م) . وتقول

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٢ ص ١٧٦ .

<sup>(</sup>٢) وهي بالإسبانية Talavera ، وهي تقع على مهر الناجه غربي طليطلة .

Castro Moros J San Esteban ( r )

ومتاعها سالمة إلى الأراضي الإسلامية(١) . ولكن الرواية الإسبانية تقول بالعكس إن هزيمة المسلمين كانت ساحقة ، وبلغ من روعها أن غصت سائر التلال والسهول والغابات الممتدة جنوباً من دو برة إلى أنتيسة (٢) ، بقتلاهم وأشلائهم (٣). وكان لذلك الحطب وقع عميق في بلاط قرطبة . وكان عبد الرحمن يعتزم المبادرة إلى غزو ليون بنفسه ، لولّا أن شغلته عندئذ حوادث إفريقية ، على أنه اضطر غر بعيد أن ينهض لرد اعتداء النصاري. ذلك أنه لم تمض بضعة أشهر حتى عاد أرْدُونِيو الثاني وحليفه سانشو ( شانْجُه) ملك ناڤار ، إلى غزو الأراضي الإسلامية في منطقة الثغر الأعلى ، وذلك في ربيع سنة ٩١٨ م . وكانت موقعة شنت إشتيين قد ضاعفت من جرأة النصاري واستهتارهم ، فعاثوا في أحواز ناجرة وتطيلة . واستولى سانشو على بلدة بلتبرة(٤) وأحرُق مسجدها الحامع ونكل بأهلها . يقول ابن حيان : ﴿ وَانْقَلْبُ الْكُفْرَةُ لَعْهُمُ اللَّهُ إِلَّى بِلاَدْهُمْ أَعْزَةً ، فكان هذا مما أحفظ الناصر لدين الله وحرَّكه لمحاهدة أعداء الله ، ورغبه في الانتقام منهم بمن الله تعالى »(°) . وكان عبد الرحمن في الواقع يتوق إلى الانتقام لهز ممته الفادحة في شنت اشتين ومقتل قائده الشهم ، ولم ينس أن أردونيو سمر رأسه في جدران شنت إشتين ، فحشد جيشاً ضخماً لمقاتلة النصاري بام ة حاجمه بدر بن أحمد ، وبعثُ الأوامر والكتب إلى أهل الثغور بالنهوض لتأييده ، ومعاونته على معاقبة النصارى ورد عدوانهم والإيقاع مهم . وخرج بدر في جيشه الضخم من قرطبة في المحرم سنة ٣٠٦ هـ (أوائل يوليه سنة ٩١٨ م) ، وهرع إليه أهل الثغور ( الأطراف ) من كل ناحية ، ظمئن إلى الحهاد والانتقام . وكذلك احتشد النصارى من سائر الأنحاء لرد الغزاة . ونفذ المسلمون كالسيل

 <sup>(</sup>١) هذا قول ابن حيان في السفر الحامس من المقتبس - مخطوط الخزاةة الملكية، لوحة ١٠٤،
 وكذك البيان المدرب ج ٢ ص ١٧٨ .

<sup>(</sup>۲) هي بالإسبانية Atienza Dozy : Hist , Vol. II. p. 117 (۳)

<sup>( ؛ )</sup> فاجرة هي بالإسبانية Najera ، ويلتيرة هي Valterra ، وكلتاهما تقع في أحواز تطيلة .

<sup>(</sup>ه) السقر الخامس من المقتبس – لوحة ٦٦ ب

إلى حدود ليون ، فاعتصم النصارى بالحبال لما رأوا من كثرة العدو وأهبته ، ولكن المسلمين هاجموهم فى مواقعهم ، ونشبت بين الفريقين موقعتين دمويتين على مقربة من مكان يسمى « مطونية » . فهزم النصارى هزيمة ساحقة ، وأممن المسلمين فيهم قتلا وأسراً ، ولم تنج مهم سوى فلول يسيرة ، وكان ذلك فى الثالث والحامس من ربيع الأول سنة ٣٠٦ ه (١٣ و ١٥ أغسطس سنة الثالث و)(١).

على أن هذه الهزيمة الساحقة لم تفت في عضد النصاري، فلم يمض سوى قليل حتى عادوا إلى الاحتشاد والإغارة على الأراضي الإسلامية ، واستمر القتال سحالًا بين المسلمين والنصاري مدى أشهر ، وكثر العيث والسبي في مناطق الحدود . فاعترم . عبد الرحمن أن يسر إلى مقاتلة النصارى بنفسه ، فخرج من قرطبة في الثالث عشر من المحرم سنة ٣٠٨ هـ (أوائل يونيه ٩٢٠ م ) في جيش ضخم ، وانضم إليه أثناء سنره كثير من أهل الثغور . واخترق أراضي الثغر الأوسط من طليطلة شهالا ، حتى مدّينة الفرج أو وادى الحجارة ومدينة سالم ، فوصل إلىها في الرابع والعشرين من المحرم . وفي ذلك اليوم ولى خطة الوزارة لسعيد بن منذر القرشي ، وعينه واليَّا لوادى الحجارة ، واتجه إلى طريق ألبة والقلاع (قشتالة ) ثم عمر نهر دوبرة وزحف على مدينة أوسمة (وخشمة) وأحرقها ، وفر منها النصاري ولاذوا بالحبال . ثم سار إلى قلعة شنت إشتين (قاشترو مورش) ، وهي التي كانت مسرحاً لهزيمة المسلمين المروعة ، ففرت حاميتها النصرانية ، واستولى علمها وخربها ، وُغْمَ ما فَها . وخرب فى تلك المنطقة كثيراً من المعاقل والأبراج والكنائس والديارات . ثم سار إلى مدينة قلونية وهي مدينة قديمة لم تبق مها اليوم سوى أطلال دارسة ، وكان أهلها قد فروا إلى الحبال ، فاجتاح . تلك المنطقة كلها ، وانتسف أراضها وخرب قلاعها ، وهدم قلونية وخرب دورها وكنائسها ، ولم يعترض سبيله أحد من النصارى . وكان أردونيو ملك ليون وسانشو (شانجه) ملك ناڤار قد حشدا حشودهما ، واجتمعت لها قوات كثيرة . ولكنهما بقيا في الشهال انتظاراً لمقدم المسلمين ، وعرج عبد الرحمن بعد ذلك على مدينة تطيلة إستجابة لصريخ أهلها ، حيث أزعجها النصارى

<sup>( 1 )</sup> البيان المغرب ج ٢ ص ١٧٩ و ١٨٠ .

باعتدائهم المتكرر ، وبعث بعض قواته بقيادة محمد بن لب بن قسى صاحب تطيلة لاحتلال قلعة قلقرة<sup>(١)</sup> التي كان سانشو يتخذها قاعدة للإغارة علمها ، فألفوها خالية ، وزحف عبد الرحمن في الوقت نفسه على حصن قلهـ وكان به سانشو في قواته ، ففر عند اقترابه ، واحتله المسلمون وغنموا كل ما فيه ثم دمروه ، وانتسفوا الأراضي المحيطة به ، ولحأ سانشو إلى حصن أرنيط (أورنيدو) الواقع جنوب غربي قلهرة . والظاهر أن النصاري اعترموا ألا يعترضوا سبيل المسلمين في تلك المنطقة كلها ، وفقاً لخطة وضعوها لاستدراج المسلمين . فلم عبر عبدالرحمن بقواته نهر إيبرو (إبرة) فاجأه سانشى فى قواته ، وهاجم مقدمة المسلمين ، ولكن عبد الرحمن كان يقظاً متأهباً ، فتعاون الفرسان والرماة المسلمون على النصارى ، وأثخنوا فيهم ، فارتدوا إلى شعب الحبال واعتصموا بها . ولحأ سانشو إلى حليفه أردونيو ملك ليون ، وجمع الملكان قواتهما من سائر النواحي وتربصا للقاء المسلمين في مواقع منيعة ، وعلم عبد الرحمن باجتماع القوات النصرانية على هذا النحو ، فأمر بإحكام التعبثة ، ومُضاعفة الاستعداد ، فلما نفذ الحيش الإسلامي إلى شعب الحبال ، انحدر النصارى لمهاحمته واشتبكوا بمؤخرته وأحدثوا بها اضطراباً وخسائر ، فشعر عبد الرحمن نخطر المأزق ، وبادر بالحروج من الشعب الضيقة إلى السهل المنبسط . وهنالك عسكر مجيشه في مكان يسمى «خونكيرا» Junquera على مقربة من غربى بنبلونة ، واستعد للقاء النصارى . وهنا طمع النصارى في محاربة المسلمين فانحدروا إلى السهل بعد أن كانوا في حمى الحبال ، ولكنهم دفعوا ثمن جرَّأتهم هزىمة فادحة ، وأمعن المسلمون فيهم قتلا وأسراً ، ولم ينقذهم من الفناء الشامل سوى دخول الليل ، وقتل وأسر كثير من أكابر فرسامهم وزعمائهم ، ومن بينهم أسقفان هما دولئديو أسقف شلمنقة وأرمخيو أسقف توى، وقد كانا محاربان كجندين ، ولحأ نحو ألف من النصارى، أو أزيد من خسائة على قول آخر ، إلى قلعة مويش القريبة ، فاقتحمها المسلمون ، واستخرج حميع النصارى الذين بها ، ومنهم عدد من القوامس ووجوه الفرسان ، فأمر عبد الرحمن بإعدامهم حميعاً ، ومزق النصارى كل ممزق ، وانهارت كلمقاومة ،

<sup>(</sup> ۱ ) وهي بالإسبانية Carcar وهي تنع على مقربة من شمال قلهرة .

وقضى عبد الرحمن أربعة أيام بجمع الأسلاب والنع، وجدم الديار ويقطع الأشجار: وأصاب المسلمون كثيراً من الأسلاب والغنائم. وحداثت هساده الوقيعة الساحقة على النصارى ، في اليوم السادس من شهر ربيع الأول سنة ٣٠٨هـ (٣٧ يوليه ٩٢٠ م) . وهذم عبد الرحمن حصون العدو ، وأصلح حصون المسلمين ، وفي مقدمها حصن بقرة Viguera المشرف على حدود نافار ، وزودها بالعناد والمؤن.

وفى اليوم السابع والعشرين من ربيع الأول ، قفل عبد الرحمن عائداً إلى قرطة ، وتوقف فى طريقه يوماً ممدينة أنتيسة على مقربة من مدينة سالم ، وفوق الأموال والكسى فى أهل الثغر ، وأذن لمم بالعودة إلى ديارهم ، ووصل إلى قصر قرطبة فى يوم الحديس الثالث عشر من ربيع الآخر سنة ٣٠٨ هزا أواخر سبتمر سنة ٩٩٠ م) بعد أن قطع فى غزوته هذه ثلاثة أشهر ، وكانت غزوته الأولى فى مقاتلة النصارى ، وكان يمن شهدها معه سلمان بن عمر بن غوصون المستأمن إليه ، فأبل فها بلاء حسناً ، وبها ارتفع شأوه ، وتوطدت سميتهان المستأمن إليه ، فأبل فها بلاء حسناً ، وبها ارتفع شأوه ، وتوطدت سميتهان

وكان عبد الرحمن برجو أن يكون هذا الدرس بعبد الأثر في ردع النصارى ووقف عدواسم . ولكنه أخطأ الظن . ذلك أنه لم بمض سوى عامن حي أغار أردونيو على ناجرة واستولى علمها ، وسار حليفه سانشو إلى بقبرة ، وكان يتولى الدفاع عمها عبد الله بن محمد بن لب، ومعه نفر من زعماء بنى لب وبيى ذى النون وغيرهم من الوجوه الأكار ، فحاصرها سانشو واستولى علمها ، وأسر من فها من الزعماء وحملهم إلى بنبلونه ثم قتلهم ، ولم ينج مهم سوى مطرف بن موسى ابن ذى النون حيث استطاع الفرار من صنه : فضجت الأندلس من أقصاها إلى أقصاها للك النعلة البشعة ، ووجهت سهم اللوم إلى عبد الرحمن لقصوره أو تقصيره ، في حماية الثغور وحماية الزعماء والقادة ، ولم يك عبد الرحمن مولاه ووزيره على بمدئة الحواطر ، والانتقام لذلك الاجراء . وسير عبد الرحمن مولاه ووزيره على شهدئة الحواطر ، والانتقام لذلك الاجراء . وسير عبد الرحمن مولاه ووزيره

 <sup>(1)</sup> إن حيان في السفر الخامس من للقديس - غطوط الغزائة الملكية - لوسة ٧١ ب شار والي القريب ع ٢ ص ١٨٧ ب الوسية و والييان المقريب ع ٢ ص ١٨٧ و ٢٠ والييان المقريب ع ٢ ص ١٨٧ و ٢٠ ولييان المقريب ع ٢ ص ١٨٧ لكون و د ١٨٤ و Dozy : Hist., ٧ . II. p. 114 & 143, Crózica General ; ibid. Vol. II.

عبد الحميد بن بسيل إلى الثغر الأعلى في جيش قوى ، ريثًا يتم هو أهبته ( ربيع سنة ٣١١ هـ ٩٢٣ م ) ، فقصد إلى تطيلة وجازمها إلى أراضي نبرَّة ( ناڤار ) ، وعاث فها ، وقاتلسانشووهزمه في عدة وقائع . ولم تمض بضعة أشهر أحرى ، حيى أتم عبد الرحمن أهبته ، ولم يصبر على انتظار الربيع وهو موعد الصوائف ، بل غادر قرطبة في السادس عشر من المحرم سنة ٣١٣ هـ (١٧ إبريل سنة ٩٢٤ م ) في قوى جرارة ، وهو يعتزم التنكيل بالنصارى ، والانتقام الذريع لحناية بقيرة ، وترك في القصر إبنه الأكبر وولى عهده الحكم ، وهو صبى فى نحو العاشرة من عمره ، وإلى جانبه الوزير أحمد بن محمد بن حدير ، وسلك الناصر إلى الثغر طريق المشرق ، مخترقاً كورّة تدمير ، فكورة بلنسيّة ، ونازل في طريقه مدينة لورَّقة ، وكان ممتنع بها زعيمها الثَّائر عبد الرَّحْن بن وضاح ، فأخضعه بالأمان ، وبعثه مع أهله إلى قرطبة . ثم تقدم منها إلى مدينة مرسبة ، فاستنزل بها يعقوب بن أنى خالد التوزرى وزملاءه العصاة ، وأخضع بعض حصون أخرى فى قطاع بلنسية ، ثم سار إلى طرطوشة ونظر فى شئونها ، وتقدم بعد ذلك صوب سرقسطة ، وهنالك انضم إليه التجيبيون وحلفاؤهم . ولما وصل إلى تطيلة هرع إليه زعماء الثغر بقواتهم ، وهم في حموع وافرة وتعبية محكمة ، ودخل أراضي ناڤار في أوائل ربيع الآخر (يوليه) . فساد الذعر بين النصاري ، وترك العدو معظم قلاعه وحصونه دون دفاع ، وكان أول ما استولى عليه المسلمون حصن قلهرة وكان سانشو قد أخلاه ، فأمر عبدالرحمن مهدمه وإحراق ما فيه ، ثم استولى عبد الرحمن على حصن قلقرة ، ومحلة بيطرالته (بىرالتا )(١) الواقعة شمال شرقى قلهرة وما حولها من الحصون ، وقتل وسبى كل من وجد مها من النصارى ؛ ثم سار إلى حصن بالحش القريب منها وأحرقه ، وخرب ما حوله من الضياع والزروع ، واستولى بعد ذلك على حصن قرقشتال (كاركاستيلو) في وادى أراجون شرقى بىرالته ، وشهال شرفي تطيلة ، وهدم سائر القلاع في تلك المنطقة أو أحرقها . ثم نفذ عبد الرحمن إلى قاب ناڤار وزحف على عاصمتها بنبلونة ، وحاول ملكها سانشو غير مرة أن يعترض طريقه في شعب الحبال ، فكان يرد في كل مرة نخسارة فادحة . ودخل

<sup>( 1 )</sup> يبدر أن بيطرالته هو المكان الذي يسميه ابن حيان و قنطرة ألبة ۽ .

عبد الرحمن بذبلونة ، وقد فر سكانها رعباً ، فدمرها وأحرق قصورها وكنائسها ، وجد سانشو فى حم قواته ووافته الأمداد من قشتالة ، وحاول لقاء المسلمين فى مفاوز نافار الوعرة مرتبن ، الأولى على مقربة من شنت إشتيين ، والثانية على مقربة من شنت إشتيين ، والثانية على مقربة من قلهرة ، ولكن عبد الرحمن كان على حذير ، وكان يعرف تلك المفاجآت الحطرة ، فهزم النصارى فى كلتا الموقعتين ومزقوا شر ممزقى ، والهارت كل مقاومة ، وبذلك ثم إخضاع نافار وسحق قواتها ( ربيع الثانى ٣١٣ هـ أغسطس ٤٩٤ م ) .

ثم سار عبد الرحمن جنوباً إلى حصن مسرة ، وهو أول حصون المسلمين على حدود نبرة ، فعهد إلى من فيه بادخار الأطعمة ، وفرق فيهم الأموال . ورحل بعد ذلك إلى مدينة تطبلة ، فوصلها فى اليوم السابع والعشرين من ربيع الثانى ، ثم قفل مها راجعاً إلى الحضرة ، وتوقف خلال الطريق بمدينة شنت برية مقر بني ذى النون ، وكان زعيمهم يحيى بن موسى بن ذى النون قد خلع الطاعة ، والنزم العصيان مستغلا بسلطانه ، فلها أشرف الناصر على معقله ، خرج إليه نادماً مستغفراً منضوياً فى ظل طاعته ، فتقبل الناصر توبته ، ودخل الناصر قومة وقعد أنفق في وم الحميس الثانى والعشرين من جمادى الأولى سنة ٣١٣ ه ، وقد أنفق في عزوته أربعة أشهر ، وهي تعرف فى الرواية الإسلامية و بغزوة بنبارته «٢١).

ولم يمض سرى قليل حتى توفى أردونيوالثانى ملك ليون (سنة ١٩٥٥ م) ، فخلفه في الملك أخوه «فرويلا» ، فلم يحكم سوى عام ثم توفى ؛ فتنازع العرش سانشو وألفونسو ولدا أردونيو ، وشغلت ليون بحرب أهلية استمرت بضعة أعوام ، وانسى طورها الأول بوفاة سانشو. ثم نشبت ثانية بين ألفونسو وأخيه راميرو ، وجلوسه على عرش ليون باسم راميرو الثانى ، وذلك سنة ٩٣٧ م .

ولم يتدخل عبد الرحمن في تلك الحرب الأهلية ، فترك النصارى عزق بعضهم بعضاً ، وانهز الفرصة ليم سحق الثورة ، وتوطيد السكينة داخل مملكته ، حسما

<sup>(</sup>۱) ابن حيان في المقتبس – السفر الخامس – مخطوط الخزانة الملكية – لوحة ۸۰ – ۸۸ . . Dozy: Hist, V. II. p. 144—145 وكذلك ۲۰۱۶ وكذلك Dozy: Hist, V. II. p. 144—145 والبيان المغرب ۲ ص

فصلنا في موضعه ، وليقضي على دعوة الفاطمين في المغرب الأقصى : وكان رامر والثاني أو رذمركما تسميه الرواية الإسلامية ، ملكاً مقداماً شديد البأس فا كاد يلي العرش حتى نشط إلى استثناف الصراع القديم ضد المسلمين ، وكان برىأن العمل على إذكاء عوامل الفتنة في المملكة الإسلامية هو خبر السبل إلى تبديد قوى المسلمين ؛ وكانت مدينة طليطلة قد عادت تضطرم بعوامل الفتنة والثورة ، وشجع رآميرو بلسائسه ووعوده ، زعماءها على التمادى فى غهم ، فأرسل إلهم عبد الرخن وفداً من العلماء نخطب ودهم وتحبُّهم على الحضوع والطاعة، فرفضوا نصحه بكرياء وصلف،معتمدين على مؤازرة ملك ليون . فبادرالناصر (١) بالسر إلى طليطلة في قوات ضخمة ، وذلك في ربيع الثاني سنة ٣١٨ هـ ( مايو سنة ٩٣٠ م) وضرب حولها الحصار وانتسف ما حولها من المروج ، ثم غادرها بعد بضعة أسابيع ، وترك لحصارها بعض قواته ، ثم عاد فسار إلَها بعد ذلك بعامن في صيف سنة ٣٢٠ هـ (يونيه سنة ٩٣٢ م) معتزماً في هذه المرة أن ينزل بها الضربة القاضية . وهنا حاول رامرو أن يسعى إلى إنقاذ المدينة المحصورة، استجابة لنداء أهلها ، فسار لإنجادها في بعض قواته ، واستولى في طريقه على حصن مجريط (٢). ولكن القوات الإسلامية استطاعت أن ترده قبل أن يصل إلى طليطلة ، فاضطر أن يترك المدينة الثائرة لمصىرها،وفقد الثوار بذلك كل أمل في المقاومة ، وأُضنتهم مصائبالحصار ،فاضطرواً فيالنهاية إلى الإذعان والتسليم، ودخل الناصر طليطلة ظافراً (رجب سنة ٣٢٠ هـ) ، وشهد مبلغ منعتها وكثافة أسوارها ، وأمر سهدم حصومها ، وفقدت الثورة في الأندلس بسقوط طليطلة أمنع معاقلها .

وفى العام التالى ، سنة ٣٢١ هـ ( ٩٣٣ م ) ، سار ملك ليون إلى مدينة أوسمة ( وخشمة ) التي كان بهدها المسلمون ، فردهم عنها واحتلها ، وكانت أوسمة ، وهي تقع شرق شنت إشتين على مقربة من دوبرة ، وعلى خط الحصون الفاصل بين الأراضى الإسلامية وقشتالة القدمة ، من القواعد الدفاعية الهامة ، ومن ثم فقد اعترم الناصر أن يسر لاستردادها بنفسه ، فخرج بالصائفة

<sup>(</sup>۱) كان عبد الرحن قد اتخذ سمة الخلافة وتلقب بالناصر لدين الله منذ سنة ٣١٧ حسيدا نين بعد .
(۲) هو حسن وحلمة سينة أشاماً الأمير عمد بن هبد الرحن سنة ٣٤٦ ( ٨٩٠ م) عالىضقة نهر
متشارس ضمن مشققاً الحمد وذالدفاجية إين الأندلس وعلكة ليون . وقد استمر تنتز يديدر ما الدفاع سي
مقطلة أعيراً في يد التشالين سنة ٧٤ ه ( ١٩٨٣ م ) ، وطل موقعها أقيمت مدينة مدينة مديد الحديد.
المناسبة المناسبة

من قرطبة في منتصف حمادي الأولى سنة ٣٢٢ هـ (مايو ٩٣٤ م) ، في جيش كثيف حسن الأهبة ، وكانت قواته في هذه المرة ترفع أعلام العقاب المصورة ، التي كان أول من استعملها ، وكان معه ولده الأكبر وولى عهده الحكم ، واستخلف في القصر ولده عبيد الله . وقصد الناصر إلى دار الحرب (أراضي النصارى ) من طويق مدينة الفرج أو وادى الحجارة ، وذلك لكي يضع حداً لما أبداه محمد بن هاشم التجيبي صاحب سرقسطة ، من أعراض الخلاف ، والتوقف عن اللحاق به حسما أوعز إليه ، فتحول نحو أراضيه مما يلىغرب الثغر الأعلى ، واحتل حصن ماومده من حصونه ، بعد أن بادر أهله بالطاعة ، ثم تقدم إلى حصن روطة اليهود على مقربة من سرقسطة ، وكان به أخوه محى بن هاشم ، وافتتحه قسراً . ثم سار إلى سرقسطة ، وطوقها ببعض قواته ، وبعث قوأت أخرى إلى تطيلة وطرسونة . ولكنه رأى بعد ذلك أن يتحول بقواته إلى غزو أراضي النصاري ، وكان أقرمها إليه أراضي نبرّة ( ناڤار ) . وهنا وفدت عليه رسل تيودا (طوطة) إبنة شنير ملكة ناڤار ، التي قامت بالأمر بعد وفاة زوجها سانشو ملك ناڤار وصية على ولدها غرسية ، ترجو عقد الصداقة ، والسلم . فرحب الناصر بطلها ، ووفدت عليه في وجوه مملكتها وقواميسها وأساقفتها ، وهو عملة قلهرة ، فاستقبلها الناصر ومن حوله جيوشه الكثيفة ، العظيمة الأهبة، وأكرم منزلتها ، وتعهدت لديه بالطاعة ، والابتعاد عن محالفة أي ملك أو أمر نصراني ، وكف الأذي عن المسلمين ، ومعاونة قواد الثغر الأعلى في محاربةً كل من خرج على الطاعة ، وأخبراً أن تخلى سبيل وجوه بني ذي النون الذين في اعتقالها . وسحل الناصر ذلك وأشهد عليه ، وأقر الناصر من جانبه ولدها غرسية ، ملكاً على بذبلونة وأعمالها (بلاد البشكنس) ، وانصرفت مع رجالها مزودة بالهدايا والكسى الفاخرة ، وفى وفود طوطة على الناصر يقول الشاعر إسماعيل بن بدر:

فدام يســوسنا ما دام شـــــبه له فى الأرضطالعه السعود

وسار الناصر بعد ذلك إلى أراضي ألبة والقلاع ، وتوغل فها ، ففر النصاري من السهول ، واعتصموا بالحبال ، وكان أوَّل ما استولى عليه من حصون العدو ، حصن المنار ، وهو من أعظم حصون ألبة ، فدمره المسلمون ، ودمروا حدائقه ، ولم تبق منها قائمة . وتردد المسلمون بعد ذلك في محلتف الأنحاء ، وهم يدمرون في طريقهم كل شيء ، حتى وصلوا إلى حصن أنة ، فهدموه ، وأتلفوا حدائقه ومصانعه ، وكان ضمن أبنيته كنيسة فخمة ، وضمن سكانه ثلاثمائة راهب . واجتاح الناصر سائر بقاع ألبة . ثم نزل على قلونية فى شهر رمضان ؛ وكان الناصر يود أن يلتقى براميرو ملك ليون فى موقعة ما ، ولكنه حاول عبثاً أن محمله على مغادرة قلاعه، والاشتباك مع المسلمين في معركة فاصلة ، وكان راميرو ترى ما ينزله المسلمون تباعاً بأراضي مملكته من صنوف التدمير والتخريبُ ، وهو عاجز عن أن يقوم بأية حركة لوقف هذا السيل المخربُ . وأخبراً اجتمع النصارى ، ومعهم ملكهم راميرو فى قلعة مزورته الواقعة فوق ربوة وافرة الحصانة ، على مقربة من قلونية ، واستعدوا للقاء المسلمين ؛ فعبأ المسلمون صفوفهم ، واشتبكوا مع النصارى في معركة حامية ، قتل فها عدة من أكاتر الفرسان النصارى ، واستشهد عدد من المسلمين ، وحاول المسلمون بعد ذلك استدراج النصارى إلى السهل . فلما عبروا وادى أوسمة حاول النصارى الهجوم ، فردهم المسلمون وقتلوا منهم حملة ؛ ثم رحل المسلمون بعد ذلك إلى حصن غرماج ( Gormaz ) على مقربة من ليون . ورأى الناصر أن التقدم بعد ذلك في السهول القفرة يعرض جيشه لمتاعب شديدة ، فارتد بقواته شرقاً ، وهو يعيث فى أراضي قشتالة . ثم زحف على مدينة برغش عاصمة قشتالة وخربها ، وقتل على مقربتها عدداً كبراً من أحبار الأديار المحاورة ( سنة ٩٣٤ م) ثم قفل راجعاً بحيشه إلى قرطبة ، وقد قطع فى غزوته هذه زهاء أربعة أشهر . وذكر الناصر في كتاب الفتح الصادر عنَّ هذه الغزوة ، الجهات والمدن التي غزاها من بلاد ألبة والقلاع ، فكان منها مدينة أوسمة ، وحصن القصر ، وحصن أنة والدىر المنسوب إليه، ومدينة برغش وقصبتها المنيعة وبسيطها ، وحصن بلنسية وبسيطه ، وحصن اشكفيرش وبسيطه والأديار المتصلة به ، ومدينة لزمة

العظيمة الشأن وبسيطها ، ونظم الشعراء قصائدهم فى تهنئة الناصر بما أصابه فى هذه الغزوة من الظفر(١) .

وتقص علينا الرواية الإسلامية خبر غزوة بحرية قام سها أسطول الناصر في تلك السنة (٣٢٣ هـ) . وخلاصة ذلك أن أسطولًا بقيادة أمر البحر عبدالملك ان سعيد بن أني حمامة ، قوامه أربعون مركباً منها عشرون من الحرافات الي تحمل النفط و الآلات الحربة ، وعشرون تحمل الرجال المقاتلة ، وعدة ركامه من الحند ألف رجل ومن البحرين ألفن ، خرج من ثغر ألمرية في شهر رجب (مابو ٩٣٥ م) فسار أولا إلى جزرة ميورقة الإسلامية ، ثم خرج منها متجهاً نحو شاطىء الثغر الفرنجي ، وقصد أولا إلى مدينة بالش وهاحمها ، ووقعت بينه وبن أهلها معركة عنيفة هزم فها الفرنج ، وقتل مهم ثلاثمائة رجل ؛ ثم سار الأسطول إلى مدينة إينش ، وأحدق بها المسلمون براً وبحراً وأحرقوا المراكب في مرساها وقتلوا من أهلها نحو أربعائة رجل ؛ وبعث ابن حمامة من سفنه خمسة عشم سارت شهالا إلى بلدة مستِّنبط ثم سار خلفها ببقية الأسطول ، وغزا الأسطول قرى كثيرة على الشاطيء ، وحقق غنائم كثيرة ، وخرج الافرنج لقتاله ، فهزموا وقتل قائدهم . ثم تقدم الأسطول بعد ذلك من مدينة رشلونة ، عاصمة الثغر الفرنجي ، فاجتمع الفرنج لْقاومته بقيادة زعيمهم بليط ، . فهزموا وقتل قائدهم ، وأغلقت المدينة أبوابها ودافع أهلها من فوق الأسوار ، فتحول الأسطول إلى الساحل الحنوبي ، ودارت بينه وبنن الفرنج المحتمعين على الشاطىء معركة شديدة هزم فها الفرنج . ثم قفل الأسطول الإسلامي بعد ذلك عائداً إلى ثغر طرطوشة الإسلامي ، مثقلاً بالسي والغنائم ، وهنالك تلقى قائده أبا حمامة كتاب الناصر ، بالنهوص إلى سبتة وطنجة لمحاربة من انتقض هنالك من أهلها فصدع القائد بالأمر ، وسار بسفنه نحو الحنوب ، ولبث متردداً بين مراسي العدوة حتى شتاء العام التالي ، ثم عاد إلى مراسيه في ألمرية في صفر سنة ۲۲۶ ه<sup>(۲)</sup>

 <sup>(1)</sup> ابن حيان في المقدبس - السفر الخامس - تخطوط الخزانة الملكية ، لوحات ١٣١ - ١٣٠ ابن خلدون ج ؛ ص ١٤٢ ؟ وكذك ! . Dozy : Hist. \* Vol. II. p. 148 .

<sup>(</sup>٢) أبن حيان في المقتبس – السفر الخامس – لوحة ١٤٤ ب و ١٤٥ أ .

وفى هذه السنة أيضاً (٣٢٣ هـ) ، عقد السلم بن الناصر لدين الله ورامبرو ملك ليون . وكان رامبرو ، على أثر الغزوة المخربة التي قام بها المسلمون فى أراضيه ، قد بعث رسله إلى الناصر فى النماس الصلح ، قبحث إليه الناصر وزيره يحيى بن يحيى بن إسحاق سفيراً ، فاجتمع فى ليون مع رامبرو ، وعقد معه شروط الصلح . ووقع الناصر هذه المعاهدة فى منتصف ربيع النائى من هذه السنة (مارس ٩٣٥ م) ، فى يوم مشهود . وكان الناصر برى بعقد هذا الصلح إلى أبعاد ملك ليون عن التفاهم مع محمد بن هاشم صاحب سرقسطة ومعاونته . يبد أن هذا الصلح لم يدم طويلا ، لما كان بحيش به رامبرو من رغبة ملحة فى النكث والتفاهم مع الحارجين على حكومة قرطبة(١٠) .

ذلك أن بذورُ الثورة كانَّت تختمر في الثغر الأعلى ، وكان النصارى إلى جانب ذلك يتحينون الفرصة للهوض والانتقام . وكانت طوطة ملكة نبرة الوصية على ولدها غرسية ، قد لزمت السكينة حيناً وفقاً لمعاهدة السلم التي عقدتها مع الناصر ، ثم تحرك البشكنس بعد ذلك وأغاروا على بعض الحُصون الإسلامية ( ٩٣٧ م ) . وظهرت في الوقت نفسه في الولايات الشهالية أعراض فتنة خطيرة . ذلك أن بني هاشم التجيبيين سادة سرقسطة ، لم يكونوا دائمًا على وفاق مع حكومة قرطبة ، وكانت تحدوهم أطاع كثيرة . وكانوا يخشون عواقب السياسة التي يتبعها الناصر في إخضاع الولاة المحلَّين ، وسمق سلطان الأسر القديمة ، وكان وجودهم في الشمال بيِّن المالك النصرَّانية يفسح لهم مجال التآمر والحروج . وكان أبو يحيي محمد بن عبد الرحمن التجيبي ، حيثاً توفى فى سنة ٣١٧ هـ ، قد خلفه ولده هاشم بمصادقة الناصر ، وحكم سرقسطة ، وضبط الثغر، واشترك في الغزو معالناصر، وتوفى في سنة ٣١٨ هـ. فطلب ولده محمد بن هاشم التجيبي إلى الناصر أن يقره على ولاية سرقسطة ، فلم يجبه إلى ذلك ، فسار محمد إلى قرطبة مؤكداً لولائه ، فصدر الأمر بتوليته في رجب سنة ٣١٩ هـ ، والتزم بأن يورد قسما من الحباية . ولما سار الناصر فى سنة ٣٢٢ هـ إلى الغزو بعث إلى أهل الثغور لموافاته ، فقدم إليه التجيبيون ، فى رجالهم ، وتخلف محمد بن هاشم عنهم ، وسار الناصر لقتاله ، ولكنه تحول

<sup>(</sup>١) ابن حيان – السفر الخامس – لوحة ١٤٣ أ

عنه إلى قتال النصارى حسا تقدم (٧). ومن ثم فإنه لما اضطومت نار الحرب ين ملك ليون وبن الناصر ، رأى التجييون الفرصة سانحة لتنفيذ مشاريعهم ، وكان رامبرو ملك ليون بالرغم من ارتباطه بعهد السلم مع الناصر ، برقب الفرصة للنكث واستناف الحرب ضد المسلمين ، فلما استجاش به محمد بن هاشم ، رأى الفرصة سانحة ، فنكث عن السلم وعقد الحلف المنشود مع محمد بن هاشم التجبي صاحب سرقسطة ، وقريبه مطرّف بن منذر التجبي صاحب قلمة أيوب (٢) ، وتعهد محمد لرامبرو أن يعرف بطاعته ، نظير معاونته إياه في الحروج على عبد الزمن الناصر وعاربته ، بل يقال إن هذا الحلف كان قد عقد الناصر يغزو أراضي ليون ، ولم يتقدم بنوهشام لمعاونته ، بل بالعكس جاهر وعوازه ، بل بالعكس جاهر وأحوازها ، ولما أنى بعض قواد الحصون بجاراته في خيانته ، سار إلهم رامبرو وأخضههم ، وسلم قلاعهم إلى الزعم الثائر ، ثم عقد محمد ورامبرو عالفة مع طوطة ملكة نافار ، وغز البشكنس الأراضي الإسلامية حسها قدمنا ، وبذا طوطة ملكة نافار ، وغز البشكنس الأراضي الإسلامية حسها قدمنا ، وبذا

وتقدم إلينا الرواية الإسلامية ، خبر معركة ، نشبت في ذلك الوقت في الشغر الأعلى بين المسلمين والنصارى . وذلك أن الفرنج في برشلونة وحلفاءهم في النغر ، حاولوا انتهاز الفرصة ، وغزوا الأراضي الإسلامية ، فخرج إليهم أحمد بن غيد بن إلياس قائد القوات السلطانية المرابطة في النغر على مقربة من سرقسطة ، ونشبت بين المسلمين والنصارى معركة شديدة على ضفاف من سرقسطة ، ونشبت بين المسلمين والنصارى معركة شديدة على ضفاف الرواية الرام ، فهزم النصارى هذه المرقعة في آخر شوال سنة ٤٣٤ هـ (سبتمبر ٩٣٦ م )٣٠.

وبعث الناصر فى نفس الوقت جيشاً كثيفاً إلى النغر الأعلى بقيادة الوزير عبد الحميد بن بسيل ، ليقوم بالتضيين على سرقسطة وبنى هاشم ، وليدعم

<sup>(1)</sup> العذرى في كتاب ترصيع الأخبار ص ٢٣ و ١٤ .

<sup>(</sup> ٢ ) Calatayud وهي تقع جنوب غربي سرقسطة في منتصف الطريق بيما وبين مدينة سالم .

<sup>(</sup>٣) المقتبس – السفر الحامس – لوحة ١٤٨ ب و ١٤٩ أ

اللقوى السلطانية المرابطة على مقربة منها ، وذلك ربيًّا يستطيع السير بنفسه إلى الشمال . ثم أتبعه بجيش آخر ، بعثه إلى الثغر أيضاً بقيادة الوزير سعيد بن المنظر القرشى ، ليقوم بالمعاونة فى التضييق على سرقسطة .

وفى نفس هذا العام (٣٣٤ م) حاول نصارى ليون مرة أخرى الاستيلاء على قلعة بجريط أهم قلاع الثنر الأدنى ، فهاحمًا قوة كبرة ، ولكن الحامية الإسلامية بقيادة أنى عمر بن أن عمر استطاعت أن تصد هذا الهجوم ، وأن تنقذ القلمة(٧).

وكان عبد الرحمن أثناء ذلك يتأهب إلى الغزوة المرتقبة إلى الشهال . في منتصف شهر رجب سنة ٣٢٥ هـ (مايو سنة ٩٣٧ م) ، خرج من قرطبة إلى مقاتلة أعدائه في جيش ضخم ، وكان بروزه يوماً مشهوداً ، تبدت فيه روعة أهباته ، وفي ذلك يقول الفقيه أحمد بن عمد بن عبد ربه :

يوم من العز مجموع له الناس نحتال فى عقوتيه الحود والباس وعلم عبد الرحمن أثناء سره ، أن النصارى فى الوقت الذى محتشدون فيه

وسم عيد الرخم الله عسره ، ال المصاوى في الوق الله على عسول فيه بأطراف النخر الأعلى ، لمناصرة حليفهم الحارج محمد بن هاشم التجبي صاحب مرقسطة ، عاولون في نفس الوقت أن يزخفوا صوب طليطلة لإثارة الثورة فيها . فمار بحيشه إلى طليطلة كيا يرئمن أهلها ، ومرهب النصارى ، ونزل عليها ، فلما علم النصارى ممقدمه ارتدام المتورين إلى الشهال . وفي خلال ذلك وافاه كتاب من أحمد بن محمد بن إلياس قائد النفر يظفره بالمصاة في مدينة وشقة ، وكتاب آخر بإخاد ثورة أهل طليرة غرفي طليطلة .

وسار عبد الرحمن بعد ذلك إلى الثغر الأعلى من طريق وادى الحجارة ، وأبي قوة من جيشه فى منطقة طليطلة بقيادة مولاه درًى ، السهر على النظام فى تلك المنطقة ؛ ورأى أن يبدأ بقلمة أيوب ، وكان قد امتنع بها مطرَّف بن مندر التجبيى المعروف بأفى شورب ، وكان رامرو قد بعث لإنجاده فرقة من فرسان ألبة والقلاع . فحاصر عبد الرخن القلمة ، وبعث يدعوه إلى الطاعة ، ويؤكد له الأمان نخطه ، فرفض مطرف أن يستجيب إلى هذه الدعوة ، فهاجم عبد الرحن القلمة ، و رز إليه مطرف وحلفاؤه ، ونشبت بن الطرفن معركة عبد الرحن القلمة ، و رز إليه مطرف وحلفاؤه ، ونشبت بن الطرفن معركة

<sup>(</sup>١) المقتبس – السفر الحامس – لوحة ١٤٩ ب .

شدیدة ، هزم علی أثرها مطرف ، وقتل ، ولحأ أخوه حكم بن منذر فی فلوله ومن معه من فرسان ألبة إلى القصبة ، وامتنعوا بها ، فاستمر الهجوم علمهم ، وكثر القتل فى المدافعين ، حتى اضطر حكم أن يطلب الأمان لنفسه ولحلفائه النصارى ، ليعودوا إلى بلادهم ، ويلحق هو وأهله بالحضرة ، فقبل الناصر ونزل حكم ومن معه من القصبة ، وأعمى عن النصارى المستأمنين وقتل الباقون . ووقع فتح قلعة أيوب على هذا النحو فى الناسم عشر من شهر رمضان من هذه السنة .

وكان فتح قلمة أيوب أول صدع خطير فى ثورة بهى تجيب ، وكان ما ، فضلا عن مناعبا الطبيعية ، عدة كبيرة من فوسان سرقسطة الأكابر ، وخسياتة من الفرسان النصارى لم ينج مهم سوى الحمسين الذين أمنوا ، وقد أفاضت الشعراء فى تهنئة الناصر بهذا الفتح ، ومن ذلك قصيدة لابن عبد ربه هذا مطلحا :

يا ابن الحلايف والصيد الصناديد ألقت إليك الرعايا بالمقاليد ورأى الناصر، قبل أن يسبر إلى سرقسطة ، أن يقوم بجولة في أرض النصارى . فانجتع عدة كبيرة من حصوبها تبلغ السبعة والثلاثين حصناً . واعترم بعد ذلك أن يعاقب البشكنس على عدواتهم ، فسار إلى سبط بنبلونة ، وخرب معاهدها وحصوبها ، ومزق حموع البشكنس وسحق كل مقاومة ، وبعث فرقاً من جيشه إلى مختلف الأنحاء المجاورة فعائت فها كل مقاومة ، وبعث فرقاً من جيشه إلى مختلف الأنحاء المجاورة فعائت فها طوطة ، ملكة نبرة تقدم إليه خضوعها وتوبها ، فقبل الناصر اعتدارها وأقر ولدها غرسية ملكاً على نبرة في طاعته وتحت حمايته ؛ وكان ذلك في أواخر رمضان وأوائل شوال من سنة ٣٦٥ ه (أغسطس ٩٣٧ م) (٠٠).

وسار الناصر بعد ذلك إلى تطبلة ، ثم سار مها إلى سرقسطة ، فنزل علمها في الثانى عشر من شهر شوال ، وابتنى حولها المنازل والدور بمحلته ، وعهد بحصارها إلى أحمد بن إسحاق القرشى قائد الفرسان ، وهو من قرابته ، وعينه حاكماً للنغر . ولكنه تهاون فى الحصار وتوانى لمرض فى قلبه ، ولأطباع كانت تجيش بها نفسه ، فأنبه عبد الرحن وعزله ، فاتفق مع أخميه أمية على التآمر

<sup>(1)</sup> ابن حيان في المقتبس – السفر الخامس – لوحات ١٥٣ و ١٥٥ و ١٥٦ أ .

والحروج ، فوقف عبد الرحمن على أمرهما واكتبى بنفيهما من الأندلس . فسار أمية إلى مدينة شنترين(١) في ناحية الغرب ، واستولى عليها ورفع بها علم الثورة ، وتحالف مع ملك ليون . فأمر الناصر القائد أحمد بن محمد بن إلياس ، وكان مقيما في بطليوس ليرصد حركات أمية بن إسحاق ، أن يغزو أرض العدو ، فسار إلى أراضي ليون واشتبك مع الحلالقه في معركة ، هزم فيها الحلالقة ، وقتل منهم عدد جم ، ولا سها من أهل سمورة (حمادى الأولى سنة ٣٢٦ هـ) ، ثم أمر الناصر بعد ذلك القائد عبد الحميد بن بسيل ، أن ينضم في قواته إلى أحمد ابن محمد بن إلياس ، وأن يسرا معاً إلى غزو ليون ، فصدعًا بالأمر ، ووصلا بقواتهما إلى أرض النصارى وعاثا في جنباتها ، وفي نفس الوقت تحركت بعض السفن من نهر الوادى الكبر وسارت نحو الغرب لغزو أهل شنترين الذين يناصرون أمية بن إسحاق . وانتهى الأمر بأن قام أحد الزعماء المحلين الذين يدينون بطاعة الأممر ، واستطاع أن ينتزع شنترين من أمية ، فالتجأ أمية إلى رامرو . أما أخوَّه أحمد فحاولً أن يتصلُّ بعال الفاطميين في عدوة المغرب ، وأن يأتُّمر معهم على حكومة قرطبة ، فسعى عبدالرحمن إلى القبض عليه ثم أمر بإعدامه(٢٢) ، ولكن سنرى أن مغامرات بني إسجاق لم تنته عند هذا الحد . واستمر حصار سرقسطة مدى أشهر ، والناصر يشدد علمها الخناق شيئاً فشيئاً . وأخيراً اضطر محمد بن هاشم أن يبعث رسله في طلب الأمان والصلح ، على أن يقره الناصر على حاله ، فأبدى الناصر قبوله وتسامحه ، وطلب أن نخرج إليه إخوة محمد ووجوه أهل سرقسطة لعقد الصلح. فخرج إليه وجوه سرقسطة ، ومن بينهم إخوة محمد ، يحيى وعبد الرحمن وهذيل ، وعدة من ذوى الشوكة . وهنا ثابت للناصر فكرة في انتهاز الفرصة ، والقبض على تلك الصفوة المحتارة من أهل سرقسطة ، ليسدد إلى المدينة النائرة ضربة مميتة ، فأمر بالقبض عليهم جميعاً واعتقالهم داخل سرادقه ، فلما علم محمد بن هاشم بما تم سُقُط فى يده ، وشعر بوقع هذه الضربة التي حرمته من كبار معاونيه ، ولكنه استمر صامداً ممنعاً ، ورَسل الناصر تتردد إليه بالإعذار والإنذار دون جدوى . وأخبراً بعث

<sup>(</sup>١) وهي بالإفرنجية Sautarem

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون ج ۽ ص ١٤٠ ؛ وابن الأثير ج ٨ ص ١١٥.

إليه الناصر بوزيره ومولاه محمد بن عبد الملك بن أنى عبدة ، فاطمأن الثائر إليه ، وأذعن إلى التوبة والإنابة وطلب الأمان والصلح ، وكان ذلك خلال عبد الأضحى سنة ٣٢٥ هـ .

فاستجاب الناصر إلى طلب محمد بن هاشم ، وعقـــد له الأمان بأوثق عقد ، وشهـــد الملأ من أهل العسكر وأهل الثغور ، وشهدت نسخته في الناس عامة ، وذلك فى شهر المحرم سنة ٣٢٦ هـ ( نوفمبر ٩٣٧ م ) . وكان مضمونه « أن يمنح الأمان لمحمد بن هاشم وإخوته وحميع أهله وأصحابه من مدينة سرقسطة ، وجميع من يتصل بهم من أهلها ، للمدة التي يرضاها الناصر ، وأن بملكه سرقسطة تمليكاً يدخل فيها من يشاء ، وإلى العدد الذَّى برضاه من رجاله ، ويكون أهل مدينة سرقسطة ومن يبقيه محمد بن هاشم منهم من أهله وأتباعه آمنين بأمان لله ، محفوظين بعهد الملة . مستمسكين عمثل أمان محمد بن هاشم ، غيرٌ معتقبين في أنفسهم ، ولا مأخوذين بذنب سلَّف ، وأن يخرج محمد بن هاشم من سرقسطة بنفسه ، ومن أحب إخراجه معه من خواص أهله وولده ، إلى مدينة تطيلة أو غبرها من مدن الثغر ، وحصوله مسجلا على الموضع الذي يتخبره ، ويبق بسر قسطة من أحب منهم ، ومختلف عليهم . وعلى المُولَّى بسرقسطة بعده ، إحسان صحبتهم ، وعايه أن يباعد منزله عنهم ، لا يقربه شيء من دور محمله ابن هاشم ، أو ينزل القصر القديم بعد خروج محمد بن هاشم عنه بجميع ماله فيه . وعَلَى أَنْ يَسْجُلُ النَّاصِرُ لَدَيْنِ اللَّهُ ، لأُخيه تحيى بن هاشم على ما كَانْ بيده من مدينة لاردة وأحوازها . فإن انقضت المدة الَّتي يضربها الناصر لمحمد ، توجــه إلى الحضرة ، وأقام فها ثلثين يوماً أو نحوها ، مظهراً لصدق طاعته ، ماحياً لكل ما انتثر في أقطار الأرض من معصيته ، وهو في توجهـــه إليه آمن في طريقه ، ومدة مقامه ومنصرفه ، غير مقطوع ولا معترض دون الانصراف ، إذ انقضت المدة التي وضعت له . وله على السلطان إذا وفى بما عقد عليه من الشخوص إلى بابسُدَّته أن يكتبله عهداً على مدينة سرقسطة ، ويصرفه إليها عاملا وقايداً ، ويعزل عنها عامله وقايده ، بعد أن يناله من كرامته ، ويظهّر عليه من آثار نعمته ، ما يعود معه إلى أحسن الأحوال التي كان علمها قبل هفوته .. وقد اشترط عهد الأمان أيضاً أن يقدم محمد بن هاشم إلى الناصر رهائن من

ولده وإخوته وصحبه وكاتبه ، وأن يكون حماعتهم لدى الناصر محال حفظ وتكرمة ، وأمان في المسر والمقام ، يديلهم سنة أشهر ، باكفامهم ونظرائهم من إخوبهم خاصة ، إلى أن يظهر لأمير المؤمنين براءة محمد بن هاشم من ممالأة المشركين ، وتصحيحه طاعة أمير المؤمنين ، وعلى أن يقطع محمد بن هاشم من المشركين في ظاهره وباطنه ، من حدٍّ بلد رشلونة إلى شرطانية إلى بنبلونة إلى ألبة والقلاع وإلى جليقية ، ولا يكاتبهم ولا يداخلهم ، ولا يصالحهم على طرف من أطراف الثغر إلا عن إذن أمر المؤمنين ، وأن يورد جباية بلده لمحلها ، بعد أنَّ يسقط عنه جباية عام ، وألا يتقبل حراً نازعاً ، ولا عبداً آبقاً لأمر المؤمنين ، ولا لأحد من رعيته ، وأن يوثق من ظفر به من هذه الطبقة ويصرفه إلى مكَّانه ، وألا يتعقب أحداً ممن سحل له عليه ، أو يسجل بعد ، ممن حاربه مع أمير المؤمنين وفارقه إليه أيام الطاعة ، وأن يجدد البيعة لأمىر المؤمنين ويلتزم شروطها ، وأن يغزو مع أمر المؤمنين ، ويعادي من عاداه ويحارب من حاربه ، ويسالم من سالمه من أهلُّ الملوك وغيرهم ، ويقطع نصيبه من كل من أخرج يده عن طاعته ، وإن كان ابنه أو أخاه ، يلتزم كل ما ألزمه أمير المؤمنين من ظاهر القول وباطن الإرادة ، لا ينقص تناول البغية ، ولا يحرف عن التصحيح بالعلة ، فقد النَّزم أمير المؤمنين في عقده ، مثل ما سأله محمَّد في ذلك وأوجبه على نفسه مع دركه لهذه المن ، إن صدق الطاعة ، أن يوليه مدينة سرقسطة ، وما وقع في سحله معها ولاية مستمرة ، ولا يعزله طول أيامه عنها ، ثم لا يؤاخذه بذنب ، ولا يعدد عليه اقتراف خطأ ولا عمد ، ولا تقبل فيه مقالة كاشح ولا طعن حاسد ، ويصير ذلك له وصية فيمن بعده ، يلزمهم الوقوف عندهًا على سبيل الحلفاء في خالدات عهودهم إن شاء الله ، ووقعت الأيمان في هذا الأمان من الناصر لدين الله مستوفاة مغلظة ، أخذ على محمد بن هاشم أشد منها ، فحلف فى مقطع الحق بمسجد سرقسطة الحامع خمسن بميناً منسوقة بمحضر قاضي الحاعة بقرطبة والفقهاء وأعلام العسكر ، والملأ من أهل بيت محمد بن هاشم ، ووجوه أهل النغر ، على النزام ما عقد على نفسه منه واعتداده إياه ديانته ؛ . ثم أشهد الناصر لدين الله على نفسه فيه حميع أهل عسكره ، فكان أول من شهد عليه أولاده الحاضرون ، ثم أعمامهم ثم الوزراء وأصحاب الخطط ، ثم الفقهاء ، ثم

وجوه أهل سرقسطة ومن حضر من أهل الثغر<sup>(١)</sup>.

سقطت سرقسطة وسائر الحصون المحاورة لها في يد الناصر ، وكذلك سقط في يده حصن روطة أمنع حصوبها في الغرب ، وبذا الهارت ثورة التجيين في الشهال ، وكانت من أخطر الثورات التي واجهها الناصر ، لأنها كانت مركزاً لتجمع القوى المادية لحلاقة قرطة ، من الحوارج والأمراء النصارى . أما عفو الناصر عن محمد بن هشام ، ومنحه الأمان له ، واستصناعه بالرغم من فداحة جرمه ، فرجع إلى ما كان يتمتع به محمد من مقدرة إدارية المحسة والأنصار . وقد رأينا الناصر في غير موطن ، يعفو عن الثوار العناة ، وكن المهم من بينفو عن الثوار العناة ، وكن المهم من جيشه . وقد كانت هذه سياسة مستنبرة من الخليفة القادر ، الاستفادة من هذه العناصر المنحوفة القوية مماً ، مي استقرت توبها ،

ودخل الناصر بحيشه مدينة سرقسطة وفقاً للسلم المعقود فى يوم الحميس 18 من المخرم سنة ٢٣٦ هـ (٢٧ نوبر ١٩٩٧ م) ، وشهد معمها وحصانة أسواها ، فأمر بهدم الأسوار حى لا تود منعها فتشجم الخوارج على الثورة ، ومحب الناصر وضحها برجاله ، ونظر فى مصالحها ، فساد بها الهدوء والأمن ، وبعث الناصر اثناء مقامه بسرقسطة ، قوة من جيشه بقيادة نجدة بن حسن الصقلى لتقوم المتحاناً لوفائه ، فصلح بالأمر . وسار المسلمون بالرغم من اشتداد البرد وانهمار الثلوج صوب ناحية شنت إشتين ، وتفرقوا إلى ثلاث فرق ، أخذت كل فرقة مها بشن الغارات فى قطاع معن ، ثم اجتمعت عند حصن شنت كل فرقة مها بين الغارات فى قطاع معن ، ثم اجتمعت عند حصن شنت هزم فها النصارى اعتراض المسلمين ، ونشبت بين الفريقين معركة هزم فها النصارى . وتوغل المسلمون بعد ذلك فى أواضى ألبة ، وانتسفوا الزووع

<sup>(1)</sup> أورد لنا ابن حيان حوادث فح مرقعلة ، وعهد الأمان الذي أسدره الناصر غدد ابن هاشم نقلا عن عيسى بن أحد الرازى . وقد أورد لنا أيضاً أسماء النهود الذين وقعوا هذا الأمان من الإمراء والرزراء وأسحاب المطلم والموال والفتهاء وغيرهم ، وشغل ذلك أكثر من صفحة . المتعبى في الدغر الخامس - مخطوط الخزانة الملكية لوحات ١٥٦ ب إلى ١٩٥٩ أ.

وخربوا الكنائس والديارات ، ثم عادوا مثقلن بالغنائم إلى سرقسطة . وكان الناصر قد استم خلال ذلك النظر فى شئون النغر ، وحفظ أطرافه ، وتزويده بالحجاة والمقاتلة ، وكل ما يضمن سلامته ، ثم خرج بجيشه من سرقسطة قافلا إلى الحضرة فى الرابع عشر من صفر ، فوصل إلى قصر الحلاقة فى النامن عشر من ربيع الأول سنة ٣٣٦ ه (أواخر يناير ٩٣٧ م) ، وذلك بعد أن قضى فى غروته زهاء ثمانية أشهر (<sup>()</sup>).

ووفد محمد بن هاشم التجيبي بعد ذلك على قرطبة ، فأكرم الناصر وفادته ، وأقام في كنفه مدة في رغد وإيثار ، وهو بحضر مجالس الحليفة ، ثم غادر قرطبة في رجب بعد أن ولاه الناصر سرقسطة ، وعقد له علمها وعلى الحهات التابعة لها ، وولاه القيادة في نفس الوقت، وبذا رد إلى سابق مناصبه ومكانته .

وهكذا استطاع عبد الرحمن أن عزق شمل هذا التحالف الحطر ، وأن مخضع الشهال الشرق من شبه الحزيرة كله لسلطانه وصولته ؛ ولم يبق عليه إلا أن محطم خصمه القوى العنيد رامبرو الثانى ملك ليون ، وهو محور النضال الحقيق . فلم عض سوى عامن حتى تأهب القيام بأعظم غزواته ضد مملكة ليون ؛ فحشد جيشاً ضحماً يبلغ زهاء مائة ألف، وعهم بقيادته إلى نجدة بن حسن الصقلبي . وكان الأجان والصقالبة قد تبوأوا يومئذ فروة القوة والتفوذ في بلاط قرطبة ، والميطروا على معظم المناصب الكبرة في القصر والحيش . وكان غذه السياسة التي أسرف الناصر في انباعها ، أسوأ الأثر في نفوس الزعاء العرب ، وفي اعمل أسرف الناصر على رأس جيشه الضخم ، وعبر بهر الناجه من عند طليطلة ، ثم عبر بهر دوبرة منجها نمو قلعة شف منكش ، أو شنت مانك (سيانقة) دون أن رامبرو يفطن إلى ما يفت في عضد هذه القوة العظيمة من العوامل الخفية ؛ وكان رامبرو يفطن إلى ما يفت في عضد هذه القوة العظيمة من العوامل الخفية ؛ وكان رامبرو الناص واسع ، وزوده حليفه الحائل أمية بن إسحاق بنصائح ومعلومات نمينة ، ما وسع ، وزوده حليفه الحائل أمية بن إسحاق بنصائح ومعلومات نمينة ،

<sup>(</sup>١) المقتبس في السفر الحامس – لوحة ١٦٣ أ و ب

وانضمت إليه طوطة ملكة ناڤار ناكثة لعهدها ، وبذا اتحدت قوى اسبانيا النصرانية لمقاتلة المسلمين مرة أخرى .

وهنا تختلف الرواية العربية والفرنجية اختلاقاً بيناً في شأن الموقعة التي نشبت بين المسلمين والنصارى ؛ وبينما تقدم إلينا الرواية الفرنجية كثيراً من التفاصيل الواضحة المغرقة أحياناً ، إذا بالرواية العربية يغلب علمها الإعجاز والغموض والتحفظ ؛ وبالرغم من أن الرواية الأندلسية تشير إليها في غير موضع وتصفها « بعزاة القدرة » تنهاً بأهميها ، وما كان يعلق علمها من رغبة في سحق المملكة النصرانية ، ونسمها بحوقعة و الخندق » وهو نفس الإسم الذي تقدمه الرواية الفرنجية ، فإنها لا تقدم إلينا أى تفصيل شاف عن مكانها وظروفها (٢٠) . وسوف نستعرض أقوال الرواية الإسلامية أولا ، ثم نتلوها بأقوال الرواية النصرانية ، حتى نستطيع بالتمحيص والمقارنة ، أن تخرج بفكرة واضحة عن حقائق هذه الموقعة التي تعتبر من كوارث التاريخ الأندامية .

ويقدم إلينا المسعودى عن الموقعة رواية يطبعها لون القصة . فيقول لنا إن عبد الرحمن اقتح بجيشه حدود ليون وزحف على مدينة سمجورة عاصمها ، وكانت فى غاية المناعة ، عبيط مها مسهة أسوار شاهقة البنيان ، قد أحكمها الملوك السابقة ، وبين الأسوار خنادق متسعة تفيض بالماء ، فافتتح المسلمون مها سورين ، واحتمى النصارى بداخل المدينة ، ثم لحتى المسلمين الإعياء من امتناع المكان وحصانه ، فكر عليهم النصارى بشدة وحماسة ، فساد الاختلال بين المسلمين وهزموا هز يمة شديدة ، وقتل مهم زهاء أربعين ألفاً وقيل خسين الموقعة عمومة ألفاً ، وكان ذلك في شوال سنة ٣٧٧ ه ( يوليه ٩٣٩ م ) . وسميت الموقعة عمومة الخندق لنشومها على خنادق سهورة ٢٧)

على أن الرواية الأندلسية أكثر وضوحاً ودقة ، في شرح تفاصيل هذه

 <sup>(</sup>١) أخبار مجموعة ص ١٣٦ و ويشير ابن خلدن إلى الموقعة إشارات عابرة (ج ٤
 ص ١٦٧ و ١٤٠). وكذا ابن الأبار في الحلة السيراء ص ١٥٠. ولم يذكرها ابن عذارى في البيان المغرب .

 <sup>(</sup>٢) مروج الذهب ( بولاق ) ج ١ ص ٧٨ ؛ ونقلها المقرى في نفح الطيب ج ١ ص ١٦٠ وابن الأثير ج ٨ ص ١١٥ .

الكارئة . ولدينا من ذلك روايتان ، تمتاز كالتاهما بنوع من الوضوح فى تحديد مكان الموقعة وظروفها ، هما رواية مؤرخ الأندلس الكبير ابن حيان ، ورواية الوزير ابن الخطيب .

أما رواية ابن حيان ، وهي التي يقلها في المتنبس عن عيسي بن أحمد الرازى ، فخلاصها ، هو أن الناصر لما عزم على غزو أهل جليقية (مملكة ليون) ، جد في الاستعداد والحشد ، وبعث كتبه إلى النغور ، واستكثر من الآلات والسلاح ، وخرج في حشوده إلى الغزو في يوم الحمعة ٢٢ شعبان سنة ٣٢٧ ه الموافق لأول شهر يونيه العجمي (سنة ٣٢٩ م) . وكان الناصر قد سر قبل خروجه الوزير القائد أحمد بن محمد بن أبي عبدة في بعض قواته إلى جهة الغرب احتياطاً على أهله ، وحماية لمم أثناء قيامه بالغزو .

ووصل الناصر فى قواته إلى طليطلة فى أيوم ٢٣ رمضان ، ثم خرج مها إلى أرض العدو (قشتالة) فى الخامس من شوال ، فعاث فها أياماً ، وألنى النصارى قد أخلوا معظم بلاد هذه المنطقة ، وكانت غاصة بالنم والأقوت ، فاستولى المسلمون عليها ، ثم تقدموا إلى حصن أشكر ، وخربوه وانتسفوا ما حوله . ثم ساروا إلى حصن أطلة ، فحصن برتيل ، وذلك فى يوم ١٣ شوال .

وكان محمد بن هاشم التجيبي صاحب سرقسطة قد تقدم في قواته ، في الوقت نفسه ، فعمر سمر شنت مانكش (سيانقا) ، فارتد العدو بقواته وراء الهر ، ونشبت بنن الفريقين معركة هزم فها التصارى أولا ، ولكنهم عادوا فاجتمعوا وتكاثروا على المسلمين ، وسقط محمد بن هاشم عن فرسه خلال القتال فأسر ، في تراجعهم إلى خندق عميق ، وهو الذي تنسب إليه الموقعة ، فتردى فيه مهم خلق كثر ، فتقدم الناصر مضطراً بقواته ، وترك محلته ، فلكها العدو في الحال ، واحتل الناصر أعلى النهر بقواته ، وقد عجز النصارى عن اتباعه ، فلبث هناك ، يومه ، وقد ساد الحلل في الحيش ، وأيقن الناصر بتمحيص الله للمسلمين ، ثم رحل قافلا حتى وصل إلى مدينة وادى الحجارة ، ثم سار مها إلى قرطة .

هذا ملحض ما نقله ابن حيان عن عيسى بن أحمد عن موقعة الخندق ، ويزيد ابن حيان على ذلك ، أن هذه الوقيعة التي اشتهر حديثها بالأندلس قد نالت السلطان (الخليفة) والمسلمين فيها محنة عظيمة ، وقتل وأسر فيها خلق كثير . واستولى العدو على محلة السلطان وسرادقه وآلاته السلطانية ، وفيها مصحفه الخاص ودرعه الأثير لديه . وشملت الهزيمة سائر الكافة ، فلم ينج من نجا منها إلا على متون الدواب . وأصاب القتل والأسر بالأخص أهل البلاد والمطوعة . وأما الحند فقد نجا معظمهم، وفشا القتل فيمن سواهم من المستنفرين والحشودة .

ويقول لنا ابن حيان ، إنه كان بين ضحايا المعركة جده أبوسعد مروان بن حياد بن حياد . ومن الحقائق المؤلة الى يتقلها إلينا ابن حيان ، أنه قد بدا ى هذا اليوم ، من قوم من وجوه الحدد «النفاق لأضغان احتملوها على السلطان فقبعوا للصفوف ، وسارعوا فى الحرب ، وجروا على المسلمين المزيمة وأوبقوهم . وكان أسبقهم إلى ذلك وأكشفهم لما فى نفسه الخاين « ابن فرتون بن عبد الطويل ، وقد بعث الناصر خلفه مرسول استطاع القبض عليه ، فنقف وحمل إلى قوطية ، وهنالك صلب على باب السندة يوم وصول الناصر من غزاته ، وأختى به نفو من أشكاله من علوا عمله ، ولحقهم وزره .

وبصف لنا عيسى بن أحمد ، طريق العودة الذى سلكه الناصر بجيشه عقب الموقعة ، فيقول إن الناصر ، وصد أولا إلى مدينة الفرج (وادى الحجارة) ، ثم غادرها فى يوم الحبيس الحادى عشر من ذى العقدة ، وسار إلى جربيرة ، وسها إلى شبطران ، ومنها إلى مدينة طليطلة ، فلبث بها أربعة أيام، ورحل منها يوم الخديس إلى فيح سراج ، وسها إلى ملقون ، ثم احتل بالبركة ، ومنها إلى منزل رند ، ثم إلى قائل على وادى أربيشر ، ومنها إلى طبر برتبطة ، ومنها إلى قليانة ، فأرملاط ، ومنها إلى منية نصر على باب قرطبة بعدوة النهر بالربض . وهنالك فضى الليل . ثم سار إلى قصر قرطبة فى الغذ ، وقد نفذ أمره بصل فرتون بن محمد الطويل ، على باب السُّدة الأكبر من أبواب القصر .

هذا، وقد نقل إلينا ابن حيان نص الكتاب الذي صدر باسم الناصر عن الموقعة ، وهو من إنشاء الوزير الكاتب عيسى بن فطيس . وهو كتاب طويل ، بحاول فيه كاتبه أن يصف أدوار الموقعة ، وروعة التنال الذي نشب بين المسلمين والنصاري ؛ ويستخلص منه أن المعركة بدأت في صالح المسلمين ، وأنهم استطاعوا في البداية أن ردوا النصاري ، وأن يفضوا جوعهم ، حتى سقط محمد بن هاشم التجيبي قائد الطليعة عن فرسه ، وأسره النصارى ، فعندند ارتد المسلمون إلى خطوطهم ، وذلك بعد أن قتلوا عدداً كبراً من أعلام النصارى ، وقوامسهم وفوسامم . ثم استونف القتال فى اليوم الثالث ، وقد تضخمت حشود النصارى بما اورد إليهم من الأمداد ومن أقصى بنبلونة وألبة والقلاع ، وأصطرمت المحركة بمن الفريقين ، وانهت هذه المعركة الثانية بزئمة النصارى وقتل عدد من أعلامهم ، بين الفريقين ، وانهت هذه المعركة الثانية بزئمة النصارى وقتل عدد من أعلامهم ، وارتد المسلمون بعنف وشدة ، وواحتام القتال ، وسقط وعظم من عظما ، النصارى » فاستداروا حوله ، وقد لحقتهم الهزئمة ، وهنا يقول الكتاب ووبلغ أمير المؤمنين أقصى أمله من إذلال حيم المشركين ، والاحتلال بساحهم ، وانحياز طاغيهم فى أعلى شاهق ، برجو النجاة بنضه ، فأمر بالرحيل ، وقد ضاعف النظر ، والعدو فى ضبط سافة جيشه ، لما توقع خروج الكفرة فى أثره ، وأصبح منتقلا ، فا أقدم أعداء الله أن ينظروا من الحيش إلا من بعد على وأصبح منتقلا ، فا أقدم أعداء الله أن ينظروا من الحيش إلا من بعد على

وسار الناصر ، حسيا ينبثنا الكتاب ، بعد ذلك صوب بهر دوبرة ، في انجاه حصن شنت منكش ، وهو جدم الحصون ، وينسف الزروع في طريقه ، وكان الناصر ، يزمع السبر شرقا تحذاء دوبرة ، حتى حصن شنت إشين ، ولكنه عدل عن ذلك ، وأزمع السبر إلى حصن أتيشة . وهنا بحدثنا الكتاب عن المرحلة الحاسمة من الموقعة ، ذلك أن الناصر ، أشرف في سبره على وخنادق ومهاو المحاسمة ، وأجراف منقطعة قد عرفها المشركون ، وقدموا إلها ، وأنقوا إلى مساقة الحيث فوساهم ، فدارت عليهم الحرب ، وصرع فها من جلة فرساهم ، ومتقدى رجائم حملة ، لو أصبيت عيث يتر اءى الحمعان لكانت سبب هزيمهم ، ولكنهم وثقوا بالوحد ، وانتظروا تقدم الحجاة ، ورادف الأثقال ؛ فحاى أمير ولكنهم وتقوا بالوحد ، وانتظروا تقدم الحجاة ، ورادف الأثقال ؛ فحاى أمير وجائزت الخدق لقائم ، إلا من ضعف دابته ، أو ضعفت تعبثه عن استفارها ، وانخطوا من أعالها انحطاط الأوعال ، فأصابوا من الأمتعة والدواب المثقلة ، ما لو أصابوا مثله في مجال حرب أو سهل

من الأرض ، لما أنكو مثله مثله ، عند مقارعة الرجال ، وتصرف الأحوال , وحلص صاحب العسكر عن كل من أجاز الخندق ، وخلص من مضايقه ، حتى أسهلوا ، وأصبح لأمير المؤمنن جيوشه ، وانتظمت جموعه ، وسلم الله رجاله ، فلم يصب منهم أحد . وفى ذلك دليل للسامع عن الموقعة أنها لم تدر بغلبة ، ولا ظفر المشركون ، اظفروا به فيها عن مساواة أو كثرة ، ولكن ضيق المسالك، ووعر الطريق ، وسوء فهم الدليل ، خلى لما جلبه إلى أقدار الله تعالى التي لا تصرف ، ويمندل عبيده ليرهبهم ، ويبتل عبيده ليرهبهم ، وأمير المؤمنن شاكر لله تعالى عظم نعمه ، وواقف على تصرف عنته ، مستسهل ما اختص به في حب طاعته ، ضارع إلى الله تعالى في القبل لقوله وفعله » .

وقد أرخ هذا الكتاب فى اليوم الثامن من ذى القعدة سنة ٣٣٧ هـ ، أعنى عقب الموقعة بأربعة أسابيع ، وحينما وصل الناصر فى ارتداده إلى وادى الحجارة ، وذلك ليكون إيضاً حال الناس ومعذرة من الحليفة ، عما أصابه من هزيمة . على أن هذه العبارات الرفيقة التى صبغ فيها الحطاب ، وهذه التأكيدات الحريثة ، بأن أمير المؤمنين ، عقب جواز المخندق ، قد انتظمت جيوشه ، وسلم الله رجاله ، ولم يصب منهم أحد ، لا يمكن أن تنى شيئاً من الحقائق الدلة ، التى تشهد كلها بفداحه النكبة التى نزلت نجيش الناصر على خندق شنت منكش ، والتى يفصل لنا ابن حيان بعض تأتحها وآثارها فها تقدم .

ونقل إلينا ابن حيان كذلك رواية موجزة عن الموقعة عن عرب بن مسعود جاء فها : «غزا الناصر لدين الله سنة سبع وعشرين وثلاثمانة بالصوائف إلى مدينة شنت مانكش بلد ألبة ، وبارز الكفرة ، فوقعت حرب عظيمة أنهزم المسلمون عنها ، واستمسك الناصر لدين الله في رجال الحقيقة بعد أن هلك في [الموقعة] عالم من المسلمين ، وقتل منهم كثير ، وأسو كثير، وكان ممن أسر محمد بن هاشم التجيبي صاحب سرقسطة . وذلك في شهر رمضان منها » .

وكان القائد الباسل محمد بن هاشم التجيبي ، قد لبث فى أسر رامبرو (رذمبر) ملك ليون ، مدة استطالت أكثر من عامن : والناصر يسعى إلى افتكاكه ، ويضاعف له القدية ، حتى أفرج عنه أخبراً ، وحضر إلى قرطبة فى شهر صفر سنة ٣٣٠ ه ، بعد عامن وثلاثة أشهر من أسره (١) ۽

وأما رواية ابن الحطب، فهي بالرغم من إبجازها أقرب الروايات الإسلامية إلى الدقة والحقائق التاريخية ؛ فهو محدد تاريخ الموقعة ، ومكانها بدقة ، ويصفها « بالوقيعة الشهيرة التي ابيلي الله بها عبد الرحمن ومحصه ، والتي أوقعه بها عدو الله ردمبر ابن أردون » . فأما تاريخ الموقعة فهو يوم الحمعة ١١ شوال سنة ٣٣٧ هر (أول أغسطس سنة ٩٣٩ م ) ، وقد وقعت على باب شانت منكش (٢) ، بعد كانت العدو الكرة ، فانكشف المسلمون انكشافاً لم يسمع عثله ، وألحأ العدو كانت للعدو الكرة ، فانكشف المسلمون انكشافاً لم يسمع عثله ، وألحأ العدو المسلمون الذي تنسب إليه الموقعة ( فهي تسمى موقعة الخلاق) (٢) . فقساقط فيه المسلمون حتى ساووا بين ضفتيه ، وانكشف مصحفه ودرعه ()

ولمدينا من الرواية النصرانية أولا رواية الفونسو الحكم في تاريخه العام ، وهي رواية موجزة مغرقة معاً ، وخلاصها أن عبد الرحمن ملك قرطبة وابن يحيى ملك سرقسطة ، قدما في جيش ضخم إلى أرض الملك رامبرو ، ووصلا في جيشهما حتى بلدة سبت مانكاس . فلما علم بذلك الملك رامبرو خرج لقتائم وقاتلهم حتى هزم المسلمون ، وقتل مهم عانون ألفاً ، وكان هذا اليوم يوم القديس يوسى والقديس باستور . ويقول لوقا التوجى إنه كان يوم الإثنين . وأسر ابن يحيى . وهرع المسلمون الآخرون إلى حصن يسمى « الخندق ، Alfondiga وتركوا كثيراً من قتلاهم في الميدان . وحاصرهم الملك رامبرو في هذا الحصن ، وفرمه

<sup>(1)</sup> نقلنا رواية ابن حيان من موقعة الخديق والكتاب الذى صدر عن الناصر عقب وقوعها من السفر الحاس من المنتجس (محطوط الخزانة الملكية) لوحات ١٦٣ إلى ١٧٣ أ . هذا وقد شهرنا نصر كتاب الناصر كاملا في نهاية الكتاب .

<sup>(</sup> ۲ ) شنت مانكش هى بالإسبانية Simancas ( سيمانقة ) . وهى تقع على مقربة من سر دويرة شرق مدينة محورة وجنوب غرق بلك الوليد . وما تزال هذه الفلمة قائمة حى اليوم بصورتها النصر الية الهددة . وهى اليوم مقر دار المحفوظات الإسبانية .

<sup>(</sup>٣) وتعرف الموقعة بالإسبانية Alhandega محرفة عن كلمة و الحندق a .

<sup>( ؛ )</sup> أعمال الأعلام ص ٣٦ و ٣٧ .

عبد الرحمن ناجياً بنفسه في نفر من صحبه ، وعاد الملك راميرو في جيشه ومعهم غنائم كثيرة من الذهب وللفضة والأحجارالنفيسة وأشياء كثيرة أخرى ، وأخذ

معه ابن نحبی أسراً(١) .

بيد أن هنالك روايات نصرانية أخرى أكثر دقة ووضوحاً . وخلاصة هذه الروايات هو أن عبد الرخن سار بجيشه في اتجاه سيانقة الواقعة على مقربة من شهر دو برة شرق مدينة ممورة ، فلقيه رامبرو وحليفته طوطة في قواتهما ، ونشبت بين الفريقين موقعة في ٥ أغسطس سنة ٩٣٩ م ، فأبدى روساء العشائر العربية في القتال فتورأ وتراجعوا أمام النصاري . ولكن حدث ما لم يتوقعه المسلمون ، ذلك أن النصارى طاردوهم وألحوا فى قتالمم ، فارتد المسلمون أمامهم نحو الحنوب الغربي ، حتى محلة صغيرة في جنوبي مدينة شملنقة تسمى ألاندبجا (الحندق) ، ثم وقفوا وكروا على النصارى بفتور وتخاذل ، وهجم النصارى علمهم بجرأة وشدة ، فهزم المسلمون هزيمة شديدة ، وأمعن النصاري فهم قتلا وأسراً . فساد الحلل في الحيش الإسلامي ، ومزقت منه فرق برمها ، وقتل قائده نجدة الصقلبي ، وأسر محمد بن هاشم حاكم سرقسطة ومزق جيشه ، وكان محارب إلى جانب عبد الرحمن في هذه الْغزوة '، وحمل مصفداً إلى ليون . وأثَّنُن عبد الرحمن نفسه جراحاً ، ولم ينج من الموت والأسر إلا بأعجوبة ، فولى شطر قرطبة في نفر من الفرسان(٢) . ولم يحاول رامعرو أن يستغل نصره بمطاردة المسلمين. ويقال إن الذي منعه من مطاردتهم هو أمية بن اسحاق إذ حذره من الكمن ورغبه فيما خلفوه من الأسلاب والغنائم الضخمة . ولولا ذلك لفني الحيش الإسلامي بأسره<sup>(٣)</sup> . وكان لانتصار رامبرو وقع عظيم في أوربا وفي العالم الإسلامي ، بيد أن الموقعة على روعتها لم تكنُّ بعيدة الأثر في قوة الأندلس ومنعتها ، ولم يدخر عبد الرحمن منذ عوده إلى قرطبة جهداً في تنظم الحيش وإصلاحه ، وتطهيره من العوامل الحطيرة التي أدت إلى هذه الكارثة . ومحاول ابن الحطيب أن يوضح لنا أسباب هذه الكارثة في قوله : « وجرت الهزَّمَة على المسلمين طائفةُ من جند الناصر

Cronica General, ibid, Vol. II. p. 396 (1)

Aschbach : Geschichte der : وكذك Dozy : Hist.; Vol. II. p. 155-156 (٢) Omajaden in Spanien. B. II. p. 50 حيث يورد الروايات النصر انية .

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب ج ١ ص ١٦٥ ، وابن الأثير ج ٨ ص ١١٥ .

لدين الله حسدته ما هيأ الله من الصنع ، ولم تناصحه فى الحرب حق النصح ، فجالت ثانية للأعمة ، واختل مصاف القتال » . ثم يقول لنا إن الناصر ، قرر أن يبطش بأولئك الحونة المهاونين ، فأمر قبيل وصوله إلى قرطبة ، أن تقام المصالب على ضفة نهرها ، وما كاد يصل إلى قرطبة ، حتى قبض على نحو ثلاثمائه من الفرسان ، فصلهم وأمر بالنداء عليهم : وهذا جزاء من غش الإسلام ، وكاد أهله ، وأخل بحصاف الحهاده (٧). بيد أن موقعة الحندق كانت عائمة أعمال الناصر الحربية فلم يغز من بعدها بنفسه .

وفى ذلك يقول ابن حيان : « إنه قد اشتدت على الناصر نكبته فى غزوته هده ، فاشهم سعده ، واعتكر بكره ، حتى خاف على نفسه ، فأشير عليه بعكس همه . فالتف إلى البنيان بعالج به همه وأساه ، فأنشأ مدينة الزهراء ، وأقصر من ذلك الوقت عن الغزو بنفسه ، ووكل إلى حزمة قواده وشجعانهم ، بجردهم بالصوائف كل عام » . ومن جهة أخرى فقد رأى عبد الرحمن أن يتبع نحو أمراء الثغر الأعلى سياسة جديدة . وذلك أنه ، وفقاً لقول ابن حيان قد و اقتصر والآياء صلابة البأس ، آل تجيب ، وآل ذي النون ، وآل زروال ، وآل في تقليد شون الثغر الأعلى المائعة للدروب على أكارساكنها وراهها عن الأجداد والآياء صلابة البأس ، آل تجيب ، وآل ذي النون ، وآل زروال ، وآل نوان ، وآل الطويل ، وآل رزين ، وأسبامهم المؤمرين قديماً بثغورهم ، على أتسامهم منها كل عام ، ثم لا يغبهم بالصلات إذا وفدوا وطلبوا ، وبالهدايا إن بعدوا »، وقد ترتب على ذلك أن كان هؤلاء الزعماء يقومون بدفاع التصارى، وكان الناصر يزودهم كل عام بالعدد والسلاح ، والمستنفرة والمطوعة إلى النغر تعضيداً لمهودهم ؟ و

واستأمن أمية بن إسحاق بعد ذلك عبد الرحمن ، فلم بر بأساً من تأمينه والعفو عنه . وكانت سياسة عبد الرحمن ترمى دائماً إلى اصطناع خصومه الأقوياء بالعفو والإغضاء . وسعى عبد الرحمن حسيا تقدم إلى افتداء محمد بن هشام ، فأفرج عنه النصارى بعد أن لبث في سحون ليون زهاء ثلاثة أعوام ، وعمره الناصر بعطفه

<sup>(</sup>١) أعمال الأعلام ص ٣٧.

<sup>(</sup>٢) ابن حيان في السفر الحامس لوحة ١٦٨ ب.

فأسبغ عليه لقب الوزارة ، وجعله قائداً للنغر ، وعاد إلى سرقسطة ، وكان يزور قرطة من آن لآخو ، واستمر والياً لسرقسطة حتى توفى فى سنة ٣٣٨ ه. فعن الناصر ولده مجبى مكانه فى الولاية والقيادة . وشغل النصارى مدى حين بعد موقمة الخندق بطائفة جديدة من الحروب الأهلية ، واستطاع عبد الرحمن خلال ذلك أن يعنى بإصلاح شئون المملكة وتقويتها .

وجنح رامرو مملك ليون إلى السلم مرة أخرى ، وبعث إلى الناصر يطلب عقد الصلح ، فأجابه الناصر عن كتابه بالقبول ، وبعث إليه سفيراً ليعقد معه شروط السلم . ولكنه كان كالعادة سلماً قصر الأمد .

وعقد الناصر من جهة أخرى السلم مع صاحب برشلونة الإفرنجي شنير بن منفريد ، وبعث إليه كاتبه حسداى بن إسحاق الإسرائيلي ، لينظم معه عقد السلم وفقاً الشروط التي ارتضاها الناصر ، وخلاصها أن يتخل شنير عن إمداد هميع النصارى الذين ليسوا في سلم الناصر ، وأن يلتزم طاعته ، وأن محل المصاهرة التي بينه وبن غرسية بن شانجه صاحب بنبلونة (نبرة) ، وكان شنير قد زوجه ابنته فألفي زواجها وفقاً لرغبة الناصر . وأصدر الناصر أوامره إلى قادة الأسطول وعمال السواحل بتحلى أعماله ومسالمة أهل بلاده . ودعا حساى أمراء الثغر الفرنجي إلى طاعة الناصر ، فأجابه مهم ، إلى جانب شنير ، إنجه صاحب جرنده ، وبعث إلى قرطة سفارة يطلب تأمن تجار أراضيه الذين بجوبون ربوع الأندلس ، فأجيب إلى طلبه ، وصدرت الأوامر إلى هيع عمال الحزائر الشرقية والمرامي الساحلية ، بتأمين سائر رعايا إنجه على أنفسهم وأموالهم (٧٠)

ولم يحترم ملك ليون عهد السلم طويلا ، وعادت بعوثه تعيث فى الأراضى الإسلامية . ومن ثم فإن غزوات المسلمين لإسبانيا النصرانية لم تنقطع فى الأعوام التالية . فنى سنة ٣٢٩ هـ ( ٤٩١ م ) غزا المسلمون أراضى ليون وعاثوا فيها ؛ وفى سنة ٣٣٥ هـ ( ٩٤٦ م ) غنى الناصر بتجديد مدينة سلم ٣٠ وهى أقصى مدن الأندلس الشهالية الغربية على حدود ليون ، وحصها وشحمًا بالرجال والعدد ،

<sup>(1)</sup> المقتبس – السفر الخامس – لوحات ١٧٣ – ١٧٥ .

 <sup>(</sup>٢) هي بالإسبانية Medianceli وترجع تسبيتها بنك الاسم إلى أنها كانت منزل بني سالم ،
 وهم بلنل من بطون قبيلة مصمودة البربرية ( واجع جمهرة أنساب العرب لابن حزم – القاهرة –
 ص ١٢٤١).

وكانت قد خربت من جراء غزوات العدو المتكررة . وتوالت غزوات المسلمن لأراضي ليون في الأعوام التالية . وفي أواخر سنة ٣٣٩ هـ (ينام ١٩٥٠ م) ، ولا أواخر سنة ٣٣٩ هـ (ينام ١٩٥٠ م) ، وسائشو ، وانتهز المسلمون هذه الفرصة فعانوا في أراضي ليون غير مرة ، وانتهى وسائشو ، وانتهز المسلمون هذه الفرصة فعانوا في أراضي ليون غير مرة ، وانتهى الأمر بفوز أردونيو أن يعقد الصلح مع الأمر بفوز أردونيو أن يعقد الصلح مع الناصر ، فأرسل إليه سفيراً غطب وده ، فاستجاب الناصر إلى دعوته ، وعقد معه معاهدة صلح تعهد فيها أردونيو بأن يصلح بعض القلاع الواقعة على الحدود ، وأن بهدم البعض الآخر سنة ١٩٥٥ م) ، ولكن أخاه سائشو رفض هذه الماهدة وحال دون تنفيذها . فاضطر الناصر إلى استثناف الحرب ، وستر قائده أحمد ابن يكملي في جيش إلى ليون ، فهزم النصاري وعقد الصلح بين الفريقين مرة أخرى ، واستقرت بيهما علائق السلم مدى حين

. . .

ونعود الآن قليلا إلى الوراء لنستعرض بعض الحوادث الداخلية ، ومنها بالأخص ما حدث من عن المحل والحاعة بالأندلس . في سنة ۱۹۲۷ (۱۹۹ م) ، وقع الحل بالأندلس واحتبس الغيث ، واضمحلت الزروع ، وعزت الأقوات ، وغلت الأسعار على نحو ما حدث في سنة ۳۰ هم ، قامر الناصر خطيب المسجد الحام بالحضرة ، بالاستسقاء ، فبنا بذلك في خطبة الحمعة التالية ، ثم مر بالناس إلى مصلى الربض يوم الإثنن الثامن من شهر صفر (۲۳ مارس) ، فلم يسقط الغيث ، واستمر الحل والقحط ، وجهدت الناس . وخرجت كتب الناصر إلى حميم العال على الكور بالأمر بالاستسقاء ، وكان الكتاب إلى حميم العال بنفس النص على النحو الآتى :

د بسم الله الرحم الرحم ، أما بعد فإن الله عز وجل ، إذا بسط رزقه وأغدق نعمته ، وأجرل بركاته ، أحبأن يشكر علها ، وإذا رواها وقبضها ، أحب أن يسئلها ، ويضرع إليه فها ، وهو الرزاق ، ذو القوة المتن ، والتواب الرحم ، اللمي يقبل التوبة من عباده ، ويعفو عن السيئات ، ويعلم ما تفعلون ، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا ، وينشر رحمته ، وهو الولى الحميد ، فأوجبت به الرغة ، عز وجهه فيه ، والحشوع لعزته ، والاستكانة له ، والإلحاح في المسئلة فيا احتبس به ، والتوبة من الأعمال المنكرة التى توجب سمطه منه ، وتبذل القصته ، وتبذل وتستروحه رضاه ، تعالى جده . وقد أمرنا الحطيب فيا قبلنا بالاستسقاء في المسجد الحامع يوم الحمعة ، والحمعة الثانية التى تليه ، إن أبطأت السقيا ، والمرور يوم الإثنين بعدها لحاعة المسلمين عندنا إلى مصلاتهم ، أو يأتى الله قبل ذلك بعيثه الممنى عنه ، ورحمته المنتظرة منه ، المرجوة عنده ، فرالحطيب عوضمك أن يحتمل على مثل ذلك ، ويأخذ به من قبله من المسلمين ، وليحملهم بذلك الحصل ، ولتكن ضراعتهم إلى الله تعالى ، ضراعة من قد اعترف بذنه ، ورجا رحمة الله ، والله غفور رحم ، وهو المستمان لا شريك له إن شاء الله به الهرب

وفى سنة ٣٢٤ ه ، وقع بالأندلس محل جديد لم يعهد فيها عثله من قبل ، فاحتس المطر ، وجفت الزروع . ومع ذلك فلم يترك هذا المحل وراءه كثيراً من الآثار المخربة ، ويقول لنا ابن حيان ، إن البركات والحيرات استموت ذائمة بين الناس في سائر الحهات . وبذل الناصر لمعونة الناس ما جبر النقص في الحل . وانهمل الغيث في العام التالي ، وقد نظم الشاعر عبد الله بن يحيى بن إدريس في ذلك قصيدة في مديح الناصر هذا مطلعها :

نعم الشفيع إلى الرحمن في المطر مستنزل الغيث بالأعذار والنذر ٢٦

وعاد المحل والقعط يعصف بالأندلس في سنة ٣٧٩ ه ( ٩٤١ م ) ، وتوقف المطر ، وعم الحفاف ، وشرع قاضى الحياعة ، وصاحب الصلاة محمد بن ألى عبد نا قي عبد الله بن عيسى في إقامة صلاة الاستسقاء في يوم الحمعة الثانى من ربيع الآخر. ولكن المحل تمادى ، وبرز الناس إلى مصلى الربض مراراً وتكراراً . وفي الثانى عشر من حمادى الأولى (أول فبرابر ) ، بدا نوء غليظ وسحاب كثيف ونزل الثلج طوال اليوم وغطى الأرض ، ثم نزل المطر والثلج ، وانقطع دون أن بروى الأرض . فعاد القاضى إلى الاستسقاء حتى استجاب الله لعباده بعد أيام قلائل ، وبدأ الناس في الزرع ، وتوالى نزول الغيث ، واستسى الناس سقيا وافياً ، وروب الأراضى والمزارع ، وهيئت الأسعار وعاد الرخاص.

<sup>(1)</sup> ابن حيان في السفر الخامس – لوحة ١٠٢ أ و ب .

<sup>(</sup>٢) ابن حيان – السفر الخاس – لوحة ١٥٠ أ .

<sup>(</sup>٣) ابن حيان السفو الخامس – لوحة ١٨١ .

هذا ، ومما ذكره لنا ابن حيان من الحوادث الداخلية في سنة ٣٢٤ هـ هذه ، وقوع الحريق العظم بمدينة قرطبة . في أوائل شهر شعبان من هذه السنة ، شبت النار يسوق قرطبة ، فأحرقت حميع بجالس الحصاد ، وانصل الحريق محى الصرافين ، وما جاور مسجد أبي هرون ، فاحرق وتداعى المسجد . ثم اتصلت النار بسوق العطارين ، وما جاوره من الأسواق والأحياء ، واتسع نطاقها بصورة مرعبة . وكان حريقاً شنيعاً مروع الآثار . وقد أمر الناصر بعد انهاء ما أن يعاد بناء مسجد أبي هرون ، فأعيد على أحسن حال . وأمر الناصر والصروح العامة ().

## - 4 -

لم ينسعبد الرحمن خلال توفره على محاربة الثوار والنصارى داخل شبه الحز برة، أن يعنى عقاومة الدعوة الفاطمية التي اجتاحت شمالي إفريقية ، وامتدت بسرعة إلى عُدُوة المُغرب وإلى سبتة ، وأخذت تهدد شواطىء الأندلس . وكانت الدعوة الفاطمية تنطوى بالنسبة للأندلس على خطر مزدوج ديني وسياسي معاً . وكانت فى قوتها وعنفوانها تهدد طرفى إفريقية أعنى مصر والمغرب. فمنذ عبيد الله المهدى أول الخلفاء الفاطمين ، تتردد جيوش الخلافة الفتية من قواعدها في تونس نحق مصر والمغرب ، غازية . وكان اجتياحها السريع للمغرب يثير محق جزع حكومة قرطبة ؛ ولا غرو فقد كانت عدوة المغرب تعتبر دائمًا ، قاعدة لغزو الأندلس وخط دفاعها الأول . وكان ثوار الأندلس يتجهون بأبصارهم إلى العدوة ، ويفاوضون الفاطميين ،ويأتمرون معهم على حكومة الأندلس، فكأن علىعبدالرحمن أن يغالب هذا الخطر الحديد قبل استفحاله . فني سنة ٣١٩ هـ ( ٩٣١ م ) سير عبد الرحمن إلى ثغر سبتة أسطولا قوياً يتكون من مائة وعشرين سفينة ، ما بنن حربية وناقلة ، وسبعة بآلاف رجل مهم خسة آلاف من البحارة وألف من الحشم ، وانضم إليه عدة من وجوه ألمرية وبجانة تطوعا في مراكبهم ، وكان تحت قيادة أميري البحر أحمد بن محمد بن إلياس وسعيد بن يونس بن سعديل . فخرج هذا الأسطول من الحزيرة آخر حمادي الأولى من هذه السنة ، واستولى على سبتة من يد ولاتها البربر بني عصام حلفاء الفاطميين ، وطلب الناصر إلى صاحب طنجة

<sup>(1)</sup> ابن حيان السفر الخامس - لوحة ١٥٠ أ .

أى العيش الحسنى أن ينزل له عنها لتكمل له بذلك السيطرة على رأس العدوة ، فأى ، فحاصره الأسطول وضيق عليه حتى أذعن ، وأجاب الناصر إلى ما طلب ، وانتقل مع إخوته وبنى عمه من الأدارسة إلى مدينة البصرة وثغر أصيلا تحت طاعة الناصر(۲).

وبادر زعماء البر بر من الأدارسة وزنانة إلى طاعة الناصر ومهادنته ، وامتدت دعوته إلى فاس . وبعث إليه موسى بن أبى العافية أمير مكناسة يطلب محالفته والمنحول فى طاعته ، فأجابه عبد الرحمن إلى رغبته ، وأمده بالأمول والهديا ، وقوى أمره فى المغرب . وفى سنة ٣٣١ هـ (٩٣٣ م) استطاع موسى أن بهزم جيشاً أرسله عبيد الله الفاظمى لغزر المغرب ، والقضاء على دعوة الناصر ، بقيادة قائده ابن يصل عامل تاهرت . ثم توفى عبيد الله فى العام التالى . وفى سنة يقيادة قائده المغلبة القائم إلى المغرب حملة أخرى ، بقيادة ميسور الصفلي ، فضيق على موسى وطارده حى الصحراء ، واستولى الأدارسة حلفاء الفاطمين على مملكه .

وبعث الناصر لإنجاده إلى شواطىء العدوة أسطولا قوامه أربعون سفينة بقيادة أمير البحر عبد الملك بن أني حمامة ، سار إلى سبتة ، ثم تقدم إلى مليلة هافتتحها ، ثم افتتح نكور وجراوة ، فقويت نفس موسى ، واستقل نوعاً من عثرته ، وانسجب الفاطميون إلى الداخل ، وقضى الأسطول فى غزواته هذه ستة أشهر ، ثم عاد إلى قواعده فى ألمرية .

وجازت جيوش عبد الرحمن وأساطيله بعد ذلك مراراً إلى المغرب ، غاربة الفاطيين وحلفائهم من الأدارسة وغيرهم من أمراء البرير ، واضطر الأدارسة في النهاية إلى طلب الصلح من عبد الرحمن والاعتراف بطاعته ( ٣٣٣ ه ) ، ودعى لعبد الرحمن على مناير المغرب ، واستقرت دعوته هنالك مدى حين ، ولكن سلطانه فيا وراء البحر لم يكن ثابت الدعائم ، وكان رهيناً بقيام دولة الأمراء المخالفين له .

ولما تولى المعز لدين الله رابع الحلفاء الفاطمين الملك ، وبدت الدولة الفاطمية ف أوج قومها في إفريقية ، وأخذت أساطيلها القوية تزعج الدولة الميزنطية ، بغزو

<sup>(1)</sup> أبن حيان – السفر الحامس – لوحة ١٢٥ أو ب ، والاستقصاء ج ١ ص ٨٥.

شواطي، قلورية (١) في جنري إيطاليا ، كان خطر غزو الفاطمين للأندلس يلوح قوياً في الأفق . والظاهر أن هذه الفكرة لم تكن بعيدة عن ذهن المعز ، بل يبدو فوقائك أن حكومة قرطة وقتعالي بعض وثائق تويد هذه النية . وفي سنة ٢٤٥٤ السفن ، ما سارت بعض السفن الفاطمة و هاحت ثقر ألمرية ، وأحر قتما فيه من السفن ، وعائف في ألمرية . فو د عبد الرحم بأن أرسل قوة بحرية بقيادة أمر البحر غلب ، المي شواطي، الموريقية (تونس) ، فعائف به الحريم بالنوف في الوقت فضه بلعن الشيعة والفاطمين على منابر الأندلس . ثم عاد بعد ذلك بنلائة أعوام ، فضه بلعن الشيعة والفاطمين على منابر الأندلس . ثم عاد يعد ذلك بنلائة أعوام ، التي زحفت بقيادة جوهر الصقل حذاء الشاطيء إلى علوة المغرب ، وكان المعز قد سعر قائده جوهراً في سنة ٢٤٢ ه ، في جيش عظم إلى المغرب الأقصى ، ومعه ومنابحة زيري بن مناد في قوائه ، فاجناح شال المغرب كله حتى المحيط ، ونازل فاس واقتحمها عنوة . وكان الناصر برقب تقدم انفاطمين على هذا النحو في أراضي العلوة بجزع ، وبجعل أساطيله على أهبة دائمة . وعرب في نفس الوقت حلة أندلسية أخرى من طريق سبتة إلى المغرب ، ولبنت هنائل حتى الرند الفاطميون أدارجهم (٢).

ويقدم إلينا ابن حيان بقلمه البليغ تلك الصورة عن تقدير الناصر لأهمية عدوة المغرب فى الدفاع عن الأندلس ، ومقاومة الدعوة الفاطميّة :

« لم تزل نفس الحليفة الناصر لدين الله ، منذ استولى على أمر الملك ، واعس النسر ، وسلط على أهل الخلاف ، دروباً على ما سور له من ذلك ، ظموا إلى درك اقصاره ، متخطياً موسطته إلى لهايته ، معملاً فيه روئته ، موقفاً له فكرته ، تأمل هذا الفرج فى ساحل البحر الرومى . . . بجاورة جبل البرابر المحالين بلاد المغرب لملكتهم لعدوتهم الراكبة لعدوة بلد الأندلس ، تكاد عدد سها تتراءى لفيق عر الزقاق الحاجز بينهما ، وسهولة مرامه أى أوقات الزمان روى

<sup>(</sup>١) وهي بالإفرنجية Calabria .

<sup>(</sup>۲) این خلاون ج ۶ ص ۱۳۸ و ۱۶۱ ؛ واین الأثیر ج ۸ ص ۱۱۹ ؛ وفتح آلطیب ج ۱ ص ۱۹۹ ؛ والبیان المفرب ج ۲ س ۱۲۹ و ۲۲۰ و ۲۲۰ و ۲۳۷ و ۲۲۷ ؛ وواسیم Dozy: Hist., Vol. Il.p. 164 & 165

ركوبه . فنه طرقت الأندلس في الزمان الحالية ، واكتسب أهلها الخافة ، فدعته همته اللبلغة ، وفكرته المصيية ، إلى التوقل إلى تلك الباغية المرهوبة ، والسعو لتلك والمورة المكشوفة ، وفلك عند ما كشف عند يكنف ذلك الساحل الغربي من طنجة الفتنة ، وضع ما كان أوهته من صدع الفرقة ، وملك مفتاح الحريرة الحضراء فرضة الأندلس الدنيا ، الراكبة فتح ذلك البحر المرهوب ، المحاضية لضراء مرضة ما سبعة فرضة المحاز من بلد العلوة . فأذكي نظر عينه ما كان منها من تقلمت له بأسلافه ملوك بي أمية من أمراء تلك البلاد وصلة أو سلفت بيهم من تقلمت له بأسلافه ملوك بي أمية من أمراء تلك البلاد وصلة أو سلفت بيهم أصرة ، ويستدعي ولايهم ، ويسبب ذلك ما شاء مهاداتهم ، واكرام أسباهم ، ويتضاء حواجهم ، فلم يلبث أن هويت أصرة كند منهم ، ورغامهم بل مصحح في ولايته ، مستجيب لدعوته ، منه لعطيته . مستحيب للدعوته ، منه لعطيته . مستحيب للدعوته ، منه لعظية المقتم أرضه عليه ودونه ، وبين منافق مقم لسوقه بينه وبين تلك الشيعة ، منذ بدت بيهم العداوة ، مايل مع الدولة ، عبتلب لعاجل ما استمسك به من الرشوة .

و استوى للناصر لدين الله من الطائفتن أولياء قاموا بدعوته ، ورفعوا فوق أعلامه ، وعاطوا مضطهدا ، عبيد الله الشيعى صاحب إفريقية بدعوته ، وقلبوا عجام إليه ، ونصبوا الحرب لرجاله ، فكفكتوهم عن الإيغال في بلديم من قاصية المغرب ، حطنوبهم بالكيد والمكر ، فتمكنت بذلك قدم الناصر لدين الله ، فيا حازه من مدينة سبنة والقطعة التي استضمها إليها من أرض العدوة ، واجتذب من أجله كثراً من فوسان الدر وحماة رجالهم إلى حضرته ، استعان بهم في حروبه ، وتمكن من ذلك من ارتياد عتاق الحيل بوادى الدر ، واستناجهم وبعد صيته ، وهابته ملوك الأمم حوله ، وظهرت نتيجة ما عاناه من مواصلة أمراء الدر ، وسعى لحم سعيه لصدر دولته الفاضلة ، سنة سبع عشرة وثلث مايه وما يليها ، إذ ترددت فيها عليه كتب عمد بن خزر عظم أمراء زناتة في وقته ، وأنغم من عبيد الله الشيمي ، وأدناهم من داره ، وأول من تناوله الناصر وأنفرهم عن عبيد الله الشيمي ، وأدناهم من داره ، وأول من تناوله الناصر

لهدين الله من جماعتهم بمكاتبته ، واجتذبه بوصلته م<sup>(۱)</sup> .

- ٤ -

هذا ورمماكان قيام الخلافة الفاطمية فىالضفة الأخرىمن البحر، وانسياب دعوها إلى المغرب الأقصى ، على مقربة من شواطىء الأندلس، في مقدمة البواعث التي حدت بعبد الرحمن إلى العمل على إحياء تراث الحلافة الأموية الروحي ، بعد أن توطدت دعائم دولتها السياسية بالأندلس ، وكان مؤسسها عبدالرحمن الداخل قد أمر بمنع الدعاء لبني العباس، ولكنه لم يتخذ سمة الحلافة واكتبي بلقب الإمارة . وسار بنوه على أثره . وبالرغم من أن الدولة الأموية قد استطاعت غير مرة ، أن تستعيد مجدها السالف، في عهدُ الحكم بن هشام وولده عبدالرحمن الأَوسط، فإن أمراء بني أمية لم يفكروا في الإقدام على منافسة بني العباس في ألقاب الحلافة . وقيل في تعليل ذلك إنهم كانوا برون الحلافة تراثاً لآل البيت ، ويدركون قصورهم عن ذلك ( بالقصور عن ملك الججاز أصل العربوالملة ، والبعد عن دار الحلافة الى هي مركز العصبية ، وأنهم بعبارة أخرىكانوا يرون أن الحلافة تكون لمن مملك الحرمن(٢٣). بيد أننا نعتقد أن هذا الإحجام يرجع بالأخص إلى بواعث الحكمة والسياسة ، والتحوط من إثارة الفتنة والحلافات الدينية والمذهبية . هَلَمَا ظَهُرَتَ الدَّعُوةُ الفاطميةُ في إفريقية ، ونمت بسرعة في أوائل القرن الرابع الهجرى ، ولما تواترت الأنباء من جهة أخرى ، عما انتهت إليه الدولة العباسية في المشرق من الإضطرابوالفوضي ، وما حدث من استبداد موالي الترك بالأمر وحجرهم على الحلفاء ، رأى عبد الرحن أن يتسم بسمة الحلافة ، وأن يسترد بذلك ترأث أسرته الروحي، وأنه عا وفق إليه من النهوض بالدولة الإسلامية وتوطيد أركانها ، أحق بألقاب الحلافة من دولة منحلة وأخرى طارئة . ونفذ الأمر بذلك في يوم الحمعة مستهل ذي الحجة سنة ٣١٦هـ، حيث قام صاحب الصلاة القاضي أحمد بن أحمد بن بعي بن مخلد بالدعاء له بالحلافة ، على منهر المسجد الحامع بقرطبة (T). وإليك نص الوثيقة الرسمية التي صدرت بذلك وهو :

<sup>(</sup>١) ابن حيان في المقتبس – السفر الخامس لوحة ١٠٣ ب و ١٠٤ ا

 <sup>(</sup>۲) ابن خلدون ج ۱ ( المقدة ) ص ۱۹۰ ؛ والمسعودى في مروج النعب ( بولاق )
 ج ۱ ص ۷۸ ؛ وابن الأبار في الحلة السيراء ص ۹۹ .

<sup>(</sup>٣) ابن حيانٍ في المقتبس – السفر الخامس – لوحة ٩٩ أ .

وسم الله الرحمن الرحم ، وصلى الله على نبيه محمد الكرم . أما بعد فإنا أحق من استوى حقه ، وأجدر من استكل حقله ، ولبس من كر امة الله تعالى ما ألبسه ، فنحن للذى فضلنا الله به ، وأظهر أثر تنا فيه ، ورفع سلطاننا إليه ، ويسر على أيدينا دركه ، وسهل بدولتنا مرامه ، وللذى أشاد فى الآفاق من ذكر نا ، وأعلى فى البلاد من أمر نا ، وأعلن من رجاء العالمين بنا ، وأعاد من انحرافهم إلينا ، واستبشارهم بما أظلهم من دولتنا إنشاء الله ، فالحمد لله ولى الإنعام بما أنهم به ، وأهل الفضل بما تفضل علينا فيه . وقد رأينا أن تكون اللدعوة لنا بأمر لمؤمنين ، وخوج الكب عنا ورورودها علينا بذلك \_ إذ كل مدعو مهذا الإسم غيرنا ، منتحل له ، ودخيل فيه ، ومتسم بما لا يستحقه منه ، وطلمنا التمادى على بموضعك ، أن يقول به ، وأجر غاطبتك لنا عليه إن شاء الله . والله المستعان . موضعك ، أن يقول به ، وأجر غاطبتك لنا عليه إن شاء الله . والله المستعان .

و هكذا اتخذ عبد الرحمن سمة الحلاقة عن بقين بأفضليته ، وأولوية حقه وحق السرة و وتسابقة عن بقين بأفضليته ، وأولوية حقه وحق أسرته ، و تسابق و التاقيق من الناصر لدين الله ، و ذلك في الثاني من شهير في الحجة بأسر المؤمنين . و بدأت الدعوة من ذلك الحين لبني أسبة بألقاب الحلاقة في الأندلس بأسر المؤمنين . و بدأت الدعوة من ذلك الحين لبني أسبة بألقاب الحلاقة في الأندلس المؤرخين والمقد عن المتحدة ، و يضع بعض المؤرخين اتخاذ لقب الناصر لسمة الحلاقة في سنة ( ٣٣٧ ه ) أي بعد وقوعه بنحو عشرة أعوام ، وهو تحريف واضح تنقضه وثيقة الدعوة الرسمية ( ٢٠٠٠).

\_ 0 \_

وكان من أرز الحوادث الداخلية فى عصر الناصر ، حركة الفيلسوف المتصوف ابن مسَرَّة الحبل ، واهنام الناصر تمقاومها وقدمها ، وذلك حتى بعد أن توفى زعيمها بأعوام طويلة ، وإصدار كتابه الشهير فى!شأنها .

<sup>(</sup>١) يضع ابن حيان اتخاذ الناصر لسبة الخلافة في حوادث منة ٣١٦ ه والدهاء له بها ، حسيما تقدم في مستهل فن الحبية من هذه ، السنة ويلخص في كلامه فس الوثيقة ( السفر الخماس – لوحة ٩٩ أ) . وقد اعتمدنا في نقل الموثيقة الخلافية على ما ورد في الأوراق المخطوطة الخماصة بعهد الناصر ، من ٧٨ و ٩٩ ، والبيان المغرب ج ٢ ص ٣١٢ .

 <sup>(</sup>٢) هذه رواية ابن الأثير (ج ٨ ص ١٧٨) وكذلك ابن خلدون (ج ٤ ص ١٣٧).
 وانظاهر أن أصحاب هذه الرواية لم يطلموا على وثيقة الدعوة الى أثبتنا نصبا.

وهوأبوعبد الله محمد بن عبد الله بن مَسَرَّة من أهل قرطبة ، وبها ولد سنة ـ ٢٦٩ هـ (٨٨٢ م) ، ودرس على أبيه وعلى ابن وضاح والخشني وغيرُهم، ولكنه جاهر ببعض الآراء الدينية المغرقة في التأويل والقدر وإنفاذ الوعيد وغبرها ، فاتهم بالزندقة ، فغادر الأندلس فارًّا إلى المشرق ، وأنفق هنالك بضعة أعوام ، وتفقه على يد المعتزلة والكلاميين وأهل الحدل . ثم عاد إلى الأندلس ، وهو نحق آراءه ونحلته الحقيقية تحت ستار من النسك والورع ، وكان ذلك في بداية عهد الناصر ، فاختلف إليه الطلاب من كل صوب ، وكان يسهويهم بغزير علمه ، وسحر بيانه ، ومنطقه الحلاب ، حتى النف حوله حمهرة كبيرة من الصحب والأتباع ، أضحت تكون مدرسة خاصة من الآراء الدينية والكلامية المتطرفة . واختلف الناس فى أمر ابن مسرة ، فمنهم من كان يرتفع به إلى مرتبة الإمامة فى العلم والزهد والورع ، ومنهم من كان يرميه بالزندقة وترويج البدع ، والانحراف عن مبادىء الدين الصحيحة . وتوفَّى ابن مسرة بقرطبة في شوال سنة ٣١٩ هـ ( ٩٣١ م )(١) . ولكن آراءه وتعالمه بقيت من بعده ذائعة بين تلاميذه وأتباعه ، وتكونت من حولها فرقة سرية ، اتَّهمت بالمروق والإلحاد ، تتابع دعايته ، وتعمل على بث تعاليمه ، حتى برم بهم المتزمتون من أهل السنة ، وأُخَذُوا يسعون لدى السلطات المحتصة ، لتعمل على قمع هذه الحماعة ، والقضاء على تعاليمها .

والبك كيف يصور لنا ابن حيان بقلمه البارع خطة ابن مسرة في بث تعالمه ، واسهواء أتباعه . قال :

« كان مذهب الظنن، المرتب المراقب العبادة ، المنطوى على دخل السريرة ، عمد بن عبد الله بن مسرة ، الرابض الفتنة ، دب في الناس صدر دولة الخليفة الناصر لدين الله ، واستهواهم بفضل ما أظهره من الزهد ، وأبدى من الورع . « وكان يستهوى العقول ، ويصور الأفندة . وكان من شأنه أن يلتي أول من يأتيه ، مقبساً من أهل السلامة ، بالمساهلة ، إلى أن عيله عن رأيه بالمفاضلة ، فإذا أصغى إلى علوبة منطقه ، وعلق في شرك حجاجه ، غره وفقاً بباطله من طؤذا أصغى إلى علوبة منطقه ، وعلق في شرك حجاجه ، غره وفقاً بباطله من

<sup>(</sup>۱) ابن الفرضى فى « تاويخ العلم، والرواة بالأندلس » (القاهرة ) ج ۲ رقم ۱۲۰۶ . وكذلك الحميدى فى « جذو الملقنيس » (القاهرة) ص٨٥ووه . والتكلة لابن الأبار ( القاهرة)رقم ١٩٦٥،

الطار فرخه ، فلا يعد أن يلفته عن رأيه ، ويشككه في اعتقاده . . . وبحصله في اتباعه ، فاسبوى خلقاً من الناس ، صدّ هم عن سبيل الله ، وأوحشهم من الحاعة ، واتخذ من رأى غهم في مذهبه واعة دخل في عرضهم رجال من ذرى الفهم . ولم يزل يستظهر علهم بالمواثيق في الكيان إلا من التقات الوثاق العقدة ، فاكتم بذلك شأنه ، إلى أن عاقصته منيته ، صدر دولة الناصر لدين الله ، أيام شغله عروب أهل الخلاف المتصلة . فرفع الله يموته عن الناس فتنة ، ولم يلبث دعاته مع انتشارهم في البلاد أن تلبسوا بعده بما أو دعه من مكنون علمه ، أهل لرطبة ، وتوقعوا منه الملك أهل فرطبة ، وتوقعوا منه الملك أهل فرطبة ، وتوقعوا منه الملك .

ومضت أعوام طويلة ، قبل أن تصل أصوات أهل السنة المعارضين لتعالم ابن مسرة إلى المسئولين ، ولم يصدر قرار السلطة العليا في شأنه وشأن تعالمه ، إلا بعد أن مضى أكثر من عشرين عاماً على وفاته ، مما يدل على أن دعوته وتعالمه لبثت حية ذائمة . قال ابن حيان .:

ا وفي يوم الحمعة لتسع خلون من ذى الحجة سنة أربعين وثلاث ماية ، قرئ على الناس بالمسجدين الحامعين بالحضرتين ، قرطة والزهراء ، كتاب أسر المؤمنين الناصر للدين الله إلى الوزير صاحب المدينة عبد الله بن بلدر ، بإنكاره لما ابتدعه المبتدعون ، وشد فيه الحارجون ، من رأى الحاعة المتعون إلى صحبة محمد بن عبد الله بن مسرة ، وانتحلوه في الديانة ، فافتين العوام يما أظهره من التقشف والشظف في المعيشة ، واستروا لبدعهم بسكني الأطراف البيدة ، حيى اسالوا بفعلهم عصابة . . . وفرقة ، فنت ممذاههم ، وأن ذلك بلغ أمر المؤمنين ، فقحص عليه ، وعلم صحته ، فتعاظمه ، واستوحش من اجتراء تلك الطابغة الحبيثة عليه ، فأوعز إلى وزيره ومتولى أحكامه ومدينته ، وإنهاء خبره إلى أمير المؤمنين » .

وأورد لنا ابن حيان بعد ذلك ، نص الكتاب الذى صدر باسم الحليفة

 <sup>(1)</sup> مخطوط ابن خيان ( السفر الخامس من المقتبس ) المحقوظ بالخزانة الملكية . وقد حالت خروم المخطوط دون ظهور بعض الكلمات .

فلناصر لدين الله ، فى الحملة على تلك الطائفة ، والتبرؤ مها ، وهو من إنشاء كاتبه ووزيره عبد الرحمن بن عبد الله الزجالى .

ويبدأ الكتاب بالتنويه بشأن الإسلام ، وأفضليته على سائر الأديان ، وبرسالة محمد خاتم النبين ، الذي اصطفاه الله ، وأرسله إلى الناس ، وكرم به أمته على صابر الأمم ، وَمَا نبه به الإسلام من إقامة الدين ، وعدم افتراق الكلمة . وانه لما شملت النعمة ، وعم الأقطار بعدل أمر المؤمنين السكون والدعة ، طلعت فرقة لا تبتغىخبراً ، ولا تأتمر رشداً ، من طَّغام السُّواد ، ﴿ وأَبدت كَتباً لم يعرفوها ، ضلت فها حلومهم ، وقصرت عنها عقولهم، واستولى علمهم الشيطان نخيله ورجله، فقالوا غلق القرآن ، واستيئسوا ، وآيسوا من روح ألله ، وأكثروا الحدل في أيات الله ، وحرموا التأويل في حديث رسول الله ، فبريت منهم الذمة ، ووعدهم الله ببالغ نكاله ، لما انطوت عليه قلوبهم من الزيغ ، ولما كذبوا من التوبة ، وأبطلوا من الشفاعة ، ونالوا محكم التنزيل ، والقدح في الحديث ، والقول بمكروه فى السلف الصالح ، فشذوا عن مذهب الحاعة ، حتى تركوا رد السلام على المسلمين ، وهي التحية التي نسخت تحية الحاهلين ، وقالوا بالاعترال عن العامة . ولما فشي غيهم ، وشاع جهلهم ، واتصل بأمير المؤمنين ، من قدحهم في الديانة ، وخروجهم عن الحادة ، أغلظ في الأخذ فوق أيدمهم ، وأنذرهم إنذاراً فظيعاً ، واعترم أن يوقع بهم العقاب الشديد ، وأمر بقراءة كتابه هذا على المنبر الأعظم بحضرة قرطبة ، ليفزع قلب الحاهل ، ويضطر الغواة إلى الآثار الصحيحة التي يتقبلها الله منهم ، وأن يقرأ هذا الكتاب في سائر الأقطار والكور ، وفي البدو والحضر ، وأن ينفذ عهده بذلك إلى ساءر قواده ، وحميع عماله . لكن يقوموا بمطاردة هذه «الطغمة الحبيثة ، التي اجترأت على تبديل السنة ، والاعتداء على القرآن العظم ، وأحاديث الرسول الأمن ، . ويختتم الكتاب بمطالبة العال ببث العيون ، وتتبع أولئك المارقين ، وإخطار أمير المؤمنين بأسمائهم ومواضعهم ، وأسماء الشهود علمهم ، حتى محملوا إلى باب سدته ، وينكلوا محضرته<sup>(١)</sup> .

 <sup>(</sup>١) ورد نص هذا الكتاب في اللوحات ١٧ و ١٨ و ١٩ من مخطوط المقتبس السالف الذكر .
 وسوف ننشر نص الكتاب كاملا في نهاية الكتاب .

قال ابن حيان : (وتمادى الطلب لهذه الفرقة المسرِّية ، والإخافة لهم ، وتخويف الناس من فتنتهم بقية أيام الناصر لدين الله ؛ .

وهنا ولأول مرة نجد شرحاً وافياً ، بقلم ابن حيان القوى الناقد ، لتلك الحركة الدينية الحطرة ، حركة ابن مسرةً وتلاميله ، وهي التي استحالت أيام الناسر لدين الله إلى حمية سرية واسعة الانتشار . فهل كانت حقاً ، كما يصورها ابن حيان ، وكما تصورها لنا الوثيقة الحلافية ، التي يتقلها إلينا ، حمية مارقة ملحدة ، تهدد العقائد والنظام والأمن ؟ أم هل كانت حركة تفكر فلسي حر ، لم يتسع لها أقن التفكير الماصر ، وكانت كمنظم الحركات الماثلة ضحية لنقمة المترمتان الرجعين من الفقهاء والحكام ، يدافعون بسحقها عن نفوذهم وسلطام، المطلق ؟ .

# الفضِلالثِّاني

### خلال الناصر ومآثره

مصر الناصر أمام مصور الإسلام بالأندلس . متنات الناصر . مشروع بيناء الزهراء . البده في الزهراء . بالمباق . مشروع بيناء الزهراء . المنات الزهراء الأخرى بعض أوصاف وأرقام من الزهراء . بالمباق الزهراء كنامة ملوكة . تحزيجا ألها النورة . بعض اقبل في رئائها . الخلول الزهراء واعتفاقها . جهود الناماء الإسهان المكتف عن مواقعها . وصف الماقيو من آلزها مسالها ، متنات النامر بالمسجد إلحام . تناتم النامر المبيني والأسطول . الأحوال المالية في عهد النامر . غي الدولة الأموية الموالية المالية والمسالبة . مرص النامر على السلمان المثلق . المستالة وتقدوهم . أثر هذا الاصطفاف. توقية مركز الجاذبية الدباؤمات . تقدم الصدات الدبلومات بين الإسلام والتصرافة . مضاوة قيم مثلاً بين مناد المسالمة . مشاوة قيم المنات المنافرة . ودوحه . همانا تيمر إلى النامر . عطاب المنافرة . مناد تعمر إلى النامر . عطاب المنافرة . منادات عمر المنافرة . المنافرة . منادات عمر المنافرة . المنافرة . منادات عمل الناسم . وفقات عمرانية أعرى المنافرة . منادات عمل الناسم . وفقات عمرانية أعرى المنافرة . منادات معرانية أعرى المنافرة . منادات معرانية النامر . منافرة وردودة . المزادة النامر إلى المنافرة . منافرة مي منافرة منافرة . منادات معرانية منافرة . منافرة منافرة النامة المنافرة المنافرة . المؤدة المنافرة المنافرة . المؤدة .

ننتقل الآن إلى ناحية أخرى من نواحي عصر الناصر .

كان عصر عبد الرحمن الناصر بالرغم مما شغله من فتن وحروب مستمرة ، عصر عظمة ورخاء ومجد ، بل كان فى الواقع أعظم عصور الإسلام بالأندلس ، ولاسيا من نواحيه المعنوية والحضارية . وإذا كانت الأندلس قد بلغت فها بعد فى عصر المنصور بن أنى عامر ، ذروة تفوقها السياسي والحر بى فى شبه الحزيرة الإسبانية ، فإن الدولة الأموية بالأندلس بلغت فى عهد الناصر ذروة القوة والهاء ؛ وكان هذا المهد حد الفصل بين مراحل تقدمها وازدهارها ، ومراحل انحلالها .

ولم تحل مهام الحرب والسياسة دون قيام الناصر بأعمال الإنشاء العظيمة، وكان فى مقدمتها إنشاء مدينة الزهراء أعظم قواعد الأندلس الملوكية . وكانت قرطبة عاصمة الأندلس قد بلغت يومنذ أوج العظمة والازدهار ، وأضحت تفوق بغداد منافسها فى المشرق مهاء وفخامه . وكان الناصر قد ابتنى إلى جانب القصر الزاهر

وهو مقام الملك ، قصراً جديداً سماه دار الروضة ، جلب إليه الماء من فوق الجبل، واستدعى المهندسين والبنائين من كل فج ، وأنشأ في ظاهر قرطبة متنزهات عظيمة ماق إلها الماء من أعلى الحبل فوق قناطر بديعة . ومع ذلك فقد كانت قرطبة معاهدها ودورها وطرقها الزاخرة ، وسكانها الحمسانة ألف ، تضيق بما يتطلبه ملك عظيم كملك الناصر، من استكمالالفخامة الملوكية، والقصور والميادين والرياض الشاسعة ، بل كانت تضيق سهذه المرافق الملوكية منذ عهد عبد الرحمن الداخل ، حبثأنشأ الرصافة فىظاهر ها لتكون له منز لاومتنز ها ملوكياً. وقدكان بناء القواعد الملوكية دائمًا سنة العروش للقوية الممتازة . فلما بلغ الناصر لدين الله ما أراد من توطيد ملكه ، وسحق أعدائه فى الداخل والحارج ، عنى بأن يعرض آيات من ملكه الباذخ ، وثاب له رأى فى أن يقيم بجوار قرطبة ضاحية ملوكية عظيمة ، فأنشأ مدينة الزهراء . ولإنشاء الزهراء قصة ، وربما كانت أسطورة على مثل الأساطير التي ترتبط بقيام المدن والمنشآت العظيمة . ولم تقل لنا الرواية إن الناصر رأى حلَّماً كالذيرآه قسطنطين، وأوحى إليه بإنشاء قسطنطينية ، ولكنها نقول لنا إن الذي أوحي إلى الناصر ببناً. هذه الضاحية الملوكية هي جاريته وحظيته والزهراء، وأنه ورث من إحدى جواريه مالا كثيراً ، فأمر أن نخصص لافتداء الأسرى المسلمين ، ولكنه لم بجد من الأسرى من يفتدى ، فأوحت إليه والزهراء؛ بأن ينشئ سِذا المال ، مدينة تسمى باسمها وتخصص لسكناها(١) . بيد إنا نفضل أن نرجع مشروع الناصر إلى بواعث الملك والسياسة ، وإلى عرض فخامة الملك ، والنَّر فع بمظاهره وخصائصه ، عن المظاهر العامة ، لعاصمة مكتظة زاخرة .

والظاهر أيضاً أن شغفا خاصاً بالعارة والبناء ، كان محفز الناصر ويذكى رغبته في إقامة هذه الضاحية الملوكية ، وقد كانت المنشات والهياكل العظيمة على كر العصور مظهر الملك الباذخ ، والسلطان الموثل ، وقد نسبت إلى الناصر في ذلك أبيات قالها في هذا المعنى :

من بعدهم فبألسن البنيان مُكُنُك محاه حوادث الأزمان أضحى يدل على عظم الشان هم الملوك إذا أرادوا ذكرها أو ما ترى الهرمين قد بقيا وكم إن البناء إذا تعاظم شائه

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ج ١ ص ٢٤٥ .

وهكذا اختطت الزهراء في ساحة تقع شهال غربي قرطبة ، على قبد خمسة أميال أو ستة منها ، في سفح جبل يسمى جبل العروس(١) . وكان البدء في بنائها فى فاتحة المحرم سنة خمس وعشرين وثلثمائة ( نوفمر سنة ٩٣٦ م ) . وعهد الناصر إلى ولده وولى عهده الحكم ، بالإشراف على بناء العاصمة الحديدة(٢) ، وحشد لها أمهر المهندسين والصناع والفنانين من سائر الأنحاء ، ولا سيا من بغداد وقسطنطينية ٢٦ . وجلب إلها أصناف الرخام الأبيض والأخضر والوردى من ألمرية وريُّه ، ومن قرطاجنة إفريقية وتونس ، ومن الشام وقسطنطينية، وجلب إلىها من سوارى الرخام أربعة آلافوثلاثمائة أربعة وعشرين سارية(١) . وكان يشتغل في بنائها كل يوم من العال والفعلة عشرة آلاف رجل ، ومن الدواب ألف وخسائة ، ويعد لها من الصخر المنحوت نحوست آلاف صخرة في اليوم ؛ وقدرت النفقة على بنائها بثلثًائة ألف دينار كل عام طوال عهد الناصر ، أُعنى مدى خسة وعشرين عاماً ، هذا عدا ما أنفِق عليها في عهد ولده الحكم<sup>(٥)</sup> . وابتني الناصر في حاضرته الحديدة قصراً منيف الذرى، لم يدخر وسعاً في تنميقه وزخر فته، حتى غدا تحفة راثعة من الفخامة والحلال ، تحف به رياض وجنان ساحرة ، وأنشأ فيه مجلساً ملوكياً جليلا سمى بقصر الحلافة ، صنعت جدرانه من الرخام المزين بالذهب، وفىكل جانب من جوانبه ثمانية أبواب، قد انعقدت على حناياً من العاج والأبنوس المرصع بالذهب والحوهر ، وزينت جوانبه بالتماثيل والصور البديعة ، وفي وسطه صهريج عظم مملوء بالزئبق ، وكانت الشمس إذا أشرقت على ذلك المحلس سطعت جوانبه بأضواء ساحرة (٦٠) . وزود الناصر مقامه في قصر الزهراء، وهوالحناحالشرقى المعروف بالمؤنس بأنفس التحف والذخائر، وتصب فيه الحوض الشهر المنقوش بالذهب ، الذي أهدى إليه من قبصر

 <sup>(1)</sup> مختصر نزهة المشتاق للادريسى (طبح رومة) مس ١٩٣ ؛ والحسالك والمالك لابن حوقل
 ص ٧٨ . ويسمى ابن حوقل هذا الجبل بجبل بطلش .

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ج ١ ص ٢٤٧ ؛ ونفح الطيب ج ١ ص ٢٦٦.

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون ج ۽ ص ١٤٤ .

<sup>(1)</sup> البيان المغرب ج ٢ ص ٢٤٦ ، ونفح الطيب ج ١ ص ٢٤٦ ، وأعمال الأعلام ص ٣٨

<sup>(</sup>ه) نفح الطيب ج ١ ص ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٦) نفح الطيب ج ١ ص ٢٤٦ و ٢٤٧ .

قسطنطينة ، والذى جلبه من هنالك إلى قرطبة ، ربيع الأسقف . وجلب إليه الوزر أحمد بن حزم من الشام حوضاً ثانياً رائعاً ، يقوم عليه اثنا عشر تمثالا من الذهب الأحمر المرصع بالحواهر ، وهى تمثل بعض الطيور والحيوانات وتقذف الماء من أفواهها إلى الحوض<sup>(7)</sup> . وقد دون هذه الروايات والأوصاف العجيبة ، التي تشبه أوصاف قصور ألف ليلة وليلة المسحورة ، عن قصر الزهراء ، أكثر من مؤرخ معاصر وشاهد عيان ، وأحمت الروايات على أنه لم يين في أم الإسلام مثله في الروعة والإناقة والهاء (7).

وأنشأ الناصر فى الزهراء أيضاً مسجداً عظيماً ، ثم يناوه فى ثمانية وأربعين بوماً.
وكان يعمل فيه كل يوم ألف من العال والصناع والفنانن ، وزوده بعمد وقباب
فخمة ، ومنه رائع الصنع والزخرف ، فجاء آية فى الفخامة والحال ٢٠٠ . وأنشئت
بها عالات فسيحة للوحوش متباعدة الساح ، ومسارح الطهر مظللة بالشباك ، ودار
عظيمة لصنع السلاح ، وأخرى لصنع الزخارف والحلي ٤٠٠ . والحلاصة أن الناصر
أداد أن يجعل من الزهراء قاعدة ملوكية حقة ، تجمع بين فخامة الملك الباذخ ،
وصولة السلطان المؤثل ، وعناصر الإدارة القوية المدنية والعسكرية .

واستمر العمل في منشآت الزهراء طوال عهد الناصر ، أعنى حتى وفاته في سنة خسن وثائماتة ، واستمر معظم عهد ابنه الحكم المستنصر، واستغرق بذلك من عهد الخليفتين زهاء أربعين سنة (٥) و لكنها غدت منزل الملك والحلافة مد تم بناء القصر والمسجد في سنة تسع وعشرين وثائمائة ، وبذا كانت ( إلى جانب قرطية ) أول منزل للخلافة الإسلامية بالأندلس .

وقد انتهت إلينا عن هذه الضاحية الملوكية الشهيرة أوصاف وأرقام مدهشة ، تنبىء عما كانت عليه من الضخامة . فقد ذكر ابن حيان مؤرخ الأندلس أن الزهراء كانت تشغل مسطحاً قدره تسعائة وتسعون ألف ذراع ، وأن مبانها اشتملت على أربعة آلاف سارية ما بين صغيرة وكبيرة ، مها ما جلب من مدينة

<sup>(1)</sup> نفح الطيب ج ١ ص ٢٦٦ ؛ وأعمال الأعلام ص ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب ج ١ ص ٢٧٤، ٢٦٥.

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب ج ١ ص ٢٦٤ .

<sup>( ؛ )</sup> ابن خلدون ج ؛ ص ١٤٤ .

<sup>(</sup>٥) نفح الطيب ج ١ ص ٢٦٤ .

رومة ، ومها ما أهداه قيصر قسطنطينية ، وأن مصاريم أبوابها كانت تبلغ زهاء خسة عشر ألقاً ، وكلها ملبسة بالحديد والنحاس المموه . وذكر مورخ آخر أن عدد الفتيان بالزهراء ثلاثة عشر ألقاً وسبعائة وخسن في ، وعدد النساء والحشم بالقصر سنة آلاف وثلمائة ، يصرف لم فى اليوم ثلاثة عشر ألف رطل من اللحم ، سوى الدجاج والحجل وغرها ( الأنجد فى المنشآت الملوكية الحديثة ما يذكرنا مهذه الأرقام المدهشة ، سوى القصر البابوى أو قصر الفاتيكان الشهر برومة ، وما انهى إليه خلال العصور المتعاقبة من الضخامة والفخامة والحلال ، فإن هذا المقام الكنسى الملوكي الفخم ، عنوى على أربعة آلاف غرفة ، وعلى منات الأبهاء والساحات والأروقة ، ويضم عدة أجنحة ومجالس رائعة ، أسبغ علها أبدع ما عرف الذن الرفيع من آيات الزخرف والنقش والتصور .

و تحدثنا الرحالة البغدادى ابن حوقل عن الزهراء وقد زارها أيام الحكم ولد الناصر – فيصف موقعها ، ويقول وإن الهارة انصلت بينها وبين قرطبة ، وإن لها مسجداً جامعاً دون جامع البلدة (قرطبة) فى المحل المقدر ، وعلى سورها سبعة أبواب حديد ، وليس لها نظير بالمغرب فخامة حال وسعة تملك ، و ابتذال بلحب الثباب والكميى ، وفراهة الكراع وكثرة التحلي ، وإن لم يكن لها فى عيون كثير من الناس حسن بارع ، ٣٠٠ .

ولكن الزهراء لم تعمر طويلا كفاعدة ملوكية، فقد لبنت قاعدة الملك والخلافة زهاء أربعين عاماً فقط، مد نرل بها الناصرسنة ٣٣٩ هـ حتى بهاية عهد ابنه الحكم المستصرسة ٣٣٦ هـ ، ولم يكن ذلك لأن الزهراء قد عفت كفاعدة ملوكية ، ولكن لأن نحولا خطيراً قد وقع في سلطان بي أمية عقب وفاة الحكم ، إذ استطاع الوزير محمد بن أبي عامر ( الحاجب المنصور ) أن يتغلب على اللدلة وأن محجر على الحليفة هشام المؤيد ولد الحكم حسيا نفصل بعد؛ ثم رأى أن يتقل قاعدة الحكم إلى ضاحة ملوكية جديدة أنشأها لنفسه بجوار قرطية (سنة ٣٦٨ هـ) على سر الموادى الكبير وسماها الزاهرة ، ونقل إلها خزائن الأموال والأسلحة ودور الحكومة ، واتخذ لنفسه سمة الملك ، وتسمى بالحاجب المنصور .

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ج ١ ص ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٢) المسالك والمالك ص ٧٨.

وهكذا فقدت الزهراء صفيها كقاعدة رسمية ، وشاءت الأقدار ألا تكون منزل الملك والحلاقة إلا في عهد موسسها ، وعهد خلفه الذي أكل بنامها ، وكان قيام الحجب المتصور في الواقع خاتمة لسلطان بني أمية ، ولم يبق بعد ذلك من دولتهم سوى الإسم . وقد بقيت الزهراء حيناً مقاماً ملوكياً للخلفة المحجور عليه حشام المؤيد – ولكنها فقدت من ذلك الحين أهميتها السياسية وهبيتها الملوكية .

م كانت المحنة الكرى باسيار هذا الصرح البديع الذي شاده بنو أمية بالأندلس و وأسهار الحلافة الأموية والدولة العامرية مما ، وسقوط الاندلس صرعى الحرب الأهلية . فني ربيع الأول سنة ٤٠١ ه ( نه فيرسنة ١٠١٠ م ) رحمت قوات الهربر ومعها سليان المستعدن زعم الثورة الأموية على قوطبة لينزعها من الخليفة هشام المؤيد ، والذي واضح الحاجب المتغلب عليه ، واقتحموا في طريقهم مدينة الزهراء ، وفتكوا عاميها وسكانها ، وعائوا في معاهدها ورياضها ، وأحرقوا المسجد والقصر ، ولبثوا بها بضعة أشهر . والظاهر أن الشربة كانت قاضية فلم يين من الضاحية الملوكية الباهرة بعد أن غادروها سوى أطلال دارسة . ولايكاد اسم الزهراء ، يذكر بعد ذلك في التاريخ الأندلسي ، إلا كأثر عصفت به صروف الدهر ، وقد كانت الزهراء أيام روعها واز دهارها ، وحي الشعر الرائع والحيال الرفيع ، وقد أشاد بحالها وفخامها ، ههرة من أكابر شعراء الأندلس وأمراء البيان ، ثم رثوها بعد ذلك في مقطوعات مؤثرة . ومما قاله ابن زيدون وهو من أعظم شعراء عصر الطوائف ، يشيد بالزهراء ، ورائع ذكريائها :

خطيلي لا فطر يسرُّ ولا أضحى فا حال من أسبى مشوقاً كما أضحى الشفا لمن المنى شوقاً كما أضحى الشفاء للذات وأوطان صبوة أجلت المعلى فى الأمافي با قلحا ألا هل إلى الزهـــراء أوبة نازح تقضت مبانيا مدامعـــه نزحا مقاصـــر ملك أشرقت جنباً فخلنا المشاء الحون أثناءها صبحا مشــل قرطبا لى الوهم جهرة فقبها فالكركب الرحب فالسطحا على ارتيــاح يذكر الحلد طيه إذا عزأن يصدى الفي فيه أو يضحا

هناك الحيام الزرق تندى خفافها ظلال عهدت الدهر فيها في سمحا تعوضت من شدو القيان خلالها صدى فلوات قد أطار الكرى صبحا<sup>(۲)</sup> ونقل إلينا الشيخ محيى الدين بن عربي <sup>(۲)</sup>أبياناً ، قال إنه قرأها على بعض جدران الزهراء بعد خراسها ، رثاء في المدينة الشهرة وهي :

وما إن بها من ساكن وهى بلقع فيصمت أحيـــاناً وحيناً يرجع له شجن فى القلب وهو مروع فقال على دهر مضى ليس يرجع دیار بأکناف الملاعب تلمسع ینوح علمها الطر من کل جانب فخاطبت منها طائراً متغرداً فقلت علی ماذا تنسوح وتشتکی

و برقى الفتح بن خاقان معاهد الزهراء خلال رواية نقلها عن جولة لبمض الكراء في تلك الأطلال : و وآثار الديار قد أشرفت عليم كتكالى ينحن على خرابها ، وانقراض أطرابها ، والوهي بمشيدها لاعب ، وعلى كل جدار غراب ناعب ، وقد حت الحوادث ضياءها ، وقلصت ظلالها وأفياءها ، وطلما أشرقت بالحلائف وابتهجت ، وفاحت من شذاهم وأرجت ، أيام نزلوا خلالها ، وتفيأوا غلالها ، وعموها حدائقها وجنائها ، ونهوا الآمال من سنائها ، وراعوا الليوث في آجامها ، فأضحت ولها بالتداعى تلفع واعتجار ، ولم بيق من آثارها إلا نوى وأحجار ، وقد هوت قبابها ، وهرم شباها ، وقد هوت قبابها ، وهرم شباها ، وقد يلن الحديد ، وبيل على طيه الحديد .. يك ...

وكانت أطلال الزهراء ما نزال قائمة حتى القرن السابع الهجرى ( القرن الثالث عشر ) . وقد ذكرها الشريف الإدريسي في معجمه الحغرافي الذي وضعه في متتصف القرن السادس الهجرى (منتصف القرن النافي عشر) ، وذكر أن بيها وبن قرطبة خمسة أسال<sup>(4)</sup>؛ وذكرها أيضاً ياقوت الحموى في معجمه الحغرافي الذي

 <sup>(</sup>١) ، اجع قصيدة ابن زيدون برمتها في ترجعه في و تلاثد العقيان بم للفتح بن خاقان مس ٧٧ .
 (٢) هو من أكابر متصوفة الأندلس وعلمائها في أواخر القرن السادس وأوائل القرن السابع

 <sup>(</sup>۲) علو من ، داير منصوره الاطلام وطلما من واحر القول المساورة الأجرار ومسامرة الأخيار ».
 (۳) راجع قلالد المقيان في ترجع المعتمد بن عباد ص ۱۰.

 <sup>( )</sup> واجم نزهة المشتاق ( المحتصر ) طبع رومة – ص ١٩٣ .

وضعه فى أوائل القرن السابع الهجرى (١) . وفى شوال سنة ٦٣٣ هـ (١٢٢٦ م) كانت نكبة الأندلس ونكبة الإسلام ، بسقوط قرطة فى أيدى الإسبان ؛ فطويت بذلك أسطع صحف الإسلام وصحف الخلافة فى الأندلس . وكانت قرطبة قد فقدت أهميها السياسية منذ الثورة وسقوط الدولة الأموية ، ولكها لبشت بعد ذلك عصراً تحفظ بهينها الخلافية القديمة . ومن المرجح أن أطلال الزهراء بقيت بعد سقوط قرطة فى أيدى الإسبان عصراً يصعب تحديده ، غير أن قرطبة فقدت فى ظل سادتها الجدد صبغها ومعالمها الإسلامية بسرعة ، ولم يتى اليوم من آثارها وصووحها جامعة ، يختفظ إلى اليوم بكثير من روعته الإسلامية السالفة .

. . .

هذا وما زالت سرة مدينة الزهراء وذكريات فخاصها الذاهبة ، تحتل المقام الأول في تاريخ إسبانيا المسلمة الأثرى والفنى . وقد اهم العلاء الإسبان منذ نحو قون بالكشف عن معالمها وأطلافا ، لما يلقيه ذلك الكشف من أضواء هامة على أحوال الحلاقة الأندلسية ونظمها الإدارية والاجهاعية ، وعلى تطور الفن الأندلسي في أزهى عصوره . وعنيت الحكومة الإسبانية منذ بداية القرن الحالى ، بإجراء الحفريات الأثرية للكشف عن صروح المدينة الحلاقية . وبالرغم من أن جهود اللجهان الأثرية المتعاقبة التي اضطلعت مهذا العمل ، لم تكن متواصلة أوذات نطاق واسع ، فقد استطاع الأثريون الإسبان أن يكشفوا عن كثير من معالم الزهراء ، ومواقع صروحها ، وأبهائها الملوكية .

وقد أتبح لنا أن نزور معالم الزهراء وأطلالها غير مرة ، خلال زياراتنا لعاصمة الحلالة القديمة () . وتقع هذه الأطلال الفسخمة غرق قرطبة على بعد نحو سبعة أميال منها ، وشالى نهر الوادى الكبر على قيد ميلين ، وتحتل متحدراً صحرباً وعراً أميال منها ، وشال نهراً وعراً الشهر ، الذي يقال إنه بني بأنقاض قصر الزهراء . وتسمى هذه المنطقة التي تحتلها أطلال الزهراء وقرطة القديمة و Córdoba la vieja ،

<sup>(</sup>١) راجع معجم البلدان تحت كلمة الزهراء ( مصر ) ج ؛ ص ٤٢١ .

<sup>(</sup>٢) قمنا بزيارة أطلال الزهراء لآخر مرة في مايو سنة ١٩٦٣ .

وتشمل الحفريات الأثرية التي يقوم بها العلماء الإسبان منذ سنة ١٩١٠ منطقة واسعة ، تمتد ١٩١٨ متراً من الشرق إلى الغرب و ٧٤٥ متراً من الشمال إلى الحبوب . ومع أن هذه المنطقة لم تكشف كلها فإن ما كشف حتى الآن من الأطلال المضجمة ، ومن نقوشها وزخارفها التي مازال بعضها قائماً في بعض الحدران ، والتي تتمثل بالأخص في مئات القطع الرخامية الزخوفية التي وجدت ، يكني لتكوين فكرة عامة، عن هندسة المدينة الملوكية ومنعها وفخامة صروحها الذاهية .

وتنقسم أطلال الزهراء بصفة عامة إلى بجموعات ثلاث ، مدرجة من أعلى إلى أسفل . وتشمل المجموعة الأولى مواقع القصر الخليني والمقام الخاص . وتشمل الثانية فيا يبدومساكن الحاشية والحرس . وتشمل المجموعة الثالثة ، وهي الواقعة أسفل الربوة ، في بسيط معتدل من الأرض ، أربعة أفنية كبرة عالمة ، هي التي يحرى اليوم ضمها وإعادتها تشكيلها ، فيا يظن أنه الهو العظيم الذي كان مخصصاً للاستقبال الملوك وأكار السفراء .

وقد تم الكشف عن هذا الهو الذي يعتر أعظ ما كشف جي اليوم من آثار الزهراء في سنة ١٩٤٤ ، ووجدت سار حطامه وزخار فه مدفونة تحت الأنقاض . ويحكف الأثريون الإسبان منذ أعوام علي إقامة الصرح وتنسبقه ، مما وجد من أنقاضه وأعمدته وزخارفه . وقد أقم حي اليوم في وسطه ما اصطلح على تسميته و بهو السفراء ، أو باسمه التاريخي و المحلس المؤنس ، ، وهو عبارة عن أربعة أفنية متلاصقة تبلغ واجهها نحو أربعن متراً ، وقد قسمت من الداخل إلى ثلاث على خسة عقود ، وقد ركب على هذه العقود ما وجد بن الأطلال من رووس على خسة عقود ، وقد ركب على هذه العقود ما وجد بن الأطلال من رووس على خداعي ، زين جانباه بالزخارف الرخامية ، ويبلغ طول كل رواق من الأروقة المذكورة نحو عشرين متراً ، وعرضه نحو ثمانية أمتار . وقد صنعت العقود كلها على عطواحد ، وزينت من أعلاها ما أمكن حمه من قطع الزخارف الرخامية على معد من قطع الزخارف الرخامية التي وجدت . وقد شيدت هذه الأروقة على ارتفاع يبلغ نحو عشرة أمتار .

وقد كشفت الحفريات الأخيرة عن مجموعة جديدة من الأطلال تقع أعلى هذه الأبهاء من اليسار، وهي عبارة عن مجموعة من الغرفالسكنية ومهو مستطيل <del>.</del> وهي لا تفترق كثيراً عن غيرها من المحموعات الأخرى المألثة من حيث التخطيط ،
ولكبا تكشف لنا عن حقائق معارية وفنية هامة ، فهى المحموعة الوحيدة الني
وجد بها أثر الدهان واضحاً . وقد تبن أن لون الدهان الذي كان مستعملاً في
هذه المحموعات من المساكن (مساكن الحاشية) هو اللون الأهر ، عف به على
ارتفاع نحو متر ونصف خط أبيض ، يعلوه خط أهر ، وتبن كذاك أن البلاط
المستعمل في تغطية أرض الغرف هو أيضاً أهر اللون ، وهو قطع مربعة يبلغ ضلع
الواحدة منها أربعين ستتمراً . وتبن أحيراً أن الأحجار المستعملة في أسفل البناء ،
هي أحجار كبرة بعضها يبلغ طوله نحو ٨٠ سنتيمتراً وعرضه ٤٠ سنتيمتراً .

ولى جانب هذه المحموعات الحديدة من أطلال الزهراء ، توجد المحموعات القدمة ، وهي تشمل موقع القصر الحليبي والحدار الشهالى ، والفناءين التوأمن المتصل بالمسلن بالمنحل ، وجموعة من مساكن الحوس . وترجع منطقة الحدار الشهالى إلى عصر الناصر ذاته ، وهي من منشأته في المرحلة الأولى من بناء الزهراء ، وقد أصلحت على امتداد سبعن متراً . وهذا الحزء من الحدار أمن وأحكم صنعاً ، من قسمه الذي بني فها بعد في عهد الحكم المستصر.

أما عن الفناءين المهائلين أو الفناءين التوأمين ، فيقع أولها على بعد تمانية أمتار أسفل القصر الخليبي ، ويشمل كل مهها على سوكامل ، وهناك ما يدل على أن كلا مهما كان يحتوى على مجموعة من المساكن المهائلة المخصصة السكني طائفة هامة من البطانة أو الحند . بيشغل الفناء الغربي رقعة ضحفة مربعة تقريباً تبلغ مساحها نحو خسياتة متر ، وبه أيضاً بقابا أبنية سكنية . بيد أنه لم يكتشف في هذه المنطقة أبواب أو مداخل تكشف عن حقيقة نوع هذه الأبنية ، والظاهر أن الفناء الشرق كان موقع مسكن و للحرم ؟ ، أو بعبارة أخرى كان جناحاً للقصر الذي تسكنه الشماء والأولاد حسها تدل على ذلك آثار أبنيته ومرافقه .

وعثر المكتشفون إلى جاب هذه المحموعات الفسخمة من أطلال المدينة الخليفية، بطائفة كبيرة من القطع الزخرفية والعقود والأعمدة والألواح والأحواض الرخامية ، ومئات من القطع والأوافى الزخرفية والبللورية ، وقد حمت كلها فى متحف خاص أقم عند ملخل ومدينة الزهراء ، ، وعرضت فيه بعض القطع والأحواض الرخامية البديعة الزخر ضوالتقوش، وبعض الأوانى الحزفية والبللورية المصححة، وهذا إلى ما يوجد من تحف الزاهراء ونقوشها الزخرفية بمتحف قرطبة الأمرى، وفى مقدمها الوعل البرونزى الشهير الذى يعتبر من أروع القطع الفنية .

نقول ، ولعل حفائر الزهراء المستقبلة تكشفاننا عن معالم كثيرة أخرى من ضروب الفخامة والحلال ، التي كانت تتسم بها المدينة الحلافية ، والتي محدثنا عبه الروايات المعاصرة (١٦)

هذا ولم ينس الناصر أن يشمل المسجد الحامع بعنايته ، أسوة بسار أسلانه من بهي أمية ، فجدد واجهته ، وزاد فيه زيادات كبرة (٣٤٦ هـ ٧٩٥ م) . وكان قبل ذلك قد هدم منارته القديمة ، وأنشأ مكاتم المنازة العظمى ، وذلك في سنة ٣٤٠ هـ (٩٥١ م) . وكانت منارة الناصر تمتاز بفخامها وارتفاعها الشاهق ، وكانت مربعة الواجهات ، ولما أربعة عشرة شباكاً ذات عقود ، وتحتوى على سلمين أحدهما للصعود ، والآخر الذول ، وقد ركب في قدتها للاستفاحات كبرة ، إلانتان مها من الذهب ، والثالثة من الفشة ٢٦ ، وكانت إذا أرسلت كبرة ، إلانتان مها من الذهب ، والثالثة من الفشة ٢٦ ، وكانت إذا أرسلت تلك المنارة العظيمة ، تتمة لمرنائجهم في تشويه المسجد الحامع ، وأقاموا مكانها مرج الأجراس الحالى .

وما زالت اللوحة التي تنوه بما قام به الناصر من تجديد واجهة الحامع قائمة إلى اليوم ، في مكامها في الحانب الأممن من بابه الرئيسي المسمى وباب النخيل، ٣٠ وقد كتب بها ما يأتي نخط كوفي حميل :

لا بسم الله الرحمن الرحم . أمر عبد الله عبد الرحمن أمير المؤمنين الناصر لدين
 الله أطال الله بقاءه ، ببنيان هذا الوجه ، وإحكام إنقانه ، تعظيم لشعائر الله ،

 <sup>(</sup>١) رجعنا في هذا الاستمراض لأطلال الزهراء إلى مشاهداتنا الحاصة . وكذلك إلى البحوث الأثرية الآتية :

Medina Azzahra y Alamiriya, por D.R. Velazquez Bosco (Madrid 1912)
Excavaciónes del Plan nacional en Medina Azzahra (Córdoba), Campana.
de 1943. por R. Castélou y Martinez de Arizala (Madrid 1945)

Nuevas Excavaciónes en Medinat Al-Zahra : El Salon de Abd Al-Rahman III. por R. Castéjon (Al-Andalus, Vol. X (1945) Fsc. I.

<sup>(</sup>٢) أعمال الأعلام ص ٣٨ .

Puerta de las Palmas وبالإسبانية (٢)

وعافظة على حرمة بيوته ، التي أذن الله أن ترفع ويذكر فها اسمه ، ولما دعاه على ذلك من تقبل عظيم الأجر ، وجزيل الذخر ، مع بقاء شرفالأثر ، وحسن الذكر ، فتم ذلك بعون الله ، في شهر ذى الحجة سنة ست وأربعين وثلث مائة على يد مولاه ووزيره وصاحب مبانيه عبدالله بن بلر ، عمل سعيد بن أيوب، (٠) .

### - Y -

تولى عبد الرحمن الناصر عرش مملكة تفاقمت من حولها الخطوب، واستنفدت مواردها الثورة ، فتداركها بعزمه وقوة نفسه ، واستطاع أن يسحق خصومها فى الداخل والخارج ، فى سلسلة طاحنة من الحروب والغزُّوات المستمرة ، وأن يوطد دعائمها وأن بحضع الحزيرة لصولها، وأن يكفل لها الأمن والسكينة والرخاء. ولم يفت الناصر منذ البداية أن الحيش عماد الدولة وسياج الملك ، فعكف على إصلاح الحيش الذي أضناه الكفاح ضد الثورة ، وحشد له الحند من سائر أنحاء الأندلس والمغرب ، واستكثر من الأسلحة والذخائر ، وصفلت الحروب والغزوات المستمرة كفاية الحيش ودربته ، وأمدته بطائفة من أمهر القادة وأشدهم بأساً ، ورفعت القوة المعنوية بن الصفوف. وكان إقدام الأمىر على تولى القيادة بنفسه مجدداً لعهد الحاسة الحربية والانتصارات الباهرة . وعنى عبد الرحمن في الوقت نفسه بأمر الأسطول وإصلاحه ، فأنشأ له وحدات جديدة قوية . وكأنت ألمرية عندئذ مركز الأسطول الأندلسي الرئيسي ، وبها أكبر دار للصناعة . وبلغ الأسطول في عهد الناصر زهاء مائتي سفينة مختلفة الأنواع والأحجام ، وهذا عدا الأسطول المحصص لشئون المغربالبحرية ، وقد كان يضم كذلك عدداً كبراً من السفن . وهكذا كان أسطول الأندلس في ذلك العهد من أقوى الأساطيل يومئذ ، وكان بضخامته وأهباته ، يسيطر على مياه إسبانيا الحنوبية والشرقية ، وينازع الفاطمين سيادة الشق الغربي من البحر المتوسط .

وكان عهد الناصر بالرغم من استموار الحروب والغزوات، كما قدمنا عهد رخاء ويسر، توطدت فيه مالية الدولة وامتلأت خزالنها بالأموال الوفعرة، وزاد الحراج والدخل زيادة عظيمة باستنباب السكينة والأمن، وازدهار الزراعة والتجارة والصناعة، وكثرة الأخاس والغنائم. وإن فيها احتوته الزهراء من القصور

<sup>(</sup>١) راجم الآثار الأقدلسية الباقية لمحمد هبد الله عنان ( الطبعة الثانية ) ص ٢٠ و ٢١ و ٣٠

والمنشآت الباذخة ، وما بذل لإقامتها من النفقات مدىأعوام طويلة ، لما يستوقف النظر ، ومحمل على تأمل ذلك المدى المدهش الذي بلغته الدولة الأموية بالأندلس في عهد الناصر من القوة والضخامة والغيي. وقد انتهت إلينا في ذلك أرقام مدهشة ، مها أن جباية الأندلس بلغت في عهد الناصر من الكور والقرى خسة آلاف ألف وأربعاثة ألف وثمانين ألف دينار ، ومن السوق والمستخلص سبعائة ألفوخمسة وستين ألف دينار ، هذا عدا أخماس الغنائم التي لا تحصي . وقيل إن الناصر خلفٌ عند وناته في بيوت الأموال ما تبلغ قيمته خسة آلاف ألف ألف ألف (خسة آلاف مليون) دينار. وكان يقسم الحباية من أجل النفقة إلى ثلاثة أثلاث: ثلث لنفقة الحيش ، وثلث للبناء والمنشآت العامة ، وثلث يدخر للطوارئ(١). ولم يتردد المؤرخ الحديث في قبول هذه الأرقام حتى أن العلامة دوزي ينقلها ، ويقدر أن النَّاصر ترك عند وفاته في بيت المال عشرين مليوناً من الذهب (٣). ويقول لنا ابن حوقل الرحالة البغدادي الذي زار قرطبة في هذا العهد ، إن الناصر كان أغنى ملوك عصره ، وإنه وبني حمدان ملوك حلب والحزيرَة أغني ملوك العالم فى ذلك العصر (٣). وهذه أرقام وروايات تشهد بضخامة الدولة الأموية وغناها الطائل في عصر الناصر ، وتفسر لنا كيف استطاع الناصر إلى جانب حروبه.. غزواته ، أن يضطلع بكثير من المنشآت العظيمة .

هذا ، وقد كان مما عنى به الناصر تنظيم العدلة ، وتثبيها ، فأمر فى سنة هدا ، وتثبيها ، فأمر فى سنة هدا ، هذا و الدراه ، ١٣٦٣ من الدنانير والدراه ، هاتخذت هناك على رسمه ، وولى خطبها أحمد بن عدير ، وذلك فى ١٧ من شهر رمضان من هذه السنة ، فقام بالضرب فها من هذا التاريخ ، من خالص الذهب والفضة ، وبذل جهده فى الاحتراس من المدلسن ، فأصبحت دنانيره ودراهم عياراً محضاً . وقد كان ضرب النقد معطلا قبل الناصر ، وكان لهذا. الإجراء أثره فى تثبيت العملة واستقرار التعامل (٤).

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ج ١ ص ١٧٧ ، والبيان المغرب ج ٢ ص ٢٤٧ ، وأعمال الأملام ص ٣٨ ﴿

Dozy : Hist. Vol. II. p. 178 ( 7)

<sup>(</sup>٣) ابن حوقل ، المسالك والممالك ص ٧٧ .

<sup>( ؛ )</sup> ابن حيان – السفر الحامس – مخطوط الخزانة الملكية لوحة ٩٩ ب .

وبلغت الأندلس في عهد الناصر ذروة الرخاء والنام، والأمن والعزة ، والدورة ، والدورة والدورة والدورة والدورة والدورة الدورة الدورة

- ۳ -

كانت سياسة الدولة الأموية بالأندلس تقوم منذ البداية على اصطناع الموالي والصقالية واتخاذهم أداة وبطانة ، وكان موسسها عبد الرحن اللناخل قد محد يتأثير الغيروت العصيبة الى أحاطت بقيام ملكه ، والحطوب والثورات الجمة الى أثارها خصومه ومنافسوه من زعماء القبائل العربية ، إلى الاسترابة بالعرب، واصطناع المرب ، والحلائا الذين آزروه وقت الحنة ، ومكنوه من توطيد زعامته وإمارته . وقد حافظ خلفاء الداخل على هذه السياسة في جوهرها . ومنذ عهد الحكم المتتصر الممر ) عرى نفوذ الموالى والصقالية يشتد في البلاط وفي الدولة . وكان الحكم يشتى مظاهر الفخامة والملك والباذح ، فغص البلاط الأموى في عهد بالحدم والحتم ، من الماليك والصقالية ، بيد أن نفوذهم لبث مدى حن بعيداً عن شتون الدولة العلمياً على شنون القصر والخاص .

واقتنى عبد الرحمن الناصر أثر سياسة جده الداخل ، في الاسترابة بالقبائل

Dozy: Hist. Vol. II. p. 174 وكذاك ٢٤٧ م ٢ عن ٢٤٧ البيان المغرب ج



العربية ذات البأس والعصبية ، وفي إقصاء زعماتها عن مناصب النفوذ والثقة ، واستأثر بكل سلطة حقيقية في الدولة ، وجمع مقاليد الحكم كلها في يده ، فلم يبق ملطة نعلية خاجب أو وزير . وكان الناصر حريصاً على سلطانه المطلق ، لابني عن سحن كل من حدثته نفسه بالوقوف في سبيله ، ولو كان أقرب الناس إليه . ولما نمى إليه أن ولده عبد الله يأتم بعض فنيان القصر ورجال الدولة ، لأنه آثر أخاه الحكم بولاية العهد وتصريف الشون ، وأن حاعة من أهل قرطبة بايعوه بالخلافة ، لم تحجم عن أن يقضى بإعدامه ، وإعدام حميع من أنجهت إلهم شهة الاشتراك معه ، وكان ذلك في سنة ٣٣٨ ه (٩٤٩ م) . وكان عبد الله من أشام أبناء الناصر علماً وعقلا وبصراً بالأمور ؛ وكذلك فضى الناصر بإعدام بعض أبناء عومته وأخيه القاضى ابن محمد حن قامت الأدلة على النهارهم به (٢٠) .

وعهد الناصر بالمناصب الكبرة إلى رجال وضيعى المنبت من الصقالية والموالى المعتقن أو الأرقاء ، وهم رجال لا إرادة لمم يوجههم كيفما شاء ، وكان يثق بالصقالية بنوع خاص ، ويوليم من السلطان والنفوذ ما لا يوليه سواهم<sup>77</sup>.

وقد كانت كلمة والصقالة ۽ تطلق في الأندلس على الأمرى والحصيان من الأجناس الصقلية (السلافية) الحقيقة ، ثم غدت تطلق عضى الزمن على جميع الأجناس الصقلية (السلافية) الحقيقة ، ثم غدت تطلق عضى الزمن على جميع الأجانب الذين يعملون في البطانة وفي القصر . وكان أولئك الصقالين (7° ، الحليقين (القدامادى الإبسان) والألمان والقرنسين والنونبارد والإيطالين (7° ، وكانوا مختارون من الحقيق ، وربون منذ الحداثة تربية عربية حسية ، ويلقنون مادى الخسن ، وربون منذ الحداثة تربية عربية حسية ، ويلقنون مادى الخسن ، وقد نبغ بعضهم في النبر والنظم وصنفوا الكتب والقصائد . ومنذ عهد الناصر يشتد نفوذ الصقالة في شنون الإدارة والحكم ، فضلا عن القصر والحاس ، ويعهد الهم بالناصب الكبرى في القصو والإدارة والحيش ، وما لبث أن سما شأم وتوطد ملطام م ، وأحرزوا الضياع والأموال الوفيرة ، وفاق عدده في عهد الناصر أي عهد آخر ، حي قدر بعض المؤرخين عددم

<sup>(</sup>١) ابن خلدو ن ج \$ ص ١٤٣ ، والبيان المغرب ج ٢ ص ٢٤٤ ، وأعمال الأعلام ص ٣٩.

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون ج ٤ ص ١٣٨ .

<sup>(</sup>٣) أبن حوقل في المسائك والممائك ص د٧ ؛ وكذك Dozy: Hist, Vol, II, p. 158

يومند في القصر والبطانة ، بنلانة عشر أنفا وسبعانة وخسين ، وبلغوا في رواية أخرى سبعة آلاف وتمانين . ويقول لنا ابن الحطيب إن عدد الفتيان الصقالية معدينة الزهراء كان عند وفاة الناصر ثلاثة آلاف وسبعانة وخسين ، وعدد النساء بالقصر ستة آلاف وسبعانة وخسين ، تجرى عليهم حيماً روانب الطعام بسار صنوفد (() . وعلى أي حال فقد كان من أولئك الصقالية الحرس الخليبي ، ورجال الحاص والحشم ، وكان الناصر بمد لهم في السلطان والنفوذ ، و برغم أشراف العرب مهم في عهد الناصر قائد الحيين الأعلى بحدة ، ومعلم أكار الفادة والضباط ، مهم في عهد الناصر قائد الحيش الأعلى بحدة ، ومعلم أكار الفادة والضباط ، وكان مهم أفلح صاحب الخيل ، ودرى صاحب الشرطة ، ومهم ياسر وتمام صاحبا النظر على الحاص (؟). وكان لهذه السياسة غير بعيد ، أسوأ الأثر في انحلال الحيش وفتور قواه المعنوية ، لما جاشت به صدور الضباط والحند العرب ، من الحيظة والسخط على هذه السياسة المهينة ، وكانت هزيمة الناصر في موقعة الخندق الشبيرة ( الانتباط) (۱۳۷ هـ) ، ترجع من وجوه كنارة إلى هذا الانحلال المعنوى ، الذي سرى إلى الحيش من جواء الاحقاد القومية والطائفية (۱)

\_ £

كانت الأندلس بما اجتمع لها في عهد الناصر من أسباب القوة والسلطان ، قد دخلت قد دخلت قد دخلت يومند في دور انحلالها ، ولم تكن الدولة الفاطمية الفتية منافسها في المشرق ، قد يطت يومند فروة قوتها ونفوذها ، فكانت الأندلس تستأثر يومند بزعامة الإسلام . وكانت قوطبة مركز الحافية الديلوماسية في العالم الإسلامي ، تتجه إليه أيصار الدول النصرانية في طلب المودة ، وعقد العلائق الديلوماسية ؛ وكانت قسطنطينية مركز هذه الحافية الديلوماسية بن أمم النصرانية حتى القرن الثامن . قسطنطينية مركز هذه الحافية الديلوماسية بن أمم النصرانية حتى القرن الثامن . ثم نافسها في ذلك مملكة الفرنج القوية مدى حن ، فلما اضمحل شأن المملكة

<sup>(</sup>١) أعمال الأعلام ص ٤٠ و ١١.

<sup>.</sup> ۲۲۰ Dozy : Hist. Vol. II. p. 158 ( ۲۰)

<sup>(</sup>٣) البيان المغربج ٢ ص ١٢٣ ؛ ونفح الطيب ج ١ ص ١٧١ .

Dezy: Hist. V. II. p. 153 ( t )

الفرنجية ، استردت قسطنطينية زعامها الدبلوماسية في النصرانية . ولما قامت الإمراطورية الحرمانية في القرن العاشر ، استطاعت أن تبسط زعامها السياسية على أواسط أوربا وغربها ، وهكذا كانت زعامة النصرانية تتردد في هذه الحقبة بين شرى أوربا وغربها . هذا بيها لبنت قرطبة تستأثر وحدها بزعامة الإسلام في الغرب حتى نهاية القرن العاشر .

وقد كان هذا العصر الذي اجتمعت فيه تلك الزعامات الدينية والسياسية القوية ، أحفل العصور بصلات الإسلام والنصرانية . فكانت ثمة معاهدات وسفارات ومراسلات وعلائق دبلوماسية ، بن قرطبة وبين معظم الأمم النصرانية ، وقد بلغت هذه الصلات ذروعها في عصر الناصر لدين الله ، وتوالت وفود الأمم النصرانية يومئذ على بلاط قرطبة ، تغشد الحلف والصداقة والمهادنة ، من ذعم الإسلام في الغرب .

وكان بلاط قسطنطيقة بالرغم من نأبه عن مقر الحلاقة الأندلسية ، وعدم اتصاله بها ، بأية حدود أو صلات جغراقية مشتركة ، في مقدمة الساعين إلى توثيق الروابط الدوية مع بلاط قرطية . في مست ٣٣٦ هـ (١٩٤٨ م) (١) ، وفلت على الناص رسل قسطنطين المعروف بهووفيروجتوس (١٦) ومعهم طائفة من الحدايا النابية . وتقدم إلينا الرواية الأندلسية عن هذه السفارة تفاصيل طائفة ، تاتي ضوءاً على نظم الرسوم الدبلوماسية في هذا العصر ، فتقول لمنا إن الناصر بعث رسله لقاء السفراء البزنطين حين وصولحم إلى الشاطئ، لإرشادهم وخدمهم ، م م بعث الفتين ياسراً وتماماً قصحباهم إلى دار الضيافة ، قواته للاحتفاء بهم ، ثم بعث الفتين ياسراً وتماماً قصحباهم إلى دار الضيافة ، يقسر ولى العهد الحكم ، في ربض قرطبة ، ومنعوا من لقاء الخاصة والعامة ، ورتب خدمهم طائفة ما الموروب خدمهم طائفة من الموالى والحضم . وفي اليوم الحادي عشر من ورتب خدمهم طائفة عمل من الموالى والحضم . وفي اليوم الحادي عشر من ما بعث المناسبة على الموالى والحضم . وفي اليوم الحادي عشر من الموالى والحضم . وفي اليوم الحادي عشر من الموالى والمضم طائفة ، ومنعوا من القاء الحادي عشر من الموالى والحضم . وفي اليوم الحادي عشر من الموالى والحضم . وفي اليوم الحادي عشر من الموالى والحضم .

<sup>(1)</sup> هذه هي رواية ابن علمون (ج ٤ س ١٤٢). وفي رواية أخرى أنها وقعت سنة ٣٦٨ هـ (نفح الطبي أنها وقعت سنة ٣٦٨ هـ (نفح الطبيب ج ١ س ١٧١). وذكر الطبيب الأندلسي ابن جليل وقد عاش قريباً من عصر الثانبر ، أنها وقعت في منة ٣٦٣ هـ ( والبح طبقات الأطباء لابن أبي أمسيمة حليفة جليل حج ٢ من ٧٤٤). وذكر ساحب البيان المقرب أنها وقعت في سنة ٣٦٤ هـ ( ج ٢ من ٣٢٩). ولم تدول الجواف المنطقة طبقة عليفة والمنطقة المنطقة ا

ربيع الأول من السنة المذكورة ، خرج الناصر من قصر الزهراء إلى قصر قرطبة لاستقبالهم ، وجلس في بهو المحلس الزاهر ، وكان يوماً مشهوداً من أيام الأندلس . فركبت ألحند بالسلاح في أكمل شكل ، وزين القصر الحلافي بأنواع الزينة وأصناف الستور ، وحفل السرير الحلافى بمقاعد الأبناء والإخرة والأعمام والقرابة ، وجلس عن بمين الحليفة ولده وولى عهده الحكم ، وجلس باقى أولاده يميناً وشهالا ، ورتب الوزراء في مراتبهم ، وغص المحلسُ برجال الدولة والقادة والعظماء والزعماء من كل ضرب . ودخل سفراء ملك الروم ، فهرهم ما رأوا من روعة الملك وفخامة السلطان ، وقدموا الهدايا التي محملونها . وذكر لنا الطبيب الأندلسي أبو داود سلمان بن حسان المعروف «بابن جُلجل» الذي عاش فى عصر هشام المؤيّد حفيد النّاصر ، أنه كان فى مقدمة هدايا أرمانيوس ملك الروم إلى الناصر سفران جليلان من كتب الأقدمين ، أحدهما نسخة مصورة أبدع تصوير من كتاب ديسقوريدس(١) عن الحشائش ، مكتوبة بلغة مؤلفها أي باليونانية ؛ والثانى نسخة من تاريخ أورسيوس (هروسيس)(٢) مكتوبة باللاتينية، وهو المتضمن لتاريخ العالم القديم ، وأقاصيص الملوك السابقين<sup>(٢)</sup>. وقدم الرسل كتاب القيصر قسطنطين السابع ، وقد كتب فى رق ذى لون سماوى باللغة اليونانية ، وداخل الكتاب مدرَّجة مصبوغة ومكتوبة بنفس اللغة ، فها وصف لهدايا الإمبراطور ، وعلى الكتاب طابع ذهبى ، على إحدى وجهيه صورة للمسيح ، وعلى الوجه الآخر صورة الإمراطور قسطنطن ، مصنوعة من الزجاج الملون البديع . وكان في ترجمة عنوان الكتأب في سطر منه : ١ قسطنطين ورومانين

<sup>( )</sup> ويسقوريدس Diocorrides طبيب وكيسائل يوناني . أصله من كايكية بآب السعنرى . وقد هاش في القرن الأول فسيلاد ، ووغير بكتابه من سركبات الأدوية . وهو ما يزال يعتبر ذا فيسة صفية حتى مصرنا » وكان يتبر حتى القرن السام عشر أثمن مرشد تمواص الاعشب الدية . ( ) بادارس أورسوس Mauss Orabits حبر ودؤوخ إسباني ( فرطل) مثن بي القرن الماس الميلادي ووضع باللاتينية تاريخاً الشليفة في صعره ، وقد نشهر تاريخه بالرغم من وكاكته

وكارة غرافاته ، واقتلم به كثير من المؤرخين اللاحقين . وعرفه الترخون للسلمون فرنماوا عنه . وأشار إليه ابن خلمون فى مواضع عديدة من تاريخه ، وتعربه الرواية الإسلامية بهروميس أو هرفيوش . ( ٣ ) داجم رواية ابن جلجل مصملة فى كتاب طبقات الأطباء ، فى ترجمة ابن جلجل ( ج ٣

ص ٤٤٧ ) .

المؤمنان بالمسيح الملكان العظيمان ملكا الروم ع<sup>(١)</sup>، وفى سطر آخر صيغة التوجيه : والعظيم الإستحقاق للفخر ، الشريف النسب عبد الرحمن الحليفة ، الحاكم على العرب بالأندلس ، أطال الله بقاءه » . وذكر لنا ابن جُلجل أن ملك الروم كتب إلى الناصر في شأن كتاب ديسقوريدس أنه لا تجبي فائدته إلا بواسطة شخص بجيد اليونانية ، وأنه لم يكن في قرطبة يومئذ من بحسن هذه اللغة ، وأن الناصر كتب في خطابه إلى « أرمانيوس» فيما بعد ، أن يرسل إليه يرجل يتكلم اليونانية واللاتينية ، فبعث إليه براهب يدعى نيقولا ، فحظى عند الناصر ، وتوفَّر على تفسير كتاب ديسقوريدس وشرح محتوياته لأطباء قرطبة . وأما كتاب أورسيوس المكتوب باللاتينية فقد كان فى بلاط قرطبة من بجيدها<sup>(٢)</sup>. وكان الناصر قد أمر أن محطب الأعلام في ذلك الحفل ، وأن يعظموا من شأن الإسلام والحلافة ، وأن يشكروا نعمة الله على ظهور دينه ، وإعزاز كلمته ، وذلة أعدائه ، واستعد بعض الحطباء لذلك ، ولكن بهرهم هول المحلس فوجموا وأرتج عليهم القول ، وكان مهم اللغوى الكبير أبو على القالي وافد العراق وضيف الحَلَيْفة ــ وكان قد وفد على الأندلس في سنة ٣٣٠ هـ ـ ، ندبه الناصر لذلك تكريماً له وتقديراً لبلاغته ، ولكنه ماكاد يبدأ خطابه ، حتى بهت وتلعثم ثم صمت ؟ فعندئذ نَّهض الفقيه منذر بن سعيد البلوطي دون استعداد ولا سابق توقع ، وارتجل خطاباً بليغاً ضافياً يشيد فيه بعهد الناصر ومآثره ، ثم أعقبه بقصيدة في نفس المعني (٣٠ ، فأثار بذلاقته وثبت

 <sup>(1)</sup> رومانين هو رومانوس اثناق ابن قسلطين السابع ، وقد حكم بعد أبيه من سنة ٩٠٩ إلى
 سنة ٩٩٣ م . وتسميه الرواية الإسلامية ه أرمانيوس » .

<sup>(</sup>٢) راجع رواية ابن جلجل المشار إليها في طبقات الأطباء ج ٢ ص ٤٤٧ .

<sup>(</sup>٣) نقل القرى عن اين حيان وغيره ، أعمل الحطاب الذي أتناً منذو ين صيد في ذلك الحفل. وإنه ليصب حلينا من تألمنا حياراته المنعقة ، وصجعاته المرتبة ، وحال يحتله من ضروب الميان والبيم ، أن ندادق أنه خطاب مرتجل أن عفر الساعة . ولمله صورة متقمة منعقة للمنطاب الأصل . و. و. أيناً أن ندفل فقرات من ذلك الحطاب تتاول عهد الناصر يشيء من الوصف والتحليل . جدل الحطاب بعد الدياجة ما يأتى :

و وإنى أذكركم بأيام الله عندكم ، وتلافيه لكم بخلافة أمير المؤمنين ، الله لمث شمّا م وأست سريكم ورفعت قوتكم ، بعد أن كثم قبلير فنكدكم ، ومستضعفين فضيركم ، ولانه أقد طايخكم وأسند إليه إماضكم ، أيام ضربت اللبتد سراحتها بالافاق ، وأصاطت بم شمل المفاق ، حس مرتم ، في مثل حققة البحير من ضيق الحالم ، وذكك السيش والتقتير ، فاستبدام يخلافت من الشعة بالرخاء ، وانتظم بين سباحت إلى تمهيد كنف العافية ، بعد استيطان البلاء . أناشكم بانف معشر الملة -

جنانه ، أمما إعجاب ، وأكر الناصر همته وعلمه ، وكان هذا الحطاب المرتجل فاتحة مجده ، فأغدق عليه الناصر عطفه ، وولاه القضاء ، وأصبح من رجال الدولة المشهورين .

ومن شعر منذر بن سعيد في وصف ذلك الحفل المشهود قوله:
مقال كحد السيف وسط المحافل
بقلب ذكى ترتمى جمسراته
فا دحضت رجلي ولا زل مقولي
وقد حدقت حولي عيون أخالها
خسر إمام كان أو هو كائن
ترى الناس أفواجاً يومون بابه
وفود ملوك الروم وسسط فنائه
عقل ألم أو رجاء لنسائل

فأنترجاء الكل حاف وناعـــل إلىدرب قسطنطن أو أرض بابل(١)

أم تكن الدماء سنة كة فعقفها ، والسيل غوفة فأمنها ، والأموال ستية فأسرزها وحصفها ، ألم تكن البلاد عراياً فعيرها ، وثنور المسلمين مهتضمة فصاها ونصرها ».
 ثم قال: و فأصبحم بنعمة الله إعراقاً ، وبلم أمير المؤسين لشفيح مل أعدائه أعوافاً ، حتى قواترت لذيح الفتوحات ، وفتح الله طبح تجلانه أبواب المهر والبركات ، وضارت وفود الروم

فعش سالماً أقصى حيــــاة مؤملا

ستملكها ما بنن شرق ومغرب

والمنا عليم ، والمنال الأقسين والأدنين مستخدة إليه وإليكم ، المؤدن من كل فيح مدين ويله سعيق والمداولة والمراج المناسخيكم ، والتزام الطاعة غليفتكم ، فإن من تمو قال المناسخة ويدا من المناسخة ويدرق من الدنيا والإكبيرة ، فإن من تمزيع ألمياسة ، ورحق من الدنيا والإكبيرة ، عنظ الأموال وحقد وقلك هو الحسران المين ، عنظ الأموال وحقد وقلك هو الحسران المين ، عنظ الأموال وحقد المناسخين على المناسخين المناسخين عنظ المناسخين المناسخين المناسخين ، المناسخين المنا

(١) وقد نقل إلينا المقرى من المقرب لابن سيد وغيره نبلة فى ترجة الناضى منفر بن صيد البلوطى ، وفيها أنه ولد سنة ١٩٠٥ هـ ، وبرع فى طوم القرآن والسنة ي وظهر بغصاحته ولالانه وجزئلة شعره ، وكان المطالب الذى ارتجاء فى جلس الناصية استقباله لرسل ملك الروم بطأ طهوره وتجهرته ، فولاه الناصر الصلاة والخطابة فى سبد الزهراء ، ثم ولاه قضاء الجماعة بقرطية . وتوفى شده ١٩٥ هـ . ( داجم نفح الطيب ج ١ ص ١٧٤ و ١٧٥ وكذك نضاء قرطية المخشى ص ١٧٥ و ١٧٦ ) . ولما انصرف رسل قسطنطان ، بعث الناصر معهم مضراً هو هشام بن هذيل هدية حافلة ، ليوكد المودة ويوثق عرى التحالف بن قرطبة وقسطنطينية ، فعاد بعد سنتين وقد أدى سفارته خبر أداء ، وعادت معه رسل قسطنطين<sup>(1)</sup>.

وتقيض الرواية الإسلامية في تفاصيل هذه السفارة إفاضة واضعة ، ولكنها لا تلقي كبير ضوء على موضوعها وغانبا الحقيقية ، وأكدر الظن أنها لم تكن الإنجلدية لعلائق المها لم المبداقة الإنجلدية العلائق المبداقة القدمة الى رأى بلاط قسطنطينية أن يعقدها مع بلاط قرطبة منذ عهد عبد الرحن ابن الحكم (٢) تنكون شبه تحالف ضد الدولة البياسية خصيمهما المشركة . وربما كانت رحى في الوقت نفسه إلى تنظيم الحطاط المشركة بمن الدولتين ، لمقاومة الدولة الفاطة ، التي بدأت تزعج المبرنطين في أواسط البحر المتوسط، وتزعج حكومة قرطية بوغلها في المغرب الأقصى .

ثم توالت سفارات ملوك النصرائية بعدئد على الناصر فوفدت عليه رسل ملك الصقالية وهو يومئد الملك يبتر أو بطرس (٢) ، فاحتفل يقدومهم كذلك وبعث معهم ربيعاً (ريفا) الأسقف سفيراً إلى ملكهم ؛ ثم وفدت رسل ملك فرنسا وهو يومئد لويس الرابع في طلب الصداقة وللودة ، فأجابهم إلى ما طلبوا.

على أن أهم سفارة تلقاها الناصر يومئذ ، هى سفارة أوتو الأكبر إمبراطور الثانيا ، وقد كان أو تو يومئذ زعيم التصرانية ، كما كان عبد الرحمن الناصر زعيم الإسلام . وتشير الروانية الإسلامية إلى تلك السفارة في عموض وإيجاز ، وتصف أوتو علك الصقالية أو ملك « الميان » وتسميه « هوتوا » أو « هوتو ي ١٤٠ ، ولكنها تتفق مع الرواية الفرخيجية في تاريخ هذه السفارة وهوسنة ١٣٤٤ الميافقة سنة ١٩٥٦ . في ذلك العام وفد على قرطة سفير ، وهو حبر يدعى يوحنا الحورزيي نسبة إلى الدبر الذي ينتمى إليه في جورزئي على مقربة من متز ، وكان يوحنا من أكام

<sup>(</sup>١) راجع في أخبار هذه السفارة البيزنطية : ابن خلدون ع ٤ ص ١٤٢ و ١٤٣ ، ونفح الطيب ج ١ ص ١٧٠ – ١٧٤ ؟ والبيان المغرب ج ٢ ص ٢٣٩ . وراجع B. L. n. 96-100

<sup>(</sup>٢) راجع و دولة الإسلام في الأندلس ، القسم الأول ص ٢٨٧ – ٢٨٣ .

 <sup>(</sup>٣) هو بطرس بن سيمون الكبير ملك بلناريا وقد كان يوعة يعرف مملك الصقالبة ..

<sup>( 1 )</sup> راجع ابن خلدون ج 2 ص ١٤٣ ؛ والبيان المغرب ج ٢ ص ٢٣٤ .

العلاء وأقطاب البحث والمناظرة . والظاهر أنه قد وقعت فعلا قبل ذلك مراسلات كلامية بعن الناصر وأوتو عن الإسلام والنصرانية ، وأن الناصر قد عرض في بعض رسائله بالنصرانية وتعالمها ، فألني أوتوالفرصة سانحة لأن يدافع سفيره العلامة الذلق عن قضية النصرانية لدى خليفة قرطبة(١). بيد أنه يبدو من أقول الروايات الكنسية أن هذه المهمة الحدلية، لم تكن إلامهمة ثانوية إلى جانب موضوع سفارته الأصلية ، وأن مهمته الحقيقية كانت تتعلق بشأن توغل المستعمرات العربية المغامرة ، في جنوبى فرنسا وفى ليجوريا وسويسرة ، وعيثها في تلك الأنحاء ، بصورة تبث الرعبوالروع إلى كثير من المدن والحاعات النصرانية ، والاستعانة بنفوذ خليفة الأندلس الذي تنتمي إليه هذه المستعمرات من الناحية الأدبية ، لوقف عدوامها وتوغلها(٢) . وقدم يوحنا إلى قرطبة عن طريق الرون وقطلونية برفقة راهب آخر ، ومعه طائفة نفيسة من الهدايا برسم الحليفة ، فاستقبل محفاوة ، وأنزل ف إحدى الدور الرسمية . ولكن الناصر لم يبادر باستقباله حين وقف على موضوع رسالته، ولم يقبل بالأخص أن تكون المسائل الدينية موضوع جدل بيهما . ولما ألح يوحنا في طلب المقابلة والمحادثة ، أجاب الناصر بأنه سبق أن أرسل رسولا أسقفاً إلى أو تو فاعتقله مدى ثلاثة أعوام، وأنه سيعتقله أي يوحنا ، أضعاف هذه المدة ، لأنه أرفع مقاماً من ملك النصرانية . وأخبراً تقرر أن برسل الناصر إلى ملك الألمان رسولا آخر يستوثق من عواطفه و نياته نحوه ، وأن يبقى يوَّحنا معتقلاحتي يعود السفىر. واختبر لهذه السفارة كالعادة قس من رعايا الخليفةهوربيع أو ريفا الأسقف، وكَّان عالمًا متمكنًا بشغل في البلاط منصبًا هاماً ، وبحبوه الناصر بعطفه وتقديره ، لعلمه إ وجليل خدماته(٢) ، فاخترق فرنسا إلى ألمانيا ، ومثل لدى الإمبراطور أوتو في تورنجن ، حيث كان ينفق معظم أوقاته . وكان أوتو بجوز يومئذ بعض المتاعب الداخلية منجراء ثورة ولده عليه ، فأبدى تساهلا في قبول وجهات نظر الحليفة ، وأكرم مثوى سفيره ، وعاد ربيع الأسقف إلى قرطبة ، بعد سنتين من سفوه (٣٤٧ هـ ٩٥٨ م) . فارتاح النَّاصر لنتائج سفارته ، وأذن بروَّيةٌ يوحنا سفير

Reinaud: Invasions des Sarrazins en France p. 187 ( 1 )

<sup>(</sup>٢) تناولنا قصة هذه المستعمرات في الفصل التالي .

 <sup>(</sup>٣) ابن خلدون ج ٤ ص ١٤٣. وهو ربيع بن زيد من زعاء النصارى المعاهدين ، وكان
 خيجه المعربية واللاتينية .

الإمراطور ، واستبله بقصر قرطة في احتفال فخم ، ظهرت فيه روعة البلاط الأمرى ، وأفضى إلى الحليفة تموضوع سفارته . ولسنا نعرف ماذا كانت نتائج هذه السفارة ، لأن الرواية العربية لا تحدثنا عن موضوعها ، ولا محدثنا الرواية الكنسية عن نتائجها . ولكن المرجع أن وجهة النظر التي أبلدها حكومة قرطة لسفر الإمراطور ، فها يتعلق بأمو المستعمرات العربية المفامرة ، وغزواتها في عاليس وشهالي إيطاليا وسويسرة ، أنها ليستفا علاقة بتلك المستعمرات ، وأنها لاتتحمل تبعة أعمالها ، ولاتستطيع أن تتدخل في شأنها ، أو تبذل نصحها لأولئك ذكر أخبار هذه المستعمرات ، مما يدل على أن حكومة الأندلس ، لم تكن ذات ذكر أخبار هذه المستعمرات ، مما يدل على أن حكومة الأندلس ، لم تكن ذات علان رسية مها ، ولم تكن تعلى بأمرها ، وإن كانت بلاريب تنظر لى غزواتها وتوغلها في الأراضى النصرانية ، بعن العطف والرضى . ولكن لوتبراند وهو مورخ كنسي معاصر ، يو كد لنا أن الحليفة كان محمى هذه المستعمرات ، و ممدها بالتشجيع والعون (٢) .

بيد آن الرواية الكنسية تقدم إلينا بهذه المناسبة حديثاً طريفاً عن آراء الناصر في نظم الحكم ، فقد وقف الناصر من مستشاريه أو من يوحنا نفسه على طرق نظام الحكم الإقطاعي السائد في المانيا ، وما يتمتع به بعض الأمراء المحليين في ظل هذا النظام ، من الاستقلال الداخلي ، وأبدى لوحنا اعتراضه على هذا النظام ، قائلا إن ملككم أمير حكم ماهر ، ولكن في سياسته شيئاً لا أستسيغه ، وهو أنه بعد بلامن أن يقبض بيديه على جميع السلطات ، ينزل عن بعضها لأتباعه ، ويترك لحم بعض ولاياته ، معتقداً أنه يكسب بذلك ، وهذا تحطأ فادح ، فإن مداراة العظاء لا ممكن إلا أن تزيد في كبريائهم ، وتذكي رغبهم في الثورة ؟ . وفي ذلك ما يوضح لنا فكرة الناصر في الحكم المطلق، وسياسته في سحق أولى الشأن والعصبية من زعماء القبائل العربية ، واعاده على بطانة ذليلة من الفتيان الصقالية والمولدين .

تلك تفاصيل المراسلات والسفارة الشهيرة التي تبادلها أوتو الأكبر وعبد الرحمن الناصر ، زعيا النصرانية والإسلام في عصرهما ، بيد أنها لم تكن خاتمة الصلات

Reinaud: ibid, p. 193 (1)

Dozy : Hist. V. II. p. 153 ( Y )

الديلوماسية بن الناصر وملوك النصرائية . فقد تلى الناصر كذلك في سنة ١٩٤٤ هـ إم هذارة من أردونيوالرابع ملك ليون برجو عقد السلام والمودة ، فأجابه إلى طلبه ؛ وأرسل في السنة النالية سفيره محمد بن الحسن إلى ليون ، فعقد مع أردونيو معاهدة صادق علها ، ولكن حال دون تنفيذها منافسة سانشو لأخيه أردونيو . وفي سنة ١٩٤٧ و (٩٩٥ م) وفلت طوطة ملكة نافار بنفسها إلى قرطة ، فاصتهام وللدها غرسية وسانشو أمر ليون ، وطائفة من الأحبار والعظاء النصارى، فاستقبلهم الناصر في قصره بالزهراء استقبالا حافلا ، وعقد اللم مع طوطة ، وأقر ولدها ملكاً على نافار ، ووعد سانشو بالعون على اسرداد عرشه . ثم وفلت على الناصر رسل البابا يوحنا الثانى عشرى طلب السلم والمودة بين الإسلام والنصرانية فأجابهم إلى ما طلبوا(١٧) وكانت سفارة ذات مغزى واضح في الاعتراف بزعامة الناصر العالم الإسلامي . وفي أخبار هذه السفارات المتبادلة بين زعم الإسلام وملوك النصرانية ، وفي تفاصيلها الشائفة ، ما يلي كبير ضوء على طبيعة التقاليد والرسوم الدبلوماسية في العجور الوسطى .

\_ 0 \_

ر في أوائل سنة ٣٤٩ ه مرض الناصر من برد شديد أصابه ، واحتجب حيناً ، وأكب الأطباء على معالجته حتى تحسنت حالته نوعاً ،وعاد إلى الحلوس في القصر ، ولكنه أصيب بنكسة ، وعاد إلى احتجابه ، ولبث أشهراً تشتد به العلة حيناً ، وتخف حيناً ، حتى وافاه القدر المحتوم ، في الثانى من شهر رمضان سنة ٣٠٠ هـ (١٥ أكتوبر سنة ٣٠١ م) . وكانت وفاته يقصر الزهراء في الحادية والسبعن من عمره ، واستطال حكمه زهاء خسن عاماً ، وهي أطول مدة حكمها خليفة من خلفاء الإسلام ، إذا استثنينا عهد المستصر بالله الفاطمي عصر .

وكان عبد الرحمن الناصر أعظم أمراء الإسلام في عصره ، بل ربما كان أعظم أمراء عصره قاطبة . ولم تصل الدولة الإسلامية في الغرب ، إلى ما وصلت إليه في عصر الناصر ، من القوة والسؤدد والهيبة والنفوذ . وكان يتمتم خلال باهرة قلما يجتمع في شخصية واحدة ، سياسية وعسكرية وإدارية . وكان يشبه في

<sup>(</sup>١) ابن خلدون ج ۽ ص ١٤٣.

حزمه وصرامته وبعد نظره ، بجده الأكر عبد الرحن الداخل(١) . وبجمل ابن الأبار خواصه وخواص عصره في تلك العبارة : ١ وظهر لأول ولايته من ممن طائره ، وسعادة جده ، واتساع ملكه ، وقوة سلطانه ، وإقبال دولته ، وخمود نار الفتنة على اضطرامها بكل جهة ، وانقياد العصاة لطاعته ، مما تعجز عن قصوره الأوهام (٢٠) . وتولى حجابته لأول ولايته مولاه بدر بن أحمد ، وما لبث أن اصطفاه وأولاه كل ثقته ، وفوض إليه الأمر والنهي ، وجعله على حد قول المؤرخ وشمساً لملكه وبدراً و(7). وولى أبناءه الثلاثة عبد الرحن وعبد الله وإسماعيل مناصب في القصر والحاص . ولما توفي بدر بن أحمد في شهر رجب سنة ٣٠٩ ، ولى الناصر مكانه في الحجابة موسى بن محمد بن حُدر .. وتولى وزارته عدة من أنبه رجال العصر ، منهم أحمد بن محمد بن حُدر ، وجمَّه ور بن عبد الملك ، وعبد الله بن محمد الزجَّالي . وتولى إدارة الشئون المالية عبد الملك بن جهور ، وأحمد بن عبد الملك بّن شُهَيد<sup>(٤)</sup>. وأهدى أبن شهيد إلى الناصر هديته المشهورة ، التي أفاض في وصفها مؤرخو الأندلس ، وكانَّمنها خمسياتة ألفُّ مثقال من الذهب، ومائنا أوقية من المسك والعنبر ، وثلاثون شقة من الحرير المرقوم بالذهب، ومائة فرس مسرجة ، وعشرون بغلا عالية الركاب ،" وأربعون وصيفاً ، وعشرون جارية بكسوتهن وزينتهن ، وأصناف عديدة أخرى. قال ابن خلدون ، وهي مما يدل على ضخامة الدولة الأموية واتساع أحوالها ، . وبجمع مؤر خوالأندلس على أنه لم تقدم هدية في قدرها و نفاستها إلى ملك من ملوك الأندلس . قدمها ابن شهيد إلى الناصر في سنة ٣٢٧ هـ ، ومعها خطاب رقيق يشيد فيه بعظمة الناصر ومآثره ، فوقعت لديه أحسن موقع ، وزاده حظوة واختصاصاً ، وأسمى منزلته على سائر الوزراء ، وأسبغ عليه لقب ذي الوزارتين ، فكان أول من حظى مهذا اللقب من وزراء الأندلس ، وضاعف له رزق الوزارة ، وجعله ثمانين ألف دينار في العام(٥) . وولى قيادة الحيش لأول عهد الناصر أحمد بن محمَّد

البيان المغرب ج ٢ ص ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) الحلة السيراء (ليدن) ص ٩٩ – ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب ج ٢ ص ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٤) البيان المغرب ج ص ١٦٤ .

<sup>(</sup>ه) راجم ابن خلدون ج ؛ ص ۱۳۸ ؛ ونفح الطيب ج ۱ ص ۱۳۲ و ۱۲۷ و ۱۲۷ نقلا هن ابن حيان وابن للفرضي وغيرهما .

اين أبى عبدة ، سليل الأسرة الشهيرة ، التي تولى زعمارها قيادة الحيوش الأندلسية خلال الفتنة الكبرى . وكذلك ولها الحاجب بدر غير مرة ، وولها الفتيان الصقالبة مثل نجدة وميسور وغيرهما . وقد رأينا كيف انهت سياسة عبد الرحمن في إيثار الصقالية بالقيادة إلى كارثة الخندق . وممن ولى القضاء في عهد الناصر أحمد بن حمد بن زياد ، وأسلم بن عبد العزيز بن هشام ، ومنذر بن سعيد البلوطي(١) . الملوطي(١) .

وقد أورد لنا ابن حيان ثبتاً طويلا من الوزراء وأصحاب الخطط والموالى الذين تولوا المناصب الكبرى في عهد الناصر .

فن الوزراء : عمد بن سليان بن وانسوس . سعيد بن المنذر القرشى ، عبد الحميد بن بسيل ، خالد بن أمية بن شهيد . عيسى بن أحمد بن أبي عبدة ، جهور بن عبد الملك البختي ، أحمد بن عمد بن إلياس .

ومن أصحاب الخطط : محمد بن سعيد بن المنفر القايد. عيسى بن فطيس الكاتب . عبد الله بن بدر بن أحمد صاحب الشرطة . محمد بن قاسم بن طملس صاحب المظالم . محمد بن عبد الله بن موسى الخازن : إسماعيل بن بدر بن اسماعيل العارض .

ومن الموالى : جهور بن عبيد الله بن محمد بن أبى عبده . أحمد بن خالد ابن أمية بن عبسى بن شهيد . محمد بن جهور بن عبد الملك البخى . سروان بن جهور بن عبد الملك البخى ، أحمد بن سهل بن محمد . عبد الله بن أحمد بن محمد ابن عبده . عبيد الله بن عباس بن محمد بن أحمد ابن أبى عبده ، عبد الله بن عباس بن أحمد بن أو عبده ، عبد الله بن عبد الله بن عبد بن بديل . عبد الرحمن بن مووان بن عبد الله بن بسيل . عبد الرحمن بن أحمد بن زود بن عبد السلام بن محمد بن عبد السلام بن شعبه بن عبد السلام بن المحمد بن عبد المحمد بن عبد السلام بن المحمد بن عبد المحمد بن عبد بن

<sup>(</sup>۱) البيان المغرب ج ۲ ص ١٦١ .

<sup>(</sup>٢) نقلنا هذا النبت عن ابن حيان أورده في المفتيس - السفر الخاس - محطوط الخزافة الملكية الذي سبقت الإغارة إليه غير مرة , وأورد لنا ابن حيان أيضاً نبهاً طويلا بأسماء عمال الكور في عهد الناصر استفرق صفحة كاملة ( لوسة ١٥٣ أ ) , ولكنا لم نجد محلا لإبراده .

٣٠ ـ أندلس

وذكر لنا ابن حبان ، في حوادث سنة ٣٣٤ ه ، أن الوزراء في هذه السنة كانوا عشرة ، وهم : سعيد بن المنفر القرشي المرواني . أحمد بن محمد بن حدر . عبد الحميد بن بسيل . أحمد بن عبد الوهاب بن عبد الرووف . خالد بن أمية ابن شميد . عيدى بن أحمد بن أبي عبدة . عبد الملك بن جهور . فطيس بن أصبغ بن فطيس . أحمد بن إلياس . يحبى بن إسمت .

و ذكر لنا فى حوادث سنة ٣٢٥ ه ، أنه قد عزل عن الوزارة يحيى بن إسمق ، وولها أحمد بن عبد الملك بن شهيد ، وعبد الرحن بن عبد الله الزجالى ، وأن الوزراء بلغ عددهم فى هذه السنة واحداً وعشرين وزيراً ، مهم تسعة من العشرة الذين سبق ذكرهم عدا يحيى بن إسمق(٢).

وكان عبد الرحمن الناصر عالماً أديباً ، بهوى الشعر وينظمه ، ويقرب الأدباء والشعراء ؛ وكان فى مقدمة دولته وأكثرهم حظوة لديه ، الفقيه ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد ، وشاعر الدولة المروانية منذ محمد بن عبد الرحمن . ويفيض ابن عبد ربه فى مناقب الناصر ، ويستعرض غزواته منذ ولايته حيى منة ۲۹۲۷، فى أرجوزة طويلة رتبت ، وفق السنن (٢٠ . ومن شعره فى وصف عصر الناصر ، واعتراز الإسلام بدولته قوله :

والناس قد دخلوا فى الدين أفواجا كأنها ألبست وشياً وديساجا نداك ما كان منها المساء نجاجا ما هيجت من حمياك الذى اهتاجا وذلت الحيسل إلحاماً وإسراجا تطوى المراحل تهجيراً وإدلاجا أخرجها من ديار الشرك إخراجا كالبحر يقذف بالأمواج أمواجا عرمرماً كسواد الليسل رجراجا قد أوضح الله للإسسلام منها وقد تزينت الدنيسا لسساكنها يابين الخلائف إن المزن لوعلمت والحرب لوعلمت بأساً تصول به مات النفاق وأعطى الكفر رمته وأصبح النصر معقسوداً بألوية أدخلت في قيسة الإسلام باوقة بحضل تشرق الأرض الفضاء به يقوده البدر يسرى في كواكبه

 <sup>(</sup>١) وودت الفقرة الأولى في انتخب - السفر الخامس - لوحة ١٥٣ أ ، ووردت الفقرة الثانية في لوحة ١٦٣ أ .

ت من وقت ٢٠١١. . (٢) راجع دلمه الأرجوزة في كتاب العقد الفريد ( طبعة المطبعة الأزهرية ) ج ٣ ص ٢٠٩ ١. ٧٧٧

إن الحلافة لن ترضى ولا رضيت حتى عقدت لها فى رأسك التاجا(١) ومما ينسب إلى الناصر من النظم ، قوله :

لا يضر الصغير حدثان سن إنما الدان في سعود الصغير كم مقسم فارت يداه بغسم لم تسله بالركش كف مغير؟ وكان الناصر صحةً وافر الحود: ويصفه ابن الأثير بأنه كان ، أبيض ، أشهل ، حسن الوجه ، عظم الحسم ، قصير الماقين؟ و ورك الناصر من أحد عشم ولذاً مبهم ولي عهدو وخلفه الحك المستصر بالله .

البنن أحد عشر ولداً منهم ولى عهده وخلفه الحكم المستنصر بالله . وقال الوزير جعفر بن عمان المُصّحني في رثاء الناصر :

إلا إن أيَّاماً هفت بإمامها للحائرة مشتطة في احتكامها فلم يؤثم الدنيـــا عظام خطومها وأحداثهـــا إلا قلوب عظامها تأمل فهل من طالع غير آفل لهن وهـــل من قاعد لقيامهــــا وعاين فهل من عائش رضاعها من الناس إلا ميت بفطامها كأن نفوس الناس كانت بنفسه فلما توارى أيقنت محمــــامها فطار بها يأس الأسى وتقاصرت يد الصبر عن أعوالها واحتدامها ويشيد النقد الحديث بمناقب عبد الرحمن الناصروعصره أعظم إشادة : ورمما كان أبلغ ما قيل فى ذلك تلك العبار ات القوية التى يختتم بها العلامة دوزى حديثه عن عصر عبد الرخمن الناصر : ﴿ لَقَدَ كَانْتَ هَذَهُ نَتَائَجَ بِّاهْرُهُ ، وَلَكُنَا نَجِدَ إِذَا مَا درسنا ذلك العصر الزاهر ، أن الصانع يشر الإعجاب والدهشة ، بأكثر مما يشرها المصنوع : تشرهما تلك العبقرية الشَّاملة الَّتي لم يفلت شيء منها ، والَّتي كَانَت تدعو إلى الإعجاب في تصرفها نحو الصغائر ، كما تدعو إليه في أسمى الأمور و إن ذلك الرجل الحكيم النابه ، الذي استأثر مقاليد الحكيم ، وأسس وحدة الأمة ، ووحدة السلطة معاً ، وشاد بواسطة معاهداته نوعاً منَّ النوازن السياسي ، والذي اتسع تسامحه الفياض لأن يدعو إلى نصحه رجالا من غير المسلمين ، لأجدر بأن يعتبر قريناً لملوك العصر الحديث ، لا خليفة من خلفاء العصور الوسطى (١٠).

 <sup>(</sup>١) وقيل إن هذه القصيدة وجهت إلى الناصر 1.اسبة عوده ظافراً من أول هزوة قام بها ضد
 الثوار في مستهل حكه .

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب ج ١ ص ١٦٩ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير ج ٨ ص ١٧٧.

Dozy : Hist, V. II. p. 175 ( t )

## الفصل لثالث

## غزوات المسلمين في غالبس وشال إيطاليا وسويسرة

توقف النزو الإسلامي عقب بلاط للهيدا. استئان النزو في عهد هشام . غزو الفرتج للهال الأداس النزوات الإسلامية الناسرة . مستئال النزو في عهد هشام . غزو اقوصلة وفواطي، فراساً الجنوبية . غزو مرسياً وروقالس ، غزو مدي ين موسى لسيانياً . غزو جزيرة كاماداج ، فراساً المحتوية . غزو مربياً وروقالس ، غزو مع مربودم مروض من السيانيا ألى المائية من لك الأنجاء تتعظيم بهرات الالب . جوازهم النزوال المحتول المحتوية ا

١.

تحدثنا فيا تقدم عن عزوات العرب في غاليس (جنوبي فرنسا) منذ الفنح ، ورأينا كيف وضع ارتداد العرب في موقعة بلاط الشهداء في سنة ١٤ هـ (٧٣٢ م) حداً لغزوائهم في غاليس ، وكيف فقدوا تباعاً قواعدهم في لانجدوك وسنهانيا ، حيى انهت رياسهم فيا وراء العرنيه يسقوط ثغر أربونة ، آخر قواعدهم في سبهانيا، في يد الفرنج في سنة ١٤٢ هـ ( ٥٩٧ م (٠) .

وكانت الأندلس خلال هذه الفرة تضطرم بالفين الداخلية والحرب الأهلية . ولما استطاع عبد الرحمن الأموى أن ينتزع الرياسة لنفسه من نحمر الفتنة ، وأن يعبد

<sup>( 1 )</sup> راجم و درلة الإسلام في الأندلس ، القسم الأول ص ١٣٧ .

ملك العولة الاموية بالأندلس ، لبث يقية عهده يعمل على توطيد ملكه الفي ، وحمايته من الثوارو الخوارج ، ولم تتحله فرصة التفكير في الغزوات الحارجية ، بل لقد اضطر أن يقف موقف المدافع من مملكة الفرنج ومن عاهلها شارلمان ، الذي حاول أن يغزو الولايات الإسلامية ، عوازرة الزعماء الخوارج في النغر الأعلى ، واضطر أن يغفى مدى حن عن غزوات المملكة النصرائية الناشئة ، لأراضى الأندلس وقواعدها الشهالية .

فلما تولى ولده هشام الملك ، واستطاع أن يقضى على ثورة أخويه سلمان وعبدالله ، وجه عنايته إلى مقارعة المملكة الفرنجية ، ورد خطرها عن الأندلس، وبعث إلى الشهال في سنة ١٧٦ هـ (٧٩٦ م) بجيش كثيف بقيادة حاجبه عبد الملك ابن عبد الواحد بن مغيث ، فعمر جبال العرفيه، ونشبت بن المسلمين والفرنج في بسائط سبمإنيا عدة معارك كانت سمالا ، وجدد بذلك عهد الغزو والحهاد فيا وراء العرفية :

وعاد الفرنج في عهد الحكم بن هشام ، فعروا جبال البرنيه في سنة ١٨٥ هـ ( ٨٠١ م ) وغزوا النغر الأعلى وافتتحوا ثغر برشلونة ، واقتطعوا بذلك جزءاً من الأندلس الشهالية : ولم تمض بضعة أعوام أخرى ، حتى عبر الفرنج البرنيه للمرة الثانية ( ١٩٣٣ هـ ٩٠٩ م ) وحاولوا الاستيلاء على مدينة طرطوشة ، ولكن المسلمن استطاعوا إنقاذها .

وفى عهد عبدالرحمن بن الحكم سارت حلة بحرية أندلبسة لغزو الحزائر الشرقية ، وقد رأينا فها تقدم كيف غدت مياه الاندلس الشرقية مركزاً لحملات البحارة المسلمين ، يسرون مها نحو الشهال والشرق إلى الشواطئ والحزائر القريبة ، ينقضون علها طلباً للغنيمة والسبى ، وكيف بدأت من ذلك الحين محاولات المحاهدين المسلمين ، لغزو شواطىء فرنسا الحنوبية وأحواز مصب الرون .

وقد فصلنا فيا تقدم من كتابنا أخبار الغزوات الأندلسية الرسمية فيا وراء العربيه ، وأشرنا بإنجاز الى بداية عهد الحملات البحرية الأندلسية الحاصة<sup>QQ</sup>. سنحاول في هذا القص أن مستعرض لحة من أخبار هذه الحملات والغزوات الإسلامية غيرالرسمية البحرية والبرية ، إلى شواطئ فرنسا الحنوبية ، وما يجاورها

<sup>(</sup>١) راجع ودولة الإسلام في الأندلس ۽ ص ٢٦٥ و ٢٦٦ ه

من سهول ليجوريا وهضاب سويسرة ، ومما يجلر ذكره أن الرواية الإسلامية قلما تشير إلى هذه الغزوات بكلمة ؛ وربماكان ذلك راجماً إلى طبيعة هذه الغزوات والمغامرات غير الرسمية ، التي كانت تنظمها حاعات خاصة من المحاهدين لاتربطها يحكومة قرطبة صلة رسمية ، ولا تعتمد إلا على جهودها ومواردها الحاصة .

بدأت هذه الغزوات الأندلسية للشواطئ والتغور الفرنجية منذ أوائل القرن التاسع . وكان معظمها حملات عمرية ، قوامها حاعات من المجاهدين والزعماء المغامرين . في سنة ١٩٠٨ م غزت إحدى هذه الحاعات البحرية المجاهدة جزيرة كورسيكا ( قورسقة ) ، وهزمت الأسطول الفرنجى الذي يعده بين ابن شارلمان ملك إيطاليا لفتالم ، وعادت بكثير من الفنائم والسبي . وتوالت بعد ذلك غزوات البحارة الأندلسين لشواطئيء كورسيكا وسردانية ، وهما يومند أغنى جزر البحر وتعيى الرواية الكنسية والفرنجية المعاصرة بتدوين هذه الغزوات الإسلامية ، وتصف عصفها وعيما ، وما كانت تحدثه من الرعب بن السكان النصارى ، وتقول لنا إن البحارة المسلمين على شواطئيء فرنسا الغربية ، وإن سفينة عربية كبرة اجتازت في ذلك والإغارة على شواطئيء فرنسا الغربية ، وإن سفينة عربية كبرة اجتازت في ذلك الحد مياه الأطلنطيق ،

وفي سنة ٨٣٨ م سار أسطول أندلسي من مياه طركونة ومياه الجزار الشرقية إلى مياه بروفانس ، وغزا نفر مرسيليا وما حوله من الأواضي ، وأثمن فها ، وحمل الغزاة كثيراً من الغنائم والسبي . ولم يستطع ملك فرنسا الضعيف ويس ابن شارلمان مقاتلة الغزاة . ثم عاد البحارة المسلمون وغزوا شواطىء بروفانس مرة أخرى ، ونفذوا إلى مصب نهر الرون ، واقتحموا مدينة آرل وخربوا كنائسها . وتوالت بعد ذلك غزواتهم لحله المنطقة . وفي سنة ١٥٨م في أواخر عهد عبد الرحمن ابن الحكم ، عبر موسى بن موسى بن قسى صاحب سرقسطة وزعم الثغر الأعلى ، جبال البرنيه ، وغزا سبهانيا وأنحن في نواحها ، واضطر شارل الأصلع ملك فرنسا أن بهادته ، وأن يعقد الصلح معه ، وأن يسترضيه بالهدايا والتحف . ومن

<sup>(1)</sup> جعت أقوال الروايات الكنسية والفرنجية المناصرة ، عن هذه النزوات از سلامية ، في موسوعة Bouquet التي سبقت الإشارة إليها غير مرة ، بنصوصها اللاتينية أو الهرسية النديمة ، وقد عندنا طبها في كامر من حوادث هذا القصل .

المرجع أن هذه الغزوة لم تكن ذات طابع رسمى ، ولم تكن لها صلة محكومة قرطبة . ذلك أن ببى قسى زعماء الثغو الأعلى في ذلك الحين ، كانوا يسمتعون ياستقلال على ، ولا يدينون بالولاء لحكومة قرطبة ، وكانوا بالمكس ينزعون إلى مقاومها والحروج علها . وفي سنة ٢٦٨م هاحت حماعة من البحارة والمحاهدين المسلمين شواطيء بروفانس مرة أخرى ، واستولت على جزيرة كاماراج الواقعة في مصب الرون ، وأسرت أسقف آرل الذي كان يقيم بها ، وعادت مثقلة بالغنائم والأسرى .

#### \_ T \_

وأذكى نجاح هذه الغزوات المتوالية ، في نفوس المغامرين والمحاهدين من مسلمي الأندلس وإفريقية ،حب التوغل في هاتيك الأنحاء، ورغبة في استعارها والاستقرار فها ، وكانت أحوال غاليس (جنوبي فرنسا) قد اضطربت يومئذ ، وغلب سيد من سادة هذه الأنحاء يدعى بوسون على ولايتي دوفينه ويروڤانس ، وتلقب مملك آرل . وقام يناوئه بعض منافسيه ، ونشبت بينه وبينهم حرب أهلية (نحو سنة ٨٩٠ م) . فعي تلك الآونة رست سفينة عربية صغيرة علمها عشرون محاراً من المسلمين ، في خليج جر عو أو خليج سان تروييه ، ونزُّ لوا إلى الشاطئ ولحأوا إلى غابة كثيفة ، تظللها الحبَّال ، ثم هاحموا بعض الضياع القريبة وفتكوا بسكانها . ولما رأوا منعة معقلهم من البر والبحر، عولوا علىالاستقرار فيه ، ودعوا إخوانهم من الثغور الإسلامية القريبة إلى القدوم ، وأرسلوا في طلب العون والتأييد من حكومات الأندلس والمغرب، فوفد علمهم كثير من المغامرين البواسل . ولم تمض أعوام قلائل ، حتى استقروا في ذلك المكانّ ، وأنشأوا لم سلسلة من المعاقل والحصُون ، أمنعها وأشهرها حصن تطلق عليه الرواية الفرنجية المعاصرة ، اسم ( فراكسنم) Fraxinetum . والمظنون أنه هو المكان الذي تقوم عليه اليوم قريةً (جارد فرينيه) Garde-Frinet الواقعة في سفح جبال الألب(١). وما زالت ثمة آثار تدل على قيام معاقل قديمة في ذلك المكان : ولما كثر جمعهم ، واشتد ساعدهم ، اخذوا في الإغارة على الآنحاء المحاورة ، وأصبحوا قوة نحشي بأسها . وسعى إلىهم بعض الأمراء والسادة المتنافسين يستظهرون بهم ، بعضهم على بعض ، فلبوا الدعوة ،

Reinand : Invasions des Sarrazins en France. p. 160 (1)

واننزعوا من بعض السادة أراضهم ، وأعلنوا أنفسهم سادة فىالأنحاء المغلوبة ، وبثوا الذعر والروع فى جنوب پروفانس ، حتى وصفهم كاتب معاصر وبأن واحداً مهم بهزم ألقاً ، والثين بهزمان ألفين ، 30 .

وكانت هذه أول خطوة في أستمار المسلمين لحنوي فرنسا . وفي خاتمة القرن التاسع اتخذ المستعمرون المسلمون خطوة أخرى، فقلموا نحو جبال الآلب غرباً وثالا . وكانت مملكة آرل قد ضعفت واضمحلت ، وخلف بوسون ولده لويس، ولا . وكانت مملكة آرل قد ضعفت واضمحلت ، وخلف بوسون ولده لويس، مملكته بلا دفاع ، وساد الإنحلال والفوضي غاليس كلها : قانهز المسلمون تلك الفرصة واخترقوا مفاوز دونيه ، وعبروا «مون سي » أهم ممرات الألماء للفرنسية ، واستولوا على در توقاليس الشهر الواقع في وادى وسيس، على حلود يبيمون ، وفر الأحباد إلى مختلف الأنماء (سنة ٢٠٠٩ م) . وأغار المسلمون على توريق بإطاليا وعنوا في درها ، ولكنم استطاعوا أن محلموا أغلام ، وأضرموا الذار في الدين وفرا عائدين إلى زملائهم ، واشتد بأس المسلمين في الذار في الدينة ، وفروا عائدين إلى زملائهم ، واشتد بأس المسلمين في ين فرنسا وإيطاليا » ثم انحذروا من آكام الآلب إلى سهول بييمون ، وأغاروا على بغرض مناطقها . ، أم

وفى سنة ٩٠٨ م نرلت سرية قوية من البحارة المسلمين في شاطيء بروقانس على مقربة من إيج بورت ، ونهت دير بالمودى ، وكانت الأديار والكنائس يومند مطمع أنظار الغزاة ، لما كانت تغص به من اللخار والأموال ، وانتشر المساون بعد ذلك في حميع الأنحاء المحاورة ، واجتاحوا كل ما في طريقهم من البسائط ، وهاحوا مرسيلا ، وهدموا كنيسها ، وغزوا إيكس ، وسروا النساء من أهل هذه الأنحاء ، وهجر السادة والأغنياء حصوبهم وقصورهم ، والتجأوا إلى الداخل خشية القتل والأسر ، وأغلق المسلمون طريق الألب إلى إيطاليا ، مهم الفران على عام ألوف من الحجاج الذين يقصلون إلى رومة ، واقتضوا لهم مهم الفران الفادحة ليسمحوا لم بالمور ه

Reinaud: ibid, p. 161 (1)

ثم اتخذ المسلمون خطوة جديدة في سبيل التقدم إلى أواسط أوربا ، فدفعوا غزواتهم إلى بييمون ومونفراتو. وتقول لنا الرواية الكنسية المعاصرة إسم وصلوا في أوائل القرن العاشر إلى حدود ليجوريا على شاطىء خليج جنوة . ويروى لوتتراند ، وهو كاتب معاصر ، أن العرب غزوا سنة ٩٠٦ ، مدننة ١ آكى ، من أعمال مونفراتو الشهيرة بحماماتها (وهي على مقربة من تورينو )، ثم غزوها ثانية سنة ٩٣٥ بقيادة زعم يدعى (ساجيتوس) ولكنهم هزمو ومزقوا . وفي هذا الوقت أيضاً نزلت جماعة قوية من البحارة الإفريقين بساحل جنوة ، وقتلت عدداً كبراً من أهلها ، وأسرت حموعاً كثيرة من النساء والأطفال .

وفي سنة ٩٣٩ م غزا المسلمون منطقة « ثاليه » في جنوب سويسرة ، وجهوا الشهر ، وغزوا في الوقت نفسه منطقة « تارانتر » من أعمال ساثوا الوسطى ، ثم اغذوا منطقة « ثاليه » قاعدة للإغارة على الأراضى المجاورة في الوسطى ، ثم إلى « جريزون » في شرق سويسرة ، ومهوا دير ديزني أشهر وأغبى الأديار السويسرية ، ومهوا طائفة أخرى من الأديار والكنائس النئية . وفي بعض الروايات أيضاً أن المسلمين وصلوا في غزوامهم إلى محرة چنيف ، وجاوزوا إلى مفاوز چورا الواقعة في شالها ، وكانتسويسرة يومئذ من أقالم بورجونية وملكها يومئذ الملكة « برت » الرصية على ولدها الطفل كونراد ، فارتدت حين اقتراب العرب إلى حصن ناء في جهة نيو شائل .

وفي سنة ٩٣٠ م غزا العرب فريجوس وكانت يومئذ من أكد وأمنع ثغور فرنسا الحنوبية ، وغزوا أيضاً ثغر طولون ، ففر السكان إلى الحبال ، وعاث المسلمون في تلك الأنجاء ، وخربوا المدن والحصون ، وأحرقوا الأديار والكنائس. ولما اشتدت وطأة المسلمين في جنوبي فرنسا ، وبلغ السخط من غزوامهم وعيمهم فروته ، اعترم سادة الحنوب، وعلى أسهم هوج ملك بروفانس أن يبذلوا كل ما في وسعهم لسحق ذلك العدو المزعج . ورأى هوج أن يبدأ بافتتاح حصن فراكسنيه (فراكسنتم) الذي يمتنع به المسلمون، ويتخذونه قاعدة لتأمين مواصلاتهم مع اسبانيا وإفريقية ، وقاعدة للإغارة على الداخل ، وكتب إلى صهره أمع اطور قسطنطينية ، يطلب منه أسطولا من قاذفات النار اليونانية ، حتى يستطيع مهاحمة المسلمين من العروالبحر معاً . فلي نداءه . و في سنة ٩٤٣ م رسا أسطول برنطى في مياه سان تروييه ، و زحف هرج في نفس الوقت بحيثه على فراكسنيه ، وهوجم المسلمون من العرقت منهم ، و ونفذ هوج إلى الحصن بعد قتال رائع ، و فر المسلمون إلى الآكام والربى ، وكاد يسحق سلطانهم في تلك الأنحاء . ولكن حدث بعد ذلك أن علم هوج أن خصمه ومنافسه برانجيه ، قد عاد إلى إيطاليا لينازعه في انتزاع عرشها فصرف هوج الأسطول ، واضطر أن يعقد الصلح مع المسلمين ، بشرط أن يبقوا في رووس الألب وتمرانها ، وأن ينلقوا الطريق إلى إيطاليا في وجه خصمه ، وبذلك استعاد المسلمون قلاعهم وسياديم في جنوبي بروفانس.

واحتل المسلمون آكام الألب وبمراتها ، وفرضوا الفهرائب الفادحة على المسلمون بن سويسرة وإيطاليا ، وغيره من الممرات والمعاقل الحلية ، أن يجتاحوا الأنحاء المحاورة ، وإيطاليا ، وغيره من الممرات والمعاقل الحلية ، أن يجتاحوا الأنحاء المحاورة ، وأن يبيوا فيها الذعو والروع ، واستقرت مهم جموع في السهول والفيياع القريبة من معاقلهم ، وتزوجوا النساء الأسهرات ، وزرعوا الأرض ، واكتبي أمراء هدادالواجي بأن عصلوا منهم بعض الفيراتيد . ونقذ المسلمون أيضاً إلى منطقة نيس ذاتها ، وما يزال في نيس إلى اليوم حي يعرف عي العرب Canton des Sarrazins وأخيراً نقذ المسلمون إلى قلب ولاية دوفيته ، وغزوا جرينوبل واحتلوها وأخيراً نقذ المسلمون إلى قلب ولاية دوفيته ، وغزوا جرينوبل واحتلوها فرع الرون ، وفر أسقف جرينوبل وزملاؤه إلى الثيال حاملين وات قديسهم (٧٠).

\_ \ " \_

وهكذا انتشرت المستعمرات والمعاقل الإسلامية خلال القرن العاشر الميلادى في بروفانس وساقوا ويبيمون وسويسرة ، وبسط المسلمون سيادمهم على ممرات جبال الألب وعلى الحدود بين غاليس وبلاد اللونبارد (شهال إيطاليا) وبيديا وبين سويسرة ، وبلغوا فى تقدمهم فى غاليس مدينة جرينوبل ، واحتلوا فى سويسرة ولاية قاليه ومغاوز جورا المتاخمة لمرجونية ، واحتلوا فى إيطاليا الشهالية ، ولاية

Reinaud : ibid , p. 180 & 181 ( )

ليجوريا ، وكانت معاقلهم في يروڤانس ولاسها حصن «فراكسنيه» ، قواعد غزواتهم وملاذ قوتهم وسيأدتهم . والظاهرأتهم أتبعوا نفس هذه الحطة في سهول پييمون ، فأنشأوا بها سلسلة من الحصون والقلاع القوية ، لتكون مركز غزواتهم في بلاد اللونبارد وفي سويسرة ، فإن الرواية الكنسية التي كتبها حبر معاصر من دير نوڤاليس ، تذكر لنا اسم حصن إسلامي في تلك الأنحاء وتسميه «فراشنديلوم» . Fraschendellum ، والمُظنُونَ أنه هو المكان الذي تعرفه الحغرافية الحديثة باسم «فراسنيتو» ، وهو الواقع في لومبارديا على مقربة من نهر « يو » . وتقص عليناً نفس هذه الرواية الكنسية أيضاً أن سيداً نصر انيا من سادة تلك الأنحاء يدعو إبمون دفعه شغف المغامرة والكسب ، إلى محالفة المسلمين فانضم إلىهم ، واشتركُ في غاراتهم الناهبة ؛ وفي ذات يوم وقعت بن السبايا امرَّأة رائعة الحُسن ، فاستبقاها إيمون لنفسه ، ولكن زعيماً مسلماً استحسبها وانتزعها منه قسراً ، فغضب إيمون والتجأ إلى كونت روتبالدرس حاكم بروڤانس العليا ، وفاوضه سراً في عاربة المسلمين ، وإنقاذ البلاد مهم ، فرحب الكونت مهذا المشروع ، ودعا السادة إلى معاونته ، واستطاع أن محشد قوات كبيرة ، وهوجم المسلمون في بييمون من كل صوب ومزقوا ، وسقطت قلاعهم في أيدى النصار ٰي ، وذهب سلطانهم في تلك الأنحاء . وتقص الرواية الكنسية أيضاً قصة مؤامرة درها كونراد ملك برجونية لإهلاك المسلمين النازلين في أملاكه في چورا وعلى حدود برجونية ، والمحر الذين كانوا يشاطرونهم يومثذ الإغارة والعيث في تلك الأنحاء . وذلك أنه كتب إلى المسلمين يستحمم على قتال منافسهم المحر ، وانتزاع ما بيدهم من الأراضي والضياع الحصبة ، وكتب مثل ذلك إلى المحر يستحبُّهم لقتال المسلمين والمعاونة على إجلائهم ، وعن مكاناً للقاء الفريقين ، فالتقت الحموع المتنافسة من المسلمين والمحر ، ونشب بينهما قتال هلك فيه كثير من الفريقين ، ثم أشرف كونراد مجموعه ، ومزق البقية الباقية من الفريقين قتلاوأسراً ، وتضع الرواية ثاريخ هذه الموقعة فى سنة ٩٥٢ م ، ولكنها لا تعنّ لنا مكان حدوئها<sup>(١)</sup> .

ومنذ منتصف القرن العاشر يأخذ نجم أولئك المسلمين المستعمرين المغامرين في الأفول، وتضمحل سيادتهم في تلك الأنحاء . بيد أنهم لبثوا مدىحين بعد ذلك

Bouquet : T, IX, p. 6., Reinaud : ibid , p.128 ( )

عتلون كثيراً من مواقع ساڤوا ، وبجويون أنحاء سويسرة كلها في طلب الغنيمة والسبى ، وقد اعتادوا على حرب الحيال وحذقوا أساليها ، وبلغوا في نوغلهم في سويسرة مدينة سان جال على مقربة من مجمرة كونستانس ، وأنشأوا ثمة كثيرا من القلاع والأبراج ، الى مازالت تقوم مها إلى اليوم بعض الأطلال والبقايا ، وليؤا حياً في سان جالن حتى حشد رئيس درها حوله حماً من المقاتلين الأشداء ، وفاجأوا المسلمين في جوف الليل ، ومزقوهم قتلا وأسراً ، وبذلك خفت وطأة الغزوات الإسلامية في شال سويسرة .

واستمرت المستعمرات والمعاقل الإسلامية فى دوفيته و بروفانس ، وبعض جهات الألب ، وكان قربها من وفر اكسنيه، أمنع المعاقل الإسلامية عمدها بأسباب الحرأة والعون، و عمدها قربها من البحرداعاً بأمداد جديدة من المتطوعن والمغامرين من ثغور الأندلس و إفريقية .

وكان لاستقرار هذه المستصرات الإسلامية في جنوبي أوربا ، وعيثها المستمر وكان لاستقرار هذه المستصرات الإسلامية في جنوبي أوربا ، وعيثها المستمر في الأنجاء والسهول المخاورة ، وقع عميق في الحكومات الأوربية ، وكان صريخ البابوية يتردد لدى أمراء أوربا ، بالسعى إلى مكافحة هذا الحطر الداهم ، وكان المواقع الأكبر إمبر اطور ألمانيا وأعظم أمراء النصرانية يومنذ ، أشد هولاء الامراء الهاماً بالقضاء على خطر المستحمرات الإسلامية ، لأنه يدنو من أملاكه ويصديها الأندلس وزعم الإسلام الروحي والزمني ، وأوفد إليه في سنة ٢٥٩ م مفارته الشهرة التي أتينا على ذكرها . وعد سنهره يوحنا الحورزيني مع الحليقة مسألة المتحمد الاسلامية على الأراضي النصرانية ، والحمس إليه أن يعاون عليقية ، والحمس إليه أن يعاون علية ، بأن هذه المستعمرات الإسلامية على الأعضاء من قبل ، بأن هذه المستعمرات الإسلامية عن حكومة قرطية على اللا تفيي هذه المستعمرات وعدها بالتضجيع والعون(!)

ولم بمض قليل على ذلك حتى أخرج المسلمون من معاقلهم في آكام سان برنار

<sup>- £ -</sup>

(في نحو سنة ٩٦٩ م) و ولسنا نعرف تفاصيل ذلك الحادث، ولكن المحقق أن المسلمين أبدوا كعادتهم منهمي البسالة في الدفاع عن مواقعهم ، والظاهر أيضاً أن القديس برنار (سان برنار) الذي سميت هذه الآكام باسمه ، كان من أبطال الموقعة التي نشيت وانتهت مجلاء المسلمين ،

واستمر المسلمون في دوفينه و بروفانس ، وكثيراً ما دعوا إلى التدخل بن سادة هذه الأنجاء . واغرج مها ملكها براغيه ، النجأ ولده أدلرت إلى عرب وفراكسيه ، ليماونوه في استعادة ملكه ، وكان هذا التحالف بين السادة وللمسلمين ، يقوى سيادة النزاة ويدعمها كلما أذنت بالاميار . بيد أن هذه السيادة قد أخلت في الاضمحلال ، مد فقد العرب بالاميار . بيد أن هذه السيادة قد أخلت في الخرج المسلمون من مدينة جوينوبل ومن واديها الحصب (جريزيقودان) وطور دوا في تلك النواحي ، وساءت أحوالم ، وأعلن الإمراطور أوتو بعد ذلك بعامين أو ثلاثة وهو يومئذ في إيطاليا ، أنه سيتولى طود المسلمين من الأراضي النصرانية ، ولكنه توفي دون القيام عشروعه . ثم دنت بوادر المحركة الحاسمة : وحدث في ذلك الحين أن حراً كبراً ذائع المسلمين من ماييل أسقف در كلوني من أعمال برجونية ، حج إلى رومة ، ولما عاد من طويق دوفيته أسره المسلمون المرابطون في الحبال مع حماعة كبرة من الحجاج ، واشترطوا علمهم فدى فادحة ، فدفعت بعد عناء ، وأطلق مراح

الصيت، وهوسان ماييل أسقف در كلونى من أعمال برجونية ، حج إلى رومة ، ولم المست، وهوسان ماييل أسقف در كلونى من أعمال برجونية ، حج إلى رومة ، من الحجاج ، والشرطوا عليم فلدى فادحة ، فلنعت بعد عناء ، وأطلق سراح مان مبيل وزملاؤه ، وأذكى الحادث حماسيم وسطهم ، وذاعت قصة أسرم ، وما يعانيه الحجاج من شر المسلمين وعلوانهم . فيض سيد من سادة تلك الأنحاء يدعى يويون ، (أو بيفون) ، وانهز فرصة الحاسة العامة وجع حوله كامراً من المقالة ، وبي حصناً في سترون على مقربة من حصن كان بملكمه المسلمون ، وليت يتحين القرصة لمفاجأة العرب والاستيلاء على حصيم ، حتى استطاع ذات يوم أن محمل يعض الحراس على فتح الأبواب ، فتمت الحيانة ، وباغت التصارى يوم أن محمل م ، وقضوا عليم قتلا وأسراً (سنة ١٩٨٢م) ،

وفى الوقت نفسه التغىالتصارى ووفيته حول زعم يدعى جيوم ، وهاجوا المسلمين في هميم مراكزهم وقلاعهم ومزقوهم فىكل ناحية ، وبذا الهارت سيادتهم فى دوفيته ، ولم تبق إلا فى پروڤانس د ولما قوى جيوم وكثر حمه ، بسط نفوذه على يروفانس وتلقب بألقاب الإمارة ، واعترم أن نخرج المسلمين بمائياً من تلك الأرض . فدعا السادة لمعاونته ومهم كونت نيس ، ورأى المسلمون أن العاصفة تنفر باجتياحهم من كل ناحية ، فاستجمعوا كل أهيهم وقواهم ، ونزلوا من الآكام إلى البسيط فى صفوف متراصة ، ووقعت بيهم وبين النصارى معركة عادت ملاذهم الأخير ، فطاردهم التصارى أشد مطاردة ، وضيقوا الحصار علهم ، فحدولوا الفرار تحت جنح الليل إلى الغابات المجاورة ، ولكن النصارى لحقوا مو أمعنوا فهم قائد وأسراً ، وأبتى على من استسلم وعلى المسائن الفين كانوا شعرفون الزرع فى الضياع المجاورة ، وفر كثيرون من طريق البحر ، وتنصر محترون من طريق البحر ، وتنصر محتر منه ، وبتى نسلهم فى تلك الأرض زمناً طويلا .

وهكذا سقط حصن فراكسنم أو فراكسيه سنة ٩٧٥ م ، بعد أن لبث زهاء ثمانن سنة مركزاً قوياً للغزوات العربية فى غاليس ، وقسمت أسلاب العرب وأراضهم بن السادة والجند ، الذين اشتركوا فى هذه الحرب الصليبية ، واسهارت سلطة العرب فى تلك الأنحاء .

أما المستعمرات الإسلامية التي كانت معثرة في ٢ كام الألب ، فيقال إنها طوردت ومزقت في نفس الوقت ، واعتنق الدين أسروا النصرانية . ولكن توجد رواية أخرى خلاصها أن هذه المستعمرات لبث في معاقلها نحو جيل آخر حتى تولى مطاردتها زعم يدعى جرولدوس . وعلى أي حال فلم تأت أواخر القرن العاشر حتى ذهبت سيادة المسلمين في غاليس وسويسرة ، ولم يجب أحد في إفريقية والأندلس صريخ الغوث، الذي وجهه أولئك المستعمرون البواسل إلى إخوامهم ، لأن الحوادث الداخلية لم تكن تسمح يومنذ ببذل هذا العون .

على أن ذلك لم يكن خاتمة الغزوات الإسلامية في تلك المياه . في سنة ١٠٠٣ م سارت حملة بحرية من مسلمي الأندلس ، ونرلت بجوار أنتيب في جنوب فرنسا ، واجتاحت الأراضي الخاورة . وفي سنة ١٩٠١ م نرلت حملة مسلمة أخرى في ظاهر أربونة وحاولت أن تستولى علها ، ولكنها هزمت ومزقت . وفي سنة ١٠٤٧ م هاهت حملة أخرى جزيرة لرآن الواقعة إلى الغرب من مرسيليا وأسرت عنداً من الرهبان . وظهر في ذلك الحين زعيم أندلسي جرىء هو مجاهد العامري أحد أمراء الطوائف ، وصاحب ثغر دانية والحزائر الشرقية ( جزائر البليار ) ، واهم بأمرالغزوات البحرية ، فسار في أسطوله إلى مياه قورسقة وسردانية ، وغزا سردانية واحتل بعض أنحائها (سنة ٤٠٦ هـ ١٠١٥ م ) ، ولكن النصارى المترودها بعد قليل<sup>(17)</sup> . ولبث مجاهد العامرى الذي تسميه الرواية النصرانية وموسيتو » أو موجيتوس ، مدى حن سيد هذه المياه ، يبث فيها بحملاته الرعب والروع ،

تلك هىقصة الغزوات الإسلامية فى غاليس وبلاد اللونبارد وسويسرة ؛ وهى قصة تغفل الرواية الإسلامية كثيراً من أدوارها ووقائمها ، ولكها تشغل فراغاً كبيراً فى الروايات الكنسية والفرنجية المعاصرة . وهذه الروايات هى عمدتنا فياننقل من سيرهذه الغزوات الشهيرة . ومن المحقق أنها مشبعة بروح التحامل والحصومة فى كثير من المواطن ، ولكنا نستطيع مع ذلك أن نتين مها ، أهمية اللدور الذى قام به أولئك المجاهدون والمغامرون المسلمون ، فى تلك الوهاد والآكام النائية ، وما كان لحم بن هاتيك الأمم من السيادة والفوذ مدى عصور .

\_ • \_

والآن فلنحاول أن نستعرض طرفاً من العوامل والظروف التي أحاطت بتلك الغزوات الإسلامية الثانية ، وطرفاً من الآثار التي خلفتها في البلاد والأمم التي كانت ميداناً لها .

ينكر بعض مؤرخى الغرب على تلك الفتوحات والغزوات العربية والإسلامية بوجه عام ، خاصة الاستقرار والإنشاء ، ويقولون إنها كانت في الفالب حملات ناهبة ، تقوم على رغبة الكسب وتحصيل الغنائم . ولارب أن ظمأ المغم وشفف المغامرة ، وما إلها من لذة الاستكشاف والسيادة ، كانت من أهم العوامل التي قامت عليها هذه الغزوات ، وتلك هي العوامل الخالدة التي تقوم عليها فتوحات الأيم منذ أقدم العصور . ولكن من الحق أيضاً أن نقول إن نزعة الحهاد لم تكن بعيدة عن تلك الغزوات ، وإن كثيراً من أولئك المغامرين البواسل ، كانت تحفز هم الحماسة الدينية ، وفكرة الحهاد في سبيل الله . وقد كانت هذه العصابات الغازية المتعمرة تعمل في الغالب لحساب نفسها ، ولكنها كانت تعمل ملحوظة بعطف

<sup>(</sup>١) ابن خلدون ؛ المقدمة ص ٢١٢ .

الهكومات والأمم الإسلامية التي تنعيى إلها . وكانت تؤدى إلى تلك الحكومات عدمات حليلة ، ما كانت تقوم به من إزعاج الحكومات والأمم النصرانية ، وإضعاف جيوشها ومواردها . ومن المحقق أيضاً أن نزعة الاستقرار والإنشاء لم تكن بعيدة عن أذهان الغزة ، بل كان محفز هم مثل ذلك الروح الاستعارى القوى الذى دفع الأمم المعافزية في العصر الحديث إلى افتتاح الأمم المتأخرة واستعارها (27. وقد استقروا بالغمل واستعارها (27. وقد استقروا بي بعد افتتاحها زهاء قرن وثلث قرن ( 474 – 471 م) ، ونشروا بها الإسلام والحضارة الإسلامية . وكذلك استقروا ما مدى حين في بارى وفي تارنت من ثفور إيطاليا الحنوبية وفي راجوزا ( رغوس ) منفور الأدرياتيك الشرقية ؛ وكان لمم على شواطىء قلورية ( جنوبي إيطاليا ) مستعمرة زاهرة لبث تستطم في هذه المياه عصراً :

ويبالغ المؤرخون الغربيون أيضاً ، في تصوير الآثار الخربة لتلك الغزوات الإسلامية ، وما كانت تنترن به من ضروب العنف والسفك . ولكن العنف والقسوة والسفك والتخريب ، لم تكن خاصة بالغزوات الإسلامية ، وإنما كانت من خواص العصر ذاته ، ولم تكن الغزوات النصرانية للأراضي الإسلامية أقل عنفاً وسفكاً . ويكني أن نشير هنا إلى الحملات الصليبية التي لبت مدى عصود تحمل إلى الأمم الإسلامية أروع صنوف الدمار والسفك ، بل يكني أن نشير إلى ما كانت رتكبه البعوث الإستهارية الحديثة ، الإسبانية والإنجلزية والفرنسية ، في الدنيا الجديدة من صنوف القسوة والسفك ، وما ترتكبه اليوم بعض الأمم الأوربية والمعمدة ، من الحرائم المروعة في إفريقية وآسيا باسم المدنية والاستعار .

والآن لنر ماذا عللته الغزوات الإسلامية في هذه الأنحاء من الآثار المادية والاجماعية . ومن المحقق أن هذه الآثار لاتكاد ترىاليوم، ولايشعر مها إلا الباحث المقب. ويلاحظ أولا أن الفتوحات العربية الأولى في غاليس وأكوتين لم يطل أمدها أكثر من نصف قرن ، ولم تكن الحضارة الإسلامية في اسبانيا قد تكونت وتفتحت بعد . ثم كانت الغزوات اللاحقة التي فصلنا أخبارها ، والتي كانت

Finlay : Byzantine Empire, Ch. III-I (1)

أقرب إلى المغامرة المؤقتة ، منها إلى الفتوح المستقرة ، فلم تتح للغزاة فرص الإستقرار والعمل السلمي، لأنهم كانوا فيمراكزهم النائية متفرِّقينَ، يشتغلون قبل كل شيء بالدفاع عن مراكزهم وأنفسهم . بيد أن هذه الغزوات المحلية المتقطعة وهذه المستعمرات الإسلامية النائية ، خلفت وراءها في الأراضي المفتوحة بعض الآثار المادية والمعنوية . ومن ذلك ما كشفته المباحث الأثرية منذ القرن الماضي على شواطىء خليجسان تروپيه من أطلال الحصون العربية القديمة التي كانت قائمة فى تلك الأرض ، والتي ما تزال قائمة في بعض آكام الألب الفرنسية والسويسرية، وهي تدل على ما كان للغزاة من الحذق والبراعة في فن التحصينات والمنشآت الحربية . وهناك في جنوب فرنسا وفي بعض أنحاء إيطاليا الشالية والحنوبية ، عدد كبير من الأبراجالقائمة فوق الآكام والربي، يدل ظاهرها على أنها كانت تستعمل لأغراض حربية . وبرىالبعض أن هذه الأبراج هي آثار عوبية من محلفات الغزاة كانت تبنى العقد حلقات الاتصال ، وتسهيل حركات الدفاع فيما بينهم ، ومن المعروفأن العرب منذ فتوحاتهم الأولى فىسبّمانيا أعنى منذ أواثل القرن الثامن، كانوا ينشئون في الأراضي المفتوِّحة حصوناً وأبراجاً تسمى وبالرباط، يه بيد أن فريقاً آخر من الباحثين برى بالعكس أن هذه الأبراج إنما كانت من إنشاء أبناء الأرض المفتوحة ، أقاموها أيام اشتداد خطر الغزو ات العربية ، ليستعينوا مها على ود الغزاة .

وقد ظفرت المباحث الأثرية أيضاً بالمغور على كثير من القطع الدهبية والفضية (المداليات) في أنحاء كثيرة من الانجدوك وروفانس ، وثبت أنها من علفات العرب والمسلمين ، وأمها كانت تستعمل المتعامل مكان النقود ، ولكنها لا تحمل امها ولا تاريخاً ولا يمكن تعين عهد سكها ، وإن كانت بذلك تدل على أمها ترجع إلى عصر الغزوات الأولى . ووجدت أيضاً في المهد الأخور في منطقة تورا سيوف ودروع قبل إنها عربية ، من مخلفات الموقعة الشهرة التي نشت في تلك السهول بينالهر بوالفرنج في سنة ، من مخلفات الموقعة الشهداء) .

ومن الحقائق الى لاشك فيها أثر المسلمين فى الزراعة ؛ فقد رأينا أن كثيرًا من الغزاة تخلفوا عن إخوانهم ، واستقروا فى نلك الأرض وفرعوها ، ومن المعروفأن العرب-عولوا وديان اسبانيا المجدية، إلىحدائق وغياض زاهرة ، ونقلوا. إليها مختلف الغراس من المشرق ، وأنشأوا بها القناطر العظيمة . وقد حمل هولاء الغزام ون إلى جنوب فرنسا كثيراً من خبرتهم الزراعية ، ولقنوها لسكان تلك الأنحاء . ويقال إن و القمح الأسمري الذي هو الآن من أهم محاصيل فرنسا إنما هومن علقات العرب ، وهم الذين حلوا بقوره، وكانوا أول من زرعه بفرنسا : والمرجح أيضاً أنهم هم الذين حلوا فسائل النخيل من اسبانيا وإفريقية إلى شواطيء الريفيرا . ومن آثارهم الصناعية ، استخراج والقطران، الذي تطلى به قاع السفن وعميا من العلب ، فهم الذين علموه لأمن وعما زال اسمه الفرنسي . وما زال أصله العربي .

ومن الحقائق الثابتة أيضاً ، فضل العرب في تحسين سل الحيول في تلك الأنحاء ، وما يزال في جنوب فرنسا جهات تشهر بجال خيوها ونبل أرومها ، ولا سيا في وكاماراج ، في مقاطعة و لاند ، من أعمال غسقونية ، ومن الحقق أن هذه الحيول الأصيلة الحميلة ، إنما هي من سلالة الحيول العربية ، التي أحضرها الفرسان المسلمون معهم إلى تلك الأنحاء .

ولا ننسى ما للدم العرق من أثر فى بعض أنحاء جوب فرنسا . فقد رأينا أن المسلمن أنشأوا بعض المستعمرات الزراعية ، وتزوجوا من نساء تلك الأراضى وتناسلوا فيها . ولما تغلب عليهم النصارى وأخرجوا بهائياً من تلك الأراضى تنصركتر ميهم ممن أسروا ، وأرخموا على افتداء حياتهم وأسرهم بالتنصر، وقد لبث أبناء أولئك المسلمين المتنصرين عصوراً فى تلك البلاد ، يشتغلون بالزراعة والتجارة حى جرفهم ثيار التعاور وانذبجوا فى المجتمع النصرانى ، واختفت كل آثارهم وخواصهم العربية والإسلامية .

هذا ، وأما عن الآثار الاجهاعية ، فانه يلاحظ في بعض جهات پروفانس التحاليد الخاصة ، ومن التحاليد الخاصة ، ومن التحاليد الخاصة ، ومن ذلك أنواع معينة من الرقص يظن أنها ترجع لي أصل عربي . على أن أعظم آثار العرب الاجهاعية في جنوب فرنسا ، يبدو في تطور الحركة الفكرية في العصور الموسطى ، فقد كان للعرب أثر عظم في تكوين النزعة الشعرية في الحنوب، وظهر أثر هذه النزعة واضحاً في الحركة الأدبية التي تعرف عركة والترويا ورواعة التحديث من المدودة التحديث مشركة والترويا ورواعة المادي عشر الحديث التحديث عشر عليه وشايا وشايال إيطاليا، منذ القرن الحادى عشر

الميلادى، وقوامها القريض الحربي والغنائي، وزعماوها فرسان شعراء وفنانون. أضف إلى ذلك أن تأثير الحضارة الإسلامية في سير الحضارة الأوربية، لم يقف عند هذا العصر ولا عند هذه الحدود ، فقد استمرت العلائق بعد ذلك طويلابين مسلمى الأندلس والأمم النصرانية المحاورة ، وكان للحضارة الأندلسية في تطورها المعلى والاجتماعي أعظم الآثار.

وقد لبثت ذكريُ العرب وذكري الغزوات العربية في فرنسا ، تثمر مدى القون الثامن في نفوس النصاري أعظم ضروبالسخط والروع ، وتقدمها الرواية الكنسية المعاصرة في أشنع الصور ؛ فلما ظهرت عصابات النورمان والمحر وغزت فرنسا من الشرق والغرب، رأىالنصارى من عيثهم وسفكهم أهوالاً لاتذكر مجانها أهوال الغزوات الإسلامية ، وارتفعت ذكرى العرب وأضحت تقبرن بكلُ ما هوعظم ضخر<sup>(۱)</sup>، وفي ذلك يقول المستشرق رينو: « إن ذكرى الغزوات النورمانية والحُرية لا توجد إلا في الكتب. ولكن ما السر في أن ذكري العرب ما زالت ماثلة في جميع الأذهان . لقد ظهر العرب في فرنسا قبل النورمان والمحر ، واستطالت إقامتهم بعد الغزوات النورمانية والمحرية ، وإن غزوات العرب الأولى ليطبعها طابع من العظمة ، حتى أننا لا نستطيع أن نتلو أخبارها دون تأثُّر . ذلك لأن العرب (٢٦ دون النورمانيين والمحر ، ساروا مدى آماد في طلبعة الحضارة ، ثم إنهم لبثوا بعد أن غادروا أرضنا موضع الروع فىشواطننا ، وأخيراً لأنالمعارك التي اضطلعوا مها أيام الصليبيين في اسبانياً وإفريقية وآسيا ، أسبغت على اسمهم ساء جديداً ، بيد أن هذه العوامل كلها قد لا تكبي لتعليل المكانة العظيمة التي يتبوأها الاسم العربي في أوربا وفي أذهان المحتمع الأورني . أما السبب الحقيقي لهذه الظاهرة المدهشة ، فهو الأثر الذي بثه قصص الفروسية في العصور الوسطى، وهو أثر لايزال ملموساً إلى يومنا ، 🖰 ۽

Reinaud : ibid , p. 310 ( 1 )

<sup>( / )</sup> يلاحظ أن كلمة و العرب ع هنا يجب أن تفهم بأرح مدانيها ، فالمقصود بها هنا و الغزاة المسلمون » . ومنذ أواخر القرن الثان الميلادي تنفيض الصينة العربية عن هذه الفتوحات ، وتنفس فتوحات إسلامية ، ينضوى تحت لوائها العرب وغيرهم من أبناء المجتمدات الإسلامية ، التي قالت في الزيقية واسانيا .

<sup>(</sup> ٣ ) Reinand : Ibid; p. 311 — 312 ( ٣ ). وقد اعتمادًا على مؤلف هذا الدلامة في كثير من هذه الملاحظات الخاصة بآثار العرب ( المسلمين ) في جنوب فرنسا

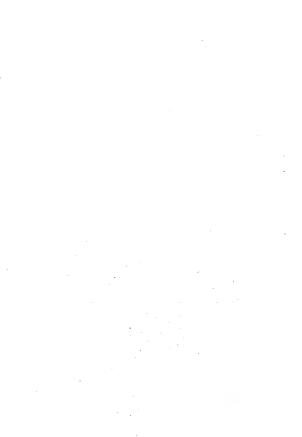

## الكنائب إثاني

الدَّوْلَهُ الْامْوَيَّةِ فِي الْانْدَلْسِ

انقسم الرابع

رَبِنِع الخلافة الأندَلسِيّة

## الفضلالأول الحكم المستنصر بالله

خلافة المكم المستنصر . تنظيم للبيعة له . هنايته بعوسيم المسجد الجامع . تحرك أمير قشنالة . وفود أردونيو ألرابع على الحكم . وصف لحفل استقباله . مفارة سانشو . وفاة أردونيو . تحالف الملوك النصارى ، خروج الحكم إلى الغزو . استيلاء المسلمين على شنت إشتيبن . إفتتاح قلهرة . استرداد حصن غرماج . هناية المكم بتعزيز الأسطول . ظهور النورمان في المياه الغربية . مقاومة المسلمين وارتداد النورمان . عود النورمان إلى المياه النوبية ثم انسحامهم . قرطبة تغدو مركز النوجيه في شبه الحزيرة . وفود الملوك النصاري ومفاراتهم عل قرطبة . حوادث للغرب . انحلال دولة: الأدارسة . أميرهم الحسن بن كنون . طاعته للناصر والحكم . مسير بلكين قائب الهنز الفاطعي إلى قتال زَفَاتَةَ . ولاء زَفَاتَةَ لَبَي أُمِيةً . غزو بِلكِين لأراضِهِم . هزِّمة زَفَاتُه . نكث الحسن بن كنون . الحكم يرسل جيوشه إلى المغرب . هزيمة الحسن وفراره . هوده إلى القتال . هزيمة جند الأنداس . الحسن يطلب الصلح . الحكم يرسل كبير قواده غالباً في جيش ضجم . غالب يطارد الحسن ويرخمه على التسليم . النجاء الحسن إلى قرطبة . وصف لموكب القائد غالب . وصف لصفات الحسن . منادرته قرطبة إلى مصر . اعتداء صاحب قشتالة على الأراضي الإسلامية . نكبة جعفر ويحيى ابني على بن حمدون . اصطناع الحكم للعربور . مولد ولى العهد هشام . الحكم العالم . شغفه باقتناء للكتب . المكتبة الأموية الكعرى ودور الحكم في إنشائها . ذيوع الشنف باقتناء الكتب . جامعة قرطبة . تشجيع الحكم العلماء . تقدير النقه الحديث لهذه الغزعة العلمية . المكتبات العامة بالأندلس . أخذ البيعة لولى العهد الطفل . تعلوق ابن حيان على ذلك . وفاة الحكم . ورعه وخلاله . الحاجب جعفر بن عبَّان المصحق . هديته إلى الحكم . المقائد غالب الناصري . الحكم الشاعر . أُجة بلاط قرطبة في عهد الحكم . تكوين الحجتم الأندلسي في هذا العصر . الأرستقر اطية الأندلسيَّة . المولدون .طبقة الرقيق. النصاري المعاهدون . لليمود . نفوذه وازدهار هم العلمي.

طويت بوفاة عبد الرحمن الناصر ، ألمع صفحة فى تاريخ اصانيا المسلمة ، وتاريخ الحلافة الأندلسية .

استقرت الحلافة الأندلسية في عهد الناصر ، على أسس ثابتة ، وسحقت ثورة المولد والعرب ، بعد أن كادت تقفى على ملك بنى أمية ، وعلى صرح اللولة الأندلسية كلها ، وود النصارى الإسبان إلى عقر دارهم ، فسكنوا وجلمن منتظرين ، وتمتت الأندلس بعهد من السلم والاستقرار والرخاء ، لم تعرفه من قبل ، ووصلت رقعة الوطن الأندلسي بلى أعظم ما وصلت إليه ، إذا استثنينا عهد الفتح الأول . وهكذا كان عصر الناصر بالنسبة للأندلس ، ذروة عصورها ، قوة وعظمة ومجداً .

وخلف الناصر أكر ولده الحكم المستصر بالله بعهد منه ، وكان الناصر قلد آثره منذ حداثه على سائر إخوته وولاه عهده (١٠) . وقبل إنه أخذ له يعة العهد 
وهو طفل لم يجاوز الثامنة . وبويع الحكم في اليوم المثال لوفاة أبيه ، في الثالث 
من رمضان سنة ٢٥٠ه (١٦ أكتور (٩٦٦) ، وكان الحكم يومنة في نحو الثامنة 
والأربعين من عمره ، إذ كان مولده حسيا تقدم بقرطبة في ٢٤ من حمادى الأولى 
وقبل في غرة رجب سنة ٣٠٠ هـ ( ٩٦٥ م ) ( وأمه أم ولد تدعى مرجان 
البهة للخليفة الحديد في قصر الزهراء . وجلس الحكم على سرر الملك في 
وأخذت البيعة للخليفة الحديد في قصر الزهراء . وجلس الحكم على سرر الملك في 
التجوان الصقالية ، ومن دويهم من رجال الحاس، وأهل الحلمة ، وأكار الحند ، 
التعان الصقالية ، ومن دويهم من رجال الحاس، وأهل الحلمة ، وأكار الحند ، 
وانتظم الحوس وفوسان الحشم في المحلسن الشرق والغربي ، وفي مختلف الأروقة ، 
متصلة حتى باب المدينة . ولما تحت البيعة ، أذن للناس في الانصراف ، إلا الإخوة 
وانوزراء ورجال الخاصة ، فإنهم لبوا بالقصر ، حتى احتمل جسد الخايفة 
المداهب ( الناصر ) إلى قصر قرطبة لمدفن هنالك في مقدة القصر () .

ولم يكن الحكم حين ولايته ، محدثاً فى شئون الملك ، بل لقد مارسها فى حياة أبيه ، وكثيراً ما ندبه أبوه لمباشرة المهام والشئون الخطيرة ، فكان عند جلوسه أميراً مكتمل النضج والحبرة

واسبل الحكم عهده بالنظر ف توسيع المسجد الحامع ، وأصدربذلك مرسومه في اليوم النال لحلوسه . وكان المسجد الحامع قد ضاقت جنباته بجموع المصلىن ، فقور توسيعه من الناحية الشرقية على طول الحامع من الحنوب إلى النهال حتى صحنه . وبلغت الزيادة نحو مساحة الحامع ، فتضاعف بذلك حجمه . وابنى الحكم محرابه الثالث ، واستغرق بناؤه أربعة أعوام ، وعملت له قبة فخمة زخوفت

 <sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٢ ص ٢٤٤ ، وأهمال الأعلام لابن المطبب ( المطبوع بيووت سنة ١٩٥٦) ص ٤١.

 <sup>(</sup>۲) الإحامة في أخيار غرنامة لابن الحطيب ( المقاهرة سنة ١٩٥٦) ج ١ ص ٤٨١،
 والحلة السيراء لابن الأبار ص ١٠٣ . وراجع ص ٣٧٨ من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب ج ١ ص ١٨١ .

بالفسفاء البديعة . وأرسل قيصر قسطنطينية رومانوس الثاني إلى الحكم مها قدراً كيراً ، كما أرسل إليه أستاذاً خبراً بأعمال الفسفاء . وأنشأ الحكم أيضاً مقصورة جديدة لها قبة على الطواز البرنطى . وابنى إلى جانب المسجد داراً الصدفة ، وأخرى للوعاظ وعمال المسجد . وتشغل زيادة الحكم في الحامط اليوم قسمه الأوسط ، الواقع بن الحناح القدم ، الذي أنشأه عبد الرحن الداخل وزاد فيه عبد الرحن الداخل التات الذي أنشأه الحاجب المنصور ، وهو يشغل نحو ثلث المسجد من الناحة المترقية ؟)

ولم بمض سوى قليل ، حتى بدت من الأمراء النصارى نزعة إلى العدوان . وكان الناصر قبيل وفاته قد عاون سانشو الأول (شانجُهُ) ملك ليون ابن أردونيو الثالث بالمال والحند على استرداد عرشه ، وفر ابن عمه ومنافسه أردونيوالرابع مهزوماً إلى رغش (سنة ٩٦٠ م) ، واشترط الحليفة ثمناً لهذا العون ، أن سهدم النصاري بعض حصون الحدود ، وأن يسلموا عدداً آخر منها إلى المسلمين. فلما نوفى الناصر بعد ذلك بقليل ، نكث سانشو بالعهد ، وأنى تنفيذ ما وعد . ومن . جهة أخرى فقد ظهر عامل جديد فى عدوان النصارى. وذلك أن قشتالة ، وقد كانت يومئذ ولاية من ولايات ليون ، كانت تنزع إلى الاستقلال ، وكان زعيمها الكونت (القومس) فرنان كونثالث(٢) رجلا مقداماً يلتف حوله مواطنوه ، فثار على سانشو، وأعلن استقلال قشتالة ، ونصب نفسه أسراً علمها ، وأخذ يغىر على أراضي المسلمين المحاورة ، وهي مما يلي غرب الثغر الأعلى ، وشمال الثغر الأوسط، وانضم إليه كثير من النصاري المتعصبين. فيما بذلك جيشه واشتد بأسه . وكان الكونت يطمح إلى توسيع أملاكه ، ويعتمد على مناعة قلاعه الواقعة على الحدود. وقد أغضى الحكم في البداية عن هذا العدوان مؤثَّراً الاعتصام بالسلم ، ولكنه لما رأى تمادى النصارى فى بغيهم، أخذ فى التأهب للحرب ، وأنفذ الكتب إلى سائر الولاة والقواد ، بوجوبُ الأهبة والاستعداد للجهاد في سبيل الله .

وكان أردونيو الرابع الملك المخلوع ، قد لحأ إلى الحكم ليعاونه على استرداد

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٢ ص ٣٤٩ ، وأعمال الأعلام ص ٤٨ .

<sup>(</sup>٢) ويسميه ابن خلدون و فرداند القوس ٤ (ج ٤ س ١٤٤) ر ول مكان آخر فراند بن غند شلب (ج ٤ س ١٨٠) رورد اسم نى إعمال الإعلام و فران غنصالس ٤ وهو أكثر مطابقة فلاسم القشال (س ٢٧٥).

عرشه . وتفيض الرواية الإسلامية في وصف مقدمه على قرطبة ، ومثوله بين يدى الحليفة ، فتقول لنا إن أردونيو وفد على قرطبة فى عشرين رجلا من وجوه أصحابه ، ومعهم غالب الناصري مولى الحكم وصاحب مدينة سالم ، وذلك في آخر صفر سنة ٣٠١هـ ( ٣٠ مارس ٩٦٢م ) . وتلقاهم الوزير هشام المصحى في قوات كثيفة من الحند . فلما دخلوا قصرقرطبة ، ووصل أردونيو إلى ما بن باب السَّدة وباب الحنان ، سأل عن مكان مدفن الناصر ، فأشير إليه فى الرَّوضة بداخل القصر ، فسار إليه وخلع قلنسوته وانحني أمامه خاشعاً . وأنزل أردونيو وصحبه فى دار الناعورة الفخمة ، وبولغ فى إكرامهم . وبعد يومين استدعاهم الحكم إلى قصر الزهراء ، وقد حشدت قوات عظيمة من الحند ، وبولغ في الاحتفال بالزينات ، وإظهار الأسلحة والعُدَّد . وجلس الحكم فوق سرير الملك في المحلس الشرق ، ومن حوله الإخوة والوزراء والأكامر ، وجيء بأرَّدونيو وأصحابه ، ومعهم حماعة من وجوه نصارىالأندلس . فدخلوا بـنالصفوفالفخمة المزركشة وقد لهروا بما رأوا ، وجازوا أبواب القصر المتعاقبة ، وأجلسوا برهة في بهو الانتظار ، ثماستدعوا للمثول بىن يدى الحليفة ، فسار أردونيو ومن وراثه أصحابه، فلما وصل إلى المحلس الحلافى كشف رأسه وخلع برنسه . ولما دنا من سرير الحكم سحد أمامه ثم قبل يده . ثم ارتد راجعاً إلى كرسي من الديباج المثقل بالذهب . وتولى الترحمة بن أردونيو والحليفة ، وليد بن خيزون قاضي الذمة بقرطبة ، وأعرب الحكم عن سروره وترحيبه بمقدم أردونيو ، ووعده برعايته . وبسط أردونيو قضيته ، وشكا مما أنزله به خصمه سانشو ، مع أن الشعبكان قد آثره باختياره ، ولكن خصمه لحأ إلى الخليفة الراحل واستجار به ، فأغاثه ونصره عليه ، ومع ذلك فقد قصر في الوفاء بعهوده ، وأنه يضع نفسه وبلاده وشعبه ، تحت رعاية الخليفة ، وأنه يتعهد بمحالفة الإسلام ، ومقاطعة صهره فردلند القومس أمر قشتالة ، ويقدم ولده غرسيه رهينة بصدق وفائه(١) . وهنا وعده الحليفة بعونه ونصرته في تمليكه ما كان له . وانصرف أردونيو بعد الشكر والتحية ، وخرج من المحلس ، وقد بهره وأذهله ما رأى من آيات الفخامة والسلطان . وقدم إليه الحاجب جعفر الهدايا التي أمر مها الحليفة له ولأصحابه . وألقي الخطباء والشعراء

<sup>(</sup>١) ابن خلدون ج ۽ ص ١٤٥.

خطهم وقصائدهم ، منوهين بروعة هذا اليوم المشهود . فمن ذلك قول عبد الملك ابن سعيد المرادى من قصيدة :

وسعوده موصولة بنوال والمشركون بذلة وسفال متوقعين لصولة الرثبال منه أواصر ذمة وحسسال متوعًا لما يقسال (٧)

ملك الحلفة آية الإقبال والمسلمون بعزة ورفعة ألقت بأيلها الأعاج نحوه هذا أسرهم أناه آخذاً متوضعاً لحيلاله متخشعاً

فلم تمي إلى سانشو ما وعد به الخليفة خصمه ومنافسه ، حشى عاقبة هذا نلسعى، فبعث إلى الحكم وفداً من الأكابر والأحبار ، يعرض عليه أن يعرف بطاعته ، وأن يقوم بتنفيذ ماتعهد به للناصر من تسلم بعض الحصون الواقعة على الحدود وهدم البحض الآخر<sup>79</sup>. ولكن أردونيو ما لميثان توفى ، وعاد سانشو إلى نكته بعد أن أمن شر منافسه . وهنا شعر الأمراء النصارى مخطورة أهيد المسلمين العسكرية ، وأدركوا أن لا بد لم من الاتحاد هيماً ، لكي يستطيعوا مواجهيم . وهكذا عقد التحالف بن سانشو ملك ليون ، وخصمه الكونت فرنان أمر تشنالة ، وغرسية سانشيز ملك نافار ، وكونت برشاونة ، وتأهب الحميع لمدافعة المسلمين.

وفى صيف سنة ٣٥٢ ه ( ٩٦٣ م) خرج الحكم إلى الغزو ، معلناً الحهاد ، واجتمعت إليه الحيوش فى طليطلة ، فسار محترقاً جبال وادى الرملة إلى أراضى واحتمعت إليه الحيوش فى طليطلة ، فسار محترقاً محاصرها المسلمون ، واستولوا علمها . وعبناً حاول الكونت فرنان كونثاك ، أن يقف فى سبيل المسلمين ، واجتاح المسلمون أراضيه ، ومرقوا قواته ، حى أذعن إلى طلبالصلح ، ولكنه فكم عهده ، فهاحمه المسلمون كرة أخرى ، واستولوا على بلدة أنتيسة الحصينة (٤٠).

 <sup>(1)</sup> أردد ك المفترى (عن ابن حيان) عن هذه الزيارة تفاصيل مسبهة ( راجع نفح الطبح
 ج ١ ص ١٨١ - ١٨٤). ولخصها ابن خلدون (ج ٤ ص ١٤٥). وكذك اللبيان المغرب ج ٢
 ص ٢٠٥١.

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون ج \$ ص ۱٤٥ .

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب ج ٢ ص ٢٥١ .

<sup>( ؛ )</sup> ابن خلدون ج ؛ ص ١٤٤ . وأنتيــة هي Atienza

وأرسل الحكم جيشاً آخر بقيادة عيى بن محمد التجيي حاكم سرقسطة في اتجاه الخار . وكان ملكها غرسية سانشر، قد أغار على الأراضي الإسلامية ناكناً لعهده، وهم عطيفه سانشو ملك ليون في قواته لإنجاده ، ونشبت بين الفريقين موقعة هزم فها النصارى وامتنموا بالحبال . وفي نفس الوقت سار القائد غالب مولى الحكم في جيش قوى إلى مدينة ظهيرة ، من قواعد ناقار الفربية ، فافتتحها ، وحصها وشحها بالرجال والعدة ، وكان فتحاً عظيماً . وسارحاكم مدينة وشقة في قواته شيالاً نحوالراضي ناقارتما يلى جبال البرنيه ، واستولى على حصن يهدال واجاح تلك المنطقة ، وغم ما فها من السلاح والأقوات والماشية (؟). واستغرقت هذا خاتاح تلك المنطقة ، وغم ما فها من السلاح والأقوات والماشية (؟). واستغرقت هذا الفتوح والغزوات العظيمة ، الصائفة في مني ١٩٥٨ و٣٥٣ و ٩٦٤ . ٩٦٤

و روى لنا ابن خلدون قصة غزوة إسلامية أخرى في أراضي قشتانة ـ
فيقول لنا إن غالباً سار إلى بلاد ألبة ، ومعه يحي بن محمد النجبي ، وقاسم بن مطوف بن ذى النون ، فاستولى على حصن غرماج Gorma . ويضع ابن خلدون تاريخ هذه الغزوة في سنة ٣٥٤ ه (٩٦٥) م) . وتقع قاعدة (غرماج ) الحصينة على جر دو برة على مقربة من شنت إشتين . وكان الناصرقد انتز على من النصارى في سنة ٤٩٠ م . والظاهر أن الفشتالين بقيادة فرنان كونئالث ، كانوا قد استولوا عليه من قواعد الحدود، قبل أن غرج الحكم إلى الغزو ، فاستردها للمسلمون في صائفة سنة ٣٥٣ ه ، أو في الصائفة التالية ، وقاموا بتحصيبها لمدافعة المسلمون في هذه المنطقة?

وتشر الرواية الإسلامية فوق ذلك إلى غزوات ناجحة أخرى ، قام ها المسلمون فى أراضى نشئالة فى سنتى ٣٥٥ و ٣٥٦ ه ، بيد أنها لا تقدم إلينا شيئاً عن تفاصيل تلك الغزوات (٢٠) .

وفىسنة ٣٥٣ هـ وقعت بالعاصمة الخلافية بجاعة عظيمة ، فبذل الحكم للفقراء والمعوزين فىسائر أرباض قرطبة والزهراء، من النفقة مايكفل أقواتهم ويسد عوزهم.

<sup>(</sup>١) وبالإسبانية Yerba .

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون ج ۽ ص ١٤٥ .

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون ج ۽ ص ١٤٥.

<sup>(</sup> ٤ ) راجع البيان المغرب ۾ ٢ ص ٢٠٥ .

وكانت حوادث المغرب الأقصى (وسوف نتحدث عها بعد) ، وما يهدد الأندلس من جراء مشاريع الفاطمين وأشياعهم في تلك المنطقة ، مما يشغل حكومة قرطة ، ومحفز ها دائماً إلى اليقظة والتأهب، وكان من أثر ذلك أن قصد الحكم في شهر رجب سنة ٣٦٣ إلى ثغر ألمرية (سبتمبر سنة ٣٦٤) في حماعة كبيرة من الروساء والقادة، ليشرف بنفسه على أعمال التحصين الحارية فها ، وليتخذ ما يجب لتجديد الأسطول وتعزيزه . وكانت ألمرية أعظم قواعد الأسطول الأندلسي ، وكانت ألمرية أعظم قواعد الأسطول الأندلسي ،

بيد أنه لم يمض قليل ، حتى جاء الحطو يهدد الأندلس من ناحية أخرى : في أو اخرسة ٥٥٥ ه<sup>(١٧</sup>(أو اخر سنة ٩٦٧ م) ظهرت سفن النورمان أو المجوس في مياه الشاطئء الغربي قبالة ولاية الغرب .

وكانالنورمان قد طهروا في بياه الأندلس لأول مرة في سنة ١٩٧٩ هـ (١٤٣٨م) أيام عبد الوحمن بن الحكم ، وبدأت حكومة فرطبة تعيى بشأن الأسطول ومضاعفة أهبها المجوية من ذلك الحين. وكان أولئل الغزاة النورمان في هذه المرة من أهل الحين. وكان أولئل الغزاة النورمان في هذه المرة من أهل المكاركة المجوية من ذلك الحين وعقودهم وتشارد الأول دوق نورماندى ، وحفيد زعيمهم الكبرة من بلدة قصر أبي دانسر (٢٠) ، وعانوا في تلك النطقة ، ثم زحفوا شهالا المناطقة لقتالم . ونشبت بينهم وبن الغزاة موقعة دامية قتل فها كثير من الفريقين . لمن بلا لمساطقة لقتالم . ونشبت بينهم وبن الغزاة موقعة دامية قتل فها كثير من الفريقين . عبد الرحمن بن رماحس ، وسارعلي عجل إلى شاطيء المرتفال الحنوبي ، وكان الغزاة على المناطقة من المسلمين عند مصب بر شلب . وحطم المسلمون عند من سفن الغزاة ، وانقدوا من كان بها من أسرى المسلمين ، وقتل كثير من النورمان ، وارتدوا والمنطقة من بلا صاد أبي طهروا . وأمر الحكم زيادة في التحوط أن تحشد بعض مهزمين عن تلك المياه ا بيا طهروا . وأمر الحكم زيادة في التحوط أن تحشد بعض

<sup>(</sup>١) البيان المفرب ج ٢ ص ٢٥٢ ، والإحاطة ( ١٩٥٦ ) ج ١ ص ٤٨١ .

<sup>(</sup>٢) ويذكر ابن خلفون أنها كانت سنة ٢٥٤ ه (ج ٤ ص ١٤٥).

<sup>(</sup> ٣ ) وهي بالإفرنجية Alcacer do Sal ، وهي ثغر برتفالي صغير يقع جنوب شرقي الشبونة .

سفن الأسطول الصفرى فى بهر الوادى الكبر تجاه قرطة ، وترتيبها على هيئة مراكب النورمان<sup>(7)</sup>، وذلك خشية أن يتسرب الغزاة بطريق ال<sup>ي</sup>هز<sup>ا</sup> إلى العاصمة ، كما فعلوا حياً هاجموا إشبيلية فى غزوتهم الأولى .

ولم تمض يضعة أعوام على ذلك ، حتى عادت مراكب النورمان تجوس خلال المياه الغربية (٣٦٠ هـ - ٩٧١ م) مرة أخرى ، وتهدد شواطىء ولاية الغرب الغنية .

ويقدم إلينا ابن حيان عن هذه الغزوة الثانية للنورمان لشواطىء الأندلس يعض تفاصيل ملخصها أن الحكم عهد إلى أسر البحر عبد الرحمن بن رماحس يتسير الأسطول من ألمرية وإشييلية ، واجتاع قوى الأندلس البحرية كلها لمواجهة الغزاة ، كما عهد إلى الوزير القائد غالب بن عبد الرحمن بأن يشرف على القوات البرية والبحرية التي أعدت لمدافعة أولئك الغزاة ، وأمر صاحب الحيل والحثم زياد بن أفلع بإخراج السلاح والعدة ، وحشد قوة نختارة من الجند .

بيد أنه لم تقع فيا يبدو ، أية معارك هامة بين المسلمين والغزاة ، ولم يحدثنا ابن حيان عن وقوع مثل هذه المعارك . والظاهر أنهم ارتدوا من تلقاء أنفسهم لما رأوا من تفوق قوى المسلمين?؟

وفى خلال ذلك كانت قرطبة تغدو شيئاً فشيئاً ، مركز التوجيه فى شبه الجزيرة الإسبانية كلها ، وتغدو كعبة لملوك اسبانيا النصرانية ، يفدون إليها تباعاً ، يقدمون إليها عهود الطاعة ، ويلتمسون منها الصداقة والعون . وقد بدأ تقاطر هذه الوفود والسفارات من سنة ٣٥٥ ه (٩٦٦ م) واستمر عدة أعوام . ويجدر بنا قبل التحدث عنها ، أن نشير إلى ما وقع من تغييرات فى الإمارات والمالك النصرانية . فقد توفى سانشو ملك لبون مسموماً فى سنة ٩٦٦ م . وخلفه ولده الطفل راميرو الثانك ، تحتوصاية عمته الراهبة إلبيرة ، وكان من أثر ذلك أن وقع التفكك . في ممكمة لبون ، و أعلن عدة من الزعماء المحلين استقلالهم . و توفى الكونت

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٢ ص ٥٥٥.

<sup>(</sup>۲) البيان المقرب ج ۲ ص ۲۵۷ . وابن حيان في المفتاق – مخطوط أكاديمية التاريخ بمدريد (مجموعة كرديراً ) المششور ويحمشيق الأمانا عبد الرعن على الحين ( بير وب ۱۹۲۵) ص ۲۲ – ۲۲ وبه بيانات وتفاصيل هاء عن حوادث الأعرام الحسة عن سنة ۱۳۲۰ لما سنة ۱۳۲۵. وسود ترجم إليه يكثرة فيما يتطاني بأمدان شفة الاعرام رأسوالها .

فرنان كونثالثأمر قشتالة فيسنة ٩٧٠ م ، وخلفه ولده غرسيه فرناندز . وتولى عرش نافار سانشو غرسية الثانى ، بعد وفاة أبيه غرسية سانشنز .

وكان أول الوافدين على قرطبة من أمراء النصارى أمير جليقية ، وأمير أشتوريش ، (الأسترباس) . ثم وفدت رسل سانشو غرسية ملك ناقار ، وهم حماعة من الفوامس والأسافقة يسألون الصلح ، فأجابهم الحكم إلى ما طلبوا .

ووفدت في شعبان سنة ٣٦٠ ه ( يونيه ٩٧١ م ) سفارة من أمر بر شلونة الكوت بوريل ابن شونبر Saunier على رأسها مبعوثه القومس بون فلي لتجديد المودة والصداقة ، ومعهم ثلاثون أسراً من المسلمين الذين كانوا محجوز بن بالإمارة ، تقرباً من الحليفة . فاستقبلهم الحكم بالمحلس الشرق من قصر الزهراء مرتن ، الأولى في الرابع من رمضان سنة ٣٦٠ ه ، والثانية في الثاني من شوال ، واستمع إلى رسالتهم بالقبول والرضى ، وصرفهم بجزيل الصلات وفاخر الكبين ١٠٠ وفي السادس من ذي الحجة سنة ٣٦٠ ه ( أكتوبر ٩٧١ م ) وفلات حلوبرة وأحياناً حلورية ١٧٦٠ ، فقربلت في قرطبة بمظاهر الترحاب والتكريم ، واحتفل الحكم باستقبالها يقصر الزهراء في يوم مشهود ، وعقد السلم لملك ليون واحتفل الحكم باستقبالها يقصر الزهراء في يوم مشهود ، وعقد السلم لملك ليون وحام مثلقين بالذهب وملحقة ديباح ١٩٠٠ وهما هو جدر بالذكر أنه قام بالرحمة يومئذ بين الخليفة الحكم ، وبين سفراء أولئك الأمراء والملوك النصارى ، فاضى النصارى وأسقفهم بقرطبة ، عيسى بن منصور ، وقومس أهل الذمة ، معاوية بن ك ، ومطران إشبيلية عبيد الله بن قامم . وكانت لغة النصارى معاوية بن ك ، ومطران إشبيلية عبيد الله بن قامم . وكانت لغة النصارى معاوية بن ك ، ومطران إشبيلية عبيد الله بن قامم . وكانت لغة النصارى معاوية بن ك ، ومطران إشبيلية عبيد الله بن قامم . وكانت لغة النصارى معاوية بن ك ، ومطران إشبيلية عبيد الله بن قامم . وكانت لغة النصارى معاوية بن ك ، ومطران إشبيلية عبيد الله بن قامم . وكانت لغة النصارى معاوية بن ك ، ومطران إشبيلية عبيد الله بن قامم . وكانت لغة النصارى معاوية بن ك ، ومطران إشبيلة عبيد الله بن قامم . وكانت لغة النصاري

<sup>(</sup>١) ابن حيان في المقتبس – قطمة أكاديمية التاريخ السالفة الذكر ص ٢١ و ٣٠.

<sup>(</sup>٢) داجع ابن حيان في المقتيس – القطمة السائفة الفكر ص ١٤٦ و ١٤٢ و ٢٦٠ و ٢٠١ . ويلاحظ أن ابن حيان لم يتحدث عن تدويها بنفسها إلى قريلة وإنما يتحدث عن قدوم وسل من قبلها . بدأننا أخذنا هنا برواية ابن ميخامون بالرغم عن كونها تنصرت إلى امم سيده نصرائية أعرى . والرواية الإسابة تؤيد هذا انتفضيل . والرواية الإسابة تؤيد هذا انتفضيل .

 <sup>(</sup>٦) ابن خلدون ج ٤ ص ١٤٦. وراجع المقتبس لابن حيان ( تطعة أكاديمية التاريخ السالفة الذكر ) ص ١٤.

الإسبان يومئذ هي اللغة إلرومانية (الرومانشي) Romance أو : اللانينية ، ، و هي التي تطورت فيما بعد إلى اللغة القشتالية[2] \_

ووفدت سفارات أخرى من غرسية فرناندزأمبر قشنالة ، وفرنان لينزكونت شلمنقة وغيرهما . وفى سنة ٩٩٣ م ( ٣٩٣ م) وفدت سفارة جديدة من سانشو غرسية ملك نافار ، ومن الراهبة إلبرة الوصية على ملك ليون . وكان جل هذه الزيارات والسفارات من أمراء اسبانيا النصرانية ، يقصد إلى عقد السلم والمودة مع خليفة الأندلس ، وأحياناً إلى تقدم الطاعة وطلب العون .

هذا وقد وردت إلى الخليفة رسالة ودية من يوحنا ز تمسكى (الدمستى) قسص قسطنطينية على يد رسوله قسطنطن الملقى ، وذلك فى حمادى الأولى سنة ٣٦٦ هـ ( ٧٧٢ م ) ٢٠٠ م امبراطور ألمانياً أوتو الثانى الذى خلف أباه أوتو الأول ، وفها بجدد علائق المودة الى كانت بن أبيه وبن الناصر . ووردت فى نفس العام سفارة جديدة من الكونت بوريل أمسر مشلونة بطلب تجديد المودة والصداقة .

ويعلق العلامة المؤرخ الأستاذ بيدال على ذلك بقوله : ووصلت الحلافة الأندلسية فى ذلك العصر إلى أوج روعها ، وبسطت سيادتها السلمية على سائر اسبانيا ، وكفلت بذلك السكينة العامة »

وفي هذا العام ، سنة ٣٦١ ه ، في الخامس والعشرين من حادى الأولى ، أمر الحليفة الحكم صاحب مدينة الزهراء ، محمد بن أفلح ، بمطاردة الشعراء الهجائين والقبض عليهم ، صوناً لأعراض الناس من لاذع ألسنهم ومقدع هجامهم وكان مهم عيسى بن قرلمان الملقب بالزيراكة ، ومؤسس الكاتب ، وأحمد بن الأسعد ، ويوسف بن هارون البطليوسي وغيرهم . فظفر صاحب المدينة بمظمهم وأودعهم السجن ، واحتى البطليوسي وغيرهم . و لكنه لما شعر بوطأة المطاردة ،

R. M. Pidal; Origenes del Espanol p. 421 (Y)

<sup>(</sup>٣) راجع المنتبى قطعة أكاريمية التاريخ ص ٧١ و ٧٧. وكان يوحنا زيمسكى. وهو كبير الجيش البيز نطي قد التمير بيمه النيمير نيفقور التاق مم زوجه الحسناء ثيرونانو والنهي بقطه دفقة في العاشر من وبسير سة ٩٦٩ م ، واحتل العرش في الحال مكانه ، وحكم حتى وناته في العاشر من يتاور منه ٩٧٩ م.

قدم نفسه لصاحب المدينة . فزج إلى السجن . ورفع أمره إلى الخليفة ، فرق نحتهم . وأمر بالإفراج عنهم ، فأطلق سراحهم فى أواخر شعبان من هذه السنة<sup>(1)</sup> وفى هذا الإجراء ما يشهد <sub>بر</sub>فيع خلال الحكم . ورقة شعوره ، وموفور احتشاءه

. . .

وفى ذلك الحين حدثت بعدوة المغرب، في الضفة الأعرى من البحر، حوادث هامة ، شغلت الحكم ، وكدرت صفو السلام السائد في مملكته . وقد سبن أن أشرنا إلى غزو الناصر لدين الله لثغر سبة ، وعور جيوشه إلى المغرب لمقاومة جهود الفاطميين في السيطرة عليه ، وعاربة الأدارسة أمراء المغرب وحلفاء الفاطميين ، ومطاردتهم . حتى أذعنوا في الهابة إلى طلب الصلح ، والاعتراف بطاعة الناصر (سنة ٣٣٣ هـ ٩٤٣ م) ، وقيام الدعوة المروانية بالمغرب منذ ذلك الحين .

وكانت دولة الأدارسة ، قد تقلصت في ذلك الحن ، عن معظم أنحاء المغرب الحنوبية والوسطى ، وارتدت إلى منطقة الريف الشهالية ، ما يين غرف محر الزقاق والحيط ، وجعلت قاعدتها بعد انقراض أمرهم في فاس ، في قلعة حجو النسر النيمة ، الواقعة في جنوبي تعلوا، ولم تكن مع ذلك دولة مستقلة بمعى الكلمة ، إذ كانت تنضوي تحت لواء المتغلب على المغرب ، سواء من المبيدين الكلمة ، إذ كانت تنضوي تحت لواء المتغلب على المغرب ، سواء من المبيدين في أواخر عهد الناصر ، الحسن بن كتون (أو قون ) ، وهو القاسم بن محمد أين القاسم بن إدريس ، الذي قدر أن تقضى على يده دولة الأدارسة بالمغرب ، وكان قد بابع المبيدين ، ودعا لحم حبيا تغلب جوهر الصفلى على المغرب ، ناكناً بذلك عهده الناصر . فلم انصرف جوهر إلى إفريقية في أو اخرسته 143 هر (٩٦٠ م) عاد الحسن إلى طاعته لوي أمية . ولما توفي الناصر أعلن الحسن طاعته لولده الحكم بلنك عليه ، ويترقبون فرص الخروج عليم ، ولم تكن طاعتهم لم إلا خوفاً من المندلس ، لوقوع عملكهم في غال العدوة على مقربة من الأندلس .

<sup>(1)</sup> راجع المقتبس – قطعة أكاديمية الناريخ المشار إليما – ص ٧٣ – ٧٥ .

وفي أوائل سنة ٣٦١ هـ (٩٧١ م) سار بُلكَـن بن زبري بن مناد الصنهاجي ، قائد الحليفة الفاطمي المعز لدين الله ، من إفريقية غازياً إلى المغرب ، ليعيد هنالك سلطان الشيعة ، ولينتتم من قبيلة زناته لمقتل أبيه زبرى بن مناد . وكان زبرى عامل الحليفة المعز وقائدُه على المغرب، وكانت زناتة من القبائل المغربية القوية المخالفة للشيعة ، والمنضوية تحت لواء الأمويين . وكان من أشد خصوم الشيعة أيضاً ، جعفر وبحبي إبنا على بن حمدون المعروف بالأندلسي(١١) ، وكان الأندلسي هذا قد استقر في «المسيلة» في المغرب الأوسط ، وبسط حكمه على تلك الناحية ، وخلفه ولده جعفر في إقطاعه ، ولكنه خشى سطوة الشيعة ، وسطوة عاملهم زيرى ، ففروأخوه يحيى مع الأهل والمال إلى المغرب الأقصى ، ولحأ إلى بني خزر أمراء زناتة الأقوياء ، وألد خصوم الشيعة وصنهاجة . وكان رسل الحكم بروجون الدعوة في زناتة وحلفائهم لمحاربة الشيعة ، وبمدونهم بالمال لحشد الرجال والعدة ، فاجتمعت قوات بني خزر وجعفر ويحيي على قتال زيرى ، ودارت بينهما الحرب في وادى ملوية عند مشارف المُغرب الأقصى ، وأنهزم الشيعة ، وقتل زيرى ومعظم رجاله بعد معركة طاحنة ، واحتوى الزناتيون على معسكره ، وانهار بذلك سلطان الشيعة في المغرب ، وكان ذلك في العاشر من رمضان سنة ٣٦٠ هـ (يوليه ٩٧١ م) . واحتر الظافرون رأس زيرى ورؤوس عدة من أكار صحبه . وحملها جعفر ويحيى وأصحابهما إلى الأندلس ، وقدموها إلى الحكم ، فحظوا لديه وغمرهم بعطفة وصلاته (٣).

<sup>(1)</sup> ذكر اين حيان نقار عن محمد بن يوسف بن عبد انه الدواق أن جمفراً وأخاء هما من المألمان ، وهما ابنا على بن حدود بن بعد بن إيراهم ، وتزوج من كامة ، ثم سافر الم اليود على طريق من الخدود بن المقابل بكورة على طريق من المقابل بنا ما حدون إلى البريقية وتزوج من كامة ، ثم سافر الما لحج ، وتدمن مناكبات من بافريقية واحدى صلى بني الانطب حقل لدي ، وحقل إبناؤه لدى الحقائمة الفاطيين ، واستقررا مدى حن حكاماً المسيلة . ثم أتهم زعيهم جمفر بالاتصال بيني عزر ، وتوعده الخليفة المنز بشر النكال فقو وأخوه المسيلة . ثم أتهم زياد بهم المنافق من استقبال من المقابل بني منزر ، وأحوه المنافقة المنز بين من المتعالم بنين عزر أمواء تفاصيل ضائبة من استقبال جمفر وأخوه مندمها المنافقة والمنزوب حس ٣٦ ٣٦ ٣٦ الانسان برفقة أحدى عني حين مقدمها إلى المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمؤاورة المنافقة بنافة على من منهما من أحيان بين خزر ، وذك المنافقة بن أموان بين خزر ، وذك

وكان لهذه النكبة التي حلت بحيش الشيغة وصنهاجة ، وقع عميق في الحلاقة الفاطمية . فأمر الخليفة المعز قائده يوسف بن زيرى بن مناد ، المسمى بلككن و بلغت ) أن يسير في الحيوش إلى المغرب جسها تقدم . فسار بلكن ، وهو يترال ضرباته المتوالية . بأتباع زنانة حبياً وجلوا في طريقه ، وكانت منهم حموع غفيرة في المغرب الأوسط في بحاية ، والمسيلة ، وبسكرة ، وتاهرت وغيرها ، فرزقهم شر مخرق . وواهر بلكن في قواته ، إلى المغرب الأقسى ، في ربيع النال سنة ٣٦١ هـ ، واستعد بنو خزر وسائر أمراء زناتة للقائه ، ووقعت الحرب بين الفريقين ، فهزمت زناتة شر هزيمة ، وانتحر أميرها محمد بن الخير بن خزر وذك بأن اتكا على سيفه فذبح نفسه ، حتى لا يقع في يد علوه ، ومزق بلكن زناتة كل ممزق ، وهدم مدينة البصرة ، ويسط سلطانه على معظم أنحاء المغرب ، وقطع دعوة الأمويين ، وحقق انتقامه لمقتل أبيه كاملان ي

وصارع الحسن بن كنون ، القلب مع كل تطور جديد ، إلى بيعة بلكين ، والانضواء تحت لوائه ، أو بعبارة أخرى ، تحت لواء سادته الشيعة : ولكن بلكين لم يمكث طويلا بالمغرب . إذ سرعان ما استدعاه سيده المعز – وكان يتخذ يومئذ أهبته للسفر إلى مصر ، مقر ملكه الحديد – فارتد عائداً بقواته إلى إفويقية . ووقف الحكم على تطور الحوادث بالمغرب ، فأزعجه ذلك وأهمه ، وبادر

سالزاهية ، وقد رفعت رؤوس القتل وهدها مائة وفي مقعتها رأس ذيري على القنوات . وكان دخولم على الخليفة ، في أواخر ذي القدة سنة ٣٦٠ ه . واستغيلهم الخليفة بالبشر والرضي ، واستاح موفقهم والصرافهم من حزب الشيعة إلى دؤازة حزبه . وعلى أثر انتهاء المقابلة ، الزلوا في الدور التي خصصت لم يقرضية ، ورقب الخليفة لكل من جعفر وأشيه يحيى ففقة فجرية قدرها ألف دينار ، وروتب لمرافقهم من يوخزر، كل ما يتكفيه من التنققة والطباء . يقول ابن حيان يعد أن أورد لنا خد التفاصل الشافقة بإسجاب لا مزيد عليه : ، ونكاف يوم جعفر بن على ومن ورد مده من أحد الأيام للفرة يقرطية ، في اكتاب صنه وجهلاتة توره ، خلد حديث زما في ألماها ، قاهياً من حبب الجلالة ، وكل في، فأن القلماء ، إلا إلى الارض والسياء ، تعالى جده ، ( المقتبى – قطعة أكاديمة الحادية على على عرضه ) ).

<sup>(</sup>١) راجع مجموعة و نبذ تاريخية في أعباد الدبرير في القرون الوسطى a المنتخبه من كتاب و مفاخر الدبر عائرات مجهول، والمنشور بعناية الإضاف لوقي بروفسال (الرباط سنة ١٩٣٤) ص ٦ - ٨ ، ويرجع الكاتب هام الموقعة إلى سنة ٣٦٥ ه. وراجع أيضاً المقديس – قلمة أكادمية التاريخ ص ٣٦ و ٣٨.

باهداد جيش ضمم ، حسن الآهية ، لينزو المغرب ، ومقاتلة الحسن بن كنون ، عمار وقائد البحر عبد الرحمن بن رمار من المستعلم عشد بن القاسم بن طملس ، كما أمر قائد البحر عبد الرحمن بن رمار مستع ، في شوال سنة ١٩٣١ ( يوليه ٩٧٢ م ) ، وكان الحسن بن كنون عندل في طنجة ، ف خرج في حموع البر بر لقتال جيش الحكم ، فوقعت عليه الهزيمة في طنجة ، فوقعت عليه الهزيمة أهل طنجة إلى محمد بن القاسم ، وأعلنوا طاعهم للحكم ؛ ودخل محمد عن القاسم ، وأعلنوا طاعهم للحكم ؛ ودخل محمد طنجة الحمد بن القاسم ، وأعلنوا طاعهم للحكم ؛ ودخل محمد طنجة راصيلا ، ودخلها .

وفى تلك الاثناء كان الحسن قدحم ظوله ، وأعاد تنظيم توانه ، وسار إلى لقاء جيش الحكم مرة أخوى ، فالتي الحممان في مكان يعرف بضحص مهوان ؛ وهنا حالف الحسن حسن الطالع ، فدارت الدائرة على جند الأندلس ، وقتل مهم عادة كبيرة فرساناً ومشاة ، وفي مقلمهم قائدهم عمد برالقامم ، وبلغ القتلى من الفرسان وفق تقدير الرازى خميانة ومن الرجالة ألقاً ، وكان ذلك في الثالث والعثرين من ربيع الأول سنة ٣٦٦ ه ، وفرت فلول الأندلسين إلى سبتة فامتنعوا بها ، وبعنوا إلى الحكم يطابون الإنجاد والغوث (١)

وأراد الحسن في نفس ألوقت أن يستغل نصره بطلب الصاح ، وتقديم الطاعة وتبادل الرهائن ، وبعث أمير البحر عبد الرحمن بن رماحس بذلك إلى الحكم ، وبحدث أمير البحر عبد الرحمن بن رماحس بذلك إلى الحكم ، فكتب الحكم إليه ومن معه من القادة يوصبهم بالاستمرار في مجاهدة الملحد ، ومجاهدة من معه ، حتى يفتح الله عز وجل فيه وفيم . وكان مما قاله في كتابه : وأن أفضل ما احتمل عليه ، وعمل به ، استشمار الحزم ، وادراع التحفظ ، واستشماح الاتبام ، وإذكاء العبون ، وبث الحواسيس ، والاستكثار منهم ، ومن حملة الأخبار حتى لا يختى لحسن أهلكم القد حركة ، ولا يتوارى له مذهب ،

ومما كتبه الحكم إلى عبد الرحمن بن يوسف بن أر مطيل قائد ثغر أصيلا ،

 <sup>(</sup>١) داجع مجموعة وثبة تاريخية في أخبار البربر ، التي سيق ذكرها ص ٨. وابن حيانه في المقدس – قطعة أكاوبمية التاريخ ص ٩٦.

رداً على ما أبداه الحسن من رغبة فى الإنابة والصلح : «وكيف يذهب الآن هذا المذهب وهو فى طغيانه مستمر ، وفى دينه مستبصر ، ولكم فى كل أيامه محارب ، هذا هو الضلال ، والمحال عن المحال ، وسبب الحيال ، وقد رأى أمير المؤمنين تأمن هميع الناس لديه غيره ، وغير من أصر إصراره ، وتمادى تماديه ، إلى أن محكم الله عليه ، و ويضح فيه ، (٧٠ .

وبادر الحكم في نفس الوقت محشد جيش جديد ، ندب لقيادته مولاه ووز ره وكبير قواده غالباً بن عبد الرحمن و البعيد الصيت المعروف بالشهامة ، . وأمده عدا الحنَّدُ الكثيف ، والعتاد الضخم ، بأموال جليلة لاسبَّالة القبائل ، وأمره أن يشتد فى قتال الأدارسة ، وأن يستأصل شأفتهم ، وأن يطهر المغرب من كل الةوى المناوئة لبني أمية . وقال له ؛ « سر ياغالب مسىر من لا إذن له في الرجوع إلا حياً منصوراً ، أو ميتاً معذوراً ، وابسط يدك في الإنفاق ، فان أردت نظمت للطريق بيننا قنطار مال <sup>(٢)</sup> . فخرج غالب فى قواته الحرارة من قرطبة ، وعبر البحر من الحزيرة الحضراء إلى قصر مصمودة (أو القصر الصغير) وذلك في الحادى عشر من رمضان سنة ٣٦٢ هـ . وعلم الحسن ممقدمه ، وعظم أهبته ، فغادر مدينة البصرة ، الواقعة في الحنوب حيث كان يقيم ، ولحأ بأهله وأمواله وذخائره إلى قلعة حجر النسر ، الواقعة شالها . ثم خمّع قواته وخرج لقتال جيش الحكم ، ونشب القتال بين الفريقين أياماً ، وبث غالب في روساء البرير من عمارة وغيرهم من جند الحسن،الأموال والهدايا ، فانفصلوا عنه ، واضطر الحسن أن يمتنع بمن بني معه في قلعة حجر النسر ، فطارده غالب وضرب الحصار حول القلعة . وفي أوائل شوال بعث الحكم ثقته محمد بن أبي عامر إلى العدوة بأحمال من المال والحلى والحلع لتوزيعها على أكامر العربر الذين بمكن اسعالتهم إلى جانب الحلافة . وأصدر الحكم في نفس الوقت مرسومه بتعين ابن أبي عامر

<sup>(</sup>١) ابن حيان – قطعة أكاديمية التاريخ ص ٩٧ و ٩٨ .

<sup>(</sup>٧) ابن علدون ج ٢ س ٢١٨ ، وكذك " وقية تاريخية في قاريخ البربر ، ص ٩ . وقد وردت مله الدارة بصورة أخرى في كتاب نقله إلينا ابن حيان ، وأصله الحكم إلى غالب وهو بالدارة ردا على كتاب مه وجاء ، في عاتب مله الدارة ، و فاسقيل نظرك استبال من استشر ملعب أبد المؤمنين ووطن قيه مل أن لا مرجع إلا بما يجب أو يموت فيعذد ، واجع المقتهس -تشدة أخرية التاريخ - ٢١٦ .

قاضياً لقضاة العدوة ، إلى ما يتقلده من خطتي الشرطة الوسطى والعليا والمواريث وقضاء إشبيلية(١) . ووصلت إلى غالب من الأندلس بعد ذلك أمداد جديدة ، بقيادة الوزىر محبى بن محمد التجيبي وإخوته ، يوسف ومحمد وهاشم وهذيل ، ومعه حملة مَّن ٱلمَّالُ ( المحرم سنة ٣٦٣ هـ ) ونزل بحبي وجنده بطنجة '، وانضموا إلى قوات القائد الأعلى غالب . وشدد غالب الحصار على الحسن ، وقطع سائر علائقه وموارده ، وبث قواته في سائر الأنحاء لمطاردة الأدارسة ، واستئصال شأفهم . ونشبت بين جند الحكم وبينهم معارك عديدة ، قتل فيها الكثير مهم ؟ وفى صفر سنة ٣٦٣ هـ استولى غالب على مدينة البصرة ، وسلمها إليه أهلها ، بعد أن قتلوا نائبها الحسني . وكان ضمن حاشية غالب الشاعر محمد بن حسن التميمي المعروف بالطبني ، بعثه إليه الحكم تحقيقاً لرغبته لكي يساعده بنظمه على اكتساب ولاء المنشقين على الحسن(٢٢) . وفيٰ تلك الأثناء ، كان الحسن قد أجهده الحصار ، وأشرف على الهلاك ، ومن معه من أهله ورجاله ، فاضطر في النهاية إلى طلب الأمانُ والتسليم ، وأعلن طاعته للحكم (حمادى الآخرة سنة ٣٦٣هـ) ، ودخل غالب قلعة حجّر النسر ، ودعى في مسجدها للحكم . ووصلت هذه الأنباء السارة إلى الحكم ، وأعلنها الحكم فى جامع قرطبة ، بعد ذلك بأيام قلائل ، وتتبع غالب سائر من بتي من الأدارسة ببلاد الريف حتى استأصل شأفتهم ، وقضى على دولتهم . وسار إلى مدينة فاس ودخلها ، وعن لها حاكماً من قبله ، وتم بذلك إخضاع المغرب للدعوة الأموية .

وكان قد وصل من العدوة قبل هزيمة الحسن ، عدد كبر من القبائل والبطون البربرية الحارجة عليه ، الحائفة إلى طاعة الحكم . وكان بن هولاء عدد كبر من فرسان قبائل كتامة بيلغون زهاء ثلاثة آلاف وخمسائة فارس ، ورئيسهم أبو العيش بن أيوب ، وقد عقد له الحكم على قومه ، وأصدر له ينلك محلا من إنشاء صاحب المواريث جعفر بن عيان ، يين فيه واجباته وسلطاته ولا سيا في شنون الحباية ، وأصدر الحكم محلات مماثلة لزعماء القبائل والبطون العربية الأخرى ، وقد ذكرها لنا ابن حيان ، وذكر أسماء زعماء القبائل والبطون

<sup>(</sup>١) ابن حيان – قطعة أكاديمية الناريخ ص ١٢٣.

 <sup>(</sup>٢) ابن حيان في المقتبس – قطمة أكاديمية التاريخ ص ١٠٩ .

 <sup>(</sup>٣) ابن حيان في المقتبس قطعة أكاديمية الناريخ ص ١١٠ – ١١٠.

وفى أواخر ذى الحجة سنة ٣٦٣ هـ ، عبر القائد الأعلى غالب البحر إلى الحزيرة الحضراء ، تاركاً شئون العدوة القائد يحيى بن محمد بن هاشم التجيبي تُحقيقاً ارغبة الحكم ؛ وكان في ركب القائد الأعلى المظفر ، الحسن بن كنون وسائر أهله وشيعتُه من زعماء الأدارسة ومعهم الأهل والولد . وصدر قبيل ذلك في قرطبة ، عن أمر الحليفة الحكم ، كتاب طويل من إنشاء الوزير جعفر ابن عَمَّان قرئ على سائر منابر الأندلسُ ، وفيه ينوه بما من الله على خليفته من كفالة أمر السلمين، وقمع عدوان النصارىبالأندلس ، ثم مطاردة الشيعة أهل البدع بالعدوة ، وما منحه الله من النصر على المخالفين ﴿ حَيَّى استوسقت الطاعة في جميع بلاد المغرب وقامت الدعوة بمنار قواعدة الله. وأشرف غالب في ركبه الحافل على قرطبة فى أوائل المحرم سنة ٣٦٤ هـ ، وأنزل الأشراف الحسنيون المرافقون له فى الدور التي أعدت لهم بقرطبة وأرباضها . وخرج الحند من مدينة الزهراء في صبيحة يوم الخميس الخامس من محرم لتلتى القائد المظفر ، والمسير بين يديه ، وعلى رأسهم عدة من الفتيان ورؤساء الحدمة ، ودخل غالب قرطبة في عسكره، وفي ركبه الأشراف الأدارسة ، ونزل بفحص الناعورة ؛ ويصف لنا ابن حيان في تفصيل شاف موكب القائد غالب ، وركبه المظفر الفخم ، ومن كان عف به أو يتبعه من الفرسان المدرعين وأهل الحدمة والصقالبة ، والعبيد الرماة وغيرهم من أصحاب الطبول والقرون والبنود والرايات . ودخل غالب في موكبه الفَخمُ مدينة الزهراء من باب السُّدة ، ونفذ إلى القصر ، وأنزل الأدارسة الذبن معه في المحالس القبلية بدار الحند . وكان الحليفة الحكم قد جلس لاستقباله في المحلس الشرق المشرف على الرياض ، وقد حف به الإخوة ، وجلس من بعدهم الوزراء والحجاب وأصحاب الشرطة والمدينة والقضاة وسأتر أهل الخدمة ، كلُّ في مكانه المعهود . واستقبل الخليفة زعماء الأدارسة ، وشيخهم حنون بن أحمد بن عيسى ، وشكر طاعتهم ، وعفا عن الحسن ، ووعدهم بالإحسان ، وأجزل لهم الأرزاق والصلات<sup>(٢)</sup> . وعين من حاشيتهم في ديوانه ، سبعائة من أنجادهم . وٰاستمر الحسن وذووه على ذلك زهاء عامين . ثم وقعت

<sup>(</sup> ١ ) راجع الكتاب المذكور في المقتبس – قطعة أكاديمية التاريخ ص ١٧٨ – ١٨٢ .

<sup>(</sup>٢) ابن حيان ني المقتبس – قطعة أكاديمية الناريخ ص ١٩٤ – ٢٠٠ .

النفرة بينه وبن الحكم لأسباب مها ، وسوء خلق الحسن ولحاجته ، قال الموت : وكان الحسن بن قنون هذا جاهلا مهوراً فظاً ، شديد الحراة ، قاسى العلم من الحكم ما كان من قسوته وفظاعته نحو جنده أيام الحرب بيهما ، حيث كان الحسن يلتي بالأسرى من جند الأندلس من أعلى قلعته الشائحة فيصلون إلى الأرض إربالال . ومكنا ثقل وجوده وذووه فى قرطبة . ومن جهة أخرى فقد كان الحاجب جعفر بن عمان المُصنى يتوجس شراً من وجود الحسن وصعبه ، ويستقل نفقاتهم ، وينصح بإخراجهم من الأندلس . فرأى الحسن وصعبه ، ويستقل نفقاتهم ، وينصح بإخراجهم من الأندلس . فرأى إلى المشرق . ومكذا أخرج الحسن وعشرته من قوظته ، وركبوا البحر من ألمرية إلى تونس سنة ٣٦٥ ه (٩٧٥ م) ، ثم ساروا إلى مصر ، حيث نزلوا في كنف خلهنا الفاطعى العزيز بالله ، فاكرم وفادتهم ، ووعدهم بنصرة قضيتهم : واستقر الحسن بمصر بضعة أعوام ، حتى سنة ٣٧٣ ه ، وعندلذ بعث العزيز بعهد منه ، الم لمكن بن ذبرى بن مناد بالقروان ، يطلب إليه إمداده وعونه ، على تنفيذ إلى أن كان من أمره ما مسجىء ش

وكان غرسية فرناندز ، ولد فرنان كتئالث ، صاحب قشائة وألبة ، قد خلف أباه في الحكم ، منذ وفاته في سنة ٩٧٩ م . وكان مثله يتم سياسة النفاق والمصانعة ، في إظهار رغبته في السلم ، ثم يقوم في الوقت نفسه بالإغارة على الأراضي الإسلامية ، كلما سنحت الفرص . فلما شغل الحكم عوادث المغرب ، ومعرت الحيوش الأندلسية وقوادها الأكابر ، إلى العدوة ، بعث غرسية قواته ، فأغارت على أراضي المسلمين ، واقتحمت حصن دسة الواقع شهال شرقي مدينة مسلم ، والذي يتوسط أراضي بي عمويل بن تبملت النخرى. ووقع هذا الاعتداء في شهر ذي الحجة سنة ٣٦٣ ه (صيف سنة ٩٧٤ م) ، وأحرق النصاري الزروع واستاقوا الماشية ، فخرج في أرهم زروال ومضاء ، ولدا عمريل ، واليا هذه

<sup>(</sup>١) ونبذ تاريخية في أعبار البربر ۽ ص ١٠ و ١٠.

 <sup>(</sup>۲) راجع في سرد هذه الحوادث المغربية : ألبيان الغرب ج ٢ من ٢٦١ - ٢٦٠ ، وابن هلدون ج ٦ من ٢١٦ - ٢١٩ ، والاستقصاد ج ١ من ٨٦ – ٨٨ . و و نبذ تاريخية في أخبار البرير ٤ من ٦ - ١٢ .

المنطقة ، فى أصحابها ، واستفلوا الماشية ، وقتلوا عدداً من النصارى ؛ ولكن النصارى تكاثروا عليهم بعد ذلك ، ووقت بين الفريقين معركة قتل فها زروال . ومن الغريب أن غرسية فرناندز ، كان قبل هذا الاعتداء بقليل ، قد بعث رسله إلى قرطبة ، فى طلب السلم والمهادنة ، فأجابهم الحكم إلى ما طلبوا ؛ وما كادوا ينصرفون من قرطبة ، حى جاءت الأنباء تما حدث من اعتداء القشالين ، فبعث الحكم لفوره أفلح صاحب الحيل ، فى سرية من وجوه الحند ، للقبض على السفراء القشاليين ، فهرعت فى أثرهم واستطاعت أن تظفر بهم ، وأعيدوا إلى قرطبة حيث زجوا إلى السجن .

ووفد على الحكم فى العام التالى ، أبناء عمريل الحسة بعد وفاة أبهم ، وشهد القائد الأعلى غالب بن عبد الرحمن ، مجزمهم وحسن طاعهم ، وأوصى بتقليدهم عمل والدهم ، فقسمت بينهم الأراضى والحصون ، على رضا منهم ، ونحمرهم الحكم بالحلم والصلات<sup>(1)</sup> .

وكان من الأحداث البارزة في أواخو سنة ٣٦٣ هـ، ما وقع من نكبة جعفر ويحي ابني على بن حملون الأندلسي . وكانا قد استقرا في قرطبة، في كنف الحكم وتحت سابغ رعايته . وكان الحكم قد ابناع مهما عبيدهما الذين استعفوا الحكم وتحت سابغ رعايته . وكان الحكم قد البناء مهما ، وضعهم الحكم الذي من خلسمهما ، ووقع النين إليهما ، وتم فصل العبيد عنهما ، وضعهم الحكم الى في نفسهما ، ققبل إلهما تكلما في حق الخليقة بما لا محمد ، وجاهرا بامتداح خلفاء الشبعة ، سادتهم الأوائل ، ونمي ذلك إلى الحكم ، قأمر في الحال بالقبض عليهما ، وزجا مكبورين إلى سجن الزهراء . وكان ذلك في شوال سنة ٣٦٣ هـ ، عليمها ، وأمم بإطلاق سراحهما، وذلك في رجب من العام التالى ، فأقرا بالذنب وطلبا الإنابة والصفح ، فأسعفهما الخليقة بما طلبا ، وغرهما بصلائه الآ.

<sup>( 1 )</sup> رخيم اين حيان ني « انقتيس » فطعة مكتبة أكاديمية الناديخ (ص ٧٣و١٨٨و١٨٦ ) . وراجع مجنًا في ذك الموضوع للملامة كوديرا عنوانه :

Embajodores de Castilla encarcelados en Córdoba de los ultimos anos de Alhakam II (B. R. A. H. Tom. XIV, 1889).

<sup>(</sup>٢) أبن حيان في المقتبس – قطعة أكاديمية التاريخ ص ١٧١ – ١٧٤.

وعمد الحكم في نفس الوقت إلى اصطناع العربر وفرسامم ، لما لقيه مهم في حربه ضد الحسنين الأدارسة ، من المجالدة ووفرة البأس والشجاعة ، فأكرم وفادتهم ، وألحقهم بجنده ، وأجزل لهم العطاء . وكان في مقدمة هوالاء بنو برزال الذين أبلوا من قبل في محاربة زبرى بن مناد الصهاجي ، وكانوا قد عبروا إلى الأندلس ، وأغضى الحكم عن انحيازهم إلى مبادئ الخوارج الإباضية . وهكذا اجتمعت للحكم من عبيد جعفر ومحي ومن داخلهم من أحرار العربر الوافدين ، قوة عسكرية بربرية تضم نحو سبعائة فارس من خبرة الشجعان (أ.

وفي شهر حمادى الأخرة سنة ٣٦٤ ه أصدر الحكم أوامره بإسقاط سدس المغرم (الضرائب) الواجب أداره على سائر الرعايا عن هذه السنة ، وأنفذ بذلك مرسومه إلى سائر القواد والعال بمختلف الكور ، وقرر أن يكون هذا السدس شائعاً فى الناس يستوى فى معرفته العالم منهم والحاهل ، وذلك ترفيهاً لهم وتحقيقاً لمصاحبهم ٣٠

وفى شهر رجب من هذه السنة ، بعث الحكم ، نظراً لما بدا من تحركات النصارى فى غنلف الأنحاء ، عدداً من أكار رجال المملكة إلى كور الأندلس لحث أهلها على ارتباط الحيل ، والاستعداد لموازرة جيش الصائفة ، وكان ممن بعث من رجالاته صاحبالشرطة العليا ، يحيى بن عبيد الله بن يحيى ، بعثه إلى كور الحوف ، وبعث قائد البحر عبد الرحمن بن رماحس إلى كور الشرق ، وبعث أحد بن محمد بن سعد الحعفرى إلى الغرب ، نحو شنرين وما إلها ، وبعث تحرين لنفس الغرض (٣).

وفى أوائل شعبان سنة ٣٦٤ ه ( ابريل ٩٧٥ م ) هاجم جيش مشترك من الحلالقة والقشتالين والبشكنس ، حصن غرماج الواقع على نهر دو برة على مقربة

<sup>(</sup>١) ابن حيان – قطعة أكاديمية التاريخ ص ١٩١ و ١٩٢ .

<sup>( )</sup> المقتب – تطعة أكلامية التاريخ ص ٢٠٨ . وقد أورد لنا اين حيان نص هذا المردم كالملا ( ص ٢٠٨ و ١٠٠٨ وقد يقرر الحكم أنه أصدو مرسوط المذكور و الما ظاهرت الا الم المد المدت المردم كالملا وعيد و وحدى بالانه عنده و وأن و رأى أن يجد له القديد و يعترى به المزيد المجلس جميع مزم الحشود الواجب تقاضيها شهم لسنة أربع وحتن والائمات ، تقفيفاً من روعيه وإحسائل أمل ملك، .

<sup>(</sup>٣) المقتبس – قطعة أكاديمية التاريخ ص ٢١٦.

من مدينة سالم ، ونشب بينه وبين حاميته الإسلامية قتال عنيف . وشجع النصارى على انتهاك السلم المعقود بينهم وبين الحليفة ، اعتقادهم بأن قوى الأندلس كلها ما تزال مشغولة عروب العدوة . وانقلب النصاري إزاء بسالة الحامية الإسلامية إلى محاصرة الحصن ، ووافتهم أمداد أخرى جاءت لتشد أزرهم . وما كاد الحكم يقف على هذه الأتباء حتى بعث كبير قواده غالبًا بن عبدالرحمن فى قوة محتارة غادرت قرطبة على عجل . وبعث الحكم فى أثرها أحمال المال للإنفاق على الصائفة . واستمر حصار النصارى لغرماج حتى شوال من تلك السنة . وجاءت للنصارى أمداد جديدة من جند ليون ، سيرتها الراهبة إلبيرة الوصية على ملك ليون ، ناكثة بذلك عهدها فى البهادن والسلم . وفى منتصف شوال ، هاجم النصارى الحصن ، وهم فى أكثر من ستين ألفاً ، لمحاولين اقتحامه، ونشبت بينهم وبنن الحامية الإسلامية معركة طاحنة انتهت بهزيمة النصارى وتبديد شملهم ، فبادرت صفوفهم بالارتداد عن الحصن بعد أن فقدوا كثيراً من جندهم وعتادهم ، وطاردهم المسلمون ، فقتلوا مهم حموعاً أخرى ، وأحرزوا غنائمًا حمة . وبعث المسلمون إلى الوزير غالب ، وهو مقترب منهم لنصرتهم ، بنبأ هذا الظفر ، فأنفذه من فوره إلى الحليفة ، وسار إلى الحصن ونزل به ، ثم خرج فى قواته ، فعاث حيناً فى أراضى قشتالة ، وانتسف الزروع ، وخرب القرى : وتقدمت قوة بعث بها غرسية فرنانديز صاحب قشتالة لمدافعة المسلمين ، فهزمت وردت إلى أعقامها<sup>(١)</sup> .

0 9

تولى الحكم المستصر الملك ، حسيا أسلفنا ، وهو كهل فى النامنة والأربعين من عمره ، ولم يكن إلى ذلك الحين قد أنجب ولداً ، وكان ذلك مما يشر فلقه وجزعه ، إذ كان يتوق أن يكون له وريث فى الملك . ومن ثم فقد سرأعا سرور حيا ولدت له حظيته « جعفر » أو صبح الناقارية ، ولداً سياه عبد الرحن (سنة ٣٥١ هـ ٩٦٢ م ) ، وكان مولده حادثاً خطيراً ، نوهت به الشعراء والأدباء . ولكن هذا الولد توفي طفلا ، فحزن الحكم لفقده أعا حزن . على أن القدر لم يلبث

<sup>(</sup>١) المقتبس -- قطعة أكاديمية للتاريخ ص ٢١٨ و ٢١٩ و ٣٣٤ – ٣٣٧.

أن حباه مرة أخرى ، إذ ولدت «جغر» ولداً آخر ساه أبوه هشاماً وكنيته أبو الوليد ، فكان ولى عهده الملقب بالمؤيد . ﴿ فعظ استبشاره به وسروره نموهبة الله فيه ٧٤، وحضر الحاجب جعفر بن عمان المصحى وقت البشارة بولادته ، وأنشد هذه الأبيات :

... أطلع البدر في سحابه وأطرف السيف من قرابه وجاءنا وارث المعسالي ليثبت الملك في نصسابه بشرنا سميد السرايا بنعمسة الله في كتسابه

وكان مولد هشام المؤيد سنة ٣٥٤ه ( ٩٦٥م ) ، وكان موديه مذ بلغ الثامنة من عره الفقيه أحمد بن محمد بن يوسف القسطل ، وقد أمر الحكم بأن تعد لتعليمه الدار الملاوفة بدار الملك بقصر الزهراء ، وأن تزود بجميع ما محتاج إليه لغلك . وكان قعود هشام مع موديه فى الحاس الشرق منها فى رمضان سنة ٣٦١ه . وندب الحكم وصيفه التنى ذكاء ناظراً للأمير متكفلا بشئونه ٣٧، وفى أو اخر سنة ٣٦٨ مندب الخليفة العلامة النجوى أبا بكر الزبيدى الإشبيلي ليقوم بتدريس العربية وعلومها لولم المهد . وفى العام التالى ندب الفقيه المحدث عيى بن عبدا لله ابن عجى بن عبدا لله أي على مقوم تلدين بقوم تلدي وسنى المحدث على المعرب على مصرح النافارية ، على مصرح الحوادث .

وأما عن شخص الحكم ، فقد كان حسيا تصفه الرواية ، أبيض مشرباً عمرة ، أعن ، أقنى ، جهر الصوت ، قصير الساقين ، ضخم الحسم ، غليظ العنق ، عظيم السواعد ، أفتم<sup>(2)</sup>

يمتاز عصر الحكم المستنصر بظاهرة ، من ألمع الظواهر في تاريخ الدولة

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٢ ص ٢٥٢ و ٢٥٣ ، وأعمال الأعلام لابن الحطيب ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) ابن حيان في المقتبس - قطعة أكاديمية التاريخ ص ٧٦ و ٧٧ .

<sup>(</sup>٣) المقتبس - قطعة أكاديمية التاريخ ص ١٣٣ و ٢١٦ .

<sup>( ؛ )</sup> البيان المنرب ج ٢ ص ٢٤٠ . والأعين هو ذو العينين السوداوين النجلاوين ، وا**لأتني** ذو الأنف المرتفع الأعل والمحدودب الوصط ، والأفتم أى الأعرج .

الأندلسية ، هى ازدهار العلوم والآداب أعظم ازدهار ، وإنشاء المكتبة الأموية العظيمة ، التىكانت بضخامتها ، وتنوع محتوياتها ، من أعظم مكتبات العصور الوسطى .

و برجع ذلك قبل كل شيء إلى شخصية الحكم نفسه ، وإلى صفاته العلمية المعتازة ، التي نوه مها أكثر من موثرخ أندلسي ، وإلى شغفه العظم مجمع الكتب، وهوشغفكان له أكبر الأثر في مليء خزائن الأندلس بنفائس الكتب ، من كل فن ومن كل قطر ، من أقطار العالم الإسلامي .

وقد أشاد ابن حيان مورخ الأندلس — وقد عاش قرياً من عصر الحكم — بصفات الحكم العلمية ، وتقامه في العلوم الشرعية ، وعناته بتحقيق الأنساب وتأليف قبائل العرب ، واستدعاء رواة الحديث من حميع الآفاق ، وإيتار بجالس العلماء ، وشغفه نجمع الكتب بصورة لم يسمع مها (أ) . ويشاطره معاصره الفيلسوف ابن حرم ، هذا الإعجاب بصفات الحكم العلمية ، ويذكر لنا في أكر من موضع من موافقه الحامع في الأنساب ، أنه ينقل من خط الحكم (أ) . ونجمل ابن الحطيب هذه الصفات في قوله : ووكان رحمه الله (أي الحكم) عالماً فقهاً بالمنافق معرفة الأنساب ، حافظاً للتاريخ ، حاعاً للكتب ، ممراً للرجال من كل عالم وجيل ، وفكل مصر وأوان ، تجرد لذلك، وتهمم به، فكان حجوة وقدوة ، وأصلا يوقف عنده (أ) .

وقد انتها إلينا تفاصيل مدهشة عن الدور العظيم الذي قام به الحكم في إنشاء المكتبة الأموية الكترى. وكانت هذه النزعة الأموية، إلى تشجيع العلوم والآداب وحم الكتب ، قد بدت منذ عصر عبد الرحن الداخل . وفي عهد الأمير محمد ابن عبد الرحن كانت المكتبة الأموية بالقصر ، أعظم مكتبات قرطبة . وكان عبد الرحن الناصر يشغف مجمع نفائس الكتب من سائر الآفاق ، حتى أن قيصر عبد الرحن الناصر يشغف مجمع نفائس الكتب من سائر الآفاق ، حتى أن قيصر

<sup>(</sup>١) الحلة السيراء ، نقلا عن ابن حيان ص ١٠١ و ١٠٢ .

<sup>(</sup>۲) جمهرة أنساب الدرب لاين سنر (القاهرة) ص ۲۸۱ و ۲۸۲ و ۲۸۲ و ۲۷۲ و ۳۷۰ و ۳۷۰ و ۲۸۶ ، ۳۹۸ . وقد وضع الحكم بالفطل كتاباً فى و أنساب الطالبيين والطويين القادمين إلى المغرب و ( نفج الطيب ج ۲ ص ۷۷ ) .

<sup>(</sup>٣) أعمال الأعلام ص ٤١ .

قسطنطينية حينها أرسل إليه سفارته الشهرة ، حرص على أن بهديه كتابىن من ذخائر الأقدمين هما كتاب ديسقوريدس عن الأعشاب الطبية وتاريخ أورسيوس . ولما توفى الناصر ، عنى ولده الحكم مجمع مكتبات القصر وتنظيمها ، لتكون بداية طيبة للمكتبة الأموية العظيمة ، الَّتي آنفق بقية عمره فى جمعها وتنسيقها(١) . ويقول لنا ابن حيان فى دهشة وإعجاب إنه ١ لم يسمع فى الإسلام مخليفة ، بلغ مبلغ الحكم فى اقتناء الكتب والدواوين ، وإيثارها والنّهمم مها . أفاد على العلم ، ونوه بأهله ، ورغب الناس في طلبه ، ووصلت عطاياه ووصلاته إلى فقهاء الأمصار النائية ، . وكان الحكم يبعث إلى أكابر العلماء المسلمين من كل قطر ، بالصلات الحزيلة ، للحصول على النسخ الأولى من مؤلفاتهم . ومن ذلك أنه بعث إلى أنى الفرج الأصفهاني ألف دينار من الذهب العنن ، ليحصل منه على نسخة من كتابه والأغاني، . فأرسل إليه منه نسخة حسنة منقحة ، قبل أن محصل عليه أحد في العراق أو ينسخه أحد مهم ، وأرسل إليه أبو الفرج أيضاً \_ وهو ممن ينتمون إلى المروانية بني أمية ــ كتاباً ألفه في أنساب قومه بني أمية ، يشيد فيه بمجدهم ومآثرهم، فجدد له الحكيم الصلة الحزيلة<sup>(٢)</sup>. وفعل الحكيم مثله ذلك مع القاضي أبي بكر الأمرى المالكي ، إذ بعث إليه عبلغ جليل ليحصل على النَّسخة الأولى من شرحه لمختصر ابن عبد الحكم . وأسبغ الحكم رعايته على اللغوى الكبر أبي على القالى ، الذيوفد من العراق على أبيه الناصر ، وقربه إليه ، وألف كتبه تحت كنفه ، وأورث أهل الأندلس علمه (<sup>T)</sup> . وأهدى إليه أبو عبد الله الحشي بعض كتبه ومنها كتاب والقضاة، أو وقضاة قرطبة، (٤) ؛ وأهدى إليه مطرف ابن عيسى الغساني ، كتابه المسمى بالمعارف في الخبار كورة إلبرة ، ، كما أهدى إليه كثير من علماء العصر مو الفاتهم ، تيمناً برعاينه للعلم والعلماء . وكان للحكم طائفة من مهرة الوراقين بسائر البلاد ، ولاسها في بغداد والقاهرة ودمشق ، ينقبُون له عن الكتب، وتحصلون مها على النفيس والنادر ، كما كانت له في بلاطه طائفة

J. Ribera : Disertaciones y Opusculos (Madrid 1928) p. 191 & 192 ( 1 )

<sup>(</sup>٢) الحلة السيراء - عن ابن حيان ص ١٠٢ .

ابن خلدون ج ٤ ص ١٤٦ .

<sup>( ؛ )</sup> داجع كتاب قضاة قرطية للخشى ( المقدمة ) .

أخرى ، من البارعين في نسخ الكتب ، وتحقيقها ، وتجليدها ، وتصنيفها . وبذل في هذا السيل من الحهود والأموال ما لم يسمع به ، واجتمع لديه من نفائس الكتب في مختلف العلوم ، ما لم يجتمع لأحد قبله . ولما ضاقت أنهاء القصر الحليق ، عن استيماب العدد العظيم ، من الكتب الواردة إلىها باستمرار ، أنشأ الحكيم على مقربة من القصر صرحاً عظيماً خاصاً بالمكتبة ، افن المهنسون في مرتبه وتنسيقه ، وإنارة أنهائه . قال ابن حزم د ملا الأندلس بجميع كتب العلوم ، وذكر لنا أن تليداً الذي — وكان على خزانة العلوم بقصر بي أمية بالأندلس — أخيره أن عدد الفهارس التي كانت فيها تسمية الكتب أربع وأربعون فهرسة ، في كل فهرسة خسون ورقة ، ليس فيها إلاذكر أسماء الدواوين فقط (٧).

وعهد الحكم بإدارة المكتبة الأمرية العظيمة إلى أخيه عبد العزيز . وعهد بالإشراف على جامعة قرطبة وأساتفتها إلى أخيه المنذر . وكان يقضى معظم أو قاته عمدينة الزهراء ، في أنهائها المنيفة وظلالها الهادئة ، معتكفاً على القراءة والدرس برفقة صفيه محمد بن يوسف الحجارى ، الذى كتب له تاريخ الأندلس والمغرب ، وتواريخ أخرى لبعض المدن . وكان من أصفيائه في تلك المحالس أيضا ، الذي سابور الفارمي ، الذي قدم بدعوته إلى قرطبة ، واختاره ليكون وصيفاً خاصاً له ، وكان من أعلم أهل عصره (٢٠) .

ولم يكن هذا الشغف بجمع الكتب ، في عصر الحكم ، قاصراً على الأمر ، فقد عنى كثير من كبراء العصر وعلمائه ، بانشاء مكتبات خاصة زاخرة بنفائس الكتب ، وشغف النساء المتقات كذلك بجمع الكتب ، وإنشاء المكتبات ، ومن أشهر هؤلاء عاتشة بنت أحمد بن قادم ، وكانت من أرع نساء عصرها ، علماً وأدباً وشعراً ، وكانت خزانة كتبا من أغبى وأقم المكتبات الحاصة . وكانت سوق الكتب في قرطبة ، من أشهر الأسواق وأحفلها بالحركة . بل لقد سرى هذا الشغف باقتناء الكتب إلى النصارى والهود أنفسهم ، وكان الكثبر مهم بجيدون اللغة العربية ، ويتذوقون ثمرات التفكير العربي من أدب وشعر وفلسفة وغيرها . وكان من أشهر هؤلاء الطبيب الهودى حمداى ، طبيب الحكم الحاص ، وفي

<sup>(1)</sup> جمهرة أنساب المرب ص ٩٢ . ونقلها ابن الأبار في الحلة السير أو ص ١٠٣ .

Modesto Lefuente : Historia General de Espana; T. III, p. 337. ( Y )

ظله وتحترعايته كتب بود قرطبة باللغة العربية ، وألفوا بها مختلف الكتب ، وكان من أشهر المكتبات الأندلسية الخاصة فيا بعد ، مكتبة يوسف بن إسماعيل ابن نغرالة الهودى ، وزير باديس أسر غرناطة(١) .

ولي جأنب هذا الشغف بالكتب والثقافة العالية ، كان التعليم العام في عهد الحكم بجوز نهضة عظيمة ، وكان أبناء الشعب حميهاً يعرفون القراءة والكتابة ، هذا بيها كان أرفع الناس مكانة في أوربا — خلا رجال الدين — لا يعرفون . وأسس الحكم عدداً كبراً من المدارس يتعلم فيها الفقراء جاناً . أما جامعة قرطبة ، فقد كانت يومنذ من أشهر جامعات العالم ، وكان يدرس الحديث أبو بكر ابنا معاوية القرشي ، و على أبو على القالى ضيف الأندلس دروسه عن ابن معاوية القرشي ، وعن نفتهم وشعرهم وأشالهم ، وكان ابن القوطية يدرس الدحو، وكان ابن القوطية يدرس النحو، وكان يدرس باتى العلوم أسائذة من أعلام العصر ، وكان الطلبة يعدون بالآلاف(ث).

وكان الحكم يسبغ رعايته على سائر العلماء من غنلف الملل والنحل ، مسلمين كانوا أو غير مسلمين . ومن شواهد هذه الرعاية أن الأسقف العالم ريشوندو الإسرى، المسمى باسمه العربى ، ربيع بن زيد ، كان أثيراً لديه متمتعاً برعايته ، لتبحره في علم الفلك ، والعلوم الفلسفية ، وهي من الدراسات التي كان يعني بها الحجر ، وكان هذا الحبر القرطبي عالماً مبرزاً ، متمكناً من الآهاب العربية واللاينية ، وكان الناصر والد الحكم يقدر علمه ومواهبه ، وعبوه بعطفه ورعايته بالرغم من نصرانيته ، وكان يشغل مكانة هامة في القصر ؟ .

يقول العلامة دوزى : « وعلى العموم فإن إغداق الحكم على العلماء الإسبان والأجانب لم يعرف حداً ، وقد كانوا بهرعون إلى بلاطه . وكان المليك يشجعهم ويولهم رعايته ، حتى الفلاسفة استطاعوا فى ظله أن ينصرفوا إلى بحومهم دون

J. Ribera : ibid., وكذلك ، ٢ ص ٤٥ من عند الصلة لابن بشكوال (القاه ة) ج ٢ ص ٤٥ من كذلك ، وكذلك . p. 199-202

Dozy: Histoire des Musulmans d'Espagne, Vol. 11, p. 184 & 185 (Y)

P. J. Simonet: Historia de los Mozarabes de Espana (Madrid 1897), (Y)

p. 607 & 612.

خوف من أن يقتلهم الأتقياء الورعون »(١)..

ويبدى النقد الحديث تقدره وإعجابه بتلك النزعة العلمية التي امتاز مها الحكم ، والتي سادت كل عصره . فنلا يقول لنا المؤرخ الإسباني موديستولافوني : وكانت دولة الحكم الثاني دولة الآداب والحضارة ، كما كانت دولة أبيه دولة العظمة والبها . وإن الرواية العربية لتحبو الحكم بكثير من حميل الذكر ، فهل نغضي نحن تسجيل إعجابنا بما فلما الأموى المستنر من الصفات الباهرة ، لأنه كان مسلماً ولم يكن نصر انبا؟ إن ذلك يعني أننا ننكر فضائل أمثال أوغسطوس لاتنا في المنا ننكر فضائل أمثال أوغسطوس نصارى . إن السلم الذي وطده أكتافيوس في اسبانيا الرومانية ، قد وطده الحكم في اسبانيا العربية ؛ وقد قدم الحكم ، كما قدم أكتافيوس من قبل ، الأدلة على أن الرغبة في السلم ، لم تكن لأنه لا يعرف الحرب ولا النصر ، ولكن لأنه كان يؤثر إلحام القريض ، ويؤثر الكتب على خزائن السلاح ، وإكليل الحامات الحقيقي على إكليل الحامات .

لقد أعيد عصر أوغسطوس في اسبانيا بعد ألف عام في صورة جديدة ، وقد تحول بلاط قرطبة إلى نوع من الأكادعية العظيمة ، وأغدق على ثمرات العبقرية فيض الإغداق والكرم الرائم ، ونستطيع أن نقدر مدى التضحيات العظيمة . ومدى الصر ، والمثابرة ، والنفقات التي أمكن أن يتحقق سا إنشاء تلك المجموعة المدهشة ، من أربعائة ألف إلى سيائة ألف مخطوط ، هي محبوبات مكتبة قصر بي مروان » .

ثم يشر موديستو لافونتي بعد ذلك إلى أن هذا المستودع الزاخر من ثمرات العقل ، وتلك الحضارة التي وصل إليها العرب فى عصر الحكم ، كانت قد وضعت بذورها من قبل ، وتعاتب أمراء بنى أمية منذ عبد الرحمن الداخل فى تعهدها بالغرس والنماء ، وقد كانوا جيماً من أهل العلم والأدب ، ومن حماة العلوم والآداب . ثم يختم تعليقه على عصر الحكم بقوله :

( القد جاء هذا الحليفة الشهير الذي يعشق الآداب في عهد سعيد من السلم ، ولما كانت بذور التمدن موجودة من قبل ، فقد تفتحت في ظل رعايته ، وازدهر

Dozy : Histoire des Musulmans d'Espagne ; Vol. II, p. 189. ( 1 )

الغرس ازدهاراً عظيماً ، حتى أنه بعد الحرث الكثير ، والمطر الغزير ، بدت شمس وضاءة رائعة منعشة ي<sup>(۱)</sup> .

وقد اختلف في تقدر محتويات المكتبة الأموية العظيمة ، التي أنشأها الحكم المستصر ، فقدرها البعض الآخر المستصر ، فقدرها البعض الآخر بسياتة ألف ٣٠. وكانت توجد في قواعد الأندلس الأخرى ، عدا مكتبة قرطبة العظيمة زهاء سبعن مكتبة أخرى ٣٠. وهذا وحده يكني للدلالة على مدى التقام العظيم ، الذي بلغته الحركة الفكرية والأدبية في الأندلس ، في هذا العصر الزاهر . وليت المكتبة الأموية العظيمة قائمة بقصر قرطبة ، حتى وقعت الفتنة الكرى في سنة ٤٠٠ ه ، وحاصر البر بر قرطبة ، فأخرجت معظم الكتب من خرائها خلال الحصار ، وبيعت بأمر الذي واضح مولى المنصور بن أبي عامر ، ثم نها ما تبتى ممها عند اقتحام الدر لوقيطية ، حسا نذكر بعد ١٠٠ .

. . .

وشعر الحكم في أواخر عهده ، بأعراض الضعف والمرض تدب إليه ، فانتقل من قصر الزهراء وفقاً لنصح أطبائه ، لغلبة برد الحبل عليه ، وقضى حيناً في منية ناصع ، ومنية الناعورة ، ثم انتقل إلى قصر قرطبة . وعقد العزم على تأمن ولاية العهد لولده الطفل هشام . وتم ذلك في شهر حمادى الثانية سنة ٣٦٥ هـ فر فبرابر سنة ٩٧٦ م عيث جلس الحكم بنقصر قرطبة ، وأعلن عزمه في تقليد ولده عهد الحلافة من بعده ، وأخذت البيعة بالنعل من الحاضرين ، وأخرجت كتبه لسائر الخاصة والعامة . وتولى أخذها على الناس وفق مراتهم ، محمد بن أي عامر ، وهو يومئذ صاحب الشرطة والمواديث ، وكان من قبل كافلا لحشام ، وميسور الفي الكاتب مولى صبح ، ثم دعى لحشام في الخطبة بالأندلس والمغرب ، ونقش اسمه في السكة .

Modesto Lafuente: Historia General de Espana (Barcelona 1889), ( 1 )

Tom. II: p. 364 - 367.

<sup>(</sup>۲) نفح الطيب ج ١ ص ١٨٤ .

Prescott : Ferdinand and Isabella of Spain, p. 187. ( 7 )

<sup>( ۽ )</sup> ابن خلدون ج ۽ ض ١٤٦ .

وينعى ابن حيان على الحكم هذه السياسة فى اختيار ولده الطفل لولاية العهد ، فيقول إنه أى الحكم على ما وصف من رجاحة وكان بمن اسهواهم حب الولد ، وأفرط فيه ، وضالف الحزم فى توريثه لللك بعده ، فى سن الصبا دون مشيخة الأخوة ، وفتيان العشيرة ، ومن يكمل للإمامة بلا عباباة ، فرط هوى ، ووهلة انتقدها الناس على الحكم ، وعدوها الحائية على دولته . وقد كان يعيبها على ولد العباس, قبله ، فأثاها هو ختاراً ولا مرد لأمر الله » .

وأصيب الحكم بعد ذلك بقليل ، بشلل أقعده عن الحروج والحركة ، ويقول لنا الحكم كان يعانى من هذه والعلة الفالحية ، ولا يكاد يستغيق مها (١٧) فازم فراشه ، وتولى تدبير الشتون خلال مرضه ، وزيره جعفر بن عمان المصحى . ثم توقى بعد ذلك بأشهر قلائل ، فى اليوم الثانى من صفر سنة ٣٦٦ « ( ٣٠ سبتمبر سنة ٤٩٠ م) (٣٠ سبتمبر سنة ٤٩٠ م)

. .

وكان الحكم المستنصر من خبرة أمراء بني أمية خلقاً وعلماً وعدلا . وتنوه الرواية الإسلامية في غير موطن بجميل خلاله وصفاته . فيقول لنا ابن الأبار : وكان حسن السيرة ، فاضلا عادلا ، مشغوفاً بالعلم ٢٠٥ . ويقول لنا ابن الحطيب : ووإليه انتهت الأبهة والحلالة ، والعلم والأصالة ، والآثار الباقية ، والحسنات الراقية (٩٠). وكان الحكم من ذرى الورع والتقوى ، تشهد بللك عنايت الفائقة بأمر المسجد الحام ، وتوسعته وإنشاء منره الحديد ، وتزويده بلك بله بطريقة هنامسية بديعة ، وما بذله في سبيل ذلك من المنقلت الطائلة ، ويشهد بذلك أيضاً تشدده في عاربة الحمر وإراقباها. وكان عباً للعدل معناً بإلماسته ، شديداً في عاسبة الطفاة من العال والحكام، يؤيد ذلك ما رواه صاحب

<sup>(</sup>١) المقتبس – قطعة مكتبة أكاديمية التاريخ ص ٢١١.

<sup>(</sup>٢) نضع معظم الروايات وفاة الحكم في هذا التاريخ ( الحلة السيراء س ١٠٠١ ، وقفح الطيح با ص ١٠٠١ ، ولفح الطيح بن الجميل من الحياس ما ١٠٠ ، ولكن ماحب السياس عن المعال الأفلام من ١٥ ) . ولكن ماحب السيان المذرب ينفرد بالقول بأن وفاته كانت في الثالث من دمضان سنة ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٣) الحلة السيراء ص ١٠١ .

<sup>( )</sup> أعال الأعلام ص ٤٩ .

<sup>(</sup>ه) الحلة السيراء ص ١٠٢.

البيان المغرب من أنه أرسل غير مرة إلى الحكام الظلمة ، محذرهم من سطوته ، وإلى القواد والعال ، محذرهم من سفك الدم بلا موجب<sup>(7)</sup> .

وكان من أعمال الحكم الإنشائية أيضاً إصلاح قنطرة قرطبة الغظيمة على سر الوادى الكبر ، وتقوية دعائمها التي وهنت بمضى الزمن (سنة ٣٦١ ه) ، وإشرافه على ذلك بنفسه<sup>(٢)</sup>

وكان الحكم عارفاً بأقدار الرجال ، ممزاً الناص مهم ، وقد حم في حكومته وبلاه ، كبيرهم وزيدهم أعاظم رجال العصر وألمهم . وكان في مقدمة هولاه ، كبيرهم وزعيمهم الحاجب جعفر بن عبان بن نصر المصحى . وكان جعفر ينتمى إلى بطن من يطون العربر من بلنسية ، وتولى أبوه عيان أيام الناصر تأديب ولده الحكم ، ومكذا نشأت بين الحكم وبين ولد أستاذه ومؤديه جعفر مودة عميقة ، فلما أسندت إليه ولاية العهد ، قدم جعفر في الأعمال واستخدمه في الكتابة ، ثم ولاه الناصر بعد ذلك حكم جزيرة ميورقة ، ولما ولى الحكم الحلاقة استوزره وأمضاه على كتابة أي والمنه المحاجب بعضر بن عبد الرحمن الصقلى ، وأصبح أول رياسة الوزارة ، خلفاً للحاجب جعفر بن عبد الرحمن الصقلى ، وأصبح أول رجل في الدولة ، واحتمعت لديه سام السلطات ، ولما رزق الحكم بولده هشام رجل في الدولة ، واحتمعت لديه سام السلطات ، ولما رزق الحكم بولده هشام اختار جعفر كافلا له ، واحتمر جعفر هو القائم بدولة الحكم حتى وفاته . وكان المصحفي من أساطن الكتابة والشعر وله شعر حسن ، أورد لنا منه ابن الأبار المصحفي من أساطن الكتابة والشعر وله شعر حسن ، أورد لنا منه ابن الأبار عنوارات رقيقة مشرقة تدل على تمكنه (٢).

وكان من أشهر أعمال المصحى فى بداية عهد الحكم أن قدم إليه هديته الباذخة ، النى حاول أن يتر فها هدية الوزير ابن شهيد إلى الناصر. وقد أورد لنا ابن حيان فى المقتبس وصفاً محتويات هذه ألهدية الشهيرة وهى : ماتة مملوك من الفريج ناشئة على خيول صافنة كاملو العدة والسلاح ، وثلاثمائة وعشرون درعاً محلفة الأجناس ، وثلمائة خوذة كذلك ، ومائة بيضة هندية ، وخمسون خوذة

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٢ ص ٢٥٥ ، ٢٥٦.

 <sup>(</sup>٢) ابن حيان في القنيس – قبلمة مكتبة أكاديمية التاريخ البيسابق الإشارة إليها،
 من ١٤ و ١٥ .

<sup>(</sup>٣) راجع ترجة جعفر المصحق ومختارات من شعره ، في و الحلة السيراه ، ص ١٤٧-١٤٧ .

حبشية من حبشيات الإفرنجة ، وثلثانة حربة إفرنجية ، ومانة ترس سلطانية ، وعشرة جواشن مذهبة ، وضمة وعشرون قرناً مذهبة من قرون الجاموس(١٠. وكانت هدية المصحى للحكم ، من أشهر الحوادث الاجماعية في هذا العصر .

وكان من أكار دولة الحكم أيضاً ، القائد غالب بن عبد الرحمن الناصرى وكان من أكار دولة الحكم أيضاً ، القائد غالب، فضلاعن كونه من صاحب مدينة سلم ، وكان مولى لأبيه الناصر . وكان غالب، فضلاعن كونه من العصر ، وكان الحكم ، عرفاناً منه بقدر هذا القائد المظفر ، قد أسند إليه القيادة العليا ، وأصدر مرسومه بذلك إليه في سنة ٣٦٦ ه ، قدلت وجميل مقامه . ثم عاد على أثر انتصاره في موقعة حصن غرماج في سنة ٣٦٤ ه ، قدلته سيفين ثم عدد من ذخائر سيوفه ، وسماه « ذا السيفين » ، ٣٥ وكان مهم أيضاً الوزير عي بن محمد التجبيي ، والقائد سعيد بن الحكم الحعفرى ، وكلاهما من أعظم الوزراء والقادة ، وقد برز كلاهما في غزوات الصوائف ، وحوادث المغرب الأتهر والمقادة ، وحوادث المغرب

وكان من كتاب الحكم عيسى بن فطيس ، ومن قضاته منذر بن سعيد البلوطى كبير القضاة في عهد أبيه الناصر ، ثم أبو بكر محمد بن السليم ،

وكان الحكم ، بالرغم نما كان يسود المالك الإسبانية النصرانية في عهده من جنوح إلى المهادنة والسلم ، برقب حركامها وقصرفاتها بعناية ، وقد رتب لذلك بعض عماله المهودة الخلصن المعروفين بصلق الخلعة ، وفي مقلمتهم ابن أني عروس العريف ، وصاحبه سعيد ، للسفارة بينه وبين ملوك جليقية ، ولقاء قواميسها ، والتردد عليهم « للتعرف على أخبارهم ، والتجسس لأنبائهم » وهمل الكتب إليهم في كل وقت ، وصرفها عبهم ، وهو ما يفصح عن بعض الوسائل التي كان بلجأ إليها بلاط قرطية للإحاطة بأخبار الممالك النصرانية ونياتها (٢٠٠٠).

وكان الحكم شاعراً مطبوعاً ينظم القريض الرقيق ؛ ومما ينسب إليه قوله : إلى الله أشكو من شائل مسرف على ظلوم لا يدين مما دنت

<sup>(</sup>١) ابن خلدون في كتاب العبر ج ٤ ص ١٤٤٠ .

<sup>(</sup>٢) راجع المقتبس – قطعة أكاديمية التاريخ ص ٦٩ و ٢٢٠

<sup>(</sup>٢) المقتبس – تطعة أكاديمية التأريخ ص ٧٦ .

نأت عنه دارى فاستراد صدوده وإنى على وجدى القدم كما كنت ولو كنت أدوى أن شوق بالغ من الوجد ما بلغته لم أكن بنت وقوله :

عجبت وقد ودعها كيف لم أمت وكيفانثنت بعد الوداع بدى معى فيامقلتى العبرا عليها اسكبى دماً ويا كبدى الحرّا عليها تقطعى

ونلاحظ أخبراً أن بلاط قرطبة ، كان في أيام الحكيم المستنصر ، يبدو في مهى أثوابه الملوكية والحلافية ، وكان جلوس الحكم في أيام الأعياد أو لاستقبال الوافدين والسفراء من أيام قرطبة المشهودة . وقد أفاض ابن حيان في وصف هذه الأيام والحفلات الباذخة . ويبدو مما كتبه أن الحليفة الحكم ، كان يوثر الحلوس في هذه الأيام بالمحلس الشرقي من قصر الزهراء ، وبجلس عن يمينه ويساره إخوته بترتيب السن ؛ ثم يلهم في ترتيب الحلوس ، الوزراء ، مجلسون بعد فرجتن ، إلى العمن وإلى اليسار ، ويلى ذلك صاحب المدينة بقرطبة ، وبجلس إلى الىمن ، وإلى جانبه صاحب المدينة بالزهراء ، ثم بجلس من بعدهم صاحب الحشم ، فصاحب الحيل ، فأصحاب الشرطة العليا والوسطى ، وسائر طبقات أهل الحدمة وفق مراتبهم ، وقاضى الحماعة ، والحكام وأصحاب الشرطة الصغرى ، وأسباط الحلاذ ، وجلة قريش ، ثم وجوه الموالى ، ثم قضاة الكور والفقهاء المشاورون والعـــدول ، وأعيان قرطبة . ويصطف الحند في أثوامهم الزاهية ، منذ مداخل القصر حتى الممر المفضى إلى مجلس الحليفة ، وقد أورد لنا ابن حيان وصف هذا النظام في مختلف المناسبات الرسمية ، ثما يدل على أنَّه هو نظام البرو توكول ( المراسم ) الثابت الذي كان يتبعه بلاط قرطبة في هذا العهد عند جلوس الحليفة للمناسبات الرسمية الكبرى (١).

وبحب أن نلاحظٌ من ذلك الوقت التطور العظم ، الذى حدث فى تكوين المحتمع الأندلسى . فقبل عهد الناصر كانت الرياسة والأرستقراطية ، تنحصر فى القبائل العربية . وكان البربر عتلون مقاماً أدنى: وكانت المعارك يضطرم لظاها

 <sup>(</sup>١) ابن حيان في المقتبس – قطعة أكاديمية التاريخ ص ٢٩ و ٩٩ و ٥٠ و ٥٧ و ٨١.
 و ٤٤ و ١٩٤ و ١٩٠٠.

باستمرار بن السلطة المركزية أعنى بين الإماوة وبين العصبية العربية ، التي تحاول دائمًا أن تقيّم رياستها فىالتغور والمدن على أساس الاستقلال المحلى . وقد استمرت هذه المعاركُ عصوراً ، منذ عبد الرحمن الداخل ، حتى جاء الناصر ، فشدد في مطاردة العصبية العربية وتحطيمها ، وآثر أن يعهد بالرياسة والسلطات المحليه إلى طوائف الصقالبة حسما شرحنا ذلك من قبل . وفي عهد الحكم المستنصر كانت الأرستقراطية العربية ، قد اضمحلت ، وغاض نفوذها ، واختفت كقوة سياسية واجهَّاعية تخشاها السلطة المركزية ، وإن كانت قد بقيت كطبقة من الطبقات ، وحات محلها أرستقراطية من نوع جديد ، قوامها القادة والرؤساء العسكريون ، من الموالى والصقالبة ، فكانت بذلك أرستقراطية سيف ، وليست أرستقراطية قبيل أو عصبية ، وبلغ الفتيان الصقالبة أيام الحكم ، ذروة القوة والفوذُ والثراء ، مثلما كانوا أيام أبيه الناصر . ويكنى أن نذكر هنا دليلا على ضخامة ثراء هؤلاء القوم ، أن أحدهم وهو الفتى الكبر درّى الحازن ، قام بإهداء مولاه الخليفة الحكم ، منيته الغراء بوادى الرمان من ضواحي قرطبة ، وكان قد أنشأها مغنى ومتنزهاً ، وأفاض عليها أروع صنوف البذخ والبهاء ، وجعلها برياضها ومنشآتها جنة حقة . وقد قبل الحكم هدية فتاه ، وقام بزيارة هذه المنية مع ولى عهده هشام وحاشيته ، وأنفق فها يوم استجام ومسرة . وقد أجمع الخليفة ومرافقوه على أنهم « لم يشاهدوا فى المتنزهات السلطانية أكمل ولا أُعَذَّب ولا أعم من صنيع درَّى هذا ع(١) . هذا وأما الطبقة الوسطى فقد انحصرت فى النجار ورجال الصناعة وغيرهم ممن استطاعوا أن يحرزوا بالتجارة والفنون في مختلف القواعد مُروات عظيَّمة أ. ويأتى بعد الطبقة الوَّسطى ، طبقات الشعب الكادحة ، وكانت على نحو ما محدث في كل زمان ومكان ، تبغض الطوائف المبسورة ، وتنقم علما نعاء العيش .

وكانت ثمة طبقة أخرى ، ذات بميزات خاصة ، هى طبقة المولدين أوبعبارة أخرى مسلمو الإسبان ، وكانت تحتل مكانها بين الطبقات المتوسطة والميسورة . وكان بينها الكثيرون ممن أحرزوا الحاه والنفوذ والثراء . بيد أن المولدين بالرغم من إسلامهم ، كانوا يعتبرون أقل مكانة من المسلمين الأصلين . وكان المعروف

<sup>(</sup>١) ابن حيان في المقتبس – قطعة أكاديمية التاريخ ص ١٠٧ .

من أصولهم داماً ، أنهم كانوا على الأغلب عبيداً أو مسرقين من القوط ، دخلوا في الإسلام اجتناء للحرية . وقد زاد عدد المولدين زيادة كبيرة ، منذ عهدعبدالرحمن ابن الحكم ، حيث دخل كثير من النصارى المعاهدين في الإسلام ، حيها اشتدت وطأة حكومة قرطبة عليم ، أيام الفتر التي حاولوا إثارتها الإشاعة الإضطراب والفوضى ، حسيا فصلنا ذلك في موضعه . وبذلك ازداد عدد المولدين زيادة كبيرة ، منذ أوائل القرن التاسع الميلادي ، وغدوا في ظل الحلافة أيام الناصر وولده الحكم ، عثلون أقلية كبيرة بن الأمة الأندلسية .

وأما الطبقة المسرقة أو طبقة العبيد ، فكات في تلك العصور تتألف من العالم العبيد ، الذين يلحقون في الغالب بالضياع . وكان هذا النظام موجوداً منذ أيام العبد ، ولكنه طبق أيام المسلمين ، بصورة أفضل بكتبر نما كان عليه ، ومنح هؤلاء العال حقوقاً إجماعية وإنسانية ، ونعت عهم كثيراً من صور العبودية القدمة ، التي كانت تعطي للسيد عليهم حق الحياة والموت ، والبيع والشراء . ويلحق بغير الأحرار أيضاً طبقة الصقالية والحصيان . بيد أن هذه الطبقة كانت تحتل مكانة ملحوظة في المختمع ، وكان لها في الحكومة والقصر ، إعا نفوذ ، وقد ظهر مها زعماء وقادة وصلوا إلى مراكز عظيمة ، وكان لهم فيا بعد شأن يذكر ، في تطور الحوادث التي أعقبت انهار الخلافة الأندلسية .

وإلى جانب هذه الطبقات المختلفة ، التى تتألف منها الأمة الأندلسية ، كانت توجد دائماً طبقة النصارى المعاهدين ، الذين يعيشون فى ظل الحكم الإسلامى ، وكانت تجتمع فى القواعد الأندلسية فى أقليات كبيرة . وكانت تحتل فى المعاصمة ، ويشتل كثير من أفرادها مراكز هامة فى الحكومة والحيش، وقد تحدثنا من قبل عن بعض أحوال هذه الطبقة وظروفها : وبحب أخيراً ألا ننسى الأقلية الهودية . فقد عومل الهود منذ الفتح بمنهى الرفق والرعاية ، وازدهرت أعالم التجارية والصناعية ، في ظل ذلك التسلم الإسلامى المأثور ، ووصلوا فى قرطية فى ظل الحلاقة ، إلى ذروة النفوذ والرخاء . وفى المامة مولى أحدهم ، وهو العلامة حسداى بن شبروت ، الإشراف على الحزانة العامة ، وكان قبل ذلك قد حظى برعاية الناصر مخدماته الدبلوماسية ، وترجمته لكتاب ديسقوريدس عن الأعشاب الطبية ، من اليونانية إلى العربية ،

وهو الكتاب الذى ا للين قيصر منه نسخة إلى الناصر . وفى ظل هذه الرعابة ، وفد كثير من العلماء والأدباء الهود إلى قرطبة ، أيام الناصر وولده الحكم، وقامت فى ظل نشاطهم مدوسة قرطبة التلمودية ، ومؤسسها الرابى موسى بن حنوش ، وازدهرت فى ظلها المبحوث التلمودية ، وغدت مركز الرياسة والتوجيه لهذه البحوث . واستمرت الحلافة الأموية ، ومن بعدها حكومات الطوائف على رعاية الأقلية الهودية وتشجيمها ، وكان بهود قرطبة مرتدون الزى العرفي ، ويتخلقون بالتقاليد والعادات العربية ، وعنازون برائهم ومظاهرهم الفخمة (<sup>13)</sup>

R. Altamira: Historia de Espana y de la Civilización: (۱) التاجع (۱) Espanola, Vol. I, p. 250-259.

## الغضالثانى

## هشمام المؤيد بالله

مواسرة الفتيان السمائلة لإبعاد هذام وترضي المنيرة بن الناصر. الحاجب جعفر بناهض مشر وعهم.
عمد بن أبي عامر يتول قتل المنوج . مسكل السمائلة ومسكل الأحرار. أغذ البيعة شام ، وصف
سهم البنكشية أم المؤود ، فالإدراق أو الدائلة في المناه المسلمة في بنين الحاجب جعفر وابن أبي عامر.
سهم البنكشية أم المؤود ، فهوره افي بلاط ترطبة وتمكن نفروها من الحمكر . حظوة الحاجب جعفر
المنهم المناه وتشأله. خلال والموجه . حظوت المحلجة وابن أبي عامر المناه وتشابه عنوب . خبر مسافحة العلاق بينهما .
المناه المجابب بعفر . نفوذه لذي صبح . جعفر المصدن يتول الحبابة وابن أبي عامر الوزارة .
المناه في بين الرجابين . الخليفة السبب هشام . خنفه بالمهو والمحب حجبه والحجر على . دور
المناه أبي عامر في فالاستقبال بالسافة . النتيان المستالة . تفاهم خالجه وابن أبي عامر
غالب . سير ابن أبي عامر وغالب إلى النزو . فيوع شهرة ابن أبي عامر . العراج بينه وبين
طلم عناولة المصحن التفاهم عم غالب . ابن أبي عامر يجبط خطته . مسير ابن أبي عامر
المسحن . عاولة المصحن التفاهم عم غالب . ابن أبي عامر يجبط خطته . مسير ابن أبي عامر
الممائلة المسحن . إقالته والنبين عبد وعلى أمنه . اختداد ابن أبي عامر في مطاددته . وفاقه به الحابات .
المصحن أو تقلف في سبت . شعر لد في عنه . وعلى أمله . اختداد ابن أبي عامر ومنافعيه ، اخبابه .
المسحن أو تقلف في سبت . شعر لد في عنه . وبان أبي عامر يسحن عصومه ومنافعيه بنظي .
المسحن أو تقلف في سبت . شعر لد في عنه . وبان أبي عامر يسحن عصومه ومنافعيه بنظي .

لما توفى الحكم المستنصر بانة ، فى اليوم الثانى من صفر سنة ٣٩٦ ه ، حرص خادماه الحصيان ، الفتيان فائق وجود د ، على كيان خير موته ، وقاما بضبط القصر ، وانحاذ التدابير اللازمة ، لتسير الأمور وفق الحطة التى وضعاها . وكانت هذه الحطة ، تنحصر فى تنحية ولى العهد الصبى هشام عن العرش ، واختيار عمه أخى المستنصر ، المغيرة بن عبد الرحن الناصر ، لولاية العرش ، وكان الفتيان الصقالبة داخل القصر ، زهاء ألف ، ولم تفوذ عظم ، وفى يدهم الحرس الخليني ومعظمه من الصقالبة والمرتزقة . فكانوا بذلك قوة تختي بأسها .

استدعى فائق وجوئز ، الحاجب جعفر بن عبّان المُصحى ، ونبّاه بموت الحليفة وعرضا عليه مشروعهما ، فن تولية المغرة ، فنظاهر الحاجب بالاستحسان والموافقة ، ووعدهما بالعمل وفق خطّهما ، وتنفيذ ما يشعران به . ثم خرج ، فبادر إلى ضبطأبواب القصر، واستدعىأصحابه منخاصة الحكم ، مثل زياد بن أفلح مولى الحكم ، وقاسم بن محمد ، ومحمد بن أبي عامر ، وهشام بن محمد بن عُمَانَ وغيرهم . واستدعى في نفس الوقت عصبته وأشياعه من زعماء السرىر ، مثل بني برزَّال ، كما استدعى سائر القادة الأحرار ، فاجتمع له منهم ومن أجنادهم طوائف ضخمة . فنعى لهم الحليفة ، وعرض عليهم مشروع الفتيان الصقالبة ، في تنحية هشام وتولية المغيرة ، وأوضحلم أن هذا المشروع خطر داهم عليهم ، وأنه إذا ولى المغيرة ، وأستبد الصقالبة بالأمر ، قضى عليهم وعلى دولهم ونفوذهم ، ونكل مهم المغيرة والصقالبة . والأمربالعكس إذا ولى هشام ولى العهد الشرعى ، فإنهم يستبقون سلطانهم ونفوذهم ، وتغدو الدولة دولهم ، ويأمنون على أنفسهم وأموالهم . فاقترح بعض أصحابه أن يقتل المغبرة ، فيومن بذلك شره فى الحال والاستقبال ، وتطوع محمد بن أبي عامر لتنفيذُ هذه المهمة الدموية ، حفظاً للوثام . والوحدة ؛ فبعث جعفر معه سرية من الحند الأحرار الموثوق فهم ، وسار معه بدر القائد مولى الحكم ، في سرية من غلمان الحليفة . وأحاط الحند بدار المغرة ، ثم نفذ محمد بن أبي عامر في نفر من أصحابه ، ونبأه بموت الخليفة وجُلوس ابنه هشام ، وأنه أتى ليتبن حقيقة موقفه ، فذعر المغيرة وأكد لا بن أبي عامر ، أنه مطيع مخلص لكل ما تقرر ، وتضرع إليه أن محقَّن دمه ، وأن براجع القوم فى أمره . ولكن الردكان قاطعاً فى وجوّب التخلص من المغيرة ، فدفع إليه ابن أبى عامر عدة من رجاله ، فقتلوه خنقاً أمام زوجته ، ثم أشاعوا أنه قتل نفسه ، ودفن فى نفس مجلسه ، وكان سنه يوم قتل سبعاً وعشرين سنة . ووقع ذلك كله

ولما وقف الفتيان فالتي وجرّدر على ما وقع ، تملكهما السخط والروع ، وبادرا إلى الحاجب جعفر ، وتظاهرا بالرضا والاستبشار بما وقع ، واعتدرا له عمايُسبق أن اقترحا عليه ، وأخذ الفريقان من ذلك الحين ، يتوجس كل من صاحبه ويتربص به ، وانقسم أهل القصر إلى معكرين ، معسكر الصقالية يترعمه فائق وجرّدر ، ومعسكر الأحرار يترعمه الحاجب جعفر ومحمد بن أبي عامر(<sup>(1)</sup>

 <sup>(</sup>١) نقل إلينا ابن بسام في الذعيرة هذه التفاصيل عن ابن حيان ( الذعيرة – القمم الرابع
 المجلد الأول س ٤٠ و ٤١). ونقلها أيضاً صاحب البيان المغرب ج ٢ ص ٢٧٨٠ .

وسنرى فيا بعد ، كيف تطورت هذه المعركة الحفية بين المعسكرين ،

وهكذا وقع الاتفاق على تولية هشام ، وأخذت له البيعة فى صبيحة اليوم التالى لوفاة أبيه الحكم ، وهو يوم الإنتن النالث من صغر سنة ٣٦٦ ه (أول أكثور سنة ٣٦٦ م) . فأجلس الحليفة الصبى هشام ، فى كرسى الحلاقة ، ولما يجاوز الثانية عشرة من عمره . وتولى أخذ البيعة له الحاجب جعفر وعمد ابن أفى عامر ، ولم يعترض أحد على توليه . واستمر أخذ البيعة أياماً ، وكتب بها إلى الأقطار ، فلم يردها أحد . ويتقل إلينا ابن الحطيب ، عن ابن حيان ، مئات من أشماء الوزراء والعلماء والقضاة والأكامر ، من مختلف الطبقات ، الذين أخذوا البيعة لمشام ، ومهم كثيرون ، نمن اشتركوا فى أخذ البيعة له بولاية العهد ، فى حياة أبيد().

ويصف لنا ابن الخطيب حالة الخلافة الأندلسية ، وأحوال الأندلس ، عند ولاية هشام ، فها يأتى : « بويع ولى عهده (أى الحكم) هشام الملقب بالمؤيد بالله والخلافة قد بلغت المنهى ، وأدركت الجنى ، ويلغ طورها ، وانهى دورها ، فكانت كمامة ثم زهرة بسامة ، ثم ثمرة بهية ، ثم فاكهة شهية ؛ وكان بكرمى العامرية عجلاها ، ثم تلاها ما تلاها، وأرخص الحطوط من أعلاها، فكان المال قد ضاقت عنه خزائته ، والمصر قد عظمت مزاياه ومزايته ، والملك تعوذ بالله ، أن لا يصيبه عائنه اللهى يعاينه ، والمبانى قد بلغت السهاء سمواً ، وزاحت لبكواكب علواً ، والبلاد وقد بلغ فها إلى أقاصى الاهمام ، وفرغت بنائها من لبنات التمام ، والمقارد الصالحة قد تخلدت، والمآثر الواضحة قد تعددت، والأذهان في بسطة الإسلام قد تبلدت ، ورسم الحلاف قد أعمى ، والدولة المراونية قد بركت وسط المرعى ، والدعوة المراونية قد بركت

وهكذا تمتالبيعة لهشام المؤيد ، بين يوم وليلة ، وقضى على كل معارضة ، وتوارىالأعمام وبنو العم ، واجتمعت مقاليد السلطة فى أيدى رجلين ، هما الحاجب

 <sup>(</sup>١) أعمال الأعلام ص ٤٨ . وقد شنك أسجاء الذين أعذوا البيعة لهشام تسع صفحات كاملة . ( ٤٨ – ٥٧ ) .

<sup>(</sup>٢) أعمال الأعلام ص ٢٤ و ٤٤ .

جعفر بن عان المصحى ، وعمد بن أبي عامر ، وهو يومنذ مدر الشرطة ، ومتولى خطة المواريث ، وناظر الحقم . يبد أنه من الحطأ أن يقال إن السلطة ، قد خطمت لحذين الرجادي وحدهم ؛ فقد كان تمة شخصية ثالثة تشاطرهما السلطان من وراء ستار . تلك هي 3 صبح ، البشكنسية حظية الحكم وأم ولده هشام الحليفة اللمبي ، وكانت قد منحت الوصاية على ولدها ، واكتسبت بذلك صفة شرعية في الاشتراك في الحكم وتدبير الشتون .

فن ذلك كانت تلك المرأة ، التي لبثت ردحاً طويلا من الزمن ، نسيطر بسحرها ونفوذها ، على خلافة قرطبة ، وتشترك في تدبير شئونها ، في السلام والحرب ، مع أعظم رجالات الأندلس ؟ لسنا نعرف الكَثْير عن نشأتها وحياتها الأولى . وكلّ ماتقدمه إلينا الرواية الإسلامية في ذلك ، هو أن و صبحاً ، كانت جارية بشكنسية أي ناڤارية . ولا تذكر الرواية إن كانت قد استرقت بالأسر في بعض المواقع ، أم كانت رقيقاً بالملك والتداول ، ولكنها تصفها بالحارية والحظية ؛ وصبح أو صبيحة أترجة لكلمة Aurora الفرنجية ، ومعناها الفجر أو الصباح الباكر ، وهو الاسم النصراني الذي كانت تحمله صبح فيا يظهر<sup>(۱)</sup> . وظهرت صبح في بلاط قرطبة في أوائل عهد الحكم المستنصر ، وكانت فتاة راثعة الحسن والحلال ، فشغف مها الحكم ، وأغدق علمها حبه وعطفه ، وسماها وبجعفر، ٣٦ولم تلبث أن استأثرت لديه بكُل نفوذ ورأى . ثم ازداد هذا النفوذ توطداً وتمكناً، حيباً رزق مها الحكم بولده عبد الرحمن ثم بولده هشام حسما تقدم . ولم تك صبح يومثذ جارية أو حظية فقط ، بل كانت ملكة حقيقية ، ولا تشير الرواية الإسلامية إلى أنها غدت زوجة حرة الحكم المستنصر، بعد أن كانت جاريّة وحظية . ولكن هنالك مايدل ، على أن صبحاً ، كانت تتمتع في البلاط والحكومة يما يشبه مركز الملكة الشرعية . فالرواية الإسلامية تنعتها بالسيدة صبحأم المؤيد(٢٦) أو السيدة أم هشام . وتصفها التواريخ الإفرنجية «بالسلطانة صبح»(<sup>(1)</sup>. بيد أن

<sup>(</sup>۱) البيان المغرب ج ٢ ص ٢٦٨ و ٢٦٩ . وكذلك Dozy : Hist. Vol. II. p. 100

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ج ٢ ص ٢٥١ و ٢٥٣.

<sup>( 7 )</sup> رابع الذميرة القدم الرابع الحياد الأول س ٢ ؛ والبيان المنوب م ٢ ص ٢٦٧ و ٢٠٦٧. Conde: Dominacion, V I. p. 480 & 493 ; Dozy : Hist. Vol, II. p. ( ؛ )

هناك ما يقطع مع ذلك بأنها بقيت من الوجهة الشرعية جارية : وأم ولد : فقط . وأن الحكم توفى عنها دون تغير في مركزها الشرعي<sup>(1)</sup>.

استمرت صبح أيام الحكم ، تشتع فى البلاط والحكومة ، بنفوذ لا حد له . وكان الحكم يثق بإخلاصها وحزمها ، ويستم لرأما فى معظم الشئون . وكانت كلمها هى العليا ، فى تعين الوزراء ورجال البطانة ، وكان الحاجب جعفر بن عيان المصحى ، يجهد فى خدمها وإرضائها ، ويستأثر لدبها ولدى الحكم بنفوذ كبر . واستمرت الحال حيناً على ذلك ، حى دخلت فى الميدان شخصية جديدة قدر لما أن تضطلع فيا بعد بأعظم قسط فى توجيه مصار الأندلس . تلك هى شخصية محمد بن أبى عامر الذى تقدم ذكره غير مرة ، والذى رأيناه فى أواخر عهد الحكم يشغل منصب مدير الشرطة وناظر الخاص .

كان محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي عامر المعافرى ، برجع المن من أعرق الأصول العربية . وكان جده عبد الملك بن عامر المعافرى ، أول من دخل الأندلس مع الفاتحين موسى وطارق ، وظهر في الفتح بشجاعته وحسن بلاله . ونزلت أسرة بني عامر بالحزيرة الحضراء ، وأقفعت حصن طرش الواقع على بهر وادى ياره ، الذي يصب على مقربة من جبل طارق ، وظهرت بالعلم والوجاهة ، وتولى كثير من أبناً مناصبالقضاء والإدارة ؛ وولد محمد بن أبي عامر محصن طرش وأنفق فيه حداثته . وكان أبوه عبد الله ، المكنى بنت عبى تنتمى إلى بني مم . ونشأ محمد على تقاليد أسرته ، موثراً حياة المدس، بنت عبى تنتمى إلى بني مم . ونشأ محمد على تقاليد أسرته ، موثراً حياة المدس، ووفد على قرطبة حددتاً ، ودرس في معاهدها درساً مستفيضاً ، وبرع في القدالي البغدادى ، وأبو على القالي البغدادى ، وأبو بكر بن معاوية الفرشى ، وكان طموحاً مفسطرم النفس والعزم ، وفيع المواهب والحلال . وتنوه مهذا الطموح المدهش معظم الروايات المعاصرة واللاحقة ؟ وكان عمد بن أبي عامر في نحو معظم الروايات المعاصرة واللاحقة ؟ وكان عمد بن أبي عامر في نحو

<sup>(</sup> ۱ ) البيان المغرب ج ۲ ص ۲۹۹ . والمعجب للمراكثي ص ٧٤ .

<sup>(</sup>٢) الحلة السيراء ص ١٤٨ ، والبيان المغرب ج ٢ ص ٣٧٤ ، والدّعيرة القمم الرابع الحجله الأول س ٣٤٣ . والإحامة في أتحبار غرنامة ( القاهرة ١٩٥٦ ) ص ٤٧٤ .

السابعة والعشرين منعمره ، حينا أراد الخليفة الحكيم أن يعن مشرفاً لإدارة أملاك ولده عبد الرحمن ، ورشحه الحاجب جعفر فيمن رشح لتولى هذا المنصب ، وأعجبت صبح بذكائه وحسن روائه ، وظرف شمائله ، فاختارته دون غيره ، وعن عرتب قدره خسة عشر ديناراً في الشهر ، وذلك في أوائل سنة ٣٥٦ هـ (٩٦٧ م)(١) : ولما توفي عبد الرحمن طفلا ، عن مشرفاً لإدارة أملاك أخيه هشام : وتقدم في وظائف الدولة بسرعة . فأضيف إليه النظر على الحزانة العامة . وعلىٰ أمانة دار السُّكة ، ثم عن للنظر على خطة المواريث (٣٥٨ هـ) ، فقاضيًّا لكورة إشبيلية ولبلة . ثم عينه الحكم مديراً للشرطة الوسطى ( ٣٦١ هـ) . وفي أواخر أيامه عينه ناظراً على الحشم (الخاص) . ويقدم إلينا ابن حيان وظائف ابن أبى عامر فى أواخر أيام الحكم على النحو الآتى : صاحب الشرطة الوسطى ، والمواريث ، وقاضي إشبيلية ، ووكيل الأمر أبي الوليد هشام ، وكان عندثذ بلقب و بفتي الدولة ١٣٠٠ ١

وهكذا وصل محمد بن أبي عامر إلى أرفع وظائف الدولة والقصر فى أعوام قلائل . و رجع الفضل في تقدمه بتلك السرعة ، أولا إلى مواهبه وكفاياته الباهرة ، ثم يرجع بالأخص إلى عطف صبح وحمايتها له . وقد انتهى هذا العطف غير بعيد إلى النتيجة الطبيعية : كانت صبح امرأة حسناء ، لا تزال في زهرة العمر ، وما زال قلمها يضطرم حبًّا وجوى ، وكان سيدها الحكم قد أشرف على الستىن ، وهدمه الإعياء والمرض ؛ أما ابن أبي عامر فقد كان في في نضرة الشابّ ، وسيم المحيا ، حسن القد والتكوين ، ساحر الحلال ، وكان من جهة أخرى يفتن في خُلَمة صبح وإرضائها ، ولاينفك يغمرها بنفيس الهدايا والنحف ، حتى لقد أهداها ذات مرة نموذج قصر من الفضة ، بديع الصنع والزخرف ، أنفق عليه مالا عظيماً ، ولم بر مثله من قبل بن تحف القصر وذخائره ، وشهده أهل قرطبة حين حمل من دار أبن أبي عامر إلى القصر ، فكان منظراً مخلب اللب ، و'بثوا

<sup>( 1 )</sup> البيان المغرب ج ٢ ص ٢٦٧ . وينقل إلينا المقرى رواية أخرى من اتصال ابن أب عامر يصبح ، خلاصتها أنه كان يجلس فى دكان عند باب النصر ، ليكتب المنذم والمترافعين للسلطان ، إلى أن طلبت صبح من يكتب عنها ، فعرفها يه يعنس من كان يأنس الجلوس إليه من فتيان القصر : فاستحسنت كتابته ، وعينته أميناً لبمض شئونها ( نفح الطيب ج ١ ص ١٨٧ ) .

<sup>(</sup>٢) المقتبس - قطعة أكاديمية التاريخ - ص ١٠٩٠.

يتحدثون بشأنه حيناً ؛ فكانت هذه العناية تقع من قلب صبح أحسن موقع ، وتربدهاعطفاً على ابن أبي عامر وشغفاً به . وكان الحكم يشهد هذا السحر الذي ينشه ابن أبي عامر وضغفاً به . وكان الحكم يشهد هذا السحر الذي ينشه ابن أبي عامر إلى حظيته ، وإلى نساء القصر جميعاً ، ويجب له . و بروى أنه قال يوماً لبعض ثقاته : وما الذي استلطف به هذا الفي حرمنا حي ملك قلوبين ، مع اجهاع زخوف الدنيا عندهن ، حي صرن لايصفن إلا هداياه ، ولا برضين إلا ما أناه ، إنه لساحر عظيم أو خادم لبيب ، وإنى خائف على ما بيده ، (1) . ولم تنشب علائق صبح وابن أنى عامر أن ذاعت ، وغدت حديث أهل قرطبة ، ولم يتحد علائق صبح وابن أنى عامر أن ذاعت ، وغدت حديث أهل قرطبة ، الحكم في طبيعة هذه العلائق ، وثاب له رأى في نكبة ابن أبى عامر ، وسعى في شراء التحد والإنفاق على أصدقاله ، فأمره الحكم أن يقدم حساب الخزانة في شراء التحدق من سلامها ، وقد كان بالخزانة في الواقع عجز كبر ، فهرع ابن أبي عامر إلى صديقه الوزر ابن حدير ، وكان وافر الوجاهة والثراء ، فأغانه ابن أبي عالم بلك صديقه الوزر ابن حدير ، وتقدم إلى الحكم سلم العهدة برىء الذمة ، فرات شكوكه ، وتوطدت ثقته فيه ، وأناه المناهة ، المعهدة برىء الذمة ، فرات شكوكه ، وتوطدت ثقته فيه ،

واستمر ابن أفي عامر متمتماً بنفوذه وسلطانه ، يندبه الحكم لعظائم المهام والشئون ، وكان آخرها ما عهد إليه من تنظيم البيعة بولاية المهيد لولده هشام حسما نقدم ، وابن أبي عامر خلال ذلك كله، محرص على عطف صبح ، ويستريده ويصانع الحاجب جعفر ، ويجهد في إرضائه وكسب ثقته ، وكان بين الرجلين تباين يفيد منه ابن أبي عامر ، فقد كان الحاجب جعفر على ما يبديه من النواضع والبشر والدوق بالناس ، قليل الحود ، موثراً لحمع المال . وكان ابن أبي عامر وكانت داره الفخمة بضاحية الرجال ، وكان بلك كله نخلق ، مقصد الناس من كل صوب ، وكانت مائنته معدة دائماً ، وكان بذلك كله نخلق جواً من الحب والإعجاب ، ويجذب الصحب والأنصار ، بسحر خلاله ، ووافز بذله ومروءته ، وبارع وسائله وأسايد ()

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٢ ص ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٢) الذخيرة – القسم الرابع المجاد الأول ص ٤٢. والبيان المغرب ج ٢ ص ٢٧٠.

فلما توفى الحكم المستنصر ، وأسندت الخلافة إلى ولده الطفل هشام ، انخلت الأمور وضماً جديداً ، ينذر بتطورات جديدة . وقد رأينا أى دور قام به ابن أبي عامر عندئذ ، من الانضمام إلى الحاجب جعفر فى معارضة الفتيان الصقالبة ، ومقتل مرشحهم للخلافة ، المغيرة بن عبد الرحمن الناصر .

وهكذا تحقق مشروع الحكم بجلوس ولده هشام ، وتحقق مشروع الثلاثة ذوى السلطان من بعده ؛ وكان طبيعيًّا أن تحرص صبح على تولية ولدها لتحكم باسمه ، وكان طبيعياً كذلك أن يؤازر ابن أبي عامر صاحبته المحسنة إليه ، ليستمر بواسطتها محتفظاً بسلطانه ونفوذه . أما الحاجب جعفر فقدكان له مثل ذلك الباعث فى تولية هشام ، إذ كان نحشى من تولية المغيرة ، وأوليائه الصقالبة ، على نفسه وعلى سلطانه . وهكذا جمعت البواعث والغايات المشتركة بنن أولئك الثلاثة ، الذين قدر لهم أن يسيطروا على تراث الحلافة الأموية . ولكن هذا التحالف الذي أملته الضرورُة المؤقتة ، لم يكن طبيعياً ولا سيا بين الحاجب جعفر ، ومنافسه القوى محمد بن أبي عامر . وكانت العلائق بين صبح وابن أبي عامر ، تزداد كل يوم توثقاً ، ولا سيا منذ وفاة الحكم . وكان ابنَّ أبى عامر ، يرى فى تلك المرأة ، التي تجتمع في يدِّها السلطة الشرعيَّة ، بوصايتها على ولدها الطفل ، أداة صالحة هينة ، يستطيع أن نخضعها لإرادته ، ويسخرها لمعاونته ، على تحقيق،مشاريعه البعيدة المدى. وكانت صبح من جانبها تغدق كل عطفها وثقتها ، على هذا الرجل القوى الذي سحرها بخلاله ، وقوة نفسه ، وباهر كفاياته ، وتضع فيه كل أملها لحاية العرش الذي يشغله ولدها الفتى ، فلم تمض أيام قلائل على تولية هشام ، حتى عن حاجب أبيه جعفراً المصحفي حاجباً له ، ورقى في نفس الوقت ابن أبي عامر من خطة الشرطة إلى مرتبة الوزارة ، وجعله معاوناً للمصحفي في تدبير دولته(١١) . وبذلك أشرك ابن أبي عامر ، في تولى السلطة المباشرة مع المصحفي ، ولم يعترض أحد من رجال القصر أو الدولة على ذلك الاختيار ، سوى الحاجب جعفر ، فقد كان رى في هذا التعين انتقاصاً لسلطته ، ونكراناً لحميله ، بعد أن حمل أعباء السلطة كلها دهراً . وكان رى في ابن أبي عامر بالأخص منافساً بخشي

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٢ ص ٢٧٠ .

بأسه ، و رتاب في تباته وأطاعه . ومن ذلك اليوم يضطرم بين الرجلين صراع عينه صاحت لم يك نمة شك في تتيجته . وكان ابن أفي عامر هو الأقوى بلا ريب ، سواء عواهم قوقوة نفسه ، أو عوازرة صبح له . ولم تكن هذه الموازرة رجع فقط لم فقلك الحب القدم ، الذي تضطرم به جوانح صبح خو ذلك الرجل القوى ، ولكنها كانت أيضاً رجع لمل ثقة صبح في مقدرته و راعته ، وفي أنه هو الرجل الوحيد الذي يستطيع أن محمى ملك ولدها القبى ، وأن يوطد الأمن والسلام في المملكة . كان ابن أبي عامر في الواقع هو السيد المطلق ، وكانت صبح تفوض إليه كل أمر ، فكان يدير الشئون كلها مهارة ، تشر إعجاب خصومه وأصدقان على السواء .

وكان الحليفة الفي هشام المؤيد بالله ، ميالا بطبيعته وسنه إلى اللهو والدعة ، ولم يكن له شيء من تلك الحلال الرفيعة ، التي تهيء الأمراء للاضطلاع بمهام الملك ، فكان يلزم القصر والحدائق ، ويقضىكل أوقاته فى اللهو واللعب ، بن الخصيان وآلات الطرب ؛ وكان ابن أى عامر وصبحيشجعان هذه الميول السيئة في نفس الأمير ، وبريانها ملائمة لمقاصدهما(١). ومَدْ ولي هشام ، حجر عليه ابن أبي عامر ، ولم يسمح لأحد غره برؤيته أو مخاطبته، وكان محمل صبحاً بدهائه وقوة عزمه ، على أن تخلق الأعذار لحجب ولدها ، حتى غذا هشام شبه معتقل أو سجين . وفي ذلك يقول لنا مؤرخ أندلسي : ٥ حجر المنصور ابن أبي عامر على هشام المؤيد ، محيث لم مره أحد مذ ولى الحجابة ، وربما أركبة بعض سنن ، وجعل عليه ىرنساً فلا يعرف ، وإذا سافر وكل من يفعل به ذلك »(٢). ويقدم إلينا ابن الحطيب تلك الصورة عن الخليفة هشام : « ولما كان هشام مندرجاً في طي كافله الحاجب المنصور ، محيث لا ينسب إليه تدبير ، ولا ترجع إليه من الأمور قليل ولا كثير ، إذ كان في نفسه وأصل تركيبه مضعفاً مهيناً مشغولا بالنزهات، ولعب الصبيان والبنات، وفي الكرر بمجالسة النساء ومحادثة الإماء، محرص بزعمه على اكتساب البرّكات والآلات المنسوبات «<sup>(٣)</sup>. وفى الفرص النادرة ، التي كان يسمح فيها للأمير بالخروج ، كان ابن أبي عامر يتخذ أشد

Dozy : Hist. Vol. II. p. 227 ( 1 )

<sup>(</sup>۲) راجع نفح الطیب ج ۱ ص ۲۷۱.

<sup>(</sup>٣) أعمال الأعلام ص ٨٥.

التحوطات ، فيحيط موكب الأمير حين عَبْرق شوارع قرطية ، يصفوف كثيفة من الحند ، تمنع الشعب من روزية أو الاقتراب منه . وكان حجب هشام على هذا النحو ، عماد ذلك الانقلاب العظيم الذي اعترم ابن أبي عامر ، أن يحدثه فى نظم الدولة ، تمكن سلطانه وحم سلطات الحلاقة كلها فى يده .

وكان لابد لتحقيق هذه الغاية الكبرى ، أنْ يسحق ابن أبي عامر كل سلطة أخرى تعترض سبيله . وكان الصقالبة وعددهم نحو ألف ، لايزالون قوة عسب حسامها ، وكذا كان الحاجب جعفر بن عمان الصحفي ، مايزال بحكم منصبه وتأييد عصبته ، مسيطراً على السلطة العليا . وكانت الوحشة ماتزال قائمة بين الحاجب وبين الصقالبة ، مذ تسبب فى فشل مشروعهم لتولية المغيرة بن عبد الرحمن ، وحصد شوكتهم بتوليته هشام . وكان الحاجب بخشي غدرهم ودسائسهم . وبلغه أن فريقاً من زعمائهم ، وعلى رأسهم الفتيان جُوَّدر وفائق ، يدبرون مؤامرة لقلب نظام الحكم ، فاتخذ بعض التحوطات ، ووضع الفتيان تحت الرقابة ، وأغلق باب الحديد ، الذي كان مخصصاً بدخونم ودخول أصحابهم إلى القصر ، وقصر دخولهم مع بقية الناس على باب السُّدة ، وفصل الغلمان من أصحاب جوذر وفائق ، وتفاهم مع ابن أبي عامر على إلحاقهم محاشيته ، وكانوا زهاء خسمائة ، فقبل ابن أبي عامر خدمهم وفخم بهم شأنه ، ثم انحاز إليه بنو برزال ، وكانوا قبلا من أصحاب الحاجب جعفر ، فقوى بهم أمره ، ولم يمض سوى قليل حتى استقال زعيم الصقالبة الفتى جؤذر ، وشعر الصقالبة بأن نجمهم قد أفل ، وسلطانهم قد انهار ، فسرى بينهم التذمر ، واجتمع المتمردون حول فيى من زعمائهم يدعى درّى . فنفاهم الحاجب وابن أبي عامر على إزالته ، فدعى إلى بيت الوزارة لسؤاله عن أمور نُسبت إليه وإلى عُماله من رعيته في بياسة ؛ ولما قدم درى ورأى كثرة الجند ، شعر بالشر ، وأر اد العودةَ فمنعه ابن أبي عامر ، فهجم عليه وأراد أن يبطش به ، فصاح ابن أنى عامر بالحند ، فهرع إليه بنو برزال والهالوا عليه ضرباً ، ثم حمل إلى داره وقتل فى نفس المساء . وَرأَى ابن أبي عامر الفرصة سانحة لسحق الصقالة ، فأمركبيرهم فاثقاً وباقي زعماتهم بالترام دورهم ، وفرق بذلك شملهم . ثم جد في مطار دسهم واستصفاء أموالهم ، وقشي فيهم القتل والنفى ، حتى هلك الكثير منهم ، وأبعد الفتى فائق فى النهاية إلى

ميورقة فمات هناك ، والمهار بذلك سلطان الصقالة ، وأمن الحاجبوزميله ابن أى عامرشرهم ، وتقلد الحاجب جعفر أمر القصر واكحرم بدلا مهم ؟

ويبدى ابن حيان ارتياحه لسحق الصقالة واستنصال شأفهم على هذا النحو . وقد كان الصقالة في البداية زينة للدولة والبلاط ، وكان ظهورهم بجموعهم المثالثة وأزيائهم الفخمة ، يسبغ على القصر ، وعلى مواكب الحلافة ، طابعاً من الأمة والعظمة . ولكنهم منذ استأثروا بثقة الحليفة ، وبسطوا سلطانهم على القصر والدولة ، اشتد طغيامه ، وثقلت وطاتهم على أدل الدولة ، وعلى الشعب قاطبة (٧)

وسنحتُ بعد ذلك بقليل فرصة أخرى ، لكي يوطد ابن أبي عامر قدمه في السلطة ، ويبسط نفوذه على الحيش عصب كل سلطان حقيقي . وذلك أن القشتاليين ، كانوا قد انتهزوا فرصة موض الحكم، وانشغال المسلمين عقبوفاته ، فدفعوا غاراتهم جنوباً ، ووصلوا إلى مقربة من العاصمة ذاتها ، ولم يبد الحاجب في ذلك ، ماكان واجباً من الهمة والنجدة ، فاهتم ابن أبي عامر ، وأشار إلى الحاجب جعفر بتجهيز الحيش واستثناف الحهاد ؛ ولكن الحاجب لم بجد من القادة من يعهد إليه بتلك المهمة، فتقدم ابن أبي عامر للاضطلاع مها ، وجهز المال والحند ، وأثير ف بنفسه على اختيار الحند . وخرج من قرطبة فى رجب سنة ٣٦٦هـ ( فُعراء ٩٧٧ م ) ، وسار شمالا إلى أراضي قشتالَة ، ثم عطف غرباً حتى أحواز شلمنقة ، وحاصر حصن الحامة ، ومكانه اليوم محلة تسمى بالإسبانية « لوس بانيوس » Los Baños (الحمامات)، وتقع فى جنوب بلدة(بخار) فى السفح الغربى لحبال جريدوس ، ثم استولى على الحصن وربضه ، وقفل راجعاً إلى قرطبة ، مثقلا بالأسرى والغنائم ، وذلك لئلاثة وخمسن يوماً من خروجه إلى الغرو(٣). وكان لهذا الظفر الحربي الأول ، الذي حقق على يد ابن أبي عامر ، أكبر الأثر في نفوس الحند ، ونفوس الشعوب قاطبة ، فقد رأى الحند فبه قائدهم المظفر ، وقد استولى على قلوبهم ببذله ووفرة عطائه ، ورأى فيه الشعب حامىٰ المملكة والمدافع عنما ، وكان لهذه البداية نتائج بعيدة المدى .

ولم تمض أسابيع قلائل على ذلك حتى تأهب ابن أنى عامر للسر إلى غزوته

 <sup>(1)</sup> البيان المغرب ج ٢ ص ٢٥٠ و ٢٨١ . والذعيرة القدم الرابع الحجله الأول ص ٤٤ .
 (٢) الذعيرة القدم الرابع المجلد الأول ص ٤٥ . والبيان المغرب ج ٢ ص ٣٨٢ . وكذك
 Daze : Hist. Vol. II. 5. 308.

الثانية ؛ وكانت قد وقعت ثمة ظروف جديدة زادت في توطيد مركزه ، وفي إضعاف مركز الحاجب جعفر . وكان بين الحاجب ، وبين القائد غالب بن عبد الرحمن صاحب مدينة سالم ، وأعظم فرسان الأندلس ، عداء مستحكم ، زاده ما تقوّل به الحاجب على غالب ، من تقصيره في الدفاع عن الحدود الشهالية ، وعجزه عن رد النصارى ، فانهز ابن ألى عامر هذه الفرصة ليضم غالباً إلى جانبه ، وسعى إلى خدمته والدفاع عنه لدى صبح ، ولدى الحليفة ، حيى خرج المرسوم برفعه إلى خطة «ذىالهرَّارتىن» ، وبأن يندب لقيادة جيش الثغر ، وأن يندب ابن أبي عامر لقيادة جيش الحضرة . وحرج ابن أبي عامر على أثر ذلك بالحيش إلى غزوته الثانية ، وذلك في يوم عيد الفطرسنة ٣٦٦ هـ (مايو ٩٧٧ م) ، فالتني بغالب وجيشه في محلة مجريط (١)على طريق وادى الحجارة ، واخترق الحيشان معاً أراضي قشتالة القدَّمة ، واستولى المسلمون على حصن مولة ، وأصابوا كثيراً من الغنائم والسي . وكان لحيش غالب التفوق في الأعمال الحربية في تلك المنطقة ، ولكن غالبًا تنحى عن ذلك لابن أبي عامر ، وارتد بجيشه إلى الثغر ، بعد أن توثق بيهما التحالف ، والتفاهم على سمَّق الحاجبجعفر عدوهما المشترك ؛ وقفل ابن أبي عامر إلى قرطبة بالغنائم والسبي ، وقد نسب إليه فخر الظفر على الأعداء ، فزاد صيته ، وارتفعت هيبته ، وتمكنت منزلته لدى الحليفة ، وازداد الشعب حوله التفافأ وله حباً (٣).

وهنا بدت طلائم المعركة الحاسمة بن ابن أبي عامر وجعفر المصحى . فاكاد ابن أبي عامر وجعفر المصحى . فاكاد ابن أبي عامر بصل إلى قرطبة ، حي خرج أمر الحليفة بعزل محمد بن جعفر ولد الحاجب عن حكمها ، وتقليده لابن أبي عامر السيطرة على المدينة والحيش معاً . وكانت قرطبة تعانى قبل توليه حكمها من اضطراب الأمور ، واختلال الأمن ، وذيوع الفساد والفسق ، فضبط أمرها وقمع أهل الشر واللحارة ، فضاح با الهدوء والأمن . تماستخاف ابن أبي عامر على حكم المدينة ابن عمه عمرو بن عبد الله بن أبي عامر . فسار على طريقته ، في

<sup>(</sup>۱) هم محلة وتلمة حصينة أنشأها الأمير محمد بن عبه الرحمن فوق سفح جيال وادى الرسلة على مقربة من طايطلة لصد غارات التصارى . وليئت تؤدى مهمتها الدفاعية ، حمى مقطت في أيدى النصارى فى سنة ۷۷؛ هر (۱۰۸۳م ) . وعلى موقعها الفلام أنشكت مدينة مدريد الحديثة .

<sup>(</sup>٢) الفخيرة – القسم الرابع ج ١ ص ٤٦ و ٤٧ ، والبيان المغرب ج ٢ ص ٢٨٣ .

انتهاج الحزم والشدة فى ضبط الأمور ، ومطاردة أهل البغى والعدوان . كل ذلك والحاجب جعفر ، يشهد سلطانه يغيض شيئاً فشيئاً ، وسلطان ابن أبي عامر فى صعود وتمكن مستمر ، ويشهد انصراف الخليفة والشعب عنه ، ويشعر فى قرارة نفسه بدنو الخاتمة المحتومة .

وخطر للحاجب جعفر أن يقف هذا التحول الحطر ، باسهالة القائلة غالب ومصالحته ، فطلب يد ابنته أسهاء زوجاً لابنه محمد ، فاستجاب غالب إلى طلبه ، وكادت تتم المصاهرة ، ولكن سرعان ما علم ابن أبي عامر بذلك المشروع ، فنارت نفسه ، وكتب إلى غالب يناشده الولاء ، ونحطب ابنته لنفسه ، وعضده في ذلك أهل القصر ، فنزل غالب على تلك الرغبة ، وعدل إلى مصاهرة ابن أي عامر ، وتم العقد في أوائل الخوم سنة ٣٦٧ هر ( ٩٩٧ م ) . ولم يمض قليل على ذلك حي خرج ابن أبي عامر إلى غزوته الثالثة ، فسار إلى طليطلة في أوائل صفر ، حيث التي مع صهره غالب . وسار الإثنان في قواتهما شهالا ، وافتتحا في طريقهما بعض الحصون ، ثم قصدا إلى مدينة شلمتقة الواقعة جنوب غربي وعاد ابن أبي عامر إلى قرطبة لأربعة وثلاثين بوماً فقط من خروجه ، ومعه عدد عظم من رؤوس النصارى . فاغتبط الخليفة بصنعه ، ورفعه إلى خطة الوزارتين أشوة بصهره غالب ، ورفع راتبه إلى ثمانين ديناراً في الشهر ، وهو راتب الحجرية في ذلك العصر .

وما كاد ابن أني عامر يستقر في قرطبة ، حتى اتخذت الأهبة لإنمام زفافه . فأحضرت أسماء إلى العاصمة في موكب فنخ ، وكانت من أحمل نساء عصرها وأوفرهن ثقافة وسحراً ، وكانت قد تزوجت لأول مرة بالوزير ابن حدر ايام الحكم ، ثم طلقت منه . وزفت أسماء إلى ابن أبي عامر ، في خلات كانت مضرب الأمثال في البذخ والهاء ، ونظم الاحتفال في قصر الخليقة ، وبإشر اف أمه صبح ، وأغدقت صبح على العروس أروع الهدايا والتحف . وكان زواجاً سعبداً موفقاً لبث مدى الحياة (٢) ، وإن كان غالب قد خرج بعد ذلك بأعوام قلائل على صهره حسيا نقصل بعد .

 <sup>(</sup>١) النفيرة المنم الرابع المجلد الأول ص ٤١ و ٤٧ ، والبيان المغرب ج ٢ ص ٢٥.
 Dozy: Hist, Vol. II. p. 214 & 215. أولاية عند المدين ا

واستقدم الخليفة غالباً من النغر ، وقاده خطة الحجابة إلى جانب جعفر ، فكانت ضربة جديدة للحاجب. ولكن جعفراً لم يسعه إلاالإذعان والسكوت، وقد أضحى يشعر شعوراً توزياً بالخطر المحدق به ، وبأنه لم يبق له من الحجابة سوى الاسم ، ولم ينخدع بما كان يبديه نحوه ابن أنى عامر من التلطف والمصانعة ، وهو يقبض دونه على كل شيء في القصر والدولة .

وأخبراً وقعت النكبة المرتقبة ، فني الثالث عشر من شعبان سنة ٣٦٧ ه ، أصدر الحليفة أمره بإقالة الحاجب جعفر بن عيان المصحفي ، والقبض عليه وعلى ولده وآله ، والتحفظ على أموالمم . وبادر ابن أي عامر إلى عاسبهم واستصفاء أموالمم ، وشدد في مطاردتهم ، حتى مزقهم كل ممزق ، وعوجل هشام ابن أخي الحاجم فقتل في مطبقه ، وكان من أشد الناس عداوة لابن أي عامر ، وزج جعفر إلى ظلام السجن ، يعتقل فيه حيناً ، ثم يعتقل حيناً في داره ، واضطر إزاء التشدد في مطالبة أن يبيع داره الفحمة بالرصافة ، وكانت من أعظم دور قرطبة ، وأمين أبن أبي عامر في نكايته ، واستجوابه تمحضر من زملائه القدماء ؛ واستطف ابن أبي عامر فلا برحمه ؛ واستمر سميناً في مطبق الزهراء حتى توفي يستعطف ابن أبي عامر فلا برحمه ؛ واستمر سميناً في مطبق الزهراء حتى توفي مستة ٢٧٧ هر ٩٨٧ م) . وقبل إنه قتل خنفاً في مطبقه ، وقبل إنه دست إليه شربة مسمومة كانت سبب وفاته .

وكان المصحفي حسبا تقدم شاعراً جزلا ، وقد أذكت المحنة شاعريته ، وصدر عنه في مطبقه كثير من القصائد المؤثرة . ومن ذلك قوله :

صبرت على الأيام لما تولت وألزمت نفسى صبرها فاستمرت فياعجباً للقلب كيف اصطباره وللنفس بعد العز كيف استذلت وما النفس إلا حيث بجعلها الفي وكانت على الأيام نفسى عزيزة فلم أرأت صبرى على الذل ذلت وقلت لها يانفس موتى كريمة

ويعلق ابن حيان على محنة المصحى بقوله : « وكانت لله عند جعفر ، فى إيثاره هشاماً خلافته ، واتباع شهوة نفسه وحظ دنياه ، وتسرعه إلى قتل المغيرة لأول وهلة ، دون قصاص جربرة استدركته دون إملاء ، فسلط عليه من كان قدر أن يتسلط على الناس باسمه ١٠١١ ه

وهكذا سار ابن أبي عامر إلى غايت بسرعة مدهشة ، ولحاً في تحقيقها إلى الذكرى الوسائل وأشدها ، واستطاع بعزمه وصرامته وبارع خططه ، أن يسحق كل عقبة ، وأن بروع كل منافس ومناوئ . وبحمل ابن خلدون معركة ابن أبي عامر مع خصومة في تلك العبارة القوية : وثم تجرد لروساء الدولة بمن عائمه وزاحمه ، فأن عليه ، وحظهم عن مراتبه ، وقبل بعضهم ببعض ، كل ذلك يمن مهلك الصحبى ، بعد عنى الصقالية ، سوى حلقة جديدة في سلسلة المطاودة كل مدى حلقة جديدة في سلسلة المطاودة كل من غشى بأسه من بني أمية أو غيرهم جد في نفس إن الغيال ، حتى سمق كل من يصلح مبهم للولاية والرياسة ، ومزقهم في البلاد شر محرق ، كل ذلك أنه في البلاد شر محرق ، كل ذلك غنت شعار حمايته للمولاية والرياسة ، ومزقهم في البلاد شر محرق ، كل ذلك غنت شعار حمايته للمولاية والرياسة ، ومزقهم في البلاد شر محرق ، كل ذلك غنت شعار حمايته للمولاية والرياسة ، ومزقهم في البلاد شر محرق ، كل ذلك غنت شعار حمايته للمولاية والعرش ، وفي ذلك يقول شاعر من شعراء العصر :

أبي أمية أين أقسار اللجي منكم وأين نجومها والكوكب عابد أمية أين أمية أين أوسال اللجي ولم غابسا فلذاك حاز الملك هذا الثعلب ولما خلا الحو لابن أبي عامر من أولياء الحلاقة ، والمرشحين للرياسة ، اهم بمنظم الحيش . فأنشأ صفوفاً جديدة من المرتزقة من زنانة وصهاجه وغيرها من المنخية ، واجتذب تاويم بعدله ورفقه وجوده . وغير أنظمة الحيش القديمة ، فقدم رجال الربر ، وأخير زعماء العرب ، وأقصاهم عن مناصبهم ، وفرق جدا القبيلة الواحدة في صفوف عنلقة ، وكانوا من قبل ينتظمون في صف واحد . وكان العرب يتمسكون منذ أيام الفتح بوحدة القبيلة ، لأن العصبية كانت في قبائلهم حتى أيام الناصر عمل على سحن القبائل العربية ، وإضحاف هيتها ، وجاء ابن أبي عامر فألني الميان مجهداً عليطه ، فلم العربية ، ووضاف هيتها ، وجاء ابن أبي عامر فألني الميان مجملة أخططه ، فلم العربية مساسته الحديدة كبير معارضة (٢٠).

 <sup>(</sup>١) راجع في محنة المصحى ، الذخيرة النسم الرابع المجلد الأول من ٤٨ و ٤٩ ، والبيان المغرب ج ٢ من ٢٨٥ – ٢٨٨ ، والحلة السيراء من ١٤٢ .

<sup>(</sup> T ) ابن خلدون ج ؛ ص ۱۹۲۷ . ( T ) البيان المفرب ج ۲ ص ۳۱۱ ، وابن خلدون ج ؛ ص ۱۱۸ ، ونفع الطب ج ص ۱۲۷ . وراجع : Dozy : Hist Vol. II. p. 232 & 233 .



الكناب الثالث المدولة العامِرية

۸۲۳ ــ ۲۹۹ هـ : ۸۷۸ ــ ۲۰۰۹ م

## الفضلالأول

## الحاجب المنصـــور

ابن أبى عامر يطمع إلى حلل الملك . إنشاؤه لمدينة الزاهرة وانتقاله إليها . يؤلف حرمه من الصقالبة والبربر . تشده في الحجر على هشام . موقف صبح من ذلك . ذيوع علاقها مع ابن أبي هامر . تحولها إلى خصومته والتشهير به . تفاهمها مم القائد غالب . التفاف المعارضين حوله . حمفر بن حمدون الأندلسي يتولى الوزارة . تقاطر البربر من العدرة . الوحثة بين ابن أب عامر وغالب . نهوض غالب نحاربته . استعانته مملك ليون . القتال بين غالب وابن أبي عامر . مصرع غالب وهزيمة قواته . الموقعة حسبما يصفها ابن حزم . غزوات ابن أبي عاسر . غايته من القيام مها . مسيره إلى ليون و محاصرته لسمورة . دريمته النصارى فى شنت متكش . توغله فى ليون ثم عوده إلى قرطبة . إتخاذه لسمة الملك وتسديه بالحاجب المنصور . غدره بجعفر الأندلسي . الحرب الأهلية في ليون . اعتراف برمودو بطاعة المنصور . مسير المنصور إلى النزو . يخترق شرق الأندلس ويغزو قطلونية . اقتحامه للرشلونة وتدميرها . ح. ادث المغرب . مسير الحسن بن كنون إلى غزو المغرب . المنصور يرسل جيثًا لقتاله . مطاردة الحسن وإرغامه على طلب الأمان . مسيره إلى قرطبة واغتياله . ندب الوزير السلمي لحمكم المغرب . إجبّاع قبائل البربر حوله . مسير زيرى زعيم مغراوة إلى قرطبة . القتال بين السلمي وبني يفرن . مقتله وولاية زيرى حكم المغرّب . مسير زيرى ثَانية إلى قرطبة . عوده وخيبة أمله . غز بني يفرن لفاس واحتلالها . القتال بأن مغراوة وبني يفرن . اشتداد ساعد زيري . إنشاؤه لمدينة وجدة . غزو المنصور اليون واستيلاؤه على قلمرية . غزوه لناڤاد . ما تزعمه الرواية النصر انية . عه د المنصور إلى غزو ليون . اقتحامه لمدينة ليون و تدمير ها . استيلاؤه عل سمورة . حوادث الغنر الأعل . عبد الله و لد المنصور . تأمره مع عبد الرحمزالتجيبي و الى سرقسطة وآخرين . وقوف المنصور على المؤامرة في خروجه إلى الغزو . اعتقاله لعبد الرحمن التجيبيي . فراد هبدانة والتجاؤه إلىغرسية أمير قشتالة . هزو المنصور القشتالةو هزيمة أميرها . غزسية يرسل عهدالله استجابة لطلب المنصور . إعدامه . تأملات عن هذا الحادث . سانشو ابن فرسية يخرج عليه بتحريض المنصور . المنصور يغزو قشتالة ويستول على شنت إشتين وكلونية . قصة الأيل الذي أهداه صاعد إلى المنصور . مسير المنصور إلى هزو ليون . إذعان برمودو وتعهده بأداء الجزية . المنصور يرشم ولده عبد الملك للولاية من بعده ويوليه الحجابة . اقتصاره على النسمي a بالمنصور a . اختصاصه بألقاب السيادة . إحجامه عن المساس بالخلافة . عوامل هذا الإحجام . موقف صبح أم المؤيد . اتصالها بزيرى حاكم المغرب . تحوطات المنصور . تفاهمه مع هشام وموكبهما المشترك . يأس صبح ووفاتها . الوحشة بينُ المنصور وزيري . مسير عبد الملك إلى العدوة لمحاربة زيري . هزيمة البربر وسقوط فاس . عبد الملك يولى حكم المغرب . الصلح بين زيرى والمنصور . المنصور يغزو جليقية . اختراقه لأراضي البرتغال . استيلاؤه على بازو وقلمرية . توغله في جليفية ومسره إلى شنت ياقب . جدم أموارها وكنيستها العظمي . مسيره شمالا حتى ثغر لاكروقيه . عوده من طريق لاسيجو إلى قرطبة . ملك ليون يطلب

السلم . غزوة أخرى انتشالة . موقعة صخرة جرييرة . اقتصام النصور لمدينة بوغش . غزوه لناقل . آخر غزوات النصور . ما تقولة الزواية الإسلامية . موقعة قلمة النسود . ما تقوله هيا الزواية النصرائية . آراء البحث الحديث في شأنها . مرض المنصور ووفائه . قيره بمدينة سالم .

أضحى ابن أن عامر ، بعد أن قضى على كل خصومه ومنافسيه ، وحده ، سبد المبدان ، وأضحى بعد أن وضع بده على الحيش ، صاحب السلطة العليا دون منازع ولا مدافع . ولم يكن الخليفة هشام المؤيد ، بعد ذلك ، سوى أداة لينة في يد المتغاب الفوى ، يوجهها كيف يشاء

على أن ابن أبي عامر لم يقنع بما حققه لنفسه من الاستثنار بالسلطة الفعلية . وعلى الرغم من أنه لم يفكر يومنذ في الافتئات على شيء من رسوم الحلاقة الشرعية ، فإنه اتجه الى أن يتشح محلل الملك في صورة من صوره ، فتكون له ثوباً خلاباً ، يعرج سلطانه الفعلى ، تمثاهر العظمة والأحة الملوكية .

ولم يكن اتجاه ابن أبي عامر يقف عند تحقيق المظهر دون غيره ، ولكن كانت لديه أسباب عملية قوية ، تدعو إلى التحوط من أخطار التآمر والغيلة ، وقد أصبيح بحشى على نفسه من الوجود في قصر الزهراء ، ومما قد يضمره بعض الحاقدين المتربصين (١) ، ورأى أن يتخذ له مركزاً مستقلا للإدارة والحكم ، مجمع بين السلامة ومظاهر السلطان والعظمة . فوضع أسس مدينة ملوكية جديدة أسماها الزاهرة ( ٣٦٨ هـ ٩٧٨ م ) . وقد اختلف في الموقع الذي كانت تحتله الزاهرة الأربة الحديثة لم تكشف شيئاً من معالمها ، مثلما فعلت بالنسبة لمدينة الزاهرة . ويقول البعض إنها كانت تحتل بسيطاً يقم جنوب شرق قرطبة في منحى بهر الوادى الكبير ، وعلى قيد أميال قليلة مها . ويقول البعض الآخر إنها كانت محتل بقع مقربة من شرق قرطبة على الضفة الحديبية لهر الوادى الكبير ؟ . وما يقد أميال قليلة مها . ويقول البعض الآخر إنها كانت والحكم ، ومساكن للبطانة والحوس ، وأقام حولها سوراً ضخماً ، ونقل إلها خواتن المال والسلاح ، وإدارات الحكم ؛ وم بناء المدينة الحديبة في عوعامن، خواتن المال والسلاح ، وإدارات الحكم ؛ وم بناء المدينة الحديبة في عوعامن، وأقعلع ما حولها للوزراء والقادة ، وأكار رجال الدولة ، فابتنوا الدورالعظيمة ، وأنشفت الدوارع والأسواق الفسيحة ، واقصلت أرباضها بأرباض قرطبة ،

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٢ ص ٢٩٤ ، وأعمال الأعلام ٩٣ .

<sup>(</sup>٢) وهذا يستفاد من أقوال ابن حزم في وطوق الحامة ۽ ص ١١٠ .

وأضحت تنافس المدينة الخليفية في الضخامة والرونق .

وفى أوائل سنة ١٣٧٠ ( ٩٨٠) م) انتقل محمد بن أى عامر إلى مدينة الزاهرة ، وانخذ له حرساً خاصاً من الصقالة والبربر ، وأحاط قصره الحديد بالحواس والحاشة ، برقبون كل حركة وسكنة فى الداخل والحارج ، وأقفرت بذلك مدينة الزهراء الخليفية ، وهدد الصحت حول مركز الحلافة الشرعى ؛ وأنشأ ابن أى عامر فى نفس الوقت حول القصر الخليفي سوراً وحندقاً ، وأحكم غلق أبوابه ، ووكل بها من ممنع دخول أى شخص أو نبأ إلى الخليفة دون علمه وإذنه . وبث عبونه على هشام وحاشيته ، وأشاع أنه قد فوض إليه النظر في سائر شنون المملكة ، لكى يتفرغ لشئون العبادة . وهكذا أهمل شأن الخليفة التي ، وقطعت سائر علائقه مع الخارج ، ولبث عبوباً في أعماق قصره ، يغمره الحمول والنسيان (١) .

ماذا كان موقف صبح إذاء هذا الانقلاب الحاسم في مركز ولدها ومركز المدلاة ؟ لارب أما كانت بموقفها وقصرفها ، أكبر معين لابن أي عامر على إحداله ، وكان حبا المضطرم لذلك الرجالات ملك علمها كل مشاعرها وعقلها، يدفعها دائماً إلى مواذرته والإذعان لرأيه ، وكان إعجاما الشديد بمقدرته وتوفيقه يضاعف ثقبا به ، ويعمها دائماً عن إدراك الغابة الحطيرة التي يسعى إلى تحقيقها ، هذا إذا لم نفترض أن تلك البشكنسية المضطرمة الحوانح ، كانت تذهب في حبا إلى عدد الاتهار بولدها وتضحية حقوقه ومصالحه . والظاهر أن علائقها بابن أي عامر قد انهت بالخروج عن كل تحفظ ، وغلت فضيحة قصر ذائمة ، شهر ما مجتمع قرطبة ، وتناولها بلاذع التعليق والمجو ، وظهرت مهذه المناسبة قصائد وأناشيد شعبية كثيرة ، في النشهر عجر ابن أي عامرعلي هشام وعلائقه بعسح ، فن ذلك ما قبل على لمان هشام في الشكوى من الحجر عليه :

أليس من العجائب أن مشلى رى ما قــل ممتنعاً عليــه وتملك باسمــه الدنيــا حميعاً وما من ذاك شيء في يديه(٢) ومن ذلك ما قبل في هشام وأمه صبح ، وقاضيه ابن السلم :

<sup>(</sup>۱) البیان المغرب ج ۲ ص ۱۹۵ و ۲۹۱ و ۲۹۸ ر ۲۹۸ ، واین خلدون ج ۶ ص ۱۹۸ والحلة السيراء ص ۱۱۹۹ ، وقتح الطب ج ۱ ص ۲۷۲ . (۲) هذان البیتان ینسیان آیشاً الی المقندر العباسی .

افترب الوعد وحان الهلاك وكل ما تحذره قد أتساك خليفة يلعب في مكتب أمه حسل وقاض . . (() وهذه الأناشيد اللافعة وأمثالها تعبر عن روح العصر ، وتدل على ما كان يشره موقف صبح وسمعها ، من الحملات المرة . وتنفق الروافة الإسلامية في الإشارة إلى هذه العلاقة الغرامية التي استطال أمدها ، بن صبح وابن أبي عامر ، وإن كانت توثر التحفظ والاحتشام ، ولم نجد ما يعارضها سوى كلمة أوردها المقرى لكاتب مغرى يدافع فها عن ابن أبي عامر ، ويدفع عن صبح مهمة شغفها به ، وبرى أولئك الشعراء بالتحامل والكذب (؟).

على أنه يبدو أن الحوادث قد بدأت تتطور من ذلك الحن ، وأن موقف صبح قد بدأ يتخذ وجهة أخرى. فقد أدركت صبح أخبراً ما برى إليه ابن أي عامر ، وأدركت خطورته على مستقبل ولدها ، ومستقبل الأسرة والحلافة ، فنارت نفسها سحطاً . وكانت صبح قد جاوزت الأربعين يومئذ ، وقد تصرم ذلك الحب القدم ، الذى شغفها بابن أى عامر دهراً ، وأضحت تبغض ذلك الرجل الذى ملب ولدها ، وسلها كل نفوذ وسلطة ، ومن ذلك الحين تتقلب صبح إلى خصومة ابن أى عامر ومقاومته . وقد كان من الصعب ، إزاء عزم ابن الى عامر ويقظته ، وسلطانه الشامل ، ان تستطيع صبح القبام بأية على مباشر ، فلجأت عندئذ إلى المعمل المستر ، وأخذت تبث في نفس ولدها هشام ، بغض ابن أى عامر والسعى إلى مناوأته واسر داد سلطانه منه ، وتولى مقاليد الحكم بنفسه ، وشهرت بواسطة أعوام من النقوم ، على ابن أى عامر ، دعاية شديدة ، واتهمته بأنه يسجن أعليفة الشرعى ويحكم رغم إراذته ويغتصب سلطته . والظاهر أن صبحاً لم تقف عند هذا الحد من المقاومة الأدبية ، وأمها حاولت في نفس الوقت ، أن تقوم عملية لمقاوة ابن أن عامر وإسقاطه .

وربما كان لتدبير صبح وتحريضها ، أثر فيا وقع يومئذ بين ابن أبي عامر وصهره القائد غالب ، صاحب مدينة سالم . وكان غالب بالرغم من تقلده خطة الوزارة ، يقيم بالثغر بعيداً عن قرطبة . وكان يتمتع فى ترطبة وسائرمدن الأندلس

<sup>(</sup>١) البيان المغرب عن ابن حيان ج ٢ ص ٣٠٠ ، ونفح الطيب ج ١ ص ٢٨١ .

<sup>(</sup>٦) راجع نفح الطيب ج ١ ص ٢٨٢ .

بسمعة عالية في ميدان الفروسية والقيادة ، وهو ما كان ينقمه ابن أبي عامر على صهره . وكان المعارضون رون فيه الرجل الوحيد ، الذي يستطيع أن يقارع ابن أى عامر ويقاومه . فرأى أبن أن عامر أن رفع إلى مرتبة الوزارة جعفر بن على . ابن حمدون المعروف بالأندلسي ، وكان من مشاهىر الفرسان والقادة البرىر من زناته ، وكان مقيما بالعدوة ، فعبر البحر إلى الأندلس ، واستقر في الوزارة ، يكنفه ابن أبي عامر محبه وثقته ، ويستعن به على تأليف الدر وكسب محبهم ، ولاسها بعد أن غدوا يولفون معظم حرسة وحاشيته. وتقاطر البربر من العدوة ، وابن أنى عامر يستقبلهم بأوفر ضُروب البذل والإحسان ، ويُقوى بهم صفوفه وبطانته . وكان غالب يستشعر الوحشة والربية من تصر فات صهره ، ويتوقع منها سوء العاقبة . ولم بمض قليل حتى ساء التفاهم بن غالب وصهره ، فعمد غالب إلى مصانعة ابن أني عامر ، ودعاه أثناء غزوه بالصائفة في أراضي قشتالة ، إلى وليمة أقامها بمدينة أنتيسة (١) ، إحدى مدن الثغر التي تحت ولايته ، وجاء ابن أتى عامر إلى القلعة حيث أقيمت الولعة ، في بعض أصحابه ، فانفرد به غالب وشرع . في عتابه . ثم اشتد بينهما النقاش ، فشهر غالب سيفه على صهره فجأة ، فأصابه في بعض أنامله وصدغه ، واستطاع ابن أى عامر أن يفر ناجياً بنفسه ، من مأزق بالغ الخطورة . وامتنع غالب بالقلعة ، بينما سار ابن أبي عامر لفوره إلى مدينة سالم ، حيث دار غالب وأهله ، فاستولى علمها وعلى سائر أمواله ومتاعه ، وفرقها في الحيش ، وعاد إلى الحضرة ، وهو يضَّمر لغالب أسوأ النيات .

وكان غالب أعظم قادة الأندلس وأرعهم في ذلك العصر ، وكانت لديه في الله والتحر ، وكانت لديه في النخر قوات يعتد بما ، في النخر قوات ابن أبي عامر ، وغلب عليها ، في البلاية غير مرة . ثم رأى أن يستعن براميرو الثالث ملك ليون ، فأمده ببعض قواته . وسار ابن أبي عامر لمقارعة خصمه في معركة حاصة . ووقع اللقاء بين الفريقين أمام حصن شنت بجنت San Vicente على مقربة من أنتيسة ، ونشبت بيهما معركة شديدة ، أبل فها غالب وقواته بلاء حسناً وكاد محرزالتصر في البداية ، ولكنه ما لبثأن سقط ميناً عن جواده خلال المعمة ، ولم يعرف سبب مصرعه لأنه لم يقتل بيد أحد ، وحملت رأسه في الحال إلى ابن أبي عامر ، فدب الوهن

 <sup>(1)</sup> وهي بالإسبانية Attenza . وهي تقع شمال وادى الحجارة ، على مقربة من غربي مدينة سالم .

والذعر إلى قوانه ، وطاردها قوات الأندلس ، وأمست فها قتلا وأسراً ، وهلك من الحند النصارى الذين كانوا يقاتلون إلى جانب غالب عدد جر . وكان بين الفتل أمير نصراني هو راميرواين سانشو أباركا من أمراء الشكنس<sup>(۱۸)</sup>. وقتل كفلك في المعركة عدة من الكبراء والقادة المسلمين ، الذين كانوا مثل غالب يعارضون سياسة ابن أبي عامر . وكان ذلك في الرابع من محرم سنة ٣٧١ ه (أغسطس سنة ٩٨١ م) ٢٧).

وقد روىالفيلسوف ابن حزم عن أبيه الوزير ابن حزم ، وزير ابن أن عامر ، وكان ممن صحبه في تلك الموقعة ، تفاصيل الموقعة حسيا شهدها . وهو يصف لنا هيئة القائد غالب خلال الموقعة في قوله : « وهو شيخ كبىر قد قارب الثمانين عاماً وهوعلى فرسه ، وفي رأسه طرطور عال ، وقد عصب حاجبيه بعصابة » قال : وكان قد حمع حموعاً عظيمة من المسلمين والنصاري، فبدأ بالهجوم على الميمنة ، وفيها جعفر بن على وأخوه محيى والبرير ، وحمل علمهم حملة ، أزاحتهم عن مواقعهم ، ومزقت صفوفهم ؟ ثم حمل على الميسرة ، وكان فيها الوزير ابن حزم مع غيره من الرؤساء ، ففعل مهاكما فعل بالأولى . ثم أخذ يتأهب لمهاحمة القلب ، وهو تحت قيادة ابن أبي عامر نفسه ، وهو يقول : « اللهم إن كنت أصلح للمسلمين من ابن أني عامر فانصرني ، وإن كان هو الأصلح لم فانصره » . ثم يصف لنا ابن حزم مصرع غالب على النحو الآتي ، قال : « ثم هز فرسه ، وترك جهة القتال وأخذ ناحية إلى خندق كان في جانب عسكره ، فظن أصحابه أنه بريد الحلاء ، فلما أبطأ علمهم ركبت طائفة منهم نحوه ، فوجدوه قد سقط إلى الأرض ميتاً ، وقد فارق الدنيا بلا ضربة ولا رمية ولا أثر ، وفرسه واقف بجانبه يعلك لحامه ، ولا يعلم أحد سبب موته . فلما أدرك أصحابه سقط في أيدمهم ، وطلبوا حظ أنفسهم ، فبادر مبادر مهم بالبشري إلى ابن أبي عامر ، فلم يصدق حتى وافي مواف نخاتمه ، ووافاه آخر بيده ، ووافاه آخر برأسه » .

مذا وقد بلغت القسوة بابن أبي عامر ، أن أمر بالتمثيل بجيَّان خصمه الصريع

<sup>(</sup>١) وهو الذي تسميه الرواية العربية برذمير بن شانجه ويعرف « براي قرجة ۽ .

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ج ٢ ص ٢٩٨ و ٢٩٩ ، وأعمال الأعلام ص ٢٣ و ٢٣ . وكذك

Dozy : Hist, Vol. II. p. 233 & 234

الباسل ، فحشى جلده بالقطن ، وصلب على بابالقصر بقرطبة ، وصلب رأسه على باب الزاهرة ، وليث كذلك دهراً ، حتى أدركه الفيلسوف ابن حزم نفسه ، وهو فتى ، وذلك عند إنزاله يوم هدم الزاهرة فيسنة ٣٩٩ هـ (١٠٠٨ م)(١)

. . .

وهنا تبدأ سلسلة هذه الغزوات الشهيرة العديدة ، التي شهرها ابن أبي عامر على المالك الإسبانية النصرانية، واستمر يضطلع بها باستمرار ودون هوادة ، والتي خرج منها حميمًا متوجًا بغار الظفر ، ولم جزم في أبة واحدة منها .

وتتحدث معظ الروايات الإسلامية عن حروب ابن أن عامر وغزواته بإفاضة ، وتعددها بأكر من خمسن غزوة . ولكنها لا تقدم البنا عبا تفاصيل واضحة ، ولاسيا عن الزمان والمكان ، وبجمل ابن خلدون ذكرها فى قوله : و وردد الغزو بنفسه إلى دار الحرب ، فغرا النين وخمسن غزوة فى سائر أيام ملكه ، لم يتكسر له فها راية ولا فل له جيش ، ولا أصيب له بعث ولا هلكت مم نة ٢٠٠٠ .

وتجمل الرواية الإسلامية يواعث هذه الغزوات المستمرة في نزعة الحهاد . ولكن الحقيقة هي أن ابن أني عامر ، كان باضطلاعه بتلك الغزوات المتعاقبة يرمى إلى غاية سياسية بعيدة المدى ، لم يفكر فها أحد قبله من أمراء الأندلس ، أو لم يجد لديه وسيلة أو مقدرة لتنفيذها . ذلك أنه فكر في أن يسحق المالك الإسبانية النصرانية سحقاً تاماً ، وأن يقضي على استقلالها القومى ، وأن مخضعها حميماً إلى سلطة الحلافة . وقد خالف ابن أفي عامر في غزواته ، سمن أسلافه من الأمراء والقادة ، فقد كان هولاء عاربون في معظم الأحيان للدفاع ورد غارات النصارى، ولكن ابن أبي عامركان هو البادئ بالحرب دائماً ، ولم يقبل من أعدائه قط صلحاً أو مهادنة ، ولم يقنع إلا بالنصر الكامل .

لم يصل بَعَدُ النِنَا ( من 114 ) . ( 7 ) ابن خلدون ج ٤ ص ١٤٨ . وكذلك ابن الأثير ج ٨ ص ٢٢٤ و ج ٩ ص ١٢٠ .

<sup>(</sup>١) راجم رواية ابن حزم في رسالة و نقط السروس ۽ ( المنشورة في مجلة كلية الآداب بالقاهرة في حدد ديسمبر سنة ١٩٠١ ) س ١٨ و ٨٨ . (٣) ذكر ابن الآبار في الملة السيراء أن المؤرخ الكبير أبو سروان ابن حيان قد استوعب ملم الغزوات رفسانها في كتابه الكبير الذي أنف أخيار الدولة العامرية . ولكن هذا المؤلف

ولكن سوف برى أن غزوات المنصور ، بالرغم من تحرى هذه الغاية البعيدة المدى، وبالرغم مماكان محالفها من الظفر المستمر ، لم تحرج فى مجموعها عن أساليب الصوائف والغزوات الإسلامية المأثورة ، ولم تتجه بالفعل إلى تحرى هذه الغاية الكرى .

سار ابن أبي عامر عقب الفراغ من أمر صهره غالب ، إلى ممكنة ليون ، ليعاقب ملكها رامرو النالث على معلوته لحصمه غالب ، وتدخله على هذا النحو في شئون الأندلس ، وقصد إلى مدينة سهورة الحصينة الواقعة شهالى شلمنقة ، وضرب حولها الحصار (أوائل سنة ٣٧١ ه الموافقة ٩٨١ م) ولكنه لم يستطع الاستيلاء على قلعتها المنبعة بسرعة ، فتركها وعاث فها حولها من السهول ، وأمعنت قواته في التخريب والقتل ، وأحرقت مئات القرى والضياع ، وهام النصارى على وجوههم في الحيال والوديان ألوفاً مؤلفة . وهرع رامرو الثالث إلى غرسية في نائديز كونت قشتالة ، وسانشوملك نافار ، وعقد الثلاثة تحالفاً لمخاربة ابن أبي عامر ، وسان عرب غربي الشهركة للقائه . ونشب القتال بن الفريقين في ظاهر بلدة « روضة ، في جنوب غربي « شمنت منكش " ( ) ، فهزم النصارى وقتل مهم عدد كبير ، واستولى المسلمون على قلعة شنت منكس الشهرة ؛ ثم زحف ابن أبي عامر بعد ذلك عرب احراضه ، وحاول المسلمون اقتحام المدينة ، ووصلوا في هجومهم بالفعل إلى اعراضه ، وحاول المسلمون اقتحام المدينة ، ووصلوا في هجومهم بالفعل إلى أبواها ، ولكن الشناء كان قد دخل ، وغمرهم البرد والناوج ، فاضطروا إلى وقف القال ال وعاد ابن أبي عامر إلى قرطة بعد غروات دامت بضعة أشهر ( ؟)

وعلى أثر هذا النصر ، وفي أو اسط سنة ٣٧١ هـ ( أو اخر ٩٨١ م ) اتخذ ابن ابن عامر سمة الملك ، فتسمى بالحاجب المنصور ، وأمر بالدعاء له على المنابر ، ونفذت الكتب والأوامر باسمه عن « الحاجب المنصور أي عامر محمد بن أي عامر ، ونقش اسمه في السكة ، وجرى الوزراء ورجال الدولة على تقبيل يده ، عند المئول لديه ، واجتمعت حول شخصه ، وحول داره ، مظاهر الحلالة الملكية ، وتم يذلك استثناره مجميع السلطات والرسوم ، ولم يتى من الحلاقة الأموية سوى

<sup>(</sup>١) روضة هي بالإسبانية Rueda ، وشنت منكش هي Simancas

Dozy: Hist. Vol. II. p. 234-235; Recherches (3ème ed.) Vol. l. p. ( 7 )

الاميم (١). هذا وسوف نجرى منذ الآن فصاعداً على تسمية ابن أبي عامر باسمه الملكم : المنصور .

وكان المنصور حين استقدم جعفراً بن على الأندلسي ، ورفعه إلى خطة الوزارة ليعارض به نفوذ القائد غالب، وليوثق بوجوده مودة العرمر وتأبيدهم، يتوجس مع ذلك من وجوده وسلطانه ، ونخشى أطاعه ومشاريعه ، فى الناحية الأخرىمن البحر ، فعاكاد ينتهي من أمر غالب ، ومن ترتيب رسومه الملكية ، حَتَى قرر أمره ، فدعاه ذات مساء إلى مأدبة حافلة ، وأغرى به السقاة حتى فقد وعيه ، ثم دس عليه في طريقه إلى منز له من قتله ، وحمل إليه رأسه سراً (٣٧٢ هـ) . فتظاهر المنصور بالحزن على ضحيته ، وكانتهذه الحرممة المثيرة ، عنواناً لبعض النواحي القاتمة ، في خلاله وفي وسائلة السياسية(٢) .

و في ذلك الحين كانت الأحوال قد اضطربت في ليون ، وفقد رامبرو الثالث من جراء هزائمه المتوالية كل عطف وتأييد ، وزاد الشعب نقمة عليه ، محاولاته في توسيع سلطانه ، وتمكن حكمه المطلق . وما لبثت جليقية أهم ولاياته ، أن اضطرمت بالثورة ، وقرر أشرافها خلع رامرو ، وتولية ابن عمه برمودو (أو برمند) ماكمًا مكانه . وفي أكتوبر سنة ٩٨٢ م ، توج هذا الأمبر ملكمًا على ليون في مدينة شنت ياقب. فسار رامرو إلى محاربته ونشبت بينهما موقعة شديدة غىر حاسمة ، فى بلدة بورتليا دى أريَّاس ، على حدود ليون وجليقية ، ثم عاد برمودو إلى جمع قواته ، وسار لمحاربة خصمه مرة أخوى ، فهزمه واستولى على مدينة ليون في مارس سنة ٩٨٤ . فالتجأ رامبرو إلى مدينة أسترقة ، والتمس مساعدة المنصور ، على أن يعترف بطاعته ؛ ولكنه توفى بعد ذلك بأشهر قلائل ؛ وحاولت أمه أن تحكم مكانه بمعاونة المنصور ، فأبى المنصور أن يستمع إلىها وأدرك يرمودو من جهاة أخرى أنه لن يستطيع مقاومة الأشراف المعارضن لحكمه إلا بمعاونة المسلمين ، فتقدم إلى المنصور ، وعرض أن يعترف بطاعته ، فقبل المنصور وأمده نجيش ، استطاع ان تخضع به سائر المملكة ، وأن يوطد حكمه . وبقيت بعد ذلك في مدينة ليون حامية كبرة من المسلمين ،

 <sup>(</sup>١) أبن خلدون ج ٤ ص ١٤٨ ، والبيان المغرب ج ٢ ص ٢٩٩ ، و ٣٠٠ .
 (٢) البيان المغرب ج ٢ ص ٣٠١ ، وأعمال الأعلام ص ٣٠٠ .

وهكذا غدت مملكة ليون الإسبانية النصرانية لأول مرة ، ولاية تابعة لحكومة قرطبة ، تؤدى لها الحزية ، وتأتمر بأوامرها ، وكانت هذه أول ثمرة لسياسة الغزو المنظم ، التى سار عليها المنصور .

وتحول اهمام المنصور بعد ذلك إلى شال شرق الأندلس ، فحشد جيشا ضخماً استعداداً لغزوة هامة ، لم تخطر من قبل لأحد من أمراء الأندلس ، وخرج في قواته من قرطبة في ذى الحجة سنة ٢٧٤ ه (مايو ٩٨٥ م) ، ومعه عدة من الكتاب والشعراء ، يجتمعون في مجلسه خلال السبر . وتوصف غزوة المنصور هذه بأنها الثالثة والعشرون . وسال المنصور جنوباً صوب إليرة (غرناطة) ، ثم أتجه شرقاً إلى بسطة، فلورقة، فندمر ، فرسية ، وأقام في موسية ثلاثة وعشرين يوماً في ضيافة أحمد بن عبد الرحمن الممروف بدجم بن مروان بن خطاب وولده أي الأصبخ موسى . وكان ابن خطاب من أعظم رجالات الأندلس وجاهة وثراء وجوداً ؛ ومن المدهش حتاً ، ما تنقله إلينا الرواية ، من أنه استضاف المنصور وسار حاشيته وجيشه خلال هذه المدة ، وتكفل بسأر الفقات ، وأبدى من ضروب الحود والبذخ ما يفوق قصص ألف ليلة وليلة ، وغذا بذلك من أعظم أصدقاء المنصور وأكرهم حظوة لديه (١)

وسار المنصور فى جيشه بعد ذلك شهالا . وكان يقصد ثغر برشلونة العظيم . وقد لبثت برشلونة منذ الفتح فى أيدى المسلمين نحو قرن من الزمان ، وكانت أعظم ثغور الأندلس الشهالية الشرقية ، ثم افتتحها عاهل الفرنج شارلمان أو كارل الأكر فى سنة ٨٠١ م (٨٥٥ ه ) أيام الحكم بن هشام ، بعد حصار طويل ، وبعد أن دافع المسلمون عنها أروع دفاع . وانحذ الفرنج من برشلونة قاعدة لولاية ، الثغر لقوطى » ، الذى تما فيا بعد ، واستطاع حكامه الكونتات القوط مع الزمن ، أن ينزعوه من يد الفرنج، وأن مجعلوا منه إمارة مستقلة ، هى إمارة قطلونية ، التي

<sup>(1)</sup> الحلة السيراء من ابين حيان وابن النياض من ٢٥١ و ٢٥٢ و ٢٥٠ م ٢٥٠ منا ويقدم إلينا العذوى نسية ابن خطاب كاملة ، فهو أحمد بن هيد الرحمن المعروف بنجيم بن مروان بن خطاب بن محمد بن مروان بن خطاب بن عبد أجليز الناعظ . ويقول لنا إن استضاف المتصور وجهج صحره أياماً ، وصنع له فيما صنع خماناً كان ماء الحام من ماء الورود الطب النابة وأهمى له تقاطر من الفضة الخالصة , ( العذوى في كتاب ترصيح الأعياز السابق ذكر من ١٥ ) .

حافظت عصراً على استقلالها ، ثم اندبحت بعد ذلك في مملكة أراجون القوية (١٠). واخر و النصور بجيئه قطاونية ، وهزم قوات أسرها الكونت بوريل ، في أواخر شهر يونيه ، وأشرف على ظاهر برشلونة في اليوم الأول من يوليه ، ولم تمض أيام فلاثل حتى اقتحم المسلمون المدينة ، ودخلوها في يوم الاثنين منتصف صفر، سنة ه ٣٥ م ٥٣ م ، الموافق سادس يوليه سنة ه ٨٥ م ٣٥ . ودمر المسلمون المدينة أو لم وتركوها قاعاً صفصفاً ، وكان بين الأسرى طويلة . والظاهر أن المنصور لم عاول الاحتفاظ برشلونة ، ولم تكن لديه نية افتتاحها بصورة دائمة ، ولكنه قصد أن يدمر قوى النصاري في هذا الطرف النائي من شبه الحزيرة الإسبانية .

وما كاد المنصور رتد بجيشه إلى قرطية ، حتى استغرقت حوادث المغرب جل اهيامه . وقد فصلنا فيا تقدم عند الكلام على عهد عبد الرحمن الناصر ، ثم عهد ولده الحكم المستنصر ، أدوار الصراع الذي نشب في المغرب الأقصى ، پن الفاطمين ماد قامت دولهم في إفريقية ، وبين بي أمية ، ورأينا كيف استطاع الحكم المستنصر ، بعد سلسلة من الأحداث المئرة ، والمعارك الطاحنة ، بينه وبين الفاطمين وحلفائهم الأدارسة بالمغرب ، أن يقضى على قوى الشيغة والأدارسة ، وكيف استسلم إليه الأدارسة وكبر زعمائهم الحسن بن كنون في سنة ٣٦٣ ه ، إلى مصر حيث استقروا بها في كنف خليفهم الفاطمي العزيز بالقد .

وكان العزيز قد شغل في أوائل ولايته ، برد خطرالقر امطة عن مصر والشأم ؛ وكان العزيز قد شغل في أوائل خطرهم ( ٣٦٨ هـ ) ، عاد إلى الاهمام بشنون المغرب ، وثاب له رأى في العمل على استعادة سلطان الدعوة الفاطمية ، وسحق

 <sup>(</sup>١) واجع تفاضيل ذلك في القدم الأول من العصر الأول من و دولة الإسلام في الأندلس ع من ٢٦٤ - ٢٢١.

 <sup>(</sup> ۲ ) تتنق ألروايات النصرائية مع الرواية الإسلامية في تحديد تاريخ دخول المسلمين لبرشلونة على هذا النحو . داجع الإحافة الابن الحطيب ( الناهرة ) ج ٣ ص/٧١ . وكذك .Dozy : Hist.
 239 والمراجع .

الدعوة المروانية فى المغرب الأقصى ، فأوعز إلى نائبه على إفريقية (تونس) بالكتن بن زيرى بن مناد الصهاجى ، أن يسمر فى قواته إلى المغرب ؛ فيداً بلكتن رخده على المغرب سنة ٣٦٩ ه ، فاستولى على مدينة فاس ، وهزم سائر الأمراء اللهارضون حمياً الذين تصلوا لمقاومته من زناتة وغمرهم ، وفر أولئك الأمراء المهارضون حمياً إلى الشمال ، واعتصموا بسبتة ، وبعثو إلى المنصور يستغيثون به . فعهد المنصور يومئذ ، إلى جعفر بن على بن حمدون المعروف بالأندلسي ، وهو من زخماء زناته عمدارية بلكن ، وأمده بالحند والمال ، والتف حوله باقى الزعماء . ولكن بلكن استولى على المغربكله ، ولم يبق منه بيد حصوم الشبعة سوى القطا الشالى .

وفىسنة ٣٧٣ه ( ٩٨٣م ) بعث العزيز بالله، الحسن بن كنُّون زعم الأدارسة، من مصر إلى المغرب تحقيقاً لملتمسه ، ليسعى إلى استرجاع ملكه ، وقلده عهده ، وأمر نائبه على المغرب بلكين أن عمده بالقوآت اللازمة ؛ وكان العزيز ، ووزيره ابن كلِّس تخالحهما ايضاً رغبة في التخاص من الحسن وصحبه ، والتخفف من مؤنتهم(۱). فسار الحسن إلى المغرب، في جيش صغير أمده به بلكن، ودعا لنفسه ، فالتف حوله كثير من البرير ، ولاسها بني يفرن ، وجاهرواً بطاعته ؛ وعلم المنصور بحبره ، فبعث ابن عمه الوزير أبًّا الحكم عمرو بن عبد الله بن عامر المعروف بعسكلاجة ، في جيش كثيف ، إلى المغرب، لقتاله والقضاء على دعوته ، فعر البحر إلى سبتة لقتال الحسن ، وانضم إليه زعماء مغراوة في قواتهم ، وفي مقدمتهم كبيرهم زيرى بن عطية بن خزر ، ثم بعث المنصور لإمداده حيشاً آخر إلى المغرب بقيادة ولده عبد الملك . وطار د عسكلاجة الحسن ، ثم أحاطه بقواته ، وحاصره حتى أرهقه الحصار ، ولم ير بدأ من طلب الأمان والتسليم ، على أن يسر إلى الأندلس كسابق عهده ، فأُجيب إلى طلبه ، وأرسل على عجُّل إلى قرطبة تحقيقاً لرغبة المنصور . ولما علم المنصور عقدم الحسن، آثر أن ينقض الأمان الذي منحه ابن عمه ، وأن يقضى على حياة ذلك الحصم العنيد ، الذي تكور حروجه على حكومة قرطبة ، فأنفذ إليه من قتله في الطريق وأتاه برأسه ، وذلك في حمادى الأولى سنة ٣٧٥ هـ (أواخر سنة ٩٨٥ م) وانهارت بذلك دعوة الأدارسة

<sup>(1) ،</sup> نبذ تاريخية في أخبار البربر ، ص ١٩.

بالغرب الأقصى ، وتفرق أنصارهم ، وركدت رمحهم .

وعلى أثر ذلك ندب المنصور لحكم المغرب الوزير الحسن بن أحمد بن عبد الودود السلمي، ومنحه السلطان المطاق ، وأمره أن يعمل على اسمالة العربر في تلك الأقطار ، إذ بجب أن لا ننسي أن البر بر كانوا للمنصور ظهراً ، وعوناً على اخضاع القبائل العربية بالأندلس ، ومهم انحذ المنصور حاشيته وجنده ، وكثيراً من رجالات حكومته وجيشه . فسار الوزير إلى المغرب( ٣٧٦ هـ ) ونزل يفاس ، وضبط شئون البلاد ، واجتمعت إليه أمرًاء زناته ومغراوة ، واتخذ من زعيم مغراوة زيري بن عطية عوناً وحليفاً ، لما أبداه من إخلاص للدعوة المروانية وتأتيدها . وأستدعى المنصور زمرى للوفود عليه ، فسار إلى قرطبة ، واحتفى المنصور تمقدمه ، وأسبغ عليه كثيراً من مظاهر العطف والتكريم ، وأوعز إليه ممقاتلة بني يفرن أولياء الفاطمين ؛ فلما عاد زبري إلى المغرب سار مع الوزير الحسن إلى قتال بني يفرن وزعيمهم يدُّو بن يَعلى ، ولكنه هزم ، وجرح الوزير الحسن ، ثم توفى متأثراً بجراحه (سنة ٣٨١ هـ) . فلما علم المنصور بذلك عقد لزىرى على المغرب، وندبه لحكمه ، وأمره بضبط الأمور ، والتعاون مع جيش الحلافة ، وأصحاب الحسن ، فاضطلع زبرى بمهام الحكم بمقدرة وكفاية ، وكان حازماً ، قوىالنفس والعزم ، فقوىأمَّره وتوطُّد سلطانه ، ولكنه لبث مشغولا بأمر خصومه من بني يفرن وغيرهم ، ولبثت الحرب سمالا بينهم مدى حين (١) .

وفى سنة ٩٩٨ هـ ( ٩٩٩ م ) استدعى المنصور زبرى بن عطية ، القدوم عليه المعربة ، وقدم اللموة الثانية ، فاستخلف زبرى على المغرب ولده المعز ، وسام إلى قرطبة ، وقدم إلى المنصور هدية عظيمة منها طيور نادرة ، وحيوانات غريبة ، وأسود ؛ فأكرم المنصور وفادته ، وأنزله بقصر المصحى ، وعمره بالمال والصلات ، ومنحده لقب الوزارة ، وجلد له عهده على المغرب ، وعلى حميم ما غلب عليه ؛ ولكن زبرى لم يبتهج بلقب الوزارة ، بل بالمكس ساءه ذلك ، إذ كان يعتبر نفسه في مرتبة الإمارة ، فعبر البحر إلى العدوة وفي نفسه مرارة وخيبة ألمل ، وما كاد يصل إلى طنجة حتى نمى إليه أن خصومه الألماء بن يفرن وأسرهم بدو

 <sup>(</sup>١) راجع في حوادث المنرب الأنهى ، ابن خلدرن ج ٧ ص ٢٨ – ٢٠ ، والاستقصاء
 ج ١ ص ٨٥ – ١٢ ، و و نبذ تاريخية في أخبار البربر ، ص ١٧ – ٢١ .

ابن يعلى ، قد انهزوا فرصة غيبته ، فزحفوا على فاس واستولو عليها ، وقتلوا بها كثيراً من رجال مغراوة . فأسرع بالسبر إلى فاس ، وهناك حم قواته ، ونشبت بين مغراوة وبهى يفرن معارك عديدة متوالية ، قتل فيها كثير من الطائفتين وانتب مزيمة بهى يفرن ومقتل أمرهم يدوَّ ، وبعث زيرى برأسه إلى المنصور ( ٣٨٣ ه ) .

وأصبح زبرى بعد هزيمة بن يفون وركود أمرهم ، أعظم أمراء الغرب قوة وباساً ، واستمر فى الظاهر على ولائه المنسور ، واستمر فى الظاهر على ولائه المنسور ، وللدعوة الأموية . ولكن ننسه كانت تجيش بمشاريع أخرى . ولما كانت فاس بموقعها فى الطرف الغربى للمغرب ، وعلى مقربة من مواطن القبائل الحصيمة ، أصبحت لا تصلح لمشاريعه ، فقد اعترم أن ينشئ لنفسه قاعلة جديدة ، فأنشأ مدينة وجدة الواقعة جنوبي شرق مليلة ، وعلى مقربة من جنوب غربى تلمسان ، وابني بها قصبة منيعة وقصراً ، وأحاطها بأسوار ضخمة ، عرف تلمسان ، وابني بها قصبة منيعة وقصراً ، وأحاطها بأسوار ضخمة ، ونقل إليها أمواله وذخائره ، وسكما بأهله وحشمه ، واتخذها قاعدة الحكم (سنة وتقراً المرافعة والأقصى (٧) .

ولنقف الآن قليلافي تتبع حواف المغرب، لنعود إلى تتبع حوادث الأندلس ؛ ذلك أن المنصور سار على سنته من المضى فى غزو المالك النصرانية . وكانت الأحوال فى ليون ما تزال بعيدة عن الإستقرار ، نظراً لما كان يضطرم بين حامية ليون المسلمة ، وبين النصارى من الشغب المستمر . وكان برمودو ملك ليون ، بعد أن استب له الأمر ، برقب الفرس لإخواج المسلمين من عملكته ، فجد فى حم قواته ، وانقض ذات يوم على المسلمين ، وطاردهم إلى خارج حدوده ، فاضطر المنصور أن برد بغزو ليون ؛ فسار فى قواته نحو الشال مخرقاً أراضى ليون ، تم سار غرباً إلى مدينة قلائمرية ، الواقعة فى شهال البرتغال على مقربة من المحيط ، واستولى علمها فى يونيه سنة ٩٨٧ م (٣٧٨ هـ) ، وأمين فى تخريها حى لبث قاعاً صفصةاً ملك سبعة أعوام . وفى خلال ذلك كان البشكنس أو النافاريون قد أغاروا بقيادة ملكهم سانشو على أراضى التغر الشالى ، فسار المنصور إلمه

<sup>(</sup>١) الإستقصاء ج ١ ص ٩٢.

قتانم وطاردهم حتى مدينة بنبلونة عاصمة نافار ؛ وهنا تقول الرواية النصرانية إن البشكنس اقتلبوا لمل الهجوم ، وهزموا المسلمين (أواخر ۹۸۷ م) . ثم تزيد على ذاك أن جيشاً من الفرنسيين ، قد سارق نفس الوقت إلى برشلونة ، تعاونه سفن من البحر ، فاستولى علمها ، ولم تلبث طويلانى يد المسلمين . وقد رأينا فها تقدم أن المسابن حين غزوا برشلونة ، لم يقصدوا إلى الاحتفاظ مها ، بل اكتفو بتخريها واحراقها .

على أن الرواية الإسلامية تحدثنا عن غزوة نافار هذه ، دون أن تشير أية إشارة إلى هزيمة المسلمين ، وهي تسميها بغزاة البياض ، وتضع تاريخها في سنة ٣٧٩ هـ ( ٩٨٩ م ) ، وتقول لنا إن المنصور عاد بجيشه إلى سرقسطة ، حيث التي هنالك بولده عبد الملك أثر عوده من حروب المغرب (٠٠).

وما كادت تمضى أشهر قلائل ، حمى عاد المنصور لاستناف الغزو ؛ فخرج في ربيع سنة ٣٧٨ هـ ( ٩٩٨ م ) في جيش ضخم ، وعبر بهر دورة ، واخبرق أراضى ليون شهالا ، فرابط برمودو في معظم قواته عديت سخورة ، اعتماداً منه أن المنصور سيداً عمامة ا ، ولكن المنصور سار تو الى مدينة ليون ، نفاومته حياً لمناعة قلاعها ، ولكنه اقتحم أسوارها ، بعد قائل رائع ، قتل فيه قائدها الكونت جونزالشو كونتائك ، و دخلها المسلمون فخر بوا صروحها ، وأبادوا سكانها ، وغادروها أطلالا دارسة . وسار المنصور بعد ذلك جنوباً إلى سمورة ، وأمرية عدداً من الأديار ومها دبرى إسلونزا وسهاجون العظمين ، وضرب الحصارحول المدينة ، فغادرها برمودو سرآ ، واضطرالسكان إلى تسليمها إلى المنطبع الله المملكة (الكونتات) إلى الاعتراف بطاعته ، ولم يتن بيد برمودو من مملكته ، سوى الرقعة الحبلية الشهالية الغربية من جيلية قرائي.

وفى العام التالى وقعت بالثغر الأعلى حوادث هامة . وكان الثغر الأعلى وقاعدته سرقسطة ، لوقوعه في أقصى الشهال بعيداً عن قرطبة ، يعلو في فوص

<sup>(</sup>۱) البيان المغرب ج ٢ ص ٣٠٢ و ٣٠٣ .

<sup>(</sup>۲) ابن خادرت ج ٤ ص ١٨١ . ١٨١٥ . Oozy : Hist. Vol. II. p. 446

كثيرة مهداً للقلاقل والثورات المتعاقبة . وكان حكامه بنو هشام التجيبيون الذين غلبوا على بني قسيٌّ ، وانتزعوا سرقسطة لأنفسهم ، منذ أيام الأمير عبدالله ، يتمنعون بنوع من الإستقلال المحلى ، وبحرصون على سلطامهم ، بالرغم من اعترافهم الآسمي بسلطان الحكومة المركزية . وكان حاكم الثغر الأعلى وهو يومنذ عبدالرحمن بن مطرِّف التجيبي ، برقب سياسة المنصور ، في القضاء على ساطان الحكام المحلين ، بتوجس وحذر ، ويلتمس السبل لحاية سلطانه ، ولم يكن بعيداً عن التفكير في التحالف مع جيرانه من النصاري، في ناڤار ، وقشتالة ، كما فعل أسلافه أيام الناصر ؛ ولكَّن تُطور الحوادث جعله يتجه اتجاهاً آخر . ذلك أن عبد الله ابن المنصور بن أنى عامر ، كان ناقماً على أبيه لأنه يؤثر أحاه عبد الملك عايه ويصطفيه دونه ، ويوليه كل عطفه وثقته . وكان عبد الله يومئذ فتى في الحادية والعشرين من عمره ، وكان يشعر أنه يتفوق في الشجاعة والحلال على أحيه الأكر ، ولكن المنصور كان يشك في بنوة ولده عبد الله ، ويضن عليه عبه وثقته ، وبحشي نياته ومشاريعه(١) . وكان عبد الله قد ذهب إلى سرقسطة ، ونزل عند صاحبها عبدالرحمن ، وهو متغير النفس على أبيه . فانتهز التجيبي الفرصة ، واسمّالٌ عبدالله إليه ، وأذكى حَقَّده على أبيه ، واثتمر الإثنان على الوثوب بالمنصور في أول فرصة والقضاء عليه ، على أن يقتسها ملك الأندلس ، فيستولى عبدالله على قرطبة وما والاها ، ويستولى عبد الرحمن على الثغر وأحوازه ، وانضم إلىهما في تلك المؤامرة بعض أكامر الحند ورجال الدولة ، من المعارضين للمنصور والناقمين عليه ، وفي مقدمهم الوزير عبد الله بن عبد العزيز المروآني حاكم طلبطلة العروف بالربضى .

وترامت أخبار هذه المؤامرة الخطيرة إلى المنصور قبل نضجها ، فأعمل الحيلة في استدعاء ولده عبد الله من سرقسطة ، وأبدى له كثيراً من الرفتي والعطف ، وصرف الوزير المرواني عن حكم طليطلة صرفاً حميلاً ، ثم أقاله بعد ذلك من الوزارة ، واعتقله بداره . ثم خرج بالصائفة غازياً إلى أراضي قشتالة ، واستدعي أمداد النغور ، فتوافدت إلى لقائه ، وفهم عبد الرحمن بن مطرف ورجاله . واجتمعت الحشود بقوات قرطبة في مدينة وادى الحجارة . وهناك أحم أهل

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٢ ص ٣٠٥ و ٣٠٦.

الثغور بوحى المنصور ، على الشكوى من عبد الرحمن بدعوى احتباسه لأرزاقهم ، فقرر المنصور إقالته ، ولكنه رأى اسبالة لبى هاشم ، أن يعن مكانه فى حكم سرقسطة ، ولده مجيى الملقب وبسياحة » (بهاية صفر ۱۷۳۹ ه) . ولم تمض على ذلك أيام قلائل ، حتى أمر المنصور بالقبض على عبد الرحمن ، ومحاسبته ، ثم أعدم بأمره فيا بعد إثر عوده إلى الزاهرة (٧) .

واستدعى المنصور في نفس الوقت ولده عبد الله إلى معسكره خشية مما قد يقع منه . ثم سار في قواته شهالا إلى شنت إشتيين ، وبينها هو مشغول بحصارها ، إذ فر ولده عبد الله في نفز من غلمانه ، ولحق بغرسية فرنانديز كونت قشتالة ، فوعده مجايته وتأييده . فطالب المنصور غرسية بتسليم ولده ، وأقسيم ألا يكف عن قتاله ، حتى ينزل على رغبته ، فأبى غرسية ، وأضطرم القتال بن الفريقين ، وسار المنصور شرقاً ، واستولى على أوسمة (وخشمة) ووضع بها حامية إسلامية ، ثم استولى على « القبة » بعد ذلك بقليل ، وتوالت الهزائم على غرسية ، حتى اضطر أخراً إلى أن يتضرع إلى المنصور أن يكفعنه ، وتعهد بإجابته إلى سائر مطالبه ؛ فقبل المنصور ضراعته ، وبعث غرسية عبد الله ، في حماعة من القشتاليين ، فاستقباه سعد الحادم ، مع حماعة من الفرسان ، وقبل يده ولاطفه ، ثم تركه مع بعضهم ، فأنزلوه عن بغله ، وأخطروه أن يتأهب للموت ، فترجل عبد الله ، وقدم نفسه للموت هادئاً ، ثبت الحنان راثع الشجاعة ، فضرب عنقه عند غروب الشمس من يوم الأربعاء ١٤-همادي الآخرة سنة ٣٨٠ هـ ( ٩ سبتمبر ٩٩٠ م ) وأنفذ برأسه في الحالُ إلى والده المنصور ، فبعث به المنصور مع كتاب الفتح إلى الخليفة ، ودفن شلوه في مكان مصرعه ، وكان عمره يوم إعدامه ثلاثة وعشرين عاماً . وكانت غزوة المنصور التي وقعت خلالها تلك الحوادث هي غزوته الحامسة والأربعون(٣).

وقد يبدو لنا المنصور ، بإقدامه على إزهاق ولده ، في أشنع الصوروأروعها. ولكن بجب علينا أن نذكر الظروف التي اضطر فها المنصور ، إلى اتخاذ تلك الحطوة المؤلمة ؛ فقد كان النهار عبد الله بأبيه ، وتحالفه أولا مع التجبيين سادة الثغر ، وخصوم الحكومة المركزية منذ بعيد ، ثم التجاؤه بعد ذلك إلى أمر فشتالة

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٢ ص ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ج ٢ ض ٢٠٤ و ٣٠٥ . وكذلك 248 \$ 248 البيان المغرب ج ٢ ض

من أقطع الدلائل على مرض نفسه ، وخطورة مقصده ؛ ولو نجحت المؤامرة ، التمخيح على سلطان المنصور ، والهارت دعائم الدولة الإسلامية العظيمة ، التي نجح المنصور في إقامتها وتوطيدها ، ولكان المنصور نفسه حسماكان يعتقد ، من أول ضحاياها(١٧) ، فاكان عبدالله ليتردد عندلله في إزهاق أبيه ليفسح المحال لنفسه ، عاطفة ، إلا عاطفة الاحتفاظ بالنفس والسلطان ، وكان للمنصور في تصر فه المثير أمراء وخلفاء ، فقد قام عبد الرحن الداخل بإزهاق ابن أخيه وأبناء عمومته ، أمراء وخلفاء ، فقد قام عبد الرحن الداخل بإزهاق ولديه ، ثم جاء الناص أوأقدم الأمرع عبدالله على إزهاق ولده وأبناء عمومته ، كل ذلك بهمة التآمر ، وحرصاً على السلطان . وقد كان القتل ، ومازال على كر العصور ، سلاح الطغاة الأقوياء ، على السلطان . وقد كان القتل ، ومازال على كر العصور ، سلاح الطغاة الأقوياء ، على المناس ، ومائوا وحشة وروعاً ؟

هذا وأما عبدالله بن عبد العزيز المروانى، أحد أركان المؤامرة، فقد استطاع الفرار فى الوقت المناسب، والتجأ إلى حماية ىرمودو ملك ليون.

وكان من ذيول المؤامرة أن قرر المنصور أن يعاقب غرسية فرنانديز كونت قشئالة ، على ما ارتكبه فى حقه ، باغراء ولده عبد الله وجمايته ، فحرض ولده سانشو على الثورة عليه ، وأيده عدد كبر من الأشراف ، وانتهى سانشو بأن أعلن الحرب على أبيه ، وجاهر المنصور بتأييده ، ثم انتيز فرصة اضطرام هذه الحرب الأهلية ، وسار نحاربة الكونت ، واستولى على شنت إشتين وكلونية . ثم ترك جزءاً من قوائه لمتابعة الصائفة وعاد إلى قوطية .

وهنا نقدم الرواية الإسلامية إلينا قصة حادث مدهش ، يعتبر من أغرب موافقات القدر ، وهو أن شاعر المنصور أبا العلاء صاعدا بن الحسن البغدادى ، أهدى إليه أيكا فى عنقه حبل ، وسماه غرسية باسم كونت قشتاله ، وبعثبه إلى القصر بوم السبت منتصف ربيع الثانى سنة ٨٣٥ ه ، ومعه أبيات جاء فها :

<sup>(</sup>۱) البيان المغرب ج ۲ ص ٣٠٦ .

<sup>(</sup>۲) البياذ المغرب ج ۲ ص ۳۰۵ .

یا حرز کل محوف و آمان کل مشرد و معـز کل مــــالل عبد جذبت بضبعه و رفعت من مقداره أهــــدى إليك بأيل سيت من حيله ليتـــاح فيه تفاولى فكان من عجالب القدر ، أن تحققت نبوءة الشاعر . في نفس البوم الذي قدم فكان من عجالب القدر ، أن تحققت نبوءة الشاعر . في نفس البوم الذي قدم وأبر على ضفاف بر دورة ، على مقربة من بلدة «القصر» ، وذلك في يوم ٢٥ مايو سنة ١٩٥٥ مناثراً يح راحه وتم الأمر لولده سانشو ، ولكته اضطر أن يؤدى الحربة للمسلمن (١٥)

وفى نعريف هذا العام سار المنصور إلى غزو ليون ومعاقبة ملكها مرمودو على معايته لعبد الله بن عبد العزيز المروانى. وكانت الأحوال قد ساءت في ليون ، واسعولى الأشراف الإقطاعيون على سائر أراضها وضياعها ، ولم يبق لملكها سوى عاصمة مكاما . فإ أرهقه المنصور بالحرب غادر أسترقه ، والنمس الصلح من المنصور ، وسلمه المنآمر عبد الله ، وتعهد بدفع الحزية ، فأجابه المنصور إلى ما طلب . واستولى فها بعد على مدينة سحورة ، وأسكن بها المسامين ، وولى علمها عاملا من قبله هو أبو الأحوص معن بن عبد العزيز النجيبي . وهكذا عادت قشتالة وليون إلى دفع الحزية المكتبي . وهكذا عادت قشتالة الموانى ، فقد ألى به المنصور إلى السجن مصفداً ، وتركه برزح فى أصفاده ، بالرغم نما رفعه إليه من القصائد المؤثرة فى طلب العفو والمغفرة (٢٠٠٠).

وقد نقدم أن ابن أي عامر اتخذ سمة الملك منذ سنة ٣٧٦ هـ ( ٩٦١ م ) ، وتسمى بالحاجب المنصور ، وأمر بالدعاء له على المنابر ، وكانت هذه أول خطوة فى اتخاذة ألقاب الملك يصفة رسمية ، بعد أن استأثر بكل سلطة فعلية .

 <sup>(1)</sup> المفتورة المجلد الرابع القدم الأول ص ٢٣ و ٣٣ ، وأعمال الأعلام ص ٦٨ و ٦٩ ،
 والمعجب لنبيد الواحد ( القاهرة ١٩١٤ ) ص ٣٠ ، وابن خلدون ج ٤ ص ١٨١ .

<sup>(</sup> ٢ ) أبن خلدون ج ٤ ص ١٨١ . وراجع Pozy : Hist. Vol. II. p. 243 . وراجع

<sup>(</sup>٣) داجع ألحلة السيراء ص ١١٣ و ١١٤ .

وفي سنة ٣٦١ هـ ( ٩٩١ م) أى بعد ذلك بعشرة أعوام ، انخذ المنصور خطوة أخرى فى سبيل تدعم صفته الملوكية . فرشح ولده عبد الملك للولاية من بعده ، وهو فتى لم بجاوز الثامنة عشرة ، ونزل له عن خطة الحجابة والقيادة العلبا ، وسائر الحطط الأعرى التى كان يتقلدها ، واقتصرعلى التسمى بالمنصور ، وأن تنفذ الكتب عنه و باسم المنصور أبي عامر وفقه الله ، كما قلد ولده عبد الرحن خطة الوزارة .

ثم كانت الخطوة الثالثة بعد ذلك غمسة أعوام ، حينا أصدر المنصور في سنة ٣٨٦ هـ ( ٩٩٦ م ) أمره ، بأن غض بألقاب السيادة من بين سائر الناس في المخاطبات ، وأن يرفع ذلك عن سائر أهل الدولة ، ونفذت الكتب بذلك ، وخوطب المنصور من ذلك الوقت « بالملك الكرم » ، وبولغ في تكريمه وتعظيمه في سائر المخاطبات ، واستمر ذلك بقية حياته (<sup>(1)</sup>).

ولم يك ثمة شك فيا برى إليه ابن أن عامر، من وراء هذه الحطوات المتعاقبة في سبيل الاتشاح بالقاب الملك والسيادة . فهو قد حقق من الناحية العملية أمنيته الحورية ، بالاستيلاء على الدولة والاستثنار بكل سلطة فعلية . ولكنه كان برى إلى أبعد من ذلك . فهو قد أصبح أعظم وأقوى رجل في الدولة ، وقد جمع بن يديه سائر السلطات السياسية والعسكرية . وكان الحيش وهو عماد السلطان والدولة ، يتكون معظمه من البربر والنصارى المرتزقة ، ويدين للمنصور عنهى الولاء عام أو التحديث على بإنشائه وتنظيمه ، وقاده إلى مبادين النصر عشرين عاماً . وإذا قفد كان يبدو من هذه الظروف كلها ، أنه لم يك ثمة ما محول دون أن محتف المنصور غابته الأخرة ، فيتوج حكمه بالصفة الشرعية ، ويتزع لنفسه ما يقى من رسوم الملك والحلافة ، ويؤسس بذلك لنفسه ولعقبه دولة جديدة ،

وهناك ما يدل على أن المنصور ، كان يعترم بالفعل أن يتخدسمة الحلافة ؛ وهذا ما يقرره الفيلسوف ابن حزم ، وبروى تفاصيله نقلا عن أبيه الوزبر ابن حزم وزبر المنصور . وملخص روايته أن المنصور حمع للمشورة فى ذلك الأمر قوماً من خواصه منهم ابن حزم ، وابن عياش ، وابن فطيس من الوزراء ، وبعض الفقهاء ؛ وقد صوب رأيه ابن عياش وابن فطيس ، ولكن ابن حزم

<sup>(</sup>۱) البيان المغرب ج ٢ ص ٣١٥ و ٣١٦ .

عارض فيه ، وأعرب عن خوفه من أن يحرك ذلك ساكن الأحوال، وأن المنصور ليس في حاجة إلى مثله ، وبيده سائر الأمور ؛ وتردد رأى الفقهاء بين الاعتراض والم افقة(١).

على أنه يبدو من جهة أخرى ، من تريث المنصور وتمهله في اتخاذ الخطوات المذكورة ، أنه كان نخشى نتائج العنف والتسرع . فما الذي كان نخشاه المنصور إذاً ، وقد اجتمعت في بده كل السلطات ، وأضحى بسط على سائر القوى ؟ لقد كان نهوض المنصور وتقدمه في سبيل السلطان ، مقترناً بظروف لا تساعد على اكتساب محبة الشعب وتأييده الخالص . فقد وقع عن طريق اتصاله بصبح ، بالمرأة التي كانت تسيطر على الدولة ، والتي كانت علائقه مها تثير كثيراً من الهمس والتعليق اللاذع ، وقد وقع على حساب الحليفة الطفل هشام المويد ، الذي استلب ابن أنى عامر سلطانه وحقوقه تباعاً ، ثم حجر عليه بطريقة قاسية تشبه الموت المدنى، وقطع علائقه مع العالم ، ولم يكن يسمح له ممقابلة أحد ، أو بالحروج من القصر ؛ وفي الفرص النادرة التي كان يسمح نخروجه فها ، كان يسىر في موكبه وعليه برنس نخبي شخصه ، ومن حوله صَفُوف كثيفة من الحند ، فلا يستطيع أحد أن براه أو يقترب منه(٢) . وكان الشعبالقرطبي يشهد أطوار هذه المأساة المؤلمة واجَّماً ناقماً ، ويعتبر الحليفة الشرعي ضحية وشُهيداً ، يستحق كل عطفه ورثائه . ولم يكفكل ما حققه المنصور من مظاهر السلطان والمحد ، وما أحرزه من الظفر المتوالي ، وما أسبغه حكمه على الأندلس من أسباب السكينة والعزة والأمن والرخاء ، لم يكفذلك كله لحمل الشعبعلي نسيان قضية خليفته الشرعي. أضف إلى ذلك كله ، تلك الوسائل الدموية المثبرة ، التي لحأ إلها ابن أبي عامر للتخلص من خصومه ومنافسه ، فقد كانت تباعد بينه وبين الشعب ؛ ولم يكن الشعب ، إزاء هذه الظروف والعوامل كلها ، ليمنح ابن أنى عامر حبه وولاءه ، وإن كان من جهة أخرى نخشاه و برهبه ، بل ويُعجب تحزمه وعزمه وعبقريته في تسيير الأمور ، وفي تأمَّن البلاد ، وإذلال العدو .

ومَّن ثَم كان تريث ابنَّ أبي عامر وتحوطه . فإنه لم يكن واثقاً من إغضاء

<sup>(1)</sup> راجع نقط العروس لابن حزم ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ج ٣ ص ٤١ ، وتفح الطيب ج ١ ص ٢٧٦ .

الشعب ، عن انقلاب حاسم يقضى به على آخر مظاهر الحلافة الشرعية ، وينترع به برات بني أمية . ومن جهة أخرى ، فقد كانت هناك صبح أم الحليفة المعقل ، المحروم من كل حقوقه وسلطانه ، وكانت صبح قد عدت بمضى الزمن ألد خصوم ابن أنى عامر وأخطرهم . وقد رأينا كيف بدأت تعمل لمقاومته ، مد شعرت عطورة مشاربعه ، على مركز ولدها ، وتحاول أن تجمع من حولها كلمة الناقمين والمعارض لابن أنى عامر ، باسم حماية الحليفة الشرعى ، وإنقاذه من نبر المتغلب ، وكيف وقعت أول عاولة حقيقية لمقاومة ابن أنى عامر ، في انقلاب صبره القائد عالب عليه وعاربته إياه ، ولم تبذل من ذلك الحين أية عاولة أخرى في هذا السيل . هذا وسلطان المنصور على كر الأعوام يتوطد ، ومركز هشام المؤيد يزداد سوءاً وانحلالا ، وتغيض ذكريات الحلاقة ورسومها شيئاً فشيئاً .

فلما عمد المنصور أخيراً إلى اتخاذ ألقاب السيادة والملك ، شعرت صبح بأن الضربة القاضية أضحت على وشك الوقوع ، واعترمت ان تضاعف العمل في سبيل حماية ولدها ، وتحريره من قبضة المنطب. فكررت ضد المنصور دعايتها القدمة ، والمهمته على يد دعامها وأعوانها ، باعتصاب سلطان الحلافة ، ومقاومة ابن علية حاكم المغوب ، وأن تدفعه إلى مناوأة المنصور ، فبعث إليه رسلها ، ابن عطية حاكم المغوب ، وأن تدفعه إلى مناوأة المنصور ، فبعث إليه رسلها ، ورأن تدفعه إلى مناوأة المنصور ، فبعث إليه رسلها ، وركان من أولياء بني أمية ومن أشد المخلصين لقصيهم ، وكان ينقم على المنصور سياسته في الحجر على هشام ؛ وفوق ذلك فقد كان غاضباً على المنصور ، لما أساء يشهر بالمنصور وسياسته ، وحجره على الخليفة ، ويدعو إلى مقاومته ، ورد يشهر بالمنصور وسياسته ، وحجره على الخليفة ، ويدعو إلى مقاومته ، ورد

وكان المنصوريقظاً ، فلم يفته شىء من خطط صبح وأعوامها . وكان أول همه أن برفع يدها عن الأموال ، الى أخذت تفتن في بربها بواسطة فتيان القصر ، وكان المنصور مريضاً ، فبحث ولده عبد الملك فى قوة من الحيش إلى قصر الحلاقة بقرطبة ، ومعه جمهرة من الفقهاء والوزراء ، ثم دخل سمم إلى مجلس الحليفة ،

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٢ ص ٣٠٢ ، و « نبذ تاريخية في أخبار البربر ۽ ص ٢٧ .

وخاطبه فى الأمر ، فأنكو هشام ذلك ، وتبرأ من خصومة المنصور ، ووافق على نقل المال ، فنقل فوراً إلى الزاهرة ، ولم يبق منه فىخزائن القصرشىء ، ولم تجد توسلات صبح ، ولا وعيدها ، وتطاولها على عبد الملك شيئاً ، ويقال إن ما حمله المنصور يومئذ من المال بلغ عدة ملاين (٠٠) .

ولما أبل المنصور من مرضه بعد ذلك بقليل ، سار إلى قصر قرطبة مع ابنه عبد الملك وسائر عظاء الدولة ، وانفرد بالخليفة في مجلسه ، فاعترف له هشام بالفضل ، وحمد اضطلاعه بشئون الدولة ، وأقره على سياسته . ثم عمد المنصور إلى اتخاذ خطوة جريئة أخرى ، فأخرج هشاماً من القصر ، وأركبه في زى الخلافة في موكب عظم ، وركب إلى جانبه ، وأمامه ولده عبد الملك ، وسار الحيش أمام الموكب ومن خلفه ، وتبع الموكب حوع عظيمة من طوائف الحند والفتيان من الشعب ، وكان وما عظيماً مشهوداً، وكان آية الظفر المنصور وسياسته ؟ .

وهكذا فشلت صبح في محاولها ، ولم يسفر ذلك الصراع المتأخر إلا عن توطيد سلطان المنصور ، وسحق البقية الباقية من خصومه ومعارضيه . ولم تلك صبح في الوقع أهلالمقاومة ذلك الرجل القوى ، خصوصاً بعد أن مكن له في كل شيء ، ولم يبق المخليفة الأموى من السلطان سوى الاسم . ولما أيفنت صبح أن المقاومة عبث ، وأنه لا منقد لولدها من ذلك اللهر الحديدى ، لحأت إلى السكينة والعزلة ، فلا نسمع عنها بعد ذلك في سبر الحوادث ، ولا نعرف تاريخ وقالها بالتحقيق ، الإسلامية في ذلك ، هو أن وقالها كانت أيام ولدها هشام . والظاهر أنها توفيت بعد ذلك يقل حوادث الأندلس . وقد نظم شاعر العصر أبو عمر محمد ابن دراج القسطلى ، قصيدة موثرة يرثى فيها صبحاً وأم هشام المؤيد بالله ، وعاجاء فيها :

 <sup>(</sup>١) الذعيرة (عن ابن حيان) المجلد الرابع القسم الأول من ٥٣ – ٥٤ ، ونفح الطيب
 ج ٣ ص ٩٥ .

<sup>(</sup>٢) الذخيرة المجلد الرابع القسم الأول ص ٥٤ . ﴿

ن أم العز يصرف صرف القضاء وحرم الملوك وعلق النساء وحرم الملوك وعلق النساء ك مصاباً وأودى بحس العسراء ت تمسك وجه الضحى بالضاء وبذل اللهى ما يحر الحزاء ت خير الخزاء النسام النحاء التحديد الما المان ا

هل الملك علك ريب النسو الم ريب المنسو الم ركيف استباحت يسدا الماو المربض أياديك في الصالحا فتسلك مآثرها في النسبي جزاك بأعمالك الزاكيا ولتيت من ضنك ذاك الضريح

هذا وأما عن موقف زبرى برعطية ، و تطاوله على النصور ، فقد رد النصور ، بأن قطع عنه رزق الوزارة ، ومحا اسمه من ديوانه ، و اعتره خارجاً عاصياً ؛ ورد زبرى على ذلك بأن قطع ذكر المنصور من الخطبة ، وطرد عماله بالمغرب ، وأعدن الخروج والثورة . فجهز المنصور لقناله جيشاً عظيماً بإمرة مولاه اللتي واضح ، وأمده بالأمول والذخائر ، وعبر واضح البحرق قواته إلى طنجة ، وهناك انضمت إليه حموع غفيرة من بربر مجارة وصهاجة ، وحالفته على قنال ذرى . وخرج زبرى في قواته والتي الحيمان بوادى زارات جنوبي طنجة ، وتشت بينهما معارك شديدة متصلة مدى ثلاثة أشهر ، ثم انت مزعة واضح وتزين جيشه ، فقر في فله إلى طنجة ، وكتب إلى المنصور يستصرخ به .

فخرج المنصور من قرطبة إلى الحزيرة الخضراء ، وتوافلت إليه الحيوش ، ثم أجاز ابنه عبد الملك بمنظم قوات الأندلس وقوادها ، وأمره بالتشدد في عاربة زيرى والقضاء عليه ، فعر عبد الملك البحر في قواته إلى سبتة ، واقصل خدره بزيرى فأهب القائم ، وبعث إلى حميع بطون زناتة يستصرخهم لنصرته ، فهرعت إليه الوفود والقوات من سائر النواحي ، وسار لقتال عبد الملك في حموع عظيمة . ورحف عبد الملك في حموع عظيمة . ورحف عبد الملك في حموع عظيمة ، وأسبت بينهما معارك هائلة هزم البرير في ماينها شرهزيمة ، وقتل منهم عدد ضخم ، وجرح زيرى واستولى عبد الملك على معسكره ، ثم طارده حتى مكناسة ، فقر إلى الصحراء مع نفر من أصحابه ،

<sup>(</sup>۱) وردت هذه القصيدة بأكلها فى ديوان ابن دراج المنشور بسناية الدكتور محمود على مكى ( ص ١١٩ – ١٢٢ ) ووردت كذلك فى يتيمة الدهر ( القاهرة ١٩٤٧ ) ج ٢ ص ١٠٩ و ١٠٠ . ( ٣٦ – أندلس

وقد أشاد شاعر العصر ابن دراج القسطلي بعبقرية المنصور وأهباته العسكرية ضد زمرى بن عطية في قصيدة طويلة هذا مطلعها:

لك الله بالنصر العزيز كفي أجيد مقام أم أجيد رحيل البك وأما صينعه فحيزيل مهن عمايات الضلال تزول . وخيل بجول النصر حيث تجول

هو الفتح أما يومــه فعجــــا, وآمات نصم ما تزال ولم تزل سيوف تثبر الحق أنى انتضمها ومنسا:

فسف المدي في راحتيك صقيل فأحجار داود لدبك مشول وحق بدفع المبطلين كفيا. إليه ومن حسن اليقنن دليـــل تحمل منه البحر محــراً من القنا روع لهـــا أمواجه ولهـــول بكل معالاة الشراع كأنها وقد حملت أسد الحقائق غيل (١) ودخل عبد لملك مدينة فاس ظافراً ، في نهاية شوال سنة ٣٨٧ ه ( نوفمر

لئن صديت الباب قوم ببغهـــم فإن يحيي فيهم بغي جالوت جدهم هدري و تو يودي الظلام لديهما بجمع له منه قائد النصر عاجل

٩٩٧ م ) وكتب إلى أبيه المنصور بالفتح ، فكتب إليه بعهده على المغرب ، وعاد واضح بالحيش إلى قرطبة . ولبث عبدالملك واليباً للمغرب ستة أشهر فقط ، نظم خلالها شئونه ، ووطد أمره ، ثم عاد إلى الأندلس ، وخلفه على المغرب عيسى ابن سعيد صاحب الشرطة ، فلبث في ولايته حتى وائل سنة ٣٨٩ ه . ثم أقبل وخلفه الفتى واضح .

وفي تلك الأثناء كان زبري بن عطية قد حمع فلوله من قوات زناتة ، ووافته حموع كثيرة من مغراوة ، وكانت صهاجة قد آختلفت على أمرها ، فانهز زيرى هذه الفرصة وزحف شرقاً على بلاد صهاجة، وأوغل فها ، واستولى على ناهرت وتلمسان وبعض بلاد الزاب ، وأقام مها الدعوة لهشام المُؤيد وللمنصور ، ثم كتب إلى المنصور يتقرب إليه ويسترضيه ، ويؤكد حسن طاعته من جديد ، فعفا عنه المنصور ، وأعاده لولاية المغرب ، بيد أنه لم يعش طويلا فتوفى في سنة ٣٩١ ﻫـ (١٠٠١ م) ، متأثراً بجراحه التي أصابته في موقعة وادي ميي . وخلفه في

<sup>(</sup>١) وردت هذه القصيدة في ديوان ابن دراج المشار إليه (ص ٣ – ٩ ) .

الولاية ولده المعز : فأقره المنصور ، ولبث المعز والياً للمنصور ، مقيا على دعوة ببى أمية، يعمل على توطيدها بالمغرب، إلى أن اضطرب حيل الحلاقة بالأندلس(؟).

. . .

وبيما كان عبد الملك المنصور بالمغرب يتم إخضاع زبرى وشيعته ، كان المنصور يتخذ الأهبة لأعظم غزاته . وكانت منطقة جلِّيقية في قاصية اسبانيا الغربية ، تعتبر لنأمها ووعورتها ، أمنع مناطق اسبانيا النصرانية ، وأبعدها عن متناول الفاتحين . ولم يفكر أحد من الغزاة المسلمين ، منذ أيام طارق أن يقصد إلى تلك المنطقة الحبلية الوعرة ، لما يعترض الوصُّول إلها من الصعاب الهائلة . ولكن المنصور اعتزم أن يسر إلى جليقية لسبين : الأولُّ أنهاكانت ملاذاً وملجأ لملوك ليون ، متنعون به كلَّا أرهقتهم الغزوات الإسلامية ، والثاني أنها كانت مستقراً لمدينة شنتياقب (أوشنت ياقب) الدينية ، كعبة إسبانيا النصرانية ومزارها المقدس ، ورمز زعامتها الروحية . وقد سبق أن عرضنا إلى نشأة هذه المدينة المقلسة ، وإلى أسطورة القديس ياقب( أو يعقوب الحوارى) التي اتخذت أساساً لإنشائها ، وكيف زعمتالأسطورة أن قبر القديس يعقوب ، قد اكتشف بمعجزة وقعت في هذه المنطقة ، فأنشئت فوقه كنيسة ، وأنشئت حول الكنيسة مدينة مقلسة ، سميت باسم القديس ، وغدت عاصمة اسبانيا الدينية ، ومزارأ شهراً يقصده النصارى من سائر الأنحاء (٢). وقد شاء المنصور أن يضر ب اسبانيا النصر أنية فى صميم معقلها القاصى ، وفى صميم زعامتها الروحية ، بغزو جليقية ، واقتحام مدينتُها الْمُقدسة . فخرج من قرطبةٌ في الثالث والعشرين من حمادي الآخرة سنةٌ ٣٨٧ هـ (٣ يوليه ٩٩٧ م) على رأس قوى الفرسان ، وفى الوقت نفسه تحرك الأسطول الأندلسي ، الذي أعده المنصور لهذه الغزوة الكبرى، من مرساه أمام قصر أبي دانس Alcacer do Sal في مياه البرتغال الغربية ، شهالا بحداء الشاطيء البرتغالي ، محمل المشاة والأقوات والذخيرة ؛ واخترق المنصور اسبانيا الغربية شمالًا ، وهو يعمر الحبال والأنهار العظيمة تباعاً ، حتى وصل إلى مدينة

<sup>(</sup>١) واجع حوادث المغرب في البيان المغرب ٣ س ٣٠٦ ، وابن خلفونج ٧ ص ٣٠٦ . والاحتصادح ١ ص ٩٣ و ٩٤ ، و و ذلبة تاريخية في أعبار البربر ۽ ص ٣٠ – ٣٥ .

 <sup>(</sup>٢) داجع تفاصيل ذلك في القمم الأول من العصر الأول من ه دولة الإسلام في الأندلس »

قورية ؛ ثم زحف نحو الشهال الغربي ، واستولى في طريقه على مدينتي بازو وقلمرية(١). وهنا وفد على المنصور ، عدد كبير من القوامس (الكونتات) النصارى المعترفين بطاعته ، وهم الواقعة أملاكهم في أراضي البرتغال ما بين نهرى دو رة ومنَّيو ، وانضموا مع قواتهم إلى جيشه . ثم سار المنصور شمالا حمَّى، وصل إلى نهر دو برة ، وهنالك وأفاه الأسطول ، مخترقاً النهر من مصبه عند ثغر بورتو ، فجعل منه جسراً مرمحاً لعبور جيشه وعدده وأقواته ، واتجه الحيش الإسلامي بعد ذلك صوب جلِّيقية ، وهويقتح السهل والوعر في شعب الحبال ، ثم عبر نهر منيو (مهو) ، وسار محذاء شاطيء المحيط ، واستولى في طريقه على بعض الحصون ، وخرب عدداً من الأدبرة النارمخية في تلك المنطقة . وكانت حموع كبيرة من النصاري، قد فرت إلى الحزائر المقابلة للشاطيء، فعير المسلمون . -إلهم من بعض المخائض وأسروا معظمهم ، واخترقوا مفاوز الحبال المحاورة للمحيط ، واستخرجوا من لحأ إنها من النصاري ، واستصفوا غنائمها ؛ ثم اقتحموا الحبال إلى السهل ، وخربوا بلدة إيليا ( إبريا ) ونهبوها ، وهي أيضاً من المزارات الدينية الشهرة . وأشرف المسلمون على مدينة شنت ياقب في يوم الأربعاء الثاني من شعبان ( ١١ اغسطس ) ، فوجدوها خالية من أهلها ، وكانوا قد غادروها حن اقتراب الغزاة، فدخلها المسلمون، وهدموا أسوارها وصروحها التاريخية ، وكنيستها العظمي ، واستولوا على سائر ما فيها من الذخائر والتحف ، وأمر المنصور بصون قبر القديس ياقبالقائم وسط الكّنيسة العظمي ، والمحافظة عليه . ولم بحد المنصور بالكنيسة إلا شيخاً من الرهبان بجلس على القبر فسأله عن مقامه ، فقال أوانس يعقوب، فتركه وأمر بالكفعنة . وأخذ المسلمون أبواب المدينة ، ونواقيس الكنيسة العظمي ، وحملها الأسرى النصاري على كواهلهم حتى قرطبة ، فوضعت الأبواب فيما بعد ، في سقف الزيادة التي أنشأها المنصور بالمسجد الحامع ، وعلقت به النواقيس روثوساً للبريات الكبرى(٢).

وسار المنصور بعد ذلك مخترقاً أراضي برمودو التي امتنع بها وعاث فيها.

<sup>(</sup>١) هما بالإفرنجية على التوالى Viseu و Coimbra

ولم يستطم أحد أن يقف في سبيله ، ووصل إلى شاطىء المحيط على مقربة من بلدة كرونية (قرجيطة ) . ثم انحدر جنوباً حيى وصل إلى أراضى الزعماء النصارى (القوامس) الموالدن له ، والذين صحيوه في غزوته ، فأمر بالكف عها ، وتابع سهره حتى وصل إلى مدينة لاميجو في شمال البرتفال الحديثة (وتسمها الرواية الإسلامية لميقة ) ، وهنالك وزع المدايا والكميي الفاخرة على الزعماء النصارى ، وصرفهم إلى بلادهم ، وكتب بالفتح إلى دار الحلاقة ، ثم عهر هر دوبرة على النحو الذي تقدم وصفه ، وقفل راجماً إلى قرطبة ، وفي ركبه عدد كبر من الأمرى ، ومقادر عظيمة من الفنام . وكانت غزوة عظيمة ، استبشر بها المسلمون ، وقرت نفوسهم ، واهترت لها اسبانيا النصرانية من أقصاها إلى والأربعون .

ونظم ابن دارج القسطلي في تهنئة المنصور بغزوة ( شنتياقُه ) ( شنت ياقب ) قصيدة طويلة هذا مطامها :

اليوم أنكص إبلبس على عقب مُرَّماً سبّ الناوين من سبيه واستيقنت شيع الكفار حيث نأت باليض كالبدريسرى في سنا شهبه بفتياة لما أن دلفت له باليض كالبدريسرى في سنا شهبه وجلة الدين والإسلام عاطفة عليك كالفلك الحارى على قطره (١٧) بلاده من الحزام والحن ، أن يسمى إلى طلب الصلح ، فبعث ولده بلايو صحية بعد الذي أصاب المتصور إلى ما طلب ، وانصرف راجعاً إلى أيد (٢) . ولم يعش مرمود طويلا بعد ذلك ، فترف سنة ٩٩٩ م : وخلفه في الملك ولده الطفل ألفونسو الحامس ، عت وصابة أحد الأشراف ، ولزم مكانه في قاصية جليقية .

وقام المنصور بعد ذلك بعدة غزوات أخرى فى أراضى النصارى ، بيد أننا لا نظفر فى شأمًا بتفاصيل دقيقة واضحة . والظاهر من إشارة أوردها صاحب

<sup>(</sup>١) وردت هذه القصيدة في ديوان ابن دراج النتقم ذكره ( ص ١٤٠٠ - ٤٤٣). ويولاحظ أنه نه ورد بها اسم و شلت ياقب ۽ ، وشنتيانة ۽ وهو أفرب إلى رسمه الإسباني Santiago (٢) ابن خلدون ج ٤ ص ١٨١.

البيان المغرب ، أن المنصور قام بغزوة إلى ناڤار فى سنة ٣٨٩ هـ (٩٩٩ م)(١) . وفي العام التالي أعني في سنة ٣٩٠ هـ ( ٢٠٠٠ م ) سار المنصور إلى أراضي قشتالة في جيش ضخم : وذلك أن الملوك والأمراء والنصاري ، من حيز بنبلونة إلى أُسْرَقَةً ﴾ ، اتفقُوا حميعاً بزعامة سانشو غرسية كونت قشتالة ، على مقاومة المنصور والتفاني في قُتاله ، وحشد سائر أمراء البشكنس وقشتالة وليون قواتهم ، وحمع سانشو غرسية سائر قواته في وسط قشتالة ، في وادى دوبرة الأدنى خلف الحاجز الحبلي الوعر المسمى « صخرة جربرة ، Peña Cervera ، وتعاهد الملوك والأمراء النصاري على الثبات وعدم الفرار . ورأى المنصور كعادته أن يبادر أعداءه بالقتال ، فسار في قواته توأً إلى مدينة سالم ، ونفذ شهالا إلى أراضي قشتالة حيث برابط أعداؤه ، فلما أشرف على صخرة جربيرة ، هاله ما رأى من وعورتها ، وحصانة المراكز التي محتلها العلو ، ووفرة حموعه وعدده . ورأى سانشو أن يعجل عماحة المسلمين ، قبل أن يوطدوا مراكزهم ، فاندفع النصارى في هجوم عنيف خاطف على المسلمين ، فاضطربت ميمنة المسلمين وميسرتهم ، ودب الحلل إليهم ، وعمد إلى الفرار كثير منهم ، وكادت تدور علمهم الدائرة . ولكن القلب ، وكان يقوده ابنا المنصور عبد الملك وعبد الرحمن ، ويتألف معظمه من فرق العربر القوية الباسلة ، صمد أمام الموجة الهائلة ، وهرع المنصور إلى رابية مشرفة على الموقعة ، ومن وراثه خاصته وحاشيته ، وهو محث رجاله وقادته على الثبات ، فلم بمض سوى قليل حتى انقلبت الآية ، وارتَّد ، العدو في غير نظام ، وتمكن أحد الزعماء البر مر من قتل أحدكونتات بني غومس(٢) وجاء برأسه ؛ فضاعف المسلمون جهودهم ، وشددوا الوطأة على النصارى ، وأمعنوا فيهم قتلا وأسراً ، وطاردوهم إلى عدة مراجل حتى مزقوهم شر ممزق . وكانت هذه الوقيعة فى اليوم الرابع والعشرين من شهر شعبان سنة ٣٩٠ ﻫ (٣٠ يوليه سنة ١٠٠٠ م) . وخسر المسلمون فى الموقعة أكثر من سبعائة قتيل .

وتابع المنصورُ زحفه في أراضي قشتالة ، وهو يدمر كل شيء في طريقه ،

<sup>(</sup>١) البيان المفرب ج ٢ ص ٣٢١ .

<sup>(</sup> ۲ ) بنی غوس بسون کلک فی الروایة العربیة ، و هم أبناء غوس دیاف Omez Diaz أحد زعماء ليون . وقد تزرج اينة کونت قشتالة فرنان کونتائك ، و أصبحوا غلفاء له ، وکانت أملاکهم فی سالدانیا وکرپون وممورة .

حيى اقتحم عاصمهما ( برغش » وذلك في يوم عيد الفطر ( ٤ سبتمبر) ، ثم واصل سيره إلى سرقسطة ، وقام من هنالك بغزوة في أراضي ناڤار ، حيي أشرف على عاصمتها بنبلونة . وكل ذلك دون أن بجرأ أحد من النصارى على الوقوف في سبيله. ثم عاد إلى قرطبة وقد أنفق في هذه الغزوات مائة يوم وتسعة أيام . ووجه على أثَّر عوده إلى قواده ، كتاباً ليقرأوه في الحيش . وفيه ينحى المنصور باللائمة على جنده، لما بدا منهم من التخاذل والنكوص، ويذكرهم بأنه لولا شجاعة فئة قليلة ، مهم ، عاونت بثباتها على إحرار النصر ومحو العار ، لانهى بإقالهم حميعًا(١) . وكان لهذه الغزوة، وما لابسها من الظروف الدقيقة ، أعظم وقع في الأندلس . وكان لنصر جربيرة مغزى أعمق من أى نصر أحرزه المنصور . وفيه يقول صاعد شاعر المنصور مُهنئاً ، من قصيدة تعتبر من غرر قصائده :

جددت شكرى للهوى المتجدد وعهدت عندك منه ما لم يعهد فرأيت صنع الله يؤخذ باليد ووقفت في ثانى حنىن وقفـــة جربير فهو من الرحيل الأسعد كالسيل بحطم جلمداً عن جلمد لتصــبئر ومكانة لتجــلند خملت ميامنهم عليك نشيجة ما ناجزوك وفى الحوانح موضع بالحيش في الذل المقم المقعد طال الشــقاء علمم وتىرمــوا لمفرق وتألفوا المبدد

فتحالفوا لمحنث وتجمعــوا وفى ربيع سنة ٣٩٢ هـ ( ١٠٠٢ م ) خرج المنصور إلى الغزو لآخر مرة ، فاخترق أراضي قشتالة شهالا ، ووصل في زحفه حتى بلدة قناليش الواقعة جنوبي ناجرة ، ثم سار غرباً في اتجاه مرغش وعاث في تلك المنطقة?؟. ولا تقدم الرواية الإسلامية عن هذه الغزوة تفاصيل أخرى ، ولا تحدثنا بالأخص عن أيَّة موقعة حاسمة ، وقعت بعن المسلمن والنصارى . ولكن بعض الروايات النصرانية الإسبانية القدَّمة ، تَذكر لنَّا في هذا الموطن ، أن القوات النصرانية المتحدة ، المكونة من جيوش برمودو ملك ليون ، وغرسي فرناندز كونت قشتالة ،

من قاته بدر وأدرك عمـــره

<sup>(</sup>١) راجع في تفاصيل هذه الموقعة للشهيرة : أعمال الأعلام من ١٩ – ٧٢ .

<sup>(</sup>٢) راجع الإحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطيب (طبعة القاهرة القديمة) ج ٢ ص ٩٢ ه

وغرسية سانشر ملك ناقار، وقفت فى وجه المنصور فى ظاهر بلدة صغيرة تسمى وغرسة السلمين وقفت بين المسلمين والمه الله المسلمين والنصارى ، موقعة هزم فها المسلمون ، وقتل مهم عدة آلاف، وأن المنصور النصب فى قواته تحت جنح الظلام ، ثم توفى بعد ذلك بقليل حزناً وتماً ، أو من الحراح التى أصابته فى الموقعة (7)

ولا بأس من أن نقدم هنا خلاصة لما تذكره الرواية النصرانية مز, تفاصيل لملوقة ، وإليك ما يقوله في ذلك المؤرخ لافوتني . ومما هو جدر باللذكر أنه رجع بداية حوادثها إلى سنة ١٠٠١ م ، وفي هذا الوقت كان ملك ليون ألفونسو الحاص الطفل ولد برمودو الثانى ، وكان تحت وصاية منتلوكونثاك كونت جليقية وزوجته دونيا مايور ؛ وكان محكم قشالة الكونت سانشو غرسيس ولد غرسي فرناندز ، وعكم نافار الملك سانشو غرسيس الكبر .

يقول لافونتي : إنه في هذه السنة أعنى سنة ١٠٠١ م ، بدت في قلب اسبانيا المسلمة طلائع استعدادات عظيمة ، وجمع ولاة شنرين وبطليوس وماردة كل قوالهم ، وعبرت حشود عظيمة من الحند البربر إلى الحزيرة ، وكانت هي الأمداد التي وعد بإرسالها المعز بن زيري من المغرب إلى المنصور ، واجتمعت جيوش إفريقية والأندلس والبر تقال المسامة في طليطلة ، فهل كان المنصور يزمع أن يضرب قشالة التي أتعبته مقاومتها الضربة الأعكرة ؟ لقد تفاهم سانشوأمر قشالة وأدرك الحديم ضرورة الاتحاد والتحالف . واجتمعت الحيوش النصرانية المتحدة في السهل الواقع جنوب مدينة مرية عند منابع دويرة ، قريباً من مدينة نومائيا في السهل العاقل ألفونسو الخامس ، ويقود قوات قشتالة ونافار ، منتلا ووات قشتالة ونافار ،

وقدم المسلمون ، وقد انقسمت قواتهم إلى شطرين ، قوات الأندلس وقوات البربر ؛ وساروا توأنحو ضفاف لهر دويرة ، حتى التقوا بالنصارى في

<sup>(</sup>١) وهن بالإسبانية Calatanazor

Crónica General ; ibid ; Vol. II. p. 449 ( r )

مكان يسمى و قلعة النسور و . ثم وقعت بين الفريقين مناوشات خدمها مقدم الليل ، وفي فجر اليوم النالي تأهب كل فريق ، وحشد قوانه ، واختلط ضجيج المسلمين بصيحات النصارى ، وأصوات المزمار بدوى الطبول . واشتبك الفريقان بعنف ، وأخذ زعماء كل فريق عث رجاله ويشجعهم . وكان المنصور يثب هنا وهنالك كأنه تمر ، وقد شقت فرسانه صفوف الفتتائين ، وساءه ما لتي من مقاومة ، فاندفعت قوانه إلى المجوم بعنف ، واستمر القنال حت جو قاتم من الغبار المتصاعد ، حتى دخل الليل ، فانفصل الحيشان دون أن يكتب النصر الحداها.

وأصب النصور خلال القتال مجراح عديدة ، فأوى إلى حيمته ، وقد علم أن كثيراً من قادته قتلوا ، وأدرك مبلغ الحيارة الفادحة التي حاقت بييثه ؛ فأصدر أوامره قبل الصبح بالارتداد . وعبر بهر دوبرة ، وهو على أهبة الحرب حى لا يفكر النصارى فى مطاردته . ثم شعر المنصور خلال السبر بالإعياء والحور ، ولم يستطع أن يستمر فوق صهوة جواده لحطورة جراحه ، فحمل فى

ثم يقول لافونتى : إن بعض مؤرّخينا ومهم ماريانا بحاول أن برد هذه الموقعة إلىما قبل ذلك بثلاثة أعوام، وأنه يوجد مهم من يقرنها بأخطاء ومغامرات خرافية بإ مضحكة .

تلك هي خلاصة التفاصيل التي تسبغها الرواية النصرانية على موقعة قلعة النسور . ويلاحظ أن هذه الرواية ترجع الموقعة إلى سنة ١٠٠١ م ، وأن المؤرخ يتحدث هنا عن طبقة جديدة من الملوك النصارى ، وهم خلفاء أولئك الذين تزهم الروايات النصرانية الأخرى تحالفهم على قتال المنصور<sup>(1)</sup>.

وقد حاول بعض الباحين الإسبان المحدثن ، مثل سافدرا وكودرا التدليل على صحة هذه الرواية وقبولها . ولكن فريقاً آخر من أقطاب البحث الحديث وفى مقدمتهم دوزى ، برون بطلان هذه الرواية ، ومخالفها للبحقائق التاريخية الثابتة . ذلك أن برمودو ملك ليون كان قد توفى في سنة ١٩٩٩ م ، وتوفى غرسية فرناندز كونت قشالة فى سنة ٩٩٥ م ، وتوفى غرسية سائضة ماك ناقار فى سنة ١٠٠٠ م ،

Modesto Lafuente : Historia general de Espana, T, III. P. \$4-26 ( 1 )

فكيف تتحدث الرواية هنا عن تحالف الملوك الثلاثة ، وقد ماتوا حيماً قبل الموقعة المزوعة ؟ هذا ومن جهة أخرى فإن الرواية الإسلامية لا تذكر شيئاً عن هذه الموقعة ، وهى لا تضن علينا فى مواطن كثيرة بالتحدث عن هزائم المسلمين ، وصمها فى هذا الموطن قرينة ، على أنه لم يك تمة موقعة ولا هز يمة ( . ويعلل مورخ إسبانى معاصر هو الأستاذ مننديث بيدال ، أصل هذه الأسطورة بكونه إنما رجع إلى ما أحرزه سانشو غرسية كونت قشالة ، من نجاح جزئى فى بعض الوقائع ، وقد حرصت الانساطير القشالية على تسجيل هذا النجاح ، وعمدت إلى الميالغة فيه شيئاً غضياً ( ).

وعلى أثر اختتام الغزوة ، ارتد المنصور بحيشه جنوباً ، وقد لحقه الإعباء ، واستد به المرض ، فترك جواده ، وسار نحو أسبوعين محمولا على محفة ، حى وصل إلى مدينة سالم ، وهي معقل النغر المنبع ، وكان من أعز أماني المنصور أن تدركه منيته خلال الغزو ، مجماها في سبيل الله ، وكان دائماً محمل معه أكفانه ماله الموروث . وقد استجاب الله دعاءه ، فا كاد على عمدينة سالم ، حى شعر بدنو أجله ، فاستدعى ولده عبد الملك ، وألتي إليه نصائحه الأخيرة . وفي ليلة الإثن ٧٧ رمضان سنة ٣٩٧ ، الموافق 11 أغسطس سنة ١٠٠٧ ، توفي المنصور عاماً من حكمه ، وعمره أربعة وصفر بن قام م ودنك كر عبدة في صحن قصر مدينة سالم ، وذلك لسبعة وعشر بن عاماً من حكمه ، وعمره أربعة وستون عاماً ، إذ كان مولده في سنة ٣٢٨ ه ،

آثاره تنبيـك عن أخبـــازه حتى كأنك بالعيــــــــــان تراه تالله لا يأتى الزمان تمثــــله أبداً ولا يحمــى التغور سواه<sup>(٢)</sup> ولبث قبر المنصور مدينة سالم عصوراً ، مزاراً معروفاً ، وذلك بالرغم من

Dony: Recherches: Vol. I, p. 198-202; Hist. V. II, p. 268 : راح ( ۱ ) وقد لهمن الدلامة المستشرق كونثالث بالاثنيا آراء القريقين في كتابه : Historia de la Espana Musulmana (4a Ed.) p. 57 & 58.

R.M. Pidal : Historia y Epopya p. 21 ( Y )

<sup>(</sup>٣) الحلة السيراء ص ١٥١.

استيلاء النصارى على المدينة ، منذ أواخو القرن الحادى عشر. و روى اننا ابن الخطيب ، أنه عهد إلى بعض رسله نمن وجههم إلى قشنالة ، لتأكيد عقد الصلح مع ملكها ، بأن يزور فى طريقه مدينة سالم ، وأن يشاهد قبر المنصور ، وأن هذا الرسول قد أخبره عند عوده ، أن القبر ما يزال قائماً فى مكانه إلا أن رسومه من شعر منقوش ، وتاريخ شبوت ، قد عقت ومحيت آثارها ، وقد كان ذلك فيا يبلو فى وزارة ابن الحطيب الثانية فيا بين سنى ١٣٦١ و ١٣٧٠ م<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) أعمال الأعلام ص ٨١.

## الفصلاليانى

## خلال المنصيور ومآثره

الناصر والمنصور . المنصور يشن طريقة إلى السلمان . وسائله في ذك . جيش المنصور وأهباته . شفته بالمهاد . تناج غزواته . الصوائف الإسلامية . مقمها وأثرها في إثباك الحبوش الإلامية . هيتربية المنصور الإدارية . استقرار الأكن والراحاتي وهيئة ، وزراء المنصور وكنايه . أعماله الإنشائية . فيضية المستقرار من . تجديده القنمان قرطية وإنشاؤه لفنطرة إستهة . جوده وبله . مفاضرة . بشائه والأدباء . صاحه البقدادى شاعر المنصور . ديوان النعماء . بجالس المنصور الأدبية . شفته بجمع . الكبار ماسية . مصاحرته المنافق مناصر المنصور . ديوان النعماء . بجالس المنصور الأدبية . شفته بجمع . الله . وصيته لابت هيد الملاحث . وصيته لابت هيد الملك . وصيته للمنافق . وهود مانشور إلى المنصور وطلاله . إذادة الروايات الإسلامية بعشمة المنصور وطلاله . إذادة النفر المنافق . والمنافق المنافق . والمنافق . الأدبية ، بعتريته . المنافق القداد المنافق المنافق . المنافق المنافق . المنافق . إذادة الروايات الإسلامية بعشلة المنصور وخلاله . إذادة النقد الغرب بعيتريته .

كان المنصور بن أبي عامر عبقرية فذة ، تمثل ذروة النبوغ الشعبى ، والطموح الفردى؛ فقد خرج المنصور من صفوف الطبقة الوسطى، وشق طريقه بساعده وهمنه إلى السلطان والرياسة ، ولم تسعفه في ذلك نشأة ملوكية ، أو انقلاب عيف ، ولم يكن عزمه في بلوغ ذلك أقل شأناً من تألق طالعه ، وقد وصل المنصور إلى مرتبة من السلطان والقوة ، لم يصل إلها أحد قبله من أعاظم أمراء الأندلس حي ولا عبد الرحمن الناصر نفسه . و عكننا أن نقول إنه إذا كان عهد الناصر ألم صفحة في تاريخ اسبانيا المسلمة ، من النواحي السياسية والحضارية ، فإن عهد المنصور لإيقل عنه لمانا وتألقاً ، بل ربما امتاز على عهد الناصر ، ما أخرزته اسبانيا المسلمة خلاله ، من تفوق عظم في السلطان والقوى العسكرية ، في شهد الحزيرة الإسبانية . فقد استطاعت إسبانيا النصرانية في عهد الناصر ، أن في شهد المخرية ، وأن تغزو الأندلس غير مرة غزوات غربة ، وقد لتي الناصر على يد النصارى غير هزيمة فادحة ؛ أما في عهد المنصور ، فقد انتهت اسبانيا النصرانية إلى حالة برقى لها من النفكك والضعف ، واستموت زهاء ثلث قرن تتلي ضربات المسلمين الساحة النفكل والضعف ، واستموت زهاء ثلث قرن تتلي ضربات المسلمين الساحة النفكل والضعف ، واستموت زهاء ثلث قرن تتلي ضربات المسلمين الساحة

المنوالية . وقد وصل المنصور فى غزواته فى شبه الحزيرة الإسبانية ، إلى مواطن لم يبلغها فاتح مسلم من قبل .

بدأ المنصور حياته فى حلية العلم والدرس ، ولكن سرعان ما تفتحت مواهبه الإدارية والسياسية ، فجاز مراتب المناصب السلطانية بسرعة ، وظهر فى كل مها بغائق كفايته وحزمه . وما كاد مخنى الحكيم المستصر من الميدان ويقوم ولده الطفل هشام فى الحلاقة ، حتى تبلورت مطامع المنصور ، وانجهت توا إلى غايتها البعيدة ، فكان الصراع مع الفتيان الصقالبة ، ثم مع الحاجب جعفر ، ولم يتح بعد ذلك لأية قوة معارضة أن تقف فى سيله . ولما اجتمعتسائر السلطات فى بده، انشع بثوب الحاكم المطلق ، الذي لا يطبق أي مشاركة فى سلطانه أو أى اعتراض لومنا تو أن خمد أية نزعة للخروج أو الثورة على حكمه . انشع من الوسائل المكيافيلية التى يلجأ إلها الطناة دائماً فى كل قطر ، وفى كل عصر : إلى القتل ، والغيلة ، والحديث ، وكل ضروب العنف المثير ، وبراه يسملك ، حتى ولو كان دم ولده باللذات .

على أن هذه الوسائل المدرة التي كانت سياجاً لسلطان المتصور ، ودعامة للنواته ، والتي هي دائماً من لوازم الحكم المطلق ، عب ألا تحول أنظارنا عن حقيقة ناصعة أخرى ، وهي أن المتصور لم يستخدم هذا السلطان إلا لخبر دينه ، وخير الأمة التي نصب نفسه حاكماً عليها ، ومشر فأ على مصارها؛ ولعل الإسلام في شبه الحزيرة الإسبانية ، لم يظفر قط بمجاهد في بطولة المتصور ، وتفانيه في اللود عن دينه ، وإعلاء كلمت ، ولعل الأندلس لم ترقط مثل المتصور ، زعيماً أخلص في خدمها ، وكوس جهوده ومواهبه في بناء قوتها وعظمها ، وسحق عدوها ، وتحقيق أمها ورخاها .

وقد أدرك النصور منذ البداية ، أنه بجب لتحقيق سلام الأندلس وأمنها ، وردع المالك النصرانية عن عدوانها المستمر ، أن يكون للأندلس قوة عسكرية عظيمة ، تكنى لإرهابعدوها ، وإعزاز دينها، ومن ثم فقد بذل جهده لإصلاح الجيش الأندلسي ، وتقويته ، وتزريده بأفضل المناصر المحاربة . وقد رأى

المنصور أن يعتمد على العرار بالأخص، لما كانوا يتصفون به منالبداوة والشجاعة، فاستقدمهم من العدوة ، ورغهم بوفرة البذل والعطاه(١). وكذلك استخدم المرتزقة من النصاري الإسبان ، ومنحهم الأجور والحرايات السخية ، وكان مجمع في جيشه الكثير مهم ، ومعظمهم من المستعربين ، وكان محرص على رضامهم بتوسيع النفقة علمهم ، ومعاملتهم بالمساواة والرفق ٣٠٠ . واستطاع المنصور بما وضعه للجيش من أنظمة محكمة ، وما أفاض عليه من وافر النفقة والعدد ، أن ينشيء للأندلس قوة عسكرية عظيمة ، لم تعرفها في أية عهد آخر . وكانت هذه القوة فضلا عن كونها دعامة سلطانه وحكمه ، دعامة الأندلس وأدانها للدفاع والغزو . ونستطيع أن نقدر أهمية الحيش الأندلسي وكفايته أيام المنصور ، متى ذكرنا أن المنصور لبث زهاء ربع قرن ، يقود قواته إلى الغزو المستمر ، في أراضي المالك النصرانية ، كل ربيع وكل صيف ، وأنه في نفس الوقت كان يبعث الحملات العسكرية العظيمة إلى المغرب، لتخوض سلسلة من الحروب الطاحنة . وقد بلغ من كثرة قوى الحيش النظامية وكفايتها، أن أصدر المنصور في سنة ١٣٨٨ (٩٩٨ م) أمره بإعفاء الناس من إجبارهم على الغزو ، اكتفاء بعدد الحيش المرابط ، وقرأ الخطباء ذلك المرسوم على الناس ، إثر قراءة كتبالفتح ، وعرفوا فيه ٩ بأن من تطوع خيراً ، فهو خير ، ومن خف إليه ، فمرور ومأجور ، ومن تثاقل فعذور و(٦) .

وقد أورد لنا ابن الخطب (عن التيجانى) بعض الإحصاءات الهامة عن جيش المنصور ، فذكر لنا أن الحيش المرابط (الثابت) بلغ في عهده من الفرسان التي عشر ألف ومائة فارس من سائر الطبقات ، حيمهم مرتزقون في الديوان ، يصرف لم السلاح والنفقة والعلوفة . وكان عدد الحرس الخاص سيائة فارس غير الأثباع . وانتهى عدد الرجالة في الحيش المرابط إلى ستة وعشرين ألف راجل . وكان عدد الحيش المرابط يتضاعف وقت الصوائف عا يضم إليه من صفوف المنطوعة . وقد بلغ عدد الفرسان في بعض الصوائف ستة وأربعن ألفاً ، وكان عدد المشاعف كذلك ، وقد يلغ المائة ألف أو تزيد .

<sup>(1)</sup> البيان المغرب ج ٢ ص ٢٩٩ و ٢١٥ و ٣١٦ .

Simonet : Historia de los Mozarabes de Espana (Madrid 1897) p. 630 ( Y )

<sup>(</sup>٢) أهمال الأعلام ص ٦٨ .

وأورد لنا ابن الحطب أيضاً بيانات مفصلة عما كان يقتنيه المنصور من عتاق الحيل برسم الحهاد ، ومطايا الركوب ، ودواب الحمل ، وقد بلغت وحدها أربعة آلاف حل خصصت لحمل الأثقال .

وأما عن عُدة الحرب ، فقد كان المنصور محفظ بكيات عظيمة من الحيام والدروع ، والتراس ، وعدد من المحانيق وغيرها من آلات الحصار (٧). وكانت غزواته التي وكان المنصور يضطرم شغفاً بالحهاد في سبيل الله ، وكانت غزواته التي زادت على الحسين ، فضلاعن كومها عنوان هذا الحهاد المستمر ، مرى إلى غاية عسكرية وسياسية فطنة ، هي تحطم قوى اسبانيا النصرائية ، وردعها بذلك عن العدوان على أراضى المسلمين . وقد تحققت هذه الغاية في أواخر عهد المنصور على أكل وجه . وقد على مرزخ الأندلس الكبير ابن حيان – وقد عاش قويباً من ذلك العصر – بنفصيل هذه المنزوات في مؤلف ضخم سماه ؛ بالما ثر العامرية ، واستخرجه من تاريخه الكبير و المقتبس ، ٢٩٤ . وكان من نتائج هذه الغزوات أن امتأثرت الأندلس في عصر المنصور بالغنام والسيم من بنات الإسبان وأولادهم ونسام ، و تغالى الناس في تجهيز بناتهم بالثياب والحلى والمال ، وذلك لرخص بنات الإمراد موق الزواج (٢).

وبلغ من شغف المنصور بالحهاد ، أنه كان يتولى القيادة بنفسه في سائر غزواته الصافقة والشاتية ، ولم يقعده شيء عن القيادة ، والإشتر اك الفعلى في كثير من المعارك ، حتى أننا راه في آخر غزواته يتولى القيادة بالرغم من مرضه ، ويسير محمولا على محفة ، ثم يقضى نحبه عقب الغزو ، بين يدى جنده وفي معقل الثغر، بعيداً عن قصوره ، ومهاد راحته ونعائه . وكان يحرص في سائر غزواته ، على أن يستخلص ما يعلق بوجهه أو ثبابه من الغبار ، أثناء المعارك التي مخوضها ، حتى فكان مسجعه عناديل اجتمعت له مها رزمة كبيرة ، كان محملها معه دائماً ، حتى

<sup>(</sup>١) أعمال الأعلام ص ٩٩ و ١٠١ و ١٠٢.

<sup>(</sup> Y ) جذوة المقدس العميدى ( القاهرة ١٩٥٧ ) ص ٧٤ ، والحلة السيراء صو ١٧٤ ، والمعبب لبدا الواحد المراكش ص ٢١ . وذكر لذا ابن المطيب امم هذا المؤلف كالمدوهو : • أشبار الدولة المعارضة المنسخة بالفنتة البربرية وما جرى قبها من الأحداث الشفيمة • كاذكر لئا أن يجتوي عل أكثر من مئاته غفر ( أعمال الإعدام ص ٩٨ ) .

<sup>(</sup>٣) المعجب ص ٢١ .

إذا وافته المنية ضمت إلى أكفانه ، ودفنت معه تنفيذاً لوصيته(١) .

ومما يوثر عن علائق المنصور بحيشه ، أنه كان لقوة ذاكرته ، يعرف كشراً من جنده بالإسم ، أو يعرف على الأقل كشراً من امتاز مهم خلال المعارك بالإقدام والشجاعة، ويدعوهم إلى مائدته فى المآدب الكبيرة، النى اعتاد أن يقيمها لحنده عقب كل انتصار .

بيد أننا نستطيع أن نلاحظ بعد كل ذلك ، أن سياسة المنصور العسكرية وغزواته المتوالية المظفرة، وإن كانت في الأصل تنظوى على غاية حسكرية وسياسية بعيدة المدى ، هي سحق اسبانيا النصرانية ، لم توت ثمارها إلا في حبز ضيق ، هو ردع اسبانيا النصرانية ، وكف عدوانها عن الأراضى الإسلامية ، ولم تنصد بالفعل إلى الغاية الحاسمة ، وهي القضاء على قوة اسبانيا النصرانية وسحقها بصورة بهائية ، وهي غاية قصرت سياسة السبانيا المسلمة عن العمل لها منذ البداية ، ومن ثم فقد استطاحت المالك الإسبانية النصرانية ، أن تعيش ، وأن تنمو قواها تباعاً ، وأن تغدو عضى الزمن ، مناوناً خطراً لاسبانيا المسلمة ، يستغرق قواها باستمرار ، ويشغلها في كفاح مدمر مستمر .

وهنا ، وعلى ضوء هذا الكفاح العقيم الذي استمر أجيالا بين اسبانيا المسلمة واسبانيا النصراتية ، لارى منفوحة ، من أن نحكم على سياسة الصوالف أو المنزوات الإسلامية العارضة ، التي كانت تقليداً عسكرياً إسلامياً ، في معظم اللول الإسلامية المناخة المدول النصرانية ، فقول إنها كانت من الناحية المسكرية تقوم على أسلوب خاطئ ، وقد كانت تبك الحيوش الإسلامية بقدر ما تبك تاريخ الصوائف أو الغزوات الإسلامية الموسية أيام اللولة العباسية في أراضي اللولة البرنطية ، فقد كان معظم علات غازية تقصد إلى العيث في أرضى المعلو ، وإلى إحراز الغنائم المؤقنة الإقليمية وغيرها ، ولم تنجع في محطم قوى المعلو البرنطية أو سحقها . وقد كان عقم هذه الغزوات العارضة أشد وأوضح في المدواف على المدواف عاليا المواف أشد وأوضح في على المدواف وما إليا من الغزوات الموسمية مرسم الحهاد أو الانتقام من العلو ، على المدواف وما إليا من الغزوات الموسمية مرسم الحهاد أو الانتقام من العلو ،

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٢ ص ٣١٠ ، والمعجب ص ٢١ .

وتهك بذلك قوى الحيوش الإسلامية ومواردها بصورة مستمرة ، وذلك دون أن عمقة عابة ثابتة مستقرة ، أو توفق إلى القضاء على القوى الخصيمة بصورة حاسمة . ولقد اجتمعت لاسبانيا المسلمة في عصر المنصور أعظم القوى الخصيمة بالماحرية اللى اجتمعت لها في أى عصر سابق أو لاحق ، وكانت هذه القوى الزاخرة ، اللى كان رائدها المنصور ، وهو أعظم شخصية سياسية وعسكرية ، أتبع لها أن تقود الأندلس ، وأن تسهر على مصابرها — كانت هذه القوى كفيلة بسحق المالك الاندلس ، وأن تسهر على مصابرها — كانت هذه القوى كفيلة بسحق المالك الإسانية النصرانية لو أمها وجهت نحو هذه الغابة توجهاً صائباً . ويقدر النقد الإساني الخديث نفسه هذه الحقيقة ، فيقول لنا إن غزوات المنصو، ودفعه حلود النصارى إلى ما وراء مهر دويرة ، وافتتاحه لقلمرية وسمورة وليون وشنت ياقب وكويانسا وشنت منكش وأوسمة و برشلونة ، دفع اسبانيا النصرانية إلى حافة الحواب تقريباً ، وقضى هذا البعث لفوة الإسلام على كل أمل في الإسترداد »

ولكن غزوات المنصور على كثرتها ، وعلى ما أسبغ عليها من طابع النصر المستمر ، لم تخرج كثيراً عن حيز الصوائف والغزوات الإسلامية العارضة ، التي تحقق أبة غاية مستقرة ثابتة .

وأما عن مقدرة المنصور في الإدارة والحكم، فإن الكلام فها حرى بأن يطول، فقد أبدى المنصور طوال حياته كفاية إدارية مدهشة ، وظهر في سائر المناصب التي أسنت إليه ، مذ تولى وكالة هشام ولى العهد ، فأمانة دار السكة والحزانة ، ثم خطة الموارث، فخطة الموارث، فخطة الموارث، فخطة وحصافته ، وحسن تصريفه ؛ ثم ظهرت هذه المقدرة على أثمها مله ولى الحجابة ، واستأثر بسائر السلطات ، واحتمل فوق كاهله سائر المالطات ، واحتمل فوق كاهله سائر والمشرف على مصارها في الحوب والسلم ؛ وقد أبدى المنصور في أصطلاعه بنلك والمشرف على مصارها في الحوب والسلم ؛ وقد أبدى المنصور في أصطلاعه بنلك المحبد المقدل مقدرة فائقة ، لم يبدها أحد من أسلافه . فلم تر الأندلس من قبل استقراراً كالذي رأته في عهد المنصور ، من الأمن والطمأنينة والدعة . وكانت أيام المنصور ، من الأمن والطمأنينة والدعة . وكانت أيام المنصور ، من الأمن والطمأنينة والدعة . وكانت أيام المنصور ، من الأمن والطمأنينة والدعة . وكانت أيام المنصور ، من الأمن والطمأنينة والدعة . وكانت أيام المنصور ، من الأمن والطمأنينة والدعة . وكانت أيام المنصور ، من الأمن والطمأنينة والدعة . وكانت أيام المنصور ، من الأمن والطمأنينة والدعة . وكانت أيام المنصور ، من الأمن والطمأنينة والدعة . وكانت أيام المنصور ، من الأمن والطمأنينة والدعة . وكانت أيام المنصور ، من الأمن والطمأنينة والدعة . وكانت أيام المنصور ، من الأمن والطمأنينة والدعة . وكانت أيام المنصور ، من الأمن والطمأنينة والدعة . وكانت أيام المنصور ، من الأمن والطمأنينة والدعة . وكانت أيام المنصور . من الأمن والطمأنينة والدعة . وكانت أيام المنصور . من الأمن والطمأنينة والدعة . وكانت أيام المنصور . من الأمن والمؤلم المنصور . من الأمن والمناسفين المناسفين المناسفين

Simonel : Historia de los Mozarabes de Espana; p. 629 ( 1 )

أيام فخار وظفر ورخاء ورغد ، لم تعان خلالها من غزوات العدو الخربة ، ولم تصب فها بأية مرة أو فتنة ؛ وفها ازدهرت تصب فها بأية ثورة أو فتنة ؛ وفها ازدهرت الزراعة والتجارة والصناعة ، وزهت العلوم والآداب ، وحم الحصب والرخاء في جنات الاتدلس ، وفاضت خزائن قرطبة بالإموال ، ووصل عصل الحباية مال الدبي والغنام ، وما ينتج من المصادرات وأشالها مما لا يرجع لمل قانون . وكانت النقات السلطانية تبلغ في الشهر نحو ماني ألف دينار ، فاذا دخل شهر خسوائة ألف في الشهر أو أكثر ().

وكانت حكومة المنصور تضم عدة من أقلىر رجالات الأندلس في هذا العصر ما بينوزراء وكتاب. وكان من وزرائه، أبور مروان عبدالملك بن شهيد ، ومحمد بن جَهُور ، وعيسى بن فُطيس وأبو ،عبدالله بن عياش ، وأحمد بن محمد ابن حدىر ، ومحمد بن حفص بن جابر ، وأحمد بن سعيد بن حزم والد الفيلسوف الشهير، وكان من أقدر وزراء المنصور وآثرهم لديه، وكان المنصورقد استوزره قبل سائر أصحابه فى سنة ٣٨١ ه ، وبلغ من ثقَّته به أن كان يستخلفه على المملكة في أُوقات معينة ، ويعهد إليه مخاتمه ؛ والظّاهر أنه لما بلغ ذروة النفوذ والسَّلطان ، شيخ بأنفه ، وبدرت منه بوادر الدالة والاعتداد، فتغير عليه المنصور، وأقصاه عن خدمة الوزارة ، وبعثه إلى كورة الغرب لينظر في شنونها ، ثم عاد بعد قليل فأعاده إلى حسن رأيه ، ورده إلى منصبه في الوزارة ، وكان ابن حزم من أكامر أهل العلم والبلاغة(٢). وكان من كتاب المنصور عيسى بن سعيد القطاع ، وهو من أقدم كتابه ، وكان من أنصاره ومعاونيه منذ أيام الحكم ، فبلغٌ في ظله وتحت كنفه أرفع مكانة ، وكان فوق ذلك من أخصائه وْرَفاقه في مجالس أنسه ترتفع بينهما الكَلُّفَة ؛ وكان مهم ، أبو مروان عبد الملك بن إدريسي الحولاني ، وخلف ابن حسين بن حيان والد المؤرخ، وغيرهم . وكانت هذه الصفوة من الوزراء والكتاب، الذين ينتمي معظمهم إلى أسر عرايقة تعاقب أبناوهما في الوزارة ، مثل آل شُهيد ، وآل عبدة ، وآل جَهور ، وآل فُطيس ، وآل حُدر وغيرهم ،

<sup>(</sup>١) أعمال الأعلام ص ٨٩.

<sup>(</sup> ٢ ) كتاب و إصاب الكتاب ۽ لابن الأبار – مخطوط الإسكوريال – لوحة ٥٣ و ٥٠ .

ممن حملوا عمد الدولة الأموية ، وعملوا على توطيد دعائمها ، تعمل مع المنصور على تسير دفة الحكم مقدرة فائقة . وكان من هولاء الوزراء من يتصل بالنصور برباط المودة الشخصية الوثيقة ، ويشاطره شغفه بالشعر والأدب، ويغذى بحالس أنسه وشرابه ، مثل عبد الملك بن شهيد ، وأنى عبد الله بن عياش ، وعيسى ابن سعيد . هذا وكان ممن اشترك مع المنصور فى الحجابة فى بداية عهده ، بعد المصحى ، جعفر بن على بن حمدون الأندلسى ، والقائد غالب بن عبد الرحمن ، المنحدم بعن القيادة والحجابة حيناً ، وقد رأينا كيف لى كل منهما مصرعه بعد ذلك على النحو الذي على النحو الذي على النحو الذي على النحو الذي النحو الذي تقدم ذكره (10).

ولم خل انشغال المنصور طوال عهده بالغزو المستمر ، عن القيام بأعمال الإنشاء العظيمة . فقد أنشأ مدينة الزاهرة ، وقصورها المنيفة ، وحدائقها الغناء ، واغذها كما تقدم مركزاً للإدارة والحكم . ثم ابنى لل جانها منية حميلة ذات قصر وحدائق رائعة ، رتادها للاستجام والنزه ، وسماها «بالمامرية» . وقد كان حمال هاتمن الشعرية والنثرية الرائعة . ومما قبل في العامرية ن ، مستمى للأوصاف الشعرية والنثرية الرائعة . ومما قبل في العامرية ، أبيات لعمروين أبى الحباب أنشدها ، وقد دخل يوماً على المنصور بقصر المنية ، والروض قد نضحت أزهاره :

لا يوم كاليوم من أيامك الأول بالعامرية ذات المساء والظلل هواؤها في حميع الدهر معتسد طيباً وأن حل فصل غير معتدل ما إن يبالى الذي يحتسل ساحبها بالسعد ألا تحل الشمس بالحمل كأنما غرست في ساعة وبدا السوسات وسان من حينه فيها على عجل (٢٧ وكان من أعظم وأجل أعمال المنصور زيادة المسجد الحامع . وكانت قوطية قد اتسعت رقعبها اتساعاً عظيماً منذ أيام الناصر ، واضطرد هذا الاتساع في أيام المنصور حي بلغت مبلغاً عظيماً ، وبلغت أرباض المدينة أعي أحياوها يومئذ

<sup>(</sup>۱) راجع فی ذکر وزراء المنصور : البیان المغرب ج ۲ ص ۲۸۶ و ۲۸۷ و ۲۹۰ و ۲۹۹ ، وأعمال الأعلام ص ۳۰ و ۲۰ ( ۸۰ ، ونفج آتشیب ج ۱ ص ۲۷۶ ، والدغیرة ، آتشم الرابع ، المجلد الأول ص ۱۷ و ۲۰ .

 <sup>(</sup>۲) راجع بعض هذه التصائد والأوصات في البيان المغرب ج ۲ ص ۲۹۲ و ۲۹۷ ، ونفح
 الطب ج ۱ ص ۲۷۲ و ۲۷۳ .

إحدىوعشرين ربضاً «كل ربض فها يعد أكبر مدينة من مدائن الأندلس ٥ . وقد ذكر ابن الحطيب لنا أسماءها ومواقعها تفصيلاً ، وبلغ خندقها المحيط مها ما عدا ناحية النهر سبعة وأربعين ألف وخسائة ذراع أي ستة عشر ميلا(١)، وزاد سكانها في نفس الوقت زيادة كبيرة ، ولاسها منذ مقدم طوائف العربر الكثيرة علمها ، في بداية عهد المنصور ، وضاقت رحبات المسجد الحامع برواده ، ولاسما في أيام الحمع . فرأى المنصور أن يقيم للجامع من ناحيته الشرقية جناجاً جديداً ، لأن ناحيته الغربية كانت متصلة بالقصور الملكية . وشرع في إنشاء هذا الحناح في سنة ٣٨٧ هـ (٩٨٧ م) ، فأقم بحذاء الحامع من شهاله إلى جنوبه ، على رقعة شاسعة تكاد تعدل مساحته الأصلية ، وروعيت في إنشائه البساطة والمتانة قبل الزخرفة ، كما روعى النماثل والمطابقة للصرحالقديم ؛ ونزعت من أجل ذلك ملكية عدد كبير من الأماكن واللور ، حرص المنصور على أن ينصف أصحامها فيما يستحقونه من ثمن أو معاوضة . وتضاعف حجم المسجد الحامع سهذه الزيادة ، وأضحى يحتل رقعة عظيمة شاسعة تبلغ في الطول مائة وثمانين مَرّاً ، وفي العرض مائة وخمسة وثلاثين متراً . وكان يشتغل فيه عدد كبير من الأسرى النصارى ، الذين أخذوا في مختلف المعارك . وكان المنصور يشتركُ بنفسه أحيانًا فى أعمال البناء . وبلغ عدد سواريه ما بىنكبىرة وصفىرة ، ألف وأربعائة وسبعة عشرة ، وبنغت ريآته مابن صغيرة وكبيرة ماثنان وتمانون ، وبلغ عدد المكلفين بالخدمة به في عهد المنصور"، ماين أئمة ومقرئين وأمناء ومؤذنين وسدنة وغيرهم ماثة وخمسون شخصاً ، وكان الحامع وما حوله يعتبر وحده ربضاً مستقلا يتولاه عريفه وحراسه على حدة(٢). ومازال جناح المنصور بمسجد قرطبة الحامع حيى اليوم ، قائمًا بسائر رحابه وعقوده وسواريه ، وذلك بالرعم من تحويل عقوده الحانبية إلى كنائس وهياكل ، ويعرفه الأثريون « بمسجد المنصور ٣٥٪ .

بية إلى كالش وسيا مل ويواد وجدد المنصور قنطرة قرطبة القائمة على نهر الوادى الكبير ، وراء المسجد

<sup>(</sup>١) أعمال الأعلام ص ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) أعمال الأعلام ص ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) راجع في زيادة المتصور المسجد إلحاج ، اليمان المغرب ج ٢ ص ٣٠٦ - ٢٠٠ ورفع المعرب ونفح المبدر ا

الحامع ، وكانت و الأصل قنطرة رومانية ، فجددها السمح بن مالك أمير الأندلس ثم جاء المنصور فجددها ، وأعاد بناءها ، وذلك فيسنة ٣٧٨ (٩٨٨ م) ، وتم يناوها في سنة ونصف ، وبلغت النفقة علمها مائة وأربعين ألف دينار ، وعظم مها نفعر القرطسين .

وابنى المنصور كذلك قنطرة إستجة على جر شنيل ، فرع الوادى الكبر ، واقتضى إنشارهما كثيراً من الحهد والنفقة ، ولكنها حققت تسهيلات عظيمة ، فى مواصلات قرطبة بالقواعد والولايات الغربية والحنوبية(١)

. . .

وكان المنصور ، على الرغم من صرامته ، وما لحاً إليه لتوطيد حكمه من الوسائل المثيرة ، يتسم بصفات عديدة موثرة، فقد كان جواداً وافر الحود والبذل، يغدق صلاته علىمن يستحقها من العاملين معه والمتصلين به ، وعلى الفقراء وذوى الحاجات ، وله فى ذلك حكايات كثيرة .

وكان ورعاً ، شديد الإمان واليقس ، عُشى ربه ، ويزدجر إذا ذكر الله وعقابه . وكانت هذه أعجب الحلال في رجل كالمنصور ، لم يعف عن سفك الدماء في سبيل تحقيق أطاعه . ولكنها حقيقة تنوه مها الرواية الإسلامية وتؤكدها ، ومن دلائلها أن المنصور ، كان محمل معه في سار غزواته وأسفاره مصحفاً

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٢ ص ٢٠٩ ، ونفح الطيب ج ١ ص ١٩١ ، وأعمال الأعلام ص ٢٦

<sup>(</sup>٢) إعتاب الكتاب لابن الأبار - مخطوط الإسكوريال - لوحة ٥٠ .

خطه بیده ، یقرأ فیه و پتىرك به فى كل مناسبة(١).

وكذلك تنوه الرواية بعدالة المتصور، وصرامته في إحقاق الحق، والانتصاف للموى المظالم. وقد أورد لنا صاحب البيان المغرب عدة أمثلة رفعت فها الظلامات لهل المنصور ضد بعض أكار خدمه وحاشيته ، ممن كانوا يظنون أن مراكزهم تحميم من إجراء العدالة ، فأمر المنصور بالانتصاف مهم لم لذوى الظلامات. وكان يقبرن بهذه الصفة ، خلة محمودة أخرى، هى تفرعه بالحلم والصبر ، وضبط ولكن الرواية تنمى على المنصور خلة سيئة ، هى شغفه محماقرة الحمر ، وقد لازمته هذه الرذيلة طوال حياته ، ولم يقلم عهم إلا قبل وفاته بعامن . ويصف لنا ابن الحطيب كيف كان المنصور يصل فى العمل يومه بليله ، وهو عاكف على الشراب ، فى تلك الفقرة الجليفة : « وكانت الحزالة والرجولة ثوبه الذى لم يغارقه طول حياته ، والنحوم بليه ان وصل إلى ربه ، والحزم والحلا شعاره الذى لم يغارقه طول حياته ، والمصبو والمهر شأنه فى يومه وليله ، لا يضضل لذة على تدبيره ، وحالاوة بهه وأمره ، فيغذ الأمور ، والكأس تدور ، والحبال للطرب بحور يه ٢٠٠٠

بقيت من خلال المنصور ناحية ربما كانت ألمع خلاله حميماً ، وتلك هي الناحية العلمية .

نشأ المنصور حسيا رأينا فى بيت علم وأدب ، ودرس وفقا لتقاليد أسرته دراسة حسنة ، وبرع فى الشريعة والأدب ، وكان حرياً به أن يتبوأ مكانه بمن علماء عصره ، لولا أن شاءت الأقدار أن تدفع به إلى معترك السياسة والسلطان . على أن المنصور لبث بالرغم من مشاغل هذا المعترك السياسي الحضم ، عضفلا طول حياته بشغفه بالعلم والأدب، ويوثق صلاته بالعلماء والأدباء والشعراء ويوثرهم مجه وعطفه ، وبجمعهم حوله فى أوقات فراغه وسويعات لهوة وأنسه ، ويساجلهم البحث والمناظرة ، ويطارحهم قرض الشعر ، ذلك لأن المنصور كان شاعراً أيضاً ، وله تظم حسن سوف نورد شيئاً منه .

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٢ ص ٣٠٩ و ٣١٠ ، وابن خلدون ج ٤ ص ١٤٧ .

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ج ٢ ص ٣١٠ – ٣١٢ ، والحلة السيراء ص ١٥١ . أ

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب ج ٢ ص ٣١٠ ، وأعمال الأعلام ص ٧٠٠.

وكان من أخص جلسائه الأدباء ، الكاتب البغدادي ، أبو العلا صاعد ابن الحسن . وكان قد وفد من المشرق على الأندلس سنة ٣٨٠ ه ، والمنصور في أوج سلطانه ، فأراد المنصور أن مجعل منه قريناً لأني على القالي ، الوافد من قبل على النَّاصر والحكم ، فقر به وأذن له أن بجلس مجامع مدينة الزاهرة ، على كتابه المسمى « بالفصوص » على أدباء قرطبة ، وهو كتاب في الآداب والأخبار والأشعار ، ولكن أُدباء قرطبة أنكروا ما ورد فيه ، وكذبوه فيكثير مما يلقيه ، وفضحوا كثيراً من سرقاته الأدبية والشعرية(١). ومع ذلك فقد كان صاعد أديباً بارعاً ، خفيف الروح ، متوقد الذهن ، حاضر البدُّمة ، وكان يأتى بكثير من غريب الشعر بداهة ، فأعجب به المنصور ، وأولاه رعايته ، وألحقه بديوان الندماء ، وأجرى عليه راتبًا حسناً ؛ وكان مهذا الديوان بعض أدباء العصر مثل زيادة الله بن مضر الطبني ، وابن العريف، وأبن النياني، وغيرهم . وغدا صاعد شاعر المنصور ينظم له المدائح والطرف، ويصطحبه المنصور في نزهاته برياض الزاهرة ، وينظمه ٰفي مجالس أدبه وأنسه . وقد أورد لنا ابن بسام وصفاً مسهباً لهذه المحالس الأدبية ، التي مجتمع فيها المنصور مخلانه وندمائه ومبهم صاعد ، وأورد لنا كثيراً ثما قيل فيها من النظم . وقدكان بعض الفتيان الصقالبة من بطانة المنصور ، يأخَّذ بقسط حسَّن من الشَّعر والأدب، ويغشى مجالس المنصورالأدبية ويشترك في المطارحات الشعرية ، وكان من أشهرهم الفتي فاتن ، وكان من أمرع العارفين مهم باللغة والأدب . وقد كان للفتيان الصقالبة في الواقع تراث من الشعر والأدب ، واشتهروا بذلك أيام المنصور خاصة،وأصدر أحدهم في ذلك كتاباً سماه « الإستظهار والمغالبة على من أنكر فضل الصقالبة » ، ضمنه كثيراً من أشعارهم ونوادر أخبارهم ٣٠).

ولبث صاعد على مكاته حتى وفاة المنصور ، ومن يعده حتى نهاية الدولة العامرية ، ثم أفل نجمه يعد ذلك ، وساءت أحواله عند ظهور الفتنة ، فغادر الأندلس متخفياً فى سنة ٤٠٣ هـ ، وجاز البحر ليل صقلية ، واتصل بأسرها فأولاه رعايته ، وحسنت حاله ، وكانت وفاته بها فى سنة ٤١٠ هـ .

<sup>(</sup>١) الصلة لابن بشكوال (طبعة القاهرة) رقم ٤٠ .

<sup>(</sup>٢) راجع اللخيرة . القمم الرابع المجلد الأول ص ٧ – ٢٢ ، والمعجب ص ١٦. و ١٧ .

وكان للمنصور ، فضلا عن مجالس الأدب والأنس العارة ، مجلس أسبوعي 
يعقده للبحث والمناظرة ، ويشهده كثير من العلماء والأدباء ( ) . وكان في غزواته 
يستصحب بعض العلماء والأدباء من أصدقائه ، إذ كان شغف البحث والمناظرة ، 
يلازمه دائماً حتى في ميدان الحرب ؛ وليل جانب هذا الشغف الشخصي بالحياة 
العقلية ، كان المنصور مولعاً بالعمل على نشر العلم والمعرفة بين طبقات الشعب ، 
فأنشأ كثيراً من دور العلم بقرطبة ، وبالغ في الإنفاق عليها ، وكان يزود 
الممالساجد ، وبجالس الطلاب أحياناً ، وعمتح المكافات النفيسة لمن 
ستحفياً .

ولى جانب هذا الشغف بالآداب والعلوم ونشر الحياة العقلية ، كان المنصور يشغف أيضاً بجمع الكتب ، وكان أكار المؤلفين بهدون إليه كتبهم ، على نحو ما كان متبعاً أيام الحكم ، ومن ذلك أن صاعداً البغدادى أهدى إليه كتاب و القصوص ، المتقدم ذكرة ، فأثابه عنه خمسيانة دينار <sup>(7)</sup>.

وكان المنصور عقت الفلسفة وما إلها ، وبرى أما مخالفة للدين ، وبكره التنجم والمنجمين ، وقد أمر بأن يستخرج من المكتبة الأموية العظيمة ( مكتبة المحكم المستصر) سائر كتب الفارسنة والدهريين ، وأن محرق بمحضر من كبار العلما ، وفي مقلمهم أبو الجراس بن ذكوان ، وأبو بكر الزبيدى ، والأصيلي وغيرهم ، وكان ذلك بلا ريب عملا غير موفق ، وكان خسارة علمية فادحة . وينعى المستشرق سيمونيت على المنصور هذا التصرف ، فيقول : إنه إذا كان الحكم الناني قد استطاع لنزعته العلمية والأدبية أن يحمى الفلاسفة ، فقد جاء المنصور من بعده فقام عرق كتب الفلسفة التي كانت يمكنية الحكم ، وذلك لكى رضى الفقهاء والدهماء ، ش. واشتد المنصور أيضاً في مطاردة المنجمين ، وبلغه أن احدم وهو محمد بن أبي حمة ، مجمس في تبوانه بانقراض دولته ، فأمر يقطع لمنانه وقتله ، فخرست ألسن المنجمين جيماً (١٠)

<sup>(</sup>١) راجع جذوة المقتبس للحميدي ص ٧٣ ، والمعجب ص ٢٠ .

۲) الصلة لابن بشكوال رقم ٤٠ .

Simonet : Historia de los Mozarabes de Espana ; p. 351 ( r )

<sup>(</sup> ٤ ) البيان المغرب ج ٣ ص ٣١٥ ، وأعمال الأعلام ص ٧٧ .

وللمنصور شعر جيد ، نظمه في مختلف مناسبات حياته ، ومن ذلك قوله في الفخر:

> رمیت بنفسی هول کل عظیمة وما صاحبي إلا جنـــان مشــيع وإنى لزجاء الحيوش إلى الوغي فسدت بنفسي أهل كل سيادة وما شدت بنباناً ولكن زيادة رفعنها العوالي بالعوالي مثلهها وقوله يتهدد الفاطميين عصر ، ونمني نفسه بفتح مصر والشَّأم : منع العــــن أن تذوق المنـــاما لى ديون بالشرق عنـــد أناس إن قضــوها نالوا الأمانى وإلا عن قریب تری خیول هشام

وخاطرت والحر الكرىم نخاطر وأسمسر خطى وأبيض بساتر أســود تلاقها أسود خوادر وفاخرت حتى لم أجد من أفاخر على ما بني عبد الليك وعامر وأورثناها فى القـــدىم معـــافر

حيا أن ترى الصفاء والمقاما قد أخلوا بالمشعــرين الحراما جعـــلوا دونها رقابآ وهـــاما يبلغ النيسل خطوها والشساما

وأما عن نثر المنصور، فقد رأيناءأن نورد نموذجاً له ، وصيته لولده عبدالملك حييًا حضرته الوفاة ، وقد نقلها إلينا ابن حيان عن أبيه خلف بن حسن ، وهذا نصيا:

و يا بني : لست تجد أنصح لك ، ولا أشفق عليك مني ، فلا تعدَّ ين وصيتي ، فقد جردت لك رأبي ورويتي ، على حين اجبّاع من ذهبي ، فاجعلها مثالًا بين عينيك . وقد وطأت لك مهاد الدولة ، وعدلت لك طبقات أوليامًا ، وغارت لك بن دخل المملكة وخرجها ، واستكثرت لك مَّن أطعمتها وعددها ، وخَلَّفت لك جباية تزيد على ما ينوبك لحيشك ونفقتك ، فلا تطلق بدك في الإنفاق ، ولا تقيض لظلمة العال ، فيختل أمرك سريعاً ، فكل سرفراجع إلى اختلال لا محالة ، فاقصد فى أمرك جهدك ، واستثبت فيما برفع أهل السَّعاية إليك ، والرعية قد استقصيت لك تقويمها ، وأعظم مناها أَن تَأْمَن البادرة ، وتسكن إلى لن الحنبة . وصاحب القصر قد علمت مذَّهبه ، وأنه لا يأتيك من قبله شيء تُكُّرُهُهُ ، والآفة ثمن يتولاه ويلتمس الوثوب باسمه ، فلا تنم عن هذه الطائفة جملة ، ولا ترفع عنها سوء ظن وتهمة ، وعاجل بها من خفته على أقل بادرة ، مع

قيامك بأسباب صاحبالقصر على أنم وجه . فليس لك ولالأصحابك شيء يقبكم ا الحنث في يمين البيعة ، إلا ما تقيمه لو ليها من هذه النفقة ، فأما الانفراد بالتدبير دونه ، مع ما بلوته من جهله وعجزه عنه ، فإنى أرجو أنى وإياك منه فى سعّة ما تمسكناً بالكتاب والسنة . والمال المخزون عند والدتك ، هو ذخيرة مملكتك وعدة لحاجة تنزل بك ، فأقمه مقام الحارحة من جوارحك التي لاتبذلها إلا عند الشدة ، تخاف مها على سائر جسدك . ومادة الحراج غير منقطعة عنك بالحالة المعتدلة . وأخوك عبد الرحمن قد صبرت إليه في حياتي ما رجوت أنى قد خرجت له فيه عن حقه من مىراثى ، وأخرجته عن ولاية الثغر ، لئلا بجد العدو مساغاً بينكما فى خلاف وصَّيْنى ، فيسرع ذلك فى نقض أمرى ، وعجلب الفاقرة على دولتي . وقد كفيتك الحبرة فيه ، فأكفه الحيف منك عليه ، وكذلك سائر أهلك فبما صنعت فهم ، محسّب مما قدرت به خلاصي من مال الله الذي في يدى . وخلافتك بعدى أجدى عليهم مما صرفته ، فلا تضيع أمر جميعهم ، والحظهم بعينى فإنك أبوهم بعدى. فان انْقادت لك الأمور بالحضرة فهذا وجُه العمل ، وسبيل السيرة ، وإن اعتاصت عليك ، فلا تلقن بيدك إلقاء الأمة ، ولا تبطر بك وأصحابك السلامة ، فتنسوا مالكم فى نفُّوس بنى أمية وشيعتهم بقرطبة . فإن قاومت من توثب عليك منهم ، فلا تذهل عن الحزم فيهم ، وإن خفت الضعف فانتبذ خاصتك وغلمانك ، إلى بعض الأطراف التي حصنتها لك ، واختبر غدك إن أنكرت يومك . وإياك أن تضع يدك في يد مرواني ما طاوعتك بنانك ، فإنى أعرف ذنبي إليهم » .

وهذه وصيته لغلانه نقلها إلينا أيضاً ابن حيان عن أبيه :

ونلهوا لأمركم واحفظوا نعمة الله عليكم ، في طاعة عبدالملك أخيكم ومولاكم ولاتفرنكم بوارق بني أمية ومواعيد من يطلب منهم شتاتكم، وقدروا ما في قلوبهم وقلوب شيعهم بقرطبة من الحقد عليكم ، فليس برأسكم بعدى أشفق عليكم من ولدى. وملاك أمركم أن تنسوا الأحقاد ، وأن تكون جماعتكم كرجل واحد ، فإنه لا يفل فيكم «(<sup>1)</sup>

 <sup>(1)</sup> نقل إلينا ابن بسام ( عن ابن حيان ) هذين النصين فى الذخيرة . القمم الرابع الحجله
 الأول س ٥٦ - ٥٨ . وفقلهما ابن الخطيب أيضاً في أعمال الأعلام ص ٨١ و ٨٢ .

وفى وصية المنصور لولده وغلانه ، برتسم برنامج سياسته كلها ، وتبدو بالاُخص نواحي توجسه وتحوفه ، فهو لم يكن يأمن جانب بني أمية قط ، وقد لبث يتوقع الشرمهم حتى وفاته . ثم توفى وهو يتوقع الشرمهم لبنيه ودولته ، وقد كان المنصور في ذلك صائب التقدير ، بعيد النظر.

. . .

هذا وأما علائق المنصور الدبلوماسية فإنه لم يتح له عقد الكثير منها ، ولم تقد إليه سفارات من ملوك النصارى على نحو ما حدث أيام الناصر والحكم المستصر. ذلك لأن عهد المنصور كان كله عهد حروب مستمرة ، بين الأندلس وبين اسبانيا النصرانية ، ولم يقع بين الفريقين تهادن أو سلم طويل الأمد.

وكل ما نستطيع أن نسجله من ذلك حادثان متشابهان ، أولها قدوم برمودو الثانى ملك ليون إلى قرطبة فى سنة ٩٨٥ م ، مستجراً بالمنصور ليعاونه على مقاومة الأشراف الخارجين عليه وتوطيد عرشه . وقد أجابه المنصور إلى طلبه وبادر يمونته . ومما هو جدرً بالذكر أن برمودو قدم ابنته تريسا Teres بعد ذلك إلى المنصور عروساً له ، فقبلها المنصور وتزوجها أو انخذها سرية له (٢).

والثانى ، وهو من أشهر الحوادث الثانقة الى وقعت أيام المنصور ، هو مقدم سانشو غرسية ملك نافار على المنصور ، معتذراً إليه ؛ لانذا بعفوه ومهادته ، والوجه الشائق فى ذلك هو أن سانشو غرسية هذا كان صهراً المنصور ، وكان تقرباً من المنصور ، واكتساباً لمودته قد قدم ابنته عروساً إليه ( ۱۸۱ م ) فنروجها المنصور ، واعتنقت الإسلام ، وسيت باسم وعبدة ، ، وكانت من أحظى نسائه لديه ، ورزق مها بولده عبد الرحن الذي سمى أيضاً و منبجول ، أو همائشول ، أي شاخيه ( مساعت العلائق بين المنصور وصهره ، وتابع المنصور غزو نافار مرة بعد مرة ، حتى اضطر سانشو إلى طلب الصلح ، وسار إلى قرطبة مستصرخاً المنصور ولائذاً بعضوه . ووصل المنشو إلى قرطبة في الثالث من رجب سنة ۱۳۸۲ ه (٤ سبتمر سنة ۹۹۲ م) فسر المنصور مقلمه سروراً عظيماً ، وبعث القراد والكبراء وطوائف الحند في موكب المنتقباله ومرافقته المنتم اله ومرافقته ومنافق في مهده ، لاستقباله ومرافقته ومنافقة ومافقته المنتقباله ومرافقته وسروراً عظيماً ، وبعث القراد والكبراء وطوائف الحدد في موكب

R. M. Pidal : La Espana del Cid (Madrid 1947) p. 71 ( 1 ).

لى قصر الزاهرة ، فلما وقعت عن سانشوعلى حفيده ، ترجل وقبل يده ورجله ، ثم رافق الركب إلى الزاهرة ، وقد اصطفت الحند على طول الطريق فى صفوف كيفة زاهية كاملة السلاح والعدة ، واصطف الوصفاء والصقالة من باب القصر إلى الداخل صفين. وسار سانشو ، وقد جهره كل ما رأى ، حبى وصل الى مجلس المنصور فى عصر ذلك اليوم ، وقد جلس المنصور فى هيئة فخمة ، ومن حوله الوزراء وأعاظ رجال اللولة ؛ فلم أبصره سانشو هوى إلى الأرض فقبلها مرات متوالة ، ثم قبل يدى المنصور ورجليه ، فأمره بالحلوس على كرسى مذهب خصص له ، ثم انصرف الناس واخيل الملك النصراف بالمنصور ، وأفضى كل لل صاحبه بما أراد ، ثم خرج سانشو وفى أثره الحلم السلطانية ، وما انفض المحلس إلا عند دخول الليل

وكان مقدم سانشو غرسية إلى قرطبة ، واستقباله بها ، من أيام الأندلس المشهودة ، وقد أعاد بروعته وما اقترن به من مغزى عميق بظفر الإسلام على أعدائه ، ذكرى أيام الناصر فى وفود الملوك النصارى عليه ، ملتمسين منه الصلح والمودة (<sup>17</sup>):

وقد أحمت الرواية الإسلامية ، الأندلسية والمشرقية ، على الإشادة يخلال المنصور وباهر صفاته . وهي حيماً سواء أوجزت القول أو أفاضت ، تم عن عميق القادر والإعجاب : ثم هي مع ذلك لم تفغل التنويه بالحوائب الفاعة في تلك العمقرية الفذة ، على أنها على العموم أكثر ميلا إلى إمراز محاسن المنصورومواهبه، والإشادة بما أسبخته على الأمة الأندلسية من ضروب العظمة والباء .

والمستعدد ابن الأثير يصف المنصور : ووكان شجاعاً ، قوى النفس ، حسن التدبير ، وكان عالماً عباً للطاء ، يكثر مجالسهم ويناظره ، وقد أكثر العلماء ذكر مناقبه ، وصنفوا لها تصانيف كثيرة ، ٣٠. وقال ابن خلدون : ووكان ذا عقل ورأى وشجاعة ، ويصر بالحروب ، ودين منن ، ٣٠ . ويصفه الفتح ابن خاقان في الملطمح، في تلك العبارات الشعرية : ووكان أمضاهم (يعني من

<sup>(</sup>١) أورد لنا ابن الحطيب في وأعمال الأعلام يموصفاً شائقاً لهذا الحادث . ص ٢٤و٧٢و٠ ٠

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير ج ٩ ص ٦١ .

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون - ٤ ص ١٤٧ .

تقدمه) وأذكاهم جناناً ، وأعمهم جلالا ، وأعظمهم استقلالا . قام بتدبير الملاقة ، وداس الأمور أحسن سياسة ، وداس الملاقة ، وأصل الأمور أحسن سياسة ، وداس الحطوب بأحش دواسة ، فانتظمت له المالك ، وانتشر المنطوب بأحش وكل طريق ، واستشعر البمن كل فريق . وملك الأندلس يضماً وعشرين حجة ، لم تدخص لسعادتها حجة ، ولم تزخر لمكروه مها لحة ، وكانت أيامه أحد أيام ، وسهام بأسه أشد سهام ، (٧٠) .

وبجمل ابن حيان حياة المنصور فى تلك الفقرة : «وامتلل رسم المنظين على سلطان ولد العباس بالمشرق من أمراء الديلم فى عصره . فنال بغيته ، وستأ معيشته ، وأورثه عقبه بعده ، عن غير اقتدار عليه ، يجند خاص ، ولا صيال يعشرة ، ولا مكارة عال وعدة ، بل رمى الدولة من كتابها ، وعدا عليها بأعضادها ، وانتضلها عشاقصها، وأنفق على ضبطها أموالها وعددها، حيى حولها الدوسبكها في قالبه ، وسلخ رجالها برجاله ، وعبى رسومها عما أوضح من رسومه ، ٢٥ .

هذا ، وقد أشاد ابن الحطيب مخلال المنصور فى مواطن وفقرات عديدة نقطف مها ما يلي :

قال مشيراً للى ولاية هشام : و فاستقر الأمر لحشام ، يكنفه الحاجب المنصور أمعد أهل الأندلس مولداً ، وأشهرهم بأساً ونداً ، وأبعدهم في حسن الذكر مداً ، الحازم العازم ، العظيم السياسة ، الشديد الصلابة ، القوى المنة ، الثبت الموقف ، معود الإقبال ، ومبلغ الآمال ، الذي صحيته ألطاف الله الخفية في الأزمات ، واضطر له النصر العزيز في نحو سبع وخسين من الغزوات ، ولم تفارقه السعادة حاتى الخيا والمات » .

وقال : وفقد أهمع الشيخة أنه نهض بجد لاكفاء له ، وأصب سعداً لا نحس

غالطه ، وأعطى إقبالاً لا إدبار معه ، قد وثق بذلك فلم يلتفت إلى غيره ... و وكان مهيباً وقوراً ، فإذا خلاكان أحسن الناس مجلساً ، وأمرهم بمن محضر منادماً ومؤانساً ، وكان شديد القلق من التبسط عليه ، والدالة ، والامتنان ،

<sup>(</sup>١) نقله البيان المغرب ج ٢ ص ٢٩٢، والقرى في نفح الطبب ج ١ ص ١٨٩.

<sup>(</sup> ٢ ) نقله صاحب الذخيرة . القم الرابع الحبله الأول ص ٤٣ .

لا يغفرها زلة ، ولا مجلم عبها جربرة ، ولم يكن يسامح فى تقصان الهيبة ، وحفظ الطاعة أحداً ، من ولد ولا ذى خاصة ، دعاه ذلك إلى قتل ولده عبد الله صبراً بالسيف مما هو معروف » .

« وكانت الحزالة والرجولة ، ثوبه الذى لم نخلعه ، إلى أن وصل إلى ربه ، والخرم والحذر شعاره ، الذى لم يفارقه طول حياته ، والنصب والسهر شأنه فى يومه وليله ، لا يفضل لذة على لذة تدبيره ، وحلاوة شهه وأمره ، (١٠٠٠).

ولم يكن النقد الغربي أقل تقدراً لعظمة المنصور ، وقد أشاد بعبقريته ومواهبه كثير من المؤرخين والنقدة الغربيين ، وهذه نماذج من أقوالم :

قال المورخ الإسباني اليسوعي ماسديه مشراً إلى المنصور : ووكان سياسياً كبراً ، وقائداً عظيماً ، فقد أخمد نار الثورات التي كانت تعصف بالمملكة ، واكتسب حبالشعب بجميع طبقاته ، وتفوق في شهرته وهيبته على أكبر القواد ، بما اجتمع في أحكامه من الصرامة واللن والقصاص والعفو ، وكان ميدم المدن التي تقاوم جيوشه وببيدها ، ولكنه لم يسمح قط لحنده بأن تسيء معاملة مدينة سلمت طوعاً ، ٣٧.

ويقول المؤرخ الإسباق المعاصر الأستاذ متنديث يبدال معلقاً على عصر المنصور : ١ عاش الإسلام في اسبانيا أروع أيامه وأسطعها ، وانتهى نصارى الشهال إلى حالة دفاع كانت دائماً مقرونة بالمحن ، ولاح كأنهم لم يعيشوا إلا لتأدية الحزية والسلاح والأسرى والمحد للخلافة الأموية ، (٦٧).

ويلاحظ الأستاذ پيدال فينفس الوقتأن عبقرية المنصورالعسكرية والسياسية كانت من عوامل القضاء على الروح القومية النصرانية المستعربة ، وذلك لما أغدقه المنصور من عطفه ورعايته على كنعر من النصارى والمستعربين<sup>(1)</sup>.

ونحتم العلامة دوزى كلامه عن المنصور بالفقرة الآتية : 1 وعلى الحملة ، فإذا وجب أن نستنكر الوسائل التي لحأ إلها المنصور في اغتصاب السلطة ، فن

<sup>(</sup>١) راجم أهمال الأعلام ص ٥٨ و ٧٤ و ٧٥.

J. F. Masdeu : Historia critica de Espana y de la Cultura Espanola (Y)

R. M. Pidal : La Espana del Cid, p. 72 ( Y )

R. M. Pidal : Origenes del Espanol, p, 423 ( t )

الواجب أيضاً أن نعترف بأنه استخدمها بطريقة شريفة . وماكنا لنسرف في لومه لو أن القدر خلقه على أربكة العرش ، ولعله كان يعتبر عندثذ من أعظم الملوك اللذي عرفهم التاريخ . ولكنه خلق في القرية ، واضطر لتحقيق أطاعه ، أن يشق لنفسه طريقاً تكننفه آلاف الصعاب . ومن الأسف أنه من أجل تذليلها ، قلم راعي شرعية الواسطة . لقد كان المنصور رجلاعظيماً من وجوه كثيرة ، ولكن يستحيل علينا ، متى رجعنا إلى مبادئ الأخلاق الخالدة أن نحبه ، ومن الصعب أن نعجب به «(1) .

Dozy : Hist. Vol. II. p, 275 (1)

# الغيول ثابث

## المالك النصر انية الإسببانية خلال القرن العاشر المسلادي

مُهوض أسبانيا النصرانية في عهد الفتنة الأندلسية . وفاة أردرنيو الثاني . الحرب الأهلية في ليون . استقرار رامبرو في الملك . ولاية قشتالة . جهادها فيسبيل الاستقلال .الكونت فرنان كونشالث. ثورته ضد رأمير و الثاني . هزيمته وأسره . ثورة تشتالة . الإفراج عن الكونت . طاعته لملك ليون . استمراره في العمل لاستقلال قشتالة . وفاة راميرو . الحرب الأهلية بين ولديه أردنيو وسانشو . معاونة فرنان كونثالث لسانشو . انتصار أردونيو وفوزه بالملك . يعقد الصلح مم الناصر . وفائه وجلوس سانشو . موقف فرقان كونثالث . اضطراب الأحوال في ليون . فرار سانشو وجلوس أُردونيو الرابع . التجاء سانشو وجدته طوطة إلى الناصر . سانشو يسترد المرش بمعونة الناصر . فكثه لعهوده . فرنان كونثالث يعلن استقلال قشتالة . النجاء أردونيو إلى الحكم . اتحاد الأمراء النصارى . غزو الحكم لقشتالة وفاثار . اضطرارهما لعقه الصلح . بداية الكفاح بين قشتالة والمملكة الإسلامية . الحكم يأذنُ بنقل رفات القديس بلايو . الثورة ني جليقية . مصرع سانشُو وجلوس ولده داميرو . وفاة فرنان كونثالث وصفاته . وقود الأمراء النصارى وسفاراتهم على قرطبة . عدوات النصادى على أراضي المسلمين وردهم . النزاع بين رامير و وبرمودو على العرش . تدخل المنصور في ذلك . غزو المنصور لشنت ياقب . برمودو يلتمس الصلم . وفاته وجلوس ولده ألفونسو . هلكة ثاقار . غرسية سانشيز وأمه طوطة . ولده سانشو غرسية . غزو المنصور لناقمار . وفاة سانشو وجلوس ولده غرسية سانشيز . ولده سانشو الكبير . عناصر المجتمع في اسبانيا النصرانية . طبقة الأشراف والفرسان والملاك والزراع الأحرار . طبقة الأرقاء . رقبق الضياع . التنظيم السياس المملكة النصرانية . السلطة الملكية . الأشراف . القضاء واشتراك الأشراف في مزاولته . رجال الدين وسلطانهم الإقطاعي . مقارنة بين هذا النظام ونظام المملكة الإسلامية .

لما بلغت الثورات والفتن الداخلية بالأندلس ، ذروتها في النصف الأخبر ، من القرن الثالث الهجرى (الناسع الميلادى) ، فيا اصطلح على تسميته بالفتنة الكبرى ، وبددت قوى الأندلس ومواردها في ذلك الصراع الداخل المدمر ، أخذت اسبانيا النصرانية ، وقد أمنت شر الغزوات الإسلامية طوال هذه الفترة ، تنفس الصعداء ، فاشتد ساعدها ، وتحت مواردها ، وتوطدت حكوماتها . ولم تأت فائحة القرن العاشر الميلادى ، حتى كانت مملكة ليون ، التي خلفت مملكة جليقية ، وبسطت سلطاتها على ولاية قشتالة ، في أواسط اسبانيا الشهالية ، قد

بلغت مستوى من القوة والبأس ، ينيح لها أن تخوض مع المملكة الإسلامية صراعاً عنيفاً .

وقد رأيناكيف بلغ هذا الصراع ذروته فى عهد الناصر ، وكيف أنه بالوغم مما حققه الناصر من إخماد الفتة ، وإحياء قوة الأندلس ، استطاع النصارى بقيادة ملكهم أردونيو الثانى ، أن يحرزوا على المسلمين نصرهم الخطير ، فى موقعة شنت إشتين فى سنة ٩١٧ م .

وكانت موقعة شنب إشتين ، وما تلاها من تكور غزو النصارى للأراضى الإسلامية ، نذم أخطراً لحكومة قرطبة . ولكن وفاة أدونيو الثانى فسنة ٩٩٥ م وضع حداً موققاً لتلك الفورة القومية ، التي جاشت بها اسبانيا النصرانية . ذلك أن أخداً وخلفه فرويلا ، لم يحكم سوى عام واحد ، ثم توفى ، فاضطرم النزاع على العرش بين سانشو والفونسو ولدى أردونيو ، وانهى بأن فاز الفونسو بالعرش بمعاونة صهره وحميه سانشو ملك نافار . ولكن سانشو لم ييأس ، فجمع حيشاً جديداً ، وتوج نفسه ملكاً فى شنت ياقب فى أقاصى جايقية ، ثم زحف على ليون فحاصرها واستولى علمها ، وارتبى العرش مكان أخجه . فعاد ملك نافار لمل موازرة الفونسو ومعاونته ، حتى استطاع أن بهزم أخاه ، وأن يستولى على لمدينة ليون مرة أخرى . بهد أن أخاه سانشو لبث محتفظاً بحليقية ، مصراً على دعواه فى الملك .

واستمرت الحرب الأهلية بين التصارى أعواماً ، وانتبى طورها الأول ، حينا توفى سانشوابن أدونيوفى سنة ٩٧٩ م ، واستقر الملك لأخيه ألفونسو الرابع دون منازع . ثم بدأ طورها الثانى فى سنة ٩٣١ م ، فى تلك السنة توفيت زوجة الفونسو ، فحزن لفقدها أعما حزن ، وغلب عليه اليأس والزهد ، فننازل عن المرش لأخيه راميرو ثانى ملوك ليون سهذا الإسم، ولحاً إلى دير ساهاجون واعتنق الرهبانية ، ولكنه عافها بعد قليل ، فترك عزلة الدير ، ونادى بنفسه ملكاً فى حصن شفت منكش Simanca ، وكان عمله فى نظر الرهبان عاراً كبراً ، فاللروا عليه دعاية شديدة ، حتى اضطر أن يعود إلى الرهبانية . وقدكان ألفونسو فى الواقع « أميراً أصلح لقلنسوة الراهب منه لتاج الملك ، وأشد شغناً بالمقدس منه بميدان الحرب » ، ولكنه ما لبثأن انتهز فرصة مسير أخيه راميرو إلى نجادة ثوار طليطلة ، فغادر الدبر ، وزحف في بعض أنصاره على مدينة ليون واستولى علمها ، فعاد راميرو مسرعاً ، وحاصر أخاه في ليون واستولى علمها بلعوره . ثم أراد أن يضع حداً لمساعى ألفونسو ومحاولته فسمل عينيه ، وسمل كذلك أعين أبناء عمه الثلاثة ، وهم أولاد فرويلا الذين اشتركوا في الثورة عليه .

ويعلق النقد الإسبأى الحديث على تلك القسوة بقوله : « وإنه لدروعنا ذكرى العقوبة التى أنزلها رامبرو الثانى بأخيه ألفونسو ، وبأنباء عمه الثلاثة ، وإنه لن يكنى مر القرون للمحوذ كرى عقوبة سمل العين التى ورثت عن التشريع القوطى ، قبل أن فراها تطبق بكثرة من جانب ملوكنا نحو ذوى قرباهم با 300.

وهكذا استقر الملك لرامرو بعد صراع عائلي عنيف. وكان رامبرو الثاني أو رمنرو الثاني رامبرو الثاني أو رمنر كما تسميه الروانية الإسلامية ، ملكاً شجاعاً مقداماً ، نفر نفسه للكفاح ضد المسلمين ، ومقارعهم بكل الوسائل ، فتارة بغير على الأراضي الإسلامية ، وتارة بخرض الثوار على حكومة قرطبة ، أو يسير إلى إغادهم بالفعل، كما حدث حييا سار لماونة طليطلة على مقاومة الناصر (٩٣٠ م ) ، وتارة يشتبك مع المسلمين في معارك طاحنة . وقد سبق أن فصلنا أدوار ذلك الصراع العنيف ، الذي اضطرم بين رامبرو و بين الناصر ، والذي بلغ ذروته في موقعة الخندق المشتومة ، التي دامبرو و بين الناصر ، والذي بلغ ذروته في موقعة الخندق المشتومة ، التي دامبر و هيا الناثرة على المسلمين ، تحت أسوار مدينة سمورة في سنة ٣٢٧ هـ

#### ١ \_ نشأة مماكة قشتالة

لم يكن اضطراب الأمور في مملكة لبون ، قاصراً على قسمها الغربي في جليقية ، حيث كان الزعماء (الكونتات) الحلالقة ، يثورون على العرش من آن لآخر ، بغية توطيد سلطانهم المحلى ، بل كان يشمل أيضا قسمها الشرق ، في منطقة قشتالة ، التي كانت تسمى يومئذ و بردوليا ، ثم سميت فيا بعد و قشتالة روكان كثرة الحصون التي كانتقام بها . وكانت هذه المنطقة ، التي استحالت فيا بعد إلى مملكة قشتالة ، تحتد شرقاً حتى هضاب نافار ، ومن التي استحالت فيا بعد إلى مملكة قشتالة ، تحتد شرقاً حتى هضاب نافار ، ومن

أن تنتظم إلى مملكة قشتالة . وتسمى بالإضافة إلى ولاية و ألبة ، Alava و ألبة والقلاع . .

M. Latuente : Historia general de Espana (Barcelona 1889) T. Il.p.360 (١) كلية Cartillo الإسبانية مناها المهمن . وقد كانت تسمى ن الحفرافية العربية القلاع قبل

ولاية ربوخا جنوباً ، حتى الأراضى التى سميت فيا بعد أراجون وسوبرانى ، وكان سكانها الأصابون من البشكنس وأهل ألبة . وكان ملوك الجلالقة أو ملوك أوييدو قد غزوها وأضافوها إلى أملاكهم ، وكانت عاصمها يومئذ مدينة برغش . وأبدى زعماء قشالة منذ البداية ، مقاومة عنيفة للملوك الحلالقة ، وبذلوا بالنعل في عهد أردونيو الثانى في أوائل القرن العاشر . فحاربهم أردونيو وأخضههم ، وقبض على كثير مهم وأعدمهم ، وقبض على كثير مهم وأعدمهم ، وقبض على كثير مهم تحت سلطان زعم على ، مقره في ه برغش » . وهو يخضع بدوره لملك ليون . تحت سلطان زعم على ، مقره في ه برغش » . وهو يخضع بدوره لملك ليون . ولكن هذا النظام المهين ، لم برق لكونتات قشنالة ، فلبدا يتحينون الفرص للثورة ، وتحيقيق استقلالهم المنشود .

وعرضت هذه الفرصة ، وألفت قشتالة بطل ثورتها التحريرية ، فىشخص زعيمها الكونت فرنان كونثالث (وفي الرواية الإسلامية فرَّان غنصالس) ، الذي غدت حياته مستقى للملاحم الشعرية ، والقصص الإسباني في العصور الوسطى ، فحشد الكونتأنصاره وقواته ، وأعلن الحرب على رامبرو الثانى ملك ليون ، وولد أردونيو ؛ وكان رامرو يومئذ في أوجقوته ، بعد انتصاره على المسلمين في موقعة الحندق ، فلم يلق مشقة في هزيمة الكونت وسحق قواته ، وأسر فرنان كونثالث، وزجه راميرو إلى ظلام السَّجن في مدينة ليون ، وعن لحكم قشتالة آسور فرناندز كونت مونزون، ثم عن بعد ذلك لحكمها ولده سأنشو ، وأمره أن يعامل القشتاليين بالرفق والحسنى ؛ ولكن ذلك لم مخمد جذوة الوطنية القشتائية . ولبث القشتاليون مخلصين لأميرهم المأسور ، واستمروا في الثورة والقتال ، وزحفت جموعهم بالفعل على ليون '، فخشى رامبرو العاقبة ، وأطلق سراح فرنان كونثالث ، ولكن بشروط فادحة ، هي أن يقسم بمن الطاعة لملك ليون، وأن يتنازل عن كل أملاكه، وأن يزوج ابنته أوراكا لأردونيو ولدرامرو الأكبر . وقبل فرنان كونثالث هذه الشروط مرعماً . وظل أهل قشتالة على بغضهم لملك ليون،وولائهم لأميرهم . وفقد راميرو بذلك عون الزعماء القشتاليين ومساهمتهم المحلصة في الدفاع عنَّ البلاد ، واستطاع المسلمون خلال ذلك الإغارة مرراً على أراضي ليون والعيث فيها ، وقام الناصر بتجديد مدينة سالم ، ثغر الحلمود بين أراضى قشتالة والأراضى الإسلامية ، وتحصيمًا (سنة ١٤٦ م) . واضطر رامرو أن يلنزم خطة الدفاع ، إزاء الغزوات الإسلامية المتوالية .

وكان فرنان كونتاك، يعمل أثناء ذلك ، على توطيد مركزه ، وضم كونتيات قشنالة كلها تحت لوائه ، ليجعل مها وحدة سياسية ، أو بالحرى|مارة مستقلة ، يغدو عرشها من بعده وراثياً فى آسرته . وقد استطاع غير بعيد أن يحقق هذه الغاية(١) .

## ٢ ـ مملــكة ليون

وق أوائل سنة ٩٥٠ م توقى رامروالثانى ملك ليون ، فنظيت الحرب الأهلية مرة أخرى بسبب وراثة العرش . وذلك أن رامرو رك ولدين أو لم أردونيو، وهو ولد زوجه الثانية أوراكا أخت غرسية ملك نافار . فادعى أردونيو أنه أحتى بالعرش باعتباره أكبر الأخوين ، غرسية ملك نافار . فادعى أردونيو أنه أحتى بالعرش باعتباره أكبر الأخوين ، وجنته فوظة المكت نافار ، وكذلك على عون الكونت فرنا كونثاك وأهل فشتالة . وكان المكت نغر ميال ليل معاونة أردونيو ، بالرغم من كونه زوج ابنته ، إذ كان قد أرغ على تلك المصاهرة كما تقدم ، وقد آثر أن يقف إلى جانب سانشو ، إذ كان قد أرغ على تلك المحاكم ، وأن عقق أمانيه في الاستقلال ، ومن ثم فقد كان من أطبعي في أن يعمل على إضعاف مملكة ليون لكى يدعم بلنك استقلاله . وهكذا الطبيعي أن يعمل على إضعاف مملكة ليون لكى يدعم بلنك استقلاله . وهكذا شعب أر واحديو هزم أعداده ، وأخضيم سأر الخارجن عليه واستقر في العرش ، ورأى انتفاماً خيانة فرنان كونتاك أن يطلن زوجه الملكة إينة في العرش ، وبذلك كفرت هذا الأمرة عن خصومة أيها لملكة ليون .

وانهز المسلمون فرصة الحرب الأهلية ، فتوالت غزواتهم لأراضى ليون ؛ ومن جهة أخرى فقد كان أشراف ليون فى تمرد مستمر على ملكهم ، وضمشى أردونيو العاقبة، فبعث سفيراً إلى قرطبة فى أوائل سنة ٩٥٥٥ يطلب عقد الصلح مع الناصر، فأجابه الناصر إلى طلبه ، وبعث إليه سفيره محمد بن الحسين، فعقد معه

R. M. Pidai: La Espana del Cid p. 70 ; Altamira: Hisroria de ( \ ) Espana, Vol. f. p. 244-245.

معاهدة صلح، تعهد فيها أردونيو بأن يصلح بعض القلاع الواقعة على الحدود ، وأن مهدم البعض الآخر. ثم توقى أردونيو بعد ذلك يقليل ، وخلفه أخوه سانشو في الملك ؛ وكان أول ما عمل أن وفض تنفيذ المعاهدة التي عقدها أخوه مع الناصر، فاضطر الناصر إلى إعلان الحرب، وبعث حاكم طليطلة أحمد بن يعلى في الحيش لما لمون ، فعن نظراها ، وتوغلى في أراضها ، واضطر سانشو أن يعقد الصلح، وأن يقر ما سبق أن تعهد به أخوه ، وبذلك استقرت علائق السلم بن الفريقين .

ومن جمهة أخرى فإن فرنان كونالث لم يتحول عن سياسة العداء نحو ليون ؛ وقد كان قبل أن برتى سانشوالعرش ، يؤازر و ويناصره ضد أخيه أردونيو ، فلما تولى أردونيو عرش ليون ، انقلب إلى خصومته وفقاً لسياسته المأثورة ضد ليون ، وكان يبغى في الوقت نضه أن تعود ابنته أوراكا مطلقة أردونيوالثالث إلى العرش ، بعد أن تزوجت من ابن عمه الأمر أردونيو ، وقد عاونه القدر غير بعيد على تحقيق بغيته .

ذلك أن الأحوال ما لبثت أن ساءت في مملكة ليون ، فقد ثار الأشراف بسانشو ونزعوه عن العرش ، واحتجوا لحلعه بهزيمته أمام المسلمين في بعض المعارك التي خاضها ، وبأن بدانته الفائقة تمنعه من ركوب الحيل ، ومن تولى القيادة ، فَفر سانشو إلى بنبلونة ، إلى جانب جدته طوطة ملكة ناڤار ، وقام الأشراف فى ليون وقشتالة ، باختيار ملك جديد هو أردونيو الرابع ، وهو ابن ألفونسو الرابع ، عم الملك المخلوع وصهر الكونت فرنان كونثالث ، وكان أحدباً دميا سيء الخلال ، حتى لقب بالردىء El Malo . ولحأ سانشوا إلى عون الناصر ، فأرسَل إليه طبيباً يهودياً من قرطبة ، يتولى علاجه من بدانته ؛ وفي سنة ٩٥٨ م (٣٤٧ هـ) قصدت طُوطة إلى قرطبة ، ومعها ولدها الفتى غرسية سانشيز ، الذي كانت تحكم ناڤار باسمه ، وسانشو ملك ليون المخلوع ، فاستقبلهم الناصر استقبالا حافلا ، وعقد السلم مع طوطة ، وأقر ولدها ملكًا على ناڤار ، ووعد سانشو بالعون على استرداد عرشه ، وذلك مقابل تعهده بأن يسلم للمسلمين ، بعض الحصون الواقعة على الحدود ، وأن لهدم البعض الآخر ؛ ثم أمده النَّاصر بالمال والحند ، فغزا ليون ، وغزا الناڤاريُونُ في الوقت نفسه ولاية قشتالة من ناحية الشرق ، وانتهت هذه الحرب الأهلية الحديدة ، بانتصار سانشو وجلوسه على العرش مرة أخرى ، وفر أردونيو إلى برغش ٥ و لكن سانشو نكث بعهده للمسلمين ، وأبي تشيد ما تعهد به ، ثم توفى الناصر بعد ذلك بقبل ، ولرت الناصر بعد ذلك بقبل ، ولرت كونتالث المجتهد أخرى . وكان قد انتهز قرصة الحرب الأهلية ، وأعلن استقلال قشتالة ، ونصب نفسه أمعراً مستقلا علمها ، وأخذ يسعى إلى توسيع أملاكه بالإغارة على الأراضى الإسلامية . وكان برى في نزول ميدان الكفاح ضد المسلمين ، وسيلة لتدعيم هبيته في نفوس النصارى المتعصبين ، فأخذ يغير على الأراضى الإسلامية مرة بعد أخرى .

وكان فرنان كونتاك ، على قول المؤرخ الإسبانى « ذا عبقرية تمازجها الفطرسة ، وروح تمازجها العجرفة ، معتداً بنفسه ، وعالماً عا يمكن أن يجنيه من قلبه وساعده ، عباً للاستقلال ، تملؤه فكرة تحرير بلاده قشتالة من نيرليون، وأن يقيم لها سيادة خاصة ، ١٧٠ .

و تدرأينا فيا تقدم ، كيف لحأ أردونيو الرابع ملك ليود، المخلوع إلى الحكم ، وكيف استقبله الحليم ، وكيف استقبله الحليفة بقصر الزهراء في حفل مشهود ، ووعده بأن يعاونه على المسرداد عرشه ، لقاء مهود قطعها على نفسه ، وكيف خشى سانشو عاقبة هذا المسعى ، فبعث إلى الحكم يعرض عليه أن يعترف بطاعته ، وأن ينفذ ما تعهد به للناصر ، وكيف عاد بعد ذلك إلى نكته السابق حيها توفى خصمه أردونيو .

وعندئذ لم بجد الحكم بدأ من الحرب ، ولم يجد الأمواء النصارى بدأ من الإنجاد . وقد فصلنا فيا تقدم كيف اجتاحت الحيوش الإسسلامية ، أراضى الاتحاد . وقد فصلنا فيا تقدم كيف اجتاحت الحيوش في موقعة شنت إشتين ، وأرفئته هو وحليفه سانشو هلك ليون على طلب الصلح ، وكيف اجتاحت غربى نافار عقاباً لأميرها غرسية سانشيز على نكته ، وإغارته على أراضى المسلمين ، وكيف توالت غزوات المسلمين لأراضى قشتالة ، ما بين سنبي ٩٦٣ ، و ٩٦٧ م .

وهنا نقف قليلا أمام تلك الحقيقة التاريخية الهامة ، وهي أننا نجد قشتالة إحدى ولايات مملكة ليون القدعة ، تحارب المسلمين لأول مرة كإمارة مستقلة . ومن ذلك التاريخ تحتل قشتالة مكاتبا في تاريخ الكفاح ، بن إسبانيا النصرانية

Modesto Lainente : ibid ; T. Il. p. 361 ( 1 )



واسبانيا المسلمة ، وتغلو بالرغم من نشأتها المتواضعة شيئاً فشيئاً ، أعظم المالك النصرانية رقعة ، وأوفرها قوة ومنعة ، وأشدها مراساً في عاربة المسلمين، ولهاك قوى المملكة الإسلامية .

واستمر سانشو حيناً محكم في ظروف صعبة من جراء نورات الزعاء والأشراف الخارجن عليه ، وكان بعد أن عقد الصلح مع الحكم ، قد أرسل إليه تحقيقاً لرغبة روجه تربسا ، وأخته الراهبة إليرة ، مغارة يطلب إليه الإذن بنقل رفات القديس من يلايو إلى ليون . وكان نصارى قرطبة قد عنوا بنقل رفات هذا القديس من الموادى الكبر ، فأجاب الحليفة سوئه ، و تقلت الوفات في العام التالى في حفل فخر ، وأو دعت ليون بكتيسة خاصة أقامها الملك ، وسماها در سان بلايو . ولم يحضر سانشو هذا الحفيل لانشغاله بمقاومة الخوارج عليه . وكان من أشد خصومه والمحرضين عليه الحبر سسناندو أسقف شنت ياقب ؛ وكان هذا الأسقف قد حصن مدينته وقصره الأسفى قد حصن الدورمان ، ولكنه أعلن العصيان ، وعيناً حاول سانشو استرضاءه ، بيد أنه اضطر أن يفتح مدينته للملك حيها رأى فشل الزعماء الخارجين في مقاومته .

اخرا أن يتخ مدينة لعلك عيها رأى تشل الرئماء الحارجين في مقاوسة .

وكان بن الرعماء الخارجين عليه من الأشراف وأشدهم مراساً ، الكونت المستطاع أن يوطل استطاع أن يوطل استطاع أن يوطل استطاع أن يوطل والموقع بن بهرى منيو ودورة ، وأن يبسط حكمه على لاميجو وبازو وقلمرية ، الواقعة فيا وراء دورة شهال ولاية المرتفال ، فسار سانشو عليه السلم والطاعة ، مع رجاء واحد فقط هو أن يأذن الملك عقاباة الكونت ، فقبل سانشو . وكان الكونت قد در مشروعاً دنياً لاغتيال . فدعاه إلى مادية أقامها وقدم إليه فاكية مسمومة تناولها سانشو دون أن مخاص الريب ، وسرعان ما شعر يدبيب الموت يسرى إلى أحشائه ، فحمل في الحال إلى ليون وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة ، ودفن ما تحقيقاً لرغبته . وكان ذلك فيسنة 377 م. (٧) .

و هكذا توفى سانشو ملك ليون مسموماً ، بعد أن حكم اثنتي عشرة سنة ، فخلفه ولده رامرو الثالث، طفلافي الحاسة من عمره تحت وصاية عمته الراهبة

Modesto Lafuente; ibid, T. II. p 841-842 (1)

إليمرة . ولكن معظم الأشراف أبوا الاعتراف بسلطانه . ونشبت في ليون طائفة من الثورات المحلية ، ولاسيا في ولايات جليقية ، وحاول كثير من الزعماء الأقوياء الانفصال عن العرش ، وتوطيد سلطانهم الحلي . وكان مثل فرنان كوننال في الاستقلال بولاية قشنالة ، أقوى مشجع لم ، ولبثت أخطر حركة من ذلك الدوع ، هي نورة جوندسالقو سانشر (قاتل لمليكه) حيث استمر على استقلاله عكم المنطقة الواقعة بن برى مينوودورة ، وحكم القواعد الثلاثة الحامة لاميجو وبازو وقامرية ، الواقعة فيا وراء بهر دورة .

وفى خلال ذلك ، توفى الكونت فرنان كونتالث أمير قشتالة فى سنة ٩٧٠ م وخلفه فى الإمارة ولده غرسية فرناندز ، كما توفى غرسية سانشيز ملك ناقار وخلفه ولده سانشو غرسية الثانى .

ويعلن المؤرخ الاورتى على عمل فرنان كوناك مؤسس استقلال قشالة وسياسة بقوله: «إن مجيع الوسائل التي تنوع بها الكونت لتحقيق غايته لا تبدو وسياسة بقوله: «إن معبع الوسائل التي تنوع بها الكونت لتحقيق غايته لا تبدو وسائد في نظرنا ، وأردونيو الأدى ، وكذلك معاملته لغوسية ملك نافار ، حليفاً الولاء ونافق الله ، ولقد كانت مقضيات السياسة وملايساتها في صالحه ، وإن كان ذلك لايطابق حكم الأخلاق الصارم . بيد أثنا نلاحظ أنه من مفاخر الكونت عهد أننا نلاحظ أنه من مفاخر الكونت أنه لم عالف المشائد ، أما عن بدء عهد استقلال قشالة ، فيمكن أن نضعه في منتصف القرن العاشر ( الميلادى ) ، وهو الوقت الذى رأينا فيه الكونت يعمل لحسابه دون خضوع للوك ليون ١٤٠٥ وأدرك المؤالك النصرانية يومئذ ، وفي مقدمها عملكة ليون ، التي شغلت وأدرك الماللدين ، أني شغلت عوادمها الداخلية ، أنه لا بجال للعلوان على أراضي المسامين ، ولزمت عوادمها

واتجه الملوك والأمراء النصارى لى تحسين علائقهم مع بلاط قرطبة ، فتوالت زياراتهم وسفاراتهم على الحكم ، يسألون الصلح والمهادنة . وكان من الوافدين بأنضهم على قرطبة أمر جليقية ، والراهبة إليهرة الوصية على عرش ليون . وقد فصلنا من قبل قصة هذه الزيارات والسفارات فى موضعها .

ألسكىنة حيناً .

Madesto Lafusate : ibid., T. il. p. 861 ( )

ولما توفى الحكم المستنصر ، وشسغل المسلمون بعض الوقت بشخوسم الداخلية ، اعتقد النصارى أن القرصة قد عرضت مرة أخرى لغزو أراضى المسلمين ، فأغار القشتاليون على الأراضى الإسلامية ، وتوغلوا فها جوباً وعاثوا فها ، ومنا بض محمد بن أنءعامر لرد علواسم ، فغزا أراضى فشتالة في ألوائل سنة ٩٧٧ م (٣٦٦ هـ) ثم غزاها ثانية ، واقتح مدينة شلمنقة في العام التالى . وبدأت بذلك سلملة الغزوات الشهرة المتوالية ، التي شهرها المتصورين أي عامر ، على المالك الإسبانية التصرانية ، واستغرقت طيلة حياته ، والتي فصلنا أخبارها في اقتدم .

ونستطيع أن نشرها فها يتعلق عملكة ليون ، إلى ما وقع من إقدام رامرو الثالث ملك ليون ، على معاونة القائد غالب الناصرى ببعض قواته ، في حربه مع المنصور ، فلم سار المنصور بعد ذلك لمحاربة رامير و ومعاقبته على هذا التحدى ، استغاث رامير و بغرسية فرناندز أمير قشالة ، وسانشو غرسية ملك ناقار ، فسار المنصور ، لقائلة القوات النصرائية المتحدة ، وهزمها في موقعة شفت متكش في سنة ٩٨١ م ( ٣٧١ م ) .

وعلى أثر ذلك ، رأى أشر اف ايون ، أن رامبرو لم يعد صالحاً لحكم المملكة ، فقرروا خلعه ، وتولية ابن عمه برمودو ملكاً عليهم (٩٨٧ م) . ولكن رامبرو لم يذعن لهذا القرار ، فجمع أنصاره واستعد للحرب ، واضطرمت بن برمودو ورامبرو حرب أهلية ، انهت برنمة رامبرو ، وفراره إلى مدينة أسبرقة ، وامتناعه بها . وحاول رامبرو بعد ذلك ، أن يلجأ إلى المنصور ، وأن يستمد عونه لاسترداد عرشه . ولكنه توفى بعد ذلك بقليل ، وتخلص برمودو بذلك من منافسته .

بيد أن برمودو ، لم يشعر مع ذلك بالطمأنينة . فقد لبث فريق كبير من الأشراف على معارضهم لحكمه ، ولبث النصال الداخل موذناً بالخطر . وعندالذ قرر برمودو أن يلجأ إلى المنصور ، فائتس منه التأييد والعون ، على أن يعرف يطاعته ، فأجايه النصور إلى طلبه ، وبعث إليه يقوة من جنده ، حلت ممدية ليون عاصمة المملكة ، وبذلك أصبحت ليون مملكة تابعة تودى الحزية . ولكن رمودو حيا شعر بتوطد مركزه ، واشتداد ساعده ، قرر أن يتخلص ولكن برمودو حيا شعر بتوطد مركزه ، واشتداد ساعده ، قرر أن يتخلص

من نير المنصور ، فهاجم الحامية الإسلامية ، واستخلص مدينة ليون من يدها ، فيض المنصور نحاربته ، وسار إلى مدينة ليون فاقتحمها وخربها ، ومرق قوى النصارى ، ثم استمر يغزو أراضى ليون تباعاً ، ويوقع الحزائم المتوالية برمودو ، حى اصطر برمودو إلى طلب الصلح ، والعودة إلى الاعتراف بالطاعة (٩٩٥ م) ، وقد رأينا كيف سار المنصور بعد ذلك ، إلى غزو مدينة شنت ياقب عاصد إسبانيا النصرانية الروحية (٩٩٥ م) ، وكيف انضم إليه في تلك الغزوة معظم أشراف جليقية . وعندنذ لم ير برمودو مناصاً في الباية ، من العود إلى التماس الصلح ، والاعتراف بالطاعة ، ونبذ كل مقاومة . فأجابه المنصور إلى طلبه . الصلح ، والاعتراف بالطاعة ، ونبذ كل مقاومة . فأجابه المنصور إلى طلبه . والمناس عد ذلك عامن تحرين ، قضاهما في إصلاح الكنائس والأديار والقدول من منطقه . ونبذ كا مقاومة ، فخلفه ولده ألفونسو والقلاع ، وقام بالوصاية عابه الكونت منتديث كونتاك أحد أشراف المملكة (٢) .

#### ٣ \_ مملكة ناڤار.

أشرنا فيا تقدم إلى نشأة مملكة نافار المستقلة ، في أواخر القرن التاسع الميلادى، وكيف تولى عرشها سانشو غرسية (الأول) ، عقب اعتر ال أخيه فرتون الملك في سنة ٩٠٥ م . وقد عمل سانشو على توسيع أطراف مملكته الصغيرة ، واستطاع أن يلغع حدودها جنوباً حتى ناجرة ، وخاص مع المسدين حروباً عديدة ، أيام الأمير عبد الله ، وفي أوائل عهد الناصر . وقد غز ا الناصر نافار سنة ٩٢٠ م ، مهد ذلك في صائفة ٩٢٤ م ، ودخل عاصمها بنبلونة وغربها ، وسعى قوى نافار ، وقضى على كل مقاومة من جانها وكل نزعة للعدوان .

ولما توفى سانشو فى سنة ٩١٦ م ، خلفه ولده غرسية سانشيز طفلا ، وحكم أولا تحت وصابة عمه خينو غرسيس ، ثم بعد ذلك تحت وصابة أمه الملكة طوطة ، التي لبثت تحكم باسمه طويلا ، حتى بعد أن بلغ سن الفتوة والنضج. وكانت نافار خلال ذلك ترتبط رباط المصاهرة ، مع المملكتين النصرانيين الأخويين . فقد كان أردونيو الثالث ملك ليون متزوجاً من أوراكا إينة الملكة طوطة وأخت غرسية . وكان فرنان كونتاك كونت قشتالة متزوجاً من إينة أخرى لطوطة هى

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ، ج ؛ ص ۱۸۱ ؛ وكذلك Altamira : ibid, Vol. I. p. 246

ضائفا . وكانت طوطة تمثل بذلك مقاماً ملحوظاً في الممالك الثلاث . ولما توقع رامبرو الثاني ملك ليون في سنة ٩٥٠ م ، واضطرمت الحرب الأهلية حول وراثة العرض بين ولديه أردونيو وسانشو ، وقفت نافارإلي جانب سانشو ، ولد الملكة أوراكا النافارية ، ثم وقفت بعد ذلك إلى جانبه مرة أخرى، بعد أن تولى العرش عقب وفاة أخيه ، وقام أشراف ليون نخلعه ، ولحأت الملكة طوطة في معاونه إلى الناصر حسيا تقدم .

ثم اضطربت العلائق بين نافار وبين جاربها قشالة ، ونشبت الحرب بيهما ، فهزم الكونت فرنان كونتالت أمير قشالة ، وأسر في موقعة نشبت بين الفريقين على مقربة من ناجرة ، واعتقل في نافار مدة طويلة ضعفت فها شوكة فشتالة ولرحت السكينة حيناً :

ولما توفى الناصر ، وتولى مكانه ولده الحكيم المستصر ، طالب ملك ليون يتسليم الحصون التي تعهد بتسليمها إلى أبيه ، وطالب ملك نافار بأن يسلمه أسيره فرنان كوزنال أمير قشتالة ، فرفض الملكان مطالب الحكيم ، وأطلق غرسية أسيره فرنان كوزنالث ، فهرع إلى برغش عاصمته ، وقبض على صهره أردونيو الرابع ، وأرسله مخفوراً إلى الحلود الإسلامية ، وهنالك التجأ إلى القائد غالب حاكم الثغر ، ثم سار معه إلى الحكم مستجراً به ، واستقبله الحكم كما تقدم في احتفال مشهود .

واستطال حكم غرسية سانشيز حتى سنة ٩٧٠ م ، واستمرت أمه الملكة العجوز طوطة ، محتفظة بإشرافها عليه ، ومشاركها القعلية فىالحكم ،حتى وفاتها فى سنة ٩٩٠ م .

ولما توفى غرسية سانشر ، خلفه فى عرش نافار ولده سانشو غرسية الثانى ، وكانت مملكة نافار قد اتسعت رقعها عندلل ، وأصبحت تشمل عدا ولاية نافار الأصلية ، ولايات كانشريا ، وسو براى ، ورباجورسا ، وتمت مواردها وقواها حتى أن سانشو لم محجم عن الإغارة على الأراضى الإسلامية ، ورد المنصور على هذه الحرأة ، فذا نافار ، وتوغل فها حتى اقتحم عاصمها بنيلونة ، وذلك فى سنة 480 م :

وخلف سانشو في الحكم ولده غرسية سانشيرْ الثالث ، فلم يدم حكمه سوى

خمسة أعوام ، وفىعهده غزا المنصورناڤارمرة أخرى( ٩٩٩ م) . ثم توفىغرسية فى العام التالى ، فخلفه ولده سانشو الثالث الملقب بالكبير .

## ٤ - عناصر المحتمع في اسبائيا النصرانية

سبق أن تحدثنا فيا تقدم عن عناصر المجتمع في اسبانيا المسلمة ، ومجلس بنا أن نتحدث هنا عن عناصر المجتمع في اسبانيا النصرانية .

لم يكن فى اسبانيا النصرانية بعد الفتح الإسلامى ، ما يمكن أن يسمى بالحياة القومية العامة . وكانتكل ولاية أو مملكة ، تعيش وفق ظروفها ونظمها الحاصة، وكان هذا التباين ذاته ، يقوم فى الداخل ، ويتفاتم أحياناً بما محدث إلى جانبه من خلافات أخرى ، تصيب النظم والحياة الإجماعية .

وقد بنى تكوين المجتمع النُصرانى الإسبانى عقب الفتح ، على ما كان عليه أيام القوط ، فكان يتكون من عنصرين رئيسين ، هما الأحرار ، والعبيد ؛ وكان الأحرار وهم الذين يستطيعون التصرف فى أشخاصهم ، والتنقل بحرية من مكان إلى آخر ، يتقسمون بدورهم إلى أشراف وعامة .

وكانت طبقة الأشراف ، لتكون أو لا من الحكام ومن خاصة الملك ، وتتوقف في تكويما على الملك ، عنحها الألقاب والأراضي والوظائف . ويلحق سهذه الطائفة كبار الملاك ، الذين بحصلون على أملاكهم سواء بالمبراث أو الحبة . وكان للأشراف امتيازات كثيرة ، سواء بالنسبة لأشخاصهم أو أملاكهم ، فكانوا داخل أراضهم سادة بكل معنى الكلمة ، لحم مطلق الحرية والتصرف ، بل كان لحم أن يتركوا خدمة الملك ، وأن ينتقلوا إلى مملكة أخرى، إذا غضبوا منه لسبب من الأسباب . وكان من جراء ذلك ، أن كثيراً من الأشراف النصارى ، كانوا معهم ضد مواطنهم وأبناء ديهم :

وكان هولاء الأشراف يعفون من الضرائب ، خلافاً لما كان عليه الأمراء فى عهد القوط ، وكانوا ملزمين فقط بمساعدة الملك وقت الحرب ، فينتظمون مع أتباعهم فى الحيش المحارب على نفقة الملك :

وكان يلحق لهذه الطبقة من الأشراف، بعض طوائف أخرى أقل أهمية من الناحية الاجماعية، مثل الفرسان والمحاربين، وهم الأشخاص الذين يستطيعون أن يقتنوا لأنفسهم خيلا وسلاحاً ، ليشتركوا في الحرب، ثم محنحون نظير هذا الاشتراك بعض الإستيازات. وقد تحت هذه الطبقة فيا يعد. وكذلك كان يقتصى لما لأشراك بعض الإستيازات، وقد تحت هذه الحياية تفف عند الأشخاص أو الأسر الملاك ، وأصحاب الصناعات. ولم تكن هذه الحياية تنف عند الأشخاص أو الأسر المدينة فقط ، ولكم كانت تشمل أحياناً يعض القرى والضياع ، فينضوى أهل القرية أو الضيعة ، تحت عابة الشريف بشروط معينة ، وكان هولاء يقلمون جزءاً من أملاكهم إلى السيد المتولى حمايتهم ، ويؤدون إليه إناوات معينة ، وأعطية شخصية . بيد أنهم كانوا في حل من تركه إذا قصر في حمايتهم ، والانضهواء تحت حماية صيد آخر .

ويلحق أخبراً سده الطبقة الشعبية الزراع الأحرار ، وهم الأشخاص الاحرار الذين لا علكون أرضاً ، ولكن يتلقون من الملاك أرضاً لزرهها . وكذلك الاحرار الذين كانوا من قبل رقيقاً ، ثم وفقوا إلى تحقيق حرياتهم ، وكان هولاء علمهم أن يودوا إلى السيد أو المالك ضراب وإتاوات عيلية فادحة ، بيد أنه كان في وسعهم أن يتركوه مني شاءوا .

إلى جانب هذه الطبقات الحرة من المحتمع النصرانى ، كانت توجد الطبقة المستعدة أو طبقة الأرقاء ، وقد بقيت أحوالها على ماكانت عليه أيام القوط تقريباً . وكانت تتكون من عناصر عدة ، فهم عبيد اللولة ، وعبيد الملك ، وعبيد الكنيسة والأديار (عبيد رجال الدين) ، ثم عبيد الأقراد وعبيد الأرض الملحقين بها . وكان عبيد الأقراد على الأعلب من أسرى الحرب ، ومهم الأسرى المسلمون . وقد استمرت هذه الطوائف من الرقيق ، قائمة حتى القرن الثانى عشر ، ثم اندمجت بعد ذلك في طائفة واحدة من الأرقاء ، هر رقيق الضياع .

وكان رقيق الضياع يعترون من مرافق الأرض ، وينتقلون معها بانتقال الملكة . وكانوا بزرعون الأرض على نفقتهم ، ويؤدون إلى السيد ، سواء أكان هو الملك ، أو الأشراف أو الكتيسة ، جزءاً من المحصول ، وإتاوات أخرى ، ويقلمون إلى جانب ذلك خدمات شخصية كثيرة ، مثل القيام محرث أرض السيد ، أو ضم محاصيله وعصر نبيذه وزيته ، أو المماونة في بناه داره ، وتنحصر حقوقهم في التمتع بالسكن ، والعيش في الضيعة . وكان بيم الضيعة يعدو في معظم

الأحيان بالنسبة لهم محنة أنمة ، إذ يفرق أحياناً بين الرجل وزوجه ، أو بينه وبين أولاده .

وكانت هذه الطبقة من الأرقاء تتكون من أبناء العبيد ، ومن المحكوم علمهم بالرق ، فى قضية مدنية أو جنائية ، ومن أسرى الحرب ، وقد كانوا أسوأ طوائف الرقيق حظاً .

وكان تحرير الرقيق ، يقع إما بالعتن أو بالفرار أو الثورة . على أن ثورات العبد كانت قليلة ، وكان الأغلب أن يظفر العبيد كانت قليلة ، وكان الأغلب أن يظفر العبيد كونات على أن هذه الني يشتركون فها . أما العتن فكان مجرى وفقاً لتعاليم الكنيسة . على أن هذه الطائفة من المتحررين ، لم تكن تصنع بكامل حقوق الطوائف الحرة الأخرى ، فكان السيد محفظ لنفسه أحياناً قبل المتوقن بهض الحدمات أو الإتاوات .

وقد استمرت الطبقة الوسطى ، تنمو على كر الزمن ، يزيادة عدد المعتوقين أو الأحرار الأصائل ، حتى إذا كان القرن العاشر ، كانت هذه الطبقة ، تكون الجزء الأعظم من السكان ، وتتمتع بظروف وأحوال أفضل بكثير مما كانت عليه من قبل (٢).

### ٥ - تنظم السلطات السياسية

أما من حيث التنظيم الأساسى ، وتوزيع السلطات السياسية ، في الممالك الإسبانية النصرانية ، فقد كانت هذه السلطات موزعة ، بين ثلاث جهات رئيسية ، هي الملك ، والأشراف ، ورجال الدين .

وقد كان الفروض أن تكون السلطة الملكية ، هى أعلى السلطات وأشملها ، وقد كانتكلىك من الوجهة النظرية . فقد كان الملك ، هو رئيس الدولة الأعلى ، وله كانتكلىك مصدر التشريع ، ومنه وباسمه تصدر القرائن العامة ، وكذا كان له حق الموافقة على القوائن الخطية ، التي يصدرها الأشراف بالنسبة للمنتمين إليهم ، وله أن يدعو رعاياه إلى الحرب ، وأن يرغم على الحدمة فها ، وأن يصدر السكة ، وأن يباشر العدالة . وهو الذي يعين الأساففة ويقيلهم ، ويؤسس الكنائس والأديار ، وهوالذي يقود الحيش ، وعلى الحملة فهو الذي يقود الحيش ،

Altamira : ibid ; Vol. I. p. 287-293 ( )

على أن هذه السلطات لم تكن متساوية فى جميع الأحوال والعصور ، وقد تعدلت بمضى الزمن ، وانتقصت أطرافها ، أحياناً بطريق التنازل من جانب الملوك ، ونخاصة لأن الملك لم يكن يزاول هذه السلطات بطريق مباشر .

وكان الأشراف يتمتمون داخل أملاكهم ، يقدر كبير من الاستقلال ، ويسطون حكمهم على طائفة كبيرة من الأراضي والقرى والفياع والحصون ، وكان السيد يعيش في حصت ، وهو يقع عادة في موقع إسراتيجي حصت ، وعيط به عدد من المساكن الحصتة ، وغضع لسلطته سارسكان المنطقة ، بعضهم كمبيد ، والبعض الآخر من المشمولين عجابته . وكان يجي مهم الفيرائب ، كمبيد ، والبعض الآخر من المشمولين عجابته . وكان يجي مهم الفيرائب ، والمناقب ، ويدعوهم للخلمة المسكرية مي دعاه الملك إلى الحرب ، يتصل ويتأثير القضاء بيهم ، وله أن يوقع علهم بعض الأحكام الحنائية التي تتصل بالقانون العام . وعلى الحملة فقد كان للشريف على سكان منطقته ، السيادة المطلقة ، وهو الذي يوزع بيهم غنلف المناصب والأعمال .

وأما القضاء قبل الأشراف أنفسهم، فقد كان يزاوله بالنسبة للسيد، أشراف من طبقته، ولايزاوله قضاة الملك، لأنهم لم يكونوا من الأشراف. وكان للشريف أن يشهر الحرب على زملائه الأشراف، إذا أصابه مهم حيف أو إهانة، وله أن يتمرك خدمة الملك دون أن غسر شيئاً من أملاكه، بل كان له أن يشهر التورة ضمد الملك. ولم يكن عند من هذه السلطة، التي عنحها الملك إداه سوى أمرين ، الأول الحيانة، وقي هذه الحالة يجرد الشريف من أملاكه وامتيازاته، والثاني مى ضمت لأملاكه أراض جديدة، فإنه لا يستطيع أن يبسط علمها سلطته وامتيازاته لاب والمثلة الملك.

وكان الأشراف يشاركون فى مزاولة القضاء مشاركة فعلية ؛ فقد كانوا يؤلفون جزءًا من المخاكم العادية ، ويشتركون فى تشكيل المحاكم الملكية كلما اجتمعت ، وعنلون كذلك بعض المناصب الإدارية الهامة ، وكان لهذه المساهمة الحطيرة ، أثرها فى إذكاء شهوتهم إلى الاستئنار بالسلطة ، وتوطيد استقلائم المحلى ، وكثيراً ما كانوا يلجأون إلى الثورة ، لفرض إرادتهم على العرش ، أو يتدخلون فى ورأثة العرش بالقوة القاهرة .

ومع ذلك فقد كان الملوك ، يعمدون إلى الإغضاء فيأحيان كثيرة ، ولوكان

فى ذلك إضرار بالسلطة الملكية . ذلك أن ضعف الملوكية ، وضرورات الحرب ، ثم الحاجة إلى معاونة الأشراف أيام الحرب الأهلية حول وراثة العرش ، كانت ترنم الملوك على التسامح ، بل وأحياناً على زيادة المنح والامتيازات للأشراف ، وذلك حرصاً على استتباب الأمن والسكينة ، إذ كان الأشراف في تلك العصور قوة يخشى بأسها .

وقد كانت طائفة الأشراف هذه ، بالرغم من مركزها الاجياعي الممتاز ، 
تنظرى على عيوب ومثالب كثيرة ، فقد كانت تجنح إلى استغلال الرعايا ، وانتزاع 
ما في أيدهم ، بل وقد كانت ترتكب الحرائم جهاراً ، فتعمد إلى نهب التجار 
والمسافرين ، وكان الأشراف يقتنلون فيا بيهم الفوز بهار أمثال هذه الحرائم . 
وقد استمر هذا النظام الإجرابي الحائر عصوراً ، بالرغم من تدخل الملك . 
والأساقفة ، لحفظ الأمن في كثير من الأحيان .

وإلى جانب الأشراف، كان رجال الدين من الأساقفة والرهبان ومن إليهم، يتمتعون كذلك في أراضيهم بسلطان مستقل . وكان للكنائس والأديار أراض شاسعة خاصة ، ترجع إلى الهبات والنذور وغيرها ، وفها تزاول السلطة بطريق مطلق ، وفقاً لروح هذا العصر الإقطاعي. وكأن لها أيضاً كثير من العبيد والزراع تتمتع قبلهم كالأشراف، بالحق في تحصيل الحباية والمحاصيل وغيرها . وكانَّ الملوك في أحيان كثيرة يهبون بدافع الورع والحاسة الدينية، إلى الكنائس والأديار، رقاعاً شاسعة من الأرض ، فتبسط سلطانها على سكان المنطقة ، وتحصل منهم الإتاوات ، وتزاول بيهم القضاء . وكانت الكنائس والأديار ، تدفع هذه السلطات أحيانًا إلى حدود مرهقة ، اجتنابًا لافتئات الأشراف المحاورين . وكان رجال الدين ، على مثل الأشراف ، يلبون دعوة الملك إلى الحرب هم ورجالهم ، ويحشدون الصفوف من بين رعاياهم من الأحرار والزراع والأرقاء ، أو يعهدون بِمُلْكُ إِلَى رئيس من غير رجال اللَّذِين . والحلاصة أن الأساقفة والرهبان كانوا كالأشراف، سادة بكلُّ معانى الكلمة ، وكانوا بمتازون في ذلك على الأشراف ، مِأَن كَانَ المَلكُ يَصِدُرُ الوثائقُ والمراسمُ المُكتوبةُ بامتيازاتهم ، وكان يتبع الكنيسة أحياناً مناطق كثيفة من السكان ، كما كان الشأن في شنت ياقب ، حيث قامت حول الكنيسة مدينةعظيمة ، صارت تابعة لها هيوما حولها مِن الأراضي الشاسعة .

وكانت سلطة الأسقف تنخذ في أحيان كثيرة صورة مطلقة في المدينة وفي الحقل ، يز اولها على يد كونتات وموظفين وغيرهم . وكان له جيشه أو جنده الحاص ، محمون أراضيه من الأجانب أو الإشراف المغيرين<sup>(1)</sup> .

و نلاحظ أن هذا التنظيم السياسى ، الذى تطبعه روح إقطاعية عميقة ، والذى ينظوى على توزيع السلطة بين مختلف الطوائف والعصبيات ، بصورة بمحل دولا عديدة داخل الدولة ، يتنافى في حلته وتفاصيله مع التنظيم السياسى للدولة الأندلسية الإسلامية . فقد رأينا في اقدم ، كيفكان العرش محرص منذ البداية على سلامة السلطة المركزية ، وكيف بذل أمراء بنى أمية ، منذ عبد الرحمن الداخل جهودهم، لاخاد النزعة القبلية ، وتحطيم رياسها ؛ ثم جاء الناصر فحطم العصبية العربية ، وقضى على رياسة القبائل العربية بصورة مهائية ، واستخلص السلطة كلها للعرش، ولم يكن العرش يتسامح بعد ذلك ، مع أية رياسة عملية تنزع إلى الاستقلال ، ولم يكن العرش يتسامح بعد ذلك ، مع أية رياسة عملية تنزع إلى الاستقلال ، علم المينان بالنسة لبض الثغور النائية ، مثل طليطلة وسرقسطة ، وذلك لأسباب علمية أو اسرة اتحدة ، والمرا أتحدة .

R. Mtamira : ibid, Vol. I. p. 293-199 ( 1 )

## الغضالاابع

## عبسدالملك المظفر بالله

هبد الملك بن المتصور يتول الحداية وتدبير المسلكة . [شادة الرواية الإسلامية بعينه ويخلاله .
يحفو صدر أبيه في سياست نحق المغرب . يتام منت في الغزو . خروجه إلى الغزر وسيره إلى الثغر
إلاهل . هيد في أراضي برطونة . هوده إلى قرينة واسامتيال مشام له . جلوس في الزاهرة . مغارة
أمير برطونة . إسحكام أميري فشنالة وجليقية إليه . فقعب سائشو غرصة وصدوانه . مسبر حبد الماء
لغزو فشئاة . غزوه مسلكة لون . غزوة بليلية أن . أسته مذا القنب ومرسومه . استثنافه المنزو
قطرية أو غزاة النمس . [تخاذ عبد الملك لقب المغلق بانه . قسة مذا القنب ومرسومه . استثنافه المنزو
واعتمراته لغظينة هشام . [نهاك في الشراب وساؤه مع المنافق . ما قبل من المنابا
المام . موقفه من الخليفة هشام . [نهاك في الشراب وساؤه مع المنافق . المؤون أن المناب المنافق . المؤون أن المنافق . المؤون أن المنافق . المؤون ما المنافق . المؤون أن المنافق من المنافق . كبر ياؤه وتصنف . الوقيمة في صقه .
المنظهار حبد الملك بالمنافق والمناف . كبر ياؤه وتصنف . الوقيمة في صقه .
وقوف عبد الملك على المؤورة . بينك بالوزيو وأسحاب . استرداده السائلات . منظال .

لما توفى المنصور بن أبى عامر ممدينة سالم ، فى السابع والعشرين من رمضان سنة ٣٩٧ ه ، بعد أن ألتي إلى ولده عبد الملك، وصيته ونصائحه الأخيرة ، بادر عبد الملك بالعودة إلى قرطة ، تاركاً لأخيه الأصبخ عبد الرحن ، أمر العناية بموا واة أبيه ، والعودة الى قرطة ، تاركاً لأخيه الأصخرعبد الرحن ، أمر العناية بموا واقبع ، والعودة الخيفة بعادر مروية الخليفة بما والدي ، واستصدر منه المرسوم بتوليته الحجابة ، وجلس فى الحكم مكان أبيه بالزاهرة . وتلى نص المرسوم بالمسجد الحامع ، وأنفذت الكتب إلى الحهات ، وإلى عدوة المغرب ، معرفة بوفاة المنصور وتولية ابنه عبد الملك تدبير المملكة مكانه . وكان لوفاة المنصور وقع عظيم بقرطية ، فحزن الناس لفقده أما حزن ، وأدرك العقلاء أن رزماً فادحاً نزل بالإسلام وبالأندلس . واعتقد فريق من الفتيان المروانين بالقصر ، وبعض الناقمين من العنام الأخرى ، أن القرصة قد سنحت ، التحرر من نبر الحكم القائم ، والعود إلى النظام الحلافي ،

وأبعدوا إلى العدوة ، واستتب الأمر لعبد الملك ، دون ما جهد أو اضطراب ، واستنبل الناس حكمه بالاستبشار والرضى .

وكان عبد الملك ، حينا خلف أياه المنصور في الحكم ، في الثامنة والعشرين من عره ، إذ كان مولده بقرطبة في سنة ١٣٦٤ ه ، ويكني أبا مروان ويلقب بسيف الدولة وبالمظفر بالله ، وأمه حرة تدعى الذلفاء ؛ وقد رأينا كيف تمرس عبد الملك في شئون الحكم أيام أبيه ، وكيف تولى القيادة ، واشترك معه في كثير من غزواته ، ومن ثم قند قبض عبد الملك على زمام الأمور عزم وكفاية ، واعترم أن يسر على خطى أبيه ، سواء في تدبير الشئون الداخلية ، أو الاستموار في غزو الممالك النصر انبة .

و تشدد الرواية الإسلامية بعهد عبد الملك على قصره ، وما بلغته الأندلس فيه وتشدد الرواية الإسلامية بعهد عبد الملك على قصره ، وما بلغته الأندلس فيه من الرخاء والنجاء ، وتقده إلينا في صور طيبة لامعة . فيقول لنا ابن حيان في قوة وهما ته : و انصب منه إلى عفاف ، ونزاهة ، وني سررة ، ووثوق في بعد همته ، والمانوا بها إلى جنبه ، في السرَّ والعلانية ، فباحوا بالنعم ، واستفاروا الكنوز ، وتناهوا في القرش والكامية ، وتماسلوا في اقتناء الأصول ، وابتناء القصور ، وغالوا في القرش والأمتمة ، واستغرهوا المراكب والغلان ، ووالياء القصور ، وغالوا في القرش والأمتمة ، واستغرهوا المراكب والغلان ، فيها الله ، ويلغت الأندلس فيها الحد اللهى فاق الكال ؛ فهد تلك اللولة في احتشاد النم عندها ، وارتفاع فيها الحد اللهى قاط عن المنافق من وارتفاع عندها ، وارتفاع عن الأيام ، مسرور بما تتنافس فيه رعيته من زخرف دنياها . فاجتمع الناس على حبه . ولم يخطعه الناس على حبه . وارضى بالعافية مهم ، وآتوه إياها فصنى عيشه ، وانشرح قله ، وخطصه الله من الفتنة » .

ويشيد ابن حيان بعد ذلك ، بعفة عبد الملك ، وورعه وتواضعه وشجاعته وحيائه ، وتورعه عما يشن الملك من المحون والاستهتار ، ومره بوالديه ، وثباته على عهد أبيه . كل ذلك في عبارات تنم عن عميق تأثره وإعجابه(١).

بيد أن هذه الصور المشرقة التي تقدم إلينا عن خلال عبد الملك ، تغشاها

<sup>(</sup>١) نقله أعمال الأعلام ص ٨٤ و ه٨ ، والبيان المغرب ج ٣ ص ٣ .

من الناحية الأخرى خلة قائمة ، هي شغفه معاقرة الشراب وانهماكه في لذاته (١٠). افتتح عبد الملك المنصور عهده ، بإجراء كان له في نفوس الناس أطب وقع ؛ وذلك أنه أسقط سدس الحباية عن سائر الناس ، في سائر بلاد الأندلس . فكان لذلك أثره في التخفيف عن الناس ، والرفق بهم ، وبث شعور الرضى والاستبشار بالعهد الحديد .

وحذا عبد الملك حذو أبيه المنصور نحو المغرب ، فى تأييد زنانة ومغراوة ، والإيقاء على ولائهم . وكان المنصور حبيا توفى زيرى بن عطية زعيم مغراوة ، فى سنة ٣٩٩ ه ، قد أقر ولده المغر حاكماً على المغرب حسيا قدمنا . فلا تولى عبد الملك الحجابة ، أعلن المغر طاعته له ، ودعى له على منابر المغرب ، فكتب إليه عبد الملك بعهده ، على سائر ما علكه من أقطار المغرب (سنة ٣٩٣ ه ) على أن يؤدى إلى حكومة قرطبة ، مقادر معينة من المال والخيل والدوق . واستمر المعز على الوفاء بعهده ، أيام عبد الملك وأخيه عبد الوفاء بعهده ؟ .

واعترم عبد الملك أن يسر على سن أبيه فى متابعة غزو المالك النصرانية ، وألا يعرك لها فرصة لتفوق السلم والدعة . وكان الملوك النصارى قد تنسوا الصعداء عند وفاة المنصور ، واعتقدوا أن الظروف قد تنغير ، وأن أخطار العزوات الإسلامية قد تنجو ، ولكن سرعان ما تبدد هذا الأمل . ذلك أنه لم تمض أشهر قلال على تولية عبد الملك ، حتى اتخذ الأهبة لغزوته الأولى ، واستعدا لها استعداداً عنا منا وفات على قرطبة طوافت كبرة ، من الرعماء والمنطوعة من العدوة ، خاصاً ، ووفات على قرطبة طوافت كبرة ، من الرعماء والمنطوعة من العدوة ، عروزع فهم ماكان غزوناً من السلام .

وخرج عبد الملك بالحيش من مدينة الزاهرة ، في شعبان سنة ٣٩٣ هـ (يونيه ١٠٠٣ م) . وتصف لنا الرواية مشهد خروجه فقول لنا إنه ١ خرج على الناس شاكى السلاح ، في درع جديد سايغة ، وعلى رأسه بيضة جديدة مشمئة الشكل مذهبة ، شديدة الشعاع ، وقد اصطفت القواد والموالى والغال الخاصة ، في أحسن تعبق ، فساروا أمامه ، وقد تكنفه الوزراء الغازون معهه (٣). وسارعبد الملك

<sup>(</sup>١) البيان المفرب ج ٣ ص ٣ .

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب ج ٢ ص ١٩٨ ، والاستقصاء ج ٢ ص ٩٥.

<sup>(</sup>۴) البيان المغرب ج ٣ ص ٥ .

أولا إلى مدينة طليطلة ، ثم ارتد مها إلى مدينة سالم ، وهنالك انضم إليه الفتى واضح فى قوانه ، ووفد عليه فى نفس الوقت قوة من النصارى ، أرسلها الكونت سانشو غرسية أمر قشنالة ، وفقاً لمعاهدته مع المنصور .

وتابع الحاجب عبد الملك سره بعد ذلك نحو النغر الأعلى ، واستراح أياماً في سرقسطة ، ثم غادرها قاصداً إلى النغر الإسباني أو بعبارة أخرى إلى إمارة برشارة أالى المنوان ، وأشرف على سلسلة من الحصون القوية الواقعة جنوبي جبال مونسيش ، واستولت قوات اللهي واضح على حصن مدنيش(۱) ، وحاصر الحاجب بقواته حصن ممقصر أو ممتمره 7) ، واستولى عليه بعد قتال عنيف، وأباد حاميته ، وعاث المسلمون بعد ذلك في بسائط رشلونة ، وخربوا كثيراً من حصون العدو ، واستولوا على كثير من الغنائم والسي .

وقضى الحاجب وجيشه عيد الفطر فى بسائط برشلونة ، واحتفل بالعيد احتفالا فخماً ، واستقبل طبقات الأجناد مهنئن ومسلمين . وبعث من معسكره رسالتين إلى قرطبة من إنشاء كاتبه أحمد بن برد يصف فهما الفتح ، إحداهما برسم الحليفة هشام المؤيد ، والثانية لتقرأ على الكافة فى جامع قرطبة .

ثم قفل عبد الملك بحيشه عن طريق مدينة لاردة . واخترق الثغر الأعلى جنوياً إلى ترطبة ، فدخلها فى الحامس من ذى القعدة . وهنالك تلقاه الأكار والعلماء مهنئن مستشرين ؛ وقصد الحاجب من فوره إلى الحليقة هشام ، فاستقبله أحسن استقبال ، وأكرم مزله ، وخلع عليه من ثيابه وسلاحه ، فشكره الحاجب وقبل يده . وي اليوم الثالى جلس بقصر الزاهرة ، واستقبل مختلف الوفود ، وكان يوماً مشهوداً ٣٠٠ .

وقد نظم ابن دراج القسطلى فى النهنئة بهذه الغزوة قصيدة هذا مطلعها : بدا ربح السعد واستقبل النجح فبالله فاستفتح فقد جاءك الفتح

<sup>( 1 )</sup> هو باسمه الإسباني حصن Meya .

 <sup>(</sup> ۲ ) هو ياسمه الإسياق حصن Monmagastre ويسميه ابن الخطيب حصن منعم ( أعمال الأعلام من ۸۷ ).

 <sup>(</sup>٣) راجع في أخيار هذه الغزرة : البيان المغرب ، ج ٣ ص ه - ٩ - ٥ وأعمال الأطلام
 ص ٨٠٠.

وقبل طلوع الشمس ينبلج الصبح من الليل قطع طبق الأرضأوجنح وألوية فى عقدها اليمن والنجح(١)

وقد قد م فقـــد فی سبیل الله جیشاً کأنه کتائب فی أقدامها النجح والهدی

ولم بخض قليل على ذلك ، حبى أرسل أمير برشلونة الكونت(امون بوربل الثالث ، سفارة إلى قرطبة يطلب عقد الصلح والمهادنة، فاستقبل السفراء الفرنج استقبالاحافلا، على نمط أسلافهم من السفراء التصارى. وكانت هذه آخر فرصة من نوعها أبديت فها أمة الخلافة وفخامها؟

وكان من أثر هيبة عبد الملك في نفوس الملوك النصارى ، أن احتكم إليه أمير قشالة الكونت النشو غرسية ، ومنديث كونئالت زعم جليقية ، والوصى على ملك ليون الطفل . وكان ملك ليون وهو ألفونسو الحاسم ، يومنذ ما يزال حدثاً في العاشرة من عمره ، وكانت أمه إلبرة أختاً المانشو غرسية ، وكان سانشو مري بذلك أنه أحق بالوصاية على ابن أخته الملك الطفل ، من متنديث كونئالث. فلما احتكم الطرفان إلى عبد الملك ، ندب قاضى النصارى أصبغ بن سلمة ، لبحث النزاع والفصل فيه ، فقضى لمنديث كونئالث بأحقيته الوصاية ، واستمر بعث الغل وونحى قتل غيلة في سنة ، ١٩٣٩ هر (١٠٠٨م) (٣).

والظاهر أن سانشو غرسية لم يرضمه هذا الحكم ، فبدت منه أعراض العدوان على أرض المسلمين ، أو هو قد اعتدى عليا بالفعل . ومن ثم فإنا أبجد عبد الملك غرج بقو ته في صيف سنة ٣٩٤ هر (١٠٠٤ م) ويقصد إلى أراضى قشالة وبعيث فيها ، ولم يبد سانشو أية مقاومة ، فقفل عبد الملك إلى قرطبة ، واضطرسانشو إلى طلب الصلح ، وقصد بنفسه إلى قرطبة ، فاستقبله عبد الملك أحسن استقبال ، وأعيد عقد الصلح والهادن بين الفريقين ، وتعهد سانشو أن يعاون عبد الملك في غزوانه ضد بملكة ليون ، وضد خصومه بن بني غومس وغيرهم .

وفي العام التالي ( ٣٩٥ ه – ١٠٠٥ م ) خرج عبد الملك في قواته وسار

 <sup>(1)</sup> تراجع هذه القصيدة بأكلها في ديوان ابن دراج القسط اللي سبقت الإدارة إليه ص ٤٦٦ و ٤٦٧ .

<sup>(</sup> ٢ ) الذخيرة . القسم الرابع ، الحجلد الأول ، ص ٦٤ .

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون ج ٤ ص ١٨١ ٥ والبيان المغرب ج ٣ ص ١٠ .

صوب طليطلة ؛ وهنالك لحق به الفي وإضح وسأنشو غرسية في بعض قواته ، ثم سار شهالا نحو أراضي ليون ، وبعث وأضحاً في قواته إلى مدينة سمورة ، وكانت قد خربت منذ أيام المنصور ، وليس بها سوى قليل من النصارى يقيدون في بعض أتراجها ، فقتل الرجال ، وسبى النساء . وعاث عبد الملك بعد ذلك في أراضي لبون ، وإلى جانبه سانشو غرسية ، واقتحم أملاك بني غومس ، ووصل في زحفه في جلَّيقية ، إلى بلدة لونة الحصينة ، واستولى في هذه الغزوات على كثير من الغنائم والسبي . ولكنه لم يحتى خلالها نتائج حربية ذات شأن(١) . وفي أواخر سنة ٣٩٦ هـ ( صيفسنة ١٠٠٦ م) خرج عبد الملك إلى غزوته الرابعة . وتصفالرواية الإسلامية هذه الغزوة بأنها غزوة 1 بنبلونة ١ ، وبعبارة أخرى « بنبلونة » عاصمة ناڤار . وتقول لنا إن عبد الملك سار بجيشه إلى سرقسطة ثم إلى وشقة ، ثم إلى ربشر ، ومها نفذ إلى أرض العدو . ولكن هذا الإنجاه الذي اتخذه الحيش الإسلامي، لا محمل على الاعتقاد بأنه كان يقصد إلى ناڤار أو بلاد البشكنس ، وإنما يبدو بالعكس أنه انجه شالا إلى أراضي ولاية « ريباجرسا » الصغيرة الواقعة شمال شرقى بربشتم ، وهي إحدى ولايات البرنيه الفرنجية . وتقول الرواية الإسلامية إن المسلمين اقتحموا في هذه الغزوة بسيط أبذيونش وشنت يوانش ، (سان خوان) وعاثوا في أرض العدو قتلا وسبيًّا وحرقًا ، ثم تقول لنا إن الحيش الإسلامىقد انقضتعليه يومئذ عاصفة مروعة من رعد و رق ومطر غزير . تخللها قصف مفزع وبرد قارس ، وخشى أن تكون سبباً فى نكبته . ولكن تداركه لطف الله . وقفل عبد الملك راجعاً مجيشه إلى قرطة . ولكن الشعب لم يبد في استقباله شيئًا من الحاسة ، لضآلة النتائج التي ترتبت على هذه الغزوة ، ولكومها لم تسفر عن شيء من الغنائم والسي ، الني كانت تملأ أسواق قرطة أيام أبيه المنصور (٦) .

ونما يتصل بأخبار هذه الغزوة ، أن عبد الملك عرج في طريق العودة على مدينة سالم ، وقضي بها عيد الأضحى ، وهنالك وافاه سفير من قبل فيصر

 <sup>(</sup>١) راجع أخبار هذه الغزوة في الذخيرة . القم الرابع ، المجلد الأول ص ١٠ ؟ والبيان
 المغرب ج ٢ ص ١١ و ١٢ .

<sup>(</sup>٢) البيان المفرب ج ٣ ص ١٢ و ١٣ ؛ وأعمال الأعلام ص ٨٧ .

قسطنطينية ، الإمبر اطور بسيل الثاني ، ومعه كتاب مكتوب بالذهب يطاب فيه قيصر استئناف المودة والصداقة ، التي كانت قائمة بن ملوك بني أمية ، وبن القياصرة ، ومعه كذلك هدية وعدد من الأسرى المسلَّمن الذين أسروا في أطراف الحزائر التابعة لقيصر ، فسر عبد الملك لذلك ، وصرف السفير أحمل صرف(١). ونمى إلى عبد الملك في تلك الأثناء ، ماكان بجيش به أمير قشتالة سانشوغرسية من قصد إلى العدوان ، فرأى أن يعالجه بالغزو . فخرج من قرطبة في صيف سنة ٣٩٧ هـ (١٠٠٧ م) في غزوته ألخامسة ، وهي المعروفة بغزوة قلونية ، أو غزوة النصر ، وسار عَمْرَقاً أراضي قشتالة . ويبدو من أقوال الرواية الإسلامية أن عبد الملك لم يكن يواجه يومئذ أمر قشتالة فحسب ، ولكنه كان يواجه جهة متحالفة من الماوك النصاوى ، يشترك فيها سانشو غرسية ، وألفونسو الحامس ملك ليون ، وسانشو الثالث ملك ناڤار ، وعدد من الزعماء النصارى في مقدمتهم بنوغومس(٢) . ويشر صاحبالبيان المغربإلى هذه الغزوة بقولة «غزاة النصر الى لتى فمها (أى عبد الملك) شانجه بجميع النصرانية على اختلافها ٣٦٠. ولا تقدم إلينا الرواية الإسلامية بعد ذلك شيئًا من التفاصيل ، سوى قولها إن الحاجب عبد الملك ، قد هزم النصارى في تلك الموقعة هزيمة عظيمة في ظاهر مدينة قلونية (كلونية) ، الواقعة شمال نهر دو برة على مقربة من شنت إشتين ، وأحرز عليهم نصراً مبيناً ، وافتتح الحصن صَّلحاً . ووصل كتابالفتح إلى قرطبة ، وقرَّئُ على الكافة كالعادة ، فكان له وقع عظيم ، وكان أهل قرطبة بخشون سوء العاقبة من اجبًاع الحيوش النصرانية لقتال المسلمين. وفقل عبد الملك بالحيش إلى قرطبة ، فوصل إلها في أواخر ذي الحجة من تلك السنة ، واتخذ على أثر ذلك لقبه المظفر بألله » تنوساً بما أحرزه من النصر العظيم<sup>(٤)</sup>.

وقد ساق لنا المؤرخ الفقيه أبو المطرف ابن عون الله ، وهو من معاصرى هذه الحوادث، قصة هذا اللقب ، فذكر أن عبد الملك كان مثل أبيه يسمو إلى

<sup>(</sup>١) الذخيرة، القسم الرابع، الحجلد الأول ، ص ١٥ و ٦٦.

<sup>(</sup>٢) راجع ابن خلدون ج ٤ ص ١٨٢ .

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب م م م ١٤.

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون ج ٤ مس ١٨٢ ؛ واتبيان المدرب ج ٣ مس ١٤ ؛ والنخيرة ، القسم الرابر ، الهجلد الأول مس ٢٠.

الألقاب السلطانية ، فتقدم إلى الحليفة هشام ، على أثر عوده من غزوة قلونية ، والتمس إليه إخراج الأمر له ، بأن يتسمى « بالمظفر » وهو اللقب الذى اختاره وآره ، وأن يكى فيسائر ما يذكر عنه « بأى مراون » ، وأن ينم على ابنه الغلام عمد ، الذى منح لقب الوزارة ، باقب « ذى الوزارتين » ، ويعلى بذلك مرتبته على سائر الوزراء ، وأن يكنى بأنى عامر ، كنية جده ، وكان الحليفة بقم يومئذ عند الحاجب بقصر الزاهرة ، فى الحناح الفخم الذى أنشى ، وقبها . فى منتصف المخرم سنة ٣٩٨ ه ، كوك الحليفة نفية إلى قصر ناصح من قصور الزاهرة ، واستدعى حاجبه ، وفاوضه فيا أراد . ولما انصرف من لدنه ، انبعه فى الحال بمرسوم التكريم الذى التمسه ، وبعث بالكتب للعمل به ، وإليك نص هذا المرسوم ، وبعث بالكتب للعمل به ، وإليك نص هذا المرسوم ، وقد زعم البعض أنه كان خط الحليفة هذاء فنه ؛

و يسم الله الرحن الرحم . من الحليفة هشام بن الحكم المويد بالله ، أتم الله عليك عدم ، وألبلك عفوه وعافيته ، إنا أريناك ... من صنع الله الحسم ، وفضله العظيم ، لنا عليك ما شني الصدور ، وأقر العيون ، فاستخرنا الله سبحانه في أن سميناك المظفر ؛ فضأل الله تعالى سوال إلحاف وضراعة وابتهال ، أن يعرفنا وإياك ركافة المدامن ، فضل ما خلت منه ، وأن خير لنا وله في ضعيع أقضيته ، ويقرنه بيمنه وسعادته ، عنه منك وإيك ، في أعمال سلطانا ، وصل أقضيته ، ويقرنه بيمنه وسعادته ، عنه منك وإيك ، في أعمال سلطانا ، وصائر ما يجرى فيه اسمك معنا ودوننا ، إنافة بيمناك لدينا ، ودلالة على مكانك منا ، وكذلك ما شرفنا به فناك أبا عامر ، محمد النكي على المشيخة والترتيب ، وآثرك في الدونا به فناك أبا عامر ، محمد النكي على المشيخة والترتيب ، وآثرك في الدولة ، وأنت الحتريت منا بذلك كله ، المناكم يا من وخوية ا ، ونشىء ما لي نعمتا ، وخريج أدينا ، فأظهر ما حددناه لك في الموالى ، وأهل الحلمة ، واتصدته بشكر النعمة ، أحسن الله توفيقك ، وأمتعناطويلا عمافاتك ، وأنسنا ملياً بدوام سلامتك ، إنه ولى قادر عزيز قاهر » .

وكانت الكتب تخرج من قبل عبد الملك على النحو الآتى: ١ من الحاجب

المظفر سيف الدولة آومروان عبد الملك بن المنصور؟ . فكان بذلك أول من اجتمع له لقبان ملوكيان من حكام الأندلس(٢) . وكان صدور هذا المرسوم حادثاً مشهوداً ، أطلق عبد الملك على أثره الصلات والكسى ، وكثرت تهانى الشعراء ومدائحهم .

والظاهر أن عبد الملك لم بجن من هذا النصر ما كان يؤمل من إرغام أمير قشتالة على الترام السلم والهدوء ، وأن سانشو غرسة بالمكس استمر في عدوانه . ومن م فإنه لم بمض سوى قابل ، حى تأهب عبد الملك لاستثناف الغزو ، فخرج من قرطبة في أوائل شهر صفر سنة ٣٩٨ هر أكتوبر١٠٠٧م ) واخترق قشتالة الوسطى ، حى ضفاف بهر دوبرة ، وقصد إلى حصن شنت مرتن المنيع ، الواقع على مقربة من غرفي قلونية على الضفة الهي من البر ، فحاول النصارى في البداية أن بردوا المسلمين في ظاهر الحصن ، ولكن المسلمين صدوهم بعنف ، فالتجأوا إلى الحصن ، وحاولوا الدفاع من وراء الأسوار ، فهاجم المسلمون المحصن بشدة وثلموا أسواره بالمحانيق والنارية ، وإصلاح ما تهدم من الحصن ، فلم عبد الملك بقتل المخذوسية المنازية ، وإصلاح ما تهدم من الحصن ، فقل راجعاً إلى قرطبة فوصلها في أوائل شهر ربيع الآخر .

وفى شوال من نفس العام (صيف ١٠٠٨ م) ، خوج عبد الملك بالحيش ، وكانت غزوته السابعة والأخيرة ، وتعرف وبنزاة العلقه . ذلك أنه ما كاد يصل الها مدينة سالم حتى اشتد به المرض ، فاستقر بها حيناً برقب الدرء . وفى أثناء ذلك دب الحلل إلى الحيش ، وتفرق عنه أكثر المشاوء ، وأخفق مشروع الغزو ، واضطر عبد الملك أن يعود أدراجه إلى قرطبة ، عليلا ضعيفاً ، وذلك فى منتصف المحرم سنة ٢٩٩ هـ ، ومع ذلك فما كاد عبد الملك يشعر بقليل من التحسن ، حتى عقد العزم على التأهب لاستثناف الغزو ، وخوج بالفعل من قرطبة فى منتصف شهر صفر ، ولكن أصابته عندلذ نكمة شديدة ، حجيها نوبة سعال عنيف ، فحمل إلى قصرالز اهرة فى محفة ، "ومن حوله خاصة غلمانه ، وتوفى على الأثر ، فحمل إلى قصرالز اهرة فى محفة ، "ومن حوله خاصة غلمانه ، وتوفى على الأثر ، من شربة دست له بتحريض أخيه عبد الرخن . وكانت وفاته فى ٢٦ صفرهسته ١٩٨٨ من شربة دست له بتحريض أخيه عبد الرخن . وكانت وفاته فى ٢٦ صفرهسته ١٩٨٩

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٣ ص ١٥ – ١٧ ؛ وأعمال الأعلام ص ٨٨ و ٨٩ ،

(۲۱ أكتوبر سنة ۱۰۰۸ م)<sup>(۱)</sup>، ولم يكن قد جاوز الرابعة والثلاثين من عمره .

حكم عبد الملك المظفر ستة أعوام وبضعة أشهر ، قضى معظمها في متابعة. الغزو ، ولم يكن لديه سعة من الوقت ليتناول تدبير الأمور بنفسه . وكانت الدولة قد توطدت منذ أيام أبيه المنصور ، ولم يقع تبدل في طرق الحكم ، فكان الحليفة هشام ، كعهده أيام المنصور محجوباً في قصره ، وكان عبد الملك نحرص على حجبه وإخفائه بين صفوف الحند ، كلما سنحت فرصة خروجه في موكبه ، بيد أنه يبدو أن عبدالملك كان أكثر تودداً للخليفة ، ورفقاً به من أبيه ، فقد كان يدعوه إلى قصوره بالزاهرة للتريض والاستجام ، وكان هشام ينفق أوقاتاً في ضيافته<sup>(٣)</sup>. وكان عبد الملك لانهماكه في الشراب واللهو ، قد اعتمد في تدبير شئون الدولة ، على خاصته من أكامر الفتيان العامريين أمثال طرفة ، وواضح، وزهير، وخيران ، ومجاهد ، وعلى عيسى بن سعيد اليحصبي المعروف بابن القطاع ، وزيره ووزير أبيه من قبل . وكان عبد الملك لأول ولايته ، قد فوض أمره إليه ومنحه سائر السلطات العليا ، ثقة منه بإخلاصه ، واعتماداً على كفايته . ووطد حسن ظنه فيه ، ما أبداه عيسي من البراعة والحزم في تدبير الأمور ، وتوطيد النظام والأمن . وكان الفتيان الصقالبة ، ولاسها زعيمهم طرفة ، خادم عبد الملك الأكبر ، ينقمون على عيسي ، حظوته واستثثاره بالسلطة ، ويعملو ن ما وسعوا للنيل من مكانته . وأضطرمت المنافسة بالأخص بينه وبن طُرفة ، ويُثِيل طرفة جهوداً عنيفة لإنساد الحو بينه وبن الحاجب ، واستطاع مع استمرار الوقيعة والدس أن يزعزع ثقة عبد الملك فيه ، وأن يصرفه عن الاعباد عليه ، وانهمي الأمر بأن تغلب طرفة على الوزير ، وحل محله فى تدبير الأمور ، واجتمعت السلطة فى يده شيئاً فنشياً ، حتى غدا كل شيء في القصر وفي الدولة ، وسما شأن الفتيان

<sup>(1)</sup> البيان المنرب ج ٣ س ٣٦ ، والدغيرة الذم الرابح الحيلة الأول س ٢٦ ، وأعمال الحلام ص ٤٨ ، وذكر المعرف أن وفاة حبد الماك كانت في ألهر صنة ٢٩٦ (ج ١ س ١٩٠٨).
روبيد ابن الأثير دواية وفاة حبد الملك بالمح ويقول لنا إن أخاء حبد الرحن سمه في تفاحة قطمها يسكين كان قد مم أحد جانوبها فتناول أضاء على الجانب المصحيح مسكين كان قد مم أحد جانوبها فتناول أضاء عا بل الجانب المصحيح مشرئة ، فاطأن الملقطر وأكرى ما يعد منها فات (ج ٨ ص ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ج ٣ ص ١٦ .

الصقالبة ، وغلبوا على من عداهم من الكبراء وأصحاب المناصب. ومرض الحاجب في أوائل سنة ٣٩٦ هـ ، واستبد طوقة بالأمر ، وأمضى كثيراً من الأمور دون علم الحاجب أو موافقته ، وأبدى كثيراً من الاستهار والنيذل والطيش ، فلما أبل الحاجب من مرضه ، كانت نفسه قد تعبرت على طوقة ، ولما خرج إلى الغزو في فيشهر رمضان من هذا العام ، خرج معه الوزير عيسى ، واستطاع خلال الطويق أن يفتع عبد الملك بسوء مسلك طوقة وخطر مشاريعه ، وكان من المقرر أن يلتى فيه الحاجب مع جيشه ؛ وما كاد يدخل إلى عبد الملك في قصره ، حيى فيه فيه الحاجب مع جيشه ؛ وما كاد يدخل إلى عبد الملك في قصره ، حيى فينهن عليه ، وصفد بالأغلال ، وحل إلى إحدى جزر الشاطيء ، واعتقل حيى انهي عبد الملك من غزوته ، فأمر بقتله ، وهو في طريق الودة ، وأمر الحاجب في نفس الوقت بقتل عبد الملك بن إدريس الحزيرى الكاتب البلغ أمن البلاط ، وكان من خاصة طرفة ، وكان الوزير عيسى قد حذر عبد الملك من ممالأته لطرفة ومعاونته على إفساد أمور الدولة()

وأضحى عيسى بن سعيد ، بعد قتل طوفة ، رجل الدولة الأول ، واسترد كامل حظوته وسلطانه ، على أنه لم يتم طويلا بظفره . وكان هذا الوز رقد تقلب في مناصبالدولة منذ أيام المنصور ، وحظى لديه ، وسئا شأنه ، حسيا (أينا ، ثم نضاصبالدولة منذ أيام المنصور ، وحظى لديه ، وسئا شأنه ، حسيا رأينا ، ثم الطائلة ، وراد في توطد سلطانه و نفوذه مصاهرته للحاجب ،حيث تروج ابنه عبد الملك المكنى أبا عامر ، أخت عبد الملك الصغرى ، إحدى بنات المنصور ، عبد الملك المكنى أبا عامر ، أخت عبد الملك الصغرى ، إحدى بنات المنصور ، حدلاً بغغ الوزير أقهى مراتب الفوذ والثقة ، وكثر بذلك حساده والوشاة في وهكذا بلغ الوزير أقهى مراتب الفوذ والثقة ، وكثر بذلك حساده والوشاة في إليه من الصلف والخشونة والكترياء ، والنكول عن قضاء حاجات الناس، والنظر في في مناطقهم ، والتمالى عليم ، وكان حجابه وعماله ، على شاكلته من المثلفة والكوير ، في مناطقه مني معاملة الناس . فكان ذلك كله سياً في تسمم الحو حول الوزير ، لم يكن يشارك الحاجب في مجالس وحول تصرفاته . أضف إلى ذلك أن الوزير ، لم يكن يشارك الحاجب في مجالس شرابه وأنسه إلا في القليل النادر ، الأنه كان مقلا للشراب ، فكان تخلفه بمهد

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٣ ص ٢٤ – ٣٦ .

لحصومه المقربين من الحاجب، صبل الدس والوقيعة في حقه . وقد كانت الذلفاء والدة الحاجب في الوقت نفسه تبغض الوزير ، لأنه أيد ولدها عبدالملك في الزواج من قينة حسناء من جواريه هام بها ، وكانت تعارضه فى ذلك . وألحلاصة أن عبد الملك أخذ يفقد ثقته في وزيره بسرعة ، وقد كان فيما يبدو كثير التأثر بالوشاية ، سريع التقلب والغدر ، وأخذ الوزير من جانبه يشعر لهذا النَّقص في حظوته ويتوجس من عواقبه .

والظاهر أن عيسي بن سعيد ، كانت تحدوه في نفس الوقت أطاع ومشاريع أخرى. فقد كان يشعر أنه غدا باجباع سائر السلطات فى يده ، ومشايعة رومساً الحند له ، أقوى رجل في الدولة ، وأنه يسطيع أن يقف في وجه بني عامر ، وأن يغدو بطل المناهضة لحكمهم . والواقع أن حكم العامرين كانت تشتد وطأته على الناس يوماً بعد يوم . وكان عبد الملك جرياً على سنة أبيه المنصور ، قد مضى فى الاستظهار بالفتيان الصقالبة والبربر ، وبلغ الفتيان فى عهده نحو ألى غلام ، ووفد عليه كثير من البربر ؛ وكان أهم من وفد إليه من زعمامهم زاوى بن زبرى بن مناد الصنهاجي ، عم أبي المعز بن باديس صاحب إفريقية ، وزعم الفرقة الحارجة عليه ، وفد عليه مع إخوته ، فاستقبلهم عبد الملك ، وغمرهم بصَّلاته ، واستمروا بقرطبة حتى وقعت الفتنة، وكان لهم في حوادثها شأن يذكر (١). وفي رواية أخرى أن وفود زاوى وقومه على الأندلس ،كان فىأواخرأيام المنصور ، وأنه هو الذي أذن لهم في الحواز ٣٠. وكانت الأرستقراطية العربية تمقت هذا الإيثارالصقالبة والبربر ٰ ، والاستظهار بهم ، وترى فيه افتئاتاً على حقوقها ومكانتها ، وكان كثير من الأسرالعربية الكبيرة مثل آل حدير ، وآل فطيس ، وآل شهيد ، وغيرهم ، يتوقون إلى انتهاء حكم العامريين ، ورد الأمر إلى بني أمية ، وكان عيسى بن سعيد ، وهو أيضاً من البطون العربية ، يعتنق فكرتهم ، ويعتقد أنه يستطيع أن يعمل على تحقيقها .

واعتزم عيسى بالفعل أن يعمل في هذا السبيل ، واتجه ببصره إلى سليل من

 <sup>(</sup>١) الذخيرة عن ابن حيان القسم الرابع الحجلد الأول ص ٢١ .
 (٢) كتاب التبيان أو مذكرات الأمير عبد الله بن بلقين ( القاهرة ١٩٥٥ ) ص ١٧ ، وابن خلدرن ج ٦ ص ١٥٧ و ١٥٨ .

المروانية هو هشام بن عبد الحبار بن عبد الرحن الناصر ، وكان بيبهما مودة وصداقة . وكاشف عيسى هشاماً عشروعه ، في إزالة بني عامر ، وإزالة الحليفة هشام المؤيد لعجزه وعقمه ، وإقامته مكانه في الحلاقة ، ورد الأمر بذلك إلى بني أمية . فاستجاب هشام إلى دعوته ، وجرت بيبهما المفاوضة بمنهى التكم والحلا . وكانت خطة عيسى ، تتلخص في أن يدعو عبد الملك وأخاه عبد الرحمن وصحبه ، إلى حفل عظم يقيمه بالمنية التي وهبه عبد الملك وأخاه عبد الرحمن من رجاله المسلحين ، فإذا حضر عبد الملك وأخوه وصحبه ، انقض علمم أولئك من رجاله المسلحين ، فإذا حضر عبد الملك وأخوه وصحبه ، انقض علمم أولئك الرجال وقضوا علمهم حيماً ، وعندئذ يسرعيسي يصاحبه هشام إلى قصر الزاهرة من ويأخذ له البيمة بالحلاقة ، وقد نقدم عيسى بالفعل بدعوته إلى عبد الملك فقبل الدعوة ، وحدد بالفعل يوم الحفل .

ولكن سرعان ما اتصل خبر الموامرة بعبد الملك ، نقله رجل من ثقات عيسى إلى نظيفالفتي الصقلبي ، فأبلغه فوراً إلى سيده . وفيرواية أن عبد المللك بادر في الحال فقتل عيسى . ولكن الرواية الراجحة هي أن عبد الملك وأخاه عبد الرحمن اتفقا على تدبير قتله ، في مجلس شراب ينظم لهذا الغرض ، ونظم المجلس بالفعل في بهو القصر الكبير المشرفعلي النهر ، وذلك في ٢٠ ربيع الأولُّ سنة ٣٩٧ ه . واستدعى الحاجب وزيره عيسي إليه ؛ ومن غرائب القدر أن كان الوزير أيضاً بجلس مع بعض خاصته على الشراب ، ومهم الكاتبأبو حفص ابن برد ، فبادر عيسى بالركوب إلى عبد الملك ، ومعه بعض خاصته ، فاستقبله عبد الملك بظاهر من الحفاوة . ثم أخذ بعد قليل في عتابه ومحاسبته على ما عزى إليه ، ثم أغلظ له القول ، وعيسي يعتذر ومحتج ببطلان ما نسب إليه ، ويشدد القسم على ذلك ، ويناشد حقن دمه . وفجأة جذب عبد الملك سيفه من جانب الفراش وشهره على عيسى ، وطعنه في وجهه ، فسقط على الأرض ، فانهال عليه الجاعة طعناً بسيوفهم ، ثم احتز رأسه ووضع جانباً ؛ وقتل الحاعة أيضاً صاحبيه خلف ابن حليفة ، وحسن بن فتح ، وأُلْقيت جثث الثلاثة في النهر ، بعد أن وضعت في زنابيل مثقلة بالحجارة ، وأمر عبد الملك بأن ينصب رأس عيسى على باب مدينة الزاهرة ، عبرة للناس . وتركت معلقة في مكانها حتى انقضت الدولة العامرية ، ونفذ الحند في الحال إلى منازل عيسي وأصحابه ، وصودر ما فيها ، وقبض على أبناء عيسي وزجوا إلى السجن ، وأرغم ولده عبد الملك على طلاق زوجته أحت الحاجب ، وجدت الشرطة في أثر هشام بن عبد الحبار ، حتى قبض عليه ، ثم حمل إلى الزاهرة فأمر الحاجب باعتقاله في سحن أعد له ، وهناك قتل خفية ، ولم يسم له خبر بعد ذلك قط .

وكان لمقتل الوزير عيسى بن سعيد أعمق وقع فى قرطبة ، لماكان له من رفيع المنزلة والسلطان ، ولبثت الوفود أياماً تحضر إلى الزاهرة لمشاهدة رأسه<sup>11)</sup>.

وثاب المظفر بعد مقتل وزيره إلى نفسه ، وعمل على حمع السلطة فى يده ، والحد من سلطة الوزراء والكتاب ، ومراقبهم ومحاسبهم ، وواظب على الجلوس بنفسه ، وهجر اللهو والراحة ؛ وكانت الأحوال المالية قد ساءت ، مما أسرف فيه من النفقة والصلات ، و مما أسقطه للناس من سدس الحياية ، فاقتصد فى النفقة والجهد فى توفير المال ، وتنمية الموارد ، فنجحت المحاولة ، وتحسنت الأحوال المالية فى أو نخ عيده?

وقد أشرنا من قبل إلى طوف من اخلاق عبد الملك ، وما حمعت من الصفات المشرقة والقائمة مما . ونزيد هنا ما رواه صاحب اللخورة عن ابن حيان ، من أن عبد الملك كان عرباً عن العلم والمعرفة والأدب ، ولم يكن يجتمع في مجالسه سوى الأعجم من الحلالقة والدر و ومن الهم ، ولم يكن يؤمها أحد من أهل المعرفة ، من الأدباء والعلماء . بيد أنه مع ذلك لبث يسيغ رعابته على من كان يصل مهم بأبيه من العلماء والأدباء والندماء وغرهم ، وأبني لحم أرزاقهم ورواتهم كما كانت أيام أبيه من كان يستمم كما كانت شام والميد من كان يستمم كما كانت شام والميد الميد والتمام كما يتمام أبيه من كان يستمم لمي الشعر ، ويصل الشعراء ، وقد أبق بالأخص على شاعرا أبيه عمر بن دراج القسطلي ، والكاتب الشاعر أبو حفض ابن برد . وقد أورد لنا صاحب البيان المغرب بذأ من الشعر ، نظمها صاعد وابن دراج تحقيقاً لرغبة لنا صاحب البيان المغرب بذأ من الشعر ، نظمها صاعد وابن دراج تحقيقاً لرغبة

 <sup>(</sup>١) راجم تفاصيل هذه المؤامرة وذيولها فى النشيرة ، القسم الأول الحجلد الأول ص ١٠٣ –
 ١٠٧ ، واليبان المفرب ج ١ ص ٣٧ – ٣٥ .

<sup>(</sup>٢) البياك المغرب ج ٣ ص ٣٦ ، وأعمال الأعلام ص ٨٩ .

<sup>(</sup>٣) الذخيرة – القدم الأول الهبلد الأول ص ٦٠.

المظفر ، في وصف مختلف صنوف الزهر ، من الآس ، والنرجس ، والبنفسج ، والورد والسوسن . ومما جاء في قصيدة ابن دراج في وصف السوسن ومديح الحاحب عد الملك تلك الأسات(١):

يطيب ربح الحبيب رباه توّجــه بالعـــلى وحـــلاه

إذا رآه الزمــان مبتهجاً فقـد رأى كل ما تمنـاه 

ونظم بعضهم فى وصف عهد عبد الملك الأبيات الآتية :

ودنيـــا تروق ونعمى تزيد وعــز يدوم وعيـــد يعود كشمس الضحى ساعدتها السعود

إن كان وجه الربيع مبتسما ياحسنه بن ضاحك عبـــق ياحاجباً مذ براه خالقـــه

> زمان جـــديد وصنع جـــديد وغيث يصوب وعيش يطيب ودهـــر ينبر بعبـــد المليك

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٣ ص ١٨ – ٢١ . وَكَذَلِكَ الروض المطار ص ١٦٠ .

### الفضالخامس

### 

نظام الطنيان العامري . كين كانت ثلطته ميترية النصور . فلهوو طالبه في مهد مبد الملك . بدائرهم النصور يخلف أخله . ويقاد الحماية . فلقيه يغنبون أو أطابية الصغير . أنجرائه و موجه خلاله . ودوده الحليقة خطام . وتقيه بالمارون وتاصر الدولة . ثر وحه في انصعاب ولالية العهد ، مثلث عاد مام المحترق على . ومرحم ولاية الهيد ونصه . جلوس عبد الرسن في الزاهرة . محكوله ، على الشراب والهو . إرضامه الكبراء على للهاة . عروجه إلى النزو . يخترق أراض ليون ، المحتمام التصادي بالجلال . إرتماد عبد الرحق . أثياء الإنقاب في ترقية . الاخماراب في الجيش ، مرد والمع المقادة وبالح . منط ألم قرطية على بني عامل . القرامة وسورها من المقادة المادة عبد المادة . القسر . مصرع عبد الله بن أي عامل . موقف الخليفة عشام وتصرف . الفائدة المنابع المنابع المنابع المنابع . الموجه المنابع المنابع المنابع . المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع . المنابع المنابع المنابع . المنابع . المنابع المنابع . المنابع المنابع المنابع . المنابع المنابع المنابع . المنابع

كانت وفاة عبد الملك المظفر ، فاتحة لفترة من أعجب فعرات التاريخ الأندلسي وأشدها تحوضاً واضطراباً ، وكانت نذراً بانقلاب من أعنف ماعرفت الأندلس وأشدها تقويضاً لبنائها وسلامها ورخائها .

مضت خمدة وثلالون عاماً على حكم الطغيان المطبق ، الذى فرضه المنصور ابن غامر على الشعب الأندلسي ، وقضى في ظله على سلطان الخليفة الشرعى ، وعيت رسوم الحلافة ، وسمقت العصبية العربية ، وطوقت أعناق الشعب بأغلال خانقة . وبالرغم مما نعمت به الأندلس أيام المنصور من الاستقرار والعزة والرخاء ، فإن الشعب لم يكن برى في المنصور ، سوى مغتصب للسلطة الشرعية ، وكان يتوق إلى التحرر من هذا العلميان الذريع ، والتخلص من وطأة الصقالية والعرب ، والعود

إلى الأوضاع الطبيعية المألوفة. وكانت شخصية المنصور العظيمة ، وعزمه الصارم ، وهمته البعيدة ، وخلاله الرفيعة ، وتفانيه في الحهاد ، والعمل على إعزاز الأندلس واسعادها : كانت تفرض نفسها على الناس ، وتحفف نوعاً من وطأة النظام وحدته ، وتبث في نفوس الشعب نوعاً من الإعجاب المقرون بالإغضاء والتسامع . فلم توفي المنصور ، ومض ولده عبد الملك بأعباء الحكم ، بدأ ينقشع هذا الشعور الملطف ، وبدت مثالب الحكم المطلق على أشدها ، وزاد إحساس الشعب بمايعانيه من ضروب الإرهاق والضغط ، وظهرت شخصية عبدالملك ضيلة باهمة بالنسبة لشخصية أبيه العظم ، وبدت بالرغم مما اضطلع به من الغزوات ، وما عنعت به الملام والرخاء ، لا تحمل سرى الأوزار الظاهرة ، من عكوف على الشراب ، والهماك في الملاذ ، والمضى في اغتصاب السلطة الشرعية ، و ممكن لنم الصقالية والرمر ، والتطلع إلى ألقاب الملك ، بصورة تكشف عما وراءها من الأطاع الحطرة .

وجاء عبد الرحمن ابن المنصور إثر أخيه عبد الملك ، وقد كان أضعف منه شخصية ، وأسوأ خلالا ، ليتابع حكم الإرهاب والطغيان ، وجلس غداة وفاقة أخيه بقصر الزاهرة ، كما بجلس خليفة العرش مكان سلفه ، فى السابع عشر من صفر سنة ٣٩٩ هـ (٢٢ أكتو برسنة ١٠٠٨ م) . ومثل فى نفس اليوم لمدى الحليفة هشام ، فخلع عليه الحلم السلطانية ، وقلده الحجابة ، ثم أقبل إليه الأكامر والأعيان بتصر الزاهرة ، مهنتين مبايعين .

وكان عبد الرحن وكنيته أبو المطرّف، حياً تولى الحكم ، في في الخامسة والعشرين من عمره ، وكان يلقب منذ حدالته وبشنجول » (سانشول) أو شانجه الصغر ، وذلك لأنه حسيا تقدم كان حفيداً لسانش غرسية ملك ناقار ، وكانت أمه الأميرة الناقارية ، حيا تزوجت المنصور ، قد اعتنقت الإسلام ، وتسمت باسم وعبدة » ، وكان فلده الأرومة الفرنجية الواضحة ، أثرها في انصراف الناس عن عجته والعطف عليه ، وكان يزيد في هذه الوحشة بين عبد الرحن وبين الشعب ، إنحوافه وخلاله المبينة ، فقد كان فاجراً كثير الإسهنار والمحون ، يقضى معظم وقعه في الشراب واللهو وغرج من منية إلى منية ، ومن متزه إلى متزه ، مع الخيالين والمغنن

والمضحكين ، مجاهراً بالفتك ، وشرب الحمر ،(١) .

وجرىعبد الرحمن على سنة أبيه وأخيه ، في الحجر على الحليفة هشام وحجبه، وفي الاستبداد بالرأى والحكم (٢)، ولكنه نهج في معاملة الحليفة نهجاً جديداً ، فأكثر من الإتصال به ، والتقرب إليه ، وبالغ في إرضائه وإرضاء حاشيته ، وتحقيق رغباتهم ؛ هذا في حنن أن المنصور كانُّ يقتصر في الاتصال بالخليفة على المواقف الضرورية ، ويقتصد في رؤيته ، ويؤثُّر التظاهر بتوقيره مع البعد عنه ، ومحرص على عدم تدليله ، وكبح حماح حاشيته ؛ وجرى ولده المظفر على هذه السياسة . ولكن عبد الرحمن بالغ في التودد لهشام ومخالطته ؛ ومن ذلك أنه استأذنه في أن يقوم بالتنزه مع أهله في قصور الملك بقرطبة ، ويكون الخليفة هنالك مع خاصته وجواريه . فَأَذن هشام بذلك ، وخرجمع الحاجب في موكبه مستخفياً ، وقد ارتدى رنساً كالذي رتديه الحواري، حيى لا يعرفه أحد، واخترق الموكب شوارع قرطبة المقفرة ومن حوله الحند ، ونزل بقصر ناصح. وهنالك عرض عليه الحاجب شئون المملكة ، والتمس إليه أن يأذن له فى التلقُّب بالمأمون ، وأن يضاف إلى اسمه ناصر الدولة ، فخرجت رقعة الحليفة بذلك إلى الوزىر الكاتب جَهُور بن محمد ، وتسمية عنوانها والحاجب المأمون ناصر الدولة أبو المطرُّف حفظه الله ، وأبلغت بعد ذلك إلى الحهات والكافة . وكان ذلك لعشرة أيام فقط من ولاية عبدالرحمن . فعجب الناس لهذه الحرأة ، وأنكر الناس على الحاجب هذا التسمى بألقاب الملك والحلافة ، واعتبرُوها افتئاناً وغروراً ، ممن لا توُّهله خلاله لمثل هذا النكريم . ولكن سوف رى أنها لم تكن سوى مقدمة لما هو أخطر وأبعد أثراً?؟

ذلك أنه لم تمض على هذا الإجراء فرة يسرة ، حى غادر الخليفة هشام قصر ناصح بقرطبة ، إلى القصر الحليني عدينة الزهراء مستخفياً كعادته ، يتقدم موكه الحاجب عبد الرحمن ، ونزل عبد الرحمن عدينة الزاهرة . وأقام الحليفة بالزهراء يوممن . وفي اليوم الثالث الموافق 14 ربيع الأول سنة ٣٩٩ ه ، غادر القصر الحليني في أهله ، إلى منية جعفر المجاورة ، ومعه الحاجب. وكان عبد الرحمن

<sup>(</sup>١٠) البيّان المفرب ج ٣ ص ٣٩ .

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون ج ٦ ص ١٤٨ .

<sup>(</sup>٣) البيان المنرب ج ٣ صن ٤٠ = ٢٤ ؛ وأعمال الأعلام ص ٩٠ .

يعد أن حصل على ألقاب الملك ، بحيش بمشروع ضخم ، هو أن يتزع ولاية المهد من الحليفة الضعيف الساذج ، وأن يقضى بذلك بهائياً على تراث بنى أمية ، وينقل رسوم الحلافة حملة إلى أسرة بنى عامر ، فتخلف أسرة بنى أمية فى ملك الأندلس . وقد رأينا فيا تقدم كيف أن أياه المنصور ، بالرغم من قوة نفسه ، وعريض سلطانه ، كان ينأى عن المغامرة بمثل هذه المشاريع الدقيقة ، لأنه كان يدك بدكاته ، وبعد نظره ، أنها تتعاوى على أخطر العواقب ، وأنه لم يقدم على أخطر العواقب ، وأنه لم يقدم على انحاذ ألقاب الملك إلا بعد طول روية وأناة ، وأنه كان أبداً حريصاً على على رسوم الحلافة وأوضاعها . وقد حذا ولده عبد الملك المظفر حذوه فى عرصه وتعقله . ولكن عبد الرحن لم يكن إلا في طائقاً ، متعجلا ، كثير الغرور ، القور : ووقد تقدم القول فى سبب تعلق هذا الحاهل بدعوى الحلافة ، عجرفية من من طر تأويل ولا عقيدة ، وكيف اسهواه كيد الشيطان ، وغرته قوة السلطان ، من عربة فوة السلطان المعجلة ، كل عافية ، بل جرما بالعجلة ، (٢) .

وخلا عبد الرحمن بالخليفة ، وأطال التقرب منه ، وعرض عليه مشروعه ، ويقال إنه أقنعه بأنهما على صلة رحم من ناحية الخوولة ، إذ ولد كلاهما من أم يشكنسية (نافارية) ( الله ويقال من جهة أخرى ، إن عبد الرحمن دس إلى الخليفة من هدده بالويل ، وأنذره بأن عبد الرحن قد اعترم الفتك به ، إذا لم يمنحه ولاية عهده ( الويل ) ويقال أيضاً إن هشاماً استفى في ذلك فقهاء قرطبة وعلماءها ، فأقروه على ما طلب . وكان أشد الساعن لتأييد عبد الرحمن ، قاضى الحجاعة أبو العباس ابن ذكوان ، وكانب الإنشاء أبو حضص بن برد ( ) . وعلى أى حال فقد استجاب هشام المؤيد إلى طلب عبد الرحمن . وخرج أصحابه عشية ذلك اليوم ، يذيعون الخبر على لللا ، ويقولون إن الخليفة قد اختاره واياً لعهده ، إذ ليس له ولد يومل خلافة ، وكثر الإرجاف لذلك .

<sup>(</sup>١) أعمال الأعلام ص ٩١ ؛ والبيان المفرب ج ٣ ص ٣٤.

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ج ٣ ص ٤٢ .

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب ج ٣ ص ٣٩ .

<sup>(</sup>٤) ابن الأبار في الحلة السيراء ص ١٥٠ .

وفى صباح اليوم التالى ، وهواليوم الخامس عشرمن ربيع الأول سنة ٣٩٩ هـ ( نوفمر ١٠٠٨ م ) ، أحيط قصر الخليفة بصفوف كثيفة من الحند ، وأغرج عبد الرهن هشاماً ، وأجلسه فى الساحة الكبرى ، وجلس من حوله الوزراء والقضاة والقادة وأكاررجال الدولة ، فكان يوماً مشهوداً ، وصدر مرسوم ولاية العهد وهو من إنشاء كاتب الرسائل أبى حفص أحمد بن برد ، وذيل بشهادة قاضى الحاجة أحمد بن عبد الله بن ذكوان ، وشهادة الوزراء وهم تسعة وعشرون وزيراً ، ويلهم شهادة مائة وغانين رجلا ، من أكابر أهل الدولة والحكام ، والفقهاء ، وغيرهم . والبك نص هذا المرسوم الشهر :

« هذا ما عهد به أمر المؤمنين هشام المؤيد بالله \_ أطال الله بقاءه \_ إلى الناس عامة ، وعاهد الله عليه من نفسه خاصة ، وأعطى عليه صفقة بمينه ببيعة تامة ، بعد أن أمعن النظر وأطال الاستخارة ، وأهمه ما جعله الله إليه من إمامة المسلمين ، وخصه به من إمرة المؤمنين ، واتبى حلول القدر بما لا يؤمن ، وخاف نزولُ القضاء ، بما لا يصرف ، وخشى أن هجم محتوم ذلك عليه ، ونزل مقدور ذلك به ، ولم ترفع لهذه الأمة علماً تأوى إليه ، ولم يوردها ملجأ تنعطف عليه ، أن يكون يلتَّى الله مفرطاً فها ، ساهياً عن أداء الحق إلها . ونفض عند ذلك طبقات الرجال من أحياء قريش وغيرهم ، ممن يستحق أن يسند الأمر إليه ، ويعول فىالقيام به عليه ، ممن يستوجبه بدينه وأمانته وهديه وورعه ، يعد اطراح الحوادة ، والتَّمرئ من الحوى ، والتحرى للحق ، والزلني إلى الله عز وجلّ بما برضيه . وبعد أن قطع الأواصر ، وأسخط الأقارب ، عالماً بأن لا شفاعة عنده أعلى من العمل الصالح ، وموقناً أن لا وسيلة إليه أرضى من الدين الحالص ، فلم بجد أحداً أجدر أن يوليه عهده ، ويفوض إليه النظر في أمر الحلافة بعده ، لفضل نَّفسه ، وكرم خيمه ، وشرف همته ، وعلو منصبه ، مع تقواه وعفافه ومعرفته وحزمه ، من المأمون الغيب ، الناصح الحيب ، النازح عن كل عيب ، ناصر الدولة أبي المطرف عبد الرحمن بن المنصور أبي عامر محمد بن أبي عامر وفقه الله ، إذكان أمير المؤمنين قد ابتلاه واختبره ، ونظر في شأنه واعتبره ، فرآه مسارعاً في الحبرات ، مستولياً على الغايات ، جامعاً للمأثرات ، وارثأ للمكرمات ، بجذبُ بضبعية إلى أرفع منازل الطاعة ، وينمو بعينيه إلى أعلا درج النصيحة ،

أب منقطع القرين ، وصنو معدوم الغرىم ، ومن كان المنصور أباه ، والمظفر أخاه ، فلا غرو أن يبلغ في سبيل الحبر مداه ، وبحوى من حلل المحد ما حواه ، مع أن أمير المؤمنين أكرمه الله بما طالعه من مكنون العلم ، ووعاه من محزون الآثر ، أمَّل أن يكُون ولى عهده القحطاني ، الذي حدَّثْ عنه عبد الله بن عمرو ابن العاص ، وأن يتحقق به ما أسنده أبوهر برة إلى النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ ألا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه . فلما استوى له الاختبار، وتقابلت عنده فيه الآثار، ولم بجد عنه مذهباً ، ولا إلى غيره معدلا ، خرج إليه من تدبير الأمر في حياته ، وأوض إليه النظر في الحلافة بعد مماته ، طائعاً راضياً ، وعجمهـ أمتخبراً ، غير محاب له ، ولا ماثل له بهواه ، ولا مترك نصح الإسلام وأهله فيه . وجعل إليه الاختيار لهذه الأمة بولاية عهده فها ، وأمضى أمر المؤمنين أعزه الله ، عهده هذا ، وأنفذه ، وأجازه ، وبتله ، لم يشترط فيه مثنوية ولا خياراً ، وأعطى على الوفاء بذلك في سره وجهره ، وقوله وفعله ، عهد الله وميثاقه وذمة نبيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ وذمة الخلفاء الراشدين من آله وآبائه ، وذمة نفسه ، بأن لا يبدل ولا يغير ٰ، ولا يحول ولا يتأول . وأشهد على ذلك الله وملائكته ، وكنى بالله شهيداً . وأشهد عليه من أوقع اسمه في هذا الكتاب . وهو ــ أعزه الله ــ جَائز الأمر ، ماضي القول والفعل ، تمحضر من ولى عهده المأمون ناصر الدولة أبي المطرف عبد الرحمن بن المنصور – وفقه الله – وقبوله لما قلده ، والترامه ما ألزمه ، وذلك في شهر ربيع الأول سنة ٣٩٩ ٣(١)

وعلى أثر صدور هذا المرسوم الفذ فى تاريخ الحلافة الإسلامية ، خوج عبد الرجمن فى موكب عظيم من الوزراء والقادة وأكابر أهل الدولة ، إلى قصر الزاهرة وهو دغتال فى ثوب الحلافة ، يحسب أنها له نحلة ، وأنه مستحق لها ، وخليق بها ٢٦٨ . وأقبل عليه المهنئون من الوزراء ورجال الدولة ، يتكلفون البشر ، والدعاء له بما أكرمه الله به ، وقلوبهم تفيض إنكاراً وسخطاً ، وأنفذت

<sup>(1)</sup> وردنص مذا المرسوم في أعمال الأهام من 91 – 97 ؛ ونفع الطيب ج 1 ص 194 و1943 وابن خلدون ج 5 س 1940 ؛ والبين المغرب ج ٣ س 25 – 21 ؛ وقد اتبعنا نحن بالأخمل النصالوارد في أعمال الأهلام لأنه أوناها وأصحها .

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب عن ابن عون الله ج ٣ ص ٤٦.

الكتب فى الحال إلى سائر نواحى الأندلس والعدوة ، بوجوب إذاعة المرسوم ، والدعاء لولى العهد على المنار بعد الخليفة .

وفى اليوم النالى جلس عبد الرحن يقصر الزاهرة فى هيئة الملك ، واصطف من حوله رجال الدولة وفق مراتهم ، وأقبل وجوه قرطبة لمبنته ، وفى مقدمهم طائفة منالمروانية المبعدين عن الحلافة ، وغيرهم من بطون قريش . يقول المؤرخ : «وخرجوا من عنده ، وقلومهم ذووبة عليه ، موقدة ببغضه » . وبادر الشعراء بوفى مقدمهم أبوالعلاء صاعد البغدادى ، برفع قصائد الهانى . وقد أورد لنا ابن حيان طرفاً مما قاله الشعراء فى ذلك() .

بيد أن شاعراً آخر ، هو ابن أبى يزيد المصرى ، نظم فى ذم ابن ذكوان وابن برد وهما المسئولان عن تحرير مرسوم البيعة هذين البيتين:

إن ابن ذكوان وابن برد قد ناقضا الدين عن عهد وعائدا الحق إذ أقاما حفيد شنجه ولى عهد (٣)

وذهب عبد الرهن في غروره واختياله إلى أبعد مدى ، فعن ابنه الطفل عبد الغربز في خطة الحجابة ، وأسبغ عليه لقب سيف الدولة ، وهو لقب عمه المظفر ، في تخليد ملك الدولة المظمرية ، وأن الأمور قد دانت كلها له ، فأطلق الدان لأهوائه ، وانكب على لحره وشرابه ، يحيط به نفر من البطانة السية ، والندماء الأسافل ، يصورون لمه الأحوال في أبدع الصور وأحها إلى نفسه .

وكان من الحوادث البارزة فى تلك الآونة ، حادث ظاهر البساطة فى ذاته ، ولكنة أذكر موجة جديدة من السخط. وذلك أن عبدالرحن أصدر أمره إلى رجال الدولة وأكار أهل الحدمة ، بأن يتركوا قلانسهم الطويلة ، المرقشة الملونة ، التي كانوا يضمونها على رووسهم ، وعتازون بها على باقى الطوائف ، وأن يستبدلوها فوراً بالمهائم . وقد كانت العائم هى غطاء الوأس عند الدرس . فأنف الكبراء لذلك ، ولكنهم رضخوا للأمر كارهن ، وحضروا إلى قصر الزاهرة بالعائم لأول مرة فى يوم 14 حمادى الأول م، وعلق جمهور الشعب على ذلك بمختلفه الاتوال والتأويلات .

<sup>(</sup>١) راجع البيان المغرب ج ٣ ص ٤٦و٧٤ ؛ وأعمال الأعلام ص ٩٤ – ٩٦.

<sup>(</sup>٢) ابن الأبار في الحلة السيراء ص ١٥٠ .

وكان عبد الرحمن أثناء ذلك قد فكر فى أن يشغل الناس بحديث الغزو أسوة بأبيه وأخيه ، وكان سانشو غرسية أمر قشتالة من جهة أخرىقد أبدىأنه لايزمع احترام السلم المعقود ، وأخذ بالفعل يُغير على الحدود الإسلامية . ولم تكن أخبار قرطبة ، وما يسودها من اضطراب الأحوال ، خافية على الملوك النصارى . واعترم عبدالرحمن أن يسير إلى الغزو ، وأن يقصد إلى جلِّيقية ، فاعترضه كبير الفتبان الصقالبة ، وحذره من مغادرة قرطبة فى هذا الوقت، وأوضح له أن المروانية (بني أمية) ٰياتمرون به ، ويدبرون انقلاباً ينتزعون به الحكم ، وأن كثيراً من الحند عيلون إليهم ، فلم يصغ إلى توله ، وأمر بالحروج إلى الغزو<sup>(١)</sup> ، وعهد بإدارة الحكومة في غيبته إلى أبن عم أبيه عبدالله بن أبي عامر المعروف بعسكلاجة . وكان خروجه من قرطبة في ١٦ حمادي الأولى سنة ٣٩٩ هـ ( ينامرسنة ١٠٠٩ م ) أعنى في أعماق الشتاء ، وسار بالحيش صوب طايطلية في طريقه إلى جليقية والأمطار تنهمر والبرد بهرأ الأجسام ، وهو على سحيته من اللهو والشراب . ثم اخرق حدود مملكة ليون ، ودخل جليقية . ولكن ملك ليون ألفونسو الحامس تحصن بقواته فى رؤوس الحبال ، ولم يتقدم لقتال المسلمين ، ولم يجد عبد الرحمن سبيلاً لقتاله لفيضان الأنهار وكثرة الثلوج ، فقرر العودة بجيشه ، فارتد راجعاً أدراجه . وبالرغم من أنه لم يحقق فى غزُّوته هذه أية نتائج ذات شأن ، فقد نظم ابن دراج القسطلي ، على سميته ، في تلك الغزوة قصيَّدة طويلة ، يشيد فيها يعبد الرحمن ، وهذا مطلعها :

ه البدر فى فلك المحمد دارا فا غست الحطب إلا أنارا أعسل انسا فأرتسا السعود غيوب المى فى سناه جهمارا وأوفى فكادت صوادى القلوب تفوت الديون إليه يسدارا وحمل فحلت جسمام الفتز حبّى اختيالا وتزهى افتخارا الاسمام الفتر وما كاد عبد الرحمن يصل إلى طليطلة ، حيى وافته الأنباء بأن انقلاباً حدث فى قرطبة، وأن الوارقد استواوا على مدينة الزاهرة ، وبهوا ذخارها ، وأضرموا النارفي صروحها . وتسربت الأنباء إلى الحند ، فوقم الاضطراب فى الحيش ،

<sup>(</sup>١) أعمال الأعلام ص ٩٦.

<sup>(</sup>٢) وردت هذه القصيدة الملة في ديوان ابن دراج ( ص ٩٠١ – ٤٦٣ ) .

و اضطر عبد الرحمن أن يسير لفوره بالحيش إلى قلعة رباح ، فى طريقه إلى قرطبة . -

لم يكن ذلك الهدوء الظاهر ، الذى ساد قرطة خلال هذه الأشهر القلائل الى اصطلع فيها عبد الرحمن بالأمر ، سوى الهدوء الذى يسبق العاصفة . وكان حكم الطغيان الذى فرضه بنو عامر على الأندلس قد أخد منذ أيام عبد الملك ، عدث آثاره المادية والأدبية ، فى نفوس الشعب ، ويبدو لم بغيضاً مرهقاً . ولم يكن يستر هذه الآثار سوى سياح خيف من الحنر والترقب . ذلك أن سلطان بن عامر كان يستند دائماً إلى قوة صكرية عنى بأمها ، قوامها الدر رو والصقالة ؛ في عامر كان يستند دائماً إلى قوة صكرية عنى بأمها ، قوامها الدر رو والصقالة ؛ ولاية المهد ، أفت العناصر الناقمة ، وفى مقدمها بنو أمية أصحاب الولاية الشرعة ، فى ذلك مادة جديدة ، التنديد عكم بن عامر وطغيامهم واجرائهم ، وفى تلمس الوسائل الكفيلة بسحق دولهم ؛ وكانت شخصية عبد الرحن الحزيلة ، وأرومته الأجنية ، وما أبداه من ضروب الاسهار والحون ، تذكى عاطفة السخط عليه ، سواء بن الخاصة أو الكافة ، وتمهد السيل إلى الانقلاب المنشود .

وكانت خيوط الموامرة التي اجتمعت حولها العناصر الناقمة ، تتوثق شيئاً ، وكان أهم مدير بها شخصيتين ، الأولى الذلفاء والدة عبد الملك المصور ، وقد كانت تعتقد اعتقاداً جازماً بأن ولدها قد توفى غيلة بالسم ، وأن قاتله هو أخوه عبد الرحن ، وكانت لذلك تتوق إلى الانتقام ، والثانية هي شخصية في من بني أمية هو محمد بن هشام بن عبد الجار بن عبد الرحن الناصر ، وكان عبد المبلد قد أمر بإعدام أبيه هشام بهمة النامر مع الوزير عيسى بن سعيد كا تقسده .

وكانت الذلفاء امرأة ذكية قوية العزم ، كثيرة المال والوجاهة ، وكانت بالرغم نما أسيغه عبدالرجمن عليها وعلى أسرة ولدها وأخيه عبدالملك ، من ضروب الرعاية والإكرام ، تسمى دائية للإيقاع يه . فلما شعرت بأن الحوقد بها السمى ، بما ثار حول تصرفات عبد الرحمن من ضروب الإنكار والسخط ، اتصلت بوجوه بمى أمية ، وأخذت تحيم على التحرك والقيام لاسترجاع دولهم ، والانتقام من يمى عامر ، وكان صلة الوصل بيها وبيم فى من صقالة العامرين يدعى بشرى وكان من قبل من فتيان المراونة ، ثم انتقل إلى العامريين فيمن انتقل من فتيان القصر ، ولكنه بني على ولائه لسادته الأقدمين . وتعهّدت الذلفاء بأن تعاون المتآمرين بالمال والتدبير ؛ وسرعان ما استجاب بوأمية للدعوة واختاروا من بيهم زعيماً هومحمد بن هشام بن عبد الحبار . وكان في جريئاً مغامراً في الثالثة والثلاثين من عمره إذ كان مولده في سنة ٣٦٦ هـ ، وأمه أم ولد تدعى مزنة(١)، وكان مذ قتل أبوه هشام ، يتحرز على نفسه ، ويختني في أحواز قرطبة وكهوفها ، ومجتمع حوله الصحب من المغامرين . فلما أحمَّ بنو أمية أمرهم على اختياره ، بأيعوه سراً بالولاية والخلافة ، وكان له ولأبيه من قبل دعاة من أهل قرطبة من المروانية وغيرهم ، يدعون له ؛ واشتدت هذه الدعاية مذ أحمع المتآمرون رأمهم على اختياره . وكان خروج عبدالرحمن المنصور أو شنجول إلى الغزو فرصة سأنحة للعمل ، فأخذ محمد بن هشام يحشد أنصاره ، ومجتمع بهم سراً في كهوف جبل قرطة . وكثر إرجاف دعاته في المدينة أن دولة بني عامر قد قضي عليها ، وأن الأمر سيعود إلى المروانية ، وكثر تشهيرهم بعبد الرحمن وقبيح تصرفاته . وكانت هذه الدعاية تجد لدى حمهور الكافة أذناً صاغية ، لما وقر في نفوسهم من بغض عبد الرحمن وازدرائه . وإليك كيف يصف لنا ابن الحطيب موقف الشعب القرطبي ، وحالته النفسية إزاء العامرين ، وإزاء عبد الرحمن :

ه وقد جبل الله أهل قرطبة على ملل ملوكها ، والقلق بلوى أمرها ، والإرجاف بما يتوقع لها . وكان سفهاوهم بالأسواق والمجامع غير المحتشمة ، نوثر عبم فى العامريين نوادر حارة ، واستر احات عبم ؛ كان المصور وولده المظفر يستحضر لذلك مشيخهم ، ويأمرهم بإنهاء وعيده ، ويشافههم بإنكاره ، ولايز ال حكامه يبلغون فى تغيير ذلك وإنكاره أقصى المبالغ ضرباً للظهور ، وقطعاً للألسة . فلها ذهب عبد الرحمن هذا المذهب ، وأطاع هذا الخرق ، كثر الحمل وشهرت البغضة ؟٣٠ ؟

ولم يكن المروانية ، وجدهم في هذا التدبير الذي قصد به إلى سحق نير العامريين ودولهم ، فقد كان إلى جانهم سائر العناصر الناقمة من قريش ، ومن المضرية

<sup>(</sup>١) جذوة المقتبس ص ١٩.

<sup>(</sup>٢) أعال الأعلام ص ٩٠ .

واليمنية ، أو بعبارة أخرى من اليبوت العربية ، التي عمل المنصور وآله على سمن رياسها ومكانتها الاجماعية ، وإخضاعها لنفوذ البربر والصقالية . وقد رأينا فيا تقدم أن هذه لم تكن أول موامرة أو عاولة من نوعها لتحطيم نبربي عامر ، وأن المنصور وو المه عبد الملك ، استطاعا أن يقضيا على بعض الموامرات الحطيرة ، التي درت لتحقيق هذه الغاية .

كانت الظروف قد ميأت إذا أمام المتآمرين العمل . فقد خرجت معظم وحدات الحيش مع عبد الرحمن إلى الغزو ، ولم يبق منه سوى فرق قليلة ترابط فى قرطبة والزاهرة ، وجمهور الشعب متأهب بعواطفه ونفسيته الضجرة المتذمرة لتأييد أى إنقلاب .

ولما نضجت المؤامرة ، واتسع نطاق الدعوة لمحمد بن هشام ، وكمر الإرجاف بالانقلابالمنشود ، شعر الوزراء العامريون بالحطر ، وضاعفوا الأهبة والحرس حول قصور الزاهرة . وكان محمد بن هشام وأعوانه خلال ذلك مجتمعون سرآ وينظمون خطئهم الأخيرة . وكان محمد هذا الذي اختاره بنو أمية زعيماً لهم ، قد قطر منذ نشأته على الشر والمفامرة ، لا مخالط سوى الزعانف والأشرار . وقد وصفه ابن الخطيب في قوله : «جرار جدور ، ثائر مخاطر ، خليع ، مداخل الصقورة والفتاك ، لا يلرى في أي واد بهك . ( .)

وفي يوم ۱۳ حادى الأولى سنة ۳۹۹ ه (۱۵ فبرابر ۱۰۰۹ م) جامت الأنباء للى قصر الزاهرة بأن عبد الرحمن قد عبر بحيثه إلى أرض النصارى ، فأدوك المتامرون في الحال أن القرصة قد سنحتالهمل ، واعترم محمد بن همام لفوره أن ينزل الضربة المنشودة . وكان قد بش نفراً من رجاله حول قصرقوطية ، وقد تسلحوا تحت نيابهم خفية . في عصر هذا اليوم ، كان محمد يكمن في الضفة المخرى من النهر (بهر الوادى الكبر) قبالة القصر . وكانت خطة المتامرين أن يسددوا الضربة الأولى لقصر قرطية ، وهو يومئذ المقام الشنوى للخليفة هشام المؤيد ، وحوله قلة من الحرس ، ولأن ظروف العمل في قرطية ، كانت أدعى إلى النجو حوله من أصحابه المناهم وتأييدهم . وفي الوقت المحدد عبر محمد النهر ، والتف حوله من أصحابه اثنا عشر في ، منهم طرسوس المخوسي ، وهو أشدهم والتف حوله من أصحابه اثنا عشر في ، منهم طرسوس المخوسي ، وهو أشدهم

<sup>(1)</sup> أعمال الأعلام ص ١٠٩ ؛ وراجع البيان المغرب ج ٣ ص ٢٠.

جرأة وفتكاً ؛ فساروا حذرين حتى باب القصر، ثم شهر طرسوس سيفه ، وهجم في الحال على صاحب المدينة عبدالله بن أن عامر رحسكلاجة ) وانترعه من مجلسه ، وكان محتسى الحمر مع قينتين من جواريه ، وجبىء به محموراً إلى عمد بن هشام ، فأمر بضرب عنقه ، ورفع رأسه على رمح ، فلما أبصرت العامة رأسه مرفوعاً ، هرحت إلى محمد بن هشام ، والتفحوله منهم حمرة كبرة من السفلة والغوغاء ، فقويت بذلك عصبته ، ثم بادر باقتحام سحن العامرية ، وأفرج عن فيه من النتلة واللصوص ، وتلاحق عليه أقاربه المروانية من كل صوب ، واستبضوا الناس لنصرته ، حتى اجتمع حوله مهم طوائف غفرة .

ونمى الحبر إلى الخليفة هشام المؤيد ، فأمر بإغلاق أبوابالقصر ، وصعد إلى السطح، ومن حوله خادمان محمل كل مهما مصحفاً ، وحاول مخاطبة العامة، فأسكتوه وأغلظوا له القول ، فأنصرف عنهم إلى داخل القصر ، وأمر الخدم بالكف عن كل مقاومة حتى يقضي الله أمره . فأمر محمد بن هشام العامة بنقب أسوار القصر، واقتحام أبوابه ، وبذل العامة في ذلك جهوداً فادحة ، وأتوا بالسلالم ، و صعدوا إلى أعلا الأسوار ، وسيطروا على عدة نواح من سطح القصر ، وارتلم الخدم أمامهم ، ووصلوا إلى خزائن السلاح فنهوها واشتد سأعدهم . ولما سمع الحليفة بذلك ، خشى البادرة على نفسه وأهله ، فبعث إلى محمد بن هشام يعرض عليه أن يقصى بني عامر هن الحكم ، وأن يشركه في أمره ، فرفض محمد ذلك ، وطلب إلى فاتن محافظ القصر أن يفتح الأبواب، فأذعن ودخل محمد القصر، واحتل مجلسه ، ومن حوله خاصة أُصحابه ، واعتزم أن يقضى ليله بين الشموع المضيئة . ثم قام بطرد العامة عن القصر وأجلاهم عن سطحه ، وكفهم عن انتهاك حرمه ، وعن ابن عمه محمداً بن المغيرة في كرسي الشرطة ، وابن عمه الآخر عبد الحبار بن المغيرة في خطة الحجابة ، ودعا سليان بن هشام من قرابته فسياه ولى عهده ، وبعث إلى الحليفة هشام يعاتبه على إيثار بني عامر ، ويدعوه إلى خلع نفسه ، منذراً مهدداً ، فارتاع هشام وبادر بالقبول ، واستدعى محمد فى الحال بنى عمومته ، وأكامر بيته ، ونفراً من الأعيان والوزراء والقضاة في جوفالليل ، وأعلن هشام خلع نفسه بمحضر من بعضهم ، وقدم إلى محمد بعض حلله الحلافية الفاخرة ، فتم الحلع ، وذلك بعد أن مكث هشام في الحلافة ثلاثة وثلاثين عامًا

وبضعة أشهر ، وآلت الخلافة فى تلك الليلة إلى محمد بن هشام بن عبد الحجار ابن عبد الرحمن الناصر ، وتلقب بالمهدى. وكان ذلك صبيحة يوم الأربعاء ١٧ جمادى الآخرة سنة ٣٩٩ هـ ( ١٦ فبر امر سنة ١٠٠٩ م ) .

وهرعت الحدوع من سائر أنحاء قرطبة إلى محمد بن هشام ، ملتفة حوله ، مؤيدة لبيعته ، واعتبروه بطلا متقداً ، إذ كان أول من استطاع أن يثور فى وجه بى عامر ، وأن يعمل لإزالة ملكهم ، وشعروا أن كابوس الإرهاب العامرى قد تقلص ، وأن عهداً جديداً سوف يبدأ ، ولم مخطر بهالم قط، أن هذا التحول كان نذير المحتة الغامرة ، التى سوف تطبح بكل مانعموا به فى ظل الدولة العامرية من السكينة والأمن والرخاء .

وفى الوقت نفسه كانت مدينة الزاهرة ، معلل بيى عامر ، عرضة لهجوم مماثل . وكان القائمون على أمرها قد نمى إليهم ما وقع بقرطبة ، وبادر محافظ الزاهرة عبد الله بن مسامة إلى ضبط أسوارها وأبوامها ، وحشد ما لديه من الحند ، فيلنوا سبعانة ، وتأهب للدفاع وبعث محمد بن هشام إلى الزاهرة جمهوراً غفيراً من العامة مع طائفة من أصحابه . فأحاطوا بها وحاولوا اقتحامها ، ولكن نظيفاً الحادم ، ونصراً المظفرى ، وهما من الفتيان العامريين ، استطاعوا في قوة من الغلان إجلاء العامة عن الأسوار ، ثم دخل الليل فحال بين الفريقين .

وفى صباح اليوم التالى ، ١٨ حادى الأولى ، ندب محمد بن هشام أو الحليفة الملهدى ، ابن عمد عبد الحبار بن المغترة الزاهرة، فسار إلها على رأس قوة كبيرة من العامة ، الذين أقبلوا على التطوع فرساناً ومشاة ، ووزعت عليهم الأسلحة ، وأمامهم رأس عبدالله بن أي عامر مرفوعاً فوق رمح، وهاحوا قصر عبد الملك المظفر ، وكان خارج الأسوار ، وكان فيه أهله وأمه الذلفاء ، فهبوه وتخاطفوا متاعه وذخائره ، وذلك بالرغم من أن الذلفاء هي التي أمدت محمداً بن هشام بعوبها ومالها . فله شعر أهل الزاهرة ، بأنه من العبث مقاومة هذه الحموع المائلة ، عرضوا التسلم على أن يصدر لهم المهدى الأمان ، فبعث إلهم المهدى الأمان المنشود مكتوباً غطه ، وكان ذلك وقت الظهر ، فقتحوا أبواب المدينة وسلموها ، ودخل عبد لجار لفوره قصر الزاهرة ، واقتحمته الحموع ، واستاثر عبد الحبار وببت منه من المتاع والنفائس ما لا يقدر ولا يوصف ، واستاثر عبد الحبار

وصحبه المقربين من ذلك بأعظم نصيب ، واستولت العامة على خزائن الكسوة والمتاع والسلاح والحلى ، ولم يكف البب إلا فى مساء اليوم التالى . وحرص عبد الحبار على أن بحيط بقواته بيوت الحرم والمال وخاص المتاع والحوهر ، وأن يعم الحامة عبا ، وقد استولى المهدى على حميع عنوياتها ونقلها إلى قصر الخلافة بقرطبة . ويقال إنه حصل من أموال الزاهرة المبوية خسة آلاف وخسيانة ألف دينار من النقود ، ومن اللهب ما قيمته ألف ألف وخسيانة ألف ، وأطلق المهدى الحرائر من بني عامر ، واصطنى الحوارى لنفسه ، ووهب منهن لوزرائه المهدى الحرائر من بني عامر ، واصطنى الحوارى لنفسه ، ووهب منهن لوزرائه وأصعابه ، وأذن للذلفاء أن تنقل وأسرة ولدها عبد الملك وولده الصغير محمد ، مطلقة السراح إلى دورها بالمدينة ، وكانت لحرصها قد نقلت إليها معظم خزائن والمناع .

ولم يكتف المهدى يذلك كله ، يل عمد بعد أن استصفى سائر ما فى الزاهرة من الخزائن والأموال الطائلة ، إلى هدم صروحها وأسوارها ، واستطالت الأيدى إلى كل نفيس من مرمر قصورها وطرائفها وأنقاضها وأبواها ، فلم تمض أيام قلائل على ذلك السيل المدمر ، حتى اختفت صروح الزاهرة ومعالمها الضاحكة ، وغدت أطلالا دارسة ، وخرائب موحشة . وكان المهدى يتعجل إزالة رسوم بي عامر بكل ما وسع ، خشية أن يعود عبد الرحن المنصور ، قبل أن يتم إحكام ضربته وتوطيد مركزه .

وقد ذكرت لنا الرواية أن المنصور بن أبى عامر ، كان يتوقع ذهاب دولته وخراب الزاهرة ، وكان هذا الحاطر ينتابه من آن لآخر ، ويفضى به إلى خاصته ، وقد نقل إلينا الوزير أحمد بن حزم ، والد الفيلسوف الشهير ، أن المنصور كان يقول : • ويحاً لك يازاهرة الحسن ، لقد حسن مرآك ، وعبق ثراك ، وراق منظرك ، وقال محرك ، وطاب تربك ، وعلب شربك ، فياليت شعرى من الذي سهدمك ، ويوهن جسمك ويعدمك » ، وأنه كان يوكد لأصحابه صحة هذه النبوءة في مناسبات كثيرة (١) .

- " -

لما وصلت أنباء هذا الإنقلاب الحطير الذي وقع في قرطبة ، إلى عبد الرحمن

<sup>(</sup>۱) البيان المغرب ج ٣ ص ٦٥ .

المنصور أو شنجول ، وهو في طيلطاة ، بادر بالسعر في قواته إلى قلعة رباح ، والحبرة تغلب عليه ، والاضطراب يسود صفوف الحنود ، وهنالك تمهل قليلا ، وأعلن في الحال أنه ينزل عن ولاية العهد ، ويقتصر على الحجابة ، وبعث كتبه بذلك إلى طليطلة وأعمالها ، وفها يناشد الناس أن بهرعوا إلى نصرة الحليفة المظلوم هشام ، وإلى التمسك بطاعته ، ويصف لهم ما ارتكبه محمد المهدى ودهماء قرطبة من العيث والسفك . فلم يعبأ أحد بدعوته ، وكان أول الحارجين عليه الفي واضح مولى أبيه ، وهو يومئذ والى طليطلة . وحاول شنجول فى الوقت نفسه ، أن يأخذ العهد على زعماء الحند بنصرته والقتال معه ، ولا سما زعماء البرىر الذين يؤلفون سواد الحيش ، فتظاهروا بموافقته ، ولكهم تعاهدوا فيا بيهم ، وعلى رأسهم كبرهم محمد بن يعلى الزناتي زعيم زناتة ، أن يتخلوا عن شنجول وألا يغامروا بمحاربة أهل قرطبة ، وفيها أسرهم وأموالهم ، وخصوصاً بعد الذي ترامى إلىهم عن التفاف الناس حول محمد بن هشام ، وتفانهم في نصرته ؛ وقوى هذا العزم لدمهم ما أفضى إليهم القاصي أبو العباس بن ذكوان \_ وكان قد صحب شنجول في غزاته ــ من أنه يتبرأ من شنجول ويقضى بفسقه ، وينكر عليه ما يدعو إليه من قتال المسلمين بقرطبة ، وفهم العلماء والصالحون ، والنسوة والأطفال . ومما تجدر ملاحظته أن القاضي ابن ذكوان هذا ، كان من قبل من أخص رجال الدولة العامرية ، وكان من أشد المعاونين لعبدالرحمن المنصور على انتزاع ولاية العهد من هشام .

وكان إلى جانب شنجو ل في معكره ، زعم من زعماء بني غومس سادة مقاطعة كريون في جلبيَّقيقة ، وكان قد صحيه برجو عونه على بعض خصومه من الزعماء المحاورين ، فالم رأى اضطراب أحوال الحند ، نصح شنجول بأن يعدل عن السبر إلى قرطبة ، وأن يعود في أصحابه إلى طليطلة فيتفق مع واضح ، فأبى شنجول نصحه ، وزعم أنه متى اقترب من قرطبة ، سارع الناس إلى نصرته . وقد بنى هذا الزعم النصراني إلى جانب شنجول حتى النهاية (١٠).

وعلى أى حال فقد سار شنجول فى قواته صوب قرطبة ، حى انهى إلى ومنزل هانى، ، وهى أقرب محلاته إلى المدينة . وماكاد الايل برخى سدوله ،

<sup>(</sup>١) البيان المفرب ج ٣ ص ٧٠ .

حى غادر معظم الحند البر بر أمكنهم تحت جنح الظلام ، وأسفر الصبح وهو صبح بابة شهر حمدى الآخرة سنة ٢٩٩ ه ( نهاية فير ابر سنة ٢٠٩٩ م ) فلم يبق إلى جانب عبد الرحمن سوى خاصته وحرمه وحشمه وجمع يسير من غلمانه ، وابن غومس فى نفر من أصحابه ، وغادر المصكر تباعاً زعماء البر بر ، والفتيان الصقالية ووجوه الأندلسيين ، وهنا نصحه ابن غومس موة أخرى بأن ينجو بنفسه وصحبه ، فأى .

وسار شنجول في أهله حتى وصل إلى أرملاط من مشارف قرطبة ، وقد تركه النفر القليل الذي بني معه ، فاستولى عليه اليأس ، وأدخل حرمه قصر أرملاط ، ثم خرج مودعاً والصراخ يتبعه ، وسار ومعه ابن غومس ، وقد عول على الفرار ، فالتجأ ليلا إلى الدير القريب. وكان محمد بن هشام في تلك الأثناء يتتبع أخباره وحركاته ، فلما نمى إليه أنه يزمع الفرار ، بعث في الحال الحاجب ابن ذرى فى طائفة من الفرسان ، فصار مسرعاً إلى أرملاط ودهم الدير ، وقبض على شنجول وابن غومس . وأخذ نساء شنجول من القصر ، ولهن سبعون جارية ، فبعث بهن إلى قرطبة . ولما شعر شنجول بأنه هالك أعلن أمام معتقله أنه يعبرف بطاعة المهدى، فاستاقه ابن ذرى هو وابن غومس ، ثم أمر بوثيق يديه بالرغم من احتجاجه ، وفي خلال الطريق طلب شنجول أن يفك وثاق يديه قليلا ليستريح ، فأجيب إلى طلبه ، وعندثذ أخرج من خفه سكيناً بسرعة البرق ، وحاول أن يَعْمده في صدره ، فتداركه الحند ، وأوثقوا يديه ، وأمر الحاجب يقتله ، فذبح في الحال ، وفصل رأسه عن جسمه ، وقتل ابن غومس ، وحمل رأس شنجول إلى المهدى في نفس المساء ، وحمل جسده معروضاً على بغل ، وأمر المهدى فحنطت الحثة ، وركب علمها الرأس ، وألبست كسوتها ، ونصبت على خشبة طويلة على باب السُّدة ، ونصبت رأس ابن غومس على سارية إلى جانها . وكان مقتل عبد الرحمن المنصور في اليوم النالث من رجب سنة ٣٩٩ هـ (٣ مارس سنة ١٠٠٩ م).

وقد انهت إلينا من تعليقات المعاصرين على تلك الحوادث المتوالية المدهشة تعليق شاهد عيان يقول فيه :

ه ومن أعجب ما رأيت من عبر الدنيا ، أنه تم من نصف نهار يوم الثلاثاء

لأربع عشرة ليلة بقيت من حافى الآخرة المؤرخ إلى نصف بهار يوم الأربعاء تممة الشهر ، وفى مثل ساعته فنح مدينة قرطبة ، وهدم مدينة الزاهرة ، وخلع خليفة قديم الولاية و هو هشام بن الحكم ، ونصب خليفة جديد لم يتقدم له عهد ، ولا وقع عليه اختيار ، وهومحمد بن هشام بن عبد الحيار ، وزوال دولة آلاعامر ، وكرور دولة بنى أمية ، و إقامة جنود من العامة المحشودة عورضها أجناد السلطان أهل الدربة والتجربة ، و نكوب وزراء جلة ، ونصب ضدادهم ، تقتحمهم العين هجنة وقياءة . وجرى هذا كله على يدى بضعة عشر رجلا من أراذل العامة ، حجامين وخرازين ، وكنافين ، وزبالين ، تجاسروا عليه ، وقد تكفل المقدور بوقوعه ، فتم منه ما لم يكن في حسبان مخلوق تمامه (٠٠٠) .

. . .

وهكذا انهارت الدولة العامرية بسرعة مدهشة لم يكن يتوقعها أحد ؛ فقد تولى عبد الرحمن المنصور الحكم عقب وفاة أخيه عبدالملك في١٧ صفر سنة ٣٩٩٩ والدولة محكمة النظام موطدة الدعائم ، والحيش على ولائه للدولة العامرية ، فلم تمض سوى ثلاثة أشهر حتى انهار ذلك الصرح الشامخ ، الذي شاده المنصور ابن أبى عامر ، والذي لبث خسة وثلاثين عاماً معقد النظام والسلامة والأمن والرخاء للأندلس ، واستطاعت حوع يسيرة من الدهماء ، أن تحقق بسرعة العرق ما لم يجرو على تصوره أو محاولته من قبل، أحد من أكار خصوم الدولةالعامرية والمتربصين بها . ومن الواضح أن الأسباب الحوهرية لمثل هذا الانقلابالصاعق، ترجع قبل كل شيء إلى العوآمل الأدبية والنفسية ، فقد كان نظام الطغيان المطبق الذي فرضه المنصور على الأمة الأندلسية ، بالرغم من كلما حققه للأندلس من السوُّدد والرخاء ، يبدو كالكابوس المرهق ، وكانَّ الشعبيتوق إلى التخلص من هذا النير ، الذي سلبه كل مظاهر الحرية . فلما تولى عبد الرحمن المنصور ، كانت النفوس قد أشبعت ببغض هذا النظام والرغبة في زواله ، وكان سلوك عبد الرحمن وتصرفاته ومجونه واستهتاره ، عاملاً جديداً في إذكاء هذا البغض وهذه الرغبة . وكان لاجترائه على اغتصاب ولاية العهد ، أسوأ وقع في نفوس قوم جبلوا على تقديس شعائر الحلافة وحقوقها الشرعية . فلما خرج عبد الرحمن إلى الغزو ، كان

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٣ ص ٧٤.

الشعب يضطرم سخطاً وبنضاً واذدراء ، وكان برقب أول بادرة للانفجار . فلما وقعت هذه البادرة بوثوب محمد بن هشام ، لبى الشعب لفوره دعوة الخروج والثورة ، ولم يفكر فى شىء من العواقب ، ولم يفكر إلا فى تحطيم هذا النبر المغيض – نير بنى عامر – بآية وسيلة . وكان له ما أراد ، وقد حقق رغبته بأسر أمر .

على أن الأمة الأندلسية لم تجن خبراً من هذا الانقلاب ، الذي حققه الشعب القرطي دون تدبر ودون تحوط. ذلك لأنه لم يقف عند القضاء على دولة بني عامر، بل بالمكس كان نذراً بانهيار دعام النظام والأمن ، اللذين تمتعت بهما الأندلس في ظل الدولة المنقضية ، ودفع الأمة الأندلسية إلى معترك مروع من القتن المضطرمة ، والفوضي الشاملة ، التي انتهت بانهيار حكومتها المركزية ، وتنزيق وحلتها ، ودواجهها لأخطر مصبر عرفته منذ قيامها في شبه الحزيرة .



# الكتابُ إِرَابِع

سُقُوطُ الخلافة الأندلسيّة ودولة بني حمّود

۱۰۳۱ - ۲۲3 a : ۱۰۰۹ - ۲۳۰۱ م

## الفضلالأفل

#### الخلافة في معترك الفتنة والفوضي

غداة الانقلاب . اقتمام السلطان . الشعب القرطبي . شخصية المهدى . اضطهاده أاد بر . تحامل العامة علمهم . نني المهدى للفتيان العامريين . إخفاؤه الخليفة هشام وادعاؤه بوفاته . عيثه وطغيانه . هشام بن سليمان . سميه إلى خلم المهدى . القتال بين الفريقين . هزيمة هشام ومصرعه . تحريض المهدى على البرير والفتك بهم . مسيرهم إلى قلمة رباح . يرشحون سليمان بن الحكم الخلافة .. استنصارهم بسانشو غرسية أمير قشتالة . الحرب بيهم وبين الفتى واضم . هزيمته وفراره . تأهمه المهدى للدفاع . مسير البربر و حلفائهم النصارى إلى قرطبة . موقعة قنتش . هزيمة القرطبيين وتمزيق حوعهم. المهدى يظهر الخليفة هشام. فشل محاولته وفراره. مبايعة سليمان بن الحكم. المهدم وواضه يدبران محاولة جديدة . استنصارهما بأميرى برشلونة وأورقلة . مسير المهدى وحلفائه الفرنج إلى قرطية اللقاء بينهم وبين البرير . هزيمة البرير وفرار سليمان . تجديد البيعة للمهدي. مسره لمطاردة العربر . هزعته وارتداده إلى قرطية . استعداده للدفاع . الوحشة بينه وبين واضهر . اثبار الفتيان به ومقتله . هود هشام المؤيد إلى الخلافة . واضح يتولى الحجابة . تمسك البربر بولاية سليمان . مسير البربر إلى الزهرا، واحتلالها . عيثهم بأراضي قرطبة . هشام يقدم الحصون الأمامية لأمير قشتالة . حصار البرير لقرطبة . واضح يحاول الفرار . ضبطه ومقتله . ابن وداعة وابن مناو . هشام يحاول استرضاء البربر وسليمان . نشل المحاولة . اشتداد الحصار على قرطبة . مقتل حباسة بن ماكسن . هياج البربر . القتال بيمم وبين أهل قرطبة . هزيمة القرطبيين . اقتحام البربر المدينة والفتك بأهلها . سليمان المستمين يسترد الخلافة . مصير هشام المؤيد . سليمان يتلقب بالظافر . تفكك عرى الدولة . توزيع الكور بن زعماً. العربر . خلال سليمان وشعره .

ربع محمد بن هشام الملقب بالمهدى على كرسى الحلافة ، مكان الحليفة هشام المؤيد ، في ١٧ حمادى الآخرة سنة ٣٩٩ هـ (١٦ فبرابر سنة ١٩٠٩م) ، وانقضى عهد السلطة الثنائية ــ سلطة الحليفة الشرعى الإسمية ، وسلطة حاجبه والمتغلب عليه الفعلية ــ ليفسح مجالا لعود السلطة الموحدة . ولكن الظروف التي وقع فها هذا الانقلاب الحاسم ، الذي أو دى بين عشية وضحاها ، يسلطان دولة من أعظم الدول الأندلسية ، لم تكن تسمح لأية سلطة نظامية أن تثبت وأن تستقر ؛ فقد كان الحليفة الحديد ، شخصية معامرة رخوة ، تحركها النزعات الوضيعة ، ولا تحدوها أية غاية مثل ، وقد أطلقت سائر الأهواء المتوثبة من عقالها ، وأخذ كل حزب وكل فريق وكل طائفة ، تجاول أن تحصل نصيها من أسلاب الدولة المبارة . فقد كان هناك المروانية أو بنو أمية ، يرون أنهم أصحاب السلطة الشرعية ، وأصحاب الراث المتخلف عن منتصبها ، بني عامر ؛ وكان هناك الفتيان العامريون ، وأنصارهم من الصقالة ، ومن الهممن الحند المرتوقة ، وقد كانوا أولياء الدولة العامرية ، وكانوا من حيث العاد والعصبية قوة يعتل مها ؛ وكان هناك البر ، وقد كانوا عماد الحيش العامري ، وكان عدهم قد تضاعف في أواخر أيام المنصور وبنيه ، وتوافد كثير من زعماتهم إلى شبه الحزيرة ؛ ثم كان هناك أخيراً الشعب القرطبي ، أو بعبارة أخرى كتلة العامة والدهماء الذين لتزوا الحليفة الحديد والتفوا حوله ، وقد كانوا قوة خطرة متقلة ، كثيرة . الأهواء والنزعات ، لا تؤمن عواقها .

استقبل الشعب القرطي ، ولاية الخليفة الحديد ، بمظاهر السرور والرضى ، وأقاموا الحفلات والولائم ، وظنوا أنهم قد أفلتوا من أغلال النظام العامرى المرهق ، ليستقبلوا عهداً أكثر تساعاً ، وأوسم آناقاً ، وما دورا أن القدر يتربص جم ، وأن الأندلس سوف تجوز من تلك الساعة ، عهداً مليئاً بالمحن والأحداث المؤلة .

والواقع أن الخليفة الحليد لم يكن رجل الموقف ، ولم تكن جرأته التي نفرع بها لانزاع السلطة من هشام المؤيد ، والقضاء على سلطان يني عامر ، جرأة زعيم مقدام يقدر المسئوليات التي أخبذها على عاتقه ، ولكن جرأة مغامر مهور ، وزعيم عصاية غير مسئولة ، التفت حوله جموع الدهماء الصاخبة ، دون وعي ولا تدبر ، شأمها دائماً في كل انقلاب وكل حدث جديد . ومن ثم فإنه ماكاد يشعر باستقرار أمره ، وتمكن سلطانه ، حتى أطلق العنان لطغيانه وأهوائه ، وجمع حوله بطانة سوء ، أخذت تتكر للناس ، وتضطهدهم ، وتسومهم سوء الحسف ؛ وأبلدى الموكلون بالقصر من رجاله نحو البربر بنوع خاص منهى كانوا عضد المنصور ، وسند نظامه الحديدى ، وكان أهل قرطة ينساقون مع المهدى في هذه العاطقة ضد البربر ، وينظرون إلىم شزراً .

وبدا سخط المهدى نحو البربر في سوء معاملهم ، والتشدد في دخو لم القصر ، فكانوا بمنعون من الركوب عند الدخول ، وينزع سلاحهم، ويوجه إلهم قارص الكلام ، ولم يفرق فى ذلك بين أصاغرهم وزعامهم ، حمى أن كبرهم زعم قبلة صهاجة ، زاوى بن زيرى بن مناد ، عند مقلمه إلى القصر ، مع جماعة من رجاله ، ردوا عند الباب بفظائلة ، وأهينوا ، فانصرفوا وقلوم متفطأ . وسرت إلى العامة عندئذ ، موجة من التحامل ضد البربر ، فهاجت بعض حوعهم دور البربر فى ضاحية الرصافة ، وبهوا بعضها ، وبادر صاحب المدينة بيضبط الحال ورد الغوغاء ، وقتل ثلاثة مهم . وأسرع زاوى بن ذبرى ، وحوس بن ماكس ، وأبو الفتوح بن ناصر ، وغيرهم من زعماء البربر بالمخول على محمد بن هشام ، وأخيروه بما وقع ، فاعتلر لم ، ووعدهم برد ما بالمخول على محمد بن هشام ، وأخيروه بما وقع ، فاعتلر لم ، ووعدهم برد على اضطرامها .

وكان من أعمال العنف التي قام ما محمد بن هشام ، أن في عدداً من الفتيان الصقالبة العامريين. فغادروا قرطة ، وخأوا إلى أطر اف الأندلس الشرقية ، وكان من تملكهم لبعض نواحها ومدام اما سنذكر في موضعه . ولم يقبل مهم على مسالمة عمد بن هشام ومصادفته ، سوى التي واضح صاحب مدينة سالم والثغر الأوسط ، غانه بعث إليه كتاباً يؤكد فيه طاعته ، ويلدى إنباجه بمصرع عبد الرحن المنصور ، فرد عليه المهدى بالشكر ، وبعث إليه أموالا ومناعاً ، وموسوماً بولاية الثغر كله .

وعمد عمد بن هشام بعد ذلك إلى مطاردة الخليفة هشام المؤيد ، فحبسه في القصر أولا ، وأخرج جواريه وفتيانه ، ودوايه الحبوبة ؛ ثم أخرجه بعد فلك من القصر ، وأخفاه في بعض منازل قرطبة . وتوفى في ذلك الوقت رجل نصراني أو مهودى ، قبل إنه كان يشبه هشاماً شها قوياً ، فأعلن محمد بن هشام ، وفاة الخليفة ، وأحضر الوزراء والفقهاء فشهدوا بأنه هو الخليفة هشام المؤيد حقاً . ودفق هذا الخليفة المزعوم في اليوم السابع والعشرين من شعبان سنة ٣٩٩ هذا ، ولم شعب نسم عمد بن هشام أن الأمر قد استتب له ، أطلق العنان لأهوائه ، وشهوائه الوضيعة ، وانكب على معاقرة الخمر ، وبالغ في الاستهار والمخون ، والخاهرة بالفسن والفجور ، يصورة مشرة أقفانة عطف الكدرين واحرامهم ،

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٣ ص ٧٧ ؛ و ابن الأثير ج ٨ ص ٢٥٢ .

ويطش يكثير من الناس ، وفي مقلمتهم ولى عهده سليان بن هشام ، فقد سحته وسمن معهد حاعة من قريش ، وأخرج من الحيش نحو سبعة آلاف جندى ، أقيلوا وقطعت أرزاقهم ، وأضخوا عنصراً من عناصرالتوبر والشغب ؛ وزاد في التحامل على الدير ، والتعريض بهم والطعن فهم ، في كل فرصة وموطن ، حتى أصبح بغضه لم ، وتربصه بهم ، من الأمور الذائعة ، وأخذ كل فرين بحيرز من صاحبه ، ويتوقع منه الشر والغدر .

وكان هشام بن سليان بن الناصر ، وهو والد سليان ولى العهد المعقل ، قد وجد على محمد بن هشام من جراء انحرافه وطغيانه ومجونه ، وخشى سوء العاقبة على بني أمية ، وابيار أمرهم ، فأخذ يسعى فى خلع محمد بن هشام ، وانفم إليه جماعة من الناقمين عليه ، وفي مقدمهم حماعة العبيد العامرين، وطوائف الدبر ، ومن تغرت نفوسهم على محمد بن هشام ، وحاصراللوار محمد بن هشام في قصره ، فعث إلى هشام القاضى ابن ذكوان ، وأبا عربن حزم ، يعاتبانه على حوار شديد ، أعلن فيه أنه أحق من عجد بالعرش ، فانصرفا عنه ، والنق العامة من الريض الغربي حول محد ؛ وخرج محمد بالهدى فى جموعه لمقاتلة خصومه ، ودار القتال بينهما يومن متوالين ، ثم أسفرت المركة عن هزعة هشام وجوعه من البر بر والعامرين ، وأسر هشام واخوه أبو بكر ونقر من الزعماء ، من البر بر والعامرين ، وأسر هشام واجوه والجور والبر بر ، فأعملت فيها التدمير قتلهم المهدى حيماً (١٧) . وانتالت الدهماء على دور البر بر ، فأعملت فيها التدمير والبب حتى دخل الليل ، وكان ذلك فى أواخو شوال سنة ٣٩٩ ه ( يونيه سنة ٢٠٠٩ م ) .

ودافع الدر عن أنفسهم ، ثم انسجب معظمهم إلى أرملاط ؟ ضاحية قرطبة ، ووقع القنال بقرطبة بينمن تبتى مهم وبين العامة ، وحرض المهدى على قتلهم ، وجعل لرؤوسهم أثماناً ، فقتك العامة بكثير مهم ، ومن بيهم عدة من الزعماء ، وبهوا دورهم ، واغتصبوا النساء وسيوهن ، كل ذلك فى مناظر مثيرة من السفك والاعتداء الغاشم ؛ واختى كثير من زعمائهم . وتوجس المهدى من العواقب ، فأصدر البربر أماناً ، ونادى الكف عهم ، وتصحهم بتغيير زمم اتقاء

<sup>(</sup>١) البيان المغرب عن ابن حيان ج ٣ ص ٨٤.

<sup>(</sup>٢) وهي بالإسبانية Quadimellato

الأذى، وكتب إلى البربر في أرملاط أماناً ، فلم يلتفتوا إليه ، وغادروا أرملاط وساروا شهالا إلى قلعة رباح ، وهناك أخلوا ينظمون أنفسهم ويتدبرون أمرهم . وكان ممن فر من بني أمية عقب هزيمة هشام بن سليان ومصرعه ، ولد أحيه سليان بن الحكم بن عبد الرحمن الناصر ، وكان إماماً للبر بر ، فسار معهم ، ورشحوه منذ البداية لتولَّى الأمر مكان المهدى ، ولقبوه بالمستعنن. وكان سانشو غرسية أمر قشتالة رقب تطور الحوادث في قرطبة باهيَّام ، متأهباً لمظاهرة الفريق الحارج على الآخر ، ففاوضه سلمان وزعماء البر بر في طليطلة على أن عدهم بالحند ، وتعهدوا إليه بتسليم بعض الحصون الواقعة على الحدود ، فقبل معاونتهم ؛ وفي أثناء ذلك حاول الله ي واضح صاحب مدينة سالم أن يعرقل مسير البرير ، فأمر مدن الثغر أن تمنع المون عن آلبر بر ، ولقوا من جراء ذلك شدة وإرهاقاً . وأمده المهدى ببعض قواته بصحبة غلامه بليق ، فجمع حموعه وسار لقتال البر بر ، ولحأ البربر من جانبهم إلى حليفهم سانشو ، فأمدهم بالحند والمؤن الوفيرة . والتي البربر وجيش واضح في مكان يسمى شرنبة على مقربة من قلعة البهر أو قلعة هنارس الحالية Alcalá de Henares فهزم واضح هزيمة شنيعة، واستولى البربر على محلته وسلاحه ، وفرت فلوله صوب قرطبة . وكان ذلك في شهر ذي الحجة سنة ٣٩٩ ه (١).

وارتاع المهدى لتلك الهزيمة ، وأخذى تحصين قرطبة ، وحفر حول فحص السرادق ، وهو محلة الهر مر خندقاً ، ورتب الرجال على الأبواب والأسوار ، وأخذ ينظم قوانه النظامية ومن العامة . وكان واضح قد أثاه مهزماً في أربعائة فارس من الثغر ، انضمت إلى توانه . وسار سليان بن الحكم من جهة أخرى في جوع الدر ، ومعها القوات القشائية بقيادة سانشو غرسية ، صوب قرطبة ، وعسكروا بشرقها في سفح جبل يعرف بجبل قتيج أو قنتش وذلك في يوم ١١ ربيح الأول سنة ٤٠٠ هـ ، ورز واضح في حموعه من أهل قرطبة والثغر ، واشتبك الفريقان في القتال يوم السبت ٢١ ربيع الأول ( ٥ نوفعر ١٠٠٩ م ) ، واضطرمت بيهما معركة شديدة ، وسرعان ما دب الحلل إلى جيش قرطبة ، فارتد مهزماً إلى الوادى ، وتبعه الدر بر بعض . فضاقت بهم المسالك ، وقتل مهم عدد جم

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٣ ص ٨٧.

يقدره البعض بعشرة آلاف ، بيهم عدد كبرمن الدلاء والأتمة ، وقتل النصارى وحدهم نيفًا وثلاثة آلاف رجل ، وثبت واضح فى رجاله حتى دخل الليل ، فانسل تحت جنح الظلام وفر هارباً إلى الثغر (١).

ولما رأى المهدى هزممة جنده ، سقط في يده ، وحاول أن ينقذ نفسه بحيلة سخيفة ، يدفع مها دعوى سلمان ، فأظهر الحليفة هشاماً المؤيد ، وكان قد أخفاه حسبا تقدم ، وزعم أنه مات ، وأجلسه في مكان بارز في شرفة القصر ، وبعث القاضي ابن ذكوان إلى البربر ، مخبرهم أن الحليفة هشاماً ما زال على قيد الحياة ، وأنه الإمام الشرعي ، وليس المهدى سوى نائبه وصاحبه ، فرده البر ر بجفاء وسخرية ، وأبدوا تمسكهم بولاية سلمان . ولم ير المهدى أمامه سوى الفرار والنجاة عياته ، فغادر القصر سراً ، وأخترق قرطبة متنكراً ، ولحق بطليطلة . ودخل زاوى بن زيرى زعيم البربر القصر ، ودخل سليان بن الحكم فى أثره فى يوم الإثنين الحامس عشر من ربيع الأول سنة أربعاثة ، وبايعه الناس بالحلافة ، وتلقب بالمستعين بالله ، واستقبله الشعب القرطبي القُلَّب عماسة ، شأنه مع كل متغلب وظافر (٢٦) . ووكل سلمان بعض الفتيان الصقالبة بالمحافظة على هشام المؤيد في بعض أجنجة القصر ، ونزَّل البرير في الزهراء اتقاء للاحتكاك مع العامة . ومع ذلك فقد كانت حوادث الاعتداء تنوالى عليهم في دروب قرطبة وأزقتها . وكان من أول أعمال سلمان أن أمر بإنزال جثة عبد الرحمن بن المنصور عن خشبتها ، فغسلت ودفن في دار أبيه ؛ ووفد سانشو غرسية إلى القصر ، فاستقبل بحفاوة وخلع عليه وعلى أصحابه ، ثم عاد إلى معسكره ، ووعده البرىر بتسليم الحصون التي تعهدوا بتسليمها متى استقر سلطانهم ، ثم غادر قرطبة بعد أن بَرك من جنده ماثة أنزلوا في ربض منية العقاب .

أما محمد المهدى فما كاد يصل إلى طليطة ،حتى أخذ يدر أمره من جديد ، وكانت النغور ما نز ال باقية على طاعته ودعوته ، وانضم إليه واضح وأخذ الأمر بيده . ولما علم سليان بما يدره المهدى وواضح ، خرج فى قو اته من قرطبة ،

 <sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٣ ص ٩٠٠ ويقول ابن الحطيب إن النصارى قتلوا من ألهل قرطبة ثلاثين أنفأ ، وهو رقم يحمل طابع للبالغة (أعمال الأعلام ص ١١٣).

 <sup>(</sup>٢) الذعيرة لابن بسام . الحيله الأول القسم الأول ، ص ٣٠ و ٣١ ؛ والبيان المغرب ج ٣
 من ٨٩ و ٥٠ .

وصارصوب طليطلة ، ثم دعا أهلها إلى طاعته ، فأبوا . وانصرف سليان بقواته إلى مدينة سلم ، فلقي نفس الفشل في استرالة أهلها ، فارتد عندئذ إلى قرطبة انقاء لأهوال الشتاء رأواخر شعبان سنة ٤٠٠ ه ) . وفي خلال ذلك كلمكان الفي واضح قد سار إلى طرطوشة من ثغور النغر الأعلى ، وانصل بأمير برشلونة الكونت رامون بوريل وزميله أمير أورقلة الكونت أرمنجو ، وانفق معهما على أن عداه بحيش لمقاتلة البربر في قرطبة ، فقبلا معاونته بشروط باهظة ، من تقدم الطعام والشراب ، وأن يتناول كل مهما في اليوم مائة دينار ، وأن يتناول كل جندى دينارين في اليوم ، وأن يستولى الحند النصارى على ما يغدونه من سلاح البربر وأموالهم ، وأخيراً أن يستولوا على مدينة سالم ، وقد احتلوها بالفعل في طريقهم إلى طليطلة ، بعد أن أخلاها واضح من المسلمن (٧) .

وسار الحيش الفرنجي برفقة واضح إلى طليطلة ، حيث انضم إليه المهدى في وسارت الفوات المتحدة صوب قرطة . وكان سليان المستمين قد وقف على أهمة خصومه ، ووفرة القوات الزاحفة عليه ، فاستنفر الناس لنصرته ، فلقيت دعوته فنوراً ، فعضد ما استطاع من حموعه ، وخرج مع البر بر لملاقاة خصومه . وكان اللقاء على قيد نحو عشرين كيلومتراً من شهالى قوطية في مكان يعرف ، بعقبة البقر ، وذلك في منتصف شوال سنة ٤٠٠ ه (أواخر مايو سنة ١٠١ م) ، واحتل البر بر يقيادة زعيمهم زاوى بن زبرى المقدمة ، ورابط سليان يقواته في المؤخرة . واقتتل البر بر مع الفرنج قالا شديداً ، قتل فيه كثاير جانياً من فرسان الفرنج أروات البر بر ، منظل سليان أن الهزمة ، ولكن جهم فارتلد مفزماً وكشف بذلك مؤخرة البر بر ، نظل سليان أن الهزمة ، وقتب بهوانه ، منزماً وكشف بذلك مؤخرة البر بر ، نظل سليان أن الهزمة ، وقتب بهوانه ، ارتموا لفورهم نحو الرهم ، فا أعذوا أهلهم وأموالهم وغادروها إلى المخزب مسرعن ، وفر سليان في بقية من صحبه شرقاً صوب شاطبة . وفي اليوم المنال خطل واضح وعمد المهدى قرطة ، وجدد المهدى البيعة ننفسه وعين واضح وعمد المهدى قرطة ، وجدد المهدى البيعة ننفسه وعين واضح المهدى المهدى البيعة ننفسه وعين

واعتزم المهدى أن يقضى على البر بر قبل أن يعودوا لمقارعته . فجمع الأموال

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٣ ص ٩٤.

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ج ٣ ص ٩٤ و ٩٠ ؛ والذخيرة القسم الأول المجلد الأول ص ٣٢ ..

من أهل قرطبة ، وأعطى الفرنج أعطياتهم ، وحشدكل ما استطاع من تواته ، وخرج المطاردة البرس . وكان البرس قد وصلوا عندئذ إلى و وادى آره أ أو وادى يارو (١) . على مقربة من مربلة في طريقهم إلى الحزيرة الخضراء . وكان جيش المهدى يتكون من نحو ثلاثين ألف من المسلمين ، وتبعة آلاف من الفرنج . وهناك التي الحمعان ، واشتبكا في معركة طاحة ، دارت فيها الهزيمة على المهدى وحلفائه ، وقتل من الفرنج نحو ثلاثة آلاف ، وغرق مبهم عدد جم ، واستولى البرس على كثير من أسلحتهم وخيلهم ومتاعهم (٢) ، ووقعت هذه الموقعة ، في شهر ذى القعدة سنة ٤٠٠ هـ (يونيه ١٠١١ م ) ، وعلى أثرها ارتد المهدى إلى قرطبة ، وهنالك غادره حلفاؤه التصارى عائدين إلى بلادهم . وماخذ الفريقان يدمران معا استئناف المصراع للاستيلاء على قرطبة .

وعكف المهدى على تحصن قرطة ، وحفر حولها خندقاً ، أقيم وراهه سور ، وأخذ يستعد الدفاع ، وعشد الحند توقعاً لماودة البر بر الكرة . وكانت خوع من البربر في أثناء ذلك تغير على نواحي قرطة من آن لآخو . وفي أثناء ذلك كان واضح قد ضاق ذرعاً بتصرفات المهدى وحماقاته ، وسوء خلقه من عكوف على الشراب والمحون . وكان الفتيان العامريون وفي مقدمتهم واضح حميماً بيتميون على المهدى ما فعله بهنام المؤيد ، وبني عامر ؛ وكان قد وصل إلى قرطبة حملة مهم من شاطبة ، وفهم بعض الفتيان البارزين مثل خبران وعنبر ، فأتمروا على الغدر بالمهدى ، وأخرجوا هشاماً من محبسه بالقصر ، وأجلسوه المخلافة و نادوا بولايته ، وأنوا بالمهدى بين يديه ، فضرب عنقه ، واحتر رأسه ، وألتي مجسده من أعلى السطح ، ورفعوا رأسه على قناة طيف بها في الشوارع ، ووقعت هذه من أعلى السطح ، ورفعوا رأسه على قناة طيف بها في الشوارع ، ووقعت هذه الحرقة في الثامن من ذى الحجة سنة ٤٠٠ هر ٢٧ يوليه ١٩٠١ م) ٢٠٠٠.

وهكذا استرد هشام الموايد الحلافة ، بعد سلسلة من الحطوب والأحداث المثيرة ، وكان يومئذ كهلا في نحو السابعة والأربعين من عمره ، وكان قد مضى

<sup>(</sup>١) وبالإسبانية Quadiaro

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ج ٣ ص ٩٦ ؛ وأعمال الأعلام ص ١١٣.

 <sup>(</sup>٣) أبن خلدونج ٤ ص ١٥٠ و وابن الأثيرج ٨ ص ٢٣٦ و والنخيرة القيم الأول ٤
 الهجل الأول ص ٣٣ و وابيان المنوبج ٣ ص ٩٦ ر ٩٩ و ١٠٠ .

عليه مذولى الخلافة صبياً لأول مرة أربعة وثلاثون عاماً ، وفى تلك الفترة شهدت الأندلس طائفة من الأحداث الجسام ، لم تشهد مثلها من قبل : شهدت قيام الحاجب المنصور ودولته العامرية ، واختفاء سلطة الحلافة ، فى ظل نظام الطغيان المروق الذى فرضه بنو عامر ، ثم شهدت الثورة الغامرة التى أطاحت بالملولة العامرية وعود الحلافة الأموية فى توبها الباهت المهلهل ، على يد معامرين مثل محمد بن هنام المهدى ، وسلمان المستمين ، وشهدت وفاة هنام المزعومة ، ثم يعته ، وعوده إلى تولى الحلافة ، شبحاً من أشياح الماضى ، وألعوبة فى يد واضح وزملائه الفتيان العامرين ، أصحاب الحول والسلطان ، بعد ابتعاد البربر ومصرع المهدى .

وتولى واضح بالطبع منصب الحجابة للخليفة الذى اصطنعه ، وسكنت الفتنة ، وهدأت الحواطر نوعاً ، وبعث الحليفة برأس المهدى إلى سليان المستعين وحلفائه البربر ، وكتب إليهم يدعوهم إلى طاعته ، وأخذ يظهر فىشوارع قرطبة خلافاً لما كان عليه فيما مضى ، إظهاراً لهيبة الخلافة وسلطانها . ولكن العربر لم يقبلوا دعوته ، وأبدُّوا تمسكهم بولاية سليمان ، وكان البربر فىالواقع يضطرمُون حقداً على أهل قرطبة لما أصابهم منهم من أنواع النكال ، ويزمعون الانتقام منهم يكل وسيلة . وحاول سلبان والبربر أن يحصلو ا مرة أخرى على معاونة سانشو غرسيه أمير قشتالة ، وعرضوا أن يسلموه سائر الحصون الأمامية التي افتتحها الحكم والمنصور ، إذا ارتضى محالفتهم ومعاونتهم على استعادة قرطبة ، وخلع المؤيد ، ولكن سانشو لم يصغ إليهم فى تلك المرة ، معتزماً أن يوجه مطالبه إلى الحليفة القائم . وعندئذ عول البرير على السير إلى قرطبة ، فسارت حموعهم حتى وصلت إلى الزهراء غربى قرطبة ، فهاحموها وقتلوا معظم الحند الذين بها ، واحتلوها وذلك فى شهر ربيع الأول سنة ٤٠١ هـ (نوفمر ٰ سنة ١٠١٠ م) ، واستمروا بها بضعة أشهر حتى أواخر شعبان من تلك السنة ، ثم زحفت حموعهم على أرباض قرطبة ، يعيثون فها تخريباً ونهباً وقتلا ، وبجتنبون الاشتباك مع جند واضح ، وضج أهل قرطبة لهذا الاعتداء ، وزادت نفوسهم حقداً على البربر ، وتحرقاً للانتقام منهم ، وانتشرت حموع البربر في نفس الوقت جنوباً ، حتى وصلت إلى أحواز غرناطة ومالقة وهي تنشر الحراب والدمار أيما حلت .

وفى تلك الأثناء وصل سفراء سانشو غرسية أمير قشتالة إلى قرطبة ، يطالبون يالحصون الواقعة على الحدود ، والتي افتتحها المسلمون منذ أيام الحكم حتى نهاية عهد بني عامر. ولم بر هشام وواضح بدأ من إجابة سانشو إلى طلبه ، اتفاء لعدوانه من جهة ، واتقاء لتحالفه مع البركر من جهة أخرى . وعقد مجلس من الفقهاء والقضاة ، وكتب محضر رسمي بتسليم عدد كبير من الحصون إلى النصارى ، يقال إنها أربت على المائتين(١) ، ومنها مُعاقل هامةً ، كانت قواعد أمامية للمسلمين ، مثل شنت إشتين ، وقلونية ، وأوسمة ، وغرماج وغيرها ، وخسرت الأندلس بذلك خط دفاعها الأول ، وتركت حدودها الثبالية مفتوحة لغزوات النصارى . واستمر البر برعلي حصارهم لقرطبة ، وعيثهم في أرباضها الخارجية ، وكانت الحالة تسوء من يوم إلى يوم ، وكان الناس في قرطبة ، جيشاً وشعباً ، يزمعون مقارعة البربر ، والقضاء عليهم بكل ما وسعوا ، وبرفضون كل رأى أو مسعى يتجه إلى مسالمتهم أوالتفاهم معهم ، ولم يجد المؤيد وواضح بداً من الانسياق مع التيار العام ، واتخاذكل وسيلة ممكنة للدَّفاع عن المدينة ، ولكن المواردكانت تقلُّ يوماً عن يُوم،حتى اضطر المؤيد إلى إخراج سائر نفائس القصر وتحفه ورياشه ، ليقتنى بثمنها الخيل والسلاح ، وفضلا عنَّ ذلك فقد أرهق القرطبيون بالمطالب والمغارم حيى ضاقوا ذرعاً ؛ وأخبراً شعر واضح بأنه يواجه حالة مستحيلة ، واعتزمُ أن يغادر قرطبة سراً ، إلى بعض نواحي الثغر ، ولكن بعض أكابر الحند وقفوا على مشروعه ، فنهض أحدهم ، وهو على بن وداعة مع نفر من زملائه ، فعاتبوه على ما بدد من الأموال ، وما أساء من تصرف ، ثم قتلوه واحتروا رأسه ، وطيف مها في الشوارع ، ونهبت دوره ودور أصحابه ، فوجد مها مال كثير معبأ كان يعتزُ م الفرار به . وهكذا كفر واضح بدمه عن جريمته في أغتيال المهدى ، وهكذا أضحت الحرىمة وسيلة ذائعة في بلاط قرطبة ، لاقتناص السلطان أو التخلص من صاحبه (٢).

وعلى أثر ذلك ولى المؤيد ابن وداعة شرطة المدينة ، فاستعمل الحزم والشدة ، فى قمع الشغب وصون النظام والأمن ، فهابته العامة ، وقلت حوادث الشغب ، وتولى تدبير الأمور للمؤيد رجل من موالى العامرين يسمى ابن مناو ؛ ثم جامت

<sup>(</sup>١) أعمال الأعلام ص ١١٧ .

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ج ٣ ص ١٠٣ و ١٠٤ ؛ وأعمال الأعلام ص ١١٧ و ١١٨.

إلى قرطبة كتب من أهل الثغور يعتذرون فها عن عجزهم عن إرسال الأمداد ، وينصحون المزيد إما بمصالحة البرس ، أو التفاوض مع أمير قشتالة ؛ فكتب هشام إلى زاوى بن زبرى عنه على عقد الصلح ، ويعده بما شاء من مال أو ولاية ، فرد زاوى بأنه لايستطيم غالقة أصحابه ، وأنه مع ذلك لايدخر وسعاً فى العمل لتأليف كلمة المسلمين وحقن الدماد؟ .

ثم بذلت محاولة مماثلة لدى سليان بن الحكم والبر ر ، إذ كتب أهل قرطبة على لسان هشام وابن مناو كتابين ، وجه أحدهما من هشام إلى سليان ، وفيه رجو العمل على إخاد الفتنة ، وتسليم الأمر إليه ، وعلى أن يغدو سليان ولى عهده والقائم بأعباء الحلاقة عنه ، ووجه الثانى من وزراء قرطبة إلى وزراءالبربر ، فلم يحفل سليان بكتاب هشام ، وقال للرسل بل إنه هو أمير المؤمنين والحليفة ، وأنه لا يعترف لحشام بصفة ما .

كل ذلك والأمر يشتد على أهل قرطية . ودخل الوزراء ووجوه الحند والفتيان على هشام ، وكشفوا له خطورة الحالة ، واشتداد ضغط البربر على المدينة وأرباضها ، وتفاتم الضيق والنلاء ، وقصور النغور عن إنجاد المدينة ، وكون الشعب منقسم على نفسه ما بمن راغب فى الكفاح ، وراغب فى الصلح ، فبكى هشام فيا قيل ، واعتذر لعجزه وقصوره ، وقال لهم افعلوا ما ترون .

و عُجل باضطرام النار حادث و تم فى آخر ذى الحجة سنة ٢ ؟ ٤ ه ، إذ تقدم حامه من وجوه البر بر ، وفى مقدمهم حباسة بن ماكسن ابن أخبى زاوى ، وكان من أشجع قادة البر بر ، ومعه حماعة قليلة من الفرسان ، ونزاوا فى بقعه قريبة من الأسوار ، فرآهم أهل أوطية من وراء الخندق ، فاجتمع مهم عدد عظم ، وانقصوا على حباسة وصحبه ، فدافعوا عن أنفسهم دفاعاً عظيماً ، ولكنهم غلبوا فى المهابة على أمرهم ، وأمر حباسة ، فلماعرفه القوم قتلوه بوحشية ، وقطعوا جسده إرباً لعظيم حقدهم عليه ، ولما قاسوه من شدة قتاله ونكايته ، فلما وقف أخوه حبوس وغمه زاوى على الخبر ، اضطرب البربر ، واستعدوا للقتال ، وف كار بكثير مهم ،

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٣ ص ١٠٧ و.١٠٨ .

واستمرت المعارك من ذلك الحن بن الفريقين سمالًا ، وأهل قرطبة نخرجون من المدينة مرة بعد أخرى ، ويقاتلون البربر محاولين تحطيم الحصار المرهق ، والبربر من جانهم ينزلون مهم أشد الضربات . وفى ٢٦ شوال سنة ٤٠٣ هـ ( مايو سنة ١٠١٣ م) نشبت بنن الفريقين معركة عامة ، وقاتل أهل قرطبة قتالا شديداً ، ولكنهم هزموا بعد معارك طاّحنة ، وقتل منهم عدد جم، وساد الاضطرابأرجاء المدينة ، وفتحت أبوابها ؛ وخرج القاضي ابن ذكوان مع جماعة من الفقهاء وساروا إلى معسكر البرير ، وطلبوا الأمان من سلمان وزعماء القبائل البريرية ، فمنح الأمان لقاء مبالغ عظيمة فرضت على المدينة ، ودخل البرىر المدينة دخول الوَّحوش المفترسة ، فقتلوا كثيراً من سكانها ، ولم يفروا الأطفال والشيوخ ، وأوقعوا مها السلبوالنهب، وأحرقوا الدور،واغتصبوا النساء والبنات،وارتكبوا أشنع ضروب السفك والإثم ، وكانت محنة من أروع ما قاسته عاصمة الحلافة . وفى اليوم التالى دخل سليمان المستعين قصر قرطبة ، واستدعى هشاماً المؤيد وعنفه على موقفه ، فاعتذر بأنه مغلوب على أمره . وهنا تختلف الرواية في مصىر هشام ، فالبعض يقول إن سلمان أخفاه حيناً ، ثم قتله ولده محمد بن سلمان "، والبعض الآخر بأنه فر من محبَّسه ، وقصد إلى ألمرية حيث عاش حيناً في خمول وبؤس حتى توفى . بيد أننا نرجح الرواية الأولى ، وإن كان اسم هشام سوف يظهر بعد ذلك على مسرح الحوادث .

ولما استتب الأمر لسلمان ، وهدأت الحواطر نوعاً ، تلقب بالظافر بحول الله مضافاً إلى المستعن ، وانقل إلى مدينة الزهراء محاشيته وقواد الدر ر وجندهم ، فاحتلوها وما حولها ، ونزل على والقاسم ابنا حود قائدا فوقة العلوية بشتانة ضاحية قرطبة ، وأخذ سلمان ينظم شئون الحكومة المضطربة . وكانت الفرضى قد سرت إلى جميع النواحي ، وتفككت عرى الدولة ، وقصر نفوذ الحكومة إلا عن قرطبة وما مجاورها ، وقبض الدبر الذين رفعوا سلمان إلى العرش ، على السلمة الحقيقية ، فتولوا مناصب الحامة ؛ ورأى سلمان إرضاء لهم من جهة ، لهم وإبعاداً عن قرطبة من جهة أخرى ، أن

 <sup>(1)</sup> واجع أن مقوط ترطبة ومصير هشام ، ابن خلاون ج ٤ من ١٥١ ؟ رابل الأثير ،
 ج ٩ ص ٢٥ والمواكلين من ٢٣ - ٢٥ ؟ وأبو القذاح ٢ من ١٣٩ ؟ والبيان الغرب ج ٣ من ١١٦ و والبيان الغرب ج ٣ من ١١٧ و ١١٦ ؟ وأحمال الأهلام من ١١٨ - ١٢٠ .

يقطعهم كور الأندلس ، وكانوا ست قبائل رئيسية ، فأعطى قبيلة صهاجة وزعماوها بن زيرى ، ولاية إلبرة ( غرناطة ) ، وأعطى مغراوة جوفى البلاد ، وبني برزال وبني يفرنولاية جيان ومتعلقاتها ، وبنى دُمَّر وازداجة منطقة شلونة ومورور ؛ وأقر المنذر بن يحبى التجيبي على ولاية سرقسطة والثغر الأعلى، وكان قد انضم الى سليان ، وحارب مع البر برمن أجل قضيته ، وولى بنى حود الأدارسة ثغور المغرب ، فولى علياً بن حود على ثغر سبتة ، وأخاه القاسم بن حمود على ثغور الحزرة الخضراء ، وطنجة وأصيلا ، وهكذا سيطر البر بر على ولايات الأندلس الحنوبية والوسطى ، وأخذوا عتلون في شغوبها مكانة لها عطرها().

وكان الفتيان العامريون لما رأوا غلبة البر برعل حكومة توطبة الحديدة ، قد توجبوا من غديره ، وفر معظمهم إلى شرق الاندلس، بعيداً عن سلطان الحكومة المركزية ، وأنشأوا هنالل في القواعد الشرقية ، حكومات لحلية حسيا ندكر بعد . وقضى سليان المستعين في الحكم للمرة الثانية نحو ثلاثة أعوام ، استمرت خلالها حال الاضطراب والفوضى في قرطبة وسائر أشحاء الأندلس . ولم تهدأ الخواطر ولم تطمئن النفوس . وغلب سلطان البربر ، واشتد طغيامهم ومحكمهم ، وخلي سلطان البربر ، واشتد طغيامهم ، حتى تمخضت غير بعيد عن انقلاب جديد في مصابر الحلانة .

وكان من أرز صفات سليان ، مواهبه الأدبية الرفيعة ، فقد كان أدبياً متمكناً ، وشاعراً مطبوعاً، قال فيه ابن بسام إنه وأحد من شرُف الشعر باسمه ، وتصرف على حكمه ، وأورد له القصيلة الآتية ، وهي الوحيدة التي عمر مها من نظمه ، وفيها يعارض قطعة الرشيد وملك الثلاث الآنسات عناني ، وفيها تبدو راعته ورقة خياله :

عجاً بهاب الابت حدّ سنانی و أهاب لحظ نواتر الأجفان فاقارع الأهدوال لا مهیاً مها سوی الإعراض والهجران و تلکت نفسی ثلاث كالدی زهر الوجوه نواع الأبدان ككواكب الظایم لمنی المخل کنبان من نوق أغصان علی كتبان هذی المخری حساً و هذی أخت غصن البان

 <sup>(1)</sup> البيان المغرب ج ٣ ص ١١٣ – ١١٥ ؛ وأعمال الأعلام ص ١١٩ .

فقضی بسلطان علی مسلطانی فی عز ملکی کالأسیر العانی ذل الهسوی عز و ملک ثانی و بنو الزمان و هن من عبسانی کلفاً بین فلست من مروان خطب الفل و حوادث السلوان عاش الهوی فی غبطة و آمان(۲) حاکمت فین السلو إلى الصیا فأعن من قلبی الحمی وترکشی الا تعدالو الملكاً تذلل الهــوی ما ضر أنی عبــدهن صبابة إن لم أمع فین سلطان المــوی وإذا الكرم أحب أمن إلفــه الموی أهل الموی

<sup>(1)</sup> أبن بسام في الذخيرة . المجلد الأول القسم الأول ص ٣٣ و ٣٤ ؛ والمراكثين ص ٢٥ .

# الفضالاثاني

## دولة بني ځمـــود

ظهور البربر في الميدان . على والقاسم ابنا حمود . بنو حمود ونسبتهم . ولاية الثغور ببن البربر والفتيان العامريين . استيلاء البر بر على قرطبة باسم سليمان . خير ان العامري ينتزع ألمرية ويدعو المؤيد . عل بن حمود يزعر أنه تلق ولاية العهد من هشام . تحالفه مع خيران وعبوره إلى الحزيرة . مسير القوات المتحالفة إلى قرطبة . القتال بينها وبين العربر . هزيمة العربر وسليمان . على بن حمود يدخل القصر . اشتداده في معاملة البربر . خيران يخرج عليه ويدعو لعبد الرحمن المرتفىي . انضهام الثغورالشرقية وسرقسطة لهذه الدعوة . القتال بن المرتضى وصهاجة . انتصار العربر ومقتل المرتضى . اضطهاد على لأهل قرطبة . مصرعه . أخوه القاسم يخلفه . جنوحه إلى سياسة اللين والتفاهم . غلبة البرهر عليه . خروج يحيى بن عل واستيلاؤه على الخلافة . النجاه القامم إلى إشبيلية . خلم الممثل وعود القاسم . اصطفاؤه للعربر . سخط أهل قرطبة . محاربتهم وهزيمتهم البربر . مسير القاسم إلى إدبيلية ثم إلى شريش . يحيى المعتل يطارده ويأسره . إستقرار المعتل في الثغور الجنوبية . رد الأمر لبني أمية . . خلافة عبد الرحمن المستظهر . وصف ابن حيان لبلاطه . عطفه على البرير . فتك القرطبيين بهم . قرار المستظهر ومصرعه . خلافة المستكني . إضطهاده الزعماء . خلمه وفراره . محيمي بن حمود يحتل قرطبة . فتك القرطبيين بالحامية البربرية . رد الأمر لبني أمية . بيعة هشام المعتد بالله . وزيره حكم بن سعيد . سوء مسلكه ومصرعه . خام هشام ومصيره . الإجماع على إيطال الحلافة والتخلص من بني أمية . استيلاً، عيني المعتل على قرمونة . ألحرب بينه وبعن ابن عباد . هزيمة محيني ومصرعه . خلافة إدريس المتأيد بالله . غزو إدريس وحلفائه لأحواز إشبيلية . الحرب بين زهير العامري وباديس أسر غرناطة . مصرع زهير . الحرب بين ابن عباد والبربر . هزيمة ابن عباد ومقتل ولده إسماعيل . وفاة إدريس وخلافة ولده محيى . خروج حسن بن مجربي ومبايعته بالخلافة . مقتل الوزير ابن بقته . مصرع حسن . محاولة الحاجب نجا ومصرعه . خلافة إدريس العالى . الثورة عليه وخلعه . خلافه محمد بن إدريس المهدى . طنيانه والسخط عليه . مصرعه . خلافة إدريس السامى . عودة إدريس العالى . خلافة المستعلى . إستيلاء باديس على مالقة . حكومة بني القاسم بن حمود بالجزيرة . إستيلاء ابن عباد على الجزيرة . إنقراض دولة بني حود . تفكك الأندلس وانقسامها .

لما قضى على دولة الأدرسة بالمغرب الأقصى أيام الحكم المستنصر ، ثم بعد ذلك أيام المنصور بن أبي عامر ، وأصبح المغرب ولاية أندلسية تخضع لحكومة قرطبة ، تفرق كثير من زعمائه في مختلف الحهات ، ولاذوا بالاختفاء ، بعيداً عن بطش السلطة الحديدة ، وأخذوا يرقبون الفرص لاستعادة سلطانهم ؛ وهاجر عدد كبيرمهم إلى الأندلس ، من البرير والمغاربة ، وانضووا تحت لواء الدولة العامرية فى أواخر عهدها ، وعاونوا فى توطيد سلطامها وتدعم جيشها .

ولما انهارت الدولة العامرية ، وعم الاضطراب والفوضى في قرطبة ، ظهر البربر طرفاً بارزاً من أطراف المعركة ، التي اضطرمت حول السلطان والحلافة ؛ وَلَمَا نَجِح بنو أمية في تحقيق ضربتهم الأولى على يد محمد بن هشام المهدى ، انحاز البربر للفريق المعارض ، لما نالمم من مطاردته واضطهاده ، وكانت الحصومة نضطرم في الواقع منذ بعيد بين الأمويين والبرير ، لاعتقاد الأمويين أن البرير كانوا أكبر عضد للمنصور ، في اغتصاب السلطة والقضاء على سلطان بني أمية . ولما فشل البرس فى محاولتهم الأولىللقضاء على رياسةالمهدى، التفواحول خصيمه سليان المستعين، ليكون مرشحهم الشرعي، ووسيلتهم إلى انتزاع السلطة ، وانتهى الصراء بن الفريقين ، آخر الأمر بانتصار البربر ، واستيلاء مرشحهم سلمان على الحلافة ، وحصولهم على نصيبهم من أسلاب الساطة ، بتولى رياسة الولايات والثغور الحنوبية . وكان من بين الزعماء المغاربة ، الذين قادوا حموع البرير في معركة قرطبة المظفرة ، رجلاًن من عقب الأدارسة ، هما على والقاسم ابنا حمُّود بن ميمون ابن حمود . ونحن نعرف أن الأدارسة برجعون نسبتهم ٰ إلى الحسن بن على بن أبى طالب ؛ وإذاً ، فقد كان على والقاسم ، وفقاً لهذا القول ، علوين من سلالةً أل البيت. وهذا ما يقوله العلامة النسابة ابن حزم ، إذ برجع نسبة على والقاسم ، إلى إدريس بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن على(١) ، ويقوله أيضاً عبد الواحد المراكشي وابن عذاري ، وابن الحطيب(٢) .

بيد آنه بالرغم من هذه النسبة العلوية ، وهذه الأرومة العربية العربيقة ، الى ينتحلها بنو حمود ، فإنهم ، إذا تركنا مسألة النسبة والسلالة جانباً ، كانوا ينتمون فى الواقع من حيث النشأة والعصبية والمصنر ، إلى العربر ، وكان الطابع العربرى غالباً عليهم ، حتى أنهم لم يكونوا يتكلمون العربية ، وإنما كانوا يتكلمون باللجهة العربرة ، وقد أشار ابن الحطيب إلى ذلك فى حديثه عن على بن حود؟؟

<sup>(</sup>١) راجع جمهرة أنساب العرب (القاهرة) ص ٤٣ و ١٤.

<sup>(</sup> ۲ / المرآكني في المدجب ص ٢٤ ؛ وابن عقاري في البيان المدّرِب ج ٣ ص ١١٩ ؛ وابن مالخطيب في أعمال الأعلام ص ١٢٨ .

<sup>(</sup>٢) أعمال الأعلام ص ١٢١ .

وقد رأينا أن سليان المستعين حينها استرد الحلاقة ، عقب انتصار البربر على أهل قرطبة ، خص علياً والقاسم ، بولاية التغور المغربية ، وندب علياً لحكم سبتة ، وندب القاسم لحكم الحزيرة الخضراء وطنجة وأصيلا ، وذلك في أوائل سنة ٤٠٤ ه (١٠١٣م) .

وفى الوتت الذى استولى فيه البر بر ، على الولايات والتغور الحنوبية ، كان الفتيان العامريون ، منذ اضطوام الفتية ، قد استقروا بشرق الأندلس ، واستولى كثير ميم على التغور الشرقية ، وفي مقدميم مجاهد الذى استولى على دانية والحز اثر الشرقية فيا بعد ، وخبران ، الذى استولى على ألمرية ومرسية . وكان خبران حيما استولى عمد بن هشام المهدى على الحلاقة للمرة الثانية ، عموازرة واضح والحند النصارى، وتولى واضح منصب حجابته ، قد عاد إلى قرطية مع نفر من الفتيان العامريين ، وانضدوا إلى وضح ثم اشركوا معه في تدبير اغتيال المهدى ، وإعادة إمام دوائيم بعد ذهاب المنصور . فإلى قتل واضح واستولى البر بر على قرطبة ، وانتزع سليان المستعين الحلاقة من هشام المؤيد ، غادر خبران ومعه عدة كبيرة من الفتيان قرطبة ، أتفاء بطش البر بر ، وسار إلى شرق الأندلس ، وانضم إليه حال سيره كثير من الناقدين من بي أمية وضره ، ثم زحف على ألمرية ، وكانت بيد ألمح الصقلى ، فانترعها مده ، واستولى على كثير من الأماكن المخاورة ، واشتل بأسه في تلك الناحية ، ودعا فشام المؤيد .

وكان تمزق الأندلس على نلك الصورة ، وانتار السلطة بين الأمويين والمتغلبين ، والفتيان العامريين ، مما يفسح المحال لأطاع الطامعين والمتغلبين ، وكانت تلك الأطاع تجيش في الواقع ، في صدور أولئك الذين رأوا في ضعف السلطة المركزية ، وذيوع الحلاف والقوضى ، فرصة مكن النهازها . وكان على ابن حمود الحيى ، قد ولى حكم سبتة ، وولى أخوه الأكر القاسم ، حكم الحزيرة الحضراء ، لا يفصلهما سوى مضيق جبل طارق . وكان على يطمع إلى أكثر من الحضراء ، لا يفصلهما إلى الوثوب محكومة قرطبة المضطربة المتداعية . وكان برى في الفتيان العامريين خصوم سليان المستعين حلفاءه الطبيعيين ، فكاتب كبيرهم خبر ان صاحب ألمرية ، وأظهر كتاباً زعم أنه تلقاه من الحليفة هشام المؤيد يوليه خبران صاحب ألمرية ، وأظهر كتاباً زعم أنه تلقاه من الحليفة هشام المؤيد يوليه

فيه ولاية عهده ، ويطلب إليه أن ينقذه من أسر البر بر وسلمان ؛ ويقول لنا ابن حيان ، إن هشاماً المؤيد لما رأى اضطراب أمره وتصرم دولته ، قد منح على ابن حمود ولاية عهده ، وأوصى إليه بالحلافة من بعده ، وأرسل إليه ذلك بسبتة سراً ، وولاه طلب دمه ، واستكتمه السرحتي محنن الأوان لذلك(١) . فذاعت دعوة على ، ولباها يعض حكام الثغور الحنوبية مثل ، عامر بن فتوح الفائقي مولى الحكم المستنصر ووزير ولده المؤيد ، وكان يومئذ حاكماً لمالقة . وكتب إليه خيران أن يعبر إلهم . فعبر على منسبتة إلى الحزيرة الخضراء في أواخر سنة ٢٠١٦ه (٢٠١٦ م) وسار في أشياعه من البر بر إلى مالقة ، فسلمها إليه عامر ابن فتوح ، ودعا له بولاية عهد المؤيد حالة ظهوره حيًّا ، وسار خبران في قواته والتقى بعلى فى ثغر المنكبالصغير ، ما بهن مالقة وألمرية ، فجمع الزَّعمان قواتهما ونظما خطتهما للزحف على قرطبة ، وبويع على بن حمود على طاعة المؤيد . ثم سارتالقواتالمتحدة صوب قرطبة ، وانضّم إليها خلال السير زاوى بن زيرى وحبوس الصنهاجي في قوة من يربر غزناطة . وكان سلمان المستعين ، قد ترامت إليه أنباء أولئك الحوارج عليه ، وزحفهم لقتاله ، فخرج من قرطبة للقائهم في جند البرير ، والتي الفريقان في ظاهر قرطبة على قيد عشرة فراسخ منها ، ونشبت بينهما معركة شديدة ، انتهت هز بمة سلمان ، وقتل عدد جم من أنصاره ، وكان سلمان وأبوه الحكم ، وأخوه عبد الرحمن ، بن الأسرى .'

ودخل على بن حود قصر قرطبة فى النامن والعشرين من محرم سنة ٤٠٧ هـ (أول يوليه سنة ٥٠٠) و محث عن همام المؤيد فلم يجده، وكانا لاعتقاد سائلداً بأن مسلمان أخفاه ولم يقتله ، فلما علم بأنه قدّيل ، أنى بسلمان وأبيه وأخيه وقتلهم بنفسه انتقاماً للمؤيد . ثم أعلن وفاة المؤيد ، ودعا إلى البيعة لنفسه، فبويع بالخلافة وتلقب بالناصر لدين الله ، وكانت مدة خلافة سلمان الثانية مذ دخل قرطبة إلى أن قتل ثلاثة أعوام وبضعة أشهر ، وكانت أمه أوم لد تدعى ظبية ومولده فى صنة ٢٥٤ هـ ٣٥٤

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٣ ص ١١٤ و ١١٦ .

<sup>(</sup>۲) البيان المغرب ج ٣ من ١١٦ و ١١٧ و ١١٩ و ١٦٠ ، وابن خلدون ج ٦ من ٣٣٠ . و ج ٤ من ١٥٣ ؛ والمراكثي ص ٢٤ ؛ وأهمال الأعلام ص ١٢٩ ؛ وتفح الطبب ج ٩ من ٢٢٤ ، وجذوة المقتيس ص ٢٠.

وهكذا اختتمت الدولة الأموية حيائها بالأندلس بعد أن عاشت منذ عصر الإمارة حتى لماية عصر الخلافة مائتين وتمانية وستين عاماً ، والمارت دعائم الحلافة الأموية لمائياً ، بعد أن لبشت منذ عصر هشام المؤيد أربعين عاماً ، ستاراً للمتغلبين من بني عامر ، ثم شبحاً هزيلا يضطرب في نحر الفتة والفوضي .

ولما قبض على بن حمود على زمام الحكم ، اشتد فى معاملة الدرم ، وإخماد تمردهم وشغيم ، وحماية السلطة المركزية من عدوامهم ، فهابوه ولزموا السكينة ، وقضى عنهي الشدة على كل نزعة إلى الحمور والمصيان ، وفشك بالمعارضين له ، سواء فى ذلك العرب أو الدرم ، وأذل الزعماء واستأثر بالسلطة . وحاول من جهة أخرى أن عسن معاملة القرطبين ، وأن يقيم العدل ، ويقمع الفوضى ، وكان من معاونيه فى الحكم ، حماعة من أولياء الحلافة السابقين مثل أبى الحزم بن جهور ، وأحمد بن رد وغيرهما .

على أن الحوادث ما لبث أن تطورت بسرعة . ذلك أن خبران العامرى ، لما دخل قرطة مع على بن حود ولم بجد الخليفة هشاماً المؤيد على قيد الحياة ، خشى سطوة الناصر وغدره ، فغادر قرطة ، معلناً الحلاف ، وسار إلى شرقى الأندلس حيث يحتشد معظم الزعماء العامريين وأنصارهم ، وأعاد الدعوة لبنى أمية في شخص مرشح جديد مهم ، هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله ابن عبد الرحمن الناصر ، باعتباره أصلح من بنى مهم ، وكان قد فر خفية من قرطة إلى جيان ، فاستعاه خبران وبايعه وحم كبر من أصحابه بالخلاقة ، مرقصة والنخر الأعلى ومعه قوة من المرتزقة المندري ، وكذلك ولاة شاطبة وبلندية وطرطوشة والبونت وغيرها . وأعلن المرتفى الخلاف على الناصر ، ورادي بن زبرى في قواته و نشبت بيهما معركة طاحة استمرت أياماً ، وانهت المر ر . وفي رواية أخرى أن المرتفى استطاع الفرار ناجياً عياته ،فعث خبران في أره بعض أعوانه فقتلوه على مقربة من وادى آش ، وحملوا رأسه المنجران . وكان والما في مناد . خبران والمنذرقد حقدا عليه لما رأيا من حدته وصراءة نفسه ، وحشيا من غدره (١٠)

<sup>(1)</sup> البيان المغرب ج ٣ ص ١٢٧ .

وسار حبران وللتندونيمن بتى من أصحابهما ولحقا بألمرية . وسار الإفرنج المرترقة حلفاء المتذر إلى الشهال . قال ابن حيان و فحل بهذه الوقيعة على حاعة الأندلس مصينة أنست ماقبلها ، ولم يجتمع لهم جمع بعد ، وأقروا بالإدبار، وباؤا بالصغار» واستطاع أخ للمرتضى ، وهو أيو بكر هشام بن محمد ، أن ينجو من الموقعة ، فى بعض أصحابه إلى ألمبونت ، حيث دعا لنفسه بالخلافة ، وأقام بها برقب الحوادث (۱)

وتغفل معظم الروايات الإسلامية تاريخ هذه الموقعة ، ولكن الظاهر من سياق الحوادث ، ومما ذكره صاحب البيان المغرب ، أن سبر المرتضى من شرق الأندلس صوب قرطبة ، كان فى سنة ٤٠٩ هـ(٢) ، وأن الموقعة حدثت فى أواسط هذا العام ، وفى خلافة القامم بن حمود ، بعد مقتل أخيه على حسبا بجىء . وكان على بن حمود ، حيا تراست إليه أنباء خروج المرتضى ومسره لقائله ، قد انقلب على أهل قرطبة خشية من غدرهم ، ولما آنسه من ميلهم إلى المرتضى ، وعاد فأطلق يد البربر ، واشتد على أهل قرطبة ، ونزع سلاحهم ، واعتقل كثيراً من أعيابهم ، وفى مقدمهم وزيره أبو الحزم بن جهور ، وصادر أموالهم، وهبت على القوطبين ربح من الإرهاب والروع فلزموا السكينة حيناً (٢) . ولكن القدر كان يتربص بعلى بن حمود ؛ ذلك أنه بيها كان يتأهب لقتال ولكن القدر كان يتربص بعلى بن حمود ؛ ذلك أنه بيها كان يتأهب لقتال خصومه ، المختمعين يومئذ في منطقة جيان حول راية المرتضى ، إذ ائتمر به نفر

خصومه ، المختمعين يومئد فى منطقة جيان حول راية المرتضى ، إذ التمر به نفر من فتيان القصر الصقالية من موالى بنى أمية ، وتسلل ثلاثة منهم إليه وهو فى الحام وقتلوه ، وذلك فى الثانى من ذى القعدة سنة ، ١٠٤ هر ٣٣ مارس سنة ما دركان سنه وقت مقتله خمس وخمسون سنة ، ولم يمكث فى الحلاقة سوى عام وتسعة أشهر .

فبعث رعماء زنانة إلى أخيه القاسم بنياً موته ، وكان يكبره بيضعة أعوام ، وكان يومئذ والياً لإشبيلية ، فحضر مسرعاً ، وبويع بالخلافة فى النامن من ذى القعدة ، أعنى لستة أيام من مقتل أخيه ، وتلقب بالمأمون ، وقبض على الفتيان

<sup>(</sup>١) البيان المغرب بح ٣ صن ١٢٥ و ١٢٦ و ١٢٧ .

 <sup>(</sup>٢) البيان المغرب ج ٣ ص ١٢٥ . وذكر ابن الخطيب وحده أن الموقعة حدثت بالفعل في
 سنة ٤٠٩ ه ( أعمال الأعلام ص ١٣١ ) .

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب ج ٣ ص ١٢٣ ؛ وأعمال الأعلام ص ١٢٩.

الثلاثة الذين تطوا أخاه وأعدمهم لوقته . وكان محيى بن على ، ولد الحليفة القتيل والياً على سبتة ، وولده الآخر إدريس والياً على مالقة ، فاختلف العربرفي البداية على مىألة الحلافة ، ولكن أكثرهم انضم إلى جانب القاسم لأنه غين أولا ، وقدم عليه أخوه الأصغر .

وهكذا استب الأمر للقاسم ، فعدل عن سياسة الشدة إلى سياسة اللن والمسالة ، وأحسن إلى الناس ونادى بالأمان وبراءة اللهة ممن تسور على أحد ، وأسقط كثيراً من المكوس . فهدأت الحواطر ، واطمأن الناس نوعاً ، وكانت حركة المرتضى قد وصلت خلال ذلك إلى ذروتها ، ووقعت الحرب بن حموع المرتضى وحليفه خبر ان والمنذر بن مجهى التجبيى ، وبن قوى صهاجة على مقربة من غرناطة ، والبزم أهل الأندلس وقتل المرتضى ، وبعث زاوى بن زبرى إلى القاسم بما وقع مع سهمه من الغنام ، ومها سرادق المرتضى ، فسرالقاسم للذلك ، وعرض سرادق المرتضى على لهر قرطة لهراه الناس (2). وعمد القاسم للذلك ، خبران واستعطافه ، ولكنه بتى معتصا بالمرية ، وأقطع زميله زهرا العامري يأمن خصوصهم وكيدهم .

واتخذ القاسم بطانة من السود ، وأسند إليهم مناصب الرياسة والقيادة ، ولكنه لم يتخلص من قبضة البر بر وسيطرمهم عليه ، فضعف أمره وتكاثرت الصعاب من حوله . وكان ابن أخيه يحيى بن على والى سبتة ، برقب القرصة للخروج عليه ، فاتفق مع أخيه إدريس والى مالقة ، على أن يتركها له ، لتكون قاعدة للعمل ، وأن يستقر إدريس مكانه في سبتة . وأخذ يحيى محشد أنصاره تباعاً في مالقة حى اجتمع له جيش قوى. وفي أثناء ذلك كان عمه القاسم يشكو أمره إلى زعماء البربر ، ولكنهم عجزوا عن التوفيق بيهما ؛ وزحف يحيى في قواته على قرطبة ، وخشى القاسم العاقبة قائر الانسحاب على الحرب ، وغادر قرطبة إلى إشبيلية في ٣٣ ربيع الثاني سنة ٤١٢ ه ( أغسطس سنة ٢٠٢ م ) ، وضبط البربر القصر حتى مقدم أخيه يحى

و دخل محیی بن علی بن حمود قرطبة بعد ذلك بأیام قلائل ، في مسهل حمادی

<sup>(</sup>١) أعمال الأعلام ص ١٣١ .

الأولى سنة ١٩٧ هـ . وبويع بالخلافة ، وتلقب بالمعتلى بالله ، وكان فى الثانية والأربعين من عمره . واستقبل البرر والأندلسيون معاً رياست بالاستبشار والرضى . وكان المعتلى فارساً بارعاً يتحلى نحلال القروسية ، ويجانبالعصبية ، ويوثر العدل، ويجزل العطاء لمن وفد عليه ، أومدحه بشعره ، فأحيه الناس ، وكان من وزرائه أبو العباس أحمد بن برد ، والكاتب محمد بن الفرضى ، ولكته وقع مثل عمه القامم تحت نفوذ البربر وإمرتهم ، فاستبدوا به ، وضيقوا عليه .

وكان القاسم بن حمود أثناء ذلك قد استقر في إشبيلية ، وتسمى بالحلافة ، وتلقب بالمستعلى ، وأخذ رقب سر الحوادث. ومن الغريب أن القاسم وابن أخيه يحى ، بهادنا وانفقا على أن يعرف كلاهما بصفة صاحبه . ويعلق الفيلسوف ابن حرم على ذلك بإنه لم يسمع تخليفتين تصالحا ، وهو أمر ، لم يسمع في الدنيا بأشنع منه ، ولا أدل على إدبار الأمور ، (١٦)

على أن هذا الوضع الشاذ لم يدم طويلا . ذلك أن الدر ر أعلنوا خلع محي المحلى فى الثانى عشر من ذى القعدة سنة ٤١٣ هـ ، ولم يكن قد مضى على خلافته سوى عام ونصف ، فبادر محيى بمنادرة قرطة إلى مالفة . وفى الحال تحرك عمه القاسم من إشبيلية تلبية لدعوة الربر ، ودخل قرطة فى الثامن غشر من ذى القعدة المذكور ، وجددت له البيعة وتسمى بأسر المؤمنن ،

ولكن القاسم لم يوفق في سياسته أيضاً في تلك المرة . ذلك أنه اصطفى البر بر ، ومكن الها قرطية ومكنهم من أهل قرطية ومكنهم من أهل قرطية في النهاية ذرعاً بتلك الحالة ، فناروا بالبربر ، واستعدوا لقتائم ، وأعلنوا خطع القاسم ، واستعرت المعارك حيناً حتى استطاع القرطبيون إرغام القاسم على معادرة القصر ، وذلك في حادى الثانية سنة ١٤٤ هـ (سيتمرسنة ١٠٢٣ م ) . فانقلب البريالي محاصرة المدينة بعد أن أغلق القرطبيون أبواها ، واستمر الحصار خسين بوماً ، والمعارك في كل يوم تتجدد ، وأخيراً خرج القرطبيون واشتبكوا مع المبر في معركة كبرة حاسمة ، وقائلوا قتال اليائسين ، حتى هزموا البربر ومزقوا المبرد في نفر من سحومهم ، وتفرقت بقايا البربر وانقضت عن القاسم ، فسار القاسم في نفر من سحومه إلى المبدينة أبواها دونه ،

<sup>(</sup>١) واجع نقط المروس ص ٨٠، والبيان المغرب ج ٣ ص ١٣٢ و ١٣٢.

وأخرجهما إبناه ومن معهم من البرس، وقام أعيان المدينة ، وعلى رأسهم قاضها محمد بن إسماعيل بن عباد، بضبط الأمور فها، وسار القاسم وصحبه إلى بلدة شريش(). وفي تلك الأثناء كان محيى المعتلى ، قد سار من ماللة إلى الحزيرة الحضراء ، وكانت بها أموال عمه القاسم وأُسرته فاستولى علبها ، واستولى أُخوه إدريس والى سبتة، على ثغرطنجة ، وكانتأيضاً من أعمال القاسم، وكان يعدها ملجأ له وملاذاً يحتمى به إذا ما ذهب سلطانه يقرطبة ؛ ولما انقلب القاسم في فلوله إلى شريش سار عبى المعتلى لقتاله ، وحاصر شريش حتى سلمت ، وُقبض على عمه وبنيه ، وحملهم في الأصفاد إلى مالقة ، وهناك أودعهم السجن ، وانفرد محيي برياسة الرير ، وبسط سيادته على شريش ومالقة ، وسبتة وطنجة من ثغور الغرب ، وبايعه البربر بالخلافة ، وسموه المعتلى بالله ، وبني القاسم برسف في سمنه ردحاً طويلا من الزمن ،حتى قتل خنقاً في سنة ٤٣١ هـ ، وهو في أنحو الثمانين من غمره ٣٠. وكان أهل قرطبة قد سئموا عندئذ حكم البربر وأشياعهم ، وأجمعوا على رد الأمر إلى بني أمية . وكان تمة ثلاثة من المرشحين الذين اعتبروا أصلحمن بني من بني أمية لتولى الخلافة ، هم سلمان بن المرتضى ، ومحمد بن العراقي ، وعبد الرحمن ابن هشام بن عبد الحبار بنُ النَّاصر لدين الله ، فقررالقرطبيون أن نختاروا أحدهم بطريق الشوري، وعقدت لذلك جلسة كبرى بالمسجد الحامع، حضرها الوزراء والأكار والخاصة والعامة . وحضر سليان المرتضى ومحمد العراق في البداية ، وكاد الاختياريقع على أولها ، وبدئ بالفعل في تحرُّ ر مرسوم البيعة ، لولا أن حضر عندئذ عبد الرحمن بن هشام في كبكبة عظيمة ، ومن حوله طائفة كبرة من الحند شاهرة السلاح، فدخل المقصورة، وعقدت له البيعة في الحال، بن دهشة الحضور واضطرامهم ، وذلك في السادس عشر من رمضان سنة ١١٤ هـ (ديسمبر سنة ١٠٢٣ م) . ثم خرج من المسجد إلى القصر وقد اصطحب معه ابني عمه سلمان والعراق ، فاعتقلهما لديه . ويصف لنا ابن حيان هذا الحفل الشهير ، وكَان من شهوده ، بإفاضة ممتعة (٣) .

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٣ ص ١٣٤ و ١٣٠ ؛ وأعمال الأعلام ص ١٣٣.

<sup>(</sup>٢) راجع البيان المغرب ج ٣ ص ١٣٥ و ١٤٤ ؛ والمراكثي ص ٢٩ .

 <sup>(</sup>٣) راجع الذعيرة ، النّسم الأول المجلد الأول ص ٣٥ و ٣٦. ويقول لنا ابن حيان
 إن الحفل مقد في الرابع مزرمضان ، والطاهر أن هناك تحريفاً ، لأنه يقول لنا يعد ذلك عند مقتل=

واتخذ عبد الرحمن لقب المستظهر بالله، وكان يوم جلوسه في في الثالثة والمشرين من عره ، و ندب الوزارة بعض القداى من وزراء بي أمية السابقين مثل أحمد ابن برد ، وجماعة من الفتيان الطاعين الأعمار، مثل أي عامر بن شهيد ، وأبي محمد ابن حزم (وهو الفياسوف المستقبل) ، وابن عمه عبد الوهاب بن حزم، وقد كانا على قول ابن حيان «من أكمل فتيان الزمان فهما ومعوفة، ونفاذا في العلوم الرفيعة » . فقدمهم على سائر رجاله، وأولاهم منهى الفوذ والثقة ؛ ويورد لنا ابن عيان ثبت المناصب الوزارية والرئيسية بومئذ على النحو الآتى :

خطمة المدينتين، الزهراء والزاهرة، وخدمة كتابة التعقب والمحاسبة، وخدمة الحشم ، وخدمة وخدمة وخدمة المختب الخطاصة، وخدمة الحشم ، وخدمة الموارث الحاصة، وخدمة الطراز . وخدمة المبران عبر المجارة . وخدمة الخرانة القبض والنفقة . وخدمة الوثائق ورفع كتب المظالم ، وخدمة خزانة الطب والحكمة . وخدمة الأنزال والنزائل ، وخدمة أحكام السوق .

مُ يعلق ابن حيان على ذاك بةوله : ﴿ وهذا زخرف من التسطير وضع على غير حاصل، ومراتب نصبت لغير طائل ، تنافسها طالوها يومئذ بالأمل ، فلم يتحلوا مها بنائل، ولاقضوا مها مرتزقاً ، ولا نالوا بها مرتفقاً ، وغرهم بارق الطمع وسط بلد محصور ، وخراب مستول ، ومع سلطان فقير ، لا يقع بيده درهم إلا من صبابة ، مستفل جوف المدينة ، أو بهب مغلول من تقلقل عها ، يقيم مها رمقه ، ويفرق حلته على من تكنفه من جنده ودائرته ، وينطرق إلى ما يقيح من ظام رعيته ، فلم يلبث الأمر أن تفرَّى به فسُفك دمه ، واعمم الأمل من دولته ها).

تلك هى الصورة القوية التى يقدمها إلينا المؤرخ الأندلسى المعاصر عن بلاط المستظهر ، وظروف ولايته . والواقع أن هذا الخليقة التنى كان يتمتع خلال باهرة ، وكان ممكناً أن يكون معقد الآمال ، لو أتيح له من السلطان وحرية التصرفما طاب، واكمن الظروفعاجلته وغلبته على أمره؛ وكان قد بدأ ولايته بأن أرسل إلى المدن والثغور يدعو إلى تأييد بيعته، فلم تثمر دعوته أو لم يتسع

المستظهر إن خلافته كالتسمية وأربين يوماً ، ومقتله في الثالث من ذى القعاة . وهو ما يرد
 تاريخ البيعة إلى الساهس عشر من رمضان ( راجع البيان المغرب ج ٣ ص ١٣٥ ) .
 ( 1 ) نقله فى الذعيرة . النم بالأول الجلما الأول ص ٣١ و ٣٧ .

الوقت لذلك ، وقبض على عدد من الوزراء والأكار وصادر أموالم، وكان يرجو بإذالهم مكين نفوذه وسلطانه ، ثم قبض على عدد من أبناء عمه المروانية ، واعتنايهم بالقصر مع ابني عمه سليان والعراق ، وكانت هذه البوادر المكدرة تقضى على هبيته بسرعة ، وتذكى السخط عليه في صدور الحاصة والعامة معاً . ثم وقع حادث كان ندير الاضطرام . وذلك أنه استقبل عدة من الفرسان البر بر فأكرم وفادتهم وأنزلهم بالقصر ، فنفسب لذلك الكراء ، وأوغروا صدور العامة فاكرم وفادتهم من أمرنا . فهاجت العامة ، وزحفت هوعهم على القصر ، وأقدحموه على القصر ، وأقدحموه على القصر ، وأقدحموه على المتقلين ، ووثبوا إلى جناح الحرم ، وأدرك عبدالرحمن المستظهر أنه هالك ، فاختبأ في أنون الحام ، واعتدى اللوم ، وأدرك عبدالرحمن المستظهر أنه هالك ، فاختبأ في أنون الحام ، واعتدى اللوم ، وحريمه ، وسبوا أكثرهن ، وكانت مناظر شنيعة مروعة (١)

ولما اختنى المستظهر بانة ، ظهر ابن عمه محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله ابن الله الناصر ، وكان نختياً خشية البطش به ، فأخذ إلى القصر ، وأجلس في مجلس الملك ، وبويع بالحلاقة في اليوم الثالث من ذي القعدة سنة \$1\$ ه ( ١٧ ينامر ١٠٧٤ م ) ، وتلقب بالمستكلي باللة . وبحث عن المستظهر حتى عثر به في أتون الحيام في حالة مزرية ، فأخذ إلى حضرة الحليفة الحديد، وأعدم أمامه، وكانت إمارته مذ ولى حتى قتل سبعة وأربعن يوماً، لم يحدث فها حدث هام، ولم بجاوز سلطانه مدينة قرطة .

وكان عبد الرحمن المستظهر أدياً شاعراً من الطراز الأول ، وقد نوه ابن بسام تمواهبه الأدبية الرفيعة ، وأورد له طائفة من القصائد الحيدة<sup>77</sup> .

ومن شعره من قصيدة طويلة قالها فى ذكر ابنة عمه أم الحكم بنت المستعين أيام خطبته لها :

حامة بنت العبشميين رفرفت فطرت إليها من سراتهم صقرا تقل الثريا أن تكون لها يدا وبرجوالصباح أن يكون لها نحوا

 <sup>(</sup>١) الذخيرة القسم الأول المجلد الأول ص٣٥ و ١٩٦٠ واليبان المغرب ج ٣ ص١٤٨٠ و١٣٩٠.
 (٢) راجع الذخيرة . القسم الأول الحجلد الأول ص٠٤ - ٣٤ .

وانی لطعان إذا الخیسل أقبلت جوانها حتی تری جونها شقرا ومکرم ضیبی حن ینزل ساحتی وجاعل وفدی عند ساله وفرا وکان المستکنی یوم ولایته فی الثانیة والاربعین من عمره إذ کان مولده فی سنة ٣٦٦ه ، وأمه أم ولد تسمی حوراء . وکان عاطلا من الحلال الحسنة ، میالا إلی البطالة ، شغوقاً بالحون والشراب ، عاجزاً سیئ الرأی ، وقد شهه این حزم ، فی سوء خلاله ، وفی مجونه وفسته ، وفی خضوعه لغانیة خبیئة ، پسمیه المستکنی المباسی ، وقد کان کلاهما فی نفس السن ، وحکم کل مهمها نحو مستة وخسة أشهر (۱) .

ولم تقع خلال ولاية المستكنىالقصيرة ، أحداث ذات شأن . وكان نما عمله أن أمر بخنق ابن عمه محمد العراق ، ونعاه الناس، وندب لولاية عهده ابن عمه سليان بن هشام بن عبيد الله بن الناصر . وفى أيامه هدمت القصور الناصرية ، وخربت قصور المنصور بالزاهرة ، فسادتها الوحشة والخراب .

واضطهد المستكفي معظم الرجال البارزين من الساسة القدماء، ومن الفكوين، وغادر كلير مهم قرطية ، ولحاوا إلى بلاط نحيى بن حود عالقة ، وكان من هولاء الوزير السابن والشاعر اللامع أبو عامر بن شهيد ؛ ووصف هؤلاء ليحيى ابن حود سوء الأحوال في قرطبة ، وما أن نحي لم يكن متحمساً لفكرة السير ادا عاصمة المن قرطبة ، فإن الأنباء ترامت إلى الترطبين بأنه يتخذ أهباته لاستر داد عاصمة الخلافة ؛ وعلى أى حال فقد سمم القرطبيون ولاية المستكلى العاطلة الماجبة الفاسدة ونادوا نخلعه . فلخل عليه الوزراء والكبراء ، وأغلظوا له في القول ، وطالبوا ليه النوم منتكراً في ونادوا نخلعه . فلخل عليه الوزراء والكبراء ، وأغلظوا له في القول بنت ١٤٦٩ زي مارأة . وكان ذلك في اليوم الخامس والعشرين من ربيع الأول سيتة ١٤٦٩ زمان متعه، ووصل (مايو سنة ١٠٤٥ م) . وصال المستكلي صوب الثغر في نفر من محيه، ووصل إلى الخليج من أحواز قرطبة ، وهنالله اغتاله بعض مرافقيه، لاعتقادهم أنه محملا . وكان مقتله لسبحة عشر يوماً فقط من خامه ١٠٠٠)

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٣ ص ١٤١ ، وأعمال الأعلام ص ١٣٦ .

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ج ٣ ص ١٤٢ و ١٤٣ ؛ وأعمال الأعلام ص ١٣٦ .

ونما هو جدير بالذكر أن محمد بن عبد الرحن المستكل هو. والدُّ الأُديبة. والشاعرة الاُندلسية الكبيرة ه ولادة ، التي اشتهرت بروعة أدبها وشعرها، والتي أوحت إلى الوزير الشاعر ابن زيدون ...

ومضت بضعة أشهر ؛ والحكومة فى قرطة فوضى لا ضابط لها . وأعبراً قرر عبى بن حمود أن يسبر إلى العاصمة ، فقصد إليها فى قواته ودخل القصر فى الخامس عشر من رمضان من نفس العام (٩ نوفعرستة ١٩٧٥م) ، وبهي بها إلى لهاية هذا العام ، ثم غادرها فى أوائل الخرم سنة ٤٤١ ه قاصداً إلى مالقة ، ورك بها وزريه أحمد بن موسى ، ودوناس بن أبى روح ، يدران شتوبها، ومعهما حامية صغيرة من الدرم ، بيد أنه لم غض زهاء شهرين حتى تجهمت الحوادث كوة أخرى ،

ذلك أن خعران وزهير القنين العامريين، قصدا إلى قرطبة ، وأوعزا إلى القرطبيين بالتخلص من البرير، فنارالقرطبيون فجأة، وفتكوا بالحامية البريرية، وكانت زهاء ألف رجل، وفر أحمد بن موسى وزميله دوناس إلى مالقة، وكان ذلك في المشرين من ربيع الأول من سنة 12٪ هـ.

وأحم القرطبيون على أر ذلك على رد الأمر لبى أمية، وكان عميدهم فى ذلك الوز رأبو الحزم جهة ور بن محمد بنجهور، وانفقوا على مبايعة هشام بن محمد ابنجه وسلم المرتفى وكان عبد مقتل ابن عبد الله بن عبد الرحن المرتفى وكان عبد مقتل أخيه فى سنة 4 كه ، قد فو من قرطبة فى نفر ون صحبه، ولحاً إلى مدينة ألبونت فى شهال شرق الأندلس، واستظل من ذلك الحين نجاية والها عبد الله بن قاسم اللهورى . وبعث إليه أهل قرطبة باليمة، وهو محقره محسن ألبونت ، فناهاها فى مرا ربيم الآخو سنة 18 كه ه ، وتلقب بالمعتد بالله، وبن محتره بالبونت مدة سندن وسبمة أشهر ، وهو محطب له يقرطبة، ثم قدم إلها فى شهر ذى الحجة سنة ٢٤ه من في حدت له البيمة، واستمر فى كرسى الحلاقة عامن آخرين . وسر سنة ٢٠ هم الأموال ، فالموالي نب معيد القزاز ، فاستأثر بكل سلطة ، وأطلقت بده فى الأموال ، يسمى حكم بن سعيد القزاز ، فاستأثر بكل سلطة ، وأطلقت بده فى الأموال ، وكان أخرق عسوفاً ، فجمع حوله نفراً من السفهاء العاطلين عن كل إخلاص وحزم، وأطلق العنان لغوايته وأهوائه ، فاضطربت الشئون وامتعض العقلاء ،

<sup>•</sup> النبم بها طائفة من غرر تصائده . وقد لبشته ولادة عصراً تخلب بجالها وأشها وشعرها ألباب المجتم القرطبي الرفيم . وتوفيت فى سنة ٤٠٤ هـ ( ١٠٩١ م ) ( راجع الصلة لابن يشكوال رقم ١٥٤٠ ؛ وقلالة العقبان من ٧٠ ، ونفع الطب ج ٣ من ٤٤٧ - ٤٩٪ ) .

<sup>(</sup>١) جنوة المقتبس ص ٢٦ و ٢٧ .

وزعماء البيونات الكبرة ، وشعروا بما نالهم على يده من ضروب الإهانة والنيل؛ وأحاط هذا الوزير المستبد الماجن الحليفة لرجاله، وأبعد عنه الصحب وذوى الحجى ، ودفعه بالرغم من شيخوخته، إلى تبار الشرابوالمحون ، حتى ساءت الأمور إلى الذروة ، وُفقدت الحلافة والحكومة، كل عطف وهيبة ، وتهامس الناس في وجوب إزالة هذه الحالة ، والتخلصمن أوزارها وعواقها . والتفت حماعة الناقمين حول فتى من أبناء عمومة هشام، هو أمية بن عبد الرحمن العراقي ، مُن أحفاد النَّاصر ، وكان فتى شديد النَّهور والحهالة ، ولكن بعيد الأطاع ؛ وفي ذات يوم تربصت تلك الحاعة الناقمة بالوزير حكم بن سعيد وفتكت به ، وطافت برأسه في المدينة، وتركوا جثته في العراء ( ذُو القعدة سنة ٤٢٢ هـ – نوفمرسنة ١٠٣١ م ) . ثم سار أمية في حموعه إلى القصر، والحليفة هشام عاكف على شرابه ونسائه، فنهبت العامة بعض أجنحة القصر ، ولولا أن زجرهم الوزير الشيخ ابن جهور ونصحهم بالكف عنه، لما أبقوا على شيء. وخشي هشأم المعتَّد على نفسه ، فبادر إلى الخروج من القصر مع ولده ونسائه، وهو يناشد الحاعة أن يحقنوا دمه، ولحمَّ إلى ساباط الحامع واجتمع رأى الناس جميعاً كباراً وصغاراً على خامه، والتخلص حملة من بني أمية، وإبطال رسم الحلافة ، وعلى نبي بني أمية وإجلائهم حميعًا عن المدينة، وكان رائد الحاعة وناصحهم في ذلك أبو الحزم ابن جهور ، وكان هذا الوزير النابه يستأثُّر نظراً لماضيه التالد ، وأسرته العريقة ، ورأيه الناضج، بمحبة الشعب وثقته وتأبيده ، وسنرى فيا بعد أي دور خطير يلعبه ابن جهور في مصابر قرطبة .

وانهى القوم المخطع هشام المعتد، وإبعاده وأهله إلى أحد الحصون القرية، مثم غادره بعد أيام قلائل، وسار إلى النغر، حيث النجأ إلى سليان بن هود صاحب لاردة من أعمال النغر الأعلى ، وقضى هنالك بقية أيامه حتى توفى في سنة ٢٨ . هدون عقب ؛ وأبعد أمية بن عبد الرحمن عن القصر، وكان مجس بتولى كرسى الحلاقة مكان المعتد، منها رأى وعيد القوم ، اختى وغادر قرطبة إلى حيث لا يعلم أحد . ونودى في سار أحياء قرطبة وأرباضها بأن لا يتى مها أحد من بنى أمية، ولا يأومهم أحد، وتولى ابن جهور تنفيذ هذا الأمر بمذبى الحزم، حتى أجلاهم عن المدينة وعا رسومهم (١).

<sup>(</sup>١) داجع البيان المغرب ج ٣ ص ١٤٥ – ١٥٢ ؛ وأعمال الأعلام ص ١٣٨ – ١٤٠ .

ونخلع هشام المعتد ، تنتهى رسوم الدعوة الأموية بصورة نهائية ، وينقطع ذ كرها إلى الأبد من منامر الأندلس والمغرب الأقصى .

. . .

و لنعد الآن قليلا إلى الوراء لنتيع مصابر دولة بي حود في جنوبي الأندلس ، وقد رأينا أن بحي بن على بن حود الملقب بيحبي المعنلي ، بعد أن خلع عممه القاسم من الخلافة ، وأرغ على مفادرة قرطبة في سنة ١٤ هـ ، سار إلى بلدة شريش ، فسار بحي في أثره ، وما زال به حتى هزمه وقبض عليه ، ثم قتل في سمنه فيا بعد ، واستولى بحي على سائر ما كان بيده من البلاد والثغور ، وانفرد برياسة البربر في الأندلس . ثم عاد فلخل قرطبة مرة أخرى على أثر خطع المستكفى في سنة ١٦ هـ والكنه غادرها بعد ذلك إلى مالقة ، التي غدت من ذلك الحين معمله وعاصمة ملكه ، في أو ائل سنة ١٢ هـ ه ، واستعر بها مدى حين .

وكان يحبى المعتلى نخشى بالأخص على مملكته الفتية ، من مطامع القاضي محمد بن إسماعيل بن عباد، الذي استقل برياسة إشبيلية ، حسما تقدم . فسار بقواته إلى قرمونة حصن إشبيلية منالشمال الشرقى، وانتزعها من يد حاكمها محمد ابن عبد الله البرزالي كبير بهي برزال، واستقر ما يرقب الفرصة للوثوب بابن عباد وتحطيمه ، فسار البرزالي إلى ابنءباد وتحالف معه على قتال محيي . وكان محيي قد استسلم إلى لهوه وملاذه، وعكفعلى معاقرة الشراب والمحون المستمر، وجنوده تغير عٰلي إشبيلية من آن لآخر . ورأىالقاضي ابن عباد أن يدحض دعوىالمعتلى في الحَلافة أولا ، فأظهر في أواخر سنة ٤٢٦ھ شخصاً زعم أنه هشام المؤيد ، وأنه كان مختفياً ولم بمت، وبايعه بالحلافة، ودعا الناس إلى الدخول في طاعته . ثم سير ابن عباد إلى قرءونة بعض قواته مع ابنه إسماعيل، ومعها طائفة من قوات البرير المتحالفة معه ، فطوقت المدينة ليلًا، وكمن معظمها في أماكن مستورة ، ووقف يحيى على الخبر فخرج في تواته وهو ثمل، واشتبك مع الهاحمين في معركة حامية وكاد يوقع بهم الهزيمة، لولا أن ظهرت قوات ابن عباد من كميها"، وأطبقت عليه، فالهزم أصحابه ، وقتل في المعمعة واحتر رأسه ، وحمل سريعاً إلى ابن عباد في إشبيليـة ( المحرم سنة ٤٢٧هـ – نوفير سنة ١٠٣٥م ) ، واستمر فتك جند ابن عباد بالبر بر أمام أسوار قرمونة، ولم يقف إلا حيمًا تدخل محمد بن عبد الله

البرزالى ، وقد ساءه هذا الفتك الذريع بقومه ، فكف ابن عباد مرنماً ، و دخل البرزالى قرمونة ، واستولى على ما فيها من مال ومتاع ، وسبى نساء يحيى وجواريد(۲) .

ولما قتل مجي المعنى على هذا النحو ، سارع وزيراه أبو الفوز نجا الصقلى ، وأبو بحيض أحمد بن موسى بن بقشة البربرى ، باستدعاء أحميه إدبيس لتولى الملك مكانه ، وكان واليا لسبتة . وكان ليحيى ولدان حدثان هما إدبيس وحسن ، وفي رواية أنه كان قد أوصى بولاية عهده اولده حسن ، ولكن حدالة سنه حالت دون ولايته . وهكذا بويع إدبيس بالحلاقة في مالفة ، قاعدة المملكة الحمودية وتلقب بالمتأيد بالله ، وعنم ابن أخيه حسنا لحكم سبتة وأعمالها ، وندب لمعاونته الحاجب نجا ، واحترات بولايته رندة والحزيرة ، وكان من حلفائه المعترفين بالحاجب نجا ، واحترات بولايته رندة والحزيرة ، وكان من حلفائه المعترفين وصحاحب غرناطة ، وقد سارا في قواتهما لمعاونة إدريس على عاربة ابن عباد ، وانضم إليهما العرزالي صاحبة مواقع وفي شهر ذى القعدة سنة ٢٧٤ه (١٠٣٦م) مسارت القوات المتحالفة إلى أحواز إشبيلية وعاشت فها، واحتلوا والقلمة في جنوبها، أم احتلوا والقلمة ، الواقعة في جنوبها، أما حات القدم ، وافه من فرهر بعد ذلك إلى ألمرية الواقعة في جنوبها، أما حات التحديد القدم ، وافه من فرهر بعد ذلك إلى ألمرية .

وفى العام التالى تو فى جووس بنءاكسن، وخلفه فى حكم غرناطة ولده باديس، وبعث باديس وأخوه بلكفتن إلى ذهر يطلبان تجديد التحالف اللمتكان بينه وبين أبيمها، والكن زهبراً سار فى قواته إلى غرناطة، والتى بباديس وأخيه فى قوية من أحواز غرناطة تسمى «أافنت ٢٦٪. والظاهر أنه وقع بدن الفريقين نوع من سوء التفاهر، واعتبر باديس أن زهيراً توخل فى أرضه بقواته أكثر بما يجب، أو أن باديس وأخاه بلقين، قد وضعا خطة للغدر بزهبر. وعلى أى حال فقد عمل باديس على قطع طوبق الرجعة على زهبر، ووضع له الكمائن فى المضايق. ووقع القتال بين زهبر والمربر، فهزم زهبر وقتل، ولم يعثر على جثته، واحتوى باديس على معسكره، واستولى على غناتم هاتلة من الحيل والسلاح والمتاع، وقبض باديس على كاتب

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٢ ص ١٨٨ و ١٨٩ و ١٩٠ ؛ وأعمال الأعلام ص ١٣٧.

<sup>(</sup> ٢ ) وهي بالإسبانية Daifoates ، وهي تفع على قيد نحو خسة كيلو متر ات .ن شمالي هر ناطة .

زهبر أهمد بن عباس ثم قتله بعد ذلك . وحدثت هذه الواقعة فىأواخر سنة ٢٩٩هـ ( ١٠٣٨ م)(۱)

وكان القاضى ابن عباد ، المتغلب على إشبيلية ، بعد قتل منافسه عبى المعتلى قد خلا له الحو ، واشتد بأسه ، وأخذ يطمح إلى التغلب على ما بجاور إشبيلية من المدن والمقاطعات . فبدأ بأن سبر ولده إسماعيل في جيش زحف على قرمونة خاستولى علها ، واستولى كذلك على إستجة الواقعة في شرقها . فاستغاث البرزالى ، بإدريس المتأيد، وباديس أمر غرناطة ، وهرعت الحند البربر من مالقة وغرناطة استجابة لدعوته . ونشبت بين البربروبين جند ابن عباد الأندلسيين وقائع عديدة ، انتجاد الأندلسيين وقائع عديدة ، انتجاد الأندلسيين وقائع عديدة ، وذلك في أوائل المحرم منة ١٩٣٤ م ٢٠٠٠.

ولم تمض على ذلك أيام قلائل حتى توفى إدريس المتأيد فى قلعة ببشتر ، وكان قد نقل إليها مريضاً من مالقة . وكانت وفاته فى السادس عشر من محرم سنة ٤٣١ هـ .

وعلى أثر وفاته بويع ولده يحيى بالخلافة فى مالقة ، وذلك بترتيب وزيره أى جعفر ابن بقنة وسعيه . وتلقب عيى بالقاسم بأمر الله ، وكان فى حدّ كا قليل الحبرة والحزم ، ولكن ابن بقنة سارع برفعه إلى العرش استبقاء لسلطانه الذى تأثل فى ظل أبيه . بيد أن الحوادث ما لبثت أن تطورت بسرعة . ذلك أن نجا الحبب الصقلى ، وكان يومئذ بسبة ، لم يرقه هذا الاختيار ، فبادر باللاعوة إلى حسن بن مجي المعتلى (ابن أخمى إدريس ) . وكان إدريس قد اختاره لولاية عهده ، وكان وقت وفاة عمه حاكماً لسبة والثغور المغربية، فبويع حسن بالحلاقة ، وزلت وبجهز الحاجب جيشاً ، وسار بقواته مع حسن في أسطول بمم شطر مالقة ، وزلت الشوات إلى الدر ، وحاصرت مالقة من الدر والبحر ، ولم تحض أسابيع قلائل حيى المسابع والتنازل عن الحلاقة ، عسار الى الدر ، وحاصرت مالقة من الدر والبحر ، ولم تحض أسابيع قلائل حي

 <sup>(</sup>۱) راجع فى تنصيل هذه الحوادث: البيان المغرب ج ٣ ص ١٩٠٠ و ١٩١١ و ٢٩٠ راؤه و ١٩٠ و ٢٩٠ و

وبويع حسن بن محيى بالحلافة في مالقة في هادى النائية سنة ١٩٤١ه ، وتلقب بالمستصر بالله ، واعترفت بطاعته غرناطة وغيرها ، وعهد بتدبير الأمور إلى الوزير أي جعفر بن بقنة ، وعهد إلى الحاجب نجا يحكم التغور المغربية . وكان حسن أميراً حازماً ، قوى النفس، فنظم الإدارة ، واستكثر من الحدد ، وجبى الأموال . واستراب بوزيره أنى جعفل ، وكان بسر له نصرته ليحيى ، فدر مقتله ، وذلك في يوم عبد الفطر سنة ١٩٤٣ه (١) ، ثم أمر بقتل مجيى القاسم ، فقتل في ربيع الثاني سنة ٤٣٤ه . وكانت أخته زوجة المستنصر ، فا ليت أن درس مقتله انتقاماً لأخيها ، وهلك حسن بالسم في حمادى الأولى سنة ٤٣٤ه (ديسمبر سنة ١١٠٤) م م .

والروايات بعد ذلك متضارية ، فنها ما يقول بأن الحسن لم يعقب ذرية (٣) ومنا ما يقول إنه رك ولدا صغيراً بسبتة . وعلى أى فقد مض الحاجب بحا على أر وفاة المستصر ، وعبر البحر في قواته من سبتة إلى الحزيرة ؛ وها يقال إنه بن ليريد دعوة ولد الحليفة المتوفى ، ويقال من جهة أخرى إنه بنض ليستخلص تراث الحمودين لنفسه ، بعد أن اضطربت شنويهم . وسار نجا إلى الحزيرة وقبه ابنا القاسم بن خمود ، فخرجت إليه أمهما سبيعة ، وعقته على مسلكه وعدم ولاته من قبيلة برغواطة البريية ، أخوال حضر بن يحيى ، فاستريا بوا منه ومن مقاصده من قبيلة برغواطة البريية ، أخوال حسن بن يحيى ، فاستريا بوا منه ومن مقاصده والتمبروا به ، وقتلوه في الطريق . ثم ساروا إلى مائلة ، وكان حسن بن يحيى أيام خلاته قد قبض على أخيه إدريس ، وزجه إلى السجن ليأمن منافسته . فأخرجه الحلد من حيده وبويع بالحلاقة . وتلقب اللهاى ، وذلك في حمادى النائية منافسته . كانورجه الحلد من حيده وبويع بالمحافقة المربر في غرناطة وقرمونة وجبان وغيرها . المخذوف في ملحه و مطلمها :

أُكِــــرْقِ لِآلِج مِنَ أَندرِينٌ ذرفتْ عينــــاك بالماء المعين لعبت أســـاله عــــارية كخاريني بأيدى اللاعبن

<sup>(1)</sup> البيان المغرب ج ٣ ص ٢٩٠ ؛ والمراكثي ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٢) المراكثي ص ٣٧.

وبقـــلبى زفـــرات وأنين ويك لا أسمع قول العاذلين(١٦

و لصوت الرعد زجر وحنين وأناجى فى الدجى عــــاذلَّتى ومهــــا :

إن هذين لدين العاشــقـن فاسقنها قبل تكبر الأذين لبثت في دنها بضع ســـنين

عيرتني بسقام وضيى تد بدا لى وضح الصبح المبن إستقنها مرة مشمولة

استنها مرة مسمولة البنت في دما بضع سنت مع فتيسان كوام نجب بهادون رياحين المحون<sup>(1)</sup> الرائد الرائد أرقة الملال حراداً كثر الصلات، أدياً نظر الشعر

وكان العالى أميراً رقيق الحلال ، جواداً كثير الصلات ، أديباً ينظم الشعر ، وكان ألعالى فقد كان تجمع حوله بطانة سيئة ، وسحاياً من أرادل القوم . وكان ضعيف الرأى ، مهاوناً في شدون الحكم ، فسرى الشكك إلى سلطانه ، وفي أواخر سنة 438 ( ١٠٤٦ م ) ، ثار عليه ابن عمد عمد بن ادريس بن على بن همود ، فخرج إدريس في سحيه من مالقة إلى حصن ببشتر ، وعاونه ياديس بن حبوس أمير غراطة عنده ليسترد سلطانه . فغزا مالقة ولكنه لم يفز بطائل ، فارتد مع أهله وسحيه إلى سبتة .

معه وحيد بي سيد .

وبويع محمد بن إدريس في شعبان سنة ٤٩٨٨ . و تلقب بالمهدى ، و توطد
أمره عالمة ، و كان بعض النواحى نكلت عن تأبيده ، و لا سيا غر ناطة ؛ و كان
أمرها باديس من أشد معارضيه ، وكان يشعر أنه أحتى من غيره برعامة البر بر ؛
أمرها باديس من أشد معارضيه ، وكان يشعر أنه أحتى من غيره برعامة البر بر ؛
وأبدى الممهدى عزماً فى تظام المحكومة وإصلاح الأمور ، ولكنه كان طاعية
سفاكاً للدماء يسرف فى قتل مواطنيه البر بر ، حتى كرهه معظمهم ، واجتمع
بطاعة محمد بن القامم بن حود صاحب الحزيرة الخضراء ، واتفق رأى البعض
بطاعة عمد بن القامم بن حود صاحب الحزيرة الخضراء ، واتفق رأى البعض
الاخر ومنهم أبو نور بن أبى قوة اليفر فى صاحب زندة ، على الاعتراف بطاعة
إدريس بن يحيى العالى . وهكذا ادعى الحلاقة ثلاثة من أمراء يهى حمود فى وقت
ادر ، وفى مناطق صغيرة متقاربة ، وهذا إلى الحليفة المزعوم الذى أقامه
ابن عباد صاحب إشبيلية باسم هنام المؤيد؛ ويستعرض الفيلسوف ابن حزم هذه
الحالة وهو معاصر لها فى مرادة و بمكم ، ويصفها بأنها ، فضيحة لم يقع فى العالم

<sup>(</sup>١) راجع هذه القصيدة بأكلها في نفح العليب ج ١ ص ٢٠٣ و ٢٠٣ .

إلى يومنا مثلها: أربعة رجال فى مسافة ثلاثة أيام فى مثلها ، كلهم يتسمى بأمير المؤمنين ، ونحطب لمم فى زمن واحد «(۱) .

واستمر محمد بن إدريس المهدى فى كرسى الحلاقة زهاء سنة أعوام . ولما لم يرخصومه وسيلة للتغلب عليه، لحأوا إلى الغيلة ، فدسوا عليه من قتله بالسم ، وذلك فى أواخر سنة £££ هـ (أوائل سنة ١٠٥٣ م ) .

فويع من بعده ولد أخيه و هو إدريس بن نحي بن إدريس بن على بنحود ، وتلقب بالسامى، وأقام حيثاً عالقة ، ثم أصابته فيا يظهر لوئة ، فغادر مالقة ، وهام على وجهه فى صفة تاجر ، وغادر البحر إلى شاطئ العدوة ، فأحذ إلى سبتة ، حيث قتله حاكمها سواجات البرغه اطر (7)

وكان إدريس بن محيى العالى ، قد لحاً على أثر خلعه إلى سبتة ، فأقام مها في كنف سواجات ، وأقام كذلك حيناً في رزين أن كنف سواجات ، وأقام كذلك حيناً في رندة، في كنف حاكمها أنى نور بن أنى قوة ، فلما هلك السامى، سار إلى مالقة واستقبله أهلها عماسة ، ودعى له بالخلافة مرة أخرى ، واستمر في الحكم حتى توفى سنة ٤٦٤ هـ (١٠٥٤م) بعد أن عهد بالخلافة لابنه عمد .

فخلفه ولده محمد ، وتلقب بالمستعلى ، وأقرت بيعته ألمرية ورندة، ولكن معظم الزعماء البرس ، وفي مقدمتهم باديس صاحب غرناطة نكلوا عن طاعته . وفي سنة 133 ه ( ۱۰۰۷م ) ، سار باديس في قواته إلى مالقة ، واستولى عليها وضمها إلى إلمارته ، وغادرها المستعلى ، وسار إلى ألمرية ، ثم عر منها البحر إلى المرية ، ثم عر منها البحر إلى مليلة فقبله أهلها حاكماً عليم، واستعر بها حتى توفى سنة 201 ه (١٠٦٤م) والمستعلى هو آخر من حكم في مالقة من أمراء بني حود .

وفى أثناء ذلك كان رأى الزعماء البربر، وفى مقدمتهم باديس صاحب غرناطة وإسماق بن محمد بن عبدالله البرزالي صاحب قرمونة، ومحمد بن نوح صاحب مورور ، وعبدون بن خزرون صاحب أركش، قد اجتمع على البيعة لبنى محمد بن القامم بن حمود صاحب الجزيرة الخضراء . وكان نحى المتلىحينا خلم

 <sup>(</sup>١) أبن حزم في وصالته و نقط الدروس ٥ ص ٨٣. وراجع البيان المدرب ج ٣ ص ٢١٧
 و ٤٧٤ ؛ وأعمال الأعلام ص ١٤١.

<sup>(</sup>٢) البيان المنرب ج ٢ ص ٢١٧ ؛ وأعمال الأعلام ص ١٤٢.

عبه القاسم بن حود، قد قبض على ولديه محمد وحسن، واعتقلهما بالحزيرة ، فلما تونى محبى ، أفرج عهما . وتولى محمد حكم الحزيرة، وذلك فى الوقت الذى قامت فيه دولة المهدى فى مالقة . ثم حاول محمد أن ينتزع الحلافة لفسه، فسار فى أنصاره إلى مالقة خلول انزاعها من يد المهدى، ولكنه أخفق فى محاولته، فارتد إلى الحزيرة ، وتوفى ما فى سنة ٤٤٠ هـ .

فخلفه محمد و لده وحكم الحزيرة فترة قصيرة ؛ ثم خلفه ولده القاسم، وتلقب بالوائق، وكانت خلافته هزيلة ضيقة الرقمة والموارد ، ولم يتح لها من البقاء سوى فترة يسيرة . ذلك أن ابن عباد صاحب إشبيلية اعترم أن يقضى على خلافة الحمودين بصفة بهائية ، فبعث قواته إلى الحزيرة الحضراء فطوقها من العبر والبحر واضطرالقاسم سراعاً إلى التسلم، وغادر الجزيرة بالأمان مع أهمله وصحبه (٢٠٤٨هـ – ١٠٠٥م) وسار إلى المرية حيث النجأ للي حاية صاحبا المعتصم ابن صاحح ، ولبث بما حتى توفى سنة ٤٥٠ ه (١٠٥٨م) .

وفي نفس الوقت كان باديس أمر غرناطة قد استولى علىمالقة من بد المستعلى وفي نفس الوقت كان باديس أمر غرناطة قد استولى هود من مالقة والحزرة مماً ، وانهى بذلك سلطانهم بالأندلس بعد أن حكموا المثلث الإسباني الحنوبي ، وثغور العدوة الثيالية ، زهاء نصف قرن (<sup>(1)</sup>)

و دكذا انحدرت إسبانيا المسلمة، في النصف الأول من القرن الخامس الممرى ( الحادي عشر الميلادى ) عقب الهيار دعائم الحلافة الأموية والدولة العامرية، إلى معترك مروع من التمرق والفوضى، واستحالت الأندلس بعد أن كانت كنلة موحدة، تمتد من ضفاف دو برة شهالا إلى مضيق جبل طارق جنوباً، ومن شاطئ الخيط المتوسط منذ طركونة شرقاً حتى شاطئ الخيط الأطلنعلى غرباً، إلى أشلاء ممزقة، وورقاع متنائرة، وولايات ومدن متباعدة متخاصمة، يسيطر على كل منها حاكم سابق استطاع أن محافظ على سلطته الخلية خلال الأسيار،

<sup>(</sup>۱) راجع في تفاصيل الحوادث المتقدمة ، البيان المغرب ج ٣ س ١٩٨٥ و ٢٩١ و ٢٩٦ ؛ وابن خلدون ج ٤ ص ١٩٥ و ١٥٥ ؛ وابن الأثيرج ٩ ص ٩٦ و ٧٧ ؛ والمراكض ص ٧٧ – ٢٦ ، وأعمال الأعلام ص ١٤٢ و ١٤٦ . وراجع بمثا بالإسبانية للأساذ المستشرق الفرناطي سيكودي لوثينا عن درلة بن حود عنواند : Los Hammudtes, Senores de Máloga y Algeciras, p. 47-53

أومتغلب من الفتيان الصقالبة أو القادة ذوىالسلطانالسابق،أو زعيم أسرة محلىمن ذوى الحاه والعصبية . وسيطر البرير من جانبهم على أراضي المثلث الإسباني الحنوبي ، وما كَانَ منه بيد الدولة الحموديَّة ، وأنشأوا هنالك إمارات عدة ، ما لبثت أن نزلت إلى ميدان الصراع العام ، الذي شمل هذه المنطقة . وهكذا قامت على أنقاض الدولة الأندلسيةالكبرى دول عديدة هي دول «الطوائف» ، وذلك منذ أوائل الربع الأول من القرن الحامس ، حتى الفتح المرابطي ، زهاء سبعين عاماً ، قضتها حميعاً في سلسلة لا نهاية لها من المنازعات الصغيرة ، والحصومات والحروب الأهلية الانتحارية ، وكادت بتنابذها وتفرقها ومنافساتها ، تمهد لسقوط الأندلس النهائي. وقد كان من رحمة القدر، أن اسبانيا النصرانية، كانت في نفس الوقت الذي انتثرت فيه وحدة الأندلس على هذا النحو الخطر ، تعانى من انقسام الكلمة ، وتعصف بها ربح الخــــلاف والتفرق ، فلم تتح لها فرصة للوثوب بالأندلس الممزقة ، إلى أن كان الوقت الذي بلغفيه تنابذ الطوائف ذروته ، واشـــتد ساعد اسبانيا النصرانية كرة أخرى ، واستطاعت أن تضرب ضربتها القوية بانتزاع طليطلة، أول قاعدة إسلامية كبيرة (٤٧٨هـ – ١٠٨٥ م ) ؛ وغندئذ تطورت الحوادث بسرعة وانجهت الأندلس الحريح، في توجسها وانزعاجها ، إلى إخوانها المسلمين فيا وراء البحر، بعدوة المغرب، تستدعهم لنصرتها . وكان أن تدفقت الحيوش المرابطية من المغرب على شبه الجزيرة الإسبانية ، وكان أن أنقذت دولة الإسلام في الأندلس .

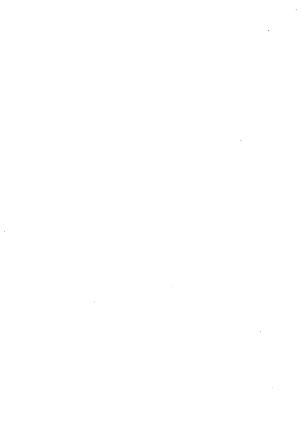

النظم الإدارية والحركة الفكرية

فى عضرى الإمارة والخالافة

الكتابئ النخابن

# الفضلالأول

### نظم الحسكم

والأوضاع السياسية والإدارية والعسكرية والاقتصادية

في عصرى الإمارة والخــــلافة

- 1 -

تعاقبت خلال هذه الفترة الطويلة التي سردناها من تاريخ الأندلس ، على الأمة الأندلسية والإدارية ، الأمق الأدامية والإدارية ، كانت تسير طوراً بعد طور مع مختلف الحوادث ، والحروب والانقلابات المتوالية . وبالرغم من أنه لم يفتنا أن نشير في مختلف المواطن إلى تلك التغييرات المتوالية ، التي شهدتها الأمة الأندلسية ، فإنه بجدر بنا أن نتحدث عما حديثاً خاصاً ، وأن نقدم منها إلى القارئ صورة مجتمعة مناسكة .

كانت الأندلس عقب الفتح ولاية تنبع إفريقية، ويقوم باختيار حاكمها والى إفريقية . وقد استمر هذا الوضع نحو مانية أعوام فقط ، تعاقب فيها على ولاية الأندلس ثلاثة من الولاة هم عبد العزيز بن موسى ، وأيوب بن حبيب اللخمى ، ثم الحر بن عبد الرحن الفقى . غير أنه كان من الواضح أن هذا النظام لم يكن يلائم قطراً ضحماً كالقطو الأندلسي ، وخصوصاً بعد ما بدأت العزوات الإسلامية لفاليس خوض الصراع مع مملكة الفرنج فيامواء المرتبع، ومع نصارى الثمال . ومن تم فقد رأت نحلاقة مشق أن تكون الاندلس ولاية مستقلة تنع الملاقة مباشرة ، ويقوم الخليفة بتعين والها . وكان الخليفة عرب بن عبد العزيز هو الذي أصدر هذا القرار شعوراً منه بأهمية الأندلس الحليفة والمعركية والاجراعية .

وكان أول ولاة الأندلس من قبل الخلافة ، هو السمح بن مالك الحولاني، وقد نديه عمر بن عبدالعزيز لولابتها في سنة مائة من الهجرة (٧١٩م) . بيد أنه لما توفي عمر بن عبد العزيز ( ١٠١هـ) عاد الأمر في تعيين ولاة الأندلس إلى ولاة إفريقية ، ولكن عصادقة الحليفة . وكان الوالى عادة هُو قائد الحيش العام، وإليه مرجع أمر الغزو في الشهال . ولما وقعت نكبة بلاط الشهداء في سنة ١١٤ هـ . ( ٧٣٢ م ) ، أخذت الحلافة مرة أخرى بيدها تعين والى الأنداس، واختار الحليفة هشام بنعبد الملك أولايتها عبد الملك بن قطن . واستمر الأمر بعد ذلك حيناً ترجع إلى والى إفريتية ، وأحياناً إلى اختيار الحاعة ، أعنى حماعة الزعماء والقادة في شبه الحزيرة ، وكان ذلك بحدث بالأخص حين تضطرب الأمور ، ويقع الحلاف بن مختلف القبائل والزعامات . ولما اضطرَّمت الفتنة بن الشاميين والبلَّدين ، وأُخذ الفريقان يتبادلان الرياسة ، ضعفأمر السلطة المركزية ، ولم تهدأ الأمور حتى عنن أبو الخطار الكلبي والياً للأندلس ( ١٢٥ هـ ) . ولكن أبا الخطار كان بمنياً قمال إلى الهينية، واضطرمت الفتنة بين اليمينية والمضرية، ولما تفاقم الأمر ، وخشى الزعماء عاقبة الفتنة والحرب الأهلية ، اتفقوا على تعيين يوسُف بن عبدالرحن الفهري من المضرية للولاية، وذلك دون موافقة أو مصادَّقة لا من والى إفريقية ، ولا من الحلافة ، وكان ذلك في سنة ١٢٩ﻫ (٧٤٧م). واستمر يوسف بن عبد الرحمن الفهرى والياً للأندلس زهاء عشرة أعوام، وهو يزاول سلطة شبه مطلقة . وقد استطاع بعزمه وحزمه، أن يعيد إلى الأندلس نوعاً من الاستقرار والسكينة . ولكن القدر كان يدخر للأندلس مصراً آخر، فى ظل سلطة أخرى، لم تكن تخطر أيوسف أو غبره من الزعماء المتطلعين إلى الرياسة . وذلك أن عبد الرحمن الأموى عبر إلى الأندلس في ربيع الآخّر سنة ١٣٨ه (سبتمبر سنة ٧٥٥ م) ، وهرع فى الحال إلى لوائه حمع من الصحب والأنصار، ووقع الحدث الحسم في موقعة المسارة في العاشر من ذي الحجة سنة ١٣٨ﻫـ (١٣ مايو سنة ٧٥٦م ) فهز م يوسف الفهرى وصحبه ، وأنتهت رياسته للسلطة ، وكتب النصر لسليل بني أمية ، فبويع عبد الرحن الأموى في الحال بالإمارة ، وبعثت من ذلك التاريخ دولة بني أمية بالأندلس، بعد أن سقطت بالمشرق قبل ذلك بيضعة أعوام .

ومن ذلك التاريخ تقوم الدولة الأموية فى الأندلس، وتستقر قواعدها تراعاً، بعد معارك طويلة متعددة، بينها وبن الزعامات المحلية والعناصر الثائرة . وقد

بِقيت الدولة الأموية عصراً تتشح يثوب الإمارة ، وذلك وفقاً لما قرره مؤسسها عبد الرحمن الداخل . وبالرغم من أن بلاط قرطبة ، بلغ في عصر أمراء مثل الحكم ابن هشام ، وولده عبد الرحمن، مبلغاً عظيماً من القوة والهاء ، وأضحى ينافس بلاط بني العباس في الأخذ بزعامة الإسلام، فإن أمراء بني أمية لبنوا على مبدئهم من الاكتفاء باقب الإمارة، إلى أن كان عهد عبد الرحمن الثالث ( الناصر ) فعندثذ تغرُّت أوضاع الغرب الإسلامي يتميام الحلافة الفاطمية في الضفة الأخرى من البُّحر ، على مقربة من الأندلس . وكان هذا الحدث الخطير في ذاته أول حافز للناصر على اتخاذ سمة الحلافة، وصدر مرسومه بذلك في اليوِّ الثاني من شهر ذي الحجة سنة ٣١٦هـ (ينامر ٩٢٩م) وبذا تحولت الدولة الأموية من إمارة إلى خلافة ، وكان عبد الرحمّن الناصر أول من تلقب من أمرائها « بأمير المؤمنين » . وقد تمنزت الخلافة الأمويه بعدة خصائص، أولها الاعتاد في توطيد سلطانها على الموالي والصقالبة، وهي سياسة بدأت في عهد الإمارة منذ عبد رحمن الداخل، ووصلت إلى ذروتها في عهد الناصر، وذلك حسيا فصلنا. في مرضعه ، وثانها الاسترابة بالقبائل والزعامات العربية ، والعمل المستمرعلي إخضاعها، والقضاء على سلطانها ونفوذها ، وذلك لما لقيه بنو أمية منذ البداية من معارضة هذه القبائل والزعامات ، وانتقاضها المتوالى ، وثوراتها المتعددة، وثالثاً عطفها الواضح على أهل الذمة وهم النصارىوالمهود ، وكفالة حرياتهم الدينية والاجتماعية، وهذه السياسة أيضاً تُرجع إلى عصر الإمارة، حيث أنشىء منذ عهد الحكم بن هشام أو قبله بقرطبة ، منصب خاص لإدارة شئون أهل الذمة يعرف صاحبه «بالةومس»، وقد كان للنصاري المعاهدين ، فوق ذلك قاض خاص، وقد يكون أستمنهم فی نفس الوقت ؛ وعنن بعد ذلك للنصاری مطران خاص ، مركزه ممدینة إشبيلية . وقد استمر هذاً التسامح نحو النصارى المعاهدين عصوراً ، وذلك بألرغم مما كانوا يدرونه في بعض الأحيان ضد الحكومة المسلمة مزالدسائس والمؤامرات ويعقدون من الصلات المريبة مع نصارى الشمال .

وبلغت الخلافة الأموية بالأندلسوذروة قوتها ونفوذها السياسي والأدبي في عهد الناصر وولده الحكم المستنصر . بيد أنه بوفاة المستنصر ( ٣٦٦ – ٩٧٦م ) وولاية ولده الحدث الضميف هشام المؤيد، تبدو طلائع ذلك الانقلاب الحاسم الذي كان يدخوه القدر لمصر الحلافة الأموية . ذلك أن محمد بن أي عامر ، الذي أخذ يترخ نجمه منذ أواخر أيام الحكم، ما كاد يلى منصب الوزارة ، حي أخذ يستجمع أزمة السلطة في يده تباعاً ، ومحلم كل معارضة لسلطانه ، وانشأ مدينة وانسي الأمر بأن فرض ابن أفي عامر نفسه حاكماً مطلقاً للاندلس ، وأنشأ مدينة الزاهرة ، لتكون له قاعدة جديدة للحكم ، وانحذ سمة الملك، وتسمى بالحاجب المنصور ( ٣٧١ه – ٩٨١م ) ، وبالرغم من أنه لم يتعرض بشى المخلافة الأموية أورسومها ، فإن الخلافة لم تكن في ظل حكمه سوى شبح باهت ، واسم بلا مسمى . وهكذا قامت الدولة العامرية واستمرت في ظل المنصور ، ثم ولده عبد الرحمن رهاء ثلاثين عاماً ، ثم انتهت بمصرع عبد الرحمن لذهاء ثلاثين عاماً ، ثم انتهت بمصرع عبد الرحمن المنصور في رجب سنة ٣٩٩ هـ ( ١٠٠٩ م ) .

وهنا استمادت الخلافة الأموية سلطانها يقيام عمد بن هذام الملقب بالمهدى، وربعه في كوسى الخلافة الأموية الماطية هشام المؤلد، وانهى بذلك عهد السلطة الشائية ، سلطة الخلافة الأموية الإحمية ، وسلطة بني عامر الفعلية، ولكن عودة الخلافة الأموية على هذا النحو لم يكن سوى بداية مساة مروعة ، استمر تزهاء أربعن عاماً، اضطر متالأندلس فها بالفنن الملمرة ، وغدت الحلافة الإحمية ، والسلطة الفعلية ، غنماً متداولا بن بني أمية ، والفتيان العامويين ، والبر بر ، وبي محود ؛ وانحل بنو حود ألقاب الحلافة، وقامت في وقت واحد بالأندلس أكثر من خلافة في قرطبة ، ومالفة ، واشبيلية، وغدت قرطبة والأندلس كلها مسرحاً لمعارك وحوب أهلية متوالية ، ودمرت خلال ذلك مدينة الزهراء الخلافية ، وعدة من أحياء قرطبة ، وسادت القوضي كل جنبات ، الأندلس ، واسمرت هذه المحنة زهاء أربعين عاماً ، ثم تمخضت في الهاية عن مأساة جديدة . ومع تمزق الأندلس إلى ولايات ومدن عديدة مستقلة ، يحكم كل مها زعيم وم تمزق الأندلس إلى ولايات ومدن عديدة مستقلة ، يحكم كل مها زعيم أو أمير مستقل ، وبدأ بذلك عهد الطوائف .

تلك خلاصة وجيزة للأوضاع النظامية ، وأنواع الحكم المتوالية ، التي عاشت فى ظلها الأمة الأندلسية زهاء ثلاثة قرون منذ فتح الأندلس فى سنة ٩٦ هـ ( ٧١١م) حتى قيام دول الطوائف ، فى الربع النانى من القرن الرابع الهجرى.

#### - Y -

#### الحجابة والوزارة

كانت حكومة الأندلس في عصر الولاة ، هيئة إدارية علية وامها الحاكم (الوالى) وقادة الحيش . ولم تلك ثمة مناصب وزارية بالمعى المعروف ، إذ لم يكن الوالى سوى رئيس موقت لإدارة الإقلم ، وقد كان الوالى في معظم الأحيان يكن الوالى سوى رئيس موقت لإدارة الإقلم ، وقد كان الوالى في معظم الأحيان مذ قائد الحيش العام . و لم تظهر المناصب الوزارية إلا في بداية عصر الإمارة مند قائدالدولة الأموية بالمندلس ، على يد مؤسسها عبد الرحمن الداخل . وقد اقتصب الحجابة ، ولكنه لم ينشئ من أنظمة الحكومة الأموية بالمشرق ، وأنشأ منصب الحجابة ، ولكنه لم ينشئ من المناسب الوزارة ، بل اكنى يعين نفر من أخلص أنصاره كماونين ومستشارين ، يعاونونه في القيام بأعباء الحكم ، ويذاون لم المنسب عنه من مهام الأمور . وعن الجيش أيضا قائده العام . يبد أنه كان يقود الحيش بنفسه في مواطن كثيرة . وقد امناز ت حكومة الداخل بالاعباد على الموالى والاسترابة بالعرب ، من ممزات الحكومة عند مذا الظاهرة فيا بعد ، ظاهرة الإسترابة بالعرب ، من ممزات الحكومة الأموية بالأندلس ، سواء في عهد الإمارة أو عهد الحلافة ، وأنخذت أسطع مظاهرها في عهد عبد الرحن الناصر .

واتجهت الحكومة الأموية ، إلى جانب الاعتماد على الموالى ، إلى اصطناع الصقالة ، واتخذ هذا الاتجاه طابعه القوى منذ عهد الحكم بن هشام ، وظهر الصقالة لأول مرة بكثرة فى البلاط الأموى ، واحتلوا معظم مناصب القصر والحاص . غير أن الاعماد على الصقالة لم يمنع قيام الحجابة والوزارات القوية . فكان منصب الحجابة فى الواقع هو أهم المناصب التنفيذية ، وكان بليه فى معظم الأحيان رجال السيف، مثل عبد الكريم ابن عبد الواحد بن مغيث وعبد العزيز بن أبى عبدة حاجبا الحكم ، وأحياناً من رجال القلم مثل عبدى بن شهيد حاجب عبد الرمن بن الحكم ، والحاجب بعض المسحى ، حاجب الحكم المستصر ، واحياناً عبد المخرج عبد الكرم ، وهاشم بن عبد العزيز حاجب بين السيف والقلم مثل الحاجب عبد الكرم ، وهاشم بن عبد العزيز حاجب الأمر محمد بن عبد الرحن .

وكان يعاون الحاجب، وهو ممثابة رئيس الوزارة ، عدة من الوزراء ، يتولون مختلف المناصف الوزارية . وقد بلغت الوزارة في ظل الحكومة الأموية الأندلسية شأواً بعيداً ، وتعاقب في ولايتها حمهرة من أعظم الرجال ، وألمعهم خلالاً ، وكانت تضم عدة من أخطر مناصب الدولة ، مثل منصب كبير الحاص. وكان يشغله على الأغلب فتيان الصقالبة . وخطة الحيل . وخطة الكتابة أو الكتابة العليا ، وكان يتولاها وزيرمن الكتاب النابهين. وخطة صاحب المدينة أوحاكم قرطبة ، وصاحب المدينة بالزهراء ، وكانتا من أهم المناصب الوزارية . وخطةً المظالم ، وكانت قبل عهد الناصر خطة مفردة تتضمنُ العرض والمظالم ، ولكنها في عهد الناصر ، قسمت إلى خطتن (٣٢٥هـ) ، وجعل العرض خطة مستقلة بذائها ، وكذلك المظالم أضحت خطة مستقلة، وكان أول من ولها مستقلة محمد بن قلمم بن طملس ، وكان يتولى المظالم وزير ، وقد ولما قبله أيام الناصر حماعة من الوزراء النابهن مثل أحمدبن حدر ، وعبد الملك بن جهور . وخطة الشئون المالية . وخطة الشرطة ، وكانت من أهم المناصب الإدارية المتعلقة بضبط النظام والأمن ، وكانت قبل عهد الناصر تنقسم إلى مرتبتين ، الشرطة العليا ، والشرطة الصغرى، ولكنها منذ سنة ٣١٧ ه في عهد الناصر لدين الله ، قسمت محسب أهميتها إلى ثلاث مراتب : الشرطة العليا ، والشرطة الوسطى، والشرطة الصغرى ؛ وقد رتب رزق الشرطة الوسطى، وسطأ بن رزقى العليا والصغرى، وكمان أول من تقلدها سعيد بن سعيد بنحدى . وخطة القضاء ، وتتبعها خطة المواريث ، وكذلك خطة السوق أو الحسبة . وخطة الشورى ، وكانت من الخطط العارضة ، ومن المناصب ذات النفوذ العلمي والأدني قبل كل شيء ، وتسند عادة إلى من يعتبر في وقته عميد العلماء وشيوخهم، وكان أشهر من ولهما رجال مثل بتي بن مخلدً . وفي أيام المنصور بن أبي عامر ، كان ثمة ديوان يسمى ديوان الندماء، كان يلحق به كل أديب وشأعر ممن يؤثرهم الأمر بصحبته ومجالسته . وفي أواخر الدولة العامرية، غلب الصقالبة في تولىٰ الخطط الكبرى من حجابة ووزارة ، وبدأ ذلك بنوع خاص فى عهد عبد الملك المنصور . ولما انهارت الدولة العامرية استمرت هذه الظاهرة حيناً ، وتولى أولئك الفتيان الحجابة للخلفاء الأخيرين من بني أمية، وغلبوهم على أمرهم ، ثم استبدوا فيما ءِءِ - أندلس

بعد ، عند اميار الدولة ، برياسة طائفة من المدن والولايات ، وكان من هولاء أمرا الطوائف ، مثل بجاهدا لهامرى صاحب دانية ، وخير انالعامرى صاحب ألمرية . وظهرت في الدولة العامرية بدعة أخرى ، هي إسناد منصب الحجابة إلى الأطفال. وظهرت في الدولة العامرية بدعة أخرى ، هي إسناد منصب الحجابة إلى الأطفال . وعين نقد السنصدر عبد الملك المنصور من الخليفة المحجوب بذى الوزارتين ، وعين لقب سيف الدولة . وكانت هذه المهازل وأشافا دليلا على تصدع ذلك العمر لقب سيف الدولة . وكانت هذه المهازل وأشافا دليلا على تصدع ذلك العمر المخاورة ، وفي أيما الخليفة المستظهر العامرة ( رمضان - ذو القعدة 15هم المستحدث بالوزارة عدة خطط جديدة مثل : خطة خدمة المدينين الزهراء والزاهرة ، وخدمة الطراز ، وخدمة المعالية ، وخدمة الحراية ، وخدمة الحراية ، وخدمة المواثق ، وخدمة الطراق ، وحدمة المواثق ، وخدمة الحراية ، وخدمة الوثائق ، ورفع كتب المظالم ، وخدمة الأساحة ، وخدمة مواريث أحكام الدوق ، وهي خطط يصفها ابن حيان بأما عث وزخرف من التسطير وضع على غير حاصل ، ومراتب نصبت لغير طائل .

#### - r -

## الحيش ، نظامه وتكوينه

كان أول جيش إسلاى عر إلى شبه الحزيرة لفتح الأندلس، مكوناً من العرب والبربر ، وكان قائد الحيش الفاتح ، طارق بن زياد، فها برجح بربرياً من قبيلة نفرة . وقد لعب البربر منذ البداية في تكوين قوى الأندلس الفازية والدفاعية أعظ دور ، وكان تدفقهم من الضفة الأخرى من البحر — من المغرب على شبه الحزيرة أسرع وأغزر من تدفق المتطوعة العرب، وكانوا يوالفون الكثرة في جيش الغزو . ولما نظم عبد الرحمن المغافي جيشه الضخم لغزو بلاد الفرنج ، كان البربر من عناصره المختارة الغالبة ، وكانت القيادة دائماً ببد الضاط العرب، وكان الحلاف الذي اضطرم منذ بداية الفتح بين العرب والبربر، يعمل عمله المقوض بين صفوف الحيش ، وقد بدأ تكوين الحيوش الغازية الضخمة ، منذ عهد السمح بن ماك الخولاني والى الأندلس، وكان أعظم هذه الضخمة ، منذ عهد السمح بن ماك الخولاني والى الأندلس، وكان أعظم هذه

الحيوش ، الحيش الضعة الذي حشده عبدالرحن الغافي لغزو مملكة الفرنج . وبالوغم من أن البر بركان لهم في إنجاح معظم الغزوات الشهالية أثر فعال ، فإنهم كانوا أيضاً في بعض الأحيان عنه رآ خطراً على سلامة الحيش، لما كان يحودهم في بعض الأحيان من البغض وعدم التعاون لقادم الهرب . وكان أسطع مثل لذلك الحلاف المدمر ، ما حدث في موقعة بلاط الشهداء ( ١١١٤ هـ ١٣٧٣ م ) من كاذلك البر بر وتخلفهم عن القتال أمام الفرنج ، وإرغامهم هيئة الحيش على الانسحاب بعد مقتل قائده البطل عبد الرحمن الغافي . ولما قامت ثورة البربر في المغرب ، يعد مقتل قائده البطل عبد الرحمن الغافي . ولما قامت ثورة البربر في المغرب ، يعد مقتل قائده البطل عبد الرحمن الغافي . ولما قامت ثورة البربر في المغرب ، يقيادة بلج بن بشر القشيرى إلى الأندلس ، وذلك بدعوة الوالى ابن قطن ، يعدم على مغالبة البربر في الأندلس ، وجمعت كفة العناصر العربية في المغيش مدى حن . ولكن بعيش الأندلس ما لبث أن انقسم إلى قسمين ، معكر المعرب والبربر المخلين . ولبت الحرب الأعلين . ولبت الحرب الأعلين . ولبت الحرب الأعلين . ولبت الحرب الأعلين ، والمستقر في ولاية الأندلس ، وقام بإصلاح الحيش وتنظيه ، ليهود كما كان جوشاً أندلسياً ، يضطلع بالغزو ورد هجات نصارى الشهال .

وعى عبد الرحن الداخل بتنظيم الحبش أشد عناية ، وحشد له المتطوعة والمرتزقة من سأر الطوائف . وبلغت قواته يومند نحو مائة ألف مقاتل . وهذا عدا الحرس الحاص، الذى يتكون من الموالى والبر بر والرقيق ، وقد بلغت قواته نحو أربعين ألفاً . ووضع عبد الرحن الداخل أيضاً نواة الأسطول الأندلسي عا أنشأ من قواعد لبناء السفن فى بعض التغور البرية والبحرية . ولكن بداية قيام الأسطول الأندلس يعزو النغور الغربية ، ثم بعزو إشبيلية، والفتك بأهلها . وكان ذلك فيسمة ٢٣٠ه (١٤٣٨م) فى عهد عبد الرحن بن الحكم، فعندئذ أدركت الحكومة الأندلسية وجوب العناية بأمر الأسطول التنحيبينات البحرية وبدئ بإنشاء السفن الحربية . وكانت أكبر دور الصناعة لإنشاء السفن فى مياه الوادى بإنشاء السفن الحربية . ومن ذلك الحين يقوم الأسطول الأندلسي بدوره فى شقون الكبر عجاه الموادل الأندلسي بلوره فى شقون

الغزو والدفاع ، وقد بلغت وحداته فى عهد عبد الرحمن الناصر زهاء ماثى سفينة .

ومما تجدو ملاحظته أن الحيش الأندلسي ، فد تلى خلال عهد الفتنة الكرى الى خلال سائر نواحى الأندلس، ولاسيا المنطقة الحدوبية، واستعرت نقسطوم زهاء سن عاما ، منذ عهد الأمبر محمد بن عبد الرحمن ( ٢٧٣-٢٧٨) كثيراً من الدربة والتجارب المربرة في معاركه المتمرة مع جيوش الثوار ، وأضحى في أواخر هذه الحقبة في عهد عبد الرحمن الناصر ، من حيث العدد والكفاية قوة ما خطرها . وقد بذل الناصر جهودا عظيمة لإصلاح الحيش وتقويته، ومنده بالأسلحة والعناد الوفر . وعنى في الوقت نقمة بأمر الأسطول، فأنشأ له وحدات بالأسطول الأندلسي في عهد الناصر ، حسيا تقدم ، زهاه ماتي سفينة غنلفة الأنواع والأحجام ، وهذا عدا أسطول آخر خصص الشؤن المغرب البحرية ، وكان الأسطول الأندلسي يومئذ من أقوى الأساطيل، وكان بسيطر على مياه إسائيا الشرقية والحنوبية .

وقى عهد المنصور بن أي عامر ، بلغ الحيش الأندلسي المرابط ذروة القوة والضخامة، وقد رأى المنصور أن يعتمد بالأخص في تكوين الحيش على حشود الدر ، فاستقدمهم من العدوة ، وبدل لهم الأعطية السخية ، وكذلك حشد في الدر ، فاستقدمهم من العدوة ، وبدل لهم الأعطية السخية ، وكذلك حشد في الأندلسية ، واستطاع المنصور ، عا يذله من جهود عينقة متوالية ، ومن أموال وفيرة ، أن ينشىء للأندلس قوة صحرية هائلة لم تعرفها الأندلس في أي عصر سابق ، أو لاحق . وقد نقلت إلينا الرواية بعض أرقام عن الحيش الأندلسي المرابط في عهد النصور ، من ذلك أن القرسان باغ عددهم إلى عشر ألف ومائة فارس من سائر الطبقات ، تصرف لم النفقة والسلاح والعلافة ، وبلغ عدد الربالة ( المشأة ) في الحيش المرابط متة وعشرين ألف مقاتل . وكان عدد الخيش المرابط ، يتضاعف وقت الصوائف مواراً عا يضم إليه من صفوف المنطوعة ، وقد بلغ عدد القرسان في بعض الصوائف ، سنة وأربعن ألفاً ، وكان عدد المناقة يضاعف أيضاً ، وقد يعدو المائة ألف أو تزيد .

#### - 1 -

# الموارد الاقتصادية

#### وصنوف الحماية

لما افتتح المسلمون الأندلس ، كان الشعب الإسبانى المغلوب ، ما يزال يعيش فى ظل بقايا النظم الرومانية ، التي اتخذها القوط أساساً لتشريعاتهم ونظمهم الإدارية . وكان عبء الضرائب يقع معظمه على طبقات الشعب الدنيا ،' ولا يكاد يقع شيء منه على عاتق الأشراف ورجال الدين ، ومن إليهم من الطبقات الممتازة . فلما افتتح المسلمون شبه الحزيرة ، فرضت الضرائب على قاعدة المساواة دون تمييز بين طبقة وأخرى ، وفرضت الحزية على من لم يعتنق الإسلام من أبناء الشعب المغلوب . وفي خلال الحقبة الأولى ، التي تميزت باستمرار الغزوات الإسلامية ، وما تقتضيه من حشد الحيوش المستمرة ، لم تكن موارد القطر المفتوح قد حققت كلها واستغلت . وقد كان من الواضح منذ البداية أن القطر المفتوح قطر زراعي قبل كل شيء . وكان خراج الأرض الزراعية ، والحزية ، وأخماس الغنائم ، هي المصادر الرئيسية للدخل ، وقد ازدهرتالزراعة بالأخص عقب الفتح لما حدث من توزيع أفضل للأرض ، وتحسن أحوال العاملين فها ، وكان يوسف الفهري آخر الولاة ، أول من عدل نظام الضرائب القديم ، ففرض على كل ولاية ، أن تقدم ثلث الدخل ، ورفع الحزية عمن توفوا من النصارى ، وقسم الأندلس من الناحية الإدارية إلى خمس ولايات حسما أسلفنا ذلك في موضعه . وكانت حكومة قرطبة الإسلامية تسيطر على أخصب وأغنى وديان شبه الحزيرة الإسبانية، وكان أهم المحاصيل الزراعية هي القمحوالزيتون والفاكهة وغابات الأشجار الحشبية ، وما تزال هذه المحاصيل إلى اليوم هي أهم موارد اسبانيا الزراعية . وكذا كان تربية الماشية مورداً من أهم موارد الدخل القومي . ولما استقرت الأمور ، واستطاع الفاتحون أن يضعوا أيدهم على موارد البلاد وثرواتها الطبيعية، وأن يستغلوها بمقدرة وذكاء، لم تبق الزراعةهي المورد الوحيد، وإن لبثت دامًا هي المورد الرئيسي . ذلك أن شبه الحزيرة الإسبانية ، تضم رُوات متنوعة من المعادن ، كانت تستغل منذ أيام الرُّومَان ، فكان يستخرجُ

ما الفضة والرصاص والحديد والذهب والزئق ، والقصدم من أنجاء مختلفة ، في الشهال والحنوب ، فكانت الفضة والنحاس تستخرج في الشهال ، وفي جهة قرطبة ، وكورة تدمير ، وكان الزئبق يستخرج من جبال البرانس ، والقصدير يحية أكشونية من ولاية الغرب، وكان البلاوريستخرج في منطقة لورقة ، والرخام . من جبل قرطبة وباغة ومن جبال سيرًا مورينا . وكانت تقوم إلى جانب الزراعة صناعات هاوة ، مثل صناعة النسيج و اللابس و الأثاث و الفخار و الزجاج و الورق(١) ، وكانت التجارة تزدهر في نفس الوقت داخل شبه الحزيرة ، وخلال موانها الشرقية والحنوبية ولاسما مالقة وألمرية ، وتجبى الدولة من المكوس التجارية ، سواء على التجارة الداخلية أو الخارجية أو على السفن الصادرة والواردة مقادىر عظيمة . ولم تأت أواثل القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي) ، في عصر عبد الرحمن ابن الحكيم ، حتى كانت إسبانيا المسلمة ، قد بلغت مبلغاً عظيماً من الرخاء ، وتضاعفتُ مواردها من الدخل القومي ، وبلغت حصيلة الحاية من المكوس وحدها زهاء ألف ألف دينار في السنة ، وبلغت في عهد عبد الرحمن الناصر من الكور وانقرى خمسة آلاف وأربعائة ألف وثمانين ألف دينار . وبلغت من المستخلص (وهي الأملاك السلطانية) سبعانة ألفُّ وخسة وستين ألف دينار ، وقد ذكرًا فيها تقدم ، في موضعه ، أن الناصر خلف عند وفاَّته في بيت المال عشرين مليوناً من ألذهب ، هذا عدا ما أنفقه من الأموال الطائلة في مختلف الغزوات ، وفي مختلف المنشآت الباذخة التي أقامها ، وفي مقدمتها مدينة الزهراء الملوكية ، وهي مما يدل على ضخامة الموارد المالية للأندلس في عصم الخلافة . وفى أيام المنصور بن أبي عامر ، في أواخر عصر الحلافة ، حققت موارد اللخل زيادة عظيمة ، ووصل محصل الحباية وحده إلى أربعة آلاف ألف دينار (أربعة ملايين ) ، سوى رسوم المواريث وسوى مال السبى والغنائم ، واستمرت هذه الزيادة في عهد ولده عبد الملك . ثم كان الهيار الدولة العامرية ، والهيار الحلافة الأموية ، واضطرام الفتنة في كل مكان ، فتحطمت موارد الدخل ، وكسدت التجارة والصناعة ، وغاضت أسباب الوخاء .

<sup>(</sup>١) راجع کتاب الأستاذ ليثي بروفنسان ,L'Espagne Musulmane aux xème Slècle ، وكذك نفر الطبيب ج 1 ص ٧٨ و ٩٣ .

# الفضالاياني

# الحركة الفكرية الأندلسية في عصري الإمارة والخلافة

-1-

لبشت الأندلس عقب الفتح، ردحاً من الزمن، بعيدة عن أن تكون مهداً لنشوء الحركة الفكرية . ذلك أنه خلال عصر الولاية ، لم تكن الأمور قد استقرت بعد ، ولم تترك مشاغل الغزو ، والحلافات الحزبية ، والانقلابات المتوالية في الرياسة ، كبر مجال لاتجاه الأذهان إلى التفكير والأدب ، ومن ثم فإنا لا نجد في هذا المصر كتاباً أوشعراء أو مفكرين ذوى خطر ، وإن كنا نجد بعض الآثار الشعرية القليلة ، التي ترد على ألسنة بعض الولاة أو الزعماء .

و يمكننا أن نرجع الحركة الفكرية الأندلسية ، إلى عصر عبد الرحن الداخل المتوفى سنة ١٧٧ هـ . ذلك أن هذا الأمر القوى اللامع ، منشى الدولة الأموية بالأندلس ، كان أول شخصية بارزة ظهرت فى ميدان التفكر والأدب والشعر ، ويمكن أن نعتره عق رائد النهضة الأدبية النثرية والشعرية ، التى تفتحت فيا بعد ، واز دهرت فى عهد خلفائه ، ولنا فيا أور دناه من تماذج قليلة ، من نثره ، ومن نظمه، ما يدل على براعته وتفوقه فى هذا الميدان .

ومن بن أمراء بي أمية بالأندلس ، كان الرواد الأوائل في الحديث والفقه، فقد كان الداخل ، فوق براعته الأدبية عالماً بالشريعة ، وكان ولده هشام بن عبد الرحمن المتوفى سنة ١٨٠ هـ ( ٧٩٦ م ) مرزاً في الحديث والفقه . وفي عصر هذا الأمير ظهرت طلائع النهضة الأولى في ميدان التفكير والأدب ، وكان يغلب على هذه النهضة في البداية ، الطابع الدبني قبل كل شيء ، وكان قد رحل في عصر الداخل حماعة من فقهاء الأندلس إلى المشرق ، ودرسوا بالمدينة على الإمام مالك وغيره من أقطاب المشرق ، واستقوا من علم مالك واجباده ، وتقلوا عنه كتابه (الموطأ ) ، وكان في مقدمة هولاء فقهاء ميرزون، مثل زياد بن عبد الرحمن،

وعيسى بن دينار ، ومحيى بن محبى الليثي ، وكان زياد بن عبد الرحمن عميد فقهاء الأندلس في وقته ، وكَانَ الأميرُ هشام بن عبد الرحمن يوقره ومجله لعلمه وورعه وزهده ، وتوفي في سنة ٢٠٤ هـ(١) . وكذا كان عيسي بن دينار ، وأصله من طليطلة ، وسكن قرطبة ، عالماً راسماً ، وكان أستاذ الفتيا في وقته لا يتقدمه فها أحد ، وكان ممن اتجهت إلىهم الريبة في ثورة الربض فهرب واستخبى حيناً ، ثُم عفا عنه الأمر الحكم وأمَّنه ، فعاد إلى قرطبة وتوفى سنة ٢١٢ هـ(٢١ . وأما محيى بن يحيى اللَّهِ فَقَدْ رحل كزميله إلى المشرق ، وسمع من مالك ، واللَّيث أبن سعد ، وعبد الله بن وهب وغيرهم ، وعاد إلى الأندلس ليشغل بن فقهامًا مركز الصدارة ، وكان ذهناً حراً يعتّز بحريته واستقلاله ، فلم يل قضاءً ، ورفض كل دعوة إلى توليه، وتوفى في سنة ٢٣٤ هـ (٢). وعلى يد أولئك الفقهاء والرواد، ذاع مذهب مالك بالأندلس منذ عصر هشام . وكان هشام نفسه كثير الإجلال لمالك ومذهبه ، فزاد ذلك في ذيوع المذهب ، وفي تمكين مكَّانته بالأندلس . وكان هذا بداية لنفوذ الفقهاء في شئون الدولة ، وهو نفود اشتد فها بعد ، وكان له أثر عميق في تحريك القوى المعارضة ، التي انتهت باضطرام ثورة الربض ضد الحكم بن هشام ، في سنة ٢٠٢ هـ ( ٨١٨ م ) ، وذلك حسباً أوْضحنا في موضّعه . وفي عصر الحكم بالذات ، تنخذ الحركة الفكرية طابعاً أوسع أفقاً ، وتظهر طوالع النزعة الأدبية إلى جانب العلوم الدينية ، ويظهر الأدباء والشعراء إلى جانب الفقهاء والمحدثين . وكان في مقدمة من ظهروا في تلك الفترة عبد الملك ابن حبيب بن سلمان السلمي ، وأصله من إلبيرة وسكن قرطبة ، ثم رحل إلى المشرق وسمع الكثير من علمائه . ولما عاد إلى الأندلس عمل مشاوراً مع يحى ابن يحيى ، وسعيد بن حسان ، وكان حافظاً للفقه على مذهب المدنيين ، بيد أنه كَانَ إلى جانب الفقه ، بارعاً في النحو والعروض والشعر ، حافظاً للأخبار والأنساب والأشعار ، متصرفاً في عدة فنون . وكتب عدة مؤلفات في الفقه والتاريخ منها «الواضحة» و «الحوامع» وكتاب في «فضائل الصحابة» ، وكتاب في « غريب الحديث » ، وكتاب ( حروب الإسلام » ، وكتاب ( طبقات

<sup>(</sup>١) راجع علماء الأندلس لابن الفرضي (مصر ) رقم ٨٥٤ .

 <sup>(</sup>٢) راجع علماء الأندلس رقم ٩٧٥ .

<sup>(</sup>٢) جَلُوةَ المُغْتِدِسُ الحميدَى (مصر ) رقم ٩٠٨ .

الفقهاء والتابعن ، و و مصابيح الهدى ، وغيرها ، وكان محمد بن عمر بن لبّابة يقول فيه : عبد الملك بن حبيب عالم الأندلس ، وعميى بن محيى عاقلها ، وعيسى ابن دينار فقهها . وتوفى عبد الملك بن حبيب فى سنة ٣٦٨ هـ (٢٠).

وفي عصر الحكم بن هشام تتخذ الحركة الفكرية ، التي غلب علمها الطابع الديني ، حتى ذلك الوقت ، طابعاً أدبياً واضحاً ، وبيداً ظهور الكتاب والشعراء المبرزين ، وكان الحكم نفسه في مقدمة شعراء عصره وأدبائه ، وكان له نظم بارع أوردنا فيا تقدم طرفاً منه . ومن شعراء هذا العصر ، عباس بن ناصح الحزبرى المصدودي ، وهو من أهل الحزبرة ، وقد رحل إلى مصر والحجاز والعراق ، المصدودي ، وهر من أهل الحزبرة ، ولتى الأصدمي وغيره بيغداد ، ثم عاد إلى الاندلس ، ومدح الأمبر الحكم فندبه لقضاء الحزبرة ، وكان بارعاً في اللغة وشاعراً جزلا ، يسلك في شعره مسلك العرب القدتمة ، وكان له أيضاً حظ من الفقه (٣) . وكان ولده عبد الوهاب بن عباس بن ناصح أيضاً ، فقهاً وشاعراً عبد الكرم علياً المواحد بن مغيث ، ومؤمن بن سعيد . وكان مؤمن شاعراً معرزاً كثير الشعر . وكان حاد النكتة والنادرة ، ومن شعره قوله :

وبلغ الشعر في عصر الحكم ذروته ، على يد شاعرين كبدين ، هما العلامة عباس بن فرناس ومجي الغزال الحيانى . وكانأولها عالماً بالفلسفة والفلك والكميماء الصناعية والموسيق . وقد أشرنا فها تقدم إلى محترعاته العلمية ، وإلى محاولته اختراع طزيقة لطيران الإنسان . وكان ثانهما كذلك عالماً بالفلسفة والقلك ، وقد عاش كلاهما طويلا بعد عصر الحكم ، وفيا أوردناه فيا تقدم من شعرهما دليل على براعهما في هذا الميدان .

 <sup>(</sup>١) راجع ابن الفرضى ، علماء الأندلس ، رفم ٨١٦ .
 (٢) راجع ابن القرضى رقم ٨٨١ .

<sup>(</sup>٣) أين الفرضى رقم ٨٨١ .

<sup>(؛)</sup> راجع جذوة ألمقنيس الحميسدى رقم ٨٢٦ ، وقضاة قرطبة للخشى ( مصر ) ص ١٠٣ و ١٠٠٠.

وفى عصر عبد الرحمن بن الحكم، بلغت الحركة الفكرية الأندلسية الأولى فروتها ، فنى ميدان الكتابة احتشدُ فى بلاط الحكم عدة من أكابر الكتاب المرزين ، وفى مقدمتهم الحاجب عبد الكريم بن عبد ألواحد بن مغيث، ومحمد ابن سليان الزجَّالي ، وفي ميدان العلوم الدينية ظهر في عهد عبد الرحمن، حمهرة من أكامر الفقهاء، مثل محمد بن يوسف بن مطروح، ومحمد بن حارث، وعبد الأعلى بن وهب، وبنيُّ بن مخلد ، ومحمد بن وضاح ، وغيرهم، وكان عميد هذه الحمهرة من الفقهاء بتى بن مخلد، وهو من أهل قرطبة، ودرس على علماء الأندلس وإفريقية، وبرع فى الحديث والرواية، ويمكننا أن نعتبره راثد عام الحديث فى الأندلس . وقد أنكَّر عليه بعضخصومه ما أدخله من كتب الاختلاف وغريب الحديث بالأندلس، ووشوا به للأمىر محمد بن عبد الرحمن . وقد أشرنا فها تقدم إلى ما كان من مناظرته لخصومه ، وإلزامهم الحجة، وإلى ما حباه به الأمير من عطفه وحمايته، وقد كان ذلك من أسباب انتشار الحديث بالأندلس . ولبتَّى بن مخلد عدة مؤلفات فقهية . وله تفسير للقرآن ومسند للني ، وينوه العلامة ابن حزم فى رسالته بعلم بتى وأهمية كتبه، ويقول لنا إن تفسيرُه للقرآن لم يؤلف فى الإسلام مثله<sup>(١)</sup> . وُسمَع على بِنَى حمهرة من فقهاء الأنداس، وكان ورعاً زاهداً ، وتوفي سة ٢٧٦ هـ ٢٥٠ .

وكان من أعلام الفقهاء في هذا العصر، محمد بن عبد السلام الخشي وهو من أهل قرطبة ، ورحل إلى المشرق وسمع ، في البصرة وبغداد ومصر ، وكان فصيحاً جزل البيان، بارعاً في اللغة ، ورواية الحديث، وكان أنوفاً متفبضاً عن السلطان ، وقد رفض أن يتولى القضاء الأمير محمد بن عبد الرحمن ، وتوفى في سنة ٢٨٦ هـ (٢٠) .

وقد سبق أن أشر نا إلى ما كان يتمتع به الأمير عبد الرحن بن الحكم من المواهب الأدبية والشعرية ، وأوردنا فيا تقدم طوفاً من شعره. وكان من ألمع شعراء عصره، صديقه وشاعره عبد الله بن الشعر بن نمير، وهو من أهل وشقة، وكان

<sup>(1)</sup> راجع رسالة ابن حزم عن علماء الأندلس في نفح الطيب ج ٢ ص ١٣١ .

<sup>(</sup>۲) راجع ابن الفرضي رقم ۲۸۳ .

 <sup>(</sup>۲) ترجمته فی این الفرضی وقم ۱۱۳۴ . وهو غیر محمه بن حارث الحشی صاحب و قضاة قرطبة ، المتون سنة ۲۲۱

عالماً متمكناً وشاعراً عسناً. وله شعر جيد كثير وقد أخذ الناس من شعره(٢).
وكان من أبرز الظواهر الأديبة في هذا العصر، انتشار اللغة الوريبة وإدابها
مين طائفة المستعربين أو النصارى المعاهدين ، ونبوغ الكثير مهم فها، وبلوغهم
مرتبة البراعة في كتابها ، وعكننا أن نذكر من كتامهم المعرزين في هذا العصر ،
الأسقف جومت بن أنتذيان، قومس أهل اللغة ، وكان أديباً بارعاً ، وكاناً

وكانت الفتنة الكبرى في عهد الأمبر محمد بن عبد الرحمن ( ٢٢٨ ــ ٢٧٣ هـ ) وولده الأمر عبد الله ( ٢٧٥ - ٣٠٠ ه ) عاملا هاماً في اضطرام البضة الأدبية، والشعرية بنوع خاص . وكان من أرز شعراء عهد الفتنة الأول عباس ابن فرناس، وقد أوردنا قصيدته في موقعة طليطلة ، التي سحق فها الثوار . وفي أواسط عهد الفتنة ظهر شاعر من أعظم شعراء الأندلس ، وأديب من أعظم أدبائها، هو الفقيه أبو عمر أحمد بن عبد رَّبه ( ٢٤٦ – ٣٢٨ هـ ) صاحب كتاب « العقد الفريد » الذي يعتبر من أعظم آثار الأدب الأندلسي . وبمكننا أن نعتبر ابن عبد ربه شاعر الدولة المروانية، منذ عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن حتى عهد عبد الرحمن الناصر ، وقد ظهر بشعره في موقعة إستجة التي سحق فيها النائر عمر بن حفصون ، وذلك في سنة ٢٧٨ هـ ( ٨٩١ م ) ، وظهر عدائحه للأمير عبد الله، ثم حفيده عبدالر حمن الناصر، وقد كان معلمه في صباه، وبأرجوزته في غزوات الناصر ومآثره . وقد أوردنا من نظمه فها تقدم عدة من قصائده . وأما كتابه والعقد الفريد ، فإنه يعتبر بمحتوياته وتنوعه ، يمن أمتع الكنب في الأدب العربى ، وبالرغم من أن موضوعاته ، يغلب علمها طابع الأدَّب المشرق ، فإنه يعتبر عنواناً بارزاً للأدب الأندلسي في مرحلته الأولى . وقد انتقد بعضهم العقد الفريد لأنه ( لم بجعل فضائل بلده ، واسطة عقده، ومناقب ملوكه يتيمة ملك، ١٦٥) ويعتبر العقدالفريد بطابعه المشرقي ، على النقيض من كتاب و الذخيرة ، لابن بسام الشنتريني ، المتوفى سنة٤٢هـ ، والذي يعتبر بمحتوياته وروحه، " مثلا ساطعاً للأدب الأندلسي .

<sup>(</sup>۱) ابن الفرضى رقم ٦٩١ .

<sup>(</sup>۲) راجع نفح الطيب ج ۳ ص ۱۲۱.

ومن شعراء عهد الفتنة وأديائها البارزين سوّار بن حمدون القيسى ، وسعيد ابن سليان بن جودى ، وهما من زعماء الفتنة العرب ، وكان كلاهما إلىجانب فروسيته من أعلام البيان والنظم فى وقته، وقد نقل إلينا ابن الأبار نماذج من نظمهما ١٦٠).

وكان من أعلام الأدب فى تلك الفترة أيضاً محمد بن أضحى الهمدانى، وهو من زعماء العرب بحورة إلبرة. وكان بارعاً فى الأدب، خطيباً مفوهاً ، خطب بنن يدى الأمراء فى المحافل ، وكان خلال الفتة قد انضوى تحت لحواء الأمرء عبد الله ، ثم انضوى بعد ذلك تحت طاعة الناصر فيمن خضع من ثوار النواحى (؟).

وكان الأمبر عبد الله نفسه من ألمع شعراء عصره . وكان بارعاً فى العربية ، حافظاً الغريب من الأخبار ، وقد نوه المؤرخ ابن حيان بشاعريته ، ورفيع أدبه ، وأوردنا نحن فيا تقدم نماذج رقيقة من شعره .

وكان عصر عبد الرحن الناصر ، من ألمع عصور الدولة الأموية بالأندلس ، وفيه زهت العلوم والآداب ، وظهرت حمورة من أكار الشعراء والعلماء . وكان من أعلام تلك الفترة ، إلى جانب عميدهم ابن عبد ربه ، صاحب العقد الفريد ، عمد بن عمر بن لبّابة ، وهو من أهل قرطبة . وكان إماماً في الفقه ، متمكناً من حفظ الرأى ، والبصر بالفتيا ، وكان مشاوراً أيام الأميرعبد الله ، ثم انفرد بالفتيا أيام الناصر ، فلم يكن يشاركه أحد في الرياسة والقيام بالشورى ، وكان حافظاً لأخراد الأندلس ، وله حظ من النحو والشعر . وقد وكي الصلاة بالمسجد الحامم ، وقد في الصلاة بالمسجد الحامم ، وقد في سنة ١٣١٤هـ . ومن مؤتماته كتاب المشخب في روايات مذهب مالك ٣٠٠ وقد حدثنا ابن حيان في المقتبس عن شعراء عصر الناصر الذين التفوا

وقد خدانا البرحيان في المقبل عن سعواء عصر الناصر الناس السوا. حول بلاطه ، وأشادوا مديحه ، فقال: إن « في مقدمهم معلمه في الصبا أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه، ويليه من تمطه عبيد الله بن نحي بن إدريس، وعبد الملك بن سعيد المرادي ، وإسمعيل بن بدر ، وأغلب بن شعيب ، وحسان بن

<sup>(</sup>۱) واجع الحلة السيراء (طبعة دوزى ) ص ۸۰ ـ ۸۷ .

<sup>(</sup>٢) الحلة السير اوس ٩٨ .

<sup>(</sup> ۳ ) این الفرضی رقم ۱۱۸۹ .

حسان [السناط] وغيره ، ومن كبار الطارئين عليه من المشرق ، طاهر بن محمد المهند البغدادي، ومحمد بن حسن الطبي الإفريقي، وغيرهما ، أسافوا في الناصر لدين الله إحساناً كثيراً .

فمن قول أنى عمان عبيد الله بحبي بن إدريس فى الناصر لدين الله ، وقد غزا الروم فى شهر رمضان ، وأدركه الفطر فى بلاد العدو، فلم يتورع ، وصمد إلى لقامهم ، وقد اجتمعوا :

بهنى الحسلافة سعى خبر إمام لله مسعاه وللإسسلام كتمكن الأرواح في الأجسام لشفاء غلة سيفه الصمصام في الحل محسكمه وفي الإبرام ويذب عن حرم الحسدي وبحام في شيعة الإشــراك والإحرام وقوله حينًا نزل الناصر بجيوشه طاليطلة ، وارتياع الحلالقة لمقدمه ، من

ملك تمكن فى المكارم والعــــلى يصل الترحل بالترحل دائبــــا ليعز دين الله في كنف العـــلي مستنجزأ وعـــد الإله بنصره

على أى فتـــح تقـــدما أتة

تباشسير تترىمن فنوح تواة

رت كما تابع النثر الحيان المنظما ومن نظم أَفي الحسن جعفر بن عَمَان المعروف بالصحني كاتب ولى العهد الحكم بن الناصر لدين الله، السامي المحل في الاشتال على متن البلاغة ، من النثر وفى أبمن الساعات كان احتلالكا وقد صال بالخذول فيها صبالكا أرت مستجيش الشرك كيف اغتيالكا تسيل بها في ساحتهم سحـــالكا فخطفه بالخوف عنها خيسالكا تراءى لهم فى كل أفق مثـــالكا أم الأمل المرغوب إلا نوالــكا 

لمُ فتوح الثغر فـــذاً وتوءما

والنظم بالتبريز ، ما نظمه وتت انتقال الناصر لدين الله عن سرقسطة : على أيمن الأوقات كان ارتحالك تنقلت عن دار الشقاق مظفراً وحاربت ذا السيف العريض بميتة وأقفلت عهم والمنايا صوايب إذا ماالقرى رام اغتلاقجفونهم و إن ذهبوا لاسبر في الأرض مذهبا هل الأجل الرَّدوب إلا صيالكا 

وقال إسمعيل بن بلو في مديح الناصر وذكر غزوته للجزيرة الحضراء :
تطوى المراحل إدلاجاً وتنحيرا مشمراً في رضى الرحمن شميرا
بدر الملوك الذي إشراق سنته تجلو عن الدين والدنيا الدياجيرا
من قد قضى الله في ماضى شبيبته لا يزال على الأعداء منصورا
قال ابن حيان : و والمعر في الناصر لدين الله رحمة الله عليه ، كثير جداً ،
عمول عن فحول يقدمهم ابن عبدربه ، وابن إدريس ، ومهند والطبي و تقطهم ...
في تجويد صناعهم بفضل ما ألفوا لديه من التوسعة عليهم ، والإحسان إلهم ،
في تجويد صناعهم بفضل ما ألفوا لديه من التوسعة عليهم ، والإحسان إلهم ،
فكل مبهم كل فيا صاغه فيه ديواناً بذنه ، على رسومها ، وغيض معيها من اللهل وانصرام الدولة ، وتسلط الفن الديرية ، والمطاولة على التواريخ الملوكية ،
اللي كانت له قاصمة وجامعة ، حتى مرقت كل ممزق بأيدى الحهال ، فهل من

وكان ين وزراء الناصر وحجابه، عدة من أكابر الكتاب والأدباء، مثل الحاجب موسى بن محمد بن حدير ، وقدكان من أهل الأدب والشعر، فضلا عن كونه من بيت رياسة وجلالة (٢) وعبد الملك بن جهور ، وقد كان وزيراً جليلا ، وأدبياً وشاعراً محسناً ، ومن شعره :

إن كانت الأبـــدان نامُـــة فنفوس أهل الظرف تأتلف يارب مفترقـــن قد حمعت قلبهما الأقـــلام والصحف<sup>(۲)</sup>

يتراب معرف المحلوم الله الفترة أيضاً القاضي منذر بن سعيد البلوطي ( ٧٦٥ – ٥/١٥ )، وكان بارعاً في علوم الفرآن والسنة ، وظهر فوق ذلك بفصاحته وجرالة شعره . وقد أشرنا في اقتدم إلى موقفه الحطابي الرائع ، في حفل استقبال سفارة قيصر الروم ، وما حباه به الناصر من أجل ذلك ، من عطف ، وتقدر ، وتوليه للخطابة والقضاء . ومن مؤلفاته "كتاب الإبانة عن حفائق أصول اللدنانة » .

وفى عصر الناصر ظهرت حركة دينية ، على رأسها أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن مسرّة الجبلي من أهل قرطبة . وكان مولده بها في سنة ٢٦٩ هـ . وقد

<sup>(</sup>١) ابن حيان في المقتبس – السفر الخامس –محطوط الخزانة الملكية – لوحات ٢٧ و ٣١.

<sup>(</sup> ۲ ) جذوة المقتبس رقم ۷۸۷ ـ

<sup>(</sup>٣) جذوة المقتبس رقم ٦٢٦.

برع ابن مسرة فى العلوم الدينية ، ولكنه جاهر بيعض الآراء المغرقة ، فى التأويل والقَدر وغرها، فاتهم بالزندقة وغادر الأندلس . فاراً إلى المشرق وذلك في سنةً ٢٩٨ هـ ، ودرس هنالك على أيدى المعتزلة ، والكلامين وأهل الحدل . ثم عاد إلى الأندلس وهو يحتى نحلته وآراءه الحقيقية، تحتستار منالنسك والزهد . وكان يتخذ لنفسه غاراً يتعبد فبه على مقربة من جبل قرطبة ، حتى سمى بالحبلي . واحتلف إليه الطلاب من كل صوب. وكان يسهويهم بغز بر علمه وجزالة بيانه ، حتى ذاعتشهرته، وتبعه الكثيرون منالصحب والتلاميذ. وقد اختلف فى أمر ابن مسرة، فبعضهم يسمو به إلى مرتبة الإمامة فىالعلم والزهد والورع ، ومهم من كان رميه بالزندقة وترويج البدع. وتوفى ابن مسرة بقرطبة سنة ٣١٩ ه ( ٩٣١ م )(١٠ . على أن تعالم ابن مسرة لبثت بعد ذلك حية ذائعة ، طوال عهد الناصر، وقام حمهرة من أهل السنة، بمعارضة تعالمه وإنكارها ، ووصل صوبهم في ذلك إلى الحلافة ، واضطر الناصر إلى أن يصدر باسمه بياناً في سنة ٨٣٤٠، يستنكر فيه تعالم ابن مسرة وتلاميذه ، وبرميهم بالمروق ، والخروج عن تعالم السنة الحقيقية ، وقد أورد لنا ابن حيانٌ هذا البيان الفريد في المقتبس(٢) ، وقد تحدثنا فيم تقدم عن ابن مسرة وحركته ، ولحصنا كتاب الناصر في شأنها .

وفى عصر الناصر بالذات ظهر شاعر من أعظم شعراء الأندلس ، هو أبو القاسم محمد بن هاى «أبو القاسم محمد بن هاى «الأزدى الإشبيل ، وقد ولد بإشبيلية فى سنة ٣٣٦ ه ، وظهر منذ حداثته بهراعة شعره وروعة افتنانه ، ولكنه أبهم بالكفر والزندقة . فغادر الأندلين ، ولحق بالبلاط الفاطمى بالمهدية ، والخليفة المغز لدين الله يتأهب عندئك لفتح مصر ، فأغدق عليه المعز عطفه ورعايته . ولما سار المعز إلى مصر ، سار ابن هافىء للحاق به ، ولكنه توفى فى طريقه فى سنة ٣٦٢ ه . وقد شبه ابن هافىء بالمثنى فى رصانة شعره ، وروعة افتنائه ، ومن أشهر قصائده قصيدته التى يصف فها جيش المعز الذاهب إلى فتح مصر ، بتيادة جوهرالصقلى ،

<sup>(</sup>۱) ابن الفرضى رقم ۲۰۲ .

 <sup>(</sup>٢) وذلك في النسخة الحطية من السفر الحاس من المقتبعي المحفوظة بحزانة القصر الملكي
 بالرباط بالمغرب وقد نقلناه منه ، ونشرناه في آخر الكناب.

رأيت بعيني فوق ما كنت أسم غداة كان الأفق سد عشد له فلم أدر إذ ودعت كيف أودع ألا إن هذا حشد من لم يذق له أول من الما يدوت المسال حيث عسله رحلت إلى القسطاط أول وحلة فإن يك ن مصر ظمأ لمسود وحام من لا بغساد العسمة المسالة المسالة الحرود وتمام من لا بغساد العربة من المنالة منالة من المنالة منالة منالة من المنالة منالة من المنالة منالة من المنالة من ال

وقد راعي يوم من الحشر أدوع قداد غروب الشمس منحيث تطلع ولم أدر إذ شيعت كيف أشيع غراد الكرى بغن ولا بات بهجع وإن سارعن أدض غدت وهي بلقع وجم العطايا والرواق المرفسح بأعن فأل في الذي أنت تجمسع نقل جاءهم نيل سوى النيل بهرع فيسلمه ليكن يزيد فيوسسح فيسلمه ليكن يزيد فيوسسح أسع المناسعة ا

وكان من أعلام الشعر في عصر الناصر أيضاً الوزير جعفر بن عمان المصحفى، الذي تولى الحجابة فيا بعد اولده الحكم المستصر، وتوفى في سنة ٣٧٧ هـ سحن الزهراء، ضحية لمنافسه القوى، محمد بن أبى عامر المنصور. وقد أوردنا من شعره فها تقدم فى غير موطن .

وظهر في عصر الناصر عدد من أكار الكتاب البلغاء ، في مقدمتهم كاتب الناصر الأثير عبد الله بن محمد الرجالى ، وهو الذي أنشأ عن لسانه البيان الخاص بمروق ابن مسرة الذي سبقت الإشارة إليه .

وكان الناصر نفسه عالماً أديباً ، مهوى الشعر وينظمه ، ويقرب الأدباء والشعراء . وكان فى مقلمة شعراء دولته وآثرهم لديه الفقيه ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد ، وذلك حسما أشرنا فى موضعه .

وظهر فی عهد الناصر عدة من أعلام المؤرخين الذين وضعوا أسس الرواية الأندلسية . أولهم أحمد بن محمد بن موسى الرازى، وقد ولد الرازى سنة ٢٧٤ هوتوفى سنة ٣٤٤ ه. ومن تصانيفه و أخبار ملوك الأندلس وخدمهم وغزواتهم ونكتامهم، وكتاب و الإستيماب في أنساب أهل الأندلس »، وكتاب في «صفة قرطبة وخططها ومنازل الأعيان ما » . وقد كانت رواية الرازى مستى خصباً لمؤرخى الأندلس ، وفى مقدمهم عميدهم ابن حيان .

وظهر قرينه ومعاصره ابن القوطية ، وهو أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزبز بن عيسى بن مزاحم؛ وبعرف بابن القوطية لانتسابه بطريق النسب إلى حارة القوطية إبنة وتنزا ملك القوط . وقد ولد بقرطبة وتوفى مها سنة ٣٦٧ ﻫ ( ٩٧٧ م ) ، وكان ر أوية متمكناً حافظاً الأخبار الأندلس . وسير أمرائها وأخبار علماً الله وفقها ما وشعراتها . وقد كتب تاريخه المسمى « تاريخ افتتاح الاندلس » . وكان فوق ذلك من أثمة عصره في اللُّغة والنحو ، وله في ذلك موالفات قيمة ،

وكانت كتب اللغة أكثر ما تقرأ عليه ، وتؤخذ عنه .

ومن أعلام المؤرخين في ذلك العصر أيضاً أحمد بن موسى العروى المتوفى سنة ٣٨٨ ه ، وقد ألف كتاباً عنوانه « تاريخ الأندلس » .

واستمرت النهضة الفكربة ، التي ازدهرت في عصرالناصر ، وفي عهد ولده الحكم المستنصر ( ٣٥٠ – ٣٦٦ هـ) وازدادت قوة وازدهاراً . وكان الحكم ، وهو الخليفة الأديب العالم ، رائد هذه الحركة الفكرية العظيمة . وكان من ظواهرها قيام جامعة قرطبة العظيمة ، واحتشاد أكابر الأستانذة بن عقودها ، وإنشاء المكتبة الأموية الكبرى ، التي بذل الحكم في إنشائها من الحهود العظيمة والأموال الزاخرة ما لم يسمع بمثله، حتى بلغت محتويات هذه المكتبة الفريدة زهاء أربعاثة ألف مجلد، من مختلف أصناف العلوم والفنون. وكثرت المكتبات العامة والحاصة ، وبلغ شغف اقتناء الكتب أشده في ذلك العصر، و احتشد حول بلاط الحكم ، حمهرة من أكابر العلماء ، في مقدمتهم الحافظ أبو بكر بن معاوية القرشي ، وأبو على القالي ضيف الأندلس يومنذ، والأديب المؤرخ محمد بن يوسف الحجارى، وإمام النحو والرواية ابن القوطية ،وربيع بن زيد الفيلسوف والعلامة الفلكى النصراني ،وغيرهم .

وظهر في تلك الفترة حمهرة من الشعراء المعرزين ، وكان في مقدمتهم طاهر ابن محمد البغدادي ، الوافد من المشرق إلى الأندنس ، وكان يعرف بالمهند . وكان شاعراً محسناً، مدح الحكم المستنصر، ثم مدح المنصور بن أبي عامر بعدذلك، وحظى لديه ، وقد اتهم بالغلو في بعض الآراء الدينية . ومن شعره قوله :

مَى أَشْكُرُ النُّعْمَى الَّتِي هِي جنَّى فَي ظَلْهَا أَمْسِي وَفِي ضَوْمُهَا أَضْحَى إذا قلت قد جازيت بالشكر نعمة شفعت بأخرى منك دائمة السفح فحمدی لا ینأی وفضلك لاینی وأرضى لاتصدی وأفقك لایضحی (۱) ومنهم محمد بن مطرف بن شخيص ، وكان من أهل الأدب البارع ، ومن

<sup>(</sup>١) راجع جذوة المقتيس للحميدي ( مصر ) رقم ١٥٥ ، وبغية الملتمس رقم ٥٨٥ .

أعيان الشعراء المحيدين، كان متصرفاً فىالقول،متمنّاً لأساليب الحد والهزل،وكان من أخص شعراء بلاط الحكم، وله شعر كثير ، ومن شعره فى مهنتة الحكم بوفود جعفر وبحبى ابنى همدون، وتقديم طاعهم إله ، قصيدة طويلة، هذا مطلعها :

بأيمن إقبال وأسعد طائر تواف بملك من معدً مقوض فيا لك من بشرى سرور تضمنت ومن قوله في الغسزل :

فهل من شفيع عند ليل الحالكرى لعلى إذا ما نمت ألتي خيسالها ويقولون لى صبراً على مطل وعدها وطل هواها واحيالى دلالها(٢) ومهم عمد بن الحسن التميى الطبى ، أصله من طبة ، بلد بأرض الزاب وكان شاعراً عسناً ، وأدبياً بارعاً من بيت أدب وجلالة ورياسة ، وكان من شعراه الحكم الأثرين . ومن شعره بهى الحكم علول عبد الأضحى : علت يجوهر لفظها أن يلقطا لما رأته من الحسواهر أبسطا يا أبها الملك المدوج بالحسدى وزراً على غسق الظالم مسلطا صلحك البيج السنا فى غيلة وردد من الأعباد ألفا مغسطا ومهم يحيى بن هذيل ، وكان من أهل العلم والأدب والشعر الحيد ؛ وتوفى

سنة ٣٨٦ هـ ، ومن شعره :

لم يرحلوا إلا وفوق رحافـــم
وعلت مطارفهم مجاجات الندى
لا تحركت الحمول تناثرت من فوقهم فى الأرض تحت الأرجل
فيكيت لو عرفوا دموعى بينها لكتها اختلطت بشكل مشكل (٢)
ومهم ، ومن أشهرهم يوسف بن هارون الرمادى القرطي المعروف بأنى
جنيش ، كان من أشهر شعراء الأندلس فى وقته ، واشتهر بالأنتص بشعره

 <sup>(</sup>١) جنوة المفتدس رقم ١٤٤ . وبنية الملتمس رقم ٢٧٦ ، والمقتيس، قطعة أكاديمية التاريخ ص. ٤ و ٢٠ .

<sup>.</sup> ٩٤ عندوة المقتبس رَقِيم ٣٨ ، والمقتبس – تطعة أكاديمية التاريخ ص ٩٤ .

<sup>(</sup>٣) جذرة المقتبس رقم ٩٠٧ ، وبغية الملتمس رقم ١٤٩٤ .

الهجائى ، وكان سريع البدسة مشهوراً عند العامة والحاصة ، لسلوكه فى فنون محتلفة من المنظوم . ومدح الرمادى الحكم المستصر ، ولكنه وقع تحت طائلة غضبه لما صدر منه من شعر قاذف فى حقه ، وأمر باعتقاله مع بائى الشعراء الهجائين ، حماية للناص من السنيم ، وزج الرمادى إلى السجن مدة ، وكتب خلال اعتقاله كتاباً سماه «كتاب الطبر» وصف فيه كل طائر معروف . ثم عفا عنه الحكم وأطلقه مع باقى إخوانه . وتوفى الرمادى فقيراً معلماً إيام الفنت فى سنة ٣٠٣ هـ ومن شعره قوله :

لا تنكروا غزر الدموع فكل ما ينحل من جسمي يصبر دموعا و العبد قد يعصى وأحلف أنني ما كنت إلا سامعاً ومطيعها قولوا لمن أخذ الفؤاد مسلماً عنن على برده مصدوعــــا(١) ونبغ في تلك الفترة عالم من أعظم عالمه اللغة بالأندلس ، هو أبو بكر محمد ابن الحسن الزبيدي النحوي الإشبيلي . وقد وضع في اللغة والنحو عدة كتب مشهورة منها «الواضح» و « لحن العامة » « وأخبار النحويين » ، كما وضع مختصراً لكتاب « العن » ، إلى غير ذلك . وكان في نفس الوقت أديباً بارعاً ، وشاعراً محسناً ، وقد أورد لنا الحميدى شيئاً من انظمه ، وندبه الخليفة الحكم ، حسما أسلفنا في موضعه لتدريس اللغة لولده هشام ، وألزمه بالبقاء في قوطبة ، ولم يَأذن له بالرجوع إلى وطنه إشبيلية . وتوفى الزبيدي قرابة سنة ٣٨٠ ﻫ . ٣٧ وكان الخليفة الحكم المستنصر نفسه ، فو ق تمكنه من العلوم الشرعية وتحقيق الأنساب ، أديباً ينظم الشُّعر الواثق. وقد أوردنا من قبل في موضعه شيئاً من نظمه. ثم كان الانقلاب العظم ، في مصابر الحلافة الأموية ، وتغلب محمد بن أبى عامر أو الحاجب المنصور على الدولة ، وكان من حسن الطالع أن المنصور بنْشأته وخلاله العلمية اللامعة، كانمن أعظم رواد الحركة الفكرية ، وكان المنصور عالمًا متمكناً من الشربعة والأدب ، بارعاً في النثر والنظم ، وقد ذكرنا فيها تقدم شيئاً من نثره ونظمه . وكان يعشق مجالس العلماء والأدباء ، حتى أنه كان خلال الغزو ، يصطحب معه طائفة من الكتاب والشعراء ، بنتظمون في مجلسه خلال

<sup>(</sup>١) الصلة لابن بشكوال رقم ١٤٩١ ، وجذوة المقتبس وقم ٨٧٨ .

<sup>(</sup> ٢ ) جذرة المقتبس رقم ٣٤ .

السير ، وكان شاعره الأثير أبو العلاه صاعد بن حسن البغدادى المتوفى سنة ١٧ ٤هـ ؛ وكان قد وفد من المشرق على الأندلس ، فى أوائل عهد المنصور ، وكان عالماً باللغة والأدب والتواريخ ، فقربه المنصور ، وأغدق عليه عطفه ، وحمع له صاعد كتاباً سماه ؛ بالقصوص فى الآداب والأشعار والأخبار » فأثابه عنه المنصور غمسة آلاف دينارٌ ، وأمر أن يقرأه على الناس بمسجد الزاهرة ٢٠٠ .

بيد أن المنصور ، بالرغم من شغفه بالعلم والأدب ، لم يبد تساعاً إزاء الفلسفة والفلاسفة ، أو بعبارة أخرى إزاء الأفكار الحرة . وقد كانت هذه النزعة الضيقة الأفق ، تمثل نفس التبار اللدى يندفع فيه كل حاكم مطابق . وقد رأبنا فها تقدم كيف طورد عباس بن فوناس ، فى عهد عبد الرحم ن بن الحكم ، وانهم بالزندقة لما أبداه من براعة علمية وفنية خارقة ، وكيف طورد تلاميذ ابن مسرة وطوردت تعاليه فى عهد الناصر ، وأصدر الناصر منشوره بتكفيره وتكفير تلاميذه ، وقد استمر هذا التبار الرجعي فيا بعد فى عهد الطوائف، حيث أحرقت كنب ابن حزم ، وفيا تلا بعد ذلك من عهدد ، وذلك حسها نذكره فى موضعه .

وكان من أعظ شعراء الأندلس في عصر المنصور أبو عمر أحد بن محمد ابن درّاج القسطل . وكان كاتاً بليغاً من كتاب ديوان الإنشاء ، وشاعراً لامعاً في نفس الوقت . وقد نبغ في ميدان المعر نبوغاً جعله عمدة شعراء عصره . وكان من شعراء المنصور المقربين ، وله فيه مدائح رائعة ، نقلنا بعضها فيا تقدم ، ولما ترفى المنصور في سنة ١٩٦٣ ه ، تجول ابن دواج في أنحاء الأندلس ، وملح بعض أمراء الطوائف ، مثل خيران العامرى صاحب ألمرية ، ومبارك ومظفر صاحبا بلنسية ، والمنذر بن هود صاحب سرقسطة . وقد قال العلامة ابن حزم في حقه ، إنه لم يكن بالأندلس أشعر من ابن دراج ، وتوفى ابن دواج في سنة ٤٠٠ هـ (١٠٢٩ م) ٢٠٠.

وكانُ من أكارُ الفقهاء والحفاظ في عصر المنصور ، عبد الرحمن بن فطيس قاضي الحاعة بقرطية ، وكان من أثمة المحدث وكبار العالماء ، حافظاً متمكناً من الحديث ، عارفاً بأسماء الرجال ، وله مشاركة في مختلف العلوم ، وتقدم في

<sup>(</sup>١) كتاب الصَّلَّة لابن بشكوال ( مصر ) رقم ٥٤٠ .

<sup>(</sup>٢) راجع جذوة المقتبس للحميدي رقم ١٨٦ ، وبغية الملتمس للضبني رأم ٣٤٢ .

معوفة الآثار والسير والأخبار، وكان هماعة للكتب، وقد حمع مها ما لم يجمعه أحد من أهل عصره بالأندلس. تقلد قضاء الحاعة بقرطة سنة ٣٤٨ هـ ، مقروناً بولاية الصلاة والحطبة ، وذلك إيام المظفر عبد الملك المنصور، وكان مشهوراً في أحكامه بالنزاهة والصلابة في الحق، ونصرة المظلوم، وله موالفات كثيرة مها كتاب السباب نزول القرآن ، و «كتاب في فضائل الصحابة » و« أعلام البوة ودلالات الرسالة » و« مسند حديث محمد بن فطيس » وغيرها ، وتوفى ابن فطيس أثناء الفتنة البربرية في سنة ٢٠٠٤ هـ (١).

ولما انقضى عهد الدولة العامرية ، والهارت الخلافة الأموية ، واضطرمت الفتنة بالأندلس ، انكشت الحركة الفكرية ، وشغلت الأمة الأندلسية عا دهاها من أمر الفتن المتوالية ، وتعاقب الرياسات ، ومع ذلك في غضون الفتنة ، نجد من الحلفاء من يتلوق الشعر وينظمه . فقد كان الحليفة سليان المستعبن ، أديباً متمكناً ، وشاعراً مطبوعاً، أشاد ابن يسام بأدبه وشاعريته . وقد أوردنا له فها تقدم قصيدته الرائمة التي يعارض فها شعر الخليفة الرشيد . وكذلك كان الخليفة المستظهر أديباً شاعراً من الطراز الأول ، وقد لوه ابن بسام بمواهبه الأدبية ، وأورد له طائفة من القصائد الحيدة .

وحتى في ظل الحلافة الحمودية البربرية ، كان للأدب والشعر دولة ومكانة ، وكان الحليفة العالى خليفة مالقة أدبياً ينظم الشعر . وكان من شعراء دولته الشاعر الكبير ، عبد الرحمن بن مقاتا الأشبوني ، وكان أدبياً بارعاً ، وشاعراً متقناً ، وهو الذي مدح العالى بقصيدته الشهرة التي مطلعها :

ألسبرق لاقع من أنسدرين فرف عيناك بالمساء المعن ونكتني بتلك الصورة الموجزة ، عن سر الحركة الفكرية الأندلسية ، في عهد الإمارة، وعهد الحلافة . وقد ذكرنا فيا تقدم أثناء استعراضنا لناريخ هلين العهدين كنيراً من تفاصيلها ، وأشرنا إلى كثير من أعلام الفكر والأدب ،

ممن لم تر أن نعود إلى ذكره فى هذا الفصل . (١) الصلة لابن بشكوال رتم ٦٨٣ .



الوثائق والملحقات

## وثائق تاريخيـــة

- 1 -

# كتاب الخليفة الناصر لدين الله

بشــأن حــركة ابن مسرة

( منقول من السفر الحامس من كتاب و المقتبس » لابن حيان ، وهو المحطوط المحفوظ بالخزانة الملكية بالرباط لوحات ١٣ و ١٤ و ١٥ ) .

. وأنفاً الخليفة الناصر لدين الله إلى آفاق مملكته بشأن هولاء الميتدعة (يعنى تهادية ابن مسرة )كتابًا طويلا قرئ عليهم بأمصارهم ، من إنشاء الوزير الكاتب عبد الرحن بن عبد الله الزجّالي ، تسخته :

« بسم الله الرحمن الرحم ، أما بعد ، فإن الله تعالى جده ، وعز ذكره، جعل دين الإسلام أفضل الأديان ، فأظهره وأعلاه، ولم يقبل من عباده غيره ، ولا رضي منهم سُواه ، فقال في محكم تنزبله : «ومن يتبع غير الإسلام ديناً ، فلن يقبل منه ... ، الآية ، وقضى في محتوم أمره ، ونفاذ حكمه ، أن تنسخ به الديانات ، ونحتم برسالته الرسالات ، فبعث محمداً خاتم النبيين ، وأكرم الأكرمين ، وأعز الحلايق على رب العالمين ، بأن كتب الصلاة والسلام عليه في عرشه قبل أن مخلقه ، واصطفاه لأمانته قبل أن يكونه ، وأرسله بأفضل دبن سماه حنيفاً إلى خمر أمة اختارها ...كما قال عز من قائل ، إذ عرَّفنا فضل ما هدانا إليه من الدين ، وكرمنا به على سامر الأمم : « كنتم خبر أمة أخرجت للناس ، تأمرون بالمعروف ، وتنهون عن المُنكر ... الآية » . فله جل جلاله ، وتقلست أسماؤه ، الشكر على حصايص هذه الفضيلة ، والحمد بالمنة الحليلة ، فقد استنقذ من الغواية وهدى ، فأحسن الهداية ، وأبان الحجة ، وكفانا بواضح المناهج مؤنة الفكرة ، ونظم زمام الأمة ، وجمع وجوه السعادة العاجلة ، والنجاة الآجلة في تأليف الحاعة ، واجتبا فيهم رعاية الفرقة ، حيث يقول عز وجهه ، لنبيه صلى الله عليه وسلم .. به وبعباده المحصوص مهداه ، ورأفة بسطها على خبر.. وإعلاما لهم...بتواصل الدين من قبله لأنبيائه... وكراهته لاختلافهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٥ شرع اكم من الدين ما وصى به نوحاً ، والذي أوحينا

إليك ، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ... الآية ۽ . فخوف وحَّلُو ، وسهيعن افتراق الكلمة ، ونبه على البعد ، ونعى الله الحبيث عنها ، وفضلها على ساير البلدان ، واستقر فيها الدبن ، كمهيئته يوم أكمله الله لعباده . ولما استوسقتالطَّاعة ، وشملت النعمة ، وعم الأقطار ، بعدل أمير المؤمنين ،السكون والدعة ، طلعت فرقة لا تبتغي خيراً ، ولا تأتمر رشداً ، من طغام السواد ، ومن ضعف آرابهم ، ومن خشونة الأوغاد ، كتباً لم يعرفوها ، ضلت فيها حلومهم ، وقصرت عنها عقولهم ، وظنوا أنهم فهموا ما جهلوا ، وتفقهوا فيا لم بدركوا ، واستولى عليهم الحذلان ، وأحال عليهم نحيله ورجله الشيطان ، فزينوا لمن لاتحصيل لهم ، ولقوم آمنين لا علم عندهم ، فقالوا نخلق القرآن ، واستيشوا ، وآيسوا من روح الله ، ولا بيأس من روح الله إلا القوم الكافرون ، وأكثروا الحدل في آيات الله ، وحرموا التأويل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبريت مهم الذمة بقوله تقدست أسماوه : ﴿ أَلَّمْ مَرَ إِلَىٰ الَّذِينَ بِحَادَلُونَ فَى آيَاتَ اللَّهُ أَنَّى يَصَرَفُونَ ، الذَّيْنَ كَذَّبُوا بالكتاب ، وما أرسلنا به رسلناً فسوفيعلمون ، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون . فى الححيم ثم فى النار يُسجرون . فهذا أبلغ الوعيد ، وأفظع النكال ، لمن جادل في الله بغير علم ولا مدى ولا كتاب منبر ثاني عطفه : ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزى ، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ... » ثم تجاوزوا في المهتان ، وسدوا على أنفسهمألوان الغفران ، فأكذبوا التوبة ، وأبطلوا الشفاعة ، ونالوا محكم التنزيل ، وغامض من التأويل ، بتقدير عقولهم : فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ، وابتغاء تأويله ، وما يعلم تأويله إلاالله ، والراسخون في العلم ، يقولون آمنا به ، كل من عند ربنا ، وما يذكر إلا أولو الألباب . فصاروا بجهل الآثار ، وسوء حمل الأخبار إلى القدح في الحديث ، وترك نجح السبيلَ ، فأساءوا الفهم عن العوام ، وأقدموا بمكروه القول في السلف الصالح ، واستبدلوا على نقلة الحديث ، ووضعوا من الكتب لوضعها ، وتابعوا شهواتهم فيها،وتتابعوا فيا...وورطهم،ورأوا لتخضع وحشة بحبهالازم الضلالة، وداعية الهلكة ، والشلوذ عن مذهب الحاعة ، من غير نظر نافذ في دين، ولا رسوخ في علم ، حتى تركوا رد السلام على المسلمين ، وهي التحية التي نسخت تحبة الحاهلين . خلافاً على أدب الله تعالى ، وقوله جل جلاله : وإذا حبيتم

بتحية ، فحيوا بأحسن منها أو ردوها ، وقالوا بالاعتزال عن العامة وشدوا ... وكشفوا بتكررهم الذين يستمعون القول ، فيتبعون أحسنه، فلجوا في جهالتهم ، وتاهوا فى غيهم ، ونكسوا على رووسهم ، حقداً على الأمة الحنيفة ، واعتقاداً لبغضتها ، واستحلالا لدمامها ، وزرعاً إلى انتهاك حرمها ، وسبى ذراريها ، قد بدت الغضاء من أفواههم وما تحتى صدورهم أكبر ، لولا أن سبف أمير المؤمنين من ورائهم ، ونظره محيط. ولما صار غيهم فاشيا ، وجهلهم شايعاً ، واتصل بأمير المؤمنين من قدحهم في الديانة ، وخروجهم عن الحادة ، فأشغل نفسه ، وأقض مضجعه ، وأسهد ليله ، أغلظ أسر المؤمنين في الأخذ فوق أبدهم ، وأوعز إيعازاً شديداً ، وأنذر إنذاراً فظيعاً ، وعهد عهداً مؤكداً شافياً كافياً ، نظر به لوجهه تبارك اسمه ، وقدم فيه بين يدى العقاب الشديد ، وأمر بقراءة كتابه هذا على المنبر الأعظم محضرته ، ليفزع قلب الحاهل ، ويفت كبد المسهر الحاير ، وينقض عزم العاند المعاجل ، ويضطر الغواة إلى الإثابة الصحيحة ، التي يتقبلها الله منهم ، أو يكشف عن الأذهان سراريهم فبكون علمهم شهيداً ، ويأتهم عداب عبر مردود . ورأى أمير المؤمنين أن يشمل بنظره أقطار كوره ، و برسله في بدوه وحضره ، وأن ينفذ عهوده إليك ، وإلى سابر قواده ، وحميع عماله مها ، يقرأ على منابر المسلمين ، ولا محرم القاصي ما عم اللداني من تطهير هذا الرجز وتمحيصه ، وكفاية المسلمينشهته وفتنته ، فلم محل الديار ، ولاتعقب الآثار ، ولا استحق البلا على قوم ، ولا أهلك الله أمة أمن الأمم ، إلا بمثل ما تكشف هذه الطغمة الحبيثة ، من التبديل للسنة ، والاعتداء في القرآن العظم ، وأحاديث الرسول الأمين، صلوات الله عليه وسلم، هذا عند وروده عليك في قبلك ، ونشره في سماع رعيتك ، وتتبع هذه الطايفة بجميع أعمالك ، وابثث فهم عيونك ، وطالب فهم غورهم جهدك ، فن تحلي مهم بما انتسب إليهم ، وقامت عليه البينات بذلك عندك، فاكتب إلى أمير المؤمنين بأسمائهم ومواضعهم، وأسماء الشهود عابهم ، ونصوص شهاداتهم ، لنعهد باستجلامهم إلى باب سدته ، لينكلوا محضرته ، فيذهب غيظ نفسه ، وبشي حنين صدره ، وإياك أن تهون من أهل الريبة ، وتتخطاهم إلى ذوى السلامة والأحوال الصالحة ، فإن فرطت في أحد الأمرين أو كلبهما . فقد برى الله منك ، وأحل دمك ، ومالك، فاعلمه ، واعتد به إنشاء الله تعالى ، .

#### - Y -

### كتاب الخليفة الناصر لدين الله عن غــزوة الخنـــدق

( منقول من السفر الخاس من كتاب ها لمقتبس ، لابن حيان ، وهو المخشوط المحفوظ بالخزانة الملكية بالرباط ، في حوادث سنة ٣٢٧ هـ ) .

قال ابن حیان : وأما لفظ کتاب الفتح الوارد من قبل الناصر لدین الله إلی الحضرة نخبر هذه الغزوة من إنشاء عیسی بن فطیس الکاتب، فإن الفصل الذی رفع فیه خبر هذه الوقعة ، وقع کما أثبته هاهنا :

ا واستعزم الله أمر المؤمنين ليلته ، واستخاره عن رحمته في النهوض إلى مدينة شنت مانكش دار الكفرة ومجمع النصرانية ، إلى إليها استركن عدو الله ، وضاقت الحيل علمهم ، ووثقوا بحصانه ، ليعلمهم أن كلمة الله هي إظهار دينه ، ونصر أوليائه ، وإعزاز خلفايه ، في مشارق الأرض ومغاربها ، ولو كره المشركون، فضم صاحب المقدمة عمال الثغور عندهم وفرسانهم وخيلهم ، واكتنف ألحمع في مجنبتي الغسكرمع من والاهم ، وجرد الرجالة من الحيول بأسلحهم ، وصمد لحمع المشركين، فاستقبلهم بنية صادقة ، ونفس صارة ، وحموع كثيفة ، وكتايب تملأ الفضا ، ومغانب تضيق عنها الشعاب ، ويصهر فى سهل الأرض كالآكام ، تتألق عليهم سوابغ الدروع ، فإذا تداعوا ، قلت موج راكم ، وإذا وقفوا فكأنما النقع عليهم ليل مظلم . فلما قربت العساكر من محل الحنازير، ثابوا فيا بينهم ، وثاروا إلى خيولم ، وعلوا الشراقين ، ينظرون إلى كتاب دين الله ، بقلوب قد خلعها الذعر ، وقبضهم عن التقدم الوجل ، وجعلوا بينهم وبنن المسلمين وادى بشررقه ، ثقة بوعورته ، وقلة مخاوضه ، فلم ترعهم إلا مقدمة الحيش وراءه، قد سهل الله عليهم جوازه، وتبعيهم الأثقال، وتحرّ أمير المؤمنين كدية سامية ، يتطلع منها على عسكر المسلمين، فأمر بالاضطراب فها للعسكر ، وتقدمت الحيول بن يديه، وقد تلاحقت حموع الكفرة ، وقدموا صلبامهم، ووثقوا بشيطامهم الذي غرهم . وكان المسلمون على نشطة إلى لقامهم ، فلم ينتظر أولهم إلى أن توافى آخرهم ، ولا قارسهم أن يتتعد براجلهم ، وتخطوا

الرماح إلى السيوف ، والطعن إلى الضرب، وكروا في حومة المنايا ، كرُّ من يحمى حليله ، ومخشى بعد ساعة أن تسبى ذريته ، فلم ير المسلمون حرباً مثلها ، ولا شهدوا يوم وغي أطول من يومهم ذاك . ونصر الله تعالى بهون عليهم ما هم فيه ، حتى فضوا حموع المشركين ( لوحة ١٤٣ أ ) ، وزلزلوا ردوهم التي كانت أكاليل الحبال ، وردم الشعاب ، وضمهم إلى معسكرهم ، وأثارت سنابك الحيل من القتام ، ما غيب من كان في القلب عن يليه من بمن الحرب ويسارها . وكان محمد بن هاشم في وقدتها حاثاً سعيره قد طال به مدامها ، واستدارت حوله رحامها ، فكبأ به فرسه ، ولم يعلم أُحد بمصرعه ، فصار في أيدى الخنازير أسراً ، فاستشفوا به الحياة بعد اليأس منها ، فجالدوا بنفوس قد عاودتها رمقها، وانحاز السلمون إلى معسكرهم ، قد قتلوا من أعلام المشركينوقوامسهم وأهل البأس من فرسان الحرب ، ومُن صبر لوقع السيف، فكانت مصيبهم بمن قتل مهم عظيمة ، فلما أصبح أمير المؤمنين لمحلته ، أمر محمل من عقر فرسه ، وصلة من أغنى في حربه ، وتعرض المشركون للحرب تعرض من قد تنخل لعدو قد أصابهم ، ونكايته قد فلقت قلوبهم . فلماكان فى اليوم الثالث من احتلاله ، عهد أمير المؤمنين إلى صاحب العسكر تمصاحبهم بالحرب، وقد تلاحقت بهم الملدود من أقصى بنبلونة وألبة والقلاع ، وأهل قشتيلة ، إلى مشركي قلمرية ، وكل صنف من أصناف العجم معهم ، وهتف على المسلمين بالحروج تحت راياتهم ، والتأهب للقاء عدوهم ، وأغدوا في نهوضهم ، ونزلُّ صاحب العسكو ، فرتب تعيينهم ، فكنفالردوء ، وضم إليها الرجال ، وألزم القلب بنفسه ، وميز فيه خبل الميمنة والميسرة ، وقدم إلهم المقاتلة ، وأقام بن يديه حملة الخيل عدة ، فإذا رأى في جهة من جهات الحربخللا سده واستدركه، أو فتقا رتقه ، حيى كانت أيدى المسلمين في الماقط عالية ، فتلظت الحرب واحتدمت ، وكأن المنايا إنما قصدت فيها أعلام الكفرة وقوامسهم ، فصرع قومس غرماج، وابن أخى الخبزير ابن فرذلند ، وشيخ النصرانية وعميدها ابن دخبر ، إلى العدد الحم من فرسامهم ، وأهل الصبر مهم، وانجلت الحرب عن هزيمهم ، وانكشاف أجبل قد كانوا علوها ، وسدوا بالخيل والرجال ما بينها ، وظنوا أن لا غالب له<sub>م</sub> ، فزلزلوا زلزالا شديداً ، وانصرف المسلمون بعد الظفر والسلامة في المنقلب ،

فباتوا بأنعم بال ، وأسكنحال . فلما ظن أعداء الله أن قد ملوا حربهم ، وتجددت لهم مدودهم ، رفعوا معسكرهم ، وقدموا صلبانهم، وخرجوا بفارسهم وراجلهم فألقوا إلى ما يلى مهم العسكر ، سراع حيولم، فبادر السلمون إليهم تبادر الأسود الضارة ، فغادروا موقفهم ، وجالدوا بسيوفهم ، حتى انفرج الموقفعن قتل عظيم من عظائهم ، أعولوا عليه ، واستداروا حواليه ، وانصرَفُوا قد أَذلهم الله ، ووهبهم، وهون عليهم حمعهم ، ووفور مددهم، فى ضبط المعيشة ، وقلة التبسط، ومصائحة الحرب وتماساتها ، حتى كأنهم أهل حصن حوصروا فيه ، أو فل جيش لا يستطيعون الرجوع إليه . وأقام أمير المؤمنين ومن معه من جيوشه وحشده ، وأهلالبصاير والحفايظ ،وبلغ أمير المؤمنين أقصى أمله من إذلال حميع المشركين ، والاحتلال بساحتهم، وانحياز طاغيتهم في أعلى شاهق، ترجوالنجاة بنفسه، فأمر بالرحيل وقد ضاعفُ النظر ، والعدو في ضبط ساقة جيشه لما توقع حروج الكفرة فى أثره . وأصبح منتقلا ، فما أقدم أعداء الله أن ينظروا من الحيش إلا من بعد على رأس جبل ، ونهض يطأبلادهم وطأة متناقل ،حتى انصرف إلى نهر دويرة ، واستقبل عمارته من حصن مانكشْ التي اتصلت بنكاية أهله ، فلم يدع في جليقية حَصناً إلا هدَّمه ، وَلا معاشاً إلا انتسفه ، حتى انتهى إلى مدينة روضة ، وهى خالية على عروشها، فأقام على هدمها، وهدم حصن دبيلش معها ، يومين كاناً أطول على أعداء الله منعامين، لما غير فيهما من نعمهم، وهدم من مساكنهم، وقطع من شجرهم . وكان أمير المؤمنين يَسَرَ التقدم على نهر دويرة إلى شنت إشتيين وغرَماج لنقص الزروع الديَّه وضيَّق (١٤٣ ب) العلف بْإنساده . فرفع إليه من حضره من أهل مدينة الفرج وحصونها ، يشكون ما يلقونه من مشركى وادى أبينه ، ومعاقلها ، وترددوا عليه ضارعين إليه ، أن بجعل ممر الحيش المؤيد على حصوبهم وعمارتهم ، وذكروا أن ذلك أنفع لم ولأهل النغور معهم ، من الإيغال فى بالم المشركين ، ونكاية من لا ينالهم بغارة ، ولا يبهض إليهم بقوة، فصرف الحيوش عند ذلك إلى وادى أبينه ، فلم يدع فيها حصناً إلاهدم ، ولا قرية إلا هدمت ، ولا معاشاً إلا استقصى حميعه . فلما صار فى آخره ولم يبق موضع يقوم الحيش بالمردد عليه ، أمر الأدلاء بالكشف عن أفضل الطرق إلى حصن أنتيشه ، وأرفقها بالمسلمين في منصرفهم برازح ظهرهم ، وأحوط عليهم في

طريقهم ، وأجمعوا على قصد حصن قشترب، وأيأسوا من الحروج على غيره ، فلما استقٰبل أمير المؤمنين لامه ، وقطع بعض محلته ، استقبل شَعْرًاء لايتخَّالها المتفرد بحمده ، ولا يتخلص منها المحف ، لو لم يكن أحد يعترضه . ثم أشرف على خنادق قفرة ومهاو تتماذفه ، وأجراف منقطعة قد عرفها المشركون وقدموا إليها ، وألقوا إلى ساقة الحيش فرسامهم ، فدارت علمهم الحرب ، وصرع فها من جلة فرسامهم ، ومتقدى رجاليم حملة ، لو أصيب عيث يتراء الحمعان لكانت سبب هزيمتهم، ولاكنهم وثقوا بالوعد ، وانتظروا تقدم الحاة وترادف الأثقال ، فحامى أمير المؤمنين برجاله وخاصته عن المسلمين ساعات من النهار ، حتى تقدم أكثرهم ، وجازت الحندق لقتالهم ، إلامن ضعفت دابته، أو ضعفت تعبئته عن استنفارها . فلما رأوا الحلل تصامحوا من قن الحبال ، وانحطوا من أعالمها انحطاط الأوعال ، فأصابوا من الأمتعة والدواب المثقلة ، ما لو أصابوا مثله فى مجال حرب أو سهل من الأرض ، لما أنكر مثله عند مقارعة الرجال ، وتصرف الأحوال . وحامى صاحب العسكر عن كل من أجاز الحندق وخلص من مضايقة ، حتى أسهلوا ، واجتمع لأمير المؤمنين جيوشه وانتظمت حموعه، وسلم الله رجاله ، فلم يصب منهمأُ حدَّ . وفي ذلك دليل للسامع عن الوقعة أنها لم تدر ٰبغلبة ، ولا ظفرٰ المشركون أظفروا به فيها عن مساواة ولا كثرة، ولكن ضيق المسالك ، ووعر الطريق ، وسوء فهم الدُّليل ، خلى لما جلبه إلى أقدار الله تعالى التي لا تصرف، ومحنه التي لم يزل ممتحن بها أولياءه ، ليعظهم ، ويبتلي عبيده لبرهبهم ، وأمير المؤمنين ، شاكر لله تعالى على عظيم نعمه ، وواقف على تصرف محنته ، مستسهل ما اختص به فى حب طاعته ، ضارع إلى الله فى التقبل لقوله وفعله . وكتابه إليك، وهو قافل بالمسلمين على أحسن أحوالهم ، وأسهل طريقهم ، وأجمعه بمعايشهم ، إن شاء الله . فأمر بقراءة كتاب أمير المؤمنين على الناس قبلك أثر صلاة الحمعة لبشكرو الله على ما أنعم به من نصر إمامهم ، وسلامة إخوانهم، والصنيع الذي عمهم ، فإنه بحب الشاكرين ، ويزيد الحامدين . واعهد نسخه إلى عمال الكور حواك إنشاء الله تعالى ، والله المستعان . وكتب يوم الإثنين لثمان خلون من ذى القعدة سنة سبع وعشرين وثلاث ماية ۽ .

## ثبت المراجـــع

#### ١ – مراجع أندلسية وإسلامية عامة

تاريخ ابن خلدون المسمى و كتاب العبر » (بولاق).
تاريخ الكامل لابن الأثير ( الطبعة الأهلية ١٣٠٣ ه.).
تاريخ الطبرى المسمى و تاريخ الأمم والملوك » ( الطبعة الأهلية ).
تاريخ أبي الفدا المسمى و المختصر في أخبار البشر » ( الطبعة الأهلية ).
فتوح المبدان للبلاذري ( القامرة ١٩٣١ ) .
مروج الذهب للمسعودي ( بولاق ) .
بهاية الأرب للنوري ( القسم الناريخي ومعظمه ما زال نحطوطاً ) .
وفيات الأعيان لابن خلكان ( بولاق ) .
كتاب الإمامة والسياسة المنسوب لابن قتية ( القاهرة ١٩٣٥ ه.) .
كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار لتى الدين المقريزي ( الطبعة

النجوم الزاهرة فى ملوك مصروالقاهرة لابن تغرى ردى (طبعة دارالكتب). فنوح مصر وأخبارها لابن عبد الحكم المصرى (طبع لحنة ذكرى جب). يتيمة الدهر فى عاسن أهل العصر للثماليي (القاهرة ١٩٤٧). فغه الطب من غصن الأندلس الرطيب المقرى (القاهرة ١٩٠٧ هـ). أخبار مجموعة فى فتح الأندلس المراف مجهول (مدريد ١٨٦٧). تاريخ افتتاح الأندلس لأبى بكر بن القوطية (مدريد ١٨٦٨). البيان المغرب فى أخبار ملوك الأندلس والمغرب لابن عندارى المراكث البيان المغرب فى أخبار ملوك الأندلس والمغرب لابن عندارى المراكث والمؤرف المؤرفية والنافي الحاص بالأندلس المنفوران بعناية المعلامة دورى (ليدن ١٨٥٨) والثالث المنفور بعناية الأستاذ ليفي بروقتسال . بغية الملتمس فى تاريخ رجال أهل الأندلس لابن عمرة الضبي (ضمن المكتبة المنتسة).

كتاب الصلة لابن بشكوال ( ضمن المكتبة الأندلسية ، والقاهرة سنة ١٩٥٥) قضاة قرطبة لأبى عبدالله الخشى المنشور بعناية الأستاذ ربع( (مدريد ١٩١٤). المقتبس فى تاريخ رجال الأندلس لابن حيان ، السفر الثالث المنشور بعناية الأب ملشور أنتونيا (باريس ١٩٣٧).

الدخيرة فى محاسن أهل الحزيرة لابن بسام الشنوييي (المحلدات الثلاثة المطبوعة بعناية جامعة القاهرة) .

الحاة السراء لابن الأبار القضاعى (القسم المطبوع بعناية العلامة دوزى) ، المجب في تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد المراكشي (القاهرة١٣٣٢هـ) ، جلوة المقديس للحميدى (طبع القاهرة) .

العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي ( طبع القاهرة ١٩٢٨ ، وكذلك طبعة لحنة التأليف والترحمة ) .

. المطرب من أشعار أهل المغرب لابن دحية البلنسي ( المطبوع بعناية وزارة التربية المصرية ) .

أعمال الأعلام لابن الخطيب ( طبع ببروت ١٩٥٦ ) .

الإحاطة في أخبار غرناطة لابن الحطيب (القاهرة ١٩٠٤ و ١٩٥٦).

الإستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى للسلاوى ( القاهرة ١٣٠٦ ﻫ ) .

نبذ تاريخية فى أخبار البربر فى القرون الوسطى ( الرباط ١٩٣٤ ) .

حمهرة أنساب العرب لابن حزم (القاهرة ١٩٤٨).

رسالة نقط العروس لابن حزم ( المنشور بمجلة كلية الآداب بالقاهرة فى عدد ديسمبر سنة (١٩٥١ ) .

نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار لأحمد بن عمر العذرى (منشور بعناية اللكتور عبد العزيز الأهوانى ــ مدريد سنة ١٩٦٥ ) ، طوق الحمامة لابن حزم (دمشق ١٣٤٩ هـ) .

معجم البلدان لياقوت الحموى ( القاهرة ١٣٢٣ – ١٣٢٥ ه ) .

الروض المعطار (صفة جزيرة الأندلس) لأبي عبد الله محمد بن عبد المنعم الحمرى (القاهرة ١٩٤٨).

غتصرنرهة المشتاق فى اختراق الآفاق الشريف الإدريسى (طبع رومة ١٥٩٣) . وصف الأنداس الإدريسى ( الطبوع بعناية المستشرق سافدرا ) . المسالك والمالك لابن حوقل ( المكتبة الحفرافية ) . المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب المستخرج من كتاب المسالك والمالك لأبى عبيد البكرى والمنشور بعناية المستشرق دى سلان .

#### مصادر مخطوطة

تاريخ ابن حيان : « المتبس فى تاريخ أهل الأندلس » ، مجموعة أوراق مخطوطة من « السفر الأول» تشمل حوادث سنة ١٨٠ ــ ٣٣٩ ، عثر بها المرحوم الأستاذ ليقى بروفنسال ، و نقلت مها وقد ضاعت الآن .

تاريخ ابن حيان : « السفر النانى » من المقتبس وهو يشمل حوادث سنى ٢٣٣ – ٢٦٧ ه قطعة نخطوطة محفوظة ممكتبة جامع القرويين بفاس .

قطعة ثالثة مخطوطة من تاريخ ابن حيان محبوظة مكتبة أكادمية الناريخ مملايد تتعلق محوادث سنة ٣٦٠ ـ ٣٦٤ . وقد نشرت أخيراً ببيروت (١٩٦٥) بعناية الأستاذ عبد الرحن الحجبي .

السفر الخامس من « المقتبس » وهو غطوط الخزانة الملكية بالرباط ويتعلق بعهد عبد الرحمن الناصر ، ويسرد حوادث الأندلس من سنة ٣٠٧ إلى سنة ٣٣٩ه ومحمل رقم 87.

اعتاب الكتاب لابن الآبار (محطوط محفوظ مكتبة الإسكوريال رقم ١٧٣١ الغز برى) .

. كتاب تحفة الأنفس وشعار أهل الأندلس لعلى عبد الرحمن الهذيل ( مخطوط محفوظ مكتبة الإسكوريال رقم ١٦٥٢ الغزىرى ) .

شذور تحطوطة لابن حزم نشرها الأستاذ ميجل آسين بلاثيوس فى مجلة الأندلس (سنة ١٩٣٤) .

#### ٢ ــ المراجع الأوربية

رجعنا فيما يتعلق بالروايات الإسبانية اللاتينية إلى موسوعة الأب Enrique Florez الكنسية الكبرى وهي:

España Sagrada (Madrid 1747-1886, 51 Tomos)

وقد تضمنت الووايات التاريخة الآتية:

Isidorus Pacensis Crónlcon

Chrónicon Compostellanum

Annales Toledanes Chronicon Lusitanum

Chronicon Adefonsi

Rodericus Toletanus · Historia Arahum.

وو اية إيزيدور الباج. روادة كومستبلا (اشنت داقب )

الأخيار الطليطلية الرواية الموستيانية العرتفالية

الدواية الأدفونشية

رو اية ردريك الطليطلي ( تاريخ العرب ) Lucas Tudensis · Chronicon Mundi. رواية لوقا التطيل ( تاريخ العرب ) Crónica General de España- (Ed-Pidal) المام لألفونسو العالم المام المام لألفونسو العالم المام ا

Padre Mariana: Historia General de Espana (Madrid 1855). Conde : Historia de la Dominación de los Arabes en Espana.

F.J. Simonet: Historia de los Mozárabes de España (Madrid 1897), Modesto Lafuente : Historia General de Espana (Barcelona 1889). Julian Ribera: Disertaciónes y Opúsculos (Madrid 1928).

R. Altamira: Historia de España y de la Civilización Espanola (Barcelona 1900).

R.M. Pidal: La España del Cid (Madrid 1947).

- . : La Chanson de Roland y el Neotradicionalismo (Madrid 1959).
  - : Origenes del Espanol.
- : Historia y Epopya.

Una Crónica anonima de Abd Al-Rahman Al-Nasir (Madrid-Granada 1950).

- F. Codera : Embajadas de Principes cristianos en Córdoba en los ultimos anos de Al-Haquam II (B.R.A.H. XIII, 1886).
- F. Codera : Embajadores de Castilla encarcelados en Córdoba en los ultimos anos de AI-Haquam II (B.R.A.N., XIV. 1887).
- A.O. Palencia: Historia de la España Musulmana.

L.S. de Lucena : Los Hammudies Senores de Málaga y Algeciras. (Málaga 1955).

Cardonne : Histoire de l'Afrique et de l'Espagne sous la Domination des Arabes.

Camille Iulian : Histoire de la Gaule.

Dom Vissette : Histoire de Languedoc.

Reinaud : Histoire des Invasions des Sarrazins en France,

Dozy : Histoire des Musulmans d'Espagne jusqu'à la Coquête des Almoravides (Ed. Lévy-Provencal 1932).

Dozv : Recherches sur l'Histoire et Littérature de l'Espagne pendant le moyen-âge. (3e Ed),

Zeller : Histoire de l'Allemagne.

Aschbach : Geschichte der Omajaden in Spanien,

Schlegel: Philosophie der Geschichte.

Gibbon: Decline and Fall of the Roman Empire.

Lane-Poole: The Moors in Spain.

Scott : Moorish Empire in Europe. H. Ch. Lea: History of the Inquisition of Spain.

Creasy: Decisive Battles of the World.

Finlay : Byzantine Empire. Hodgkin: Charles the Great,

Casiri: Bibliotheca Arabico-Hispana Escurialensis,

Encyclopédie de l'Islam.

Bayle : Dictionnaire Historique et Critique.

Bouquet : Receuil des Historiens de la Gauie et de la France.

# فهرست الوثائق التاريخية للقسمين الأول والثانى

| ٤٦   | الخطبة المنسوبة لطارق بن زياد                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| 00   | معاهدة الصلح بين عبد العزيز بن موسى وتيودمير                       |
| ۲۰۲  | خطاب يوسفُ الفهرى إلى عبد الرحمن الأموى ً                          |
| 199  | الأمان الذي أصدره عبد الرحمن الداخل للنصاري                        |
| 720  | كتاب الحكم بن هشام عن ثورة الربض                                   |
| 447  | وصية الحكم ٰبن هشام لابنه عبد الرحمن                               |
| ۲۸۳  | كتاب عبد ألرحمن بن الحكم إلى قيصر قسطنطينية                        |
| ۲۸۱  | عهـــد الناصرلا بن حفصولٰ                                          |
| ۳۸۷  | كتاب الناصر عن فتح ببشتر                                           |
| ٤١٠  | أمان الناصر لمحمد بن هاشم التجيبي                                  |
| ٤٣٠  | كتاب الناصر عن اتخاذه سمة الخلافة                                  |
| و۷۱۱ | كتاب الناصر عن موقعة الخندق ٤١٦                                    |
| ٤٢٣  | كتاب الناصر إلى العال بعمل الاستسقاء                               |
| و۸۰۸ | كتاب الناصر عن فتنة ابن مسرة ٤٣٣                                   |
| ۲٥٣  | كتاب القيصر قسطنطين السابع إلى الناصر                              |
| ٤٩٨  | كتاب الحكم المستنصر عن انتصاره على الأدارسة                        |
| ۱۸٥  | وصية المنصور بن أبي عامر لابنه عبد الملك                           |
| ۲۸٥  | وصية المنصور بن أني عامر لغلانه                                    |
| ٦١٤  | مرسوم الخليفة هشام المؤيد لعبد الملك المنصور بتسميته بالمظفر       |
| 777  | مرسوم الخليفة هشام المؤيد بالله إلى عبد الرحمن المنصور بولاية عهده |
|      |                                                                    |

## فهرست الشعر والشعراء

| صفحة  |                                |
|-------|--------------------------------|
|       | قصر بن سیار                    |
| 111   | أرى تحتِ الرماد وميض نار       |
|       | عبد الرحمن بن أمية ( الداخل )  |
| 7.7   | أسعدى وحزمى والمهند والقنا     |
| 7.7   | شتان من قام ذا امتعاض          |
| Y • Y | أيها الركب الميمم أرضى         |
| 7.7   | تُبدت لنا وسط الرُّصافة نخلة   |
|       | عباس بن ناصح الحزىرى           |
| 717   | نكد الزمان فآمنت أيامه         |
|       | الحكم بن هشام                  |
| 717   | رأيت صدوع الأرض بالسبف واقعآ   |
| 70.   | غناء صليل البيض أشهى إلى الأذن |
| Y0.   | قضب من البان ماست فوق كثبان    |
|       | غريب بن عبد الله               |
| 717   | يا أهل قرطبة الذين تواكلوا     |
|       | موثمن بن سعید                  |
| 707   | يطم على العنقاء في طبر آنها    |
| 798   | حرمتك ما عدا نظراً مضر ا       |
|       | محيى الغزال الحيانى            |
| 704   | لست تلقي الفقيه إلا غنيا       |
| 704   | ياليت شعري أي شيء محصل         |
| 704   | كأن الملوك الغلب عندك خضعاً    |
| 7.78  | وأغيد لن الأطراف رخص           |
| 440   | يانود يارود الشباب التي        |
|       |                                |

| صفعة |                                |
|------|--------------------------------|
|      | عبد الرحمن بن الحكم            |
| ***  | إذا ما بدت لى شمس النهاو       |
| ۲۸.  | ولقد تعار ض أوجه لأوامو        |
| ۲۸.  | فكم قد تخطيت من سبسب           |
| ۲۸.  | قتلتني بهواكا                  |
|      | عباس بن فرناس                  |
| 794  | ومؤتلف الأصوات مختلف الزحف     |
| 418  | كأن قصور الأرض بعد تمامه       |
|      | أبو عمر ابن عبد ربه            |
| 710  | ألما على قصر الحليفة فانظرا    |
| 477  | نجا. مستكناً تحت جنح من الدجي  |
| 3 44 | ألا إن إبراهيم لحة ساحل        |
| 475  | بدا الهــــلال بجديداً         |
| ۳۷۸  | هلال نماه البدر واختاره الفجر  |
| ۳۸۰  | خليفة الله وابن عم رسول الله   |
| ٤٠٨  | يا ابن الحلايف والصيد الصناديد |
| 277  | قد أوضح الله للإسلام منهاجاً   |
|      | هاشم بن عبد العزيز             |
| ۳۱۸  | سأرضى بحكم الله فيما ينوبنى    |
|      | سعید بن جودی                   |
| 414  | يابني مروان جدوا في الهرب      |
|      | الأمير عبدانه بن محمد          |
| ۳0.  | يامهجة المشتاق ما أوجعك        |
| 401  | وبحى على شادن كحىل             |
| 401  | يا من يراوغه الأجل             |

| مفعة        |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
|             | أحمد بن محمد الرازي                  |
| <b>የ</b> ለ٦ | تبدى لمرأى العن مجسماً               |
|             | اسماعیل بن بدر                       |
| ٤٠٢         | وقيدت زعيمتهم إليه                   |
| ٦٩٨         | تطوى المراحل إدلاجاً وتنحيراً        |
|             | أبو عثمان عبيد الله بن يحيي بن إدريس |
| 171         | نعم الشفيع إلى الرحمن في المطر       |
| 797         | سى الحلافة سعى خبر إمام              |
| 797         | على أى فتح بعد فتح تقدما             |
|             | عبد الرحمن الناصر                    |
| £47         | همم الملوك إذا ما أرادوا ذكرها       |
|             | أبو الوليد بن زيدون                  |
| <b>£</b> £• | خلیلی لا فطر یسر ولا أضحی            |
|             | محبي الدين بن عربي ( نقلا عنه )      |
| 111         | ديار بأكناف الملاعب تلمع             |
|             | منذر بن سعید البلوطی                 |
| 200         | مقالى كحد السيف وسط المحافل          |
|             | عبد الملك بن سعيد المرادى            |
| <b>£</b> ለ٦ | ملك الجليفة آية الإقبال              |
|             | جعفر بن عثمان المصحفي                |
| 274         | إلا أن أياماً هفت بإمامها            |
| ۳۰۰         | أطلع البدر في سحابه                  |
| ٠٣٠         | صبرت على الأيام لما تولت             |
| 747         | على أيمن الأوقات كان ارتحالك         |
|             | الحكم المستنصر                       |
| 217         | ألى الله أشكو من شائل مسرف           |
| ۳۱۵         | عجبت وقد ودعتها كيف لم أمت           |

| صفحة |                                |
|------|--------------------------------|
| ۱۳۰  |                                |
| -,,, | ابنی المید این افغاز الدجی     |
| 740  |                                |
|      |                                |
| ٥٣٧  | اقترب الوعد وحان الهــــلاك    |
|      | أبو العلا صاعد بن حسن البغدادي |
| 007  | یا حرز کل مخوف وأمان کل        |
| 2750 | جددت شكرى للهوى المتجدد        |
|      | أبو عمر بن دراج القسطلي        |
| ۷٥٥  | هل الملك مملك ريب المنون       |
| ٨٥٥  | لك الله بالنصر العزيز كفيل     |
| 150  | اليوم أنكص أبليس على عقبه      |
| 11.  | بدآ ريح السعد واستقبل النجح    |
| 177  | إن كان وجه الربيع مبتسما       |
| 779  | هو البدر في فلك الحجد دار ا    |
|      | ما نقش على قبر المنصور         |
| ٥٦٦  | آثاره تنبيك عن أخباره          |
|      | عمرو بن أبي الحباب             |
| ٥٧٥  | لا يومُ كاليوم من أيامك الأول  |
|      | المنصور بن أبي عامر            |
| ١٨٥  | رمیت بندی هول کل عظیمه         |
| ٥٨١  | منع العين أن تذوق المناما      |
|      |                                |
| 771  | زمان جدید و صنع جدید           |
|      | ابن أبي يزيد المصري            |
| AYF  | اِن ابن ذکوان وابن برد         |

| مفحة  |                                |
|-------|--------------------------------|
|       | سليان المستعن                  |
| 307   | عجباً بهاب الليث حد سنانى      |
|       | عبد الرحمن بن مقانا            |
| 777   | اليرق لائح من أندرين           |
|       | عبد الملك بن جهور              |
| 791   | إن كانت الأبدان نائمة          |
|       | محمد بن هانئ الإشبيلي          |
| ٧     | رأیت بعیبی فوق ما کنت أسمع     |
|       | طاهر بن محمد البغـــدادي       |
| V·1   | مَّى أشكر النعمى التي هي جنتي  |
|       | محمد بن مطرف بن شخیص           |
| V · Y | بأيمن إقبال وأسعد طائر         |
| V • Y | فهل من شفيع عند ليلي إلى الكرى |
|       | محمد بن الحسين التميمي الطبني  |
| Y•Y   | بخلت بجوهر لفظها أن يلقطا      |
|       | یحیی بن ہــــذیل               |
| V•Y   | لم يرحلوا إلا وفوق رحالهم      |
|       | يوسف بن هارون الرمادي '        |
| ٧٠٣   | لا تنكروا غزر الدموع فكل ما    |

## فهرست الأعلام الجغرافية والتاريخية الأندلسية ومقابلها الإفرنجى

| ألبة Alava                     | أكوتين Aquitaine                       |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| ألبة والقلاع                   | بلاد أرغن . أرغن . الثغر الأعلى        |
| Alava et Castella Vetula       | Aragon                                 |
| البسيط Albacete                | أسترقة Astorga                         |
| شنتمرية الشرق                  | أشتوريش Asturias                       |
| Albarracin<br>شنتمریة ابن رزین | Avenpace ابن باجة                      |
| قصم أبي دائس Alcacer do Sal    | صخرة أبذيون Avignon                    |
| Alcalá de Henares قلعة الذير   | Avila آبلــة                           |
| Alcántra القنطرة               | الطليوس Badajoz                        |
| Alcázar القصر                  | Baeza بياســة                          |
| Alfonso Raimundez              | الجزائر الشرقية Baleares               |
| أدفنش بن رمند                  | برشلونة _ برشنونة Barcelona            |
| كورة الغرب Algarve             | Beja قباجة                             |
| الحزيرة الخضراء Algeciras      | بر بشتر Berbastro                      |
| Alicante تقنت                  | ومنك Bermudo                           |
| ألمرية Almeria                 | بسكونية ــ بسكونس                      |
| الملبور Almodavar              | Bicsay – Viscaya                       |
| حصن المدور Almodavar del Rio   | ببشـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| المرابطون Almoravides          | برغش Burgos                            |
| Almunecar المنكت               | قبرة Cabra                             |
| Alphonso - Alfonso             | قلهر ّة Calahorra                      |
| أدفنش ، أذفنش ، ألفنش          | قلعة أيوب Calatayud                    |
| Alpujurras البشرة Alpuxarras   | Calatrava                              |
|                                |                                        |

| Calatanazor                 | قلعة النسور        | Fernando - F |                           |
|-----------------------------|--------------------|--------------|---------------------------|
| Carcassone                  | قرقشونة            |              | فرنان غنصالص zales        |
| Carmona                     | قرمونة             | Froila       | فرويلة                    |
|                             |                    | La Frontera  |                           |
|                             | قرطاجنة القديمة    | Galicia      | جليقية                    |
| ص Cartagena                 | قرطاجنة الأندل     | Garcia       | غرسية                     |
| Castellon                   | قسطلونة            | Gaule        | غاليس                     |
| Castile- Castilla           | قشتالة             | Gerona       | جير ندة                   |
| Catalonia<br>Cataluna       | قطلونية            | Gilbraltar   | جبل طارق ــ جبل الفتــ    |
| Cardegna— Cerdan            | a شرطانیه          | Goths - Goo  |                           |
|                             |                    | Granada      | غرناطة                    |
| Ceuta                       | سبتة               | Gregorius    | ي<br>حو جو                |
| Charlemagne<br>Karl-Charles | قارله ــ شارلمان   | Guadalaiara  |                           |
| Cintra                      | شنترة              | Guadalete    | وادی لکُنه                |
| ية Colmbra                  | و أُلُمرية – قلنبر | Guadalquivi  |                           |
| Cordova Córdoba             | قرطبة              |              | الوادي الكبير _ النهر الأ |
| Coria                       | ا قورية            | Guadarrama   | وادى الرملة               |
| Corsica                     | قورسقة             | Guadiana     | وادى يانة ــ وداى أنة     |
| Cuenca                      | قونقة ــ كونك      | Guadix       | وادی آش                   |
| Daroca                      | دروقة              | Huesca       | وشقة                      |
| Denia                       | دانية              | Ivica-Ibiza  | جزىرة يابسة               |
| Duero · Douro               | نهر دو <i>ر</i> ة  | Jaca         | چاقة                      |
| Ebro                        | نهر إبره           | Jaen         | جيّان                     |
| Ecija                       | إستجة              | Jódar        | شوذر                      |
| Elvira                      | إلبرة              | Lamigo       | لميقة                     |
| Evora                       | يابرة ــ يافورة    | Lausitania   | البرتغال القدعة           |
| Favila                      | فاڤلـــة           | León         | ليون ( جليقية )           |
|                             |                    |              |                           |

| ا لار دة Lerida قا                     | بلاد البشكنس ــ نبرة Navarra                          |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| · .                                    | المدة البسمس – البرة<br>السلة Niebla                  |
| أشبونة ـــ لشبونة                      | ·                                                     |
| Lombardy<br>بلاد اللنبرد ـــ أنكبر دية | الأردمانيون ــ المجوس Normans                         |
|                                        | أكشونبة Ocsonoba                                      |
| Lopez                                  | أوراني Orelius                                        |
| اورقة Lorca                            | أوْرية Oria                                           |
| لْكُ Lugo                              | أوريوله Orihuela                                      |
| اوذون ـــ لوطون                        | بليارش Pallares                                       |
| حصن مادلين Madelin                     | بنبلونة Pamplona                                      |
| Magerit مجريط                          | بِطْرُه Pedro                                         |
| جزيرة ميورقة Majorca-Mallorca          | Pelaglus-Pelayo بلای _ بلای _                         |
| Málaga مالقة                           |                                                       |
| مرتش Martos                            | Priego باغة                                           |
| المغرب الأقصى Mauretania               | جبال البرنيه أو البرت أو البرتات Pyrenees<br>Pirineos |
| مدينة سالم Medinaceli                  | بلای – بلی Poley                                      |
| شذونة Medina-Sidonia                   | ریّه (کورة) Rejio                                     |
| ماردة Mérida                           | ر دمبر ر ذمبر                                         |
| مارتلة ــ مرتلة Mertola                | رمند Ramon Berenguer                                  |
| بجزيرة منورقة Minorca                  | مر (وادی) رذونة Rhône                                 |
| منتشون Monzon                          | لذريق – رذريق Roderic                                 |
| Montimayor منتميور                     | Roncesvalles                                          |
| منتلون Montileon                       | باب شزروا ــ باب الشزرى                               |
| مورور Morón                            | رندة Ronda                                            |
| Mozárabes                              | حصن روطة Rueda                                        |
| المستعربون أو النصاري المعاهدون        | Salmanca قلمنقة                                       |
| Mula مولة                              | انجهٔ Sancho                                          |
| Murcia موسية                           | شنت إشتين San Esteban                                 |
| Narbonne أربونة                        | Santa Maria de Algarve                                |
| اربوله المعالم                         | شنتمرية الغرب                                         |

| شنترين Santarein-Santarem          | تولوشة Toulouse       |
|------------------------------------|-----------------------|
| شنت رية Santaver                   | تَرجالُه Trujillo     |
| اشت ياقب Santiago                  | أتطيلة Tudela         |
| اسر قسطة Saragossa-Zaragoza        | تدمير Tudmir          |
| مجزيرة سردانية Sardegna            | أَبَدَة Ubeda         |
| صقلية Sicilia                      | أرقلة Urgel           |
| شَقَوبية Ségovia                   | بقسريّة Vacasorra     |
| إشبيلية Seville-Sevilla            | بلنسية Valencia       |
| جبال البرانس Sierra de Almaden     | بلتبرة Valtierra      |
| جبل الشار ات Sierra Morena         | بلد الوليد Valladolid |
| جبل شلير ــجبل الثلج Sierra Nevada | Viguera بقبرة         |
| - التاجه أو التاجو Tagus Tajo      | بلَّة نوبه Villanueva |
| طنجة Tanger — Tangier              | Viseu بازو            |
| جزيرة طريف ــ طريف Tarifa          | شاطبة Xativa- Jativa  |
| طر کونة Tarragona                  | نهر شنیل Xenil-Genil  |
| طليطلة Toledo                      | شریش Xeres-Jerez      |
| طرّ ش Torrox                       | شقندة Xecunda         |
| طرطوشة Tortosa                     | ستّورة Zamora         |

## فهرست الموضوعات ( للقسم الثاني من الكتاب )

# الكتاب الثاني الدلس الثاني الأندلس

|     | القسم الثالث ــ عبد الرحمن الناصر وقيام الخلافة الأندلسية     |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| *^* | الفصل الأول : ولاية عبد الرحمن الناصر وقيام الحلافة الأندلسية |
| ٥٣٥ | الفصل الشانى : خلال الناصر ومآثره                             |
| 171 | الفصل الثالث : غزوات المسلمين فى غاليس وشهال إيطاليا. وسويسره |
|     | الكتاب الثاني                                                 |
|     | الدولة الأموية في الأندلس                                     |
|     | القسم الرابع – ربيع الخلافة الأندلسية                         |
| ۸۲  | الفصل الأول: الحكم المستنصر بالله                             |
| 11  | الفصل الثانى : هشام المؤيد بالله                              |
|     | الكتاب الثالث                                                 |
|     | الدولة العامرية                                               |
| ۲٤  | الفصل الأول : الحاجبالمنصور                                   |
| 7.6 | الفصل الشاني: خلال المنصور ومآثره                             |

الفصل الثالث : المالك النصرانية الإسبانية خلال القرن العاشر الميلادي ...

٣\_مملكة ناڤار ... ... ... ... ... بياكة

094

| سفحة |                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------|
| 7.1  | <ul> <li>٤ – عناصر المجتمع في اسبانيا النصرانية</li> </ul>       |
| 7.4  | o – تنظم السلطات السياسية  .                                     |
| 7.7  | الفصل الرابع : عبد الملك المظفر بانله                            |
| 777  | الفصل الحامُّس: عبد الرحمن بن المنصور وسقوط الدولة العامرية      |
|      | الكتاب الرابع                                                    |
|      | سقوط الخلافة الأندلسية ودولة بنى حماود                           |
| 727  | الفصل الأول : الحلافة في معترك الفتنة والفوضي                    |
| 707  | الفصل الثانى : دولة بنى حمود                                     |
|      | الكتاب الخامس                                                    |
|      | النظم الإدارية والحركة الفكرية                                   |
|      | في عصري الإمارة والخسلافة                                        |
|      | الفصل الأول : النظم النستورية والعـكرية الاقتصادية في عصرى       |
| ٦٨٠  | الإمارة والحلافة                                                 |
| 791  | الفصل الثانى : الحركة الفكرية الأندلسية في عصري الإمارة والحلافة |
|      | و ثائق تار نخية                                                  |
|      | ١ – كتاب الناصر بشأن فتنة ابن مسرةً                              |
| ٧١١  | ٢ – كتاب الناصر عن موقعة الخنلـق                                 |
|      | ثبت المراجع شبت المراجع                                          |
| ٧٢٠  | فهرست الوثائق التاريخية فهرست                                    |
|      | فهرست الشعر والشعراء فهرست الشعر                                 |
| 777  | فهرست الأعلام الجغرافية والتاريخية الأندلسية                     |
|      | فهرست الخرائط                                                    |
| 119  | ١ – خريطة قرطبة الإسلامية                                        |
| ٥٩٥  | ٢ – المالك الإسبانية النصرانية في القرن الحادي عشر الميلادي      |

#### فهر ست الكتب

الاحاطة في أخبا غرناطة ، لابن الخطيب ؛ ٩ أخماء كورة البرة لمطرف بن عيسي النمان ؟ أخمار ملوك الأندلس وخدمتهم وغز واتهم ونكباتهم لأحمد بن موسى الرازى ؛ ٧٠٠ أخمار النحويين لأفي بكر الزيدي ٢٠٣٤ أساب نزول القرآن لعبد الرحمن بن قطس ؟ الاستظهار المغالة ، على من أنكر فضل الصقالية ؛ الاستيماب في أنساب أهل الأندلس لأحمد بن موسى ال ازى و ۲۰۰۰ أعلام الدوة ودلالات الرسالة ، لعبد الرحمن بن فطيس و ه٧٠ أعمال الأعلام لادن الخطيب - ٩ ؟ ١٩ ١٤ الامامة والسياسة لابن قتيبة الدينور - ٢٤ أناب بني أمية لأبي الفرج الأصفهاني ؟ ٥٠٥ أنشه دة رولان ١٨٢ - ١٨١ - ١٨٢ البيان المغرب لابن عذاري المراكثيم، ٤ ٩ ، ٥ ٨ ، 771 6 77 6 71 F 6 0VA 6 011 تاريخ افتتاح الأندلس لابن القوطية ؟ ٧٠١ تاريخ الأندلسُ لأحمد بن موسى العروى ؟ ٧٠١ تاريخ أورسيوس ؟ ٣٥٢ ، ٤٥٤ تاريخ ألفونسو الحكيم ؟ ١٩٤ مسند النبسي لرقي بن محلد ؟ ١٩٤ تاريخ النه ارى المداهدين المستشرق سيمونيت ؟ لبابة ؟ ٣٩٦ تفسعر القرآن ليق بن مخلد ؟ ٢٩٤ حيرة أنساب العرب ، لابن حزم القرطبي ؛ الحوامع - حروب الإسلام - غريب الحديث -نف ثل الصحابة - طبقات الفقهاء و المحدثين -منظومة الشاعر سوذي عن ردريك ؟ ٩٧ مصابيح الحدى - الواضحة ؛ لعبد الله بن حبيب السلمي ؟ ١٩٢ الذعبرة في اسن أهل الجزيرة ، لابن بسام ؛ رواية إنزيدور الباجي ؟ ٣٤ ، ٦٣ ، ٧٦ ،

Y . 9 . AY

ال وابة - الروايات اللاتنسة - ١٦٩ ، ١٧٢ ، 4 1A 4 1VA 6 1VV 6 -1V0 6 1V5

صفة قرطبة وخططها ومنازل الأعيان فعما ، لأحمد ابن موسى الرازي ؟ ٢٠٠٠

المقد الفي بد ، لأفي عمر بي عبد ربه ٢٢٤، 4 797 6 790 6 WOI 6 WYI 6 WIO

كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني - . ٠ ٠ ٥ كتاب الحشائش الطبية ، لديسةو ريدس - ٢٣ ٤ ٠

كتاب الحكم المستنصر في الأنساب - ٤٠٥ كتاب الطار ً ليوسف بن هارون الرمادي ؟ ٧٠٣ كتاب «الفصوص» فيالآداب والأشعار والأخبار لصاعد بن الحسن البغدادي ؟ ٥٧٩ ، ٥٨٠٠

كتاب في قضائل الصحابة لعبد الرحن بن قطيس ؟ كتاب قضاة قرطة ، لابي عبد الله الحشي ؛ ٥٠٥

المآثر العامية ، أو أخبار الدولة العامرية ، لابن حيان ۽ ٧٧٥ ، ٧٧٥

مختصر أبن عبد الحكم ، للقاضي الأبهري؟ • • • لدر الدامة لأبي بكر الزبيدي ؟ ٧٠٣

مسند حديث محمد بن قطيس ؟ ٧٠٥ المنتخب في روايات مذهب مالك نحمد بن عمر بن

مطمح الأنفس للفتح بن خاقان ؟ ٤٠٥

المقتبس في تاريخ رجال الأندلس ، لابن حيان ؛ 4 197 4 0V1 4 011 4 210 4 A 4 V

مه طأ مالك ؛ ٢٢٩

ين هة المشتاق ، في اختراق الآفاق اللادريسي ؟

نفح الطيب من غِصن الأندلس الرحايب - ٩ ، ٠ ١ الواضم لأفي بكر الزبيدي ٢٠٣٤

#### فهرست القبائل والطوائف وألدول

#### ا ــ ب ـ ت الامامية ؟ ١٤٢ إمارة قطلونية (ويرشلونة) ؟ ٣٤٥ ، ٩٠٩ الإباضية ؟ ١٩ ، ١١٨ ، ١٠٥ الامراطورية الجرمانية ومهو الأدارسة ؛ ٢٦٦ ، ٢٩١ ، ٢٩١ - ١٩١ ، الامتراطورية الرومانية ؛ انظر الدولة الرومانية Tov ( Tol ( ofo ( off ( o ) ) الأمويون ؛ انظر بنو أمية الأردمانيون ؛ انظر النورمانيون الأندل. ون ، ۲۹۰ ، ۲۶۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ الأسالمة ، المسالمة ؛ انظر التصاري الماهدون 7A 5 .- 9 NF الاسبان ؛ ٢٠٦ ، ٢١٠ ، ٢٠٦ اباد ۶ ۱۸ الأسة الكارلية ؛ ٧٩ ، ٨٠ ، ١٧١ الإيشاليون ؛ ٥٥٠ الأسرة المروفنجية ٤ ٧٨ ، ٧٩ ، ١١٦ ، ١١٦ 1 VY : TOQ : 2 WL ( TO ( TT ( T) ( T . 1 A ) TT ) OT ) . 74-77 . 70 . 75 . 77 . 7 . . . . . 1 - 7 - 44 - 47 - 45 - 47 - AT (170 ( 170 - 11V (1 · · · AV ( A) 6 167 6 174 6 17V 6 115 - 1 A : 19V : 1AV:1VY-1V : 100:12Y 6 174 6 17 0 10A 6 100 6 15T 1 141 4 1A0 4 1TA 6 1TT 4 1TO T.O . TVT . TTA . TT1 . TT5 4 Y 1 Y 4 Y - 7 - 7 - 7 - 7 - 4 1 - 4 1 A . TTV . TTT . TT. . TTA . TTV C TVO C TTA C TOA - TOV C'TTA : : YY : : 04 - : 07 : : 07 : : 05 6 T7 . 6 T20 6 T22 6 T2 . 6 TT4 1 . V . DAF . DVT . D14 . 11 · . 177 . 791 . 791 . 7V0 الأشراف ؟ ٦٠١ - ٥٠٠ الآقار ؟ ١٧٢ . 071 . 014 . 017 . 01. . 0.9 إفرنجه ؛ انظر الفرنج 95 6 79 6 04 1 آل اليت ؛ ١٤١ ، ١٤٤ ، ٢٤١ ، ٢٩٤ ، . TYY . TY. . TIA . OVT . OV. 7 a V - 7 fF 4 7FV 4 7FY 4 7F+ 4 7FA 100 4 011 - TV - 6 TTA 6 TTT 6 TT 6 T 6 T 6 T الألماني ، قبائل ؟ ٧٨ 144 - 141 6 148 6 1V5 إمارة جليقية ؛ انظر مملكة جليةية العرجونيون ؟ ١١٥ إمارة قرطبة ؛ ١٨٤ ، ٢١٤ ، ٢٩٠ ، وانظر

برغواطة ؟ ٦٧٣

الخلافة الأندلسة

```
بنو حفصون ۲۲۰ د
                                                                                                                     Acade State of the office of
                                               بنو حمدان ، ۷۰۰
                                                                             TAP 47 VT 67 VT 6 TVP67 0 # 63 42 42
                                                                           C TIA 6 TIS 6 TAT 6 TA 6 TVA
                                   ونه خار ۲ ۹۳ و ۲ و و و
                                                                             TTT : TT : 0 - 1 : 1 : 1 : 0 : 0 : TO : TT : TT : TT : TT :
                                              reas liber
                                                                             3 0 5 6 mm str
                                                                             رزه ذر النه ن ۲۰۰۶ ، ۳۳۹ ، ۳۰۷ و نظام ، ۳۹۰
                                                                              ( Y. F ( 170 ( -175 ( TV ) )
                                   ٨٦٠ و انظم المالدون
                                              يدو رزين ٢٣٩٤
                                                                                                          البة تطمون ، د ۲۶ ، ۲۵ و
                                              بنو رسم ؟ ۲۱٤
                                                                              بنو أبي عدة و وورج بالمراد بالمراد بالمراد
                                            tra collection
                                                                                                                         AVE C PEV
   ينه شمريط ( بنو العاويا ) ؟ ٣١٩ ، ٣٠٢ ،
                                                                                                                             ت أبد ؛ ٦٨
                                                            6 7 7
                                                                                                          بنو إسرائيل ، انظر المهود
   71A ( 0 V £ ( 17 ) A ( 17 ) 6 ( 7 ) 0 } dent 52
                                                                              بنه أسلة ، ٢٩ ، ٣٠ ، ١٣١ ، ١٣٠
   ن عام د ۱۳۶ - ۱۳۲ ، ۱۳۰ د ماله من
                                                                             ( 101 - 11A ( 117 - 117 ( 11)
       TAP 4 77+ 4 781 - 759 6 759
                                                                             6 1A3 6 1V+ 6 137 6 131 4 10F
   c 10 · c 15 / 6 157 6 18 · 6 1 1 1 1 1 1 1 1
                                                                             - Y . . . 19A - 197 6 191 6 1A4
   4 715 4 774 4 14V 4 140 4 137
                                                                             . Y : A . Y FT . Y . O . Y . ! . Y . Y
                                 1AT 6 274 6 T1A
                                                                             4 T.V 4 TAL 4 TAR 4 TAT 4 TVO
                                             بنو عصام ؛ ٢٥ ٤
                                                                             . F . . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . F 
                            بنو عروس ؟ ۳۰۱ ، ۳۱۹
                              ا بنو عريل بن تيملت ؟ ٩٩٤
                                                                            ن غزوال ٢٦٤
                                                                             . *AY . * * * . . * * . . * * . . * * * . . * * * . . * * * *
   ينو غومس ؛ ١٢٥ ، ١١٦ ، ١١٢ ، ٢٢٢
                                                                             . 0.0 : 147 : 141 : 147 : 147
                              بنو فطيس ؟ ٤٧ه ، ٦١٨
                                                                            ىنوقىي ؛ ٢٣٨ ، ٢٥٦ ، ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ ،
                                                                             . 7 - 7 . 0 . 7 . 0 . 7 . 0 . 7 . 0 . 7
. T1. . TTY . TTT . T19 . T15
                                                                             4 TYA 4 TYO 6 TIN 6 TIN 6 TIM
 14 - 717 1 717 1 VOT 2 POT 2
                                                                            . TOV . TET . TEO . TET . TTT
                   010 ( 177 ( 777 ( 77.
                                                                                777 : 772 : 771 : 77. : 707
                                          بنو کلاب؛ ۱۳۵
                                                                                  7914 747 - 741 4 779 4 774
                                              بنو کنانة ؟ ٦٨
                                                                               بنو برزال ۱۰۱، ۱۸۵، ۲۲، ۲۵، ۲۵،
                                           بنو لح ؛ انظر لحم
                                                                                                                                   ٦٧٠
                                          ينتو مذرار ؟ ١٤٤
                                                                                                                       بنویسیل ؛ ه ۲۰
                                       بنو مطروح ؟ ٣٢٠
                                                                                                          بنو تجيب ؛ انظر بنو هائيم
                                           بنى مغيث ؛ ٢٠٥
                                                                                                                         بدو جفنة ؟ ٦٨
                                              متو المنذر ؟ ٦٨
                                                                                           بنو الحليق ؟ ٢٠٤ ٢٣٩ ٣٨٩
ينو هاشم التجيبيون ؟ ٣٤٠ ، ٣٤١ ، ٣٩٩ ،٠
                                                                                                          بنوجهور ؛ ه ۲۰ ۲۰ ه
                                                                           ينو حجاج ؛ ٣٧١ - ٣٣٢ ، ٣٧٦ ، ٣٧٧
0 · 3 · 7 · 3 · A · 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 ·
                                                                                                         بنو حدثر ؟ ١١٨ ، ١١٨
```

بنو يفرن ؛ ٥٤٥ - ٧٤٠ ، ١٩٨ . TTA . OVO . O14 . 270 . 277 التابعون ؛ ۳۰، ۲۰۱، ۲۰۷ 7401741 6 782-781177 6 709 التروبادور ٤٧٨٤ الدولة البزنطية ؛ ١٤ ، ٢٨٢ ، ٢٢٤ 0 V Y & 2 0 7 غيم ؛ ١٨ ، ١٧٥ الدولة الرومانية الشرقية ؟ ١٤ ، ٢٩ - ١٩ ، ثقنف ١٨٤ ج- ز الدولة الرومانية القربية ؟ ١٧ ، ٣٣ ، ٤ ٩ ، ٩٩ جذام ؛ ۲۸ الدولة العامرية ؛ • ٤٤ ، ٧٩ ، ١٩ ، ٦١٩ حراوة با ۲۲ . TO. . TET . TTA - TTT . TTE الحرمان ؟ ٦٣ ، ١٧٣ 14. C 16. C 16. C 16. C 17. C 10. C الحلالقة ؛ ۲۱۰ ، ۲۱۳ ، ۲۲۱ الدَوَلَةُ العباسية ؛ ١٤٦ ، ٢٨٢،٢٣٤ ، ٢٨٤ . 0 VY ( £07 ( £01 144 6 17 . 6 0 . 1 6 20 . الدولة الفاطبية ؟ ٢٦٤ ، ١٥٤ ، ٢٥٤ الحبشة (الأحباش) ؛ ٦٨ دولة الفرس ؟ ٩٢ الحجازيون ١١٤ الذميون ؟ ٢٠٦ الحرورية ١١٨٤ ربيعة ١٨٠٤ 127 6 10 6 71 6 74 9 751 الرقيق ؛ ١٤ ، ٢٠٢ ، ٢٠٣ ، ٢٠٧ خشعم ؟ ۸۷ خزاعة ؟ ٦٨ الروم ؛ ١٥ ، ١٦ ، ٢٠ ، ٢١ ، ٢٥ ، ۲۸ ، ۱۰۷ ، ۲۵۶ ، ۵۵۶ - وانظر الخزرج ١٨٤ الرومان. الخلافة (العامة) ؛ ١٨ ، ١٩ ، ٢١ ، ٣٣ ، الرومان ١٧٧ ، ٢٥ ، ٧٠ ، ٥١ ، ٥١ ، . AT . VO . VE . VT . T. . 09 117 - 117 - 1 - 9 - 1 - 7 - 97 - 97 زناتة ، قبيلة ؛ ٢٥ ، ١١٩ ، ١٥١ ، ٢٠٥٠ ، 6 157 6 151 6 15+ 6 1T+ 6 114 173 > A73 > 783 > 382 > 176 > : 41 . 470 . ET4 . 14V : 147 4 00A 4 00V 4 017 4 010 4 0TA 111 ( 171 ( 1.4 زودلة ، قبيلة ؛ ١٦ 114 4 704 14 Kis Illan 15 2 171 3 171 3 171 3 121 3 6 274 6 197 6 100 6 10+ 6 12Y السكسون ؛ ١١٦ ، ١٦٥ ، ١٧٠ ، ١٧٥ ، ١٧٥ ، . 70 · 1 0 21 · 072 · 017 · 22 · 14 . 6 1 A & -- 1 A Y & 1 A . 6 1 V 1 6 11 1 اللافة الأندلسية ؛ ١٢٤ ، ٢٤٢ ، ٢٥٤ ، السوابيون ؛ ٢٩ ، ١٩ 214 : 193 : 210 : 210 الشامعون ؛ ١٢٠ ، ١٢٣ - ١٢٦ ، ١٥١ ، . TAY 6 TA1 6 Y . E الخلافة العباسية ؛ ١٧٠ ، ١٩٧ ، ٢٣٤ ، ٢٣٤ أغلانة الفاطمية ؛ ٢٩ ، ٤٩٤ ، ٣٨٣ الشيعة ؛ ١١١ - ١٤١ ، ٨٨٣ ، ٢٢٧ ؛ ٩٣٠ الحوارج ؟ ٢٩، ١١٧ 010 ( 011 ( 0 . . . 19 ) ( 191 الدولة الأموية ٤ - ١٤٢ - ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٩٠١ الصفرية ؟ ٢٩ ، ١١٨ · TEE · TAT · TTE · T+E · 147 الصتالبة ؛ ۲۰۶ ، ۲۰۵ ، ۲۶۹ ، ۲۷۹ ،

```
ف _ ق _ ك
                                    . 112 . 117 . TIT . T4. . TA4
                                    · 171 · 10A · 107 · 101 · 10.
6 277 - 270 6 2 . 9 6 2 . 1 6 0 amblell
                                    017 4 011 4 197 4 1AA
                                    . OTT . OTT . OTV . OTT . OT#
الفتيان الصقالبة ( والعامريون ) ؟ ٣٤٨ ،
                                   6 7 1% 6 0% £ 6 0V9 6 079 6 007
4 167 4 177 4 11A 4 117 4 274
                                   TAO : TAE CTET CTTT CTT. CTTT
4 70 £ 4 70 + 4 754 4 75V 4 755
                                                      الصليبيون ؟ ٧٩٤
   TAR CTAP CTVV CTTP CTGA
                                   صنهاحة ؛ ۲۵ : ۲۹ : ۲۹ : ۲۹ : ۲۰ :
                   الفرس ؟ ٦٨ ، ٧٠
                                   . 77 . . 701 . 711 . 00A . 00Y
              الفروسية الأندلسية ؛ ٢٧٤
                                                       1V1 4 11Y
القرنج ؟ ٢٩ ، ١٣ ، ١٣ ، ٢٩ -
                                   الطوائف ، ملوك ودول ؛ ٢٠٥ ، ٢٨١ ،
- 44 : 47 - 47 : A4 - A7
                                   6 TVV 6 017 6 1V0 6 71 6 6 7 1V
- 117 6 110 6 10A - 107 6 10E
                                                  Y . £ . 7 A 7 . 7 A 7
· 114 · 174 · 177 · 177 · 117
                                                العبدرون ؛ أنظر الفاطميون
6 1A+ 6 1VA 6 1V7 - 1V+ 6 100
                                                         العجم ؟ ١٨
6 T.4 6 T.0 6 TAT 6 TAT 6 TAT
                                                       العراقيون ٢٠٠
. TTO : TTT : TTT : TTT : TTT
                                  العرب ؛ ١٤ - ١٦ ، ٢٠ - ٢٢ ، ٢٥ - ٢٧ ،
. You . You . YEL . YE. . YEL
                                  6 24 - 27 6 21 6 2 6 TA - TT
. 474 . 4.7 . 4.4 . 771 . Yet
                                   : 14 - 17 : 17 : 1 : of - of
        TAY & TEA & OFF & ETO
                                   6 AV 6 A1 6 VV 6 V1 6 VF 6 VI
             ا الفرنسون ؟ ٥٥٠ ، ٨٤٥
                                  النهرية ؟ ١٥٣ ، ١٥٤ ، ١٦٢ ، ١٨٩ ،
                                   · 1 · 0 · 1 · T - 1 · 1 · 49 · 44
                                  - 171 : 114 - 118 : 111 - 1 - 4
                    141 6 14.
                                 1 . 127 . 170 . 177 . 170 . 177
                     الفيكنج ؟ ٢٦١
                    القرامطة ؛ ؛ ؛ ٥
                                | FYY 6 1V1 6 177 6 178 6 10A
148 : 171 : 177 : 177 : 177 : 1817
                                  - T.T . 19A . 198 . 1A1 . 1VV
القشتاليون ؟ ٤٨٧ ، ٥٠٠ ، ٢٠٥ ، ٢٧٥ ،
                                   477 4 777 4 779 4 789 4 777. 3
              044 6 04 8 6 070
                                  CTT1 CTT4 CTTA CTTT CT14
                       قضاعة ؟ ٢٨٠
                                  · TAT · TYT · TEE · TTO · TTT
Mind + 17 + 77 - 77 + 77 + 77 +
                                   4 202 6 201 6 22A 6 274 6 74.1
6 19 6 1V - 11 6 17 6 13 6 70
                                  · £VV · £V£ · £VT · £74 · £75
. Vo . V. . To . TE . or - ol
                                  6 0 · Y 6 0 · £ 6 £AY 6 £Y4 6 £YA
44 4 A4 4 A7 4 A7 4 A1 4 YA
                                  4 TAT 6 TAE 6 TT+ 6 OFT 6 O.A.
6 177 6 177 6 177 6 177 6 137
                                                       141 4 1AV
• TT4 = TTY + TT1 + T-4 + 1YT
                                                 الغاليون ؛ ه ٩ ، ١٠٩
. 010 . Y40 . Y74 . Y7. . YF4
                                                     غسان ۱۸۶
              144 6 1 . 7 6 7 . 1
                                                    الغسقو نيون ؟ ٢٦٦
          التسية ؟ ١٩٠ ، ١٥٤ ، ١٩٠
                                                         غطفان ؟ ٦٨
                کامة ، ۳۲۹ ، تماح
                                            غمارة ، قبيلة ؟ ٢٩٤ ، ٧٥٥
```

الكرسي الرسولي ؟ ٣٥٩ . 10T ( 158 ( 170 ( 17 · ( 17A الكلاميون ؛ ٣١٤ . 77. . 700 . 770 : 7.2 . 107 141 6 771 ل ــ ي 1871 6 al rall مداوة ، قبلة ؛ د؛ د - ۷ ؛ د ، ۸ د ، لم ؛ ۲۳ ، ۲۷ ، ۲۳ ، ۱۲۳ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ اللومبارد ؟ ١١٦ ، ١٧٣ ، ٥٠٤ 301 . 3 . 4 مكناسة ، قبيلة ؛ ٢٠٥ 1 va : 1 v 1 : , d . المحوس ؛ انظر النورمان علكة أراجون و ٢٣٦ ، ويه ملكة آدار، موه مدغرة ، قسلة ، ٥٠٠ مديونة ، قبلة ؛ ٥٠٥ الملكة الاسانية النصرانية ؛ ٥٥، ٣٠٨، ٨٣، المروانية ؛ انظ بنو أمية . TTT - TT. . TIO - TIT . T.9 المستعر بون ؟ انظر النصاري المعاهدون - TI. . TOX - TOT . TII . TTI للسلمون ؛ ١٦ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٩ ، ٢٩ ، 170 6 777 مملكة أشتوريش ؟ ٣٦١ ملكة أكوتين ؟ ٢٠٩ د ۲۱۶ ، ۲۱۵ ، ۲۰۹ ، ۱۷۳ ؛ قيقيا- قلاد -1.76.1.16.1.66.47.6.49.6.47 . 17: . 177 . 117 - 11: . 1.A TAA . TOY . TOE . TII . TIA - 177 : 177 : 17. : 17. : 177 مُلَكَةً غَرِنَاطَةً الدررية ؛ ٢٠٩ . Y. . . IAT . IAT . IA. . IVA عَلَكَةَ النَّرْنِجِ ؟ ٣٠، ١٤، ٧٧، ٧٨، ٨٠، . TT - FIT . AIT . TIA - TIT - TI. 67.9 ( | AT ( | Y ) ( 97 ( 90 ( 97 ( A ) - YE. . TTT . TTT . TTA . TTV TA+ : 170 : 101 : TT1 : TT1 . 771 . 777 . 77. . 780 . 787 الملكة القوطية ؟ ٣٠ ، ١٤ ، ٥٠ ، ٢٠ ، 4 747 6 747 6 779 6 77A 6 777 Y . A . VÍ . FEE . FOT . FOO . TAR . TAR مملكة ليون ؛ ٢٦١ ، ٢٨٥ ، ٣٠٣ ، ٣٠١ ، - TT1 . TO4 . TOV - TOE . TOT 4 % IF 4 740 6 748 6 741 6 777 C 117 C'11 : 111 : 1.7 - 1.7 3 Pc 3 FPc 3 APC 3 FFF 3 7 FF 3 . 1VA . 1VY . 1V1 - 17A . 170 779 . . . Y . ERA . ER. - EAT . EAS غلكة فاقار ( نبره ) ؛ ٣٦٢ ، ٣٦٣ ، ٣٩١ ، . 7 . . . 044 4 077 - 07 . . 007 . oth . oty 1 7.0 . Y.E . 191 . 171 . 314 . oq. . oq. . oq. . oy) . ol. 4 10 · C 11A C TYA C TY9 C TE9 . 717 . 717 . 717 . 71. . 044 1AV 6 1AE 6 01E 6 271 PYF > A3F > ( OF : 70F > PAF ! He LE O 2' VF , T. T , F. T , TE L المصريون و ٧١ . YAY . YTS . YTS . YET . YTS مسردة و ۲۷۷ د ۲۷۷ و ۲۰۰ و ۲۷۹ . T. A . T. O . T. E . T. . . TR 5 292 . PPT . PT. - TTA . TTT . T19 مضر ، المضرية ٤ ٨٦ ، ٨٥ ، ١٢٧ ، ١٢٧ ،

. TVV . TV7 . T07 . T17 . TT0

```
4 TAY 4 04+ 4 010 4 TAT 4 TAY
                                    . 011 . EAT . EOA . TAS . TAT
                     140 6 744
                                                              . . .
 النصرانية ؛ ١٧ ، ٢٨ ، ٢١ ، ٢٢ ، ١٤ ،
                                          لناقاريون ؛ ١٧٣ ، ١٧٦ ، ٩٣٠
 4 1 - 7 6 1 - 1 6 9 7 6 9 7 6 9 7 6 7 9
                                  النساري ، ١٥٠ ، ٢٦ ، ٥٠ ، ١٥ ، ١٥ ، ١٥ ،
 4 1V1 6 174 6 1TV 6 111 6 11.
                                  6 1 · 9 6 A4 6 A 9 6 A 1 6 7 7 6 7 7
 4 T. 4 C YTV C YTT C YTT C Y. 7
                                   · 177 · 170 · 177 · 177 · 114
 4 109 - 10V ( 10T ( TAL ( TTV
                                   4 TT1 4 T17 - T11 4 14A 4 1AV
                           5 V 5
                                  6 TET 6 TTE 6 TTA 6 TTA 6 TTT
       ٢٧٦ : ٢٠٥ : ١٥٠ : قلية : قيلة - ٢٧٠ : ٢٦٩ : ٢٦٧ : ٢٥٩ : ٢٠٩
أ النورمان ؛ ٢٦١ ، ٢٦٢ ، ٢٦٤ ، ٢٧٧ -
                                    6 747 6 745 - 747 6 7AA 6 7VF
4 744 - 747 4 744 4 745 6 774
                                   . T.T . T.O . T.T . T99 . T9A
4 1A4 6 1AA 6 1V4 6 707 6 700
                                   · Tit · TT · · TTA · TIZ · TI
                                   : TOV : TOT : TO! : T!T : T!!
           هوارة ، قبيلة ؟ ٥٠٥ ، ٣٣٩
                                   - T91 + TAE - TAT + TV9 + T09
                هوازن ، قبيلة ؛ ٣٢٩
                                   : 117 : 1 · V - 1 · 0 : 1 · T : 1 · ·
                       الهون ؟ ۲۸
                                   : 170 - 17 : : 11V : 110 : 111
                       الشية ؛ ١٧
                                   4 1AT 4 1V4 4 1VA 4 1V1 4 17A
44 : 74 : 74 : 77 : 37 : 1V : July
                                   المنة ؛ ١٢٧ ، ٢٨ ، ١٨٤ ، ١٢١ ، ٢١١ ،
                                   . 07 . . 054 . 05V . 055 . 051
: 188 + 170 + 17 + C 17A +
                                   4 170 4 177 4 177 4 107 - 101
                                   6 717 6 718 6 09A 6 09E 6 0A4
4 700 6 770 6 70£ 6 14£ 6 177
                                     147 4 1A4 4 1A74 101 4 144
                                  فصاري الشال ؟ ١٩٨ ، ١٩٩ ، ٢٤١ ، ٢٣٩
البود ؛ ۲۱ ، ۲۲ ، ۵۰ ، ۵۱ ، ۵۱ ، ۳۰
                                          1AV 4 3A+ 4 19+ 4 131
4 010 4 0-7 4 719 4 779 4 707
                    347 4 013
                                   النصاري المعاددون و ٦٦ ، ١٩٨ ، ٢٠٦ ،
```

. T40 . TV - - TTA . TT4 . TTA

المودية ؟ ١٧ ، ٢٪

### فهرست البلدان والأماكن

4 07A 4 075 4 5AT 4 55T 4 T91 44. . TVT. T. 1. 441 . 6VT . 6VT TA : TAT : 11 آدلة ؛ و ٢١٠ استحة ؛ ۹۹ ، ۲۳۳ ، ۱۳۲ ، ۱۳۳ ، ۲۳۳ ابنیونش ؛ ۲۱۲ . TTO . TTE . TIA . TII . TI. أجدة ؛ ٧٠ ، ١١٥ ، ١٣٢ أراحون ؛ ٩١، ، وانظر الثقر الأعار ۲۱۲ ( ۱۳۸ : ۱۳۲ ( ۷ ، ( ع) ( II مَا أَ أستورباس ( اشتوريش ) ؟ ٥١، ٧٥، ٨٣ ، . TTV . . TIO . TIE . IAV . IV. 275 ( TTI ( TT + ( TOT ( TO الأد دن ١٢٦ ١ إسكتلندا ؟ ٩١ TTT : TTE : TT. : TIX : 21.12.1 الاسكندرية ؛ ه٢٤ الكندناءة ؟ ٢٨ ، ٢٦٠ ، ٢٨٤ آسيا الصغرى ؛ ١٤٥ ، ٢٢ ، ٣٠ آرل ؛ ۹۰ ، ۱۱۲ ، ۱۱۲ ، ۲۹۷ ، ۲۲۶ 157 ( 750 ( 777 ) 517 ( 157 اسانما ؛ ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۹ \_ ۲۹ \_ ۲۹ ، ۲۹ . TTI . TTT . T47 . TAE . TVV ¿ YEA 6 FEE 6 FF4 6 FFV 6. FF0 - TON 6 198 6 191 6 1AA - 1A7 أشونة ١٨٦٠ 155 6 157 9 01-0 الأصنام ؟ ١٣٠ . a.A . 191 . 1A4 : 1YA . 1YY أسلا ؟ ٢٦١ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٢ 1 a 2 0 0 0 1 / 0 0 1 / 0 0 7 0 0 1 1 المأنيا الملية ، ١١١ ، ١٧٠ - ١٧٠ . TIL . TTA . TTO . TTT . LAT

| P3 - 70 > 00 - 17 > 37 > P7 >               | 1 . 771 . 7 1 10 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . Y . Y . Y . A . A . A . A . A . A . A     | ( 740 ( 71A ( 710 ( 712 ( 711                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4 117 4 1.4 - 1.7 4 4A 4 AV                 | . tvA . tvt . to4 . trA - tro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| . 170 - 177 . 117 . 117 . 117               | . oto . ott . tat - tar . tva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| * 12. * 17A - 17E * 17 17V                  | 196 : 7A1 : 7A : 6 71A : 074                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| · 107 - 10 · 6 184 · 184 · 187              | آڤنيون ۽ ١١٥ ، ١١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 177 ( 104 ( 107 ( 100                       | اقريطش ؛ ۲۱۲، ۲۸۲، ۲۷۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - 144 . 141 . 14 111 . 14                   | افلش و ۴۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - 144 4 144 4 147 4 147 4 140               | آکشونیة ؛ ۲۲۱ ، ۲۰۷ ، ۲۰۱ ، ۲۲۹ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - TIT : I.V : L.O : L.E : L.I               | 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| * 174 - 774 : 777 : 778 : 715               | أكسفورد ؛ ٩١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| · YOY · YES · YEA · YEI · YFT               | أكوتين بر٧٩ ، ٧٩ - ٨١ ، ٨٦ ، ٨٨ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| * YA1 . TY4 . TT0 - TT1 . TOY               | (110 (117 ( 9A - 90 ( 98 ( 9 ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • 141 • 14• • TAA • TAO • TAE               | · *** · * * • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| · T.Y · T.T · T.T · T.Y · T.Y · T.          | £V1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| + TIA + TIT + TIO + TIT - T.9               | آکی ؛ ۲۹؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| · TTA · TTY · TTA · TTT - TT1               | الانديجا ؛ انظر الحندق ، وموقعة الحندق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| · TO4 - TOE . TE4 . TE7 . TEE               | أُلبة والقلاع ؛ ٢١٦ ، ٢١٩ ، ٢٢١ ، ٢٣١ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| · TA · - TYA · TYO · TYT · TTY              | 6.798 6 709 6 707 6 700 6 721                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 444 4 444 4 444 4 444 4 444 4 444 4         | - TOT 6 TOE 6 T.T 6 TAA 6 TAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| · 171 - 174 · 170 · 177 · 17.               | ( 2 · 9 · 2 · A · 2 · F · F 97 · F 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| · 114 - 117 · 117 · 111 · 115               | £AY ( £1Y ( £1Y ( £1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4 to A 4 to 7 4 to t 4 to 7 4 to 1          | البونت ؛ ١٦٠ ، ١٦١ ، ١٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| * 171 * 177 * 170 * 171 * 17.               | إلبيرة، وكورة؛ ٥٠، ٧٠، ١٢٦، ١٣٢،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| * 447 4 444 4 444 4 744 4 744 4             | 171 ) 101 - 701 ) 701 ) 771                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| . 0.4 . 0.7 - 0.1 . £44 - £4V               | · TTA · TTT · T11 · 148 · 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| * of . c oly c oly c oll c old              | 197 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 |
| 710 ; 010 ; 710 ; V10 ; P10 ;               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - 20 - 200 : 270 : 270 : 470                | آلمامة ؛ ۳۰۹ ، ۳۱۰ ، ۳۲۹ ، ۳۷۹<br>آلفونت ؛ ۲۷۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4 0AA 6 0A\$ 6 0Y\$ 6 0Y\$ 6 0Y\$           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                             | - to 7 . 17 t . 17 1 . 18 . 1 1 . 1 . 1 . 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| • 71% • 710 • 7•4 • 7•% • 084               | \$ • A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| • 70 • 77 • 77 • 77 • 77 • 77 •             | لَّلْرِيةَ ؛ ٢٦٩ ، ٤٢٧ ، ٤٣٧ ، ٤٤٦ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ATT , PTF , TSF , .0F , 10F ,               | 4 Tak 4 Tay 4 Eqq 4 Exq 4 Exx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| • TV • • 77 • • 70 A • 70 V • 70 £          | · 177 · 170 · 171 · 177 · 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TYT 3 YYT 3 4AT - \$AT 3 TAF -              | ۲۰۶، ۹۹۰، ۲۸۸<br>آنتیب ؛ ۴۷۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PAF - 1 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 | انتيب ؛ ١٧٤<br>اَنتيسة وحصن ؛ ٢٩٥ ، ٣٩٨ ، ٤١٧ ، ٤٨٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| أثةيهه                                      | التيسة وحصن ؛ ١٦٥ ، ١٦٨ ، ١٦٠ ، ٢٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| أنيسون ؛ ١٠٥                                | الأندلي ؛ ١٧ ، ٣٨ – ١١ ، ٢١ ، ٨١ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| إ باب قرطبة ؛ ٣٨٥                        | legate 2 A17 : 707 : 757 : 307 :                     |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| باب القنطرة ؟ ٤٤٨                        | 091 4 709 4 704 4 700                                |
| پاب الملك ؛ ££                           | أوتون ؛ ٨٤ ، ٨٤ ٠                                    |
| باب النخيل ؛ ٢٧٩ ، ه ٤٤                  | أوريا و ۲۸ ، ۵۰ ، ۵۹ ، و۲ ، ۹۳ ،                     |
| باب اليمود ؛ ٤٤٨                         | · 17 · 777 · 473 · 763 · 763 ·                       |
| واجة و ۱۳۲ د ۱۳۱ د ۱۲۷ د ۱۲۱ د ۷۰ و غبار | £V4 _                                                |
| 4 177 4 170 4 177 4 171 4 172            | اوريولة ؛ ٥٠، ٥٥، ١٣٢، ٢٠٤، ٢٩٧                      |
| FAI > P+Y > Y3Y > Y0Y > A0Y >            | www. ( il. !.]                                       |
|                                          | اور و و مه ۱۰۲ م ۱۰۲ م<br>اوستر اسیا ؛ ۷۹ ، ۹۲ ، ۱۰۲ |
| . TAT . TA TAA . TTA . TTO               | او سبر دا ی م                                        |
| 797                                      | أوسمة ، ووادی ؛ ٣٩٦ ، ١٠١ ، ٣٠٤ ،                    |
| بادرپورن ؛ ۱۲۹ ، ۱۷۴                     | 101 c 044 c 00.                                      |
| باری ؛ ۲۷٦                               | أوسيز ؛ ١١٥                                          |
| پاریس ؛ ۷۸ ، ۹۰                          | إنج مورت ؟ ٢٨\$                                      |
| یازو ؛ ۲۵۸ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰             | اريا ؛ ۲۲۰ ، ۲۰۰                                     |
| باطقة ؟ ١٣٢                              | إيطاليا ؛ ۲۸ ، ۵۳ ، ۲۸ ، ۶۶ ، ۱۱۰ ،                  |
| ۱۹۰ ، ۲۲۷ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۱۱ ؛ هذاب       | - 177 4 773 4 463 4 773 4 773 -                      |
| باقاریا ؛ ۸۰، ۷۸                         | £V4 - £V7 : £V7 : £V.                                |
| بالش ؟ ٤٠٤                               | إيكس ؟ ٢٨٤                                           |
| بیشتر ؛ ۲۰۹ ، ۲۲۰ – ۲۲۰ ، ۲۲۹ ،          | إيكسلا شابيل ؛ ٢٣١                                   |
| 7AA - 7A7 : 7A · C 77A                   |                                                      |
| بجاية ؛ ٤٩٤                              | ب-ت-ث                                                |
| بحر الزقاق ؛ ٢٧٪ ، ٤٩٣                   | ياب الجنان ؟ ٤٤٨ ، ١٤٨                               |
| البحيرة ؛ ٢٩٧                            | باب الجوند ؛ ٤٤٨                                     |
| بحيرة چنيڤ ؟ ٢٩٤                         | ياب الا اهرة : ٠٤٥                                   |
| بحيرة خندة ؟ ٣ ؛ ، ؛ ؛                   | باب الساباط ؛ ٤٨ ؛                                   |
| بحيرة كونستانس ؛ ٧٢٤                     | باب السدة ؛ ۲۷۵ ، ۲۸۵ ، ۲۸۹ ، ۲۱۱ ،                  |
| البراجلة ؛ ٣٢٨                           | . 077 . 19A . 1A0 . 1AT . 11A                        |
| براثیا ؛ ۲۱۹                             | 777                                                  |
| پریشتر ۱۱۲، ۳۶۲ ، ۲۱۲                    | باب شیزروا (الٹ:ری) ؛ ۱۷۷ ، ۱۷۸ ،                    |
| البرتغال (وبرتقال) ؛ ه؛ ، ٧٠ ، ٧١ ،      | 707 : 777 : 777 : 77V                                |
| 6 009 6 01Y 6 1A 6 7 . 2 6 7 10          | باب الشزري ، مو قمة ؛ ١٨٣ ، ١٨٦ ،                    |
| 070 376 3790                             | YA1 : 107                                            |
| يرجة ؛ ٢٦٥                               | باب الصناعة ؛ ٨٤٤                                    |
| برجونية ؛ ۷۸ ، ۸۲ ، ۸۶ ، ۹۴ ،            | باب طليطلة ٤ ٨٤٤                                     |
| 6 171 - 174 c 110 c 110 c 47             | باب عامر ؟ ٨٤٤                                       |
| ***                                      | باب عبد الحبار ؟ ٨٤٤                                 |
| پر دال ؛ انظر بور <b>د</b> و             |                                                      |
| بردوليا ؛ ٥٠٥٠ ، ٣٥٩                     | باب المدل ؛ ٨٤٤                                      |
| پر شله نه ۲۰ ، ۲۰ ، ۱۲۲ ، ۱۲۸ ،          | اب العطارين ؛ ٤٤٨                                    |
|                                          |                                                      |

| بلتيرة ؛ ٣٩٥                             | 6 TTO 6 TTT 6 1AT 6 1VE 6 179           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| يله الوليد ؛ ٧٠                          | . 792 . 730 : 70V . 751 . 777           |
| البلدة ، موقعة ؛ ٣٦٢                     | . 277 . 211 . 2-7 . 2-2 . 727           |
| البلقان ؛ ۲۷                             | 71 - 6 0 £ A 6 0 £ £ 6 0 £ 7 6 £ 7 0    |
| بلنتلة ؛ ه ه                             | رغش ؛ ۲۱۰ ، ۲۱۱ ، ۲۰۳ ، ۸۱۱ ،           |
| بلنسية ، وكورة ؛ ٥٥ ، ٧٠ ، ١٣٣ ،         | 7.0 : 047 : 041 : 0VF : 07F             |
| 4 T44 4 T4+4 TV4 4 TTF 4 T+E             | البرنيه ؛ انظر جبال البرنيه             |
| V-£ • 77 •                               | بروڤانس ؛ ۱۱۵ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۷ ،       |
| يله نويه ؛ ١٥٤                           | * £YY * £Y£ - £Y* * £7X - £77           |
| البليار ؛ انظر الحزار الشرقية            | £ VA                                    |
| بلیارش ؛ ۳۶۳ ، ۳۶۳                       | بريتانيا ؛ ١٧٣ ، ١٧٥ .                  |
| ينبلونة ؛ ٩٠ ، ١٧٣ ، ١٧٤ ، ١٧٦ -         | ۾ پيجوز ۽ ٩٩                            |
| . YT YOT : 1AV : 1A. : 1VA               | بزیه ؛ ۲۰ ، ۲۰ ، ۱۱۵ ، ۱۳۳              |
| ( TAY + TAR + TAR + TAE + TAE            | بسطة ؛ ۲۰ ، ۴۳ ه                        |
| . Tov . Too . TET . T.T . TAA            | بسكرة ؛ ٩٤؛                             |
| 177 2 777 2 747 2 747 2 777 2            | بسكونية ؛ انظر بلاد البشكفس             |
| PPT 3 3 3 T-3 3 A-3 3 113 3              | البصرة (بالعراق) ؛ ۲۳ ، ۲۴، ۲۹۴         |
| 413 . A30 . 750 . 750 . 61V              | البصرة (بالمغرب) ؟ ٢٦؛ ، ٤٩٤ ، ٤٩٦ ،    |
| 1                                        | £4V                                     |
| اليهو الذهبسي ؟ ٤٨٣                      | بطليوس ؛ ٧١ ، ٢٥٧ ، ٣٠٣ – ٣٠٧ ،         |
| يواتو ؛ ٩٩                               | 4 T4T 4 TA4 4 TT4 4 TTA 4 TTF           |
| پراتییه ؛ ۹۹ ، ۱۰۱ ، ۱۰۹ ، ۱۱۱ .         | ٩٩٣ ، ٩٠٩ ، ٢٩٥                         |
|                                          | بغداد ؛ ۱۷۱، ۲۸۱، ۳۵۱، ۳۲۷، ۵۰۵،        |
| بورثیلادی آرناس ؟ ۲ ؛ ه                  | . 147                                   |
| يوردو ؛ ۹۰ ، ۱۰۲ ، ۱۰۴ ، ۱۱۴ ، ۱۱۳ ، ۱۷۳ | بقسرة ؛ ٥٥                              |
| يومير ١٤٦٠                               |                                         |
|                                          | يلاد البشكنس؛ ٧٤ ، ١١٣ ، ١٣٣ ، ١٧٣ ،    |
| يون: ٨٤                                  | \$ YIT - YI : 1 1AY : 1Y7 : 1Y5         |
| ېونتومو ، موقعة ؛ ٢١٦                    | · ** · * * * * * * * * * * * * * * * *  |
| بياسة ؛ ٢٧٦ ، ٢٦٥                        | · To7 - To2 · Y71 · Y7 · · Y07          |
| البيت الحرام ؟ ١٤١                       | بلاد الفرنج ؛ انظر فرنسا                |
| بيت المقدس ؟ ٢٢٠                         | بلاد اللونبارد ؛ ه ۲۶ ، ۲۷۰ ، ۲۷۱ ،     |
| بیزانصون ؛ ۹۰                            | 2 V 0 4 2 V T                           |
| بیزنطیة ؛ ۹۳ ، ۲۸۲                       | بلاد الحجوس ؟ ٢٨٤                       |
|                                          | بلاط الشهداء ، موقعة ؛ ٥٩ ، ١٠٤ ، ١٠٥ ، |
| بيطرالتة ؟ ٣٩٩                           | * *11 * 115 - 111 * 1.V * 1.A           |
| بييمون ؟ ٢٨ ٤ – ٧١ ٤                     | 373 2 VV\$ 2 TAF 2 VAF                  |
| تارنت ؛ ٧٦                               | بلای ، موقعة ؛ ه۳۲ ، ۳۲۱ ، ۳۳۰ ،        |
| تارانتير ؛ ٦٩؛                           | TEV : TT7 : TT0                         |

411 . 4.4 . LOL . LLA . 11.5 F - 01V 4 0TA 4 0TV 4 0T+ 4 1A1 قادرت ؛ ۲۱۱ ، ۲۲۱ ، ۹۲۱ ، ۸۰۰ تقدمتر ، الأندلس ، وولاية ؛ . ه ، ٧١ ، . 707 . 700 . 770 . 187 . 177 الثنه الأوسط ٢٠١١ ، ٢٣٧ ، ٢٤٠ و ٣٠٩ و ٣٠٩ . TTO . TT. . TII . TAV . TAT 188 . EAE . T97 74. 6 057 6 744 6 74. 6 774 النه القوطي (الفرنجير) ؛ ٢٣٥ ، ٢٣٦ ، عدمبر أأشام ؛ ١٤٩ 017 : 177 : 1+1 : 770 : 700 79 : YA : # T م حاله ؛ ۱۸۸ ج – خ قطيلة ؛ ٢٥٦ ، ٢٥٩ – ٢٦١ ، ٥٢٧ ، . T. 1 . T44 . T4A . T41 . T77 جارد فرينيه ۽ ٢٧٤ TEY : 351 = . TTT . TET . TE1 . TE . T.T . 2 . A . 2 . . . T44 . T47 . T40 جامع إستجة ؟ ٣٠٤ جامع إشبيلية ؟ ٢٧٩ خطوان ، ۲ م ۽ حامم الزهراء ٢٣٢٤ جامع شذونة ؟ ٣١٤ قلمسان ؛ ١٤٥ ، ٥٥٨ \*\*\* 6 33 43 جامع قرطبة ؛ ۲۰۱ ، ۲۲۷ ، ۲۲۸ ، ۲۸۹ ، تهد ۲ ۹۹ ، ۱۰۰ ، ۲۰۳ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، 4 11A 4 110 4 117 4 17A 4 177 tvv + 111 + 11+ + 1+A تور ، موقعة ؛ انظر موقعة بلاط الشيلاا، 4 AL . . A.V . 14V . 1A1 . 1AT تورتور وآع ٧٤ تورنجن ؟ ٧٥٤ 141 6 114 6 115 جامع القيروإن ٢٢٤ تورنی ؛ ۷۷ توريده ١٦٩٤ جامعة قرطبة ؛ ٥٠٦ ، ٥٠٧ ، ١٠٧ تولوشة (تولوز) ؛ ۲۹، ۲۹، ۸۰، ۸۰، ۸۱، جان دي لابور ؟ ١٧٣ حال الألب ؛ ١١٥ ، ٢٢٤ ، ٢٦٨ ، ٢٧٠ ، \*\*V 6 105 6 A4 تولوشة ، موقعة ؛ ۲۸ ، ۹۷ tvv & tvt - tvt تونس ؛ ۱۲۹ ، ۱۳۰ ، ۲۷۵ ، ۲۷۵ ، حال الرتبة ؛ ٣١ ، ٣٥ ، ٥٥ ، ٧٠ ، ٣٧ ، 4 A 7 4 A 2 4 A 7 4 A 1 4 YA 4 YO الثنه الأدنى ؛ ٢٤١ ، ٨٥٧ ، ٣٣٩ ، ٧٠٤ 4 117 4 118 4 4V 4 47 4 4 + - AA اللغر الأعلى ١١٤، ٨٩، ١١٢، ٢٣١، . 1V. . 100 . 1TV . 1TE . 1TT . 704 . 707 . 707 . 78. - YTO . 100 . 101 . 101 . 107 . 101 . YAA . YAE . YIT . YIO . YI. 4 712 6 71. 6 7.0 6 1AT 6 1VA . 711 . 7.4 . 7.7 . 7.7 . 7. . \*\* : \* \*\* : \*\*\* : \*\*\* : \*\*\* 417 > P(7)777 + 077773 + TIA . TOX . TOY . TET . TIE . TOT . TT. . TOR . TOV . TOO . TOE 117 6 EAV 6 ETT - ETE . F44 . F40 . F4. . FIF . FIF جبال بلنسية ؟ ١٨٦ ، ٢٢٥ 1 . 117 . 2.4 . 2.7 . 1.0 . 1.7 جبال چورا ؛ ٦٩٩ - ٧١٤ ٣٠٨ : ٢١١ ، ٢٦١ ، ٢٦١ ، ٢٦١ ، إجبال رفدة ؟ ٣٠٨

V. ( 21 = 27 ( 21 ( Ye ( 23 )-717 6 12 mile illa ( ) Y # ( ) 1 4 ( ) A ( ) # . . . . V . a 6 a tall .ll ... 4 TTA 4 TT1 - T14 4 T17 4 T17 حال و ادر الحدادة ٤ ١٣٢ . Yas . Yat . Yaa . Ysy . Ys's حيال وادى الرملة ٢٨٦٠ - Tot / Tin / Tit / Yes / Yes / Ys حا الأخوب ٢٩١٤ جبل أشر وغرة ، ٣٠٧ : TAY : TIY - TI . . TAK : TAT حمل أوراس ١٧٠ ، ٢٢ . ath . att . alt . fll . f.a 1 04V ( 044 ( 074 ( 071 - 004 حيل بيشتر ۽ ٢٠٧ - ٢٠٩ ، ٥٠٠ - 1 7 حيا الفارات ، ده ، وحو ، ١٩٠ حليقية آلف بية ٤ ٢١٨ د ٢١٩ حيل شمنتان ، ۲۳۰ 574 6 Ec-حيا. طارق والضيق ؟ ١١ ، ١٩٠١ ٢٥ ، 1V1 4 104 107 6 . itina-حميان ، ۹۹ حيل العروس ٤ ٧٧ 4 177 ( 177 ( V. 6 315 ) ( )) 79 : 171 : 177 : ale i les 4 YAY 4 YAY 6 14. 6 10V 6 104 حيل قنتش ۽ ٢٤٦ 4 775 6 777 6 770 6 71A 6 711 177 6 id -< TVV ( TV0 ( T50 ( TT1 ( TT. جريره ؛ ١٦٦ ، ٢٢٥ ، ٣٢٥ 1V7 ( 117 - 11: ( 10: حدمانيا ١١٠٠ - بندة ( حمر ونه ) ۲۲۰ ، ۱۷۱ ، ۱۷۲ م 174 5 Der .-4 710 6 YOV 6 771 6 YF0 6 YF1 حد يز بقد دان ؟ ٢٧٠ ، ٢٧٣ حديده بار ١٠٠٤ ، ٢٧٤ ... جوروند ، مقاطعة ؟ ١٠٢ 127 5 5 741 . 177 . 170 . 177 . T17 . YAV 147 : 174 : 74 : 04 : YF : ILLI 10A 6 EVO الدة ، موقعة ، ١٢٣ الحدد الرسائمة ٢٦٢٤ 14. m. + 19V + m. H الحزرة ( المراق) ؟ ٢٣ ، ٧٤٤ ، ١٩٣ حصن الأحم ١٩٠ حصن أرنبط ٢٩٧٠ حصن أشرس ؛ ٣٢٠ . IAV . 17. . 170 . 177 . 177 حصد أشكر ؟ ١٥٤ 4 T11 4 T+A 4 T47 4 Te7 4 Te7 حصن أشكفرش ٢٠٣٤ حصن أطلة ؛ ١٠٥ حصن أنتيسة ؛ ١٤٧ . 704 . 704 . 705 . 754 . 075 حصن أندة و ۲۹۲ 39 A 4 3 Vo - 4 Vr 4 3 V1 4 33 5 حصن أنة ؟ ٢٠٠٤ جزيرة طريف ؟ ٠٠ حصن أوريولة ؛ ٣٧٩ الحزيرة العربية ؛ ١٨ ، ٢٠٥ حصن إيلاس ٢ ٢ ٢ جزيرة كاماراج ؟ ٢٧٤ حمين بالحش ؟ ٣٩٩ جزيرة ليران ؟ ٤٧٤ حصن بيشتر ١٧٤٤ جزرة ميوزقة ؟ ١٠٤

حصن محريط ، وقلعة ؛ ١٦١ ، ٤٠١ ، ٤٠٧ حسن برتيل ؟ ١٥٤ حصن بطرسة ؟ ٣٠٩ حصن مدلين ؟ ٣٩٣ حصن يقدرة ؟ ۲۹۸ حصن مدنیش ؟ ٦١٠ حصن بلای ؟ ۲۲٤ حصن المدور ؟ ١٥٩ حصن البلدة ؟ ٢٩٢ حصن مرتش ؛ ۲۷۲ ، ۳۷۵ حصن حالولاء ؟ ١٩ حصن مسرة ؛ ٥٠٠ حصن ألحامة ؟ ٢٧ ه حصن دسة ؟ ٩٩١ حصن المنار ؟ ٤٠٣ حصن روطة ؛ ٣٠٢ ، ٣٤٣ ، ٢٠٢ ، ٢١٢ حصن منت بطروش ؟ ٣٤٣ YOX : Low حصن ممقصر ؟ ١١٠ حصن شبطران ؟ ١٦٦ ، ١٦٦ حصن منت سلود ؟ ٣٠٥ ، ٣٠٦ حصن الشط ۽ ٢٨٥ حصر منت شقيد ؟ ٣٢٨ حصن شلوبانية ؟ ٣٣٦ حصن منتشون ۲۲۲۶ حصن شمنتان ؟ ٣٧٦ حصن المنتلون ؟ ٣٣٨ ، ٣٧٥ حصن شنت إشتيين ، وقلمة ؛ ٣١١ ، ٣٧٦ ، حصر منتيشة ؟ ٣٦٣ ، ٣٢٠ م \$ P7 - FP7 > \*\* 5 - 7 · 3 > V/3 > حصن مورور ۱۸۹ م . TIT . OOL . OO. . EAV . EAT حصر موله ؟ ده ، ۲٤٧ ، ۲۸ ه 201 حصن مونت ميور ؟ ٣٨٥ حصن يبة ؟ ٧٨٤ حصن شنت بجنت ؟ ٣٨٥ حصن شنت برية ؟ ٣٩١ حضرموت ؟ ٣٣١ حصن شنت مرتين ؟ ٦١٥ الحضرة ، موقعة ؛ ٢٤٠ ، ٣٠١ ، ٣٠١ حصن شنت منكش ؟ ١٣٤ ، ١٥٥ ، ٢١٧ ، حل ؛ ٤٤٧ 014 مص ۱۲۳ ، ۷۰ <u>۱</u> حصن شندلة ؟ ٣٩٢ الحبرة ؟ ٨٨ حصن طرش ؟ ۳۸٤ ، ۳۸۵ ، ۲۱۵ حي العرب ٤٧٠٤ حصن طلمنكة ؛ ٣١١ حصن غرمانج ؟ ٤٠٣ ، ٤٨٧ ، ٥٠١ ، خليج يسكونية ؟ ٥١ ، ٢١٣ 701 4 017 4 0.7 خليج سانۍ تروبيه ؛ ۲۷ ؛ ، ۲۷ ، حصن فراكستيه ؟ ٢٦٤ ، ٢٦٩ - ٤٧٤ خليج قادس ؟ ٢ ٢ حصن فرانکش ؛ ۲۵۷ الدندق ، موقعة ؛ • ٣٤ ، ١٤ ٤ ، ١٥ ٤ ، ١٩ ٤ حصن قرقشتال ؟ ٣٩٩ 041 6 04+ 6 27+ 6 201 - 227 حصن قسطلونة ؟ ٣٣٠ ، ٣٤٠ خندق شنت منكش ؟ ١٧٤ - ٢٠٠ حصن قشتيل ؟ ٣٤٢ خونكبرا ؛ ۲۹۷ حصن القصم ؟ ٣٠٤ ، ٦٧١ خيخون ۱۹ ، ۸۵ . حصن قلقرة ( وقلعة ) ؟ ٣٩٧ ، ٣٩٩ j \_ 2 حصن قليرة ؟ ٢٩٩ حصن کر کولیه ؛ ۳۳۰ دار الروضة ؟ ٣٦٤ دار السكة ؛ ٤٤٧ حصن کرکی ؛ ه۳۰۰ داد الناعورة ؛ ه٨٤ حصن لورة ؛ ٣٧٧ ا داسیا ۲۸ و حصين ماومندة ٤٠٧ و٤

الداعاركة و ٢٨٤ ، ٨٨٤ ربه خا ۱۹۹۹ حداثية ؛ ۷۰ ، ۱۳۲ ، ۲۰۸ ، ۸۰۲ ، ۸۰۲ الزاب، بلاد ؟ ٧٥٥ حدرثة ؛ ۲۴ الزاهرة ؛ ٢٩٩ ، ٥٣٥ ، ٢٦٥ ، ٠٤٥ ، T11 6 28 . 12 دمشق ؛ ۲۱ ، ۱۵ ، ۵۷ ، ۵۷ ، ۲۰ ، ۲۱ ، 4 772 4 77+ 4 714 4 715 4 7+4 4 127 4 17A 4 117 4 VT 4 VT 4 Y 4 374 4 370 4 375 : 377 : 379 حوفيته ؟ ١٢٧ ، ١٦٨ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ + to1 + tt1 - tro + tute + + + + + حر أجون ۽ ٢٩٤ در إسلونزا ؟ ٨٤٥ 4 707 4 70 4 6 78A 4 78V 4 7YE در بالودي ١ ٨٢٤ 14. 4 140 4 1AT در درنتی ۱۹۹۶ زويلة ؟ ١٦ در خنان ؟ ١٤٩ در سانتا روفینا ؟ ۷۲ س - غ حر سان خبرعو ؟ ٢٤٢ الساباط ؟ ٢٥٢ در ساها ون ؟ ۸۶۸ ، ۸۹۸ در کلونی ؟ ۲۷۴ -16.1 2 273 2 273 2 775 سان ر نار ؛ ۲۷۰ ، ۲۷۴ در توقاليس ١٨٤٤ ، ٢١٤ وباجورسا ٢٠٠٠، ٦١٢ سانتونج ؟ ٩٩ رداط الثغر ؟ ٢٣٥ سان جالن ؟ ٤٧٢ الريض ، قعة ؛ ه ٢٤ - ٢٤٧ ، ٢٥٠ ، . AY - A. . YA - YE . OF : Lilian . 1 · 1 · 4 · 4 · 4 7 · 4 £ · A 7 · A £ ريض قرطبة ، الريض ؟ ١٥٨ ، ١٧٣ ، 6 770 6 777 6 177 6 177 6 11A + 177 - 171 + T11 + TTT + TTV الرصانة و ۲۰۰ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۱۴ ، ۲۲۱ ، سينة ؛ ٢٦ ، ٢٢ - ٢٥ ، ٨٦ - ٢١ ، ١٤ ، ( TI+ ( T+A ( T+Y ( TTY ! 14)) - 170 6 1.1 6 177 6 17. 6 7. 4 00V 4 010 4 140 4 147 4 174 YAL . ... 4 778 4 777 4 704 4 70A 4 70E 140 - 147 4 1V1 دوضة ١١٥٥ سيطلة ١٦ ٩ دومة ؛ ١٧ ، ٢٧ - ٢٩ ، ٢١ ، ٣٥ سحلماسة ؟ ٢١٤ £YT ( £7A ( £T\$ ( 1+A ( \$7 - \$ £ سر دانية ؛ ۲٦ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۲۰ د . نسفال ۲ ۲۷۳ د ۱۷۲ د ۱۷۲ 240 6 177 الريف ، بلاد ؟ ٤٩٢ ، ٤٩٧ سرقسطة ؛ ٥٣ ، ٧٠ ، ١٣٤ ، ١٣١ ، ١٣١ ، الريقيرا ؛ ٤٧٨ 4 177 - 178 4 174 4 107 4 101 ريه ، وكورة ؛ ۲۰ ، ۱۲۱ ، ۱۳۱ ، ۲۵۱ ، 4 TIA 4 T .. 6 194 4 14V 4 1VA 4 TIA 4 TII - T.A 4 TTA 4 10T . YT . . YT . YTY . TTI . TTT . TVV . TV1 . TT1 . TTT . TT. . TIA . T.T . T. . . TAA . TAA 719 6 17 .

202 1 44 2 1 : T44 : T04 . T11 : T17 - T1. : 177 : 114 : 117 - 1:0 : 1:Y شر د: ، مرقبة ؛ ۲۰۸ ، ۲۱۰ 4 7 - 7 4 0 7 F 4 0 5 4 6 6 5 A 4 5 7 7 : 33 : : 3ef : 31V : 31V : 31. ter . Tr: . T:T . 1To . 1T1 . 51:25 V. . . 34V شقوسة ، ۲۰۱ ، ۱۳۲ ، ۲۰ ، قبوسة سرية ؛ ۲۹۰ ، ۳۲۸ ، ۳۰۰ ؛ ۴۰۵ شلب ۱ ۲۸۶ سكسونية ، ۲۰۰ م ۱۱۱ ، ۱۲۳ د ۱۷۳ c ray c ria c irr c vo c as-la . 074 : 07V : 570 : 741 : FCA صمرقند ؟ ه ١٤٥ 04A 6 011 . Tel : Tio : Tio : 1TT : 31450 T:1 : but : 114 : 115 : T41 : T71 : T7 شنت إشتين ، موقعة ؛ ٣٩٥ ، ٨٩، ، ٤٠٥ . 071 : 007 : 01A : 011 : 17. شنت رية ؛ ١٦٤ ، ١٦٦ ، ٢٥٦ ، ٢٥٨ 117 / A4 / AVE \* \* \* \* T4 \* \* T5 \* \* T \* V 127 : 120 : 47 : 47 : 41 فتترين ٤٠٩ : ٥٠٣ نا ٥٦٤ السوس ؟ ١١٩ شنته به الغرب ؟ ٣٣٠ ، ٣٣٩ 19: 4-0-شنت منکشر ، وهوقعهٔ ۱ ۲۶۱ و ۱۸ ۲ – ۴۶۰ و سوق العطارين ؛ ٢٥ ؛ 09A 6 6VT 6 651 - ولسونة ؛ ٢٣٥ شت بانت و ۲۲۰ و ۲۲۱ و ۲۵۸ و ۲۸۸ و السملة ؟ ٧١ ، ٢٠٥ سورانی ؛ ۳٤۲ ، ۹۹۱ ، ۲۰۰ 1 . . . . . . . . . . - 174 . 170 : 10A : 10V : 1 ... شنت داقب ، غزوة ؛ ۲۱ه 1 va : 1 v t : 1 v Y شنت يوانش ١١٢٤ سبرا مورينا ؛ انظر جبل الشارات صائص ؟ ۹۰،۸۲ سرا نقادا ؟ ٣٧٦ الصخرة ؛ ١١٤ ، ٢١٠ ، ٢١١ ، ٢٢٨ شاطة ؛ ۲۱ ، ۱۳۲ ، ۲۹ ، ۱۶۸ ، ۲۶۸ ، ۲۶۹ ، الصخرة ، موقعة ؛ ٤٥٢ . . . . صقلمة ؛ ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۱۱۹ ، ۱۲۰ شالون ، موقعة ؟ ٢٩ ، ٨٤ T04 الشام ؛ ١٤ ، ١٥ ، ١٧ ، ١٨ ، ٢٤ ، ٧٥ ، طينة ٤ ٧٠٢ . IT. . ITY . ITT . AT . YT طرابلس ؛ ١٥٠ ، ١٦ ، ١١٩ ، ١٥٠ . T.O. . T.T. . T. . . 15A . 157 طرحونة ؛ ٢٦٥ ، ٢٤١ ، ٢٠٠ . 2TA . 2TV . T12 . T1. . TT. طرش ؛ ۲۷۷ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ و 0 5 5 طرطوشة ؟ ۷۰ ، ۱۳۲ ، ۲۰۰ ، ۲۲۰ ، شبه الحزيرة الإسبانية ، انظر إسبانيا . T44 . TT0 . TE1 . TE. . TTT شبه الحزرة العربية ؟ ٦٩ ، ١٤١ ، ٣٠٥ 11. 4 75A 4 570 4 5.5 شذونة ؟ ۲۲ ، ۲۰ ، ۷۰ ، ۷۱ ، ۲۲ ، طرف الغار ؟ ؟ ؟ . 17 · . 10T · 1TT · 1TY · 1T7 ط کرنت ؛ ۲۰۰ ، ۱۳۳ ، ۲۰۰ قار ک . TT . TII . TIT . ITE - ITT 1V1 ( f11 ( Y11 طريانة ؟ ٢٧١ 105 C TTV طشانة ١٧١٠ شذونة ، موقعة ؟ ٢٤ شرطانية ؟ ١٨٦ ، ١٧٤ طليرة ؛ ١٢٣ ، ٢٣٩ ، ٢٩٤ ، ٢٩١ ، الشرق ؛ ٩٩ ، ١١١ ، ٢٣٤ 1 . V . T . . T . T . T . .

109 : 107 : 1.9: TAY: TA9: TTA طاجر ؟ ٢٨٧ القرب، ولاية ؟ ٨٨٤، ٩٨٤ غرناطة ؛ ٥٠ ، ٢٠٤ ، ٢١٣ ، ٢٢٨ ، طليطلة ؛ ۲۹ ، ۲۹ ، ۳۶ ، ۳۵ ، ۴۱ ، TVF : TVI : TTF: TT - : TVT : TY4 . VI . V. . 71 . 7. . or - o. 1V1 4 1V2 4 1V7 . 107 . 101 . 177 . 178 . 17F ف \_ك\_ق 6 1AV 6 177 6 171 - 1aV 6 1af - TTV ( TTO ( TTT ( T.7 ( 14. فارس ؛ ۲۲ ، ۱٤٠ ، ۱٤٥ . Tol . Tof . Tfo . Tff . T: Y قاس ؛ ۲۷ ، ۲۷ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۵ ه ه ۵ - ۲۰ د ۵ . TAO . TV1 . TT4 . TO4 . TOA ٨٥٥ · T.V · T.1 · T47 - T4T · T41 79Y + 110 + ... YS · TOT · TEO · TTT · TIA · TII قاليه ؟ ٢٩٩ ، ٧٠٠ 6 212 6 2 . V 6 2 . 1 6 747 6 744 فع سراج ؟ ١٦٤ فج الرِكُور ؟ ٢٩٩ 4 717 4 7 4 4 7 7 4 04 4 6 7 E فحص أندوجر ؟ ٢٩٢ 6 TVT 6 TEA - TET 6 TFT 6 TF4 فحص البلوط ؟ ٣١١ 147 : 147 : 1VV طنجة ؟ ١٦ ، ٢٥ ، ٢٦ ، ٨٠ ، ٤ ، فحص سراج ؟ ١٦٤ ١٤ ، ٩٤ ، ١١٩ ، ١٢٠ ، ١٢٢ ، أفحص السرادق ؛ ٢٤٦ فحص الناءورة ؟ ٩٨٥ 7AV 6.772 6 70A 6 702 6 00Y قراشنديلوم : ۲۷۱ 279 6 0 0 1 10 فرتش ؟ ٣٤١ المانرية و ه٧٥ أ قرنا ؟ ١٧ - ٢٨ - ٢٩ : ٨٧ ، ٢٨ ، ٥٨٠ عدوة المغرب، العدوة ؟ ٢٣١، ٥٤٧، ٢٦٤، 4 1.4 6 1.2 - 92 6 91 6 9. 6 2 . 9 6 2 . £ . £ VV 6 79 6 79 . 4 T.9 6 1AT 6 1YT - 1V+ : 11T - 197 : 198 : 178 : 198 -4 TOV . TIE . TTT : TTO . TI. 4 174 4 174 4 177 2 170 4 10V 6 TVV - TV0 6 TTA : T-4 - T-V £ 4 - £ 4 + £ 4 £ الفرنترة ؟ ١٤ ، ٢٠ ، ٢١ ، ٢٠٦ للمراق ؛ ٢٤ ، ٦٩ ، ٢٢ ، ١١٨ ، ١٤٥ ، فريجوس ؟ ٢٦٩ 141 2 147 . 2 . 0 . 101 فرىزيا ؟ ١١٤ ، ١١٤ عقبة القر و ١٤٨ القسطاط ؛ ٧٥ العليا ؛ ١٤٩ ققييه ؛ ١١٥ عن التمر ، موقعة ؟ ٢٣ فلائلا ١٧٧ غاليس (غاليا) ؟ ٢٧ ، ٢٩ ، ٣٦ ، ٢٧ ، فليطين ؛ ٧٠ ، ١٢٦ ، ١٤٦ ، ١٤٨ ، ١٤٨ 6 11 . 6 9 £ 6 9 . 6 A1 6 A . 6 YA فناء النارنج ؟ ٢٧٩ · 177 · 177 · 177 · 177 · 118 فنجيط ٢٣٣٠ . \$1v . \$1£ . \$0A . TTO . TTT قيل دني ؟ ٢٢٧ 1A . . EV1 - EVE . EV. قايس ؛ ۲۲ ، ۱۲۰ ألغرب ؛ ٩٩، ١٠٩، ١١١، ١١٢، ١١٢، ا قادس ؟ ۲۲۳ ( T-7 ( TTE ( TTO ( )4 . ( )7)

```
4 775 4 774 4 718 4 718 4 718 4
                                      قاسترو مورش ز انظر حسن شفت اشتين
                                                       القاهرة ؛ ه ٠ ه
- 171 : 178 : 177 - 179 : 170
4 771 - 70V 4 701 - 71F 4 7FA
                                                         قىرس ؛ ٢٣
                                                   الةمر المقدس ؛ ٢٣٤
- 7A4 : 7A0 - 7A7 : 7Y - 77Y
                                                قر التديس ياقب ؟ ٢٠٥
   V.T . V.1 . 144-1416 145
                                                    قبر المنصوب ؛ ٧٧ه
                 قرطبة القدمة ؟ ٢ ؛ ٤
                                       TTA . TTE . TT . T11 5 . 75
قرقشونة ؟ ٥٣ ، ٢٠ ، ٧٤ ، ٧٥ ، ٢٨ ، ٢٨
                                                       قرحملة ؛ ١٦٥
              YYV 6 188 6 1 . 1
                                  قرطاحة القدمة : ١٦ ، ٢١ ، ٥٦ ، ٢٣٤
أ قرمونة ؟ ٢٥ ، ١١٦ ، ١٢٢ ، ٢٧٧ ،
                                    قَرطَاجِنة الأَندلس ؛ ١٠٠ ، ١٣٢ ، ٢٠٠
. TAI . TVV . TTV . TTT . TII
                                  قرطبة ؛ ۲۳ ، ۵۰ ، ۲۰ ، ۹۰ ، ۲۳ ،
        140 . 147 . 147 - 14.
                    ا قسطلونة ٤ م ١٩٠
                                   . 11 T . A4 . V1 . VT . V. . 11
                                   ( 17) ( 17V ( 170 - 17F ( 117
قسطنطينية ؟ ١٦ ، ١٧ ، ٢٨ ، ٤٥ ، ٧٠ ، ٥٤
6 117 6 111 6 109 6 97 6 09
                                   - 10V : 101 : 10T : 1TT : 1TT
. for . fol . fry . fri . TAT
                                  4 1A4 4 1AA 4 1A1 4 1V+ 4 17V
                    10V 6 107
                                   . Y. £ . Y. . . 199 . 19 £ . 19 .
                                   . TTT . TT. . TTY - TTE . T.7
أ قشتالة ؛ ١٥ ، ٢١٣ ، ٢١٥ ، ٢٦٤ ،
                                   . *** - *** . *** . *** . ***
. 444 . EAV . EAT . EAE . EIV
                                 1 . TT1 . TT. . TOV - TOO . TEV
                                  . TV4 . TV0 . TVT . TV - TTV
4 0 TA 4 0 TI 4 0 TA 4 0 TY 4 0 + T
                                  - 740 : 741 : 740 : 747 : 747
. T. 0 - T. 1 . T. . . TAX . TAT
- TT. : TIV : TIO : TI. : T.Y
110 ( 118 ( 111 ( 1... ( 04x ( 04x
                                   - TT: . TT! . TT. . TTE . TTT
           قصم أني دانس ١٨٨٤ ، ٥٥٩
                                   . TVV . TV0 . TTT . T00 . TT9
                 القصر الزاهر ؟ ٥٣٤
                                   - TA9 : TA7 - TAE : TA. : TYA
قصر الزاهرة ب ه٣٥ ، ٣٦٠ ، ٨٤ ، ١٩١٠
                                   . T44 . T41 . T47 . T40 . T41
377 (378 6 377 (319 (310 (31)
                                   . EIA . EIT . E.V . E.O . E.T
قصر الزهراء ٢٨٤ ، ٤٤٠ ، ٢٤٤ ، ٢٥١ ،
                                   . 177 . 171 . 170 . 177 - 17.
 £ 14 . £ 140 £ 147 £ 104 £ 100
                                   . 11V . 117 - 11 · . 17A - 170
 1077 : 070 : 0.4 : 0.7 : 294
                                   . tov . tol . tot . to. . tth
                          091
                                   6 1 A 0 6 2 A • 6 2 T V 6 2 T T 6 2 0 9
                 قصر القاتيكان ؟ ٢٩
                                   · ··· - 19A · 19 · - 1AA · 1AV
 قصر قرطبة ؟ ١٥٤ ، ١٥٨ ، ١٦٤ ، ٢٤٤ ،
                                   1 . 0 . 7 - 0 1 . 0 . 9 . 0 . 7 - 0 . 7
 . TVV . TVO . TOO . TEA . TEV
                                   - 070 : 079 : 077 : 075 : 077
 . Tot . TTT . T.T . T9. . TA9
                                   4 11765.7 6 1 ... ( TAA . TA . CTV !
                                 ( 071 - 009 ( 00V - 000 ( 00T
 . 10A . 10T . 11A . 1TV . 117
                                  4 01V 4 017 4 0 4 4 0 4 4 4 1 4 1 4 1
 . ot . . orv . orr . orr . ola
                                  - 1.V . CAY . CAT . CAE . CAT
```

: 177 ( 176 ( 188 ( 188 ( E) . E | . 744 . 744 / 774 / 777 / 447 \*.v : v : v : c : i : i \*\*\* . \*\*\* قصم مدينة سالم : ٢٦٥ فهم معسودة ٤ ٩٦ .... كاماراء ؟ ٧٨٤ قصر ناصير ؛ ١١٤ ، ٢٢٤ م كانتاء با ، ۲۱۳ ، ۲۰۸ ، ۱۳۲ ، لا ، التا ، . FIF . YOU : YIL : TYT . I alle 444 . 4AV كانحاس ؛ ۲۱۸ 17 6 3-43 کیں اُنے شت باقی کی ۲۲۰ ، ۲۲۱ ، ۳۲۱ نلمة ألانية ( الحنش ) ؛ ٢٩٢ ، ٣٠٢ نادة أويمنو ، وه 188 6 M 5 211 5 4:15 Tyr & The adi كلاقينده ١٢٥٦ المة حلمانية ؛ ووج کلونیة ، ۸۰ المة حدد النسرة ١٩٢١ ، ١٩٠٠ که فادنجا ؛ ۲۱۰ ، ۲۱۱ للعة بالم و ١٩٠ ، ٢٥٩ ، ٢٩٢ ، و٢٩ 110 - 117 : 174 : 51.51 . 171 . 17. . TV . . TT4 . TTA avr 6 Lilias 15-1 فلعة رعواق و ١٦٠٠ للعة شنت منكث و ١٥٥ 4 TET 4 TOT 4 TTO 4 1TT 6 33 17 للعة ماد دة + ١٢٥ 55A 6 51+ 6 #1+ للعة من ورتة و ٢٠٣ 04V : 047 : 071 6 -- . V للمة مويث : ٣٩٧ 6 TV4 6 TT - 6 130 - 177 6 173 6 2L للعة النسوري وموقية كالاور ووو 774 : ATT : TA قلعة هنارس ؟ ٢:٦ 1.4 6 4.3 ( Taf ( Toa ; Y!) ; Va ; Vo ; 4 ...li لقنت ؛ ٥٥ ؛ ٧٠ ؛ ٢١ ؛ ٢٢ ؛ ١٦٠ . avr . al. . atv . 11v . rak · Tas : The : V . : 4 لوحدانيا ؟ ١٣٢ نله، ت ؛ ۲۲۱ ، ۲۹۸ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، لوديث ۽ ٧٠ 4AV = 4.7 = 4.. = 744 فلورية ٤٢٧٤ 14 . 6 057 6 744 تلونية : ١٥١ : ١٥٥ : ١٥٥ : ١٥٥ : ١٥٥ لوزيتانيا ؟ ٧٠ ، وانظر البرتغال قلدانة ١٦٠٤ لوس بانيوس ؛ ٢٧ ه قمارش ؟ ۲۷۲ TT . 5 42 al قناليش ٢٠٢٠ لوطون (ليون قرنسا) ٤ ٣٥ ، ٨٤ ، ٩٠ ، 159 6 4 9 9 5 .... 110 6 100 قنطرة استحة ، ٧٧ه الدنة ، ۲۱۲ قنطرة قرطية ؟ د٧ ، ٢٢٨ ، ٢٧٨ ، ١١٥ ، ليجوريا ؟ ٢٦٦ ، ٢٦٩ ، ٧١١ لىن ، مدينة ؛ ١٥٦ ، ١٥٦ ، ١٥٦ ، £ V 0 ( £ 7 7 6 7 7 7 6 4 2 1 1 1 1 1

```
120 6 122 5 0 10 1
 البادة عموقية ففود عود عود المادة
                                 7A1 6 Y.Y 6 19A 6 175
                                 مسجد أني هي ون و ٢٥٠
                                 لبون ، القط ، ١٥ ، ٥٠ ، ١٦٩ ، ١٦٠ ، ١٦٠
                  مسجد بیشر ؟ ۲۸٦
                                 مسحد الزادرة ؛ ٥٣٥ ، ٧٠٩ ، ٧٠٠
                                 مسجد الزهراء ؟ ٣٨ ٤ - ٠٤٤
                                 مسجد سر قسطة ؟ ١١١
                                                         0 4 V
                     2 . 2 4 Jenius
                                          ماجلون ؛ ۲۰ ، ۱۲۵ ، ۱۳۳
                المساة ، ١٩٣ ، ١٩٤
                                 ماردة ۲ م ، ۷ ، ۷۱ ، ۳۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۵
 المشرق ؛ حد ، ٤٠ ، ٥٠ ، ١٠ ، ٢٧ ،
                                 6 15A - 157 6 157 6 171 6 47
                                 . TAY : YAT : YAV : YTV : YTT
  6 Y . . 6 14V 6 1AV 6 1V . 6 177
                                 . TAL . TTS . T.T . T.1 . T.T
. 6 TAT - TALL C TV4 C TV1 C TT.
                                                    . 144 . 1VA . 5TO . 1T1 . T10
                                                 ماسون و و د د و د
  6 741 6 747 6 7A1 6 7A1 6 0V4
                                 مالتة ، ده ، ده ، ده ، ۱۳۲ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷
             V+1 6 V+1 6 144
                                 . 700 / 704 / 704 / TIA / TIA
  f 70 - 77 6 7 . 6 10 6 12 5 ....
                                 4 TV 4 4 TTA 4 TTV 4 TT! - TTY
  . 177 . 17. . 114 . 1.7 . VY
                                   14. . 1AT - 141 - 141 . 1AI
  . 144 . 145 . YEO . 10+ . 157
                                                       171 5 50
   144 6 145 6 14F 6 350 6 055
                                                 المحلس الزاهر ٤٣٥٤
                     مطوامة ؟ ٢٩٦
                                 المحلس الشرقي ؟ ه ٨٤ ، ٩٠ ، ٩٩ ، ١٣٥
 المغرب ؟ ٢٠ - ٢٢ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢١ ، ١٤ ،
                                                     مخارس ۱۹۹۶
  . 171 . 177 . 47 . 47 . 65
                                                 مخافسة الفتح ١٩٠٤
  · TAI · TEI · AV· · 10· · 15T
                                                      مدلين ۽ د ١٦
مدينة الباب ، ٨٨
  : 144 - 147 : 141 - 147 : 174
                                               المدينة ، موقعة ؛ ٣٢٨
  مدينة سالم ٢ و ٢٥٦ ، ٢١١ ، ٢٢٣ ، ٢٢٢
  : 101 : 1.4 : av. : aa4 - aav
                                 . 1 A O C 177 C TAY C TAT C TOT
   V . Y . TAA . TAV . TVV . TT.
                                 المغرب الأقصى ؟ ١٩ ، ٢٢ ، ٢٥ ، ٣٨ ،
                                 ATA 3 TEA 3 0 FO - VEO 3 V.F 3
  : 121 : 17 - 11A : 17 : 11
                                   758 6 757 6 755 6 717 6 7-9
  6 5AA 6 507 6 5T+ 6 5T9 6 5+1
                                        مدينة الذرج ؛ انظر وأدى الحجارة
  - 011 . 019 . 017 . 191 . 197
                                           المدينة المنورة ؛ ١٤١ ، ٢٢٩
      TV . . TTA . TOT . O EV
                                                      مرطة و ١٤٩
     المغرب الأوسط ؟ ٣٩٤ ، ١٩٤ ، ٧١٥
                                                     مرتش ۱ ۲۷۲
 المكتبة الأموية، ؟ ٢٨٢ ، ١٠٥ - ٢٠٥ :
                                           مرج راهط ، موقعة ؛ ١٥٤
         V+1 : 0A+ : 0+4 : 0+A
                                     مرسيايا ؟ ٢٦٦ ، ٢٦٦ ، ٨٤ ، ٧٤
                مكناسة ؛ ١٦٤ ، ٥٥٧
                                 ر ۳۹۹ ، ۲۲۲ ، ۱۳۲ ، ۷۰ ، ۵۰ ؛ تب
       مکة ؛ ۱۲ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۳ م
                                              TOA 4 057 4 57-
                     علقون ؟ ١٦ £
```

| نېر دويرة ؛ ۲۱۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۳ ، ۲۱۲ —                                  | مليلة ؛ ٢٦١ ، ٤٤٥ ، ٩٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . 702 . 7.7 . 721 . 777 . 710                                        | مَثْرُ لَ هَانَيُ ۗ ؟ ٣٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| c 797 c 797 c 791 c 70x c 70v                                        | المنكب ؛ ١٥٣ ، ١٥٣ ، ٢٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| c 0.1 c 2AV c 27. c 21V c 211                                        | منورقة ، جزيرة ؛ ٢٥ ، ٢٦٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4 0 7 6 6 9 7 1 6 9 7 6 9 9 7 6 9 5 A                                | منية جعفر ؟ ٦٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 010 , TYO , TPO , YPO , TITS                                         | منية العقاب ؛ ٦٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| . 171 . 110                                                          | منية كنتش ؟ ٣١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| نهر الرون ؛ ۵۳ ، ۹۰ ، ۹۳ ، ۹۲ ، ۹۱ ،                                 | منية ناصح ؟ ٥٠٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 711 3 771 3 7773 4033073-475                                         | منية الناعورة ؛ ٠٠٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ئېر الرين ؛ ۷۷ ، ۷۸ ، ۹۱ ، ۹۵ ، ۲۷۱ ،                                | منية تصر ؟ ٤١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 177                                                                  | مورود ۱۱۴ ، ۱۰۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| نهر الزاب ؛ ١٤٥                                                      | الموصل ؛ ١٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| نهر شلب ؛ ٤٨٨                                                        | مون سی ۱ ۲۸۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| نهر شنت مانکش ؛ ١٥٤                                                  | مواسراتو ۱۹۹۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| نهر شنیل ؛ ۳۲۳ ، ۳۲۷ ، ۳۲۷ ، ۳۷۷                                     | المهدية : ٩٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| نهر القرات ؛ ٩١ ، ١٤٠ ، ١٥٠                                          | ميرانده ؛ ۳۹۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| نهر الفوشكة ؛ ٣٢٥                                                    | میرتلة ؛ ۳۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| نهر الدين ؛ ٩٩، ٢٠٠٠<br>نهر الكريز ؛ ٩٩                              | ميزيا ٤ ٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                      | ميورقة ، جزيرة ؛ ٢٥ ، ٢٦٥ ، ١١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| نهر الکاین ؛ ۹۹ ، ۲۰۰ ، ۲۹۰<br>نهر الموار ؛ ۲۹ ، ۲۸ ، ۸۱ ، ۹۰ ، ۹۹ ، | ناجرة ؛ ۲۹۰ ، ۳۹۸ ، ۳۲۰ ، ۹۹۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مهر اللوار ؛ ۲۹ ، ۸۷ ، ۸۱ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰    | ناقار (نبرة) ؛ ۲۱ ، ۲۱۰ ، ۳۰۲ ، ۳۴۲ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| نبر الموزل ؛ ۷۷                                                      | · 799 · 777 - 777 · 702 · 727 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 · 707 |
| نهر منهو ؛ ۲۱۱ ، ۹۹۰ ، ۹۹۲ ، ۹۹۲                                     | . 011 . 21° . 2AY . 2°7 . 2°°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| بهر معهو ۱۱۱۶ تا ۱۱۰ ما ۱۲۵ ما ۲۵ ما ۲۰۰۰<br>نهر النيل ۱۹۱۶          | ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ |
| مهر اسیل : ۲۱<br>نهر نینی ؛ ۲۲                                       | 717                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| نهر الوادي الكبير ؛ ٧٠ ، ٧٥ ، ١٥٤ ،                                  | نکور ؛ ۲۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6 TVA 6 TTT 6 14 0 ( 177 ) 104                                       | بخور ۱۲۲۶<br>نیر آرون ؛ ۲۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| c 2AA c 227 c 770 c 747 c 747                                        | نهر الإيراد ٤٠٠٤<br>نهر الإيراد ٤٠٠٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6 377 c 078 c 070 c 011 c 2A4                                        | ئىر بارياتى ؛ ۲۲ ، ۶۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 344                                                                  | مهر بهارسیاس ؛ ۳۰۵<br>مهر بارسیاس ؛ ۳۰۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| نهر وادی لکه ؛ ۲۲ ، ۲۴ ، ۲۷ ، ۲۲۷                                    | بر بو ۱۹۱۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| نهر وادی یاره ؛ ۲۱ ه ، ۹۶۹                                           | نير التاجه ؛ ٧٠ ، ٧١ ، ١٣٢ ، ١٣٥ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| سر وادي يانة ؛ ٧٠ ، ١٣٢ ع ١٦٥ ع ١٩٨                                  | · TOA · TET · TOO · TOT · TET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| نوستريا ؛ ۷۹ ، ۸۰ ، ۴۰                                               | 217 : 747                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| نیس ؛ ۲۰۰                                                            | نهر التيمز ؟ ٩١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| نىسابور ؛ ١٤٥                                                        | مر الحارون ؛ ۲۹ ، ۷۶ ، ۹۰ ، ۹۳ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| نومائيا ؛ ١٦٤                                                        | 777 - 1-7 - 1-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۹۷ ، ۱۳۲ ، ۱۱۰ ، ۷۲ ، ۷۰ ؛ تبین                                     | ئېر الدانوب ؛ ۲۸ ، ۳۰ ، ۵۳ ، ۴۵ ، ۲۶۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| همذان ۽ ٠ ۽                                                          | مُهرَ دجلة ؟ ١٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

وادى ملوية ۽ ١٩٤

## فهرست الأعلام

| ابن حزم ، أحمد بن سعيد الوزير ٤٣٨؛ :                              | _1_                                         |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 770 : 471 7 007 : 279                                             | 1                                           |
| ابن حزم ، الفيلسوف ؛ ١٢٩ ، ٢٥١ :                                  | أبان بن عبد الله ؟ ٣٣٦ ، ٣٣٨                |
| *** * *** * *** * *** * *** * ***                                 | أبدال ۽ ١٧٣ ۽ ١٧٥                           |
| 7.0 0 007 0 000 0 079 0 007                                       | إبر أهيم الإمام ؟ ١٤٣ – ١٤٥                 |
| 757 : 077 : 477 : 387 : 3•V                                       | إبراهيم بن احجاج ٢ ٣٣١ – ٣٣٤ ، ٣٣٧ :        |
| ابن حمدون ۽ ٣٠٩                                                   | TVV                                         |
| ابن حوقل ؛ ٣٩؛ ، ٧٪؛                                              | إبراهيم بن شجرة ؟ ١٨٦                       |
| ابن حیان ؛ ۱۰۸ ، ۱۲۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹                                  | إبراهيم بن عثمان بن بشار ؟ انظر أبو مــلم . |
| *** * * * * * * * * * * * * * * * * *                             | أُبِلُو ، الكونت ؟ ٢٥٦                      |
| TO1 - TE4 : TE1 : TT0 : T1.                                       | ابن الأبار القضاعي ؟ ٢٠؛ ، ١١ء ، ١٩٦        |
| AVT 2 0 PT 2 0 13 2 7 13 2 A 13                                   | ابن أبي عمروس العريف ؟ ١٢٥                  |
| 17) · 677 · 670 · 171 · 671                                       | ابن أبي يزيد المصر ٤ ٦٢٨                    |
| 173 : 373 : 473 : 173 : 173                                       | ابن الأثير ٤٨٤، ١٠٦، ١٤٩ - ١٤٩،             |
| 0.0 c 0.5 c 54V c 54V c 5V4                                       | 177 2 773 2 340                             |
| 011 ( 014 ( 017 ( 011 ( 01+                                       | أبن الأغلب ؛ ٣١٨ ، ٣١٨                      |
| 3 A Y C C A Y C C A Y C C C C C C C C C C                         | ابن التياني النديم ؟ ٧٩ه                    |
| ene : n-F : -YF : eYF : nYF                                       | ابن الحبحاب ، عبيد الله ؟ ١٠٦ – ١٠٨ ،       |
| اين خطاب (أحد بن عبد الرحن) ؛ ٣٤٥                                 | 114 - 117 4 117                             |
|                                                                   | ابن الخطيب ، لسان الدين ؟ ٣٤٤ ، ١٥ : :      |
| این خلدون ؛ ۱۷ ، ۸۸ ، ۳۰ ، ۹۸<br>۱۹۷ ، ۸۳ ، ۳۸ ، ۲۰۱ ، ۱۹۷ ، ۱۹۶۱ |                                             |
| 157 ( 1:5(1)V ( 1-7 ( AT ( 74<br>\$AV ( \$7-) ( TT) ( T)0 ( T).   | 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     |
| of + 6 of 1                                                       | C TTY C TT) C 0A0 C 0VA C 0VT               |
| ان خلکان ؛ ه ۱۰ ، ۱۰۷ ، ۱؛۹                                       | 7.07                                        |
| O.                                                                | ابن الزبير ، عبد الله ؟ ١٩ ، ٢١ ، ١٥٤       |
| ابن دحية البلنسي ؟ ٢٨٤ ، ٢٨٥                                      | ابن الطربيشة ؛ ٣٤٠                          |
| ابن دراج القسطل ؟ ٥٥، ، ٥٥، ، ١،٥                                 | اين العراف النديم ؛ ٧٩ه                     |
| ٧٠٤ ، ٢٢٩ ، ٢٢١ ، ٢٢٠ ، ٢١٠                                       | أبن الفرضى ؛ ١٢٩                            |
| ابن ذكوان ، أبو العباس ؛ ٨٠٥ ، ٦٢٥                                | ابن القط ، أحمد بن معاوية ؛ و٣٤٠ ، ٣٦٠      |
| 777 3 877 3 777 3 037 3 937                                       | ابن القوطية ، أبو بكر ؛ ٦١ ، ١٢٩ ، ٢٤٣ ،    |
| 707                                                               | A . 1 . A                                   |
| این راشد ؟ ۳۹۳                                                    | ابن بسام ؛ ۶ م ۲ ، ۲۳۲ ، ۹۴                 |
| ابن ذری الحاجب ؟ ٦٣٧                                              | ابن بشکوال ؛ ۱۰۸                            |
|                                                                   | ابن بقنة ، أبو جعفر ؟ ٦٧١ ، ٦٧٣ ، ٦٧٣       |
| اً اين زيدون ؛ ٠٤٤                                                | ابن جلجل ، سلمان بن حسان ؛ ٣٥٪ ، ٤٥٤        |

أُدو بكرُ الأمهري؛ ه.ه اين سالم ۽ ووج ابن شاکر و ۲۰۰ أبو بكر الزبيدي : ٥٨٠ ، ٨٠٠ ابن شكوح ، أمير البحو ؛ ٢٩٦ أبو بكر بن معاوية القرشي ؛ ٧٠١،٥٢١،٥٠٧ ابن عبد البر ؟ ٢٩١ أبو ثور بن قسي ؟ ١٧٤ ، ٢٢٧ ابن عبد الحكم ؛ ٤٧ ، ٧٥ ، ٧٠ سو أبه حيف المنصور ؟ ١٣٥ ، ١٣٦ ، ١٤٦ ، اين عبد ريد ، أبو عمر ۽ ٢٧٤ ، ٣١٥ ، 6 14V 6 14E 6 1VI 6 17F - 171 أبو حفص البلوطي : ٢٤٥ ، ٢٨٢ V . . . 141 . 142 أُبُو صفوان ، حاكم سرقسطة ؛ ٢٣٢ ابن عربي ، محيم الدين ، ١٤١ أدو عامر بن شهيد ؟ ٦٦٥ ابن عذاري المر اكثبي ؟ ١٠٧ ، ٧٥٢ أبو عثمان : أنظر عبيد الله بن عثمان ابر عطاف ۲۷۹ أبو على القالي ؟ ي ه ي ي ٧٠٥ ، ٢١ ه ، ابن عياش ، أبو عبد الله ؛ ٣٥٥ ، ٤٧٥ ، أبو عمر بن أبي عمر ، ٧٠٤ ابن غالب ۽ ۽ ٢٠٤ ار و دن عبد الملك بن يزيد ؛ ١٤٥ ابن غومس ۽ ٦٣٧ أبو كعب بن عبد البر ؟ ٢٣٦ أبن محمد القاضي ؟ ٥٥٠ أبو مسلم الحراساني ؟ ١٤٣ - ١٤٦ ابن مسرة الحل و ٣٠٠ ٣٢٠ و ٣٠٠ و ٣٠٠ م أبو تصر الراميء مح أبو نور بن أبي ترة اليفرني ؟ ٦٧٤ ، ٩٧٥ ابن مناو ؟ ٦٥١ ، ٣٥٢ أبو هاشم عبد الله ؟ ١٤٣ 7 . 7 . 6 . 5 . 4 . 7 . 1 أبو يحيىٰ النجيبي (الأنقر) : ٣٤١، ٣٤٠ اين هبرة ؛ ه ؛ ١ أناناجلد بن تيودمير ؟ ١٣٦ ابن وضاح ؟ ٤٣١ أتدلا الترى و ٢٩ ابن وايد الكلبي ؟ ٤٧٤ ابن محمى أبر سرقسطة ؟ ١٩٤ ، ٢٠ ؛ أجنهارت ؛ ۱۸۲ ، ۱۸۱ TT . TT . TI : K-1 ابن يصل ٢٦ ٤ أبو الاصغ موسى بن خطاب ؛ ٣٤٥ أحد بن أحد بن بني بن مخلد ؛ ٢٩ أبو الخطار الكلسي (حسام بن ضرار) ؛ ٦١ ، أحد بن اسحاق القرشي ؛ ٣٨٩ ، ٨٠٤ ، ٨٠٠ . TAL . ITL . IT. . ITY - 1'0 أحدين الأسعد ؟ ٩١١ أبو الثماخ زءيم اليمنية ؛ ٢٥٤ أحمد بن البراء ؟ ٣٤١ أبو الصاح بن يحيى اليحصبي ؟ ١٦٤ ، ١٥٣ – أحمد بن برد (أبوحفص) ؛ ٦١٠ ، ٦١٩ ، 198 6 177 4 77 . 6 774 6 777 6 779 6 77 . أبو العيش بن أيوب ۽ ٩٧ ۽ أبو العيش الحسني ؟ ٢٦ أحمد بن خالد بن أمية بن عيسي بن شهيد ؟ ٦١ ؛ أبو الفتوح بن ناصر ؛ ٦٤٤ أحد بن زياد اللخمي ؛ ٢٧٤ ابو الفرج الأصفهاني ؛ ٥٠٥ أحدين سهل بن محمد ؛ ٣١ أبو القاسم بن يوسف الفهرى ؟ ١٥٩ ، ١٦٠ ، أحد بن عباس ؟ ٢٧٢ أحمد بن عبد الله (عم الناصر) ؟ ٣٨٤ أبو المطرف بن عون الله ؟ ٦١٣ أبو المهاجر الأنصاري ؟ ٢٠ أحمد بن عبدالله (عامل ريه) ؟ ٣٠٨

أحدين عدرية وأنظر ابن عدريه أرمانيوس ( ومانوس) ، القيصر ؟ ٣٥٤ ، أحديز عبد الملك بن شهيد ؟ ٦١ ؛ ٢٦٤ ، أدمه زندة ؟ ٢١٣ 011 أرمنحو ، الكونت ؛ ١٤٨ أحمد بن عبد الوهاب بن عبد الرؤوف ؟ ٤٦٢ أرميخو الأسقف ؛ ٣٩٧ أحمد بن عيسي بن أبي عبدة ؟ ٣٤٧ ، ٣٨٦ أرزوك و ١١٠٠ أحد بن محمد بن أني عبدة ؟ ٣٢٤ ، ٣٣٦ -أروزندا و ۲۱۸ ، ۲۱۹ \$7 . 6 \$10 6 T9\$ 6 TV4 6 TTA To7 6 16:1 أحد بن محمد بن إلياس ٢٠١٤، ٤٠٧، 777 : 11 + 1177 £77 6 £71 6 £7£ 6 £+4 اسحاق الموصل ؟ ٢٨١ أحدين محمدين حدر ؟ ٢٧٤ ، ٢٨٦ – ٣٨٨ ، اسحاق بن إيراهبم ؟ ٣٣٠ . OTT . ETT . ET. . EEV . T44 اسحاق بن محمد العرزالي ؟ ٩٧٥ TAP & avf & are اسحاق بن محمد القرشي ؟ ٣٧٩ أحمد در محمد الرازي ؟ ٣٨٦ ، ٣٨٨ ، ٧٠٠ اسحاق بن المنذر ؟ ٢٥١ أخد بن خمد بن زياد ؟ ٣٧٨ ، ٢١١ أحد بن الحرث ؟ ٣٠٧ أحمد بن محمد بن عيسي ؟ ٢١؛ اسكندر سيڤروس ، الامبراطور ؟ ٢٨ أحد بن محمد القسطل ؟ ٥٠٣ أُسلم بن عبد العزيز بن هشام ؟ ٢٦١ أحد بن مسلمة ؟ ٣٧٧ أسماء بنت غالب ؟ ٢٩٥ أحمد بن موسى ١٩٨٤ إساعيل بن بدر ؟ ۲۹۲، ٤٦١، ٤٦١، ١٩٦، أحمد بن موسى العروى ، ٧٠١ أحمد بن هاشم بن عبد العزيز ؟ ٣٣٨ ، ٣٣٨ إسماعيل بن الحبحاب ؟ ١١٩ أحمد بن يمل ؟ ٢٣٤ ، ٢٧٤ ، ٩٩٥ إساعيل بن عباد ؟ ٢٧٠ ، ٦٧٢ أدريانَ ، آلإمبر اطور ؟ ٥٠٨ إساعيل بن عبيد الله ؟ ١١٩ ادریس بن ادریس الحسی ۲۶۱۹ إمهاعيل بن لب ؟ ٢٩٩ إدريس بن عبد الله بن الحسن ؟ ١٥٧ إساعيل بن موسى بن ذي النون ؟ ه ٢٦ ، ٢٩٩ ، إدريس بن على بن حمود المتأيد ؛ ٦٦٣ TVY 6 TV1 6 TTE أسناب الكونت ؟ ٣٤٣ إدريس بن محيى المعتل (العالى) ٧٦٣،٦٧١-٧٥٣ آسورفرناندز ۱۹۱۶ إدريس بن يحيى بن أدريس (السام) ؛ ١٧٥ اصبغ بن سلمة ؟ ٦١١ الادريسي، الشريف ؟ ٨٤، ٩٩، ١٤١ أصغ بن عبد الله بن وانسوس ؟ ٢٣٧ أدلرت ؛ ۲۲۳ الأصمم ؛ ١٩٣ ادبكو ١ ١٤ الأصيل ١٠٨٠ أرخنتا المت عمر بن حفصون ؟ ٣٨٣ ، ٣٨٧ أغلب رز شعيب ؟ ١٩٦ أرد، نيو الأول (ملك ليون) ٢٩٢، ٢٩٢ -أفلم الصقلبي ، الوصيف ؟ ٣٤٨ TTT : TOV : TOT : TED : TEG أفلح صاحب الخيل ؟ ٥٠١ ، ٥٠٠ أر دونيو الثاني ؛ ۲۹۲ - ۲۹۸ ، ۲۹۰ ، أُفلم الفتي ، حاكم ألمرية ؛ ٢٥٨ ألار بك ي ٢٨ - ٣٠ ، ١٤ ، ٨٧ أردونيو الثالث ؛ ٥٥٤ ، ١٨٤ - ٨٦ ، ألبرو القرطبي ؛ ٢٦٩ ، ٢٧١ 7 . . . 099 . 09V . 09F إلبُورة ، الراهبة ؛ ١٨٩ - ٤٩١ ، ٩٩١ ، أَرِدِ ثَيْوِ الرابِمِ ؟ ٩٣ه ، ٩٤ه ، ٩٧٠

أردبلش الوياحي ؛ ٣٧٥

أ أوتو الثاني ؟ ١٩١ أأددارادو كلاه أودو ، أسر أكوتين ؛ ٨٠ ، ٨١ ، ٨٠ -. 1.T ( 1.T - 1.1 ( 9A - 97 ( 9. 177 ( 110 - 117 ( 1·A أوراكا ابنة طوطة ملكة ناڤار ؛ ٩٢،، ٩٩، ٦.. أوراكا بنت فرنان كونثالث ؟ ٩٩، ٩٣، أورسوس الورخ ؟ ٣٥٤ ، ١٥٤ ، ٥٠٥ أورليوس ؛ ٢١٨ ، ٢٢٠ أورية بنت موسى القسوى ؟ ٣٠٠ الاوزاعي ، الإمام ؛ ٢٢٩ أوغسطوس ، الإمبر اطور ؟ ٨٠٥ 1AY : 1A1 : #J. أولو تخبو ، سان ؟ ۲۷۰ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، T.T . Y47 . Y47 . YV4 اعلونا ؟ ۲۱ ، ۲۲ اعمارد ؛ ۱۸۱ إزيدور الباجي ؛ ٢٤ ، ٢٧ ، ١٥ ، ١٣ ، \*\*\* ( 4 + C AY C VT 71 6 70 6 55 6 75 6 121 141 6 0 40 أَيُوب بن حبيب اللخمى ؟ ٢٣ ، ٦٨٠ أيوب بن عمر بن حفصون ؟ ٣٨٣ ئ ... ت ... *ن* بادیس بن حبوس ؛ ۷۰۷ ، ۱۷۲ ، ۲۷۲ ، 1 v 1 - 1 v £ باسيه ، المتشرق ؛ ١٨٢ سين القصير ، الملك ؛ ١٣٣ ، ١٧٠ ، ١٧١ ، 777 . 772 . 1VE يسن دى هرشتال ، محافظ القصم ؟ ٨٠ ببن بن شارلمان ؟ ٦٦ ؛ يتروس ، الدوق ؛ ٢٠٨ ، ٢١٠ ، ٢١٣ ، ٢١٣ بدر السقلبي ؛ ۳٤٧ بدو القائد ؟ ٢١٨ بدر مولى عبد الرحمن الداخل ؛ ١٥٠ – ١٥٢ ، . 144 . 177 . 170 . 177 . 177 717 6 7 . 1 6 19A 6 19T

إلبرة ، والدة ألفونسو الحامس ؛ ٢١١ التامرا ، رافاتها ، ۲۱۲ ، ۲۷ ، ۲۱۲ ، TV . . TT1 ألفايدة ومبر النونيو ، أسر ليون ؛ ١٦٩ أُلفونسو الأول ، دوق كانتبريا ؛ ١٣٨ ، · \*\* - \* 1 · \* 1 0 - \* 1 \* · 174 أُلفونسو الثاني ، العفيف ؛ ٢١٨ ، ٢٢٠ ، TOO - TOT : TT) : TOA ألفه نسو انثالث الكبر ؛ ٢٩٩ ، ٣٠٢ .. . Tto . Tty . TTY . T.7 . T.1 T41 ( T71 - TOA ( TET ألفونسو الرابع؛ ٨٩٥ ، ٩٠٥ ، ٩٣٥ الفونسو الخامس ؛ ٢١ه ، ٢٤ه ، ٩٩٥ ، 114 + 11F + 111 ألفونسو العالم ( العاشر ) ؟ ٣٤ ، ٣٧ ، ١٩٩ ألفونسو القس ( جد ابن حفصون) ٣٠٨ 194 4 plasy1 أَمُّ الأُصْنِعُ أَختَ عبد الرحمٰن ؛ ١٥٠ أم الحُكم بنت المستعين : ٦٦٦ أسة بن اسعاق ؟ ٨٠٤ ، ٢٠٩ ، ٢١٣ أمية بن الحكم ١ ٢٥٨ أمية بن عبد الرحن ؛ ٢٣٧ أمية بن عبد الرحمن المراقى ؟ ٦٦٩ أمية بن عبد الغافر بن أبي عبدة ؟ ٣٣١ ، ٣٣٢ أمية بن عبد الملك بن قطن ؟ ١٦٣ – ١٦٢٠ أمية بن عيسي بن شهيد ؟ ٣١٣ أمية بن معاوية بن هشام ؟ ٢٥٦ آ ز موند ، الكونت ؛ ١٣٧ ، ١٣٧ أندلم ؛ ١٨١ أنشودة رولان ؛ ١٧٨ ، ١٨٠ – ١٨٢ أنجه الفرنجى ؟ ٢١؛ أزجو أريستا ؛ ٣٦٢ أوراسي ؛ ٢٤ ، ٥٤ ، ١٥ أوتو الأكر ؛ ٥٦ - ٨٥٤ ، ٢٧٤ ،

191 6 1VT

بدر بن أحمد الحاجب ؛ ۳۷۷ ، ۳۷۹ ، ۳۸۰ ، إ بوسون ؛ ۲۲۷ ، ۲٫۸ 171 : 174 : T40 : TA1 بون فيل ؛ ٩٢٤ برت ، ملكة برجونية ؛ ٢٥٤ بيدال ، المؤرخ ؛ ١٧٢ ، ١٧٥ ، ١٧٨ ، برمودو بن فرویلا ؛ ۲۲۰ ، ۲۲۱ 311 3 183 3 050 3 540 ىرمودو الثانى ؛ ٢٤٥ ، ٧٤٥ ، ٨٤٥ ، بىرانجيە ؛ ٧٠٤ ، ٣٧٤ ۱۰۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ - ا تأسیتوس : ۲۸ 979 2749 2 489 تدفيليا بن أدفونش ۽ ١٥٠ رابار ، القديس ؛ ٣٧٤ تراجان ، الامراطور ؛ ٨٠٥ برنهارت ؛ ۲۵۷ التروبادور ؛ ٧٨ ٤ بريهة بنت يحيى ، أم المنصور ؛ ٢١ ه تريسا بنت برمودو زوجة المنصور ؟ ٥٨٣ يسيل الثاني ، القيصر ؟ ٦١٣ تريسا زوجة سانشو ملك ليون ؟ ٩٦ ه يشر بن صفوان الكلبي ؛ ٨٣ ، ٨٣ تليد الفتي ۽ ٢٠٥ يشر ديز مروان ؟ ٢٣ ، ٢٤ تمام الفتى ؛ ١٥٤ ، ٢٥٤ يشري العاءري ، الفتي ؟ ٦٣٠ تمام بن عامر الثقبي ٢ ٣١٣ بطرس ، ملك الصنقالية ؟ ٥٦ ؛ تمام بن علقمة اللخمي ؟ ١٥٢ ، ١٥٨ ، ١٦٠ بقى بن مخلد ؛ ١٩٤، ٣١٦، ٣١٥ ، ٥٨٥ ، ٢٩٤ 4 19 A 4 177 4 175 4 177 4 171 بكرين واثل ٢٣٤ Y 1 7 پکر بن محیم بن بکر ؟ ۳۳۰ تميم بن معبد الفهرى ؛ ١٣٥ بكىر بن ماهان ؟ ١٤٣ تو د قالد ۲۰۰۹ بلاجیوس ، دوق کانتبریا ؛ ۳۳ التبحاني ؟ ٢٠٥٠ البلاذري ۱۰۲ ، ۲۸ تبودورا ، القيصم ة ؟ ٢٨٣ بلايو (أو بلاجيوس) ٢٣٨، ٨٨، ٨٩، تودريك الأول ، ٢٩ TIT - TOA 6 1TA 6 112 تيودويك الثانى ؛ ٢٩ بلايو بن برمودو ؟ ٢١٥ تيودريك الرابع ؟ ٩٨ بلايو ، القديس ؛ ٩٦ ه تیودوفرد ، دوق ؛ ۳۳ بلبم بن بشر القشيري ؟ ١١٩ ، ١٢٠ ، تيودمبر القوطي ؟ ٣٣ ، ٤١ ، ٠٥ ، ٥٥ ، 1AV ( 17. ( 17V ( 170 ( 177 بلقين بن جيوس ۽ ٦٧١ تيودس ، أحقف إريا ؛ ٢٤٠ ملكترود و ٨٠٠ تيو دوسيوس ، الامار اطور ؟ ١٧ بلکين بن زيري بن مناد ۽ ٩٣٪ ، ١٩٤ ، تمو فيلوس ، القيصم ؟ ٢٨٢ 050 6 599 ثعلية بن سلامة الحذامي ؟ ١٢٠ ، ١٢٤ - ١٢٦ بلزاريوس ١٨٤ ثملية بن عبيد الحذامي؛ ١٦٨ - ١٧٠ ، ١٧٥ بليط الفرنجي ؛ ؛ ٠٤ 194 6 144 6 147 . بليق الغلام ؟ ٣٤٦ ثوابة بن سلامة الحذامى؛ ١٢٧ سار ، الحاربة ؛ ۳۲۲ ملول بن مروان ؟ ۲۳۱ ج - ح - خ بهر ، الحارية ؛ ٢٨٩

حائلون ، ۱۸۱ ، ۲۸۱

يوريل بن سونير ،الكونت؛٩١،٤٩١،٤٩١ | جاينجوس ، المستشرق ؛ ١٠ ، ٢٤

£ 7 4 5 0 9 9 9

جدار بن عمرو المذحجر ؟ ١٥٢ ، ١٩٨ الحباب بن رواحة الزهري ؛ ١٣٥ ، ١٣٦ ، جر بجوري الثاني ، المايا ؟ ١٠٨ جربجوريوس (حرحد) ١٦٤ حباسة بن ماكسن ؟ ٢٥٢ حرعوك وم حبوس بن ماکسن ؛ ۲۶۴ ، ۲۵۲ ، ۴۵۹ ، الزية ؛ ۲۲ ، ۲۵ ، ۷۵ ، ۸۱ ، ۸۲ ، ۹۰ حبب الحصي ٤ ٠ ٢٩٠ جعد بن عبد النافر ؟ ٣٢٨ ، ٣٢٩ جعفر ، أم المؤيد ؛ راجع صبح أم المؤيد حبب بن أبي عبدة الفهري ؟ ٧٧ ، ١١٨ – ١٢٠ جمفر بن دمیان ۳۰۸ ۲ حبيب بن سوادة ؟ ٣٧٧ ، ٣٨١ جعفر بن عبد الرحمن الصقليم ؟ ١١٥ حبيب بن عبد الملك ، ١٦١ ، ١٨٧ جعفر بن عثَّان المصحق ؟ ٣٣٤ ، ١٩٧٠ \_ الحجاج الثقني ؟ ٢٤ حذيفة بن الأحوص القيسي ؟ ٨٣ . TAE . 074 . 071 - 077 . 077 الحرين عد الرحن الثقل ؟ ٢٠ ، ٧٧ - ٧٥ ، 1A+ 6 711 6 10A جعفر بن على بن حمدون الأفدلس ، ٣ ٩٤ ، حزم در وهب ۶ ۲۶۲ حسان در حسان ۲۹۹۶ V. Y . ava . ata حان بن مالك الكلبي ؟ ١٩٨ ، ١٩٨ جعفر بن عمر بن حفصون ؛ ٣٣٠ ، ٣٨٣ ، حسان بن النعان الغساني ؟ ٢١ - ٢٥ حدای بن اسحاق ؟ ۲۲ جعفر بن مقسم ؟ ٣٨٠ حددای بن شروت ؛ ۲۰۵ ، ۱۵ حميلة العذراء ؟ ٢٥٧ ، ٨٥٢ الحسن بن أحمد بن عبد الودود السلمي ؟ ٢٩٥ جند سالڤوس بن أُلفو نسو الثالث ؟ ٣٦٠ حسن بن عبد الغافر بن أبي عبدة ؟ ٢٧٤ جنسر بك ١٧٠ الحسن بن القاسم بن حمود ؟ ٦٦٣ ، ٦٧٦ جهور بن عبد الله بن أبي عبدة ؟ ٢٦١ الحسير بن كنون ؟ ٤٩٤ ، ٤٩٤ ، ٥٠٠ -جهور بن عبد الملك البختي ؟ ٢٠٠ ، ٢٦١ 0 5 0 6 0 5 5 6 5 9 9 جهور بن محمد بن جهور ، أبو الحزم ؛ ٣٦٠ ، الحسن بن على بن أبي طالب ؟ ٦٥٧ 114 6 174 6 171 حسن بن فتح ؟ ٦١٩ جوزُدر الفتي ؟ ١٧٥ ، ١٨٥ ، ٢٦٥ حسن بن تحييي المعتل ؛ ٩٧١ ، ٩٧٢ ، ٩٧٣ ، جومث يز أنطو تبان؟ ٣٠٦ ، ٢٧٦ ، ٣٠٦ ، ٥ ٥ ٣ الحسن بن على بن أن طالب ؛ ١٢٧ ، ١٤١ ، جوزد سالڤوسائشيز ؛ ٩٩٥ ، ٩٧٥ جويز الفو كونثالث ١٨٤٥ الحسن بن بحيمي الأنصاري ٤ ١٧٤ - ١٧٦ ، جوهر الصقل ؛ ٢٩٤ ، ٢٩٩ 1AA 6 1AV حشحاش ، أمير البحر ؟ ٢٩٦ حسون ، ادوار د ۶ ځ ؛ ، ۹ ۹ ، ۹ ۹ ، ۹ ۰ جدر ولدوس ؟ ٧٣ 178 6 177 5 Hand Heart الحصن بن الدحن ؛ ٢١٤ جيوم ۽ ٧٢٤ YOV : TTO : YTY : Tele i you حفص بن عمر بن حفصون ۲۸۳۹ و ۳۸۹ - ۳۸۸ حفص بن المرة ؟ ٣٢٩ ، ٣٣٦ جیبن دی تولوز ؟ ۲۹۵ بيين على الروز . الحاجب المنصور ؛ أنظر محمد بن أبي عامر حکم بن حفصون ؛ ۳۸۹ حارث بن تربغ ؛ ۲۹۱ ، ۲۹۲ حكم بن سعيد القزاز ؟ ٦٦٨ ، ٦٦٩

ا خم ر: شاک و ۲۲۶ الحكمان مجيد ؛ ٢٩٩ ، ٢٠٠ خم أن العامري ؛ ١٦٦ ، ٢٤٩ ، ٢٠٦ الحكم بن عبد الرحمة بن الحكم ؟ ٣٩٣ V. 6 343 / 334 / 337 الحكم الستنصر : ٣٧٨ ، ٣٨٩ ، ٣٨٦ ، : fa: : 474 : 57V : 5:Y : 744 : - > - 197 : 191 - 1AT : 10T : 10T دا جو سرت ی ۷۹ ، ۷۹ : 2.4 : 2.V / 2.2 / 2.T / 2.V دا، د بن هلال ۱۹۷۶ . art : arv : ar: - alr : al. دحة الفافي ٤ ١٦٨ دري بن عبد الرحمن الصقلس و ٣٩٠٠ ، ٧٠٤ ، 303 / 304 / 344 / 044 / 044 477 : 415 : 541 V-7-V++ ( 34V ( 34 ) - 34 Y دوزي ، المستشرق ، ٦٣ ، ١١٨ ، ١٩٤ ، حکم ن منذر و ۲۰۸ . . . V . 177 . 11V . TAT . TTV الحكم در هشام ، ۲۳۰ - ۲۳۰ ، ۱۳۵ م - YIV : YIA : YIF - YFE : YEV دوائديو الأسقف ، ٣٩٧ دوناس بن أبي روح ؟ ٦٦٨ ديبل الزعيم الشعبي ؟ ٢٣٧ 147 : 147:144 : 147 : A47:41A حلاوة . الحادية ؛ ٤٥٢ ديم بن إسحاق ؟ ٣٣٠ حلل ، الحادية ؛ ٢٢٤ ديسيوس ، الامعراطور ؟ ٢٨ حلورة أرحاورية ؛ أنظر إليمة الراحة ذكاء الفتر ٢٠٠٠ **حد**رن د: بسيل ۱۲۲۶ الذلفاء ، أم صدالملك المنصور ؟ ٢٠٨ ، ٦٠٨ ، الحمدي ، أبو عبد الله ؟ ١٠٧ Tre : Tr: : Tr: : Tr. حنظلة بن صفوان الكلس ؛ ١٢٠ ، ١٢١ . ذه النون بن سلسمان الحواري ؟ ٣٠٧ 17. ( 177 : 170 راتبود، زعيم فريزيا ؛ ٧٩ حنون بن أحد بن عيسي ١٠٨٤٤ راحنفرد ؛ ٨٠ حدوة بن ملامس الحضر م، ٤ ١٦٠ : ١٦١ <u>:</u> الرازي ، عسى بن أحمد و ١١٧ ، ١٢٩ : . T1 . . T4 . TVA . TVA . TV خالد بن أسة بن شهيد ؟ ٣٦١ ، ٣٣٤ . 110 : TAY : TAS : TAI : TVA خالد .: حبب ١١٩ ١ خالد در حمد الزناتي ١١٩٤ رامون بوريا. الثالث ؟ ٦١٦ ، ٦٤٨ خالد در عثان در خلدون ؟ ۳۳۱ - ۳۳۳ راسير الأول (رذمر) ؛ ٢٦١ ، ٢٢٢ ، خالد بن الوليد ؟ ٢٣ الخشي ، أبو عبد الله ؛ ٢١٥ ، ٣١١ ، ٥٠٥ رايم والثاني والدورة وورور ومورك خلف بن بکر ؟ ۳۹۰ خلف در حسن در حيان ؟ ٤٧٤ ، ٨١ ه . 097 : 091 : 090 : 019 : 577 خلف بن خليفة ؟ ٦١٩ خليفة بن مروان ؟ ١٦٣ رامر، الثالث ؛ ٨٩٤ ، ٩٠٠ ، ٣٨٠ : خسنا ، الملكة ، ٣٦٠ 130 2 730 2 750 2 750

خمينو غرسيس ؛ ٩٩٥

دامه و أماد كا ؛ ٢٩٠

واثكة المورخ ؛ ١١٠ زيرى بن مناد الصنهاجسي ؟ ٣٠٤ ، ١٠٥ زيلير ، المؤرخ ؛ ١١٠ ربيع بن تدلف القومس ؛ ٢٥١ ربيع بن زيد الأسقف ؟ ٣٤٣ ، ٢٥٥ ، ٢٣٤ ، س ــ ط a . Y . to Y . to 7 وتشارد ملك النورمان ٤٨٨٤ سابور الفتى ؛ ٢٠٥ رجويك ملك القوط ، ٣٣ ، ٣٤ ، ٣٧ ، ساجيتوس ؟ ٢٨ ٤ . V1 . to . Et . ET . E1 . T5 سارة القوطية ؟ ٦١ ، ٣٣١ ، ٧٠٠ Y . 9 . Y . A . 9 Y ساقدرا ، المستشرق ؛ ه ٦٥ ردريك الطليطلي ؟ ٣٣ ، ٣٥ ، ٣٧ سالم ، مولى عبد الرحمن ؛ ١٥٠ وزق بن النعان النساني ؟ ٢٠ سانشا ، دونیا ؛ ۲۶۳ الرشيد ، هارون ؛ ٩٧٤ : ٣٣٤ ، ٣٨٩ سانشا ارنة طوطة ملكة ناڤار ؟ ٢٠٠ الرماحس بن عبد العزيز الكنافي ؟ ٩٨٧ سانشو زءم ذقار ؟ ٣٦٢ روتبالدس الكونت ؛ ٧٠ ؛ سانشو الأول ملك ناڤار ؟ ٣٤٢ ، ٣٤٣ ، 118 + 111 + 711 £ . Y . £ . . - T97 . T95 . T1Y ووالو ملك النورمان ، ٨٨ ؛ سانشو الثاني ملك نافار ؟ ١ ٤٥ ، ٧ ٤٥ وومانوس انثاني ، لاتيمم ۽ ۾ ۾ سانشو الكبر ، ملك نافار ؟ ٢٠١ ريان الفي ٢٤٨ ٤ سانشو الأول ملك ليون ؛ ٢٣ ، ٥٩ ، الرياحي (ارذبلش) ؛ ه٣٠ 4 041 4 045 4 1A4 4 1AY - 1A1 ريثموندو الإلبيرى؛ أنظر ربيم بن زيد ريكافود ٢٧١ ٢٧١ سانشو غرسیة بن فرتون ؟ ٣٦٣ ، ٣٦٣ ، رينو ، المستشرق ؛ ٢٧٤ 099 ويوثيانوس ، الكونت ؛ هه٣ سانشو غرسية ملك ناڤار ؟ ٩٠٤ ، ٤٩١ ، زاو بن زیری بن مناد ؟ ۱۹۸ ، ۱۹۶ ، 437 . A37 . TOF . TOF . TEX . TEV سانشو غرسة ، أمير قشتالة ؟ ٥٥١ ، ٥٥٢ ، **زخرف** ، الجارية ؛ ٣٠٠ 4 717 - 71 + 6 77 + 6 75 + 6 77 زروال بن غريل ۽ ٩٩٤ ، ٩٠٥ 4 70 . . 757 . 757 . 779 . 010 زرياب ( أبو الحسن على بن نافع ) ؟ ٣٨١ ز کریا بن عمووس ؛ ۳۰۱ سانشو غرسيس ملك ناڤار ؟ ٢٤٥ الزهراء (جارية الناصر) ؟ ٣٦٤ سباجريوس ۽ ٧٧ زهير العامر ١٩٦٤، ٦٦٢، ٦٦٨، ٢٧١، سترابون الحنراني ؟ ١٧٣ سبيعة ، زوجة القاسم بن حمود ؟ ٣٧٣ زهير بن قيس البدو ؟ ٢٠ ، ٣١ السرى بن الحكم ؛ ه٢٤ زياد بن آفاح ۽ ٢٨٩ ، ٩٧٥ سمعوند ، المؤرخ ؛ ١١٠ زياد بن عبد الرحن ؟ ٦٩٦ ، ٦٩٦ ، ٦٩٢ سناندو ، الأسقف ؛ ٩٦ زيادة الله بن مضر الطبني ؛ ٧٩ه سعد الحادم ؛ ٥٥٠ زرى بن عطية؛ و؛ ٥-٧٤ و ، ٧٥٥ - ٥٥٩ سعد بن عبادة ؟ ١٦٨ 7.4 سعدون الرعيني ؛ ٢٣٥

سعدون بن عامر السرنباقي ؛ ٣٠٤ ، ٣٠٥ ، ا سليمان بن هشام ؟ ٦٣٣ ، ٥٤٥ سليمان بن هشام بن عبد الله بن الناصم ؟ ٦٦٧ سعید بن أبي هند ؛ ۲۲۹ سلمان بن هود ؟ ٦٦٩ سلمان در و انسوس م ۲۱۲ ، ۳۱۲ م سعيد اليحصبي (المطري) ؟ ١٦٣ سلمان بن يقظان الكلبي ؟ ١٦٨ - ١٧٠ ، معيد بن الحسن الأنصاري ؛ ١٨٧ ، ١٨٨ ، . 1A7 . 1A. . 1YA - 1YE . 1YY سعيد بن الحكم الحعفرى ؟ ١٢ ه السمع بن مالك الخولاني ؛ ٧٤ - ٧٦ ، ٨١، سعيد بن أيوب ؛ ٢٤٤ معيد بن حسان ؟ ٦٩٢ سعید بن سعید بن حدیر ؛ ۱۸۵ سواحات البرغواطي ؟ ٢٧٥ سعید بن سلیمان بن جودی ؛ ۳۲۹ ، ۲۹۳ سعيد بن عباس القرشي ؟ ٣٠٠ سوار بن حدون القيسي ؟ ٢٢٨ ، ٣٢٩ ، ١٩٦ سوذي ألشاعر ؟ ٧٥ سعدد بن عبد ربه ۱ ۱۹۳ سيزيوت اين وتعزا ؟ ٣١ ، ٢٤ ، ١٤ ، سعيد :ن عمرو العكمى ؛ ٣٥١ سعيد بن الأمير محمد ؛ ٢٩١ ، ٢٩٢ سلو ، ملك حليقية ؟ ٢١٨ سيد بن محمد بن أني السلم ؟ ٣٤٧ سيمونيت ، المتشرق ؛ ٦٦ ، ٢١ ، ٢٠٨ ، سعید بن مستنه ؛ ۲۲۰ ، ۲۲۷ ، ۲۲۸ سعيد بن المنذر القرشي ؟ ٣٨٦ ، ٣٩٦ ، ٤٠٧ ، 4 TV7 : TY+ : TT4 : TTV : TTA 9 Y . . TAT . TV9 537 6 531 شارل الأصام ؟ ٢٦٥ ، ٣١٤ ، ٣٥٧ ، ٢٦٤ سعید بن هذیل ؛ ۳۷۵ شارلمان (كارل الأكر) ؛ ١٧١ - ١٧٦ ، سعید بن یونس بن سعدیل ؛ ۲: المفاح ؛ أنظر عبد الله بن محمد بن على 4 TTA + TAA + TAE - TA+ + TVA سفیاد بن عبد ربه ؛ ۲۷۵ سكوت ، المؤرخ ؛ ؟ ٣ سلمة بن على بن أن عبدة ؟ ٣٤٧ شريط ؟ ٣٤٢ السلمي القائد ؟ ١٨٧ شفاء ، الحارية ؛ ٢٧٨ ثقنا بن عبد الواحد (الفاطعي) ؟ ١٦٤ ، سليط بن عبد الله بن عباس ؟ ١٤٤ 174 : 177 : 170 سليمان بن الحكم المستعين ؟ ٠٤٠ ، ١٤٦ -109 - 10V : 101 - 10V : 10. شلدر اند ؛ ۱۱۵ ، ۱۱۲ السمان بن المرتقى ؛ ١٦٤ ، ٢٦٦ ، شلدربك الثالث ؟ ١٣٣ سليمان ين شهاب ؟ ۲۱۴ ، ۱۳۴ ، ۲۱۴ شمر بن ذي الحوشن ؟ ١٢٧ سليمان بن عبد الرحمن بن معاوية ؟ ٣٠٠ ، شنحول ؛ أنظر عبد الرحمة المنصور 170 : TTT : TT1 : TT0 - TTT شنبر ، الكرنت ؛ ٣٤٣ سليمان بن عبد الملك ؛ ٧٥ - ٥٩ ، ٧١ - ٧٢ ، شنیر بن منفرد ؛ ۲۲ 157 6 15 6 111 6 97 شهید بن عیسی بن شهید ؟ ۱۹۸ سلیمان بن عبدوس ؟ ۳۰۰ صاعد بن الحسن البغدادي ؛ ٥٥١ ، ٥٥٢ ، سليمان بن عثمان ؟ ١٦٥ V. 2 . TYACTY . COA . COYS . OTT سليمان بن عمر بن حفصون ؛ ٣٨٣ – ٣٨٦ ، صالح بن على ؟ ١٤٦

مليمان بن مرتبن ؟ ٢٥٩، ٢٥٩

صبح أم المؤيد ؟ ٢٠٠ ، ٣٠٠ ، ٢٠٠ - ٢٥٠ - ٥٢٥،

eo - - cos : orv : or : or عبد الحيار بن المغبرة ؛ ٦٣٣ - ٢٣٥ صقر قرش ۱۹۹۰ م عبد الحميد بن يسيل ؟ ٥٨٥ ، ٣٩٠ ، ٣٩٩ ، صمويل ، اسم ابن حفصون النصراني ؛ ٣٣٧ 177 6 771 6 2 4 6 1 · 7 الصميل بن حائم ۽ ١٢٧ ، ١٢٨ ، ١٣٠ ، عبد الحميد بن مغيث ١١١، : 105 - 101 : 177 - 178 : 171 عبد الرحمن الناصر ؟ ١٩٧ ، ١٩٨ ، ٢٠٤ ، 17. - 107 - TT4 ( TV4 ( TV5 ( TT5 ( T40 الضم ، أحمد بن محيى ؛ ١٠٧ ( TIT ( TI ) - TTS ( TTE ( TT) الضحاك بن قيس الفهر ؟ ١٥٤ - TVT ( TIT ( TO) ( T19 6 T1A طارق بن زياد الليم ، و ٢٠ ، و ٢٠ ، . TST . TS. - TAT . TAE . TAI 6 AT 6 T . 6 0 4 6 0 4 6 1 - 10 . 1 . A - T44 . T47 - T41 . T41 7A7 : 004 : 071 : 71 - 171 6 174 - 11V 6 11Y - 1.4 لمالوت المعافري ؟ ٣٣٦ ، ٣٤٣ ، ٢٤٣ طاهر بنمحمد البغداي ؟ ۲۹۸ ، ۲۹۸ . far . fal . fav - far . fvr اللبرى و ١٠٦ ( ATI ( AIT - AII ( A+A ( A+1 طرسوس المحوسي ؟ ٦٣٣ . alt . av4 . aal . af4 . aff طرفة الفتي ؟ ٦١٦ ، ٦١٧ 1 044 6 047 - 04 · 6 0A4 6 0A5 طرفة بن لقيط ؟ ٢٥١ 4 7A5 4 7A7 4 774 4 707 4 700 طروب الحارية ؛ و٢٧ ، ٢٧٧ ، ٢٧٨ ، ٢٨٩ V-1 - 340 : 34. : 3AA : 3A0 طريف بن مالك ؟ ٠٤، ٨٤ عبد الرحمن بن إبراهيم بن حجاج ؟ ٣٣٤ ، طوطة ملكة ناڤار ؛ ٢٠٤ ، ه٠٤ ، ٢٠٤ ، TVV 6 TTA عبد الرحمن بن أحمد بن زكريا ؟ ٢٦١ عبد الرحمن بن بدر ؟ ٢٠٠ عبد الرحمن بن الحكم ؟ ١٩٧ ، ٢٣٨ - ٢٤٠ ، عاصم بن مسلم الثنتني ؟ ١٩٨ - YOV : YOO - YOI : YEV : YEE عامر بن أبي جوشن ؟ ٣٩٠ ، ٣٩١ . YA . - YV. . Y74 . Y7V . Y74 . 747 . 745 . 741 . 744 . 744 عامر بن عامر ؛ ٣٠٩ : TET : TIT : TIE - TIT : T.E عامر بن عرو العبدوي ؛ ١٣٥ ، ١٣٦ ، ٢٥١ ( fal ( fra ( TVT ( Tal - Tas عامر بن فتوح الفائق ؟ ٩٥٩ عامر بن کلیب ؛ ۲۹۰ . ala . fAA . fAf . fll . fll عائشة بنت أحد بن قادم ؟ ١٦٥ عباس بن الوليد ؟ ٢٦٥ عبد الرحمز بن الحكم المستنصر ( الطفل ) ؟ ٢٠٥ ، عباس بن عند العز رز القرشي ؟ ٣٧٥ العماس بن عبد الله ١ ١ ٥٢ العباس بن عبد المطلب ؟ ١٤٣ عبد الرحمن بن المنصور ؟ ٥٩٣ ، ٢٢ ه ، ٨٣ ه ، عباس بن فرناس ؟ ۲۵۲ ، ۲۸۰ ، ۲۸۱ ، - 777 ( 014 ( 710 ( 7.4 ( 7.4 V-2:190:19T: T10 : T12 : T9T 4 74 4 755 6 774 - 770 6 777 1A1 6 1AT عباس بن ناصح الجزيری ؛ ۲٤۱ ، ۲٤۲ ، عبد الرحمن بن أمية بن شهيد ؟ ٣١٨ ، ٣٤٧ 197 6 TA1 6 TA . 6 TOT عبد الأعلى بن وهب ؛ ٢٧٦ ، ٢٩٤ عبد الرحمن بن حبيب الفهر ؟ ١٢٠ ، ١٢٤ -

141 - 124 - 10 - - 12 - - 124 - 124 عبد الرحن بن هشام ( للمتغلير ) ؟ ٦٦٥ ، ٦٦٥ عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة ؟ ١٢٩ عبد ألرحمن بن وضاح ؟ ٣٩٩ عبد الرحمن بن حبيب الصالمي ؛ ١٨٥ ، ١٨٥ عبد الرحمن بن يوسف الفهري ؟ ١٣٦ ، ١٥٢ ، 201 2 401 2 401 2 717 عبد الرحمن بن حفصون ؟ ٣٨٤ ، ٣٨٤ عد الرحمن بن يويف بن أرمطيل ؛ ٩٥٤ عبد الرحمن بن حدون بن أبي عبدة ؛ ٣٤٧ عبد السلام بن بسيل الرومى ؟ ١٩٨ عبد الرحمن بن رستم ؛ ۲۷۴ ، ۲۷۵ عبد السلام بن يزيد بن هشام ؟ ١٨٩ ، ١٩٩ عبد الرحمن بن رماحس ؟ ٨٨٤ ، ٤٨٩ ، عبد العزيز بن أنى عبدة ؟ ٢٥١ ، ١٨٤ 0 - 1 6 23.3 عبد العزيز بن الناصر ؟ ٥٠٦ عبد آثر حمن بن سعید بن مالک ؛ ۳۹۰ عبد العزيز بن عباس ؟ ٢٠٩ عبد أترحمن بن عبد للعزيز التجييم ؟ ٣٤١ عبد العزيز بن عبد الرحمن التجيبي ٢٤١٤ عبد الرحمن بن عبد الله الحليق ؟ ٣٨٩ عبد العزيز بن عبد الرحمن المنصور ٦٨٦ ، ٦٢٧ عبد الرحمن بن عبد الله الزحالي ؟ ٣٠٤ عبد المزَّر بن مروان ؟ ٢٢ ، ٢٤ ، ٢٥ عبد العزيز بن موسى بن نصير ؛ ه ه ، ٦ ه ، عبد الرحمن بن عبد الله الغاقق ؟ ٨١ ، ٨٤ ، 177 6 YF - YI 6 OA . 117 . 11 - 47 . 4 - AA . Ao 117 2 CAE 2 VAE عبد الغافر الممانى ؟ ١٦٠ عبد الغائر اليحصبي ؟ ١٦٦ ؛ عبد الرحمن بن علقمة اللخمي ؟ ١١٤ ، ١١٥ ، 177 : 175 : 173 - 175 عبد الغاذر بن عبد العزيز ؟ ٣٠١ عبد القادر بن أبأن ؟ ۲۲۷ عبد الرحمن بن غانم ؟ ٣١٢ عبد الرحمن بن قطيس ؟ ٤٠٤ عد الكرم بن موران النسان ؟ ١٥٨ عبد الرحمن بن كثير اللخمي ؛ ١٢٨ عبد الكرم بن عبد الواحد بن منيث ؟ ٢٢٨ ، عبد الرحمن بن الأسر محمد ؟ ٢٩٩ . Yol . YEE . YEY . YTY . YT! عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن الناصر ؟ · Tot : TV7 - TV5 : To7 - To4 أنظر المرتشى باته 14: 6 147 6 14: عبد الرحمن بن مروان الحليق : ٣٠٣ ، ٣٠٣ -عبد الشين أن عامر يأ دياه ، ٢٢٩ ، ٦٣٣ ، TTS & TTA & TTO & TIT . T.V عبد الرحمن بن مطرف التجيبي ؟ ٩١٥ ، ٠٥٥ عبد الله بن أحمد بن عمد بن عيسي ؟ ٢٦١ عبد الرحمن من معاوية (الداخل) ؛ ١٣٦ ، عدالدين أصغ ٢٨٠١ - TIE : T.O - INO : IV. - 189 عبد الله البلنسي ؟ ٢٢٤ ، ٢٢١ ، ٢٣٢ ، . TT. . TTO - TTT . TIS . TIS 170 : You : Y11 : Y-0 : Y-F 4 YOY 4 YER 4 YER 4 YER 4 YER عبد الله بن الشمر بن أمير ٢٨٠٤ ٢٨١ ٢٩٤ COY : BYY : FYY : AY : CAY : عيد الله بن بدر ١٠٠٤ ، ٢١٠ . 5TT - 5 TA - TEE - TTY - TIE عبد الله بن حبيب ؛ ٣١٥ 6 0 · 2 6 6 A 6 6 2 7 6 6 7 • 4 6 1 A عبد الله بن حجاج ؟ ٣٣١ ، ٣٣٢ 4 7A1 4 7 - 7 - 7 0 0 1 0 0 1 5 4 0 - A عيد الله بن خالد ؛ ١٥١ ١٥٢ ، ١٦٤ ، ١٩٨ 14. 4 1AV 4 1AE 6 1AT عبد الله بن سمد بن أبي سرح ؛ ١٥ ، ١٦ عبد الله بن طاهر ؛ ٢٤٥ عبد الرحمز بين مغيث ١٩٨٤ عبد الرحمن بن مقانا ؟ ٦٧٣ ، ٧٠٥ عد الله بن عباس بن أحمد بن أبي عبدة ؟ ٦١١

عبد الرحمل بن هاشم ؟ ٩ م ٤

[عبد الملك بن حبيب ٢٧٦ ] عبد الملك بن حبيب السلمي ؟ ٦٩٢ ، ٦٩٣ عبد الملك بن سعيد بن أن حمامة ؛ ٠٠ ، ٢٦ ، عبد الملك بن سعيد المرادي ؛ ٨٦ ، ١٩٦ عبد الملك بن شهيد ؟ ٢٥١ ، ٧٤ ، ٥٧٥ عبد الملك بن عامر المعافري ؟ ٢١ ه عبد الملك بن العباس القرشي ؟ ٢٩٩ عد الملك بن عد الله بن أبية ؟ ٣١٣ ، ٣٢٣ ، T19 . T1V عبد الملك بن عبد الواحد بن مغيث ؟ ٢٢٦ ، : 10 . TTV عبد الملك بن عمر برمروان(المرواني) ١٦٣،١٥٨٤ عد الملك بن عيمي بن سعيد ؟ ٦١٧ ، ٦١٧ عبد الملك بن قطن الفهري ؟ ١١٢ ، ١١٣ ، : 171 - 177 : 17. : 11V : 117 3AV 6 3A1 عيد الملك بن دروان ؛ ٢٠ – ٢٤ ، ١٩٦ ، عدالماك بن المنصور (المظفر) ؛ ه؛ه ، \* 715 \* 717 - 7 \* V \* 0 A 1 \* 0 77 . 171 . 17. . 170 . 177 - 111 11 · (7.47) (7.47) (7.47) ( 7.70) عبد الملك بن موسى بن نصع ؟ ٦٥ عبد الملك بن هشام ؟ ٢٢٨ عبد الملك بن يزيد الأزدى، أنظر أبو ءون عند الواحد الروطي ٢٠٢٠ عبد انواحد المراكشي ؟ ٦٥٧ عبد الواحد بن اسحاق ألفه سي ؟ ٢٨١ عبد الواحد بن زيد الإسكندراني ؛ ٢٧٤ عبد الواحد من تريد الهوار ؟ ١٢٠ ، ١٢١ عند الوهاب بن أحمد بن مغيث ؟ ٣٠١ عبد الوهاب بن حزم ؛ و٦٦ عبد الوهاب بن عباس ؛ ٢٥٢ ، ٦٩٣ عبد الوهاب بن عبد الرؤوف ؟ ٣٢٣ عبد الوهاب بن محمد بن بسيل ؟ ٢٦١ عبدون عامل ألثنر ؟ ٢٤١

عبد الله بن الأمبر عبد الرحمق ؛ ٢٨٩ ، ٢٩٠ عبد الله بن عبد الرحمن الناصم ؟ ٢٠٤ ، ٥٥٤ عبد الله بن عبد المرز ز المرواني ؛ ٩٥٥ . ٥٥٥ ، a a Y عبد الله بن عبد الملك بن مووان ؛ ١٩ : ٣٣ عبد الله بن عمرو بن العاصي ؛ ٢٧٪ عبد الله بن عمرو بن مسلمة ؛ ٣٩٠ عبد الله بن قامم الفهري ؛ ١٦٨. عبد الله بن قرلمان بن بدر ۲۸۰ ؛ ۲۸۰ عبد الله بن كليب ؛ ٢٦٠ ، ٢٦٣ ، ٣٦٥ عبد الله بن محمد ، الأمير ، ٣٠٤ ، ٣٠٨ ، - TT1 : TTT - TT - 6 TIA : TI3 . TTA - TTT : TTT - TT9 . TT7 . Tal - Til . Tii . Tit . Ti. . T.T. TYL ( TYT , TIT : TI. 141 : 140 : 044 : 001 : 014 عبد الله بن محمد بن أبي حوثرة با ٣٧٣ عدالة بن محمد بن أمية ١ ٢٧٦ عبد الله بن محمد الزجال ؛ ٢٠٠ ، ٢٠٠٠ عبد الله بن محمد بن على (السفاح) ؛ ١٤٥، T.T . 124 . 124 . 127 عبد الله بن محمد بن نب و ٣٤٣ ، ٣٤٣ ، 79A 6 777 عبد الله بن محمد بن مروان الحليق ؛ ٣٣٩ ، TAT . TAY . TAA عبد الله بن مروان ؛ ١٩ . ٣٠٠ عبد الله بن مسلمة ﴿ ٢٣٤ عبد الله بن المَنفُور ؛ ١٩٥ ، ٥٥٠ ، ٥٥٩ عبد الله بين سوسي بن نصبي ۽ ٢٥ ۽ ٥٦ ۽ VT : V1 : 0A عبد الله بن وهب ؟ ۲۷٦ ، ۲۹۲ عبد الله بن محيى : ٢٦٥ عبد الله بن محيى بن إدريس المالني؛ ١٥٦٠ £71 . £75 عبد الملك بن أن الحواد ؛ ٣٣٠ ، ٣٣٩ عبد الملك بن إدريس الحزوى ؛ ٦١٧

عبد الملك بن إدريس الخولا في ؟ ٤٧٥

عبدالملك بن جهور ۲۰۱۱، ۲۰۱۱ م د۲، ۱۹۸ عبدون بن خزرون ؛ ۲۷۰

صده الناقارية ، زحة المنصور ٢ ٥٨٣ ، ٦٣٣ عبد الله المدى ؛ و ٢٠ ، ٢٦ ؛ عبيد الله در أبان در معاوية ، ١٨٩ ، ١٩٥ عيد الله بن أحد الزحالي ؟ ٢٠٠ عبيد الله بن عبد الله البلنس ؟ ٣٣٧ ، ٣٤٣ ،

عسد الله بن عَمَّانَ ؟ ١٥٢ ، ١٥٣ ، ١٥٧ ، . 197 . 149 . 177 - 175 . 10A TTT 6 195 6 195

عبيد الله بن قاسم ؟ ٩٠٠ عبيد الله بن محمد بن أفي عبدة ؟ ٢٢٥ ، ٣٢١ ،

عبيد الله بن محيى بن إدريس ؟ ١٩٦ - ١٩٨ عبيدة ، وألى إذريقية ؟ ١٠٦ عبيدة بن حميد ؛ ٢٣٩ عيدة بن عبد الرحمن السلمي ؟ ٨٤ ، ٨٣ مثان بن أبي نسعة الخثيمي ٢ ٣٠ ، ٨٦ ، ٨٧ ،

عَمَّانَ دِرَ عَفَانَ ؟ ١٥ ، ١٨ ، ١٨ ، ١٩٦ ، ١٩٦ عثان بن عمرون ؟ ٣٣٠ عبان د: نصر ۲۸۰ ، ۳۷۹ عثمان بن نصر المصحق ؟ ١١٥ العذري ، أحمد بن عمر ؟ ٣٤١

عروة بن الوليد الذمي ؟ ١٣٤ ، ١٣٥ عزرة بن عبد الله الفهري ؟ ٨٣ العزيز بالله الفاطعي ؛ ٤٩٩ ، ٤٤٥ ، عده عصام الحولاني ؛ ٣٤٦ عقبة بن الحجاج السلولي ؟ ١١٣ ، ١١٤ ،

TIT : ITT : 117 : 117 عمقبة بن نافع الفهرى ؟ ١٥ ، ١٩ ، ٢٠ عكاشة الفزارى ؟ ١٢٠ ، ١٢١ العلاء بن مغيث اليحصيي ؟ ١٦١ - ١٦٣ ،

710 : 147 على بن أبي طالب ؟ ١٨ ، ١٤١ - ١٤٣ على بن حود ؛ ١٥٢ ، ١٥٤ ، ١٥٧ – ١٦١

على بن وداعة ؟ ١٥١ عبر بن حفصون ؟ ٣٠٣ ، ٣٠٧ - ٣١٠ ،

· TTA - TTO · TTT · TT· - TTA

. 777 . 754 . 754 . 754 . 754 . 75 140 ( C TA4 C TAA C TAT C TAG

عمر من الحطاب ؟ ١٤ ، ٣٣ ، ١٩٦ عمر بن طالوت ؟ ١٦٦ عربن عبدالمزيز و ۷۶ ، ۷۰ ، ۸۷ ، ۲۲ ،

341 6 34

عرين عداية ١١٩٠ عمرو بن ألعاص ؛ ١٤ ، ١٥ عرو بن أبي الحياب ؛ ٥٧٥ عمر بن عبد الله بن أني عامد (عبكلا-ة) ة

عروس بن عرو بن عروس ؟ ٣٠١ عمروس بن يوسف ؟ ٢٣٩ ، ٢٤٠ ، ٢٠١ عریل بن تیمات ؟ ۵۰۰ عنبر العامري ؟ ٩٤٩ عنبـة بن سـم الكلبي ؛ ٨٣ ، ٨٣

عيسى بن أحمد بن أن عبدة ؟ ٦١١ ، ٢٦٤ عيسي بن أحد الرازي ؟ ٢٨٩ عسى بن الحان بن أبي عبدة ؟ ٢٩١ ، ٢٩١ ، FIF 6 744 6 747

عیسی بن دینار ؟ ۲۱۹ ، ۲۳۲ ، ۲۳۷ ، 147 6 147 TIO 6 TY1 عيسي بن سعيد ( ابن القطاع ) ؛ ٨ ه ه ، ٢٤ ه ، 17. 6 17. - 117 6 040

عيسي بن شهيد ؟ ٢٦٣ ، ٢٧١ ، ٢٧٥ ، TAE + TIT + TAP + TAP

عیسی بن قطیس ؟ ۱٦٪ ، ۲۱٪ ، ۱۲٪ ، 0 V 1 6 00 T

عيسي بن قرلمان ؟ ٤٩١ عيسي بن مزاحم ؟ ٦١ عیسی بن مساور ۱۵۳ ؛ عیسی بن منصور ۱۹۰۶

عيشون بن سليمان بن يقظان ؟ ١٧٦، ١٧٧ ، 1AV 6 1A+ عشون حاكم أرشدونة ؟ ٣٢٠

غاتون ، الكونت ؟ ٢٩٢ غالب ، أمير البحر ؟ ٢٧٤

غالب بن تمام بن علقمة ؟ ١٩٨ قافيان والدبلايو ۽ ٢٠٧ غالب بن عبد الرحن الناصري؛ ٥٨٥ ، ٢٨٧ ، قالما ، ملك القوط ؛ ٢٩ قالينس ، الإمبراطور ؛ ٢٨ ( ot) ( ot4 - otv ( ot - - oth قاميا ، ملك القوط ؛ ٢٠ فاثق الفتي ؛ ١٧٥ ، ١٨٥ ، ٢٦٥ غرسي فرناندز ٢ ٢٠٥ الفتح بن خاقان ؟ ١٤١ ، ١٨٥ غرسية ، أسر ناڤار ؛ ٢٥٩ ، ٢٦١ الفتم بن موسى بن ذي النون ؟ ٣٤٠ ، ٣٧٥ غرسية إنجز ؟ ٣٤٣ ، ٢٦٢ فخر الحارية ؛ ٢٧٨ غرسية الأول ملك فاڤار ؛ ٢٩٧ ، ٢٩٨ ، فرتون إنيجيز ؛ ٢٦٥ Tay ( T.1 ( T. فرتون بن لب بن موسى ؟ ٢٩٩ غرسية الثاني ملك نافار ؟ ٢٠٠ ، ٢٢٤ ، ٥٩ فرتون بن غرسية ؟ ۲۹۸ ، ۳۹۲ ، ۹۹۹ غرسية ابن ألفوندو الثالث ؛ ٣٦٠ ، ٢٦١ فرتون بن محمد الطويل ؟ ١٦٤ غرسية ملك ليون ؟ ٣٩١ فرتون بن موسى القسوى؛ ٢٩٩ ، ٣٠٢ غرسية سانشىز ، ملك نافار ؛ ٨٦؛ ، ١٨٧ ، فرنان كونشاك ( فردلند القوم ) ، و ، ، : 44V : 441 - 441 : 50 : 5 AV . . . . 044 غرسية سانشيز الثاني ، أمير قشتالة ؟ . ٠٠ فرنان لينعز ١٩١٤ غرسية سانشير الثالث ، أبير قشتالة ؟ ٩٠١، ٦٠٠٠ فرويلا ، أمير استورية ؛ ٨٧ غرسية سانشير الثالث ملك فافار ١٠٠٠ ، ٦٠٠ فرويلا ، أمير كانتاريا ؛ ٢١٥ ، ٢١٥ غرسية فرنانديز ، أبير تشتالة ؛ ٩٠، ، ٩٩، ، فرويلا ، الكونت ؟ ٨٥٨ - 00 . . 011 . 0 . 0 . 0 . . . 144 فروياد أبن ألفونسو الثالث ؛ ٣٦٠ 04A 6 04V 6 070 6 00Y فرويلا الأول ؛ د٢١ - ٢١٨ ، ٢١٩ غریب بن عدالته ۱۷۶۷ فرويلا ، ملك لدون ، ٠٠٠ غریب بن مسعود ۱۸ ٤ فرویلا بن برمند ؟ ۲۵۸ غزاة البياض ٤٨٤٥ فطيس بن أصبغ بن فطيس ؟ ٢٢ ؛ غزاة الملة ، م ٦٠٠ فلورا ، الفتاة المتنصرة ؛ ٢٧٢ ، ٢٧٣ غزوة بنبلونة (الناصر) ؛ ٠٠٠ فلورندا القوطية ؛ ٣٥ ، ٣٦ ، ٣٧ غزوة بنبلونة ( عبد الملك المنه ور ) ؟ ٦١٣ فنلی ، جورج ؛ ۱۱۰ غزوة شنت ياقب ؟ ٦١٥ فه ن شليجل ؟ ١١٠ غزوة قلونية ( عبدا لملك المنصور ) ٩١٤،٦١٣٤ قيدو كنت ؟ ١٦٩ ، ١٧٣ ، ١٨٩ ، ١٨٨ الغزيرى ، ميخائيل ؛ ه ه قارله ، قلدوس ؛ أنظ كارل الأكر الغمر بن يزيد بن عبد الملك ؛ ٢٠٢ قارله بن بين ؟ ٢٨٩ فياتُ بن علقمة ، الخمى؛ ١٦٣ ، ١٦٢ ، ١٦٣ القاسم بن حمود ، المستعلى ؛ ٣٥٣ ، ٢٥٤ ، ف \_ ق \_ ك : 777 : 77. : 771 - 771 : 797 فاتن ، الفتى ؛ ٧٩ ، ٣٣ ،

قاميم بن مد ؟ ١٨٥

القاسم بن محمد (الواثق) ؛ ٦٧٦

القائم بن محمد بن عبد الرحمن ؟ ٣٤٩ ، ٣٥٠

فاطمة بنت الرسول ؛ ١٦٤

الفاطمي ؛ أنظر شقنا بن عبد الواحد

فاڤیلا ابن بلایو ؛ ۱۳۸ ، ۲۱۳

لب بن مدين لب ٢١٣٤ ٢٠٣٤ ٢١٣٤ ٢٦٣ ، ٣٦٣ ل بن موسى بن فرتون ؟ ٣٦٢ لب بن موسی بن موسی ؟ ۲۹۹ الميث بن سعد ؟ ١٠٦ ، ٢٧٦ ، ٢٩٢ لوتراند ، ملك اللومبارد ؛ ١١٦ لوتيراند، المؤرخ ؛ ٨٥؛ ، ٢٩، ، ٢٧١ لوقا التطيل ؟ ٥٠ لوقا للتوجي ؟ ١٩ ٤ لویس بن شارلمان ؟ ۲۲۷ ، ۲۳۱ ، ۲۴۰ ، for a ver a firt a firt لويس الرابع ؟ ٥٦ ليوكريسيا ؛ ٢٩٦ ، ٣٠٣ لون الناش ، البابا ؟ ١١٠ ماردة أم المعتصم ؟ ٢.١٢ ماسدی، المؤرخ ؛ ۲۲ ، ۲۲ ، ۸۱ ه ماركوس أوريليوس ؟ ٥٠٨ ماريا ، فتاة قرطبة ؛ ٢٧٣ ماريا ، وألدة الناصم ؟ ٣٧٣ ماريانا ، المؤرخ ؛ ٣٦ ، ٨٩ ، ١٥٥ ماقدين أنس ، الامام ؟ ٢٩٩ ، ٢٧٦ ، ٢٩١ ، ٢٩٢ مالك بن تريد النجيس ؟ ٢٣٦ المأمون العباسي ؛ و ٢٤ ، ٢٨٧ ، ٢٨٧ ماييل ، القديس ؛ ١٧٣؛ مايور ، دونيا ؛ ٢٤ه متعة ، الحرية ؛ ٢٧٨ 199 : با 199 محاهد العامري؛ ٢٠٤ ، ٢٠٥ ، ١٩٦ ، ١٩٨ محافظ القصر ؟ ٧٩ ، ٨٠ ، ٩٦ محمد ، النبي العربي ؟ ٩١ ، ٩٢ ، ٩٢ ، TYT - TY. 6 11. محمد بن الحسين ؟ ٥٩٠ ، ٩٢٥ مد بن الحنفية ؟ ١٤٣ محمد بن الحدر بن خزر ؟ ۲۸ ، ۴۹ ، ۴۹ ، محمد بن السام ؛ ۲۷۴ محمد بن السام ، أبو بكر ؛ ۱۲ه محمد العراقي ؛ ١٦٤ ، ٢٦٥ ، ٢٦٧ محمد بن ألفرضي ؟ ٦٦٣ مدين القام المرواني ؟ ٣٣٦

قاسم بن مطرف دن ذ؛ النون ؛ ٤٨٧ القاسم بن المنذر ؟ ٣٣١ القاسم بن يوسف الفهر ؟ ١٦٩ ، ١٦٠ القائم الفاطمي ؟ ٢٦ ؛ قسطنطين الأكبر ؟ ٢٨ قسطنطين السابع ؟ ٢٥٢ ، ٣٥٢ ، ٢٥٤ قاطنطين الملكي ؟ ٩١؛ قسى ، الكونت ؟ ٢٦٠ قطن بن عبد الملك من قطن ؟ ١٢٣ ، ١٣٤ ، ١٣٦ كاما ، وصيفة فلورندا ؛ ٣٦ كاردون ، المستشرق ؛ ١٠٥ كارديناس ، المستشرق ؛ ٦٦ كارل مارتل ؛ ٨١ ، ٨٧ ، ٨٨ ، ١٦ -- 114 : 11. : 1.4 : 1.5 : 1.7 171 4 177 4 117 كارل الأكبر ؛ أنظر شارلمان الكاهنة ؛ ١٧ ، ٢٢ الكرسي الرسولي ؟ ٢٥٩ كريب بن عثَّان بن خلدون ؛ ٣٢١ - ٣٣٣ ، کریزی، إدوارد ؛ ۱۱۰ كسيلة بن لمزم ؟ ٢٠ ، ٢١ ، ٢٢ كلثوم بن عياض القشيرى ؛ ١١٩ ، ١٢٠ ، 117 - 117 كاوتبر الثاني ؟ ٧٨ كلوڤىس ؛ ۷۷ ، ه ٩ کنانة بن سعید ؟ ۱۹۷ كودىرا ، المستشرق ؛ ٥٠٥ که ندی ، دوسف ؛ ۳۹ ، ۹۹ ، ۲۰۲ كونراد، ملك برخونية ؟ ٢٩ ل - م لا فونتي ، موديستو ؛ ٥٠٨ ، ٢٥ ، ٥٦٥ ، لامبجيا ؟ ٨٨ ، ٨٨

لاين بول ؛ ١٤

لب بن الطربيشة ، ٣٨٩

**ا**ب بن زکریا بن عمروس ؛ ۳۰۱

محمد بن إبرأهيم بن حجاج ؛ ٣٣٤ . TIV . TET . TTT . TTA . TTO محمد بن أبي حمة ۽ ٨٠٠ 107 , 707 , 707 , 707 , 701 محمد بن أن سليمان الزجالي ؛ ٢٧٦ 790 6 778 6 788 6 788 6 0 0 1 محمد بن أني عامر ( المنصور) ؛ ٢٠٥ ، ٢١٥ ، محمد بن عبد الرحن التجيسي ؟ ٥٠٥ . 197 . 184 . 11. . 179 . 170 محمد بن عبد الرحمن بن عبيدالله بزالناص ؟ ١٩٦٩ A10 - 170 , 070 - 550 , A50 -محمد بن عبد السلام بن بسيل ؛ ٢٧٤ محمد بن عبد السلام بن كليب ؟ ٢٦١ محمد بن عبد السلام الخشي و ع و ٢ 117 - 117 - 117 : 777 - 077 محمد بن الأسر عبد الله ؟ ٣٣١ ، ٣٣٢ ، . 757 . 777 . 770 . 777 . 777 TA+ + TYT + TE9 + TEA . 767 , 707 , 767 , 777 , 787 , محمد بن عبد الله الأشجعي ؟ ٨٤ V. 1 . V. 7 . V. 1 . V. . . 79 . 47 AA محمد بن عبد الله الرازلي ؟ ٢٧٠ - ٢٧٢ محمد بن أبي عبد الله بن عيسي ؛ ٢٤؛ محمد بن عبد الله بن موسى ، ٢٦١ محمد بن أحمد بن قابوس : ٦١؛ محمد بن عبد الملك المنصور ؟ ٩٣٥ محمد بن إدريس المستعلى ؛ ٩٧٥ ، ٩٧٦ محمد بن عبد الملك بن أنى عبده ؟ ١٠٤ محمد بن إدريس ، المهدى ؛ ٢٧٤ - ٢٧٦ محمد بن عبد الملك بن شريط ( الطويل ) ؟ ٣٤٢، محمد بن إسماعيل بن عباد ۽ ١٩٤ ، ٩٧٠ \_ TTT . TIT 1 V1 4 1 V2 4 1 VY محمد بن عبد الوهاب ؟ ٣٠١ محمد بن على بن عبد الله بن العباس ؟ ٣٤٣ ، ١٤٤ محمد بن إسماعيل بن موسى ؛ ٢٠٠٠ محمد بن أضحى الممذاني ؛ ٣٢٩ ، ٣٩٦ محمد بن عمر بن لباية ؛ ٣١٥ ، ١٩٣ ، ١٩٦ محمد بن أفلح ؟ ٩٩١ محمد بن القاسم بن حمود ؛ ۲۷۶ – ۲۷۹ محمد بن القاسم بن طملس ؟ ٤٦١ ، ٥٠٤٩٥ محمد بن بشير ۽ ٢٤٩ محمد بن تاجيت ۽ ٣٩٢ محمد بن لب بن موسى ؟ ٣٠٢ ، ٣٠٣ ، ٣٠٩ ، محمد بن تاكيت المصمودي ؛ ٣٣٩ A17 > FTT + + 17 - F17 + POT + محمد بن جعفر المصحفي ؟ ٢٨ ، ٢٩ ، ٢٥ محمد بن محمد التجيبي ؟ ٩٧ محمد بن جهور بن عبد ألملك البختي ١١١٤ ، ٧٤ ، ٤٦١ ه محمد بن محمد بن أبي زيد ؟ ٣٧٤ محمد بن حارث ؛ ۲۷٦ ، و ۹ ۶ محمد بن الحسن الزبيدي ٢٠٣ ع محمد بن محمد بن ذي النون ؟ ٢٩٠ محمد بن حسين الطبني ؛ ٢٩٨٠ ٦٩٧ ، محمد بن مروان بن عبد الله بن بسيل ؟ ٣٦١ V . Y . V . 1 محمد بن مسعود ؟ ٣٨٧ محمد بن حفص بن جابر ؛ ٧٤ه محمد بن مطرف بن شخیص ؟ ٧٠١ عمد بن رستم ؟ ۲۵۸ ، ۲۲۳ محمد بن المغبرة ؛ ٦٣٣ محمد بن سلمان الزجالي و ١٩٤ محمد بن نوح ؟ ٥٧٥ محمد بن سليمان بن وانسوس ؛ ٦١؛ محمد بن هاشير التجيبي ؛ ٥٠٤ ، ٧٠٧ ، ٤٠٩ ، همد بن سعيد بن المنذر ؟ ٢٦١ 4 £1A 4 £17 4 £10 4 £17 4 £11 محمد بن عباس بن محمد بن أبي عبدة ؟ ٣٦١ £ 7 1 6 £ 7 . محمد بن هاني. الأزدى ؟ ٢٩٩ محمد بن عبد الرحن ، الأمير ٢٥٢، ٢٥١ ، . 74. . 777 1 740 . 777 . 770 محمد بن هشام بن عبد الحبار ( المهدي) ؟ ١٣٠ -. TIV . TIT . TIE - TAT . TAT 7AT . 10A . 10V . 101 - 18Y. 179

محمد بن ضاح ۽ ٢٧٦ محمد بن تزيد ؟ ٧٣ محمد بن بعل الزناتي ، ٢٣٦ محمد بن يوسف الحجار ؟ ٥٠٦ ، ٧٠١ محمد بن يوسف الفهر ، أدو الاسود ؟ ١٣٢ ، 19 . 1.09 . 104 محمد بن يوسف بن مطروح ؟ ٢٧٦ ، ٢٩٤ محمود بن عبد الحيار ؟ ٢٥٧ ، ٢٥٨ مراحل أم المأمون و ٢٨٣ المرتضى بألق ع عبد الرحمن و عوج - عوج مرحان الروسة ، ٣٧٨ ، ٣٨٣ ، مروان بن جهور بن عبد الملك البعني ؛ ٢٦١ مروان بن الحكم ؛ ١٥٤ مروان به حمان ، أبد سعد ، ١٠٠ مروان بن عبد الرحمن الحلمي ، ٣٣٩ مروان بن عبد الملك ؟ ٣٩٣ مروان بن محمد ؟ ١٣٠ ، ١٤٤ – ١٤٦ مروان بن يونس الحليق ؟ ٣٠٤ ، ٣٠٤ المستظهر بالله ؟ ١٨٦ المستكنى بالله الأموى ؛ ٢٦٦ ، ٧٧٧ ، ٧٠ المستكة. بالله العباس ؛ ١٦٧ المستنصر بالله الفاطمي ؟ ٥٩ إ المعودي، المؤرخ ؛ ١٩٧ ، ١١٤ مسعود بن سعدون السر نباقي ۽ ٣٩٣ سعود بن عبد الله ۽ ٢٩٤ مسلم بن عقبة المرى ؛ ١٤١ مسلمة بن عبد الرحمن الأموى؛ ٢٣٧ مسلمة بن مخلد ۲۰۹ مسوقة بن مطرف ؟ ٢٩١ ، ٢٩٣ 101 6 107 5 mml مضاء بن عمريل ۽ ٩٩٤ المطرف بن عبد الرحمن ؟ ٢٦١ ، ٢٧٨ المطرف بن الأمر عبد الله ؟ ٣٣١ ، ٣٣٢ ، TYT : To. : TE9 : TEY : TT7 مطرف بن عيسي الغماني ؟ ٥٠٥ مطرف بن لب بن موسی ؟ ۲۹۹ ، ۳٤٠ المطرف بن محمد بن لب ؟ ٣٤١ ، ٣٦٣

مطرف بن مندف التجيمي ؟ ٥٦ ٤ - ٤٠٨

مطرف بن موسى القسوى؛ ٢٩٩ ، ٣٠١ ، ٣٠٢

المطرف بنر موسر بنر ذيرالتون و و ۳ ي پر ۳ س مطروح در سلمان در بقظان ، ۱۷۱ ، ۱۷۷ \*\*\* ( \*\*\* : 14. مظفر بن موسی بن ذی النون ؟ ۳۰۷ معاوية بن أتى سفيان ، ١٨ - ٢٠ ، ٢٣ ، VI. / 147 / 140 / 147 / 97 مداوية بن حديم ؟ ١٩ مدارية بن ل ، ، ۹۹ معاوية بن هشام ؛ و٢٢ مداوية بن هشام ، المؤرخ ؟ ٣١٠ المعتصم العباسي ، ٢٨٢ ، ٢٨٣ المعتصم بن صادح ؟ ٢٧٦ المن لُدن أن العاطم ، ٣٠٤، ١٩٤ ، ١٩٩ المعد بن باديس ١ ٩١٨٠ المورين زيابن عطية ؟ ٣١٥ ، ٥٥٩ معن بن عبد العزيز التجيبي ؟ ٥٦١ ، ٥٦١ ، المفترة بن الحكم ؟ ٢٤٨ المنارة بن الوليد بن معاوية ؟ ١٨٩ ، ١٩٤ المفرة بن عبد الرحمن الناصر ؟ ١٧٥ ، ١٨٥ ، 47 . . 477 . 475 منت الرومي و و ي ، ٧ ه ، ٥٩ ، ٥٠ ، ٢٠ ، ٢٧٥ القر ، المؤرم ؟ ٨٤ ، ٥٨ ، ١٠٧ ، ٢٧٥

مكحول بن عمر ؟ ٣٠٠ ، ٣٠٤ المنذ بن الناصر ٢٠٠٠ منذر بن إبراهيم ؟ ٣٣٠ منك بن سعيد البلوطي ؟ ١٥٤ ، ٥٥١ ، 113 3 710 3 427 المنف بدعيد الرحمد ٢٦١ و ٢٧٨ و ٢٩٩ و ٣١. المنقد من محمد من صد الرحمن ٢٠٢٤ ، ٣٠٣ ، · TT · · TIA · TIV · T · I · T · o

المنذر بن يحيمي التجيبي ؟ ١٥٤ ، ١٦٠ – ٦٦٢ المنصور بن أبي عامر ؟ انظر محمد بن أبي عامر المنصور العباسي ، أنظر أبو جعفر المنصور منصو الحصى ١٩٨٤

• T19 + T1V + T11 + TT9 + TTY

منده ک نثالث ، ۱۲۵ ، ۹۹۹ ، ۲۱۰ نصم المظفري ؛ ٢٣٤ YIF . YIY . A4 - A0 . To at نظيف الفيّ ؟ ١١٩ ، ٢٣٤ A V 6 1:1:0 نود ، ملكة النورمان ؛ ٥٨٥ موه حات ؛ ۲۱۹ ، ۲۲۰ نه نبو ، الكونت ؛ ٣٦٠ مورنتوس ، الدوق ؛ ١١٥ ، ١١٦ هادريان ، البادا ، ٢٧٠ موسى بن أن العافية ؟ ٣١٦ هاشم الضراب ؟ ٢٥٨ موسی بن حنوش ۱۹۱۶ هاشيم بن عبد العزيز ؟ ٢٧٤ ، ٢٩١ ، ٣٠٢ \_ موسى بن ذي النون ۽ ٣٠٧ ، ٣٣٩ ( TIV ( TIO ( TIT ( TIT ( T.4 موسی بن سالم الخولانی ؛ ۲۳۲ ، ۲۲۳ 346 6 214 موسی بن غلند ؛ ۳۰۱ هاشم بن محمد النجيبي ؛ ٩٧ موسی بن فرته ن بن قسی ؟ ٣٦٢ هذيل بن الصميل ؟ ١٨٩ موسی بن فرقدق و ۲۲۵ هذيل بن محمد التجيبي ؟ ٧٩٤ موسی بن محمد بن حدیر ؟ ۲۰۱۱ ، ۳۷۴ ، ۲۶۱ ه ، دلائد ، أنظ ، ، لان هروسوڤيتا ۽ ۲۶۸ موسی بن موسی بن قسی ؛ ۲۵۹ – ۲۶۱ ، هشام الفهرى ؟ ١٦٣ هشام المسحق ؛ مدة ، ٠٣٠ \* . v هشام ، المعتد بالله ؛ ١٩٨ - ١٧٠ موسى بن نصير اللخمى ؟ ٢٣ ــ ٢٩ ، ٣٥ ، هشام ، المؤدد بالله ؛ ٤٤٠ ، ٣٥٤ ، ٣٠٥ ، VY-V1 : 7 : - 01 : 10 : 17 - TA ( 07 - - 017 ( 012 ( 011 ( 0 .4 موسيتو ، موجيتوس ؛ أنظر محاهد العامري مؤمرة الحاربة ؛ ٧٧٨ . OVT . 074 . OOA . OOT - OOE مؤمن بن سعيد ؛ ۲۵۲ ، ۳۱۵ ، ۳۹۳ . 717 . 712 . 710 . "·V . OA مونتيخار ۽ ٣٦ . 177 . 177 . 177 . 171 - 177 مؤنس الكاتب ؛ ٩١، - 144 ( 14V ( 144 - 14Y 6 1TA مونیا ؛ ۲۱۸ . TV1 . TV. . TT. - TOA . TOT ميسرة المدغرى ؟ ١١٩ V. F . 347 . 347 . 347 ميسرة الفي الصقلبي ؟ ٩٥٩ هشام بن الحكم ؟ ٢٤٢ ميسور الصقلبي ؛ ٢٦٤ ، ٢٦١ ، ٥٠٩ هشام بن سليمان بن الناصر ؟ ٥٤٥ ، ٦٤٦ ميخائيل ، القيصر ؛ ٢٨٣ هشام بن عبد الجبار بن الناصر ؟ ؟ ٢١٩ ، میشلیه ، المؤرخ ؛ ۱۱۰ 771 6 77 6 77 . ن \_ ي هشام بن عبد الرحمن الأموى؛ ٢٢٠ ، ٢٢٣ -نجا الصاتلبيي ، أبو الفوز ؛ ٦٧٦ ، ٦٧٣ ، . Y 7 7 . Y 7 1 . Y 0 7 . Y 0 . . TT 1 797 4 791 4 270 4 702 4 720 777

نجدة بن حسين الصقلبي ؛ ٤١٢ ، ٤١٣ ،

۰۲۱ ، (۱۵) ، ۲۲۱ تصر الحصي ۱ (۲۵ ، ۲۲۲ ) ۲۲۲ ، ۲۷۵ ، ۲۷۵ ،

> نصر بن سيار ؛ ١٤٥ ، ١٤٥ نصير اللخمي ؛ ٢٣

TAS . TVV

هشام بن عبدالرحمن بن الحکم ؛ ۲۳۵ ، ۳۳۰ ، ۳۳۰ ۴۳۷ مشام بن عبدالملك ، ۲۱ ، ۸۸ ، ۸۸ ، ۱۱۲ ، ۱۷۷ ، ۱۱۹ ، ۲۱۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۵۹

هشام بن عزرة الفهری ؟ ۱۹۳ ، ۲۹۱ ، ۱۹۳

يحيى بن حبيب ؟ ٢٨٤ يحيمي بن حريث الجذامي ؟ ١٣١ يحيى بن الحسين الأنصارى ؟ ١٨٨ عيى بن سلمة الكلبي ؟ ٨٣ يى بن صقالة القيس ؛ ٣٢٨ يحيى بن عبد الرحن التجيبي ؟ ٥٥٠ عيى بن عبد الله ؛ ٥٥٠ یحیی بن عبد الله بن محیسی ؟ ۳۰۰ يحيين بن على بن حمدون الأندلسي ؟ ٩٣ ، V.Y . 074 . 0.1 . 0.. يحيى بن على بن حمود (المعتلى) ؛ ٦٦٢ – 140 . 144 - 14. . 11A . 11E عيى بن محمد التجيبي ؟ ٤٩٧ ، ٤٩٧ ، محيمي بن نصر القيسي ؟ ٢٣٦ يحيي بن موسى بن ذي النون ؟ ۲۴۰ ، ۲۰۰ يحيى بن نصر اليحصبي ؟ ٢٤٣ یحینی بن هاشم ؟ ۲۰۲ ، ۲۱۰ ، ۲۲۴ عيمي بن هايل ؟ ٧٠٢ محيى بن يحيى بن إسحاق ؟ ٥٠٤ یحیمی بن بحیمی بن بکر ؟ ۳۳۹ يحيى بن يحيى الليق؛ ٢٧٦، ٢٣٧، ٢٣٦، ٢٧٦ يدو. بن يمل ؟ ٢٦ ه ، ٧٤٠ بزيد بن الوليد ؛ ١٣٠ يزيد بن صد الملك ؛ ٨٢ يزيد بن معاوية ؛ ٢٠ ، ١٢٣ زيد بن المهلب ؟ ٧٥ ، ٥٨ يعقوب الحوارى : أنظر ياقب القديس يعقوب بن أبي خالد التوزري ؛ ٢٩٩ يمقوب بن كلس ؛ ٥٣٥ ينقة بن ونقة ؟ ٢٦٠ يوحنا ، حاكم قرطاجنة ؛ ٢١ يوحنا الحورزيني ؛ ١٥٦ - ١٥٨ ، ٢٧٢ روحنا الثامن ، اليابا ؟ ٣٥٩ روحنا الثاني عشر ، البايا ؛ وه ؛ يوحنا زمسكي ، القيصر ؟ 4٩١ يوستنيان ، الإمعر اطور ؟ ١٨

هشام بن المنذر ؟ ٣٢١ هشام بن هذيل ؟ ٢٥٦ هلال الميديوني ؛ ١٦٥ هوچ ، ملك بروڤانس ؛ ٢٦٩ ، ٧٠٤ هوريك ، ملك النوومان ؛ ٢٨٤ هونالد ، دوق أكوتين : ١١٤ هوټوويوس ، الإمبراطور ؛ ۲۸ الهيم بن عبيد الكلاف ؟ ٨٣ - ٨٥ ، ٢١١ هرود ؛ ۲۲۰ واضبع الفتى ؛ ٤٤٠ ، ٥٠٩ ، ٧٥٥ ، ٨٥٥ ، · 121-122-171-111-117 - 11-10A : 101 - 144 : 14V الواقدى ، المؤرخ ١٠٦٤ وانسوس البريري ؟ ١٥١ وتبزا ، ملك القوط ؛ ٣٢ ، Y . A . T . . 01 ودنا بن عطاف ؟ ٣٨٠ الوليد بن الحكم ؛ ٢٥٩ وليد بن خبزون ؛ ٥٨٥ الوليدين عبد الملك ٢٣٠ ، ٢٤ ، ٤٧ ، ٥٠ ، 117 . 11 . . ov . oo . ot وليد بن غانم ؟ ٣١٣ وليد بن معاوية ؟ ١٨٩ الوليد بن زيد بن عبد الملك ؟ ١٣٠ ونقة بن شانجه ؛ أنظر إنيجواريستا وهب بن عامر ؟ ١٣٦ وهب الله بن حزم ؟ ٢٦٢ ياسر ، الفتى ؛ ١٥١ ، ٢٥٤ ياقب ، القديس ؛ ۲۲۰ ، ۵۹۹ ، ۹۹۰ باقه ت الحموى ؟ ٤٤١ يحيى الغزال ( يحيى بن الحكم) ؛ ٢٥٣، 147 . TAY - 6AY . TAF یحیمی بن إبراهیم بن مدین ؟ ۲۷٦ عين بن إدريس المتأبد ؟ ٦٧٢ ، ٦٧٣ محيم بن إسحاق ؟ ٢٨٠ ، ٢٦٤

هشأم بن محمد بن عبد الرحن ؟ ٣٤٩

هشام بن محمد بن عبان ؟ ١٨٠

ا يوسف بن عمر الأزرق ؟ ١٣٤ يوسف بن محمد التميمي ؛ ٤٩٧ يوسف بن هارون البطليوسي ؟ ٩٩١ يوسف بن هارون الرمادي ؟ ٧٠٢ ، ٨٠٣ يوليان ، الكونت ؛ ٢٦ ، ٣٣ - ٢٥ ، ٢٧، 419 4 1A 4 10 4 17 4 11 4 TA 1 . . . . . . . . . . . .

يوسف بن عبد الرحمن الفهرى ؟ ١٢٩ – ١٣٢ ، -101 : 1th : 1ty : 177 - 174

. 147 . 147 . 174 . 177 . 17. 147 + 147 + 141 + FAE

يوسف بن إسماعيل بن نغرالة ؛ ٥٠٧

يوسف بن عنت ؟ ۲۷۴ ، ۱۹۸ ، ۲۲۲ ، ۲۷۴

يوسف العبسى ؛ ه٢٢



## موسوعة الأندلس

تأليف الأستاذ محمد عبد الله عنان تشتمل على سبعة عملدات هي الآتية :

دولة الإسلام في الأندلس المجلدان الأول والثاني ( الطبعة الرابعة )

دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي ( الطبعة الثانية ) عصر المرابطين والوحدين في المغرب والأندلس ( مجلدان )

نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين ( الطبعة الثالثة )

الآثار الأندلسية الباقية في اسبانيا والبرتغال ( الطعبة الثانية )

ويلحق علم المحمومة كتاب :

لسان الدين بن الحطيب ، حياته وتراثه الفكرى